تريا فاروقي بروس ماك غوان

موناك كواترت شوكت باموك

# التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانية

الجلد الثاني 1600 - 1914 م

تحرير خليل إيثالجك باتماين مع دو ثالث كواثرت



mad him sold along



ثريا فاروقي - بروس ماك غُوان دونالد كواترت - شوكت باموك

# التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانية

المجلد الثاني 1600 . 1914م

تحرير خليل إينالجك بالتعاون مع دونالد كواترت°

الر ترجمة الدكتور قاسم عبدم فأسم

دار المدار الإسلامي

Original Title:

An Economic And Social History of the Ottoman Empire, Volume two, 1600 - 1914
Edited by Halli Inalcik with Donald Quataert
Copyright © Cambridge University Press, U.K., 1994

جميع الحقوق محفوظة للناشر بالتعاقد مع دار جامعة كعبريدج - الملكة المتحدة

نشر هذا الكتاب لأول مرة باللغة الإنكليزية سفة 1994 في دار جامعة كعبريدج - المملكة المتحدة

و فاز الميار الإسلامي 2007

حريران بونيو/الصيف 2007 إفرنجي

التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانية

ترجمة الدكتور فأسم عيده فاسم

نشر هذا الكتاب باللغتين الإنكفيزية والتركية تصميم الغلاف دار الدار الإسلامي

التجليد فتّي مع جاكيت

الجلد الثاني موضوع الكتاب تأريخ عثماني

الحجم 17 × 24 سم

رقم الإيداع المعلي 2004/6153 رقم الجموعة 8-287-959-959 ردملك 7-198-29-1989 (دملك 1980-29-198-7) (دار الكتب الوطنية/بنفازي\_ ليبيا)

دار المدار الإسلامي الصنائع، شارع جوستينيان، سنتر أريسكو، الطابق الشامس، الصنائع، شارع جوستينيان، سنتر أريسكو، الطابق الشامس، 961 3 93 39 39 4 961 1 75 03 05 4 961 1 75 03 05 من بدر و المدار المداح حد بدروت حد ابنان المداح من المداروني exrekany@inco.com.lb

جميع الحقوق محقوظة للدار، لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب، أو جزء منه، أو نظه بأي شكل أو واسطة من وسائط نقل الملومات، سواء أكانت إلكترونية أو ميكانيكية، بما ية ذلك النسخ أو التسجيل أو التخزين والاسترجاع، دون إذن خطّي مسبق من القاشي. An rights reserved. No part of this book may be reproduced, or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopyings, recording or by any information storage retrieval system, without the prior permission in writing of the publisher.

توزيع عار أويا للطباعة والنشر والتوزيع والشمية الثنافية زاوية الدهماني، شارح أبي داود، بجانب سوق الهاري، طر ابلس — الجماهيرية المطمى هاتف وفاكس: 4218 21 34 07 013 — مقال 463 45 12 18 91 21 بريد إلكتروني: nesbooks @yahoo.com

### المحتويات

| 7   | فهرس الخرائط والرسوم البيانية والجداول                                                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15  | ملخلملخل ملاخل                                                                           |
| 27  | مقدمة خاصة للطبعة العربية                                                                |
| 33  | تقديم المترجم                                                                            |
| 41  | مقدمة عامة                                                                               |
| 49  | القسم الثاني: الأزمة والتغيير 1590 ـ 1699                                                |
|     | م 12 الحوادث السياسية الرئيسية                                                           |
|     | (16)كـــب العيش: الأزمة الاقتصادية والتعافي الجزئي بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|     | (17) لتجارة: الإقليمية، والداخلية، والعالمية بيهي                                        |
| 19  | 18 المالية                                                                               |
| 2   | 19 النخبة الحاكمة بين السياسة و «الاقتصاد»                                               |
| (2: | (21) العباة الاجتماعية في المدن                                                          |
| -   | 21 رَمُورَ السلطة وإضفاء الشرعية 97                                                      |
| 3   | قائمة المصادر والمراجع 14                                                                |
|     | القسم الثالث: عصر الأعيان 1699 ـ 1812                                                    |
| 3   | علم نظرة على القرن الثامن عشر                                                            |
|     | 23 السكان والهجرات 341                                                                   |
| 3   | 24 النخب وحاشياتهم 257                                                                   |
|     | (25 الفلاحون والبدو الرعاة                                                               |

## المحتويات

| 7 . | لهرس الخرائط والرسوم البيانية والجداول        |
|-----|-----------------------------------------------|
| 15  | سلخل                                          |
| 27  | مقدمة خاصة للطبعة العربية                     |
| 33  | قديم المترجم                                  |
| 41  | نقدمة عامة                                    |
| 49  | لقسم الثاني: الأزمة والتغيير 1590 ـ 1699      |
| 51  | 15 الحوادث السياسية الرئيسية                  |
| 75  | الأزمة الاقتصادية والنعافي الجزئي             |
| 12  | (17) التجارة: الإقليمية، والداخلية، والعالمية |
| 19  | 18 المائية                                    |
| 21  | 19 النخبة الحاكمة بين السياسة و «الاقتصاد»    |
| 25  | 20/ الحياة الاجتماعية في المدن                |
| 29  | 21 رَمُورُ السلطة وإضفاء الشرعية 20           |
| 3   | قائمة المصادر والمراجع 14                     |
| 3   | القسم الثالث: عصر الأعيان 1699 ـ 1812         |
| 3   | 24 نظرة على القرن الثامن عُشِر                |
| 3   | 23 السكان والهجرات 21                         |
| 3   | 24 النخب وحاشياتهم                            |
| 3   | (25) الفلاحون والبدو الرعاة                   |

| 407 | ر26 التجار والحرفيون                                       |
|-----|------------------------------------------------------------|
| 427 | ( الدولة والاقتصاد                                         |
| 447 | 28 النجارة                                                 |
|     | قائمة المصادر والمراجع                                     |
|     |                                                            |
| 489 | /القــم الرابع: عصر الإصلاحات 1812 ـ 1914                  |
| 491 | 29 نظرة عامة على القرن التاسع عشر                          |
| 513 | 30 السكاني                                                 |
| 543 | 31 النقــل کــــــــــــــــــــــــــــــــــ             |
|     | 32)لنجارة                                                  |
|     |                                                            |
| 605 | 33 الزراعة                                                 |
| 667 | 34 الصناعة                                                 |
| 007 | قائمة المصادر والمراجع                                     |
| 727 | القسم الخامس: النقود في الامبراطورية العثمانية 1326 _ 1914 |
|     | 1914 _ 1326 محرصورية المحمالية 1926 _ 1914                 |
| 739 |                                                            |
|     | ( II ) - II 2.118                                          |
| 788 | عراهم أحداث التاريث المدان                                 |
| 793 | مراهم أحداث التاريخ العثمانيم                              |
|     |                                                            |
| 801 | فهرس الأعلام، والأماكن والمصطلحات                          |
| 813 |                                                            |

## فهرس الخرائط والرسوم البيانية والجداول

| الخرائط                                                                      |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| <ol> <li>الامبراطورية العثمانية، 1300 ـ 1512</li> </ol>                      | 10 |
| 2. الامبراطورية العثمانية، حوالي 1550                                        | 20 |
| و. الأقاليم العثمانية والدول التابعة، 1609                                   | 2  |
| 4 - الامبراطورية العثمانية، 1683 ـ حوالي 1800                                | 3  |
| <ul> <li>د. نفخت الا مبراطورية العثمانية، 1672 ـ 1913</li></ul>              | 2  |
| ٥ . الاقاليم العثمانية حوالي 1900                                            | 2  |
| 13 . الدليل على وجود الجفائق، أوروبا العثمانية في بواكير القرن السامع عشر 98 | 9  |
| ١٠٠٠ الدليل على وجود الحفالق، أوروبا العثمانية من أواخ القان                 |    |
| السابع عشر إلى منتصف القرن الثامن عشر                                        | -  |
| 11. الصافرات المحلية للشاطيء الشرقي للبحر الأبيض المتوسط،                    |    |
| أواخر القرن السابع عشر                                                       |    |
| 16. معارض البلقان والأناضول في القرنين السادس عشر والسابع عشر                |    |
| 17. تجارة الأغنام الأناضولية، من القرن السادس عشر إلى القرن السابع عشر 154   |    |
| 19 . الصادرات المحلية لشرقي المتوسط، أواخر القرن الثامن عشر                  |    |
| 20 . الشرق الأوسط العثماني، حوالي 1914                                       |    |
| العباطورية الأمساطورية العثمانية مدحاكات الله عبرا                           |    |
| حوالي 1914                                                                   |    |

|       | لرسوم البيانية                                                                                     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100 . | لرسم البياني ١:١١ إنتاج الأقمشة في بورصة ـ حلب، 1551 ـ 1561                                        |
| 101 . | لرسم البياني 2:11 إنتاج الحرير في الأناضول، 1550 ـ 1685                                            |
|       | لرسم البياني 3:11 مؤشر أسعار الصوف، متطلبات الانكشارية من الأقمشة،                                 |
| 102 . | وصادرات الأقشمة الإنكليزية إلى الشرق، 1530 ـ 1690                                                  |
|       | لرسم البياتي 4:11 عائدات دوبروڤنبك السنوية من ضرائب الجمارك على                                    |
| 177 . | البضائع المستودرة 1500 ـ 1700                                                                      |
| 178 . | لرسم البياني 5:51 سعر الصوف المدفوع من قبل تجار دوبروڤنيك في<br>صوفيا، 1590 ـ 1700                 |
| 235 . | لرسم البياني 6:11 عائلة فارداري شيخ زاده                                                           |
|       | الرسم البياني 7:11 المسارات الوظيفية العسكرية والإدارية في أواسط                                   |
| 238 . | القرن السابع عشر                                                                                   |
|       | الرسم البياني 1:111 إيصالات ضريبة الرأس من البلقان، يستدل منها على زيادة                           |
| 350 . | السكان في القرن الثامن عشر (حذف منها سكان بلغراد والمورة)                                          |
| 418 . | الرسم البياني 2:111: الرسوم المستوفاة عن القطن والأقمشة القطنية<br>المعدة للتصدير.                 |
| 452 . | الرسم البياني 3:III حصص الدول الأوروبية في تجارة التصدير العثمانية،<br>حوالى عام 1784 (نسبة مئوية) |
| 432   | الرسم البياني 4:111 الموانىء التي تشحن الصادرات العثمانية، حوالى سنة 1784                          |
| 460   | (نبة موية)                                                                                         |
| 461   | الرسم البياني 5:111 الرسوم المحصلة بحسب الوزن في إزمير                                             |
|       | الرسم البياني 6:111 العلاقة بين الرسوم المصرح عنها في سالونيكا، وتبعارة                            |
| 464   | التصادير في سالونيكا                                                                               |
| 780   | الشكل ١:٧ سعر صرف الأقجة العثمانية، 326 ـ 1914                                                     |
|       | الجداول .                                                                                          |
|       | الجدول ۱:۱۱، تراجع الدخل الذي يمكن صرفه:<br>مؤسسات مولانا جلال الدين وسيد غازي                     |
| 87    | الجدول 2:11 التقدير الإجمالي للسكان بناء على أعداد دافعي الضرائب                                   |
| 90    | (مضاعفات منتقاة): شيين ـ قره حصار وكوجيلي                                                          |

| الجدول 4:11 المؤشر الإجمالي لأسعار الأنواع الرئيسية من الحرير الخام 97                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| الجدول 5:11 أسعار الأقمشة الحريرية (بالأقجة)                                             |
| الجدول 6:11 النجارون، والحفارون، والجلافطة المستخدمون                                    |
| في دار صناعة السفن في استانبول، £164 ـ 49                                                |
| الجدول 7:11 ملخص قضايا من المحاكم الشرعية تتعلق بالقروض،                                 |
| سجلات المحكمة الشرعية في حلب، 1630 . 33 و 1635 . 37                                      |
| الجدول 8:11 الأثرياء الذين يعملون كجزارين في استانبول، 1570 ـ 94 ـ                       |
| الجدول 11:9 توزيع أحياء حلب ووحداتها السكنية عام 1683                                    |
| الجدول 10:11 توزيع أحياء حلب في عام 1537، 1584 و1683                                     |
| الجدول ١١:١١ مشتريات الإنكليز من حرير «الشرق» (الإيراني) في السنة (بالكلغ) 161           |
| الجدول 12:11 العائدات الجمركية في غربي أواسط الأناضول ب(الأفجة)                          |
| الجدول 13:11 تجار الشرق الأوسط غير المصريين، المتعاملون بتجارة                           |
| الفاهرة االمربحة؛ (القهوة والمنسوجات)، 1700 ـ 1700                                       |
| الجدول 14:11 "التجارة المربحة" (قهوة، منسوجات) مقارنة بمجمل التشاطات                     |
| التجارية الأخرى في الفاهرة، 1679 ـ 1700 ـ 1700 ـ التجارية الأخرى في الفاهرة، 1679 ـ 1700 |
| الجدول 15:11 القمح المصدّر من تونس إلى مرسيليا، وطولون وليثورنو (بالكلغ) 171             |
| الجدول 16:11 زيت الزيتون المصدّر من تونس إلى مرسيليا (بالكلغ)                            |
| الجدول 17:11 المُواد المصدّرة من الدولة العثمانية إلى دوبروڤنيك،                         |
| أوائل القرن السابع عشر                                                                   |
| الجدول 11:11: تقدير النزول وجبايتها (حملة فرحات باشا على القوقاز، 1590)                  |
| الجدول 19:11: إرساليات الحبوب (سورسات) المطلوبة من عدد من النواحي                        |
| الأناضولية (وحدة القياس غير محددة)                                                       |
| الجدول 20:11 طبقة العسكر 1545 ـ 1659: وظائفهم، وأماكن إقامتهم،                           |
| وأصولهم غير الإسلامية المرجحة                                                            |
| الجدول 1370 الخلفيات المهنية للسناجق بيك الجدد، 1570 ـ 1640                              |
| (النسبة المثوية بين قوسين)                                                               |
| الجدول التدي نظام الالتزام من فترة قصيرة محددة إلى مدى الحياة (مالكانه):                 |
| ضرية التمعة على مركز الصباغة في أماسيا                                                   |
| الجدول 23:11 مدخول وال عثماني ومصاريفه (عمر باشا من ديار بكر)، 1670 ـ 71 ـ 245 ـ         |
| الجدول 21:11 توزيع حكان القاهرة العاملية حوالي عنة 1660، بحيب أقلبا جلي 273              |

| الجدول 4:11 المؤشر الإجمالي لأسعار الأنواع الرئيسية من الحرير الخام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الجدول 11:5 أسعار الأقمشة الحريرية (بالأقجة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الجدول 6:11 النجارون، والحفارون، والجلاقطة المستخدمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| في دار صناعة السفر في المان المستخدمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| في دار صناعة السفن في استانبول، 1648 _ 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الجدول 7:11 ملخص قضايا من المحاكم الشرعية تتعلق بالقروض،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| سجلات المحكمة الشرعية في حلب، 1630 ـ 33 و 1635 ـ 37 147 الجدول 1831 ـ 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| المان |
| المام المرابع الحياء حلب ووحداتها السكنية عام 1683                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ا الما الوريع الحياء حلب في عام 1537، 1584 و 1683 الما الما الما الما الما الما الما الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| العبدول المعالم مستريات الإنكليز من حرير (الشرق) (الابراز) في الساة (١١١١) (١٢١٠)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| العبدون المعاندات الجمركية في غربي أو أسط الأناض ل (الأقدة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| العدول النظر الشرق الأوسط غير المصريان المتعامل وتربيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| العاهرة "المربحة" (الفهوة والمنسوجات)، 1679 . 1700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الجدول 14:11 "التجارة المربحة" (فهوة، منبوحات) مقل ثق مرسا المدران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| النجارية الأحرى في القاهرة، 1679 ـ 1700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| المعلق المعلم المصلر من توس إلى مرسيليا، وطولون وليقورنو (بالكانة) 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| المبدول الما الزيتون المصدر من تونس إلى مرسليا (بالكلة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| المتحدول المعادد المصدرة من اللبولة العثمانية إلى دور و قداري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الراس العرب |
| العبدون المدير النزون وجبايتها (حملة فرحات باشا على القوقان 1590)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الجدول 19:11 : إلساليات الحبوب (سورسات) المطلوبة من عدد من النواح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الأناضولية (وحدة الفياس غير محددة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الجدول 20:11 طبقة العسكر 1545 ـ 1659: وظائفهم، وأماك إقامتهم،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| واصولهم غير الإسلامية المرجحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| التجدول 21:11 الخلفيات المهنية للسناجق بيك الجدد، 1570 _ 1640 _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (النسبة المثوية بين قوسين)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الجدول 22:11 نظام الالتزام من فترة قصيرة محددة إلى مدى الحياة (مالكانه):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ضرية التمغة على مركز الصباغة في أماسيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الجدول 23:11 مدخول وال عثماني ومصاريفه (عمر باشا من ديار يكر)، 1670 ـ 71 245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الجدول 24:11 توزيع سكان القاهرة العاملين حوالي سنة 1660، بحسب أقلبا جلبي 273                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|              | والمرابع والمرابع والمرابع والمنتسون المرافقوات                                             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 277          | لحدول 25:II تجار القاهرة الرئيسيون المنتسون إلى القوات<br>شبه العسكرية، 1681 ـ 1710         |
| 285          | لجدول 26:11 بائمو المنازل من الرجال والنساء في أشرة وقيسرية                                 |
| 285          | لجدول 27:11 مشترو المبازل من الرجال والنساء في أنفرة وقيسرية                                |
| 288          | لجدول 28:11 ديانة الأشخاص الذين باعوا منازل في أنقرة وقيسرية ·                              |
| 289 .        | لجدول 11:29 ديانة الأشحاص الدين اشتروا منازل في أنقرة وقيسرية                               |
|              | لجدول 11:11 الموارد المالية والمصروفات الامبراطورية، 1701 ـ 1785،                           |
| 436          |                                                                                             |
| 463          | لجدول 2:111 تطور التجارة الحارجية في سالونيكا، 1700 ـ 1800                                  |
| 498 .        | لحدول I:IV خسارة الأراضي العثمانية (تواريح تقريبية) .                                       |
| 503 .        | لجدول 2:1۷ معدلات السمو في دخل الفرد الأوروبي، 1800 ـ 1913                                  |
| 516          | لحدول 3:۲۷ السكان العثمانيون، 1820 ـ 1914 (بالملايس)                                        |
| 517          | لجدول ١٤١٧ سكان بعض المناطق المحددة، 1831 (بالآلاف)                                         |
| 518          | الجدول 5:1٧ سكان يعض المناطق المحددة، 1914 (بالآلاف)                                        |
| 519          | الجدول 6:1۷ السكان، 1884 ـ 1913 (بالآلاف)                                                   |
| 520          | الجدول 7:۱۷ سكان بعض المدن المحددة، 1830 ـ 1912 (بالآلاف)                                   |
| 547          | الجدول 8:IV حمولات السفن التي دحلت الموانىء العثمانية الرئيسية، 1830 ـ 1913 (بآلاف الأطنان) |
|              | الحدول ١٤٠٧ أعداد المسافرين على مختلف خطوط السكك الحديدية العثمانية                         |
| 562          | (بالملايين)                                                                                 |
|              | الجدول 10:1V البصائع المنفولة على محتلف حطوط السكك الحديدية العثمانية (بألاف الأمادان)      |
| 563          | (مآلاف الأطنان)                                                                             |
| <b>6</b> 0.5 | بملاين الجنهات الاسترليبة)                                                                  |
| 585 .        | الجدول 12:17 الأهمية السبية للمواميء العثمانية، 1907                                        |
| 588          | (انسبة المتوية من إجمالي التجارة)                                                           |
| 591          | الجدول ١٦:٤٧ مكونات النجارة العثمانية، 1897 (مملايين القروش)                                |
|              | التحدول ١٤:١٧ البضائم غير محلمة المرشأ (أي قي ١٠ ت ١٠ م م                                   |
| 596          | العثمانية، 1883 - 1900 (نسبة متوية من مجمل الغيمة المنقولة بين الاقاليم                     |

| الجدول 15:1۷ البضائع المشحونة المنتجة محلياً (بآلاف الجنيهات الاسترلينية) 597                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الجدول 16:IV المحاصيل المزروعة، 1863 (كنسبة مئوية من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| مساحة الأرض المزروعة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الجدول ١٦:١٧ المحاصيل المزروعة في مناطق معينة (كنسبة مئوية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 77 II h. Ni žedina tia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الجدول ١٤:١٧ الأراضي المرروعة سنة 1909، مناطق مختارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| / a Class 11 . a VI. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الحدول 19:1V أنماط ملكية الأراضي: أقضية منتفاة في الأقاليم الأناضولية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| والعربية، حوالي سنة 1909، حيث كانت أكثر من 50 بالمئة من عائلات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| المزارعين تمثلك أراضي تزيد مساحتها عن 50 دونماً 634                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الجدول 20:IV إنتاج منسوجات مختارة في ديار بكر، 1857 ـ 1903 ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الجدول ١٤٧ سعر صرف الأقجة العثمانية، 1326 ـ 1477 ١٩٥٥ ـ 1477                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الجدول 2:۷ الأقجة الفضية والسلطاني الدهمي، 1477 ـ 1584                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الجدول ٧:٤ أسمار من من المناهجين الله عليه الله عليه الله عليه المناهجين الم |
| الجدول 3:V أسعار صرف العملات الأخرى بالأقجة، 1477 ـ 1584                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الجدول 4:V بارة أو مدين في مصر، 1524 ـ 1798                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الجدول 5:٧ الأقجة الفضية والسلطاني/شريفي الذهبي، 1584 ـ 1690 الما الما الما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الجدول 6:٧ سعر صرف النقود الأوروبية بالأفجة، 1584 ـ 1731                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الجدول 7:۷ سعر صرف القرش الفضي، 1690 ـ 1844 7:۲۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الجدول 8:۷ سعر صرف النقود والعملات الأخرى معراً عنها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| بالقرش العثماني، 1720 ـ 1844 1844                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الجدول (9:V) نسب تبادل العملات الأخرى معبراً عنها بالليرة<br>العثمانية الذهبية، 1850 - 1014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| العثمانية الذهبية، 1850 ـ 1914 ـ 1910                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الجدول 10:V العملة العثمانية وأسعار صرفها، 1326 ـ 1914                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

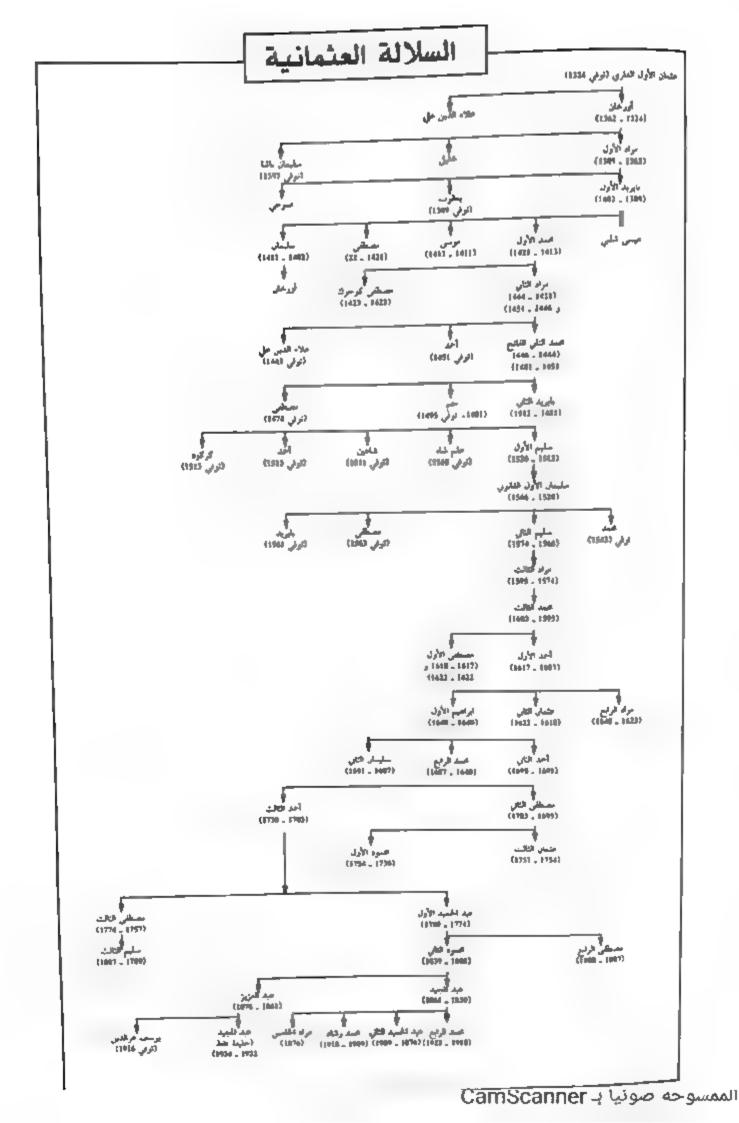

#### مدخل

#### خليل إينالجك ودونالد كواترت

أعد هدان المجلدان للطلاب، وبشكل أعم، للقارىء المطلع. كما أنهما موحهان للباحث المختص الذي سيجد فيهما الكثير من المعلومات الجديدة الهامة. فالمؤلفون هم مختصون في مجالاتهم وفي العترات التاريخية التي كتبوا عنها. لقد وضع خليل إينالجك خطة هذا العمل أولاً، ثم دعا أكثر البحاثة شهرة إلى المساهمة فيه، بمن فيهم محمد غنش وخليل سحيللي أوغلو. وبشكل عام، قام مؤلفو كل حقة تاريخية بعرض الأحداث السياسية قبل مباشرتهم بدراسة الاقتصاد والمجتمع.

بعض الموضوعات لم تنشر، إما بسبب نقص مواد المحث فيها أو لاعتبارات عدم توفر المساحة اللازمة. وفي الحالة الأخيرة، قام المؤلفون بالإشارة إلى الأدبيات الموجودة لتوجيه انتباه القارىء إليها. لذا، وحرصاً على إبقاء المخطوط ضمن الحدود المعقولة، ترك خليل إينالجك تاريخ الحياة المدينية والصناعة قبل عام 1600 لمناسبة أخرى وقدم للقارىء قائمة كافية من المصادر والمراحع حول هذا الموضوع.

بدأ هذا المشروع عام 1985، وحتماً، كان هاك معوقات في تنفيده. وانتهت بعض الأجراء في أواخر عام 1989 بيسما تم تحضير أجزاء أخرى في ربيع عام 1992، وفي بعض الحالات، ظهرت دراسات جديدة دون أن يتم تناولها في

#### مدخل

#### خليل إينالجك ودونالد كواترت

أعد هذان المجلدان للطلاب، ويشكل أعم، للقارى، المطلع. كما أنهما موجهان للباحث المختص الدي سبجد فيهما الكثير من المعلومات الجديدة الهامة. فالمؤلفون هم مختصون في محالاتهم وفي الفترات التاريخية التي كتبوا عنها. لقد وضع خليل إيبالحك خطة هذا العمل أولاً، ثم دعا أكثر البحائة شهرة إلى المساهمة فيه، بمن فيهم محمد غتش وخليل سحيللي أوغلو. وبشكل عام، قام مؤلفو كل حقمة تاريخية بعرض الأحداث السياسية قبل مباشرتهم بدراسة الاقتصاد والمجتمع.

بعض الموضوعات لم تنشر، إما بسبب نقص مواد البحث فيها أو لاعتبارات عدم توفر المساحة اللازمة. وفي الحالة الأخيرة، قام المؤلفون بالإشارة إلى الأدبيات الموجودة لتوجيه ابتباه القارىء إليها. لذا، وحرصاً على إبقاء المخطوط ضمن الحدود المعقولة، ترك حليل إبالجك تاريخ الحياة المدينية والصناعة قبل عام 1600 لمناسبة أخرى وقدم للقارىء قائمة كافية من المصادر والمراجع حول هذا الموضوع.

بدأ هذا المشروع عام 1985، وحتماً، كان هناك معوقات في تنفيذه. وانتهت بعص الأجزاء في أواخر عام 1989 بيسما تم تحصير أجراء أحرى في ربيع عام 1992. وفي بعض الحالات، ظهرت دراسات جديدة دون أن يتم تناولها في

البحث. ولأسباب شخصية، تعذَّر على محمد غنتش وخليل سحيللي أوغلو متابعة العمل. ولذا، تحمل بروس ماك غوان المسؤولية الكاملة عن الجزء المتعلق بالقرن الثامن عشر، ودعونا شوكت باموك للكتابة عن التاريخ المالي. ونحن ممتنون جداً لكل من البروفسور غنتش والبروفسور سحيللي أوغلو لسماحهما لنا باستخدام أبحاثهما غير المنشورة.

لقد سعينا إلى الأخذ بعين الاعتبار طول الفترة التاريخية العثمانية وتعقيداتها، في تقديمنا لأسماء الأشخاص والأماكن والمصطلحات العلمية. وبناة عليه، فقد استخدمنا التعابير المناسبة لكل فترة زمنية محددة ولكل مجال من المجالات. وفي الحالات الأخرى، عمدنا إلى استخدام التعابير التركية الحديثة كلما كان ذلك ممكناً. وقد سعينا في عرض النص إلى التقليل من عدد التعابير التقنية، إلاّ أننا اصطررنا لاستخدام بعضها للحفاظ على الدقة.

يتقدم خليل إينالجك بالشكر لزملائه لموافقتهم على المشاركة في هذا المشروع. وهو ممتنُّ بشكل حاص لدوبالد كواترت على كل الجهود التي بذلها في المساعدة على إنضاح وتحقيق هذا المشروع. كما أنه يشكر أيضاً سي. ماكس كورتبيتر لتكرمه ببذل الكثير من وفته في تقديم اقتراحات تتعلق بأسلوب الكتابة.

وتتقدم ثريا فاروقي بالشكر لكل من رفعت أبو الحاج، وإدريس بستان، ولبندا دارلينغ، وناشي إريم، وكورنل فليشر، ودانيال كوفمان، ورونالد جنينغر، وغورلو ناسيمواوغلو، وجمال كعادار، وهيث لوري، ودليزلي بيرس. كما أنها نرغب في شكر خليل إيـالجك ودونالد كواترت إضافة إلى انجين أكارلي، وحليل بركتاي، ونوكهت سيرمان أيرالب على ملاحظاتهم القيِّمة على المخطوط. وأخيراً، فإنها تشكر رفعت أبو الحاح، وكريس بايلي، وحوري إسلام أوغلو ـ إينان، وأريل سالزمان، وصانجاي سوبرامانيام وايرانبيك طوغان لمساعدتهم في الموضوعات التاريخية.

يرغب بروس ماك غوان، وقبل كل شيء، في شكر البروفسور محمد غنتش من جامعة مرمرة، الذي تفضل بالمشاركة الغزيرة بإرشاداته التي تنمُّ عن خبرة في مفاهيم تاريحية عديدة استخدمت في القسم الثالث من هذا الكتاب. والكاتب يعلم 

انحصر مفهوم الكاتب منذ البداية في العمل على تأمين مراجعة مختصرة وهامة للمصادر والمراجع التي تشكل فائدة للطلاب. والكاتب، وقبل كل شيء، يشعر بالارتياح لتمكنه من الاطلاع على موجودات مكتبة ريغنشتين بجامعة شيكاغو، ومجموعات قسم الدراسات الشرقية بجامعة فيينا، وموجودات مؤسسة الأبحاث الأميركية في تركيا.

كما يتقدم دونالد كواترت بجزيل الشكر لكل من جم بيهار، وألان دوبان، وجوديث توكر لتقديمهم النسخ المحطوطة لنتائج أبحاثهم. وهو ممتن بشكل خاص لتوم دوبلن لقراءته المتأنية لنسخة البحث الأولى. والشكر أيضاً لمجموعة القراء العثمانية في مركز فرناند بروديل، وفاروق طباق من جامعة منغهامتون، إضافة إلى رفعت أبو الحاج لملاحطاته القيمة على أقسام متعددة من المخطوط. لقد كانت جامعة بنغهامتون كريمة جداً في تقديم دعم موظفيها، الذي لولاه ما كان لهذا الكتاب أن يرى النور. وكان ماريون تبليس نموذجاً للكعاءة في طباعته لنسخ متعددة لكل من هذه الإسهامات الأربعة الأساسية. كما أن خدمات فاروق طباق ومساعدته في التحرير والتدقيق كانت مهمة جداً.

ويقدَّر شوكت باموك عمل خليل سحيللي أوغلو، الأساسي الذي لا غنى عنه، والذي قام به حلال العقود الثلاثة المنصرمة، وكذلك يقدر المناقشات المطوّلة معه في صيف عام 1990. كما أنه يشكر أيضاً جونايت أولتشار، ومحمد غنتش، وظافر طوبراق، ويافوز جرار، وعبسى أكباشي، ومحمد أرات، وليندا دارلينع، ورشاد قصبة، وفاروق طباق، وأوكتار تورال وخليل إينالجك.

قدّم خليل إيمالجك تواريخ الأحداث وترتيبها وفقاً لتسلسلها الزمني (كرونولوجيا) حتى عام 1700م، بينما حضّر كل من بروس ماك غوان ودونالد كواترت معظم المداحل للقرنين الثامن عشر والتاسع عشر. وأعد خليل إينالجك كدلك جدول المملالة العثمانية، ولوائح الأوزان والمقاييس، ومسرد المصطلحات العثمانية.

1. الإسراطورية العثمانية، 1300 ـ 1512

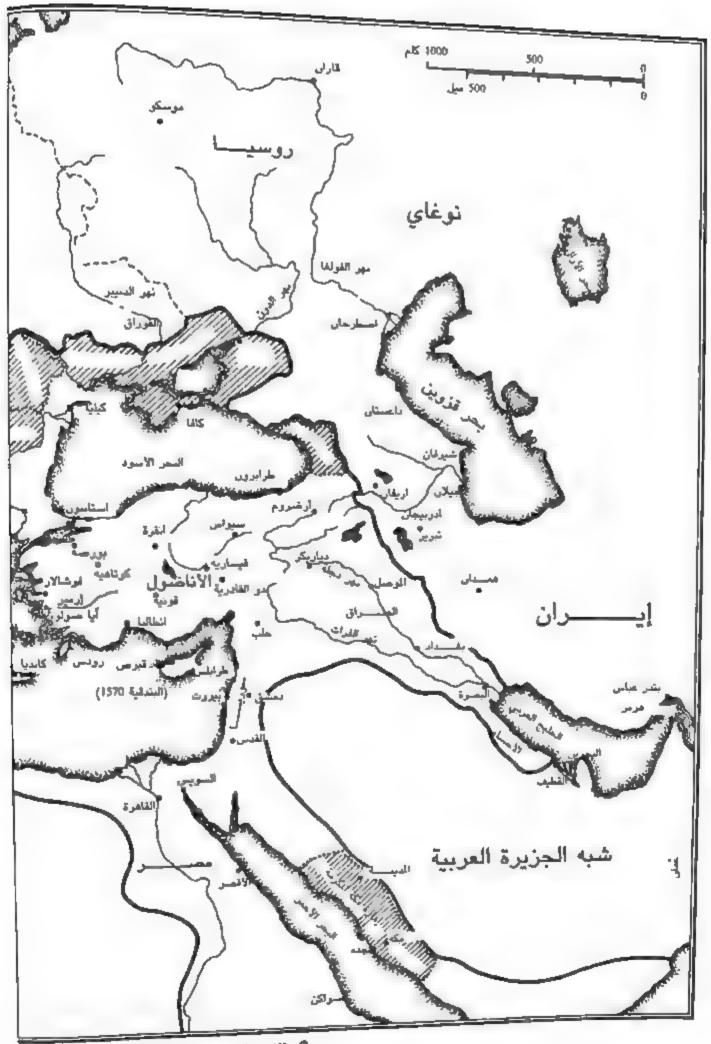

2 الإمبراطورية العثمانية، حماد 1550

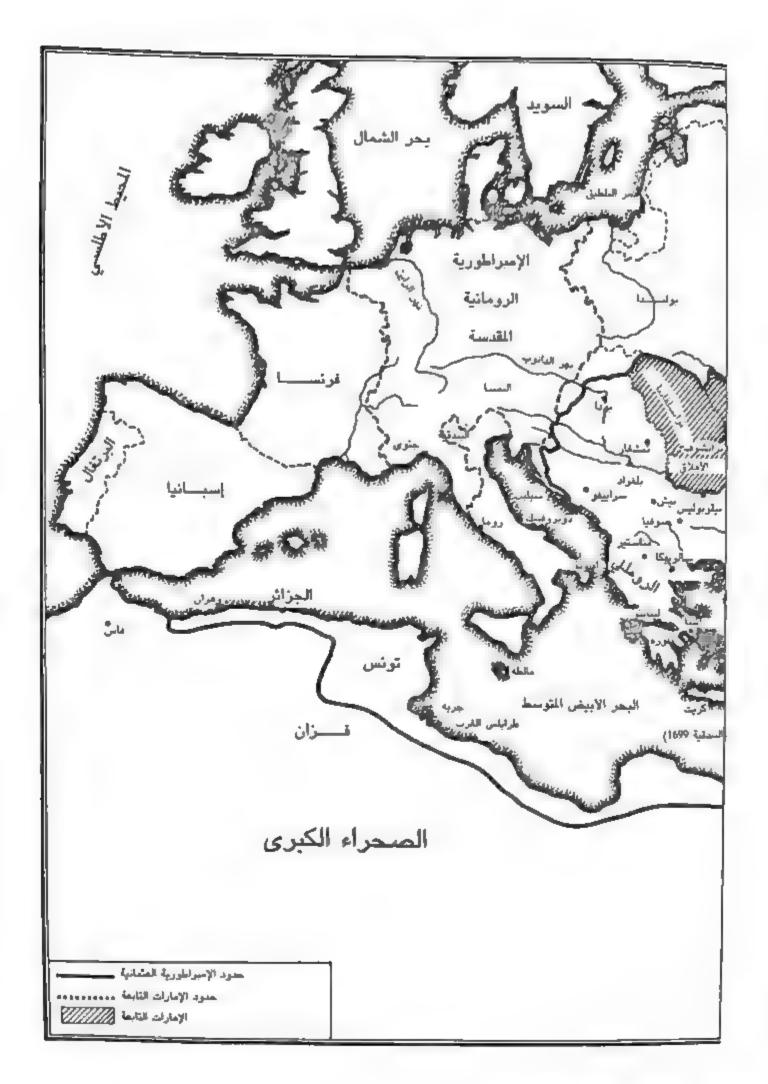



الممسوحة صونيا بـ CamScanner

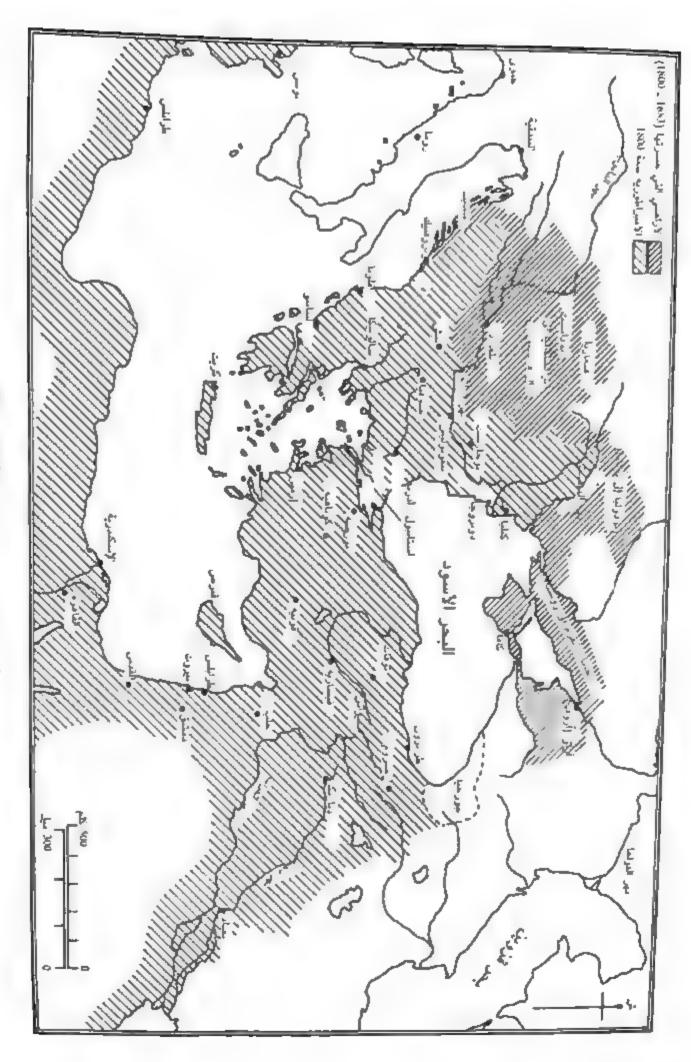



6. الولايات العثمانية، حوالي 1900

#### مقدمة خاصة للطبعة العربية

#### بقلم خليل إينالجك

يعترف فرناند بروديل F. Braudel ، مؤرخ الحوليات والمختص في تاريخ مطقة البحر الأبيض المتوسط بعدم معرفتنا تاريخ هذه المنطقة التي سيطرت عليها الإمبراطورية العثمانية في القرن السادس عشر، علماً بأن الأرشيف العثماني مصدر غني لتنوير هذا التاريخ بكافة تعاصيله، كما أن مؤتمرات التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لتركيا، التي عقدت عشر مرات منذ عام 1973 (عقد المؤتمر الأخير في مدينة البندقية للفترة ما بين 29 أيلول/سبتمبر وا تشرين الأول/أكتوبر 2005) قد تناولت هذا التاريخ، وعرض فيها المختصون بهذا المجال دراسات هامة جدأ بالاستباد إلى وثائق الأرشيف العثماني ونشرت محاضر هذه المؤتمرات في مجلدات خاصة. وبهدف تلخيص هذه الدراسات وتوحيدها، قمت عام 1992 بالحمع بين أربعة خبراء قيمين وقررنا كتابة المؤلف الموسوم به التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للامبراطورية العثمانية للفترة ما بين 1300 و1914، وتم نشره بمطابع والاجتماعي للامبراطورية العثمانية للفترة ما بين 1300 و1914، وتم نشره بمطابع جامعة كامبردج عام 1994. وأثبت هذا الكتاب مكانته في مراجعات المجلات العلمية باعتباره من أهم الكنب الصادرة عام 1994. وأعيد طبع القسم الذي ألفه خليل إينالجك في طبعة خاصة بعد مرور عامين على صدور الطبعة المذكورة. كما أعيد طبع المجلدين بعد ذلك. ويعتبر هذا الكتاب إلى يومنا هذا بين أهم المراجع

في الجامعات العالمية - ويسرّنا النعبير عن امتناننا لمشر الترجمة العربية، بعد الجهود القيمة التي بُذلت بغية الحصول على ترجمة ممتازه لهذا الكتاب.

ولو أخذنا بالاعتبار السيرة التاريخية للتقاليد المدية (الحضارية) التي تقع في أصل أوروبا الحديثة، لوجدنا أن حضارة الشرق الإسلامي مثيلةً للحضارة البونانية الرومانية من حيث الأهمية، حيث ارتفعت راية الإسلام في القرن السابع متمثلة بدعوة كويتة وباعتبارها امبراطورية ممتدة من الشام وإيران وآسيا الوسطى، وتستند إلى التقاليد الحضارية للشرق القديم. أفاد العباسيون ببغداد بقيم الرافدين وإيران القديمة وأنطمتها البيروقراطية - المركزية؛ حيث حاول الجاحظ أن يمزج التقاليد الإيرانية بتقاليد الثقافة العربية من جهة، وأفاد ابن المقفع الآداب العربية بتراجمه للآداب البهلوية من حهة أخرى. وهكذا استوعبت الخلافة العربية حضارة الشرق القديم وصهرتها، وقامت بهيكلة حضارة جديدة، أي الحضارة الإسلامية. وفي القرن النامن والناسع الميلادي أعجبت الخلافة الإسلامية بالفلسفة اليونانية القديمة والعلسفة الهيللينية إلى جانب إعجابها بالفلسفة الأفلاطونية المحدثة والتي تعتبر مصدر الإلهام للتصوف الإسلامي، ولذلك يمكن اعتبار أدامز متز A. Metz نوعاً ما بنسبة كتابه المشهور بانهصة الإسلاما المشاهر والله عمدنا المشهور بانهصة الإسلاما المتورة الإسلام. (المناه المشهور بانهصة الإسلام) (القرن أدامز متز Di Renaissance des Islam)

في الحقيقة، إن الحصارة الإسلامية مجمع حضاري أدام كافة أوجه حضارة الشرق الأوسط، محتفظاً بالهوية الإسلامية المنتثقة من التعاليم الإسلامية. كما وضع الشريعة الإسلامية، البطام القابوبي (الفقه الإسلامي) المستند إلى القيم الثقافية العريقة والعقيدة الإسلامية معاً. ويرى حوزيف شاخت Joseph Shacht في الشريعة، أكبر إسهام صحه الإسلام للعالم المتحضر، حيث دُوِّنت فيها كافة التعاليم الديبة والتقاليد الدنيوية المطلوبة من المسلم والمجتمع الإسلامي، على أرضية قانوية رحبة، وآحر ما دون في هذا المجال ما دونته المحلة، التي تعتبر من احتهادات الاتراك العثمانيين، والشريعة تمثل وحدة وتكامل العالم الإسلامي؛ والمسلمون كافة كانوا سواسية أمام أحكام الشريعة سواء في قرطبة أو بغداد أو

 <sup>(\*)</sup> ترجمه الدكتور محمد عبد الهادي أبو ربدة إلى العربية بعنوان: المعضارة الإسلامية في
 العرن الرابع الهجري (المحرر).

الصين. وتمت مراعاة مضامين العقود التجارية التي أبرمت في جميع أرجاء العالم الإسلامي.

لقد أنزل سبحانه وتعالى القرآن بالعربية؛ ولأول مرة طبق العلماء المسلمون القواعد اللغوية والنحوية ووضعوا المعاجم لأول مرة في التاريخ وذلك للتوصّل إلى أدق وأصح قراءة للقرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة. كما درست علوم الفقه والتفسير في المدارس الكثيرة التي انتشرت منذ القرن الخامس الهجري. أما العلوم الأساسية مثل الهدسة والطب والرياضيات وعلم الهيئة (الفلك) والعلوم السلوكية والنظريات السياسية والتاريخ وغيرها من العلوم الاجتماعية فدرست على أنها الوجه الآخر للحضارة الإسلامية المستندة إلى التقاليد الثقافية للشرق الأوسط.

لقد حافظت الخلافة الإسلامية على هويتها، هوية الدولة المركزية - البيروقراطية المتمركزة في الشرق الأوسط، لمدة طويلة. ولكن تأسست دول مستقلة اعتباراً من بداية القرن العاشر، بداية بالدولة البويهية والسامانية التي أسسها الايرانيون ثم الدولة القرماية التي أسسها الاتراك في آسيا الوسطى وذلك من أجل تطوير لغاتها القومية وثقافاتها (كالشاهنامة في شرق إيران وكوتارغو بلك في آسيا الوسطى. وفي النصف الثاني من القرن العاشر بدأت الإمبراطورية البيزنطية بالتوسع بعد استقطاع الأناضول وشمال سوريا من المسلمين؛ وفقد الخلفاء العباسيون في بغداد قدرة السيطرة على أجزاء إمبراطوريتهم الشاسعة ودبت الصراعات بغداد قدرة السيطرة على أجزاء إمبراطوريتهم الشاسعة ودبت الصراعات بغصل قواهم العسكرية (1040). وتوجه السلطان طغرل إلى بغداد (1055) وجعل الخليفة تحت حمايته. وفي (1071) أصبحت كافة أنحاء الأناضول تحت السيادة الإسلامية كما سادت الأحكام العقهية والبطام المركري للدولة القوية في العالم الإسلامية كما سادت الأحكام العقهية والبطام المركري للدولة القوية في العالم الإسلامية كما سادت الأحكام العقهية والبطام المركري للدولة القوية في العالم الإسلامية كما سادت الأحكام العقهية والبطام المركري للدولة القوية في العالم الإسلامية كما الأثراك.

وهناك حقيقة تاريخية مدوّنة حتى في تناهج التاريخ المعلومية ألا وهي: إن الأوروبيين تعلموا كافة العلوم ابتداء مر علكم الرباعية النهري فنون النسح والأصباغ ونظم الشركات غير الخاصة وغيرها مر تحصارة الشرق الأدنى، ودون إدراك هذا المفهوم لا يمكن فهم وإدراك ما يستمي بربر المعتمرة الأوروبية. واعتباراً

من عام 1150 منحت الدول الإسلامية امتيازات التجارة الحرة للأوروبيين في البلدان الإسلامية.

ومن دون شك، فقد لعب العثمانيون دوراً في تطوير الاقتصاد الرأسمالي الأوروبي وذلك بتوسيع امتيازاتهم الرأسمالية.. وباختصار يمكن القول: إنه لا يمكن فهم تطور أوروبا الحديثة بغض النظر عن الحضارة الإسلامية والتعاون الإسلامي. وسوف يجد القارئ تفاصيل كل ذلك في هذا الكتاب.

يجب تقييم العلاقات العربية - العثمانية من جديد ودونما انحياز. علماً بأن هده العلاقات قد حُرُفت وطهرت بشكل سلبي جداً في المصادر العربية والكتب الممدرسية في البلدان العربية. ومن جملة أسبابها: الحملات الإعلامية المضادة التي شنتها الدول الأوروبية خلال فترة الانتداب وتصاعد نداءات القومية العربية ورغبة الأوساط العربية والتركية وخاصة الأوساط المنقفة بالإصلاح والتحديث. وقد أعاقت هذه الأسباب إعطاء الظرة السليمة وإجراء التقيمات الصحيحة غير المنحازة في هدا المجال. حيث كانت هذه العلاقات ايجابية من الجوانب السياسية والاقتصادية في مرحلة قوة الدولة العثمانية (في القرن الخامس عشر والسادس عشر). قد أظهرنا الأدلة التي تثبت ذلك في محتويات هذا الكتاب. أما في المرحلة التي تراجعت فيها الدولة العثمانية، أي مرحلة الضعف، فقد سادت المرحلة التي تراجعت فيها الدولة العثمانية، أي مرحلة الضعف، فقد سادت الاصطرابات في أرجاء الأناضول وأخذت الولايات العربية أيضاً نصيبها من هذه الاصطرابات في أرجاء الأناضول وأخذت الولايات العربية أيضاً نصيبها من هذه الاصطرابات في أرجاء الأناضول وأخذت الولايات والعربية أيضاً نصيبها من هذه الاصطرابات في أرجاء الأنافول وأخذت الولايات العربية أيضاً نصيبها من هذه الاصطرابات في أرجاء الأنافول وأخذت الولايات العربية أيضاً نصيبها من هذه والمطرابات في أرجاء الأنافول وأخذت الولايات العربية أيضاً نصيبها من هذه والجزائر.

لقد أسمى العثمانيون دولتهم بالدولة العلية العثمانية. أما مصطلح الامبراطورية العثمانية فقد أخذ مكانه ومكانته في المصادر الحديثة. وهذا المصطلح، مصطلح تاريخي يستخدم للمؤسسات السياسية التي جمعت مختلف الأمم والأديان والثفافات تحت مظلتها السيادية. والعثمانيون كانوا ينظرون إلى العرب باعتبارهم قوم الرسول الكريم ويطلقون عليهم القوم النُجُب والسادة. كما أن العثمانيين كانوا يهتمون اهتماماً بالغاً بتعلم اللغة العربية.

واعترفت الإدارة العثمانية بالمؤسسات المدنية والعشائرية ولم تتدخل في الممسوحه صونيا بـ CamScanner

شؤويه. إذ إنها أعطت السلطة الإدارية في حبل لنان لوجهاء العوائل الدرزية، كما وضعت الحجاز تحت الحكم الذاتي لمكة بإشراف الأشراف من أحفاد الرسول الكريم (١٦٥). ولم تندخل الإدارة العثمانية في الشؤون الداخلية للعشائر الشيعية في جنوب العراق، وفي المرحلة التي تلاشت فيها السلطة المركزية (1700 - 1812) نشأت سلطة عسكرية مستقلة في السلدان العربية كالجزائر وسوريا وبغداد. كما أسس المماليك بمصر إدارة مركزية فعلية، وحالة التجرأة التي يعاني منها العالم الإسلامي حالياً، هي من مخلفات تلك المرحلة.

سنلاحظ في هذا الكتاب بأن الكثير من الأمور إثان حكم السلطنة العثمانية، ما كانت ضد المصالح العربية. دلك أن السلاطين المماليك قد فشلوا في التصدي للرتغالبين الذين احتكروا التجارة في المحيط الهندي ومنعوا العرب من المناجرة وناستخدام أقسى الأساليب غير الإنسانية. وبعد مجيء العثمانيين يقواهم ومعداتهم العسكرية الرادعة قاموا بإحياء التجارة الشرقية بين الهند والشرق الأوسط. ونتيجة لذلك استعادت الموانئ والمدن العربية مثل مكة وحدة والقاهرة والاسكندرية والشام (دمشق) والموانئ البحنية تحارتها. كما ازدهرت مدن طرابلس وصيدا وعكا، وشهدت حلب اردهاراً تجارياً لم تشهده من قبل، بعد أن أصبحت من أهم المواكز التجارية للأوروبيين.

وباختصار، لقد حافط العثمانيون على العالم الإسلامي طيلة أربعة قرون من الأحطار الخارجية، التشيرية والاستعمارية. ولم تتمكن أوروبا من فرص هيمستها على البلاد العربية إلا بعد الحرب العالمية الأولى.

على الرعم من اصلاحات القرن الناسع عشر، فإن الإمراطورية التي لم تستطع إحراج عسها من الصفات التي توارثتها مند القرون الوسطى كان محكوما عليها بالدمول. وبزوال الامبراطورية العثمانية حلت محلها الجمهورية التركية والدول العربة المستقلة تدريجياً. إن تدوين وتثبيت المكانة الحقيقية للعرب «القوم النخب» في الامبراطورية العثمانية مهمة من مهام المؤرخين، وللأسف فإن منطعة الشرق الأوسط لا تزال تعاني التحرأة إلى يوما هذا، بعد أن غدت ساحة للسافس الإمبريالي من أجل فرض الهيمئة عليها.

#### مقدمة المترجم

كانت متعة قراءة هذا العمل العلمي الرائع مكافأتي الأساسية على ترجمة صفحات الكتاب الكثيرة. فالكتاب الذي يحمل عنوان «التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للإمبراطورية العثمانية» يحمل أيضاً أسماء باحثين من أعلام المتخصصين في هذا المجال. لأن الكتاب "سياحة أكاديمية» مدهشة من حيث مداها الزمني (1600 - 1914م)، ومن حيث مسرحها الجغرافي، فضلاً عن أن نقطتي البداية والنهاية حاسمتان في تاريخ الإنسابية كلها، فإن قراءته منعة وفائدة، كما أن ترجمته متعة وشرف علمي.

الكتاب حرره اثنان من الأعلام؛ خليل إينالجك ودونالد كواترت، وكتب بحوثه أربعة آحرين من أعلام الدراسات العثمانية؛ ثريا فاروقي؛ بروس ماك غوان، ودونالد كواترت وشوكت باموك. وهم يشكلون فريق عمل مدهش وفغال جعل من هذا الكتاب قراءة جديدة وجميلة لجوانب كانت غامضة من التاريخ العثماني من ناحية، كما قدم صورة أقرب ما تكون إلى التكامل عن الجوانب الاقتصادية والاجتماعية في التاريخ العثماني من ماحية أخرى. وإذ تحصص كل فرد من أوراد مدا العريق الأكاديمي المدهش في مجال بعيم، استطاع خليل إيالجك أن يجعل دراستهم ألواناً متجانسة تكون صورة تاريخية حبوية لهذا الكيان الضحم والمثير الذي عرفه المؤرخون الغربون باسم «الإمبراطورية العثمانية»، على حين عرف هدا الكيان مفسه بأوصاف تاريخية شرقية وإسلامية أبعد ما تكون عن الإمبراطورية الكيان مفسه بأوصاف تاريخية شرقية وإسلامية أبعد ما تكون عن الإمبراطورية بمعماها التاريخي الذي ارتبط بالإمبراطورية الرومانية العديمة، وورثتها. ورسما كان

حكم شعوب مختلفة تعيش في مناطق جغرافية متنوعة، هو القاسم المشترك الذي يحمل الناحثين يفضلون مصطلح الإمبراطورية الوصف مثل هذه الدول العظمى...

على أية حال، فإن العربق الذي قاده خليل إينالجك تمكن من رسم صورة تاريخية حبوبة للجوانب الاقتصادية والاجتماعية للدولة العثمانية. وتكشف المقدمة العامة التي كتبها خليل إينالجك عن أن البحوث التي يتصمبها هذا السعر قد طرحت مفاهيم جديدة وقدمت منطوراً جديداً لدراسة التاريخ الاقتصادي والاجتماعي العثماني، فصلاً عن أن هذا الكتاب يطرح تقسيماً جديداً للقرون الستة التي تمثل التاريخ العثماني إلى أربعة مراحل حسب التطورات التاريخية الغارقة بس مرحلة وأخرى تليها.

هذه المراحل الأربع في تتابعها الزمني من سنة 1300 إلى سنة 1600م، ثم القرون السابع عشر، والثامن عشر، والتاسع عشر على التوالي، قد درسها أربعة من كبار المتحصصين في الدراسات العثمانية في مجلدين يضمهما الكتاب الدي يتسم بوحدة التناول على أية حال.

وإذ قمت بترجمة الجزء الثاني من الكتاب في هذا المجلد فإنني أقدم هذه الدراسات التي تناولت الفترة ما بين سنة 1600م إلى سنة 1914م.

فقد ضم هذا الحرء دراسة مهمة قامت بها ثريا فاروقي - في جامعة ميونيخ لفترة القرن السابع عشر الميلادي، تناولت فيها كافة مطاهر الحياة الاقتصادية والاحتماعية في أرحاء الدولة العثمانية، وإذ اختارت ثريا فاروقي عنواناً لهذا الحزء هو الأزمة والتعييرة، فإنها قامت ممسح شامل بقدر ما أسعفتها المصادر متحذة من الأرمة المالية في ثمانينيات وتسعينيات القرن السادس عشر مدخلاً لهذه الدراسة المثيرة، وقد استطاعت تعديل الصورة القديمة عن بداية هذه الفترة اعتماداً على ما كشفت عنه البحوث والدراسات الحديثة.

فقد عرضت لحركات النمرد والعصيان التي الدلعث في أواحر القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع عشر في أماكن متفرقة من الدولة العثمانية، ثم الحروب التي خاصها العثمانيون صد إيران، والأوصاع السياسية على الجهة العربية مع آل هابسبورغ والمجر وبولندا وأوكرانيا وموسكو، وصولاً إلى الحرب ضد آل هابسبورغ في العقدين الأخيرين من القرل السابع عشر. بيد أن هذا المسح السياسي والعسكري كان مدخلاً أحست الباحثة استغلاله في الدحول إلى صلب دراستها الاقتصادية والاجتماعية؛ إذ إن النائج المباشرة للأحداث التي حرت على الصعيد السياسي والعسكري، تمثلت في ذلك الانهيار الاجتماعي / الاقتصادي الذي عانته الدولة في تلك الفترة.

ومن خلال دراستها لتحركات السكان والتدهور في أعدادهم فتحت لما ثريا فاروقي نافدة نطل منها على الحياة في المدن، وقدمت دراسة وصفية تحليلية حديدة في بابها، كما رصدت تأثير العوامل الطبيعية السلبية مثل الأوبئة والمجاعات والرلازل على الحياة الحضرية ودعمت دراستها بأدلة كمية تمثلت في الجداول التي تضم معلومات دقيقة عن جوائب دراستها المهمة.

وعندما انتقلت الباحثة إلى دراسة الحياة الريفية رصدت لنا مشكلة إضفاء الطابع التجاري على الزراعة مستخدمة نفس المنهج الكمي المتمثل في الجداول والإحصاءات والرسوم البيانية التي تدعم تحليلها لما بين يديها من معلومات وفرتها المصادر. وكان هذا بعيبه هو ما فعلته وهي تتحدث عن الصناعة، أو تأثير الحرب في الاقتصاد.

أما التحارة على المستوى الإقليمي والعالمي، فقد حظيت بدراسة جادة من جميع الجوانب سواء موقف الدولة من التجار الأجانب، أو شبكات النقل البهرية والبرية والبحرية، ثم انتقلت إلى معالجة التحارة الداخلية وأسواقها ومعارضها وتمويلها والانتمان الذي كان من لوازمها. وتباولت كذلك كل ما يتعلق بهذه التجارة سواء من حيث تنوع موادها أو المراكز التحارية؛ وتموين استانبول. ويتسم هذا العصل بالغنى والثراء الشديد سواء من حيث توفر المعلومات المهمة فيه، أو من حيث تدعيمه بالحرائط والجداول والرسوم التوضيحية. ولم تكتف المؤلمة هنا بالحديث عن التجارة ومراكزها داحل الدولة العثمانية من حلب إلى القاهرة وثوس، وإنما باقشت شبكات التحارة في العالم غير المسلم والتجار الأجاب الدين كانوا يسهمون في النشاط التجاري العثماني بصفة عامة.

ثم يأتي الحديث عن المالية في موقعه الطبيعي بعد الحديث عن التحارة

والأسواق وشمكات التجارة، ونجد دراسة قيمة عن قطاع النقد. فتحدثنا على البيروقراطية المالية، وأنواع الضرائب ووسائل الدفع عيناً ونقداً؛ وهي مناقشة تحليلية تدعمها الأرقام المستمدة من الوثائق العثمانية في العاصمة وفي الولايات.

بيد أن المدهش في هذه الدراسة المفيدة أن الفصول الثلاثة الأخيرة فيها تتناول على التوالي مسألة «النخبة الحاكمة بين السياسة والاقتصادا» ثم الحياة الاجتماعية في المدن العثمانية وتحتتم الدراسة بموضوع رموز السلطة والتشريع.

هكذا قدمت لنا ثريا فاروقي صورة حية للقرن السامع عشر، ولكن الأهم من ذلك أن هذه الصورة تكاملت أمامنا عبر دراسة غير مسبوقة للجوانب الاقتصادية الاحتماعية في تاريخ الدولة العثمانية. ومن ناحية أخرى، فإن المدخل الجديد الدي تناولت به الباحثة دراستها يجعلنا نعيد النظر في مقولات المدارس القديمة في الدراسات العثمانية وفروضها التي أثبت البحث الحديث أنها لم تكن صحيحة على الدوام.

أما فترة القرن الثامن عشر (1699 – 1812م)، فإن بروس ماك غوان بقدمها في هذا المجلد تحت عنوان مثير ودال اعصر الأعيان، ويبدأه بما يسميه نظرة على القرن العشرين من منظوره الخاص، وهو يقسم القرن الطويل كما يسميه إلى قسمين يراهما موازيين بالصدفة مع تقسيم التاريخ الاقتصادي العثماني في هذا الغرن. ومن الجوانب العسكرية والسياسية التي يستعرضها في بداية هذا الجزء ينظلق المؤلف لدراسة الجوانب الاحتماعية ممثلة في السكان والهجرة مشيراً إلى أن الهجرات طلت فيضاً مستمراً على الرغم من أن فترات الحرب كانت تقطع أمواج الهجرة داحل أراضي الدولة العثمانية، وهي كلها هجرات داحلية. ففي أواخر القرن مثلاً، كانت الفاهرة تضم ما بين خمسة عشر ألفاً وعشرين ألف من المهاجرين من المغرب العربي، وكانت التجارة أحد أهم العوامل الحافرة على الهجرات.

ويقدم هذا العصل أرقاماً تقديرية لسكان الولايات العثمانية، وأعداد المهاجرين فضلاً عن أساب تلك الهجرات ونتائجها.

أما دراسته عن النخب وممثلكاتها في شتى أرحاء الدولة العثمانية، فهي

دراسة مثيرة ومفيدة حقاً؛ وهو يركز على نماذج بلعراد، والبوسنة، وبلعاريا، ومقدونيا، فضلاً عن بلاد اليومان وألباسا، ونمادج الحيازة في كل من هذه البلاد.

وقد رسم لنا صورة تاريخية حية عن النخب من غير المسلمين في أوروبا العثمانية بمناطقها المحتلفة، ثم انتقل إلى الأناضول، وبلاد الشام، والعراق، ومصر، وبلاد المغرب العربي في شمال أفريقيا. وما يلفت النظر هنا أن بروس ماك غوان كان أكثر اهتماماً بالجوانب الاجتماعية في ولايات الدولة العثمانية على الرغم من التداخل الشديد بين ما هو اقتصادي وما هو اجتماعي في تاريح هذه الدولة في القرن الثامن عشر.

وامتداداً لهذا الاهتمام بالتاريخ الاجتماعي رسم لنا الباحث صورة مدهشة لحياة الفلاحين والرعاة في سائر أقاليم الدولة العثمانية؛ إذ إنه حدثنا عن الحياة في القرى ولكنه رصدها في كل إقليم على حدة نظراً لاختلاف الطروف المحلية بكل من هذه الأقاليم عنها، وفي غيره، ورسمت لنا دراسته صوراً تفصيلية حية في إطار الصورة العامة، موضحاً الفرق بين الريف في أوروبا العثمانية، والريف في الشام، أو العراق، أو مصر مثلاً.

واستكمل ماك غوان دراسته الاجتماعية الاقتصادية بالحديث عن التحار والحرفيين في كل منطقة من مناطق الدولة العثمانية حسما فعل في الفصول السابقة متبعاً الأسلوب الجغرافي في البحث والدراسة؛ ثم انتقل إلى دراسة موقف الدولة من الاقتصاد ليحدثنا في نهاية دراسته الممتعة عن التحارة.

يقدم لنا دوبالد كواترت، من جامعة ولاية بيويورك في بمجهامتون، القرف الناسع عشر (1812 - 1914م) تحت عنوان اعصر الإصلاحات، وهو ما يشكل الحرء الرابع من هذا الكتاب. وفي إطار الوحدة المنهجية التي اتسم بها الكتاب والترم به المساهمون والمحرران، يبدأ الباحث بنظرة خاطعة على القرف التاسع عشر، ويرصد بسرعة ما جرى من تغيرات محلية داخل الدولة العثمانية؛ بادئا بالإصلاحات العسكرية وفي فطة مدهشة يرصد اتجاهات الاقتصاد العالمي والمو لأوروبي المتسارع بنيحة اختلال الميزان التجاري لصالح أوروبا الرأسمالية وتأثير دلك سلية في الدولة العثمانية التي بدأت مشكلاتها تفاقم بشكل مطرد كلما القصى عقد من القرن التاسع عشر.

دراسة مثيرة ومفيدة حقاً؛ وهو يركز على مماذج بلغراد، والبوسمة، وبلعاريا، ومقدونيا، فضلاً عن بلاد اليونان وألبانيا، وبماذح الحيازة في كل من هذه البلاد.

وقد رسم لنا صورة تاريخية حية عن الدخب من غير المسلمين في أوروبا العثمانية بمناطقها المختلفة، ثم انتقل إلى الأناصول، وبلاد الشام، والعراق، ومصر، وبلاد المعرب العربي في شمال أفريقيا. وما يلفت النظر هنا أن بروس ماك عوان كان أكثر اهتماماً بالجوانب الاجتماعية في ولابات الدولة العثمانية على الرغم من التداخل الشديد بين ما هو اقتصادي وما هو اجتماعي في تاريخ هذه الدولة في القرن الثامن عشر.

وامتداداً لهذا الاهتمام بالتاريخ الاجتماعي رسم لما الماحث صورة مدهشة لحياة الفلاحين والرعاة في سائر أقاليم الدولة العثمانية؛ إذ إنه حدثنا عن الحياة في القرى ولكنه رصدها في كل إقليم على حدة نظراً لاختلاف الظروف المحلية بكل من هذه الأقاليم عنها، وفي غيره، ورسمت لنا دراسته صوراً تفصيلية حية في إطار الصورة العامة، موضحاً الفرق بين الريف في أوروبا العثمانية، والريف في الشام، أو العراق، أو مصر مثلاً.

واستكمل ماك غوان دراسته الاجتماعية الاقتصادية بالحديث عن التجار والحرفيين في كل منطقة من مناطق الدولة العثمانية حسبما فعل في الفصول السابقة متبعاً الأسلوب الحغرافي في البحث والدراسة؛ ثم انتقل إلى دراسة موقف الدولة من الاقتصاد ليحدثنا في نهاية دراسته الممتعة عن التجارة.

يقدم لنا دونالد كواترت، من حامعة ولاية نيويورك في بنحهامتون، القرن الناسع عشر (1812 - 1914م) تحت عنوان العصر الإصلاحات، وهو ما يشكل الحرء الرابع من هذا الكتاب، وفي إطار الوحدة المنهجية التي أتسم بها الكتاب والتزم به المساهمون والمحرران، ببدأ الباحث بنطرة خاطفة على القرن التاسع عشر، وبرصد بسرعة ما جرى من تغيرات محلية داحل الدولة العثمائية، بادنا بالإصلاحات العبكرية، وفي فطنة مدهشة يرصد اتجاهات الافتصاد العالمي والنمو الأوروبي المتسارع نتيجة اختلال الميزان التجاري لصالح أوروبا الرأسمالية وتأثير ذلك سلياً في الدولة العثمانية التي بدأت مشكلاتها تتعاقم بشكل مطرد كلما اعصى عقد من القرن التاسع عشر.

ومن أهم فصول الكتاب المصل الذي خصصه كواتبرت لدراسة التغيرات السكانية في الدولة العثمانية أثناء ذلك القرن. وقد ساعدته الوثائق وإحصاءات السكان التي جعلته قادراً على رصد تأثير التغيرات السكانية الشامل في الدولة العثمانية في القرد التاسع عشر. هذا الفصل دراسة كمية موثقة عن السكان والعائلات والعوامل الكابحة للنمو السكاني، والهجرات وتأثيراتها. وقد زودتما الحداول بصورة واقعية عن الوضع التاريخي لسكان العالم العثماني آنذاك.

كان اختراع الآلة البخارية أواخر القرن الثامن عشر ثورة شهدها القرن التالي في مجال نقل الناس والبضائع في شتى أرجاء الدنيا؛ فقد أتاح – للمرة الأولى في تاريح البشرية – الفرصة للتجارة الحماهيرية والسفر الحماهيري مما أحدث تغيرات عميقة في العلاقات بين البلاد والعباد، ولم تكن الدولة العثمانية استثناءً في دلك بطبيعة الحال. وقد عالج المؤلف هذا الموضوع في دراسة قيمة محترمة، ركز فيها على أهمية بناء خطوط السكك الحديدية داحل البلاد العثمانية ومدي تأثيرها من خلال الدراسة الكمية المعتمدة على الوثائق. ولا شك في أن التجارة قد نالت نصيباً كبيراً من ثورة النقل والمواصلات حسما أوضح اكواترت! الذي كشف -مرة أخرى - عن قدرته التحليلية وعن معلوماته الوفيرة في دراسة مدهشة عن التجارة؛ من خلال رصد السياسة العثمانية في مجال التحارة والضرائب والجمارك، وربط هذا بالاتجاهات السائدة في التحارة الرأسمالية العالمية، ومدى نصيب ولايات الدولة العثمانية في هذه التجارة العالمية. كما تضمنت هذه الدراسة المحاصيل، ومقاييس الإنتاج، والأسواق المحلية والعالمية، والتكنولوحيا الزراعية؛ ثم القوالين المنطمة لملكية الأرض أو حيارتها مبيناً في هذا الفصل الخاص بالزراعة كيف أن الدولة العثمانية ظلت طوال عمرها التاريخي دولة رراعية في المحل الأول. ومن باحية أحرى، كشف القصل الذي خصصه الباحث لدراسة النشاط الزراعي في شتى أقاليم الإمبراطورية عن حالة الاضطراب في الريف أثناء القرن التاسع عشرء

المصل الخاص بالجرف والصناعات الذي ختم به كواترت الحزء الدي أسهم به دراسة مدهشة عن الأحوال الصناعية وأحوال الحرفيين أثناء الثورة الصناعية الأوروبية التي شهدها القرن الناسع عشر؛ فقد تحدث عن انهيار نقابات الحرف التقليدية نتيجة لتدهور الأوضاع أمام المنافسة الأوروبية، ثم إعادة بناء الصناعة من خلال المصانع الكبيرة والصعيرة موضحاً كيف أن الجرف اليدوية من أجل التصدير كانت موحودة أيضاً لخدمة الأسواق الداخلية، وناقش أوضاعها وأوضاع الحرقيين باقتدار مدهش ساعدته عليه الوثائق المتوفرة.

أما الحزء الخامس والأخير من هذا الكتاب الذي كتبه شوكت باموك عن المقود في الإمبراطورية العثمانية من 1326 إلى 1914م؛ فقد كان بمثابة تاريخ مواز لما كتبه زملاؤه في الأقسام الأربعة الأحرى من الكتاب على الرعم من أنه حاول أن يقصر بحثه على محال النقود طوال هذه الفترة التي قسمها إلى خمسة أقسام وقد رصد الباحث تطور تاريخ العملة العثمانية منذ أن سكّت الدولة العثمانية الناشئة أول عملة لها، وهي الأقجة سنة 1326م، حتى قيام نظام حديد للعملة يقوم على شاتية المعدن في الدولة العثمانية: القروش الفصية والليرة الذهبية في المرحلة الأخيرة التي يحددها شوكت باموك فيما بين 1844 و 1914 ميلادية. وفي هذه الدراسة نجد الأحوال السياسية والعسكرية والاقتصادية والاحتماعية معكسة في تاريخ العملة العثمانية بشكل واضح، كما يكشف عن المنافسة الشرسة من حانب العملات الأوروبية ولا سيما الدوكا البندقي. والدراسة موثقة ومزودة بالجداول والرسوم البيانية الصرورية لمثل هذه البحوث الحادة.

وإذا كنت قد أسهبت في عرض تفاصيل الدراسات التي تصمنتها الأقسام الأربعة من الجزء الثاني من هذا الكتاب، فإن السبب في ذلك يرجع إلى أن مثل هذه الدراسات المثيرة والحادة في آن معاً قليلة حداً في مجال الدراسات التاريخية عامة، وفي مجال الدراسات العثمانية بوجه حاص. كما أن بعض الحوائب التي درسها المنحثون في أقسام هذا البغر لم يسبق محثها ودراستها بهذا الشكل المتكامل، فصلاً عن أن كتاباً آخر لم يسبق أن جمع بين صفحته كل هذا الجهد الذي قام به فريق ممتار من الماحثين المتحصصين المرموقين بقبادة حليل إيالحث أهم أعلام الدراسات العثمانية في الجيل الحالي،

لقد كانت قراءة هذا البيفر متعة حقيقيه ومصدر فائدة ومعرفة بالسبية لي، وعلى الرغم من أن ترجمة هذا السقر كانت معاناة حفيقية؛ يسبب صحامته من جهة، وتتوع موضوعاته، وتعدد مؤلفيه من جهة ثانية، فإن الجراء كان تعويضاً معرفياً مثمراً بالنسة لي. وعلى الرغم من أنني لست متخصصاً في الفترة الأخيرة من التاريخ العثماني (ق17 – ق19م)؛ فإن الأصول التاريخية للدولة العثمانية قد تركت بصماتها على تاريخها المتأخر،

وإنني إد أقدم هذه الترحمة العربية للقارى، العربي، أتمنى أن يدرك أن الترحمة عمل شاق فيه تضحية وإلكار للدات؛ فأن تحبس نفسك داخل أفكار آخر؛ لكي تقدمها إلى طرف ثالث بلعة يعرفها، عملية لا يعرفها إلا من يكابدها. فما بالك من يحبس نفسه داخل أفكار خمسة أو ستة من كبار الباحثين!؟.

والله الموفق والمستعان

دكتور قاسم عبده قاسم كلية الآداب – جامعة الزقازيق – مصر 2006/6/21

## مقدِّمة عامة

#### خليل إينالجك ودونالد كواترت

يُلخُص هذان المجلدان مجال التاريخ الاجتماعي والاقتصادي العثماني، ويقدمان، وفي الوقت نفسه، نتائج ورؤى جديدة، وهما يستفيدان من تقاليد نصف قرن من الأبحاث الأكاديمية ويعرضان محال دراسة ما زال في مهده، وفي الوقت نفسه، فإن المؤلفين المتعددين قد قدموا أبحاثهم الخاصة، التي ذهبت إلى أبعد من مجرد جمع المعلومات، وتوصلت إلى استطلاعات وتحليلات جديدة.

في تنظيم الفرون السنة من التاريخ العثماني، اعتبرت الفترة الكلاسيكية 1300 - 1600، فترة مميّزة محددة ذات حكومة مركزية مطلقة واقتصاد موجه، بينما في فترة الانحطاط، التالية، تعرضت البي الأساسية لهذا الكيان التقليدي لعملية تحوّل. في الواقع، أصبح القرن السابع عشر فترة انتقالية، شهدت عمليات تغيير جذرية؛ فقد فشلت مساعي آل كوبروللو، لإعادة النطام المركزي المطلق التقليدي، بشكل تام خلال فترة الحروب التي جرّت الكوارث على الإمبراطورية العثمانية منا مدور القوى النافذة المحلية بقيادة أعيان العثمانية منذ عام 1683 حتى عام 1699. بينما شهد القرن الثامن عشر حدوث تعير جدري في الإمبراطورية العثمانية مع دروز القوى النافذة المحلية بقيادة أعيان واأسر" الأقاليم، أي أنها أصبحت لامركزية إلى حد ما، فقد اتبعت الحكومة المركزية سياسات البرالية، ليس فقط في إدارة الإمراطورية، وإنما أيضاً في تملك المركزية سياسات البرالية، ليس فقط في إدارة الإمراطورية، وإنما أيضاً في موقب الأرض وفي الاقتصاد بشكل عام. وشهد هذا القرن أيضاً، تغييراً جذرياً في موقب

العثمانيين من أوروبا وحضارتها. فقد اعترف العثمانيون، وللمرة الأولى، بالتموق الأوروبي وبدأوا بتقليد الطرق الأوروبية والاستعارة منها. وهذا ما أدى إلى ازدياد اعتماد العثمانيين على القوى العربية للحفاظ على وجودهم. أما القرن التاسع عشر فقد شهد بدوره زيادة زخم الاعتماد العثماني على الغرب، من النحيتين السياسية والاقتصادية، وقيام الإصلاحات الحذرية على الطريقة الغربية.

أورد إعداد كل من هذه الفترات التاريحية الأربع - 1300 إلى 1600 والقرون السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر على التوالي - إلى اختصاصي مستقل؛ إلا أن وحدة المقاربة قد تأمنت عن طريق مخطط مشترك يعرص المظاهر السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية لكل فترة من هذه الفترات.

تم تزويد العصول العردية بجداول تقدم معلومات إحصائية مفضلة، كما تم وصع جدول للسلالة العثمانية، وتحديد عام لأهم الأحداث بحسب تسلسلها الرمني، ولائحة للموارين والمقايس، ومسرد لشرح وتفسير المصطلحات العثمانية المستخدمة، فضلاً عن قائمة المصادر والمراجع في نهاية كل جزء، التي خصصت لتقديم الكنابات الأساسية للفترة المدروسة، ويأمل المؤلفون، من حلال هذين الكنابين، أن يتمكن القارى، من منابعة عمليات التغيير التي أصابت الإمبراطورية ككل، كما هي في مظاهرها الأساسية.

ورأمل أن يكون هذان الكتابان فيمين لفترة من الرمن، وأن يساعدا، اعتماداً على قوة تحليلاتهما وأبحاثهما الجديدة، الباحثين الجدد على تخطيهما في المستقبل الفريب، ويظهر نشرهما موضوح إبحاراتهما والنقص الحاصل في حفل خصب يتباول السي الاجتماعية والاقتصادية لإمراطورية أعمل إرثها معظم الفرن العشرين، ويشكل هذا الإهمال جزءاً من موقف أكثر شمولية يتجاهل التأثير العثماني في الحاضر، مغص النظر عن قوته، هذه العقود الطويلة من الإهمال غريبة جداً لأن أعمال بعض المؤرخين الأواتل البارزين، مثل كتاب ويليام لانجر، ادبلوماسية الإمريالية، (The Deplomacy of Imperalism) (1935)، قد وصع الإمراطورية التي مركزها استاسول في قلب التاريخ الأوروبي (من الباحية السياسية في هذه الحالة)، وحديثاً، بدأ العثمانيون يتألون الاهتمام الذي يستحقونه سبب دورهم التاريحي الحقيقي، فلنأحذ مثلاً، النجاح التجاري للكتاب الذي تشويه دورهم التاريحي الحقيقي، فلنأحذ مثلاً، النجاح التجاري للكتاب الذي تشويه

العيوب "سلام ما بعده سلام" (Peace to end all Peace) لكاتبه دايفيد فرومكين، وهو يدرس حالة مناطق الشرق الأوسط للإمبراطورية حلال فترة الحرب العالمية الأولى. إذا ينبغي أن يتعزّز الاهتمام المتزايد بالتجربة العثمانية، بشكل كبر، وخاصة بعد أحداث أوائل التسعينيات، مما فيها تلك التي وقعت في حنوب شرقي أوروبا وبروز تركيا كقوة دولية تتوسط كلاً من أوروبا، والشرق الأوسط، ووسط آسيا. الإمبراطوريات تسقط إلاً أن بقايا تفودها تستمر طويلاً.

حتى الحرب العالمية الثانية، تباولت الدراسات التي تتعلق بالتاريخ العثماني، وبشكل كامل تقريباً، الأحداث العسكرية والسياسية. هذا التركيز جاء بشكل أساسي نتيجة التوجهات التي كانت سائدة حينها في الكتابات التاريخية الأوروبية، فقد شكّل العثمانيون بشكل خاص بالسبة للأوروبيين نوعاً من الغزو العسكري، مم استوجب حملات صليبية حديثة ما زائت إلى الآن تطارد الداكرة العربية، وفي أعقاب عام 1945، تحول الاهتمام إلى النواحي الاقتصادية والاجتماعية للتجربة التاريخية العثمانية، برجع ذلك جزئياً إلى تحنن فرص الوصول إلى الأرشيفات العثمانية، برجع ذلك جزئياً إلى تحنن فرص الوصول إلى الأرشيفات العثمانية، وهكذا، وكما كان الوضع في السابق، فإن توجهات الكتابات التاريخية العثمانية قد انبعت تلك التوجهات التي سادت في مجالات الكتابات التاريخية العثمانية قد انبعت تلك التوجهات التي سادت في مجالات أخرى من مجالات البحث التاريخي،

شكّل كتاب فرناند بروديل، «المحر الأبيض المتوسط والعالم المتوسطي في عهد فيليب الثاني»، (1949) مقطة تحوّل؛ إذ يعتبر الدولة العثمانية حزءاً أساسياً من عالم المحر الأبيض المتوسط، ليس فقط في الصراع على السيطرة وإنما أيضاً في العلاقات الاقتصادية. في الأعمال السابقة، وخاصة في كتاب ولهلم هايد التقليدي، «تاريح تجارة الشرق»، (Histoire du Commerce du Levant) (1936)، كان يُنظر إلى دور العثمانيين في تحارة الشرق من حلال مصالح شركائهم الأوروبين (وفي هذه الحالة الإيطاليين)؛ ولذا، فإن التطورات المتعلقة بوضع العثمانيين في المحكم عليها سلباً دون اعتبار آثارها الإيحابية التي يمكن أن تصيب الباس في المنطقة داتها، ولم يُشر إلا لماماً إلى أن العثمانيين لم يهدفوا إلى تدمير التجارة الإيطالية في الشرق، وإنما سعوا إلى صبطها والاستعادة منها،

مما يعني استبعاد السيطرة اللانبنية واستغلالها لهذه النجارة التي تأسست حلال فترة الانحطاط البيزنطي. ولذا وإن هذا العمل يسعى، إضافة إلى إسهاماته الأخرى، إلى عرض الأحداث من وجهة النظر العثمانية. إنه يعرض العثمانيين كعملاء قادرين على القيام بأعمالهم مطربقة مستقلة ومتماسكة داخلباً وليس، كما كانت النظرة إليهم ولوقت طويل، كمراقبين سليين لمسرحية أوروبية.

ومن الممكن القول أيضاً، وبدون مبالغة، إن العثمانيين كفوة عطمى في الشرق قد ساهموا بشكل ملموس في تشكيل أوروبا الحديثة. فمثلاً، عندما قام الصواع الحاسم ضد البندقية وحلفاتها أل هابسبورغ البافذين الذين كانوا يسيطرون حيذاك على أوروبا، لم يتردد العثمانيون في توسيع الامتيازات النجارية عينها، التي سبق أن أعطيت لجمهورية البندقية، لتطال كُلاً من فرنا، وإنكلترة وهولندا. وقد تبئن أن إعادة النوجه العثماني هذه كانت نقطة انعطاف هامة في النوسع الأولي المركنتلي والرأسمالي للدول القومية الغربية الباشئة. (ومن الواضع وأنها أيضاً كانت مهمة للاقتصاد العثماني). ومنذ تلك اللحظة، كان على أية دولة أوروبية تطمع للنوسع المركنتلي، كشرط أساسي لتطورها الاقتصادي، أن تسعى للحصول على هذه الامتبارات الاقتصادية من السلطان. لقد اعتمد الغرب، على الأقل في المداية، على المواد الأولية من الدولة العثمانية أو من حلالها، لصناعة الحربر والفطن الحديثة الباشئة. وقد كانت أولى شركات النقل الدائم الناحجة في العرب هي الشركات الشرقية.

إن المكانة الاقتصادية للدولة العثمانية في عالم التجارة، والتي لم تُعط إلى الآن الأهمية الكافية من قبل المؤرخين، قد عولجت من كافة جوانيها في هذه الدراسة؛ فقد قام المؤلفون المتعددون، من جهة، بتنبع الأنماط التحارية التي تغافل عنها المؤرحون الغربيون لوقت طويل. فمثلاً، بينما اعتبرت طريق التجارة الأفقية في البحر الأبيض المتوسط عبر الشرق الأوسط وصولاً إلى البندقية وجنوى الطريق التحارية الأساسية للوصول إلى شبه الجزيرة العربية والهد، فإن طربق التجارة لدولي العمودي من الجنوب إلى الشمال عبر دمشق ـ بورصة ـ أق كرمان - التجارة لدولي العمودي من الجنوب إلى الشمال عبر دمشق ـ بورصة ـ أق كرمان - ولموف ـ قد نظور أيضاً من خلال الأراضي العثمانية بدءاً من العام 1400. إن ما يسمى بالمنتجات الشرقية، بما فيها التوابل والحرير والقطن، قد وصلت إلى بولدا

ودول البلطيق وموسكو عبر هذه الطريق. وإلى الشرق، شكّلت كل من همغاريا وسلوفاكيا من خلال مرافىء الدانوب وبراسوف في ترانسلفانيا، سوقاً جديدة لتجارة الجنوب الشمال. وقد حصلت هنغاريا، في أوقات متعددة، عبر هذه الطريق، على توابل أكثر مما كان يصلها عبر البندقية. وحول هذه النقاط، تتوافق وقائع سحلات الجمارك العثمانية، بشكل تام، مع نتائج أمحاث المؤرخين البولنديين والهنغاريين والرومانيين.

ورصد المؤلفون، من جهة أحرى، تحول أهمية التجارة في مجالها الدولي. فقد لعبت الإسراطورية العثمانية، في القرن السادس عشر، دوراً هاماً في التحارة العالمية. وكان لمغامرات الإمبراطورية الواسعة الشوع - على صفاف نهر الفولغا، وفي البحر الأبيض المتوسط، وفي أدربيحان، وبحر قزوين، وفي اليمن، وعدن، وديو، وفي سومطرة ومومباساً ـ نتائح اقتصادية. فالأعمال العسكرية العثمانية كانت ترتبط ارتباطأ وثبقاً بالقصايا الاقتصادية ـ المالية، مثل السيطرة على طريق الحرير بين تبريز وبورصة، وطريق أق كرمان ـ لعوف، والسيطرة على مصادر البحر الأسود من الأغدية ومواد البماء لاستامبول، وكذلك على اليمن وعدن لتجارة الهبد. وقد شكلت معركة ليبانت (1571)، ومجيء الإنكبير والهولىديين إلى البحر الأبيض المتوسط (1580 ـ 90)، مداية تحول الإمبراطورية إلى مجرد دولة إقليمية. وفي الوقت نفسه، فإن اردهار تجارة المحيط الأطلسي، مع موارد أميركا الضخمة من المضة الرخيصة، والقطن والسكر، وفوق كل شيء سياسة أوروبا المركنتلية التنافسية، أدت كلها إلى انهبار المطام المالي العثماني، وبداية حدوث تعيّرات دراماتيكية في القرن السابع عشر. وبالتالي تراجعت الأهمية السسية للتحارة الحارجية العثمانية في الاقتصاد العالمي رغم أن حجمها، بعد عام 1750، قد تَزَّيْد، وخاصة خلال فترة 1750 ـ 1850. وشهدت التحارة العالمة ارتفاعات تفوق ما حدث في أي فترة سابقة في التاريخ العثماني. ولدا، مع حلول عام 1914، كانت اقتصاديات الدولة العثمانية ودول الغرب متداخلة بدرجة عير مسوقة. ولكن العثمانيين تراجعوا من المرتبة الأولى إلى المرتبة الثانية من حيث الأهمية الاقتصادية.

تركّر دراستنا للتحاره العالمية ويشكل مبرّر على الدور العثماني العقال في الممسوحه ضونيا بـ CamScanner الاقتصاد العالمي، وفي الوقت نفسه، أمضى المؤلّفون الكثير من الوقت وبذلوا الكثير من الجهد في دراسة أهمية النجارة داخل الحدود العثمانية، وهو نشاط غلباً ما تعافل عنه الباحثون لصالح النجارة العالمية. فقد لعبت التجارة العثمانية الداحلية دوراً حيوياً في الحياة الاقتصادية للإمبراطورية، وحتى في سنواتها الأخيرة، رغم عدم التركيز عليها بشكل كاب في الدراسات السابقة، وبشكل عام، فإن التركيز على تتبع تاريخ هذه الأنماط التحارية المحلية عبر الزمن، وهو ما ينبع من اهتمامنا بعرض الحقائق التاريخية من وحهة النظر العثمانية، يتضح من خلال استمرارية هذه الأنماط لقرون طويلة. وفي الوقت نفسه، فإن بإمكاننا أن ترى بشكل أوصح، الأثر المعطّل لخسارة الأراضي العثمانية في الفترات المتأخرة والتي غيّرت مجرد شكات التجارة المحلية المزدهرة أو قطعتها أو دمّرتها تماماً.

وبالمثل، ركّز المؤلفون شكل كبير على دراسة أنماط الملكية العقارية وأشكال الإنتاح الرراعي. ونتيجة لذلك، أخذت تظهر صورة شاملة للقطاع الرراعي الهام، حلال الغنرة العثمانية. لقد تتبعنا وشرحنا الاستمرارية المثيرة للإعجاب في أماط الملكيات العقارية الصغيرة، وقمنا في الوقت نفسه بتوضيح الكيفية والتوقيت الذي ظهرت فيه الملكيات العقارية الكبيرة. وقد وحدنا، بشكل عام، من خلال الحيز الزماني والمكاني، أن الملكيات العقارية الكبيرة كانت تظهر في المناطق التي تستصلح فيها الأراضي الرراعية أكثر من ظهورها في الأراضي الرراعية المستقرة. وبرز هذا التوجه بشكل خاص في القرن التاسع عشر، عندما قامت الدولة بإسكان اللاحثين والقائل المعارضة في أراضي كانت شبه خالية ذات يوم. لقد ساهمنا، في تركيرنا على الرراعة، في جدل لا يزال دائراً، منذ عدة عقود، بين المؤرخين وعلماء الاجتماع التاريخي.

تتركّر الفطة الحوهرية في هذا الحدل حول موضوع البية الاجتماعية العثمانية ومدى ارتباطها بنمادج كل من ماركس وفيبر، وتوحي بعض الأبحاث في هذين المجلدين ممحدودية استحدام هذه الممادج: القرية العثمانية، بشكل عام، لم تكن كياناً اجتماعياً يعتمد على الكفاية الذائية بشكل مستقل عن المدينة. فالاقتصاد المالي قد تطور في العالم العثماني منذ وقت مبكر، ثم توسع مشكل كبير في القرل التاسع عشر، إصافة إلى أن الملكيات العقارية الصعيرة - وليس الكبيرة - هي التي قدمب معظم الفائض الزراعي للأسواق خلال العهد العثماني، وبعضل المسح

الدقيق المعصل لكل من الصرائب والسكان الذي أمجرته الإدارة العثمانية، فإنا رى الآن أن النية الاجتماعية العثمانية قد قامت على أساس الحفت حانه في المناطق الريفية، وهو نظام اجتماعي يصفه خليل إينالحك بشكل كامل، للمرة الأولى، في هذا المجلد. بل إنه في الواقع نظام "مرزعة العائلة القروية العاملة" لذي طرحه أ.ف. شيانوف كنمط مستقل للإنتاج.

في المجلد الثاني، توسعت معالجتنا للنشاطات الصناعية حلال فترة المدخل، 1600 ـ 1914 (لقد تجاهلنا العترة السابقة لأسباب تم عرصها في المدخل، لننداحل أحياناً مع الدراسات القائمة في مجالات عديدة هامة. أولاً، تقدم مساهمات المؤلفين المتعددين الجماعية رواية واضحة تُظهر استمرارية ملحوطة للمراكز الصناعية. وفي العديد من الحالات كانت المراكز الصناعية التي اردهرت عام 1600 لا تزال ناشطة حتى عام 1914. ثانياً، بالاشتراك مع القطاعات التحارية والرراعية، كان للصناعة العثمانية قواها المحرّكة الداخلية الحاصة، وكانت تنكيف بريداع مع لتحولات في الطروف المحلية والدولية. لذا، كانت تطهر أحياناً مراكز الناح حديدة، وفي أكثر الأحيان، طرق إنتاح حديدة ومنتجات جديدة للمحافظة على الأسواق أو اقتناص فرص جديدة. وكما في حالة التحارة والزراعة، فإن تراجع النجاحات السياسية للدولة وما صاحه من خسارة للأراضي قد لعب أيصاً دوراً حيوياً في تاريخ الصناعة العثمانية.

لقد أعطي الكثير من الاهتمام، في هذين المحلدين، لعلاقات الدولة العثمانية أول بالعرب التي تكثفت بعد القرن السادس عشر. لقد كانت الدولة العثمانية أول إمبراطورية آسيوية تشهد تأثير بهوض أوروبا وتوسعها البارزين في الحقلين الاقتصادي والعسكري، وبينما كان الغرب التجاري مهتماً في الحفاط على السوق العثماني واستغلاله كأمر حيوي للاقتصاد العربي، فإن كلاً من إمبراطورية آل هابسورع والإمبراطورية الروسية، مستقيدتين من التطورات الجديدة في التكنولوجيا العسكرية، بدأتا سياسة عدوانية لغرو وتقسيم الإمبراطورية العثمانية. وهكدا، طهر في السياسة الأوروبية، منذ العقود الأولى للقرن النامن عشر، ما يسمى بالمسألة الشرقية، ما طرح جدياً مسألة وجود الإمبراطورية على بساط المحث، في هذه الشرحلة الجديدة، عثرت الهيمنة الأوروبية وضع الإمبراطورية العثمانية، من المسرطرة إلى التبعية المترايدة، وفي محاولة للخروج من هذه الأزمة، سعى

العثمانيون أولاً إلى إصلاح مؤسستهم العسكرية، ثم تنظيماتهم الإدارية. لذا ظهر بالنسبة للعثمانيين ما يمكن تسميته بالمسألة الغربية، أي محاولة مجتمع إسلامي تقليدي أن يحدد إلى أي مدى بإمكامه أن يتبع الطرق الغربية.

ترافقت هذه التغييرات العسكرية والإدارية مع تسارع وتزايد الاستيراد من العرب، ليس فقط في مجال المعدات العسكرية وإنما أيضاً في المصنوعات البدوية اليومية. في القرن الشامس عشر، أدى الانخفاض الكبير في كلفة الصناعة والمواصلات في أوروبا إلى توسع تحاري غير مسبوق في الأراصي العثمانية. وخلال القرن التاسع عشر، أحدثت المبتكرات الإصافية في تكنولوجيا المواصلات مزيداً من التعيير في وجه الأرص والكثافة السكاية.

من التطورات الأكثر أهمية في المرحلة التي تلت المرحلة التقليدية، ظهور الليبرالية العثمانية في الموضوعات الثقافية والاقتصادية. وقد توسعت الامتيارات التجارية لتطال كل الدول الأوروبية. وكما أظهر المؤلفون، طُبقت السياسة الليبرالية أيضاً في حقوق امتلاك الأراضي، وفي الأوقاف، ونطام الالتزام؛ وقد أدت هذه التطورات إلى لامركرية إدارية ساعدت في مروز الأعيان في الأقاليم وخسارة الإدارة المركرية لسلطتها في هذه المناطق، وفي القرن العثماني الأخير، استؤنفت الليبرالية بالفضاء على الإمكسارية عام 1826، وهي التي كانت تحمي امتيازات النقابات المحرقية، ومالمعاهدة الإمكليزية ـ التركية عام 1838. لقد ضعفت مساعي الحكومة لتوجيه الاقتصاد، تدريجياً من الأن فصاعداً، بعد أن كادت تؤدي إلى تدميره في أواحر القرن الثامن عشر، إلا أن الحكومة سعت مجدداً، في القرن التاسع عشر، أواحر القرن الثامن عشر، وقد تميرت المركرية الإدارية بتوسع كبير في أعداد الإداريين ومسؤولياتهم، كما ترافقت مع تعيرات عسكرية أدت إلى توسّع حهاز الدولة وتزايد ومسؤولياتهم، كما ترافقت مع تعيرات عسكرية أدت إلى توسّع حهاز الدولة وتزايد استمرت في تدمير شبكات التجارة وتشكيل شكات جديدة، ما أثر وبشكل عميق النشاطات الزراعية والصناعية في أعقاب ذلك.

باحتصار، لقد سعيا لعرص تفسير للوقائع الاجتماعية والاقتصادية في محيطها العالمي، وكلما كان ذلك ممكناً، من خلال رؤية الجديدة، مبنيّة على مواد أرشيفية أصلية وعلى الدراسات الأكثر حداثة المستقاة من هذه المصادو.

# القسم الثاني

الأزمة والتغيير

1699 \_ 1590

ثريل فاروقي

معهد الشرق الأدنى للتاريخ والثقافة جامعة ميونيخ

## الحوادث السياسية الرئيسية

عادة ما تعتبر الأزمة المالية التي وقعت في ثمانينيات وتسعينيات القرن السادس عشر، والتي بها نبدأ وصفنا للقرن السابع عشر كما شهده العالم العثماني، بداية فترة من التدهور السياسي، والأرمة السكابية والصعوبات الاقتصادية. وثمة كاتب عثماني متميز من تلك الفترة، هو مصطفى علي من غاليبولو، كتب في أواحر القرن السادس عشر عن تدهور كفاءة الطبقة الحاكمة العثمانية، وحتى الماضي القريب لم يكن هناك من يتحدى الحكم الذي أصدره علي (1). وهناك مؤلفون آخرون، حين كانوا يتناولون القرن السابع عشر بالمفهوم الرمني التتابعي للمصطلح، قد تناولوا ماوئ الحكم الذي يمارسه سلاطين تنقصهم الخبرة وتمارسه سيدات القصر، حتى مع أن هناك اعترافاً عاماً بأنه منذ سنة 1654 فصاعداً، كان الصدور العطام من عائلة كويروللو قد حلبوا مقياساً للإصلاح، وفي فصاعداً، كان الصدور العطام من عائلة كويروللو قد حلبوا مقياساً للإصلاح، وفي أي حال، فإن مكاسب الاستقرار السياسي التي تحققت خلال فترة كوبروللو لم تستمر إلى ما بعد الحرب العثمانية للهابسبورغية الطويلة المرهقة ما بين 1683 تستمر إلى ما بعد الحرب العثمانية الهابسبورغية الطويلة المرهقة ما بين 1683 و1690، والتي تعتبر عموماً بمثابة بداية تدهور سياسي أكيد.

غير أن البحث الحديث قد عدًل هذه الصورة في سياقات معينة مهمة. فعن وجهة نظر المراقبين العثمانيين للتدهور العثماني، فنحن نعلم اليوم أن موضوع التدهور كان شائعاً لذى كتّاب بعينهم حتى في أواخر القرن الخامس عشر أو بواكبر القرن السادس عشر، وهي فترة يعتبرها مؤرخو القرن العشرين عموماً رمناً للتوسع والاردهار. كما أنها أقل ميلاً إلى اعتبار حكم سليمان القانوني (1520 ـ 1566)

مقياساً لا بدّ من أن نقيس به كل التاريخ اللاحق، وأن نظام منح الضرائب (تيمار، رعامت) حيث إن الذين يحوزونه كانوا يقومون بخدمات عسكرية أو إدارية للحكومة المركرية العثمانية، هو بمثابة الحل الأمثل لكل المشكلات التي كانت تؤثر في الإمبراطورية. كما أن البحث النسوي قد تساءل أيضاً عن الاتهامات الشاملة التي ثارت من قبل حول السلطنة النساء (2). ونتيجة لذلك يعتبر القرن السابع عشر الآن بمثابة زمن حدثت فيه تغيرات مهمة، وهي تغيرات أناحت للسياسة العثمانية البقاء في بيئة سياسية يتصاعد عداؤها. ونحن في الوقت الحالي لا نولي قدراً كبيراً من الاهتمام بحقيقة أن الامبراطورية العثمانية فقدت تماسكها في البهاية واحتفت من الساحة السياسية، مقدر ما نهتم بالآليات التي أتاحت للدولة العثمانية والمجتمع العثماني النقاء أكثر من ثلاثمئة سنة بعد أول أزمة كبرى يشهدانها. وفي هذا السياق، فإن التغيرات السياسية التي جرت إبال القرن السابع عشر أدت دوراً حاسماً.

### زمر البلاط والتمرد العسكري

تبدأ فترتنا بعصيان عسكري كبير، كانت أسانه اقتصادية ومالية، وقد وصفه مؤرخو العترة العثمانيون بأنه الحادثة بيلر بك، (1589). فقد ثار الانكشارية في استنول حين تسلموا رواتيهم من عملات منقصة القيمة (انظر الفصل 16). وقد خص المتمردون باللوم كلاً من حاكم (بيلرنك) الرومللي ورئيس الخزانة باعتبارهما الموطنين المسؤولين، وأذعن السلطان الحاكم، وهو مراد الثالث، وأعدمهما، وبهذا أقامت فرق البلاط المتنازعة علاقات مع العسكريين، سواء الاتكشارية أو منافسيهم من السناهيين، وهم الفرسان الدين ارتبطوا بالحكومة المركزية. وقيض لحالات التمرد هذه وللتحالفات أن تتكرر طوال القرن السامع عشر. وهكذا حين كان السلطان مراد الرابع (1623 - 1640) صغيراً والحكومة خاضعة إلى حد ما لأمه كوسم سلطان، حاول الصدر الأعظم خسرو باشا أن يستعبد مدينة بغذاد، التي كان الشاه عنس قد غراها قبل سنوات قليلة. ومنيت الحملة التي حردها الصدر الأعظم بالفشل، وحين أرسل إلى سيده حطاباً بليغاً يطلب المدد، أظهر السلطان الشاب مهارته الأدبية باستحدام السجع نفسه والقافية مفسها في إجابته لكن محتويات هذا الرد الشعري كانت تهديدات تكاد تكون سافرة، وحين عاد خسرو باشا من منطقة الرد الشعري كانت تهديدات تكاد تكون سافرة، وحين عاد خسرو باشا من منطقة الرد الشعري كانت تهديدات تكاد تكون سافرة، وحين عاد خسرو باشا من منطقة

الحدود، عزله السلطان. وقد أثار ذلك تمرد الجنود المحليين في الأناضول، الدين تركوا في بهاية الأمر مراكزهم وزحفوا على العاصمة، وطالبوا برؤوس سبعة عشر شحصاً معروفين تقربهم من السلطان الشاب. وأجر مراد الرابع على تسليم صدره الأعطم الجديد حافظ باشا، إلى المتمردين، وعلى تغيير عدد من كبار الموظفين. بيد أن السلطان افترض أن الصدر الأعظم السابق هو الذي أثار عصبان الجنود في الأقاليم، وجاء انتقامه بأن أمر بخنقه في توقات (1632).

كذلك جرت تحالمات بين الزمر داحل المؤسسة الحاكمة العثمانية والجنود المتمركزين في العاصمة خلال شهور الأرمة التي سبقت خلع السلطان إبراهيم الأول (1640 ـ 1648) عن العرش. ففي هذه الحالة، كان التدهور المترايد لحالة السلطان العقلية قد أتاح لمحتلف الموطفين المتمتعين بإنعامات الحاكم أن يؤمنوا امتيارات مادية كبيرة. وأخيراً، شعر قادة الفيالق العسكرية أن لديهم المسرر للخوف على سلامتهم، وبدأوا حالة من التمرد بمساندة العلماء. وقد بدأ التمرد باغتيال الصدر الأعطم القائم في الحكم وانتهى بعزل السلطان نفسه عن العرش، ليقتل بعد دلك بأيام معدودات. وعيش المتمردون مرشحهم الخاص في منصب الصدر الأعظم. ولكن حتى بعد أن اعتلى العرش ابن السلطان الشاب باسم محمد الرابع (1648 ـ 1687) كانت التحالفات بين الجنود وزمر الفصر فادرة على أن تجلب تعبيرات كاسمحة في موطفي الدولة. وهكذا، فإن السباهيين المتمردين قد تحالفوا في سنة 1651 مع الخصيان السود في قسم الحريم، بحيث دبروا لاغتيال الوالدة كوسم ماهيكر، التي كانت هي نفسها تعتمد على مساندة الانكشارية، وهلك معها كثيرون من الانكشارية (3). ولكن بعد أن كان محمد كوبروللو قد وطد نفسه صدراً أعظم، استحدم الانكشارية بدوره والعلماء لدعمه في القضاء على ما اعتبره بداية مؤامرة من السباهيين (1657)(4).

في حالات التمرد هذه التي كان الحكام العثمانيون يُعرلون فيها و/أو يُقتلون، لعب الانكشارية عادة دوراً حاسماً. وثمة مثال مبكر ومعتر حيث تم في خلع واغتيال السلطان عثمان الثاني سنة 1622 بعد عصيان قام به الانكشارية. وكان الصدر الأعظم الذي حصل على صصبه تيجة هذا العصيان متورطاً في مكائد القصر ودسائسه بدرحة جعلت حياة الأمير الشاب الذي اعتلى العرش سنة 1623

السيطرة على جهاز الدولة العثمانية، ففكك التحالف بين الانكشارية وفرسال البلاد السيطرة على جهاز الدولة العثمانية، ففكك التحالف بين الانكشارية وفرسال البلاد الذي هدد سيطرة السلطان السياسية لفترة من الزمن، وفي مرحلة لاحقة، كان خلع محمد الرابع عن العرش سنة 1687 مسبوقاً بحالات تمرد وعصيان في صعوف قوات خط الجبهة الذين تأخرت رواتبهم، بيد أن حركة التمرد هذه لم تحرز زحما سياسياً إلا بعد أن تحالف المتمردون مع مختلف ممثلي عائلة كوبروللو، الذين كان من الواضح أن محمد الرابع يحاول تجريدهم من السلطة لكي يمسك بزمام الحكم في يديه، وبالطريقة نفسها، تم عزل السلطان مصطفى الثاني عن العرش سنة 1703 بواسطة تمرد عسكري قام به الانكشارية وقوات حملة الدروع Cebecc، ومعهم حلفاء من العلماء والموظفين العسكرين/ الإداريين (5).

# ثورات الطلاب، 1570 ــ 1590 تقريباً

يمكن أن بلحط في الولايات الأناضولية نوعاً مختلفاً إلى حد ما من التعرف وهو نوع بقيت عواقبه السياسية محدودة أكثر بسبب بعد المتمردين عن كل مراكز السلطة. ففي النصف الثاني من القرن السادس عشر، اردادت أعداد الطلاب الملتحقين بمدارس الفقه ازدياداً كبراً، يحدوهم الأمل في الالتحاق بوطيفة كتابية أو قصائية، أو تعليمية، لكن لم تكن الفرص كبيرة حداً لاستيعاب كل المتقدمين، فضلاً عن ذلك، كان التضخم قد حمص دخل الكثير من مدارس الفقه وحعل الظروف المادية في غاية الصعوبة بالسبة إلى الطلاب الفقراء، وقد اضطر الكثيرون إلى ريادة مواردهم الهربلة، على حين شمح للطلاب الفقراء بالتسول، وتحول التسول الجماعي من سكان الأقاليم الأثرياء إلى لصوصية. فجند الحكام الإقليميون الجنود غير المطاميين لتعربق الطلاب، وهي سياسة أدت إلى حسائر كبيرة في الأرواح (6).

وفي الوقت نفسه، فإن السلطات في استاببول ترددت ما بين الدعم التام لسياسة الفمع والمحاولات المترددة للاستيعاب. وثمّ تعيين بعضهم في استانبول الممثلين وكان من المتوقع أن يكونوا حلقة اتصال بين أفرانهم والسلطات الحكومية. وحرت في سنة 1579 مصفة خاصة محاولة لاحتيار قطاع معين من المتعردين، ومن ناحية أحرى، لم يقدم للأفراد العاديين سوى العفو، شرط أن يستقروا في أوضاع تشده أوضاع الفلاحين. ولم يكن هذا العرص مغرباً بأي حال من الأحوال، ونتيجة لذلك تكررت حركات نمرد الطلاب عدة مرات، ولا سيما فيما بين سنة 1579 وسنة 1583. غير أن الحكومة على المدى الطويل، قضت على الحركة عن طريق الإرهاق الذي أصاب المتمردين، وإغلاق العديد من مدارس الأقاليم ما زاد من صعوبة تطلع الطلاب دوي الدخل المنخمض إلى الانصمام لفئة العلماءا(7).

#### الحملات الجلالية وعصيان جان بولاد 1590 \_ 1610

أمّا ما كان أشد خطورة بكثير، من وجهة نظر عسكرية، فإمها تلك الانتفاصات التي قام بها الإداريون الإقليميون والحنود غير النظاميين، المسلحون بالبنادق، والذين كان من المتوقع أن يقوم الإداريون تتحنيدهم (انظر العصل 16). في السنوات الأخيرة من القرن السادس عشر، تمكّن بعض قادة القوات المرتزقة من احتياح أنحاء الأباضول كافة، وفرص الحصار على المدن الكبرى المحصنة، مل إبهم استولوا على بعص المدن المهمة مثل بورصة وأورقة. وهكذا فإن القره بارجي (الكاتب الأسود) الذي كان قد بدأ حياته المهنية موطفاً مبزلياً في خدمة الناشا، بدأ نمرده سنة 1599، محققاً نصراً كبيراً على القوات الحكومية التي أرسلت صده. فبعد أن استولى على قلعة أورفة حنوب شرق الأباضول، حصل أرسلت صده. فبعد أن استولى على قلعة أورفة حنوب شرق الأباضول، حصل بين الإداريين الإقليميين في الأباضول على أن يهجر أورفة أولاً، ثم أجبروه فيما بعد على العرار إلى التلال بالقرب من سامسون، حيث مات هماك بعد فترة وجيرة (١٩).

ويكشف عصيان قره بازجي عن الانقسامات داحل الحكومة المركرية بالنظر السياسة المضادة تبجاه رؤساء الجلالية؛ فمن دون مسائدة استاببول، ربما لم يكن في وسع قره يارجي أن يصمد طوال المدة التي صمدها. لكن من وجهه نظر بعض الوزراء، كان يبدو عمليا أن بسترصوا رعماء الحلالية كلاً على حدة لكي يتعاملوا معهم واحداً واحداً. وفي الوقت نفسه، فإن بعض الجلالية المهمين مثل قره بازجي، ممن كانت فريعتهم الرئيسية في التمود حاجتهم إلى إطعام المرتزقة العاملين في خدمتهم، كان يمكن دمحهم في النظام بسهولة، لأنهم حين أعطوا

منصاً عمومياً، اختفت الحاجة إلى العصيان. وعلى المدى الطويل، كانت سياسة المسالمة باجحة فيما يتعلق بالمتمردين البارزين. لكن إدا وضعنا في الحسبان المطالب والحاجات الأساسية للمرتزقة، والتي كانت تشكل القوة الدافعة في حالات التمرد هذه، فإن هزيمة أي قائد بعينه لم تكن لتحول دون قيام أي حالات تمرد في المستقبل.

ومن بين حالات التمرد العسكرية الأخرى في الأناضول في تلك الفترة، يعد تمرد قلندر أوغلو واحداً من أكثرها خطورة من وجهة نظر الحكومة، ولم يكن قلندر أوغلو يعمل وحده، لكنه كسب حليفاً من خارج الأناصول هو جال أوعلو علي باشا الذي تحول من حاكم إقليمي إلى متمرد. وكان علي باشا قد أعد العدّة لتأسيس دولة منفصلة في شمال بلاد الشام بمساعدة دوق توسكانا، الذي وعده بامتيازات تجارية مهمة لقاء مساندته، وأخيراً، تمكّنت حملة بقيادة الصدر الأعظم قويوحو مراد باشا، من إحماد هذا النمرد في ئة 1607<sup>(9)</sup>.

## تمرد الأمير فخر الدين المعني 1613 \_ 1635

تكرر نموذج عصيان جان بولاد أوغلو علي باشا في بلاد الشام، بعد عدة سنوات، في عصيان رعيم الدرور فخر الدين المعني، الذي كان حليفه ذات مرة. فبعد السيطرة على المدينتين المينائين بيروت وصيدا، مارس فخر الدين ضغطأ شديداً على الحكام العثمانيين في دمشق وطرابلس الشام. وفي سبل الحفاط على سلطته شبه المستقلة في مواجهة الإجراءات السياسية والعسكرية العثمانية، أقام فخر الدين علاقات طيبة ليس مع دوق توسكانا فحسب، مل مع البابا ومع المبعوث الإسابي في نابولي (١٥) أيضاً. وفي سنة 1613 قام فحر الدين شخصياً بزيارة إيطالبا لتدشين تحالف هجومي ضد العثمانيين، وهو تحالف لم يتحقق في أي حال. وعاد زعيم الدرور إلى لبنان سنة 1618؛ وأدت منازعاته التالية مع الحكام العثمانيين وهجرة حلمائه الفلورسيين له، إلى القبض عليه في نهاية المطاف وإعدامه سنة وهجرة حلمائه الفلورسيين له، إلى القبض عليه في نهاية المطاف وإعدامه سنة العائلات المحلية في بلاد الشام الخاضعة للحكم العثماني، كما كانت فاتحة فترة من السيطرة المركرية المكثفة (انظر أيضاً الفصا 18)

الممسوحة صونيا بـ CamScanner

#### عصر الولاة المتمردين

تشمل حالات التمرد اللاحقة التي قام بها الولاة الإقليميون دلك التمرد الذي قام به أباظة محمد باشا، وهو عدو قديم للانكشارية. فعندما غزل من ولايته في أرضروم سنة 1623، شن حملة للانتقام لاعتيال السلطان عثمان الثاني الذي حدث في السنة السابقة. وبمصطلحات سياسات السلطة في تلك الأيام، كان أباظة محمد بشا يحارب السيطرة الانكشارية على استانبول والإدارة المركزية العثمانية، والتي كانت تسيطر سيطرة مطلقة تقريباً بين 1622 و1656.

لذا غالباً ما كانت التوترات بين العاصمة والولايات في تلك العترة تترحم إلى صراعات بين انكشارية استانبول وحصومهم في الولايات. وربما نُطر إلى تمرد أباطة في هذا السياق. إذ إن حملة محمد باشا عبرت الأناضول كله؛ ونجع في الاستيلاء على بورصة لكنه فشل في دخول العاصمة (21) وإذ تفهفر مرة ثانية إلى وسط الأناصول خسر معركة ضد الصدر الأعظم بالفرب من قيسرية، لكن تم العفو عنه وأعيد تعيينه والباً على أرضروم. لكن عداوته المستمرة للانكشارية أدت إلى تمرد آخر في سمة 1627، فهزمه خسرو باشا وهو في طريقه إلى المحدود الإيرابية (10). وبعد عفو ثان، تقلّب أباطة محمد باشا في عدة مناصب في الرومللي حيث واصل نصاله ضد الانكشارية حتى أعدمه مراد الرابع سمة 1634.

وثمة والي متمرد آحر من ذلك الزمان هو أباطة حسن باشا. كانت قاعدة سلطته قائمة بين تركمان الأماضول، وأصبح والياً (فويفود) عدة مرات في مراحل مختلفة من حياته المهنية. وعلاوة على ذلك، كان أباطة حسن باشا قد ربط حطوظه بحظوظ إبشير مصطفى باشا، وهو ذو خلفية مماثلة لحلفية أباظة وقد عين عام 1654 في منصب الصدر الأعظم، إذ كان من المأمول أن يمنعه ذلك من إثارة المزيد من المتاعب في الأقاليم (14). وبعد إعدام إبشير في غضون سنة من تعيينه موجها آنداك صد الصدر الأعظم محمد كوبروللو. وفي نهاية الأمر لقي حسن باشا مصرعه، بعد أن أحرز نصراً مدوياً ضد قوات الحكومة سنة 1658 (15). كانت مصرعه، بعد أن أحرز نصراً مدوياً ضد قوات الحكومة سنة 1658 (15). كانت مصرعه فاتحة لفترة من الهدوء النسبي استمرت حتى قلاقل حرب 1683 - 1699.

وروابطه بمدو الأناضول تزيد من ثقل الضغوط العادية التي كانت تنشأ أصلاً من قواته المرتزقة،

بلعت العداوات بين الانكشارية وغيرهم من الفيالق العسكرية المعترف بها من باحية، والمرتزفة ذوي الأصول الفلاحية (السكبان) من ناحية أخرى، دروتها حلال حركات التمرد التي ارتبطت باسم يكن عثمان آغا(١٥). فعندما زحف الانكشارية الذين هُرموا على حبهة الرومللي إلى استانبول سنة 1687، مطالبين بخلع السلطان محمد الرابع عن العرش، حاول السلطان تحييد خصومه بتعيين يكن عثمان آغا، الدي كان قد عبْن نفسه أمراً على قوات (السكبان)، لكي يوقعهم. فلم يستطع يكن عثمان ذلك، وتمّ عزل السلطان محمد الرابع. غير أن خليفة محمد الرابع، سليمان الثاني (1687 ـ 1691) تابع السياسة نفسها، فعيَّن يكن عثمان باشا حاكماً عاماً على الرومللي وقائداً على الجبهة المواجهة للهابسبورع دات الأهمية الحاسمة. وحيئد قام يكن عثمان باشا بمحاولة جادة في سبيل تقلُّد منصب الصدر الأعطم. وقد رد الصدر الأعظم القائم على هذه الحركة بحظر جميع القوات المرترقة (السكنان)، وهدد الجنود الدين يرفضون تسريح أنفسهم بالإعدام. وفي الأناصول كانت الميليشيات المحلية قد بدأت بالفعل معركة لحسابها ضد المرتزقة، وأعفىت ذلك الحرب الأهلية. وتغيّرت حظوط السكبان بشكل مفاحئ وصارت لهم اليد العليا في الأناصول، ما سمح ليكن عثمان باشا أن يجهر لمسيرة أخرى إلى استاسول. وتمع دلك تغيير مماحئ آحر في الإدارة المركزية العثمانية؟ إذ تم القبص على يكن عثمان وقتله. لكن ذلك لم يؤدَّ إلى نهاية حركات تمرد (السكنان)، التي أدت في سنة 1698 إلى اتفاقية قصيرة الأمد قدم السلطان بمقتصاها ضمامات إلى (السكنان) مقابل أن يكون سلوكهم حسناً في المستقبل، وسرعان ما الهارث الاتفاقية؛ واستمرت حركات التمرد التي قام بها المرترقة المسلحون بالسادق، بعدة أسماء متنوعة، طوال القرن الثامن عشر.

> الأزمة السياسية في استانبول وعودة آل كويروللو 1654 ـ 1691

بعيداً عن التوترات الداخلية التي عرصا لها فيما سبق، قإن التهديد البيدقي للدردبيل خلال المراحل الأولى لحرب كرنت، دفع الوالدة طورخان، سنة 1654

إلى تعيين كوبروللو محمد باشا صدراً أعظم، وكان محمد باثا قد صنع لنفسه حياة مهنية طويلة بيد أنها ثم تكن متميّزة حداً كإداري، ولكنه مع دلك اشتهر بطاقته غير العادية، وقد اشترط قبل تعيينه أن تمنحه الوالدة والسلطان نفسه سلطات عبر عادية: كل التدابير التي يتخذها يحب أن يقبلها السلطان، كما أن الاقتراحات التي يقدمها الموظفود الأدبي مرتبة، وحتى الوزراء الآخرون، ينبغي رفضها تلقائياً إدا ما كانت تتعارض مع اقتراحاته هو. وفضلاً عن دلك، كان يجب إطلاق يد الصدر الأعظم الجديد فيما يتعلق بالتعييات، وكان محمياً إلى حد معين في مدة ولايته بالشرط الذي ينص على ألا يستمع السلطان إلى أعداء الصدر الأعظم، وبعد ذلك هزم كوبروللو محمد باشا الأسطول البندقي الذي كان يغلق ممر الدونيل، وأعاد فرض سيطرة الحكومة المركرية على الأناضول، وأراق قدراً كبيراً من الدماء لكسر كل معارضة لسياساته من جانب فرسان الباب العالى.

وبعد وفاة الصدر الأعظم في سنة 1661، تولى الله فاضل أحمد المنصب وطل فيه حتى مات هو أيضاً سنة 1676. وقد تمكن فاصل من مواصلة النجاحات العسكرية التي عرفت بها فترة آل كوبروللو. وهكذا، فإن غرو بودوليا، الذي وصلت به الامبراطورية العثمانية إلى أعطم امتداد إقليمي لها، قد تمَّ في عهد هذا الصدر الأعظم (1672 ـ 1676)، الذي أكمل غزو كريت بالاستيلاء على كنديا (1669). وقد استمرت سلطة آل كوبروللو، باعتبارهم عائلة سياسية كبرى، بعد وفاة فاصل أحمد باشا سنة 1676، يتعيين أخيه الأصغر فاضل مصطفى باشا صدراً أعظم في سنة 1689؛ وقد احتفظ فاضل مصطفى باشا بمنصبه حتى وفاته في معركة سلانكامن سنة 1691. وفضلاً عن دلك، فإنه في السنوات التي فصلت (ما سِ ورارات الإخوة) كان أكثر الصدور العظام تأثيراً قره مصطفى باشاء الدي مشأ وترعرع في بيت كوبروللو وتزوح من إحدى بنات كوبروللو محمد باشا. وبعد موت فاصل مصطفى باشا، تمّ تعيين أحد أساء آل كوبروللو في منصب الصدر الأعظم وهو أمحد زاده حسين باشاء الذي تولى المنصب بين سنة 1698 و1702، وبدلك ترأس مفاوضات كارلوڤيتز، على الرغم من أنه هو نفسه لم يشارك فيها. ويسدو أيضاً أن معض الباقين من آل كومروللو مشطوا في التمرد الدي أدى إلى خلع السلطان مصطفى الثاني عن العرش سنة 1703. وفي القرن الثامن عشر، استمر بعض أعضاء الأسرة يتولون المناصب العليا(١٦).

#### الحروب الإيرانية، 1603 ــ 1639

التهت إحدى الحروب الطويلة على الحدود الإبرانية في سنة 1590، محلِّنة أذربيحان بأبدي العثمانيين. لكن في السنوات الأخيرة للفرد السادس عشر، عزر الشاه عباس قوَّته بتجنيد حيش من الغُلام، على نسق «القول؛ العثماني أو احدم السلطان؛ لكي يحلوا محل قوات «القرل باش» القبلية في نهاية المطاف(١٤). وبهذه القوة استولى، على تبريز سنة 1603، منتهزاً فرصة أن حركات التمرد الجلالية حدَت بدرحة كبيرة من قدرة العثمانيين على الرد(١٥). وبعد غزو يريڤان (ريڤان)، بشهور قليلة، تم تعيين حيمال زاده سنان باشا قائداً للجيوش العثمانية، لكمه خمر معركة قان وبعدها معركة بحيرة أورميه (تشرين الثاني/نوفمبر 1603)، مما أتام للشاه عباس أن يغزو غانجا وشيرقان(20). وبذلك أعاد شاه إيران سيطرته على المنطقة التي كان قد خسرها أمام الأمبراطورية العثمانية بين سنة 1555 و1590. وعلاوة على ذلك، كان في وسع الشاء عباس أن يزيد من قوَّته العسكرية باستصافة حيش قوامه حوالي خمسة عشر ألعاً من الجلالية، كان من بينهم قلندر أوغلو الشهير، الذي هرب من الصدر الأعظم قويوجو مراد باشا. عير أن هذه القوات، التي تسبت في مشكلات جسيمة للسلطات الإيرانية بسبب افتقارها إلى النطام، رجع معظمها إلى الأناضول بعد عقو أعلنه نصوح باشا سنة 1610. وفي سنة 1612، تم إنها، الأعمال العدائية رسمياً، وتمكن الشاء عباس من الاحتفاظ نفترحاته الحديدة، التي ضمنها مقابل دفع حزية سنوية مقدارها مئتا بالة من الحرير. وقد تجدد هذا السلام سنة 1618، بعد حملة قادها الوزير العثماني حليل باشا وتمخضت عن هزيمة نكراء لجيشه (<sup>(21)</sup>

لم يستمر السلام سوى خمس سنوات. ففي سنة 1623، قام صوباشي بغداد بكير باشا بإعلان التمرد، ووضع نفسه بحماية الشاه عباس، لكنه عاد بعد برهة قصيرة إلى ولائه العثماني، واستعل الشاه عباس هذه الفرصة ليحاصر بغداد، واستولى عليها سنة 1624، فعنل قسم كبير من السكان السئة، وتعرض مقاما البي حميقة و عبد العادر الحيلاني، اللذان كانا يحظيان بتبجيل خاص لدى السئة العثمانيين لعمليات نهب واسعة النطاق (22).

وغزت قوات الشاء عباس الموصل بعد ذلك بأسابيع قليلة؛ وبذلك اتحصر

الوحود العثماني في العراق في حامية صغيرة بالنصرة. لكن سرعان ما أدى انتشار نوباء وتمرّد بعض القبائل العربية إلى انقلاب الخطوط العسكرية وعادت الموصل مرة أخرى إلى أيدي العثمانيين. بيد أن الحصار العثماني لبغداد في سنة 1626 انهى بالمثل الذريع (23). وفضلاً عن دلك، فإن حركة العصيان التي قام بها أماظة باشا في أرضروم وفرت العرصة لكي يؤثر النفوذ الإيراني في الشؤون الداحلية العثمانية؛ إد كان أماطة باشا قد أعلن ذات مرة ولاءه للشاء، وثم إرسال فيلق مسلح من إيران لمسائدته (24).

بعد أن بلغ السلطان مراد الرابع من الرشد، تواصلت عملية استعادة بعداد بولحاح متجدد. وتم فرض حصار عثماني ثان سمة 1630 دون بتانح، بل إن خليعة النه عباس الشاه صافي استولى على قلعة الحلّة، وبعد أن تمكن السلطان مراد الرابع من قرض السيطرة السياسية في عاصمته، قاد بنف المعركة ضد الإيرانيس؛ وأدّت حملة سنة 1635 إلى فتح يريقان، التي استعادها الإيرانيون في السمة التالية فشئت حملة ثانية سنة 1638 قادت القوات العثمانية إلى بغداد التي استسلمت قبل الهجوم النهائي مبشرة. وكانت عملية استرداد ضريح كل من الإمام الأعطم وعبد الفادر الجيلابي علامة على استعادة العثمانيين زمام الأمور. وتم عقد معاهدة سلام في قصر شيرين سمة 1636 عينت الحدود العثمانية ما الإيرانية، وغالباً ما كان بستخدم ترسيم الحدود الذي تم الاتفاق عليه في ذلك الوقت في الفرون اللاحقة أساساً لمفاوضات السلام (25).

# االحرب الطويلة، وسلام زيتمًا \_ طوروك، 1593 \_ 1606

غالباً ما كانت الروايات الأسبق عن حركات التمرد الجلالية تربط بين بدايات هذه الهبات والنصر العثمانين الكبير في الحرب الطويلة، بين الهابسورغ والعثمانين (1593 - الهبات والنصر العثماني الكبير في الحرب الطويلة، بين الهابسورغ والعثمانين (1593 - حرموا 1606). إذ إن الجنود الذين فروا من ميدان المعركة في ميسوكريستيس سنة 1596 حرموا من مصادر رزقهم، وكان يفترض أنهم هم الذين بدأوا حركات العصيان في الأناصول ولكن من المعترف به يعامة الآن أن انتفاضات الجلالية كانت إرهاصاتها قد بدأت بالفعل قبل أن يعود الهاربون من الحرب المجرية إلى الأناصول و مكدا عين أحد أتاحت على الأقل حلا مؤقتاً للمشكلات السياسية في الأناصول؛ وهكذا عين أحد

كبار المتمردين في سنة 1603، حاكماً عاماً في البوسنة وانطلق إلى الجبهة في الرومللي؛ وبهدا لم يعد من الضروري اتخاد المزيد من الإحراءات القمعية(<sup>26)</sup>.

وبعيداً عن معركة ميسوكريستيس، فإن اللحرب الطويلة الثافت من سلسلة طويلة من عمليات الحصار. وهكذا فتح العثمانيون الراب سة 1594 لكن جيوش الهابسبورع أعادت الاستيلاء على المكان سنة 1598. كما استولى الهابسبورع على سيكسفهيرڤار سنة 1601 وتمت استعادثها في السنة التالية (27). وازداد الصراع العالمي تعقيداً بالحرب الأهلية حين هب النبلاء المجريون، بقيادة أمير ترانسلفانيا، ستيفن بوشكاي، في عصيان صد حكم الهابسبورع على هذه البلاد المحرية التي ظلت بأيدي المسيحيين بعد غزوات السلطان سليمان القانوني، وقد رفض بوشكاي المقب من السلطان أحمد الأول سنة 1605 وتوجه الصدر الأعظم لالا محمد المشادقب من السلطان أحمد الأول سنة 1605 وتوجه الصدر الأعظم لالا محمد باشا قصير، بيد أن الحدث برهن على هشاشة حكم الهابسبورغ قبل موته في السنة التالية بوقت قصير، بيد أن الحدث برهن على هشاشة حكم الهابسبورغ في أراصي الحدود المجرية.

وقد أدت معاهدة سلام زيتها - طوروك، التي عقدت سنة 1606 وتم تمديدها عدة مرات فيما بين سة 1615 وسنة 1603 إلى بروز عدة تفسيرات بين المؤرخين الديبلوماسيين (29) . وبهدا ثار الجدل حول ما إذا كانت هذه المعاهدة بالفعل تجبيداً للاعتراف بحاكم الهاسبورغ كلد ديبلوماسي للسلطان العثماني. وقد حفرت التفسيرات المحتلفة تلك الاحتلافات الموجودة بين نصوص المعاهدة المحرية وبصوصها التركية العثمانية، التي كانت تحتوي، ضمن أمور أخرى، على مسألة الجزية؛ فقد عرض الجانب الهابسبورغي مثتي ألف فلورين دفعة واحدة لا تتكرر، على حين أن الص العثماني كان يرى أن الجزية سوف تنقطع فقط على أن تستأنف بعد ثلاث سنوات. عير أنه في الممارسات التي شهدها القرن السابع عشر، شمح لمدفوعات الجرية بأن تهبط تدريجياً وتحل محلها تبادلات متساوية إلى حد ما للهدايا بين الحاكمين. والأهم من تفاصيل المعاهدة في الظاهر هو أن إيفاف الأعمال العدائبة كان يحدم مصالح العريقين. فقد واجه الهابسورع في السنوات التألية معارضة محلية خطيرة، على حين أن الصراعات العثمانية، مع

بولندا وإيراد، بالإضافة إلى التمرد الداخلي، جعلت توقف الأعمال العدائية على الجبهة المحرية أمراً مرغوباً. ومتبجة لدلك، أدى سلام زيتفا - طوروك إلى استقرار الأحوال على الحبهة الهابسورغية - العثمانية لمدة بصف قرد.

#### الأزمة الكرينية، 1654 ـ 1669

بالمقارنة مع مستوى نشاط البحرية العثمانية في القرن السادس عشر، فإن عدد الحملات المحرية تراجع في فترة ما بعد سنة 1590. فقد شكل عزو كريت العمل البحري الكبير في القرن السابع عشر. لقد كانت كريت، وهي أكبر جرر البحر المتوسط، لا ترال حتى دلك الحين بأيدي البنادقة، ويسكنها قوم من الفلاحين الأرثوذكس الحاصعين لسيطرة أرستقراطية الاتينية اتعتنق مذهب الكنيسة الكاثوليكية الرومانية. وقد أدت ازدواجية الديانة إلى زيادة الفجوة بين الحكام والمحكومين على أرض الجريرة. ومن وجهة النظر العثمانية، كانت كريث الخاصعة لحكم البندقية تهدد الاتصالات مع مصر، ولا سيما أن قراصبة منظمة فرسان مالط كانوا يتلقون الدعم في مناسبات معينة من سلطان السدفية على الحريرة. وفصلاً عن ذلك، فإن الصعوبات التي عانتها البندقية بعد الهبوط الحاد في تجارتها في أوائل القرن السابع عشر لا بدُّ من أنها كانت معروفة في استاجول. عير أن التوترات السيامية داحل الحكومة العثمانية في عهد السلطان الشأب محمد لرامع أعاقت شن الحرب؛ وفي الوقت نقسه كان الأسطول البندقي لا يرال ينعم لقبادة حيدة وعلى مستوى معقول من الكفاءة. وهكدا، بينما تم فتح الجرء الأكبر من الجريرة سنة 1645 ـ 1646، استمر حصار قلعة كنديا نفسها حتى سنة 1669. ولأن الجانبين كانا مجبرين على إمداد القوات التي وضعوها على الحريرة وتعريزها، فإن الحرب تنحولت أيضاً إلى احتمار قوة بين الأسطولين. وفي سنة 1656 وقعت معركة كبرى على مرأى من Çanakkale، وفيها تحطم الجزء الأكبر من الأسطون العثماني واحتل البنادقة حزيرتي ليمني وبوركادا (تيبيدوس) بسرعة. وكان كسر الحصار اليندقي لمصيق الدردتيل أول إنحاز لكوبروللو محمد باشا الصدر الأعظم. وكانت البندقية قادرة على توفير بمقات الحرب بفصل مساعدات الساموات والمساعدة المتقطعة التي تتلقاها من دولة القراصنة في مالطا. فصلاً عن المساعدة غير الرسمية التي كان يرسلها الملك الفرنسي لويس الرابع عشرا وثمة

سليل غير شرعي لهنري الرابع مئك فرنسا تولى قيادة العيلق الفرنسي لفترة من الزمن، ودلك قبل اتمام فتح كمديا على يد الصدر الأعظم كومروللو زاده أحمد باشا بوقت قصير (30).

# الهابسبورغ وترانسلڤانيا والسياسات المجرية قبل سنة 1683

في أثناء «الحرب الطويلة» بين سنة 1593 وسنة 1606، أدى حكام ترانسلقابيا دوراً على قدر من الأهمية، حيث كانت ترانسلقانيا واحدة من الدول الحاجزة التي تفصل بين الإمبراطورية العثمانية وامبراطورية الهانسبورغ، وطلت تدفع الجرية للعثمانيين مند حملات محمد الفاتح وسليمان القانوني، غير أن ترانسلقانيا، يسكانها الدين كانوا من النبلاء المجريين، ومدنها التعدينية الألمانية، وجمهرة من الفلاحين الرومانيين الأرثوذكين المقهورين، حافظت أيضاً على روابطها بالمجر تحت سيطرة الهابسبورغ، وأحدت حاب الهانسبورغ خلال «الحرب الطويدة». وفي المراحل الماكرة من حرب الثلاثين عاماً (1618 ـ 1647) برز الحاكم الترانسلقاني بيثلين غابور، الذي كان هو نفسه من البروتستانت، باعتباره منافسا للقوى السياسية العطمي (16). وكان في وسع بيثلين غابور أن يعتمد على عدد معقول من المتعاطفين معه بين البلاء البروتستانت في المجر، والذين كانوا مستانين من تتوبج فرديناند الثاني امراطوراً، إذ كان فرديناند معروفاً بدعمه الكثيف والقوي للديانة الكاثوليكية.

أقنع ببثلين غابور السلطان عثمان الثاني أن يقبل فرض الحماية على المجريس الدين كانوا لا يزالون يحصعون لحكم الهابسبورغ (1620). وكان على السلطان أن يقف إلى جانب المناطق المجرية المتمردة ويسائدها بإرسال قوات لم تكتف بالهجوم على بولندا أيضاً (32) تكتف بالهجوم على بولندا أيضاً (32) وفي المقابل كان يجب تسليم القلاع الحدودية في قاتر (قايتزن) إلى العثمانيين ويفضل جهود بيثلين عابور، صارت الامبراطورية العثمانية التحليف الوحيد من القوى العطمي الذي كانت المناطق البوهيمية المتمردة تستطيع أن تعتمد عليه بعد أن حلعت عن نفسها حكم الهابسورغ وانتجبت فردريك الخامس ملكاً بروتستانتياً، وقدم فردريك لسفير عثماني معوث إلى براع الولاء المخلص وجزية سنوية، وتم وقدم فردريك لسفير عثماني معوث إلى براع الولاء المخلص وجزية سنوية، وتم تأكيد هذا من خلال سفارة كاملة أرسلت إلى استامبول (تشرين الثاني/نوفمبر تأكيد هذا من خلال سفارة كاملة أرسلت إلى استامبول (تشرين الثاني/نوفمبر

(1620) عير أن التزامات العثمانيين بحرب في توليدا، بالإضافة إلى قلقهم لمثان الحدود الإيرانية، كانت عائقاً أمام المساعدة السريعة للمتمردين التوهيميين ويحدول شهر تشرين الثاني/ نوفمتر سنة 1620، كانت معركة الحبل الأبيص التي انتهت باستئصال جيش فردريك الخامس والأراضي البوهيمية، قد جعلت من أي خطط للتدخل العسكري العثماني أمراً غير مجدٍ.

وهكذا، فإنه خلال السنوات الناكرة من القرن السابع عشر، كانت الامبراطورية العثمانية متورطة بشكل عميق في الشؤون السياسية لدول أوروبا الوسطى المسيحية. وقد تراجع هذا التورط بين سنة 1620 وسنة 1660، لكي بستألف مرة أخرى حين أدى إعادة بناء القوة العثمانية بإدارة آل كونزوللو إلى جعل السياسة التوسعية تبدو محدية. أمّا في ترانسلفاسا، فقد حاول الأمير جورح راكوتشي أن يتدخل في سباسات القوى الأوروبة على نطاق واسع: فقد شارك في الحرب الشمالية، وحافظ على علاقات وطيدة مع فرنسا خلال حكم ماراران Mazarin، وفي سنة 1657 قام بعزو بولندا. ولم يكن هذا العزو بتصريح من العثمانيين سادة راكوتشي Rakocsi. وحين عاد الأمير من بولندا دون أن يحقق أي فتوحات، وجد نفسه مضطرأ لمواجهة تأديسية من جانب نشار القرم الذين نفدوا أوامر السلطان وأفادوا في الوقت نفسه من الفرصة التي سنحت لهم بالحصول على العنائم من المجر. ولم تكل مغامرات راكوتشي العسكرية تحظى بقبول الهابسبورع أيصاً، لأنها رادت المحاوف من بشوب حرب بين العثمانيين والهاسبورغ، وهي حرب لم يكن الامراطور ووزراؤه مستعدين لها بأي حال من الأحوال. وفي النهاية أجر الأمير الترانسلڤاني على التخلي عن عرشه، مبد أن الوقت كان قد فات لمنع حملة عسكرية عثمانية، وهي التي نجم عنها ضم عدد من المدن الحصينة (1658). وظلِّ الموقف متفجراً في ترانسلڤانيا؛ فنعد شن حملة عثمانية حديدة في سة 1660، تم إنشاء ولايه عثمانية حامسة على الأراضي المحرية، وهو ما أكد شكوك الهابسبورغ: ليس لأن دمج ترانسلڤانيا تماماً بالامبراطورية العثمانية بريد من احتمالات حدوث عصبان مين النملاء المحربين في القسم التابع للهاسسورع فحسب، مل افتُرض أيصاً أن دلك لم يكن سوى توطئة لغرو عثماني على الأراصي التي لا يزال الهابسبورغ يسيطرون عليها (34).

شبت حملة عثمانية واسعة على أراضي الهابسبورغ سنة 1663. إد كال الأمراطور قد جمع في عجالة حلفاء من بين الأمراء الألمان. كما حصل على تأييد محدود من فرنسا، تمثل في غطاء قانوني باعتباره فيلقاً من التحاد الراين، وهي منظمة شكلها الملك الفرنسي وعدد معين من الأمراء على الحدود العربية للرابع. وشبت معركة قرب دير سامت غوتارد على نهر الزاب، وذلك في المنطقة التي يسهل فيها المرور من الأراضي العثمانية إلى الأراضي النمساوية. وإذ أحفقت محاولة الجيش العثماني في عبور النهر ونجمت عبها حسائر، اضطر الصدر الأعظم إلى عقد معاهدة سلام مدتها عشرون سنة في عام 1664، وهي المعاهدة التي استمرت في الواقع حتى حملة فيهنا سنة في عام 1664، وهي المعاهدة

إن التدخل العثماني وبقدر ما يتعلق بالشؤون المجرية بالمعنى الضبق للكلمة، كان مطلوباً من جانب بعض البلاء في دلك الجرء من المحر المحكوم من قبل الهابسبورع (إذ كان هناك بين نبلاء ترالسلڤاليا وفلاحيها جزء محري قوي لكن البلاد لم تكن تعتبر جزءاً من المحر). ولما كان أولئك البلاء بروتستانتا في معطمهم، فإنهم كانوا منزعجين من إلعاء إمبراطور الهابسبورغ الامتيارات الني كانت تتمتع بها ممتلكاتهم منذ العصور الوسطى. وفي سنة 1667 ـ 1668، طلب أولئك «الساخطون»، بحسما أطلق عليهم، من الصدر الأعطم العثماني، كوبروللو أحمد باشاء أن يساعدهم في العصيان الذي يرمعون القيام به، وهو ما رفصه الصدر الأعظم بسب انشعاله في غزو كنديا Candia. وقد تفاقم الصراع المجري لأن إمبراطور الهابسبورع، ليوبولد الأول، سار على نهج تقاليد أسرته وحاول أن يفرض بالقوة الإصلاح المصادا في الأراصي المجربة الحاضعة لسيطرته. وبإلعاء حتى رعاياه البروتستانت في الحفاط على مدارسهم ومبشريهم، كان الامبراطود وأساقعته يهدفون إلى استتصال المدهب البروتستانتي من أراصي الهابسبورع الشرقية وهكذا وقرت المسألة الدينية لحركات الثمرد التي قام بها بعض الملاء المحربين مسائدة شعبية، لا سيما دلك النيل الروتستانتي إي . توكولي E Tokoly لذي قام بشن حرب عصابات. لكن في سنة 1681، حين كان ليوبولد الأول واقعاً تحت تأثير حرب عثمانية \_ هالمسورعية وشيكه، اقسع بتقديم تبازلات أساسية في كل من الأمور الدستورية والديبة. وقد تسب دلك في عزلة توكولي في المحر، حيث كالدقد قدم مسامدته الكاملة للعزو العثماني للأراصي الني سيطر علمها

الهابسبورغ، في حين أنه كان يتلقى أيضاً مساعدة فرنسية بسبب التحول الذي سببه على حدود الهابسبورغ الشرقية. ولم يفقد نوكولي قيمته كحليف وأداة من أدوات السياسة العثمانية (36) إلا بعد الهيار حملة فيينا في سنة 1683.

# بولندا وأوكرانيا وموسكوڤي 1600 ــ 1681

بيما ظلَّ الهابسبورع دائماً الخصوم الرئيسيين للعثمانيين في أوروما، فإن توسع بولندا في أوكرانيا، والصراع بين القوراق الذين يعترفون بالسيادة البولىدية وخصومهم النتار، كان يتبح الفرص للندخل العثماني في أوروبا الشرقية. كان القوزاق رجال حدود يحدمون في بعص الأوقات الحكام الروس أو البولنديين \_ اللتوانيين، وفي أوقات أخرى يعيشون حياة السلب والنهب على هواهم في مناطق السهوب المفتوحة. وخلال المراحل الباكرة من تاريح القوزاق، كان أمراء النتار الباحثون عن ملاذ سياسي في موسكوثي بعد منازعات ضروس داخل الأسو الحكمة لمختلف الخانات يتحولون غالباً إلى زعماء للقوزاق. وبحلول القرن السادس عشر، كان القوزاق عادة أوكرانيين وروساً؛ وغالباً ما كانت الطبقة العليا تتألف من البيلاء الذين خسروا ثرواتهم. أمّا العالبية فكانوا من أصول فلاحية، وعالماً ما كان الفلاحون المسترقون من البولنديين أو الروس يسعون إلى حياة أفضل بالهرب إلى القوزاق<sup>(37)</sup>. وفي الحملات الصيفية، كانت القوات المؤلفة من المرسان والرجال ذوي التسليح الحيد تترك لمناطق الحدود وكانوا يستخبون رؤساءهم (Hetman)؛ على حين كان يتم تفاسم المؤن والأسلحة في الحملات حين يكون ذلك صرورياً. ومن وحهة نظر النلاء، طل القوزاق بمثابة تحد دائم لعبودية الفلاحين التي اتخذت شكلا عامأ وبذلك كانوا قوة ينبغي احتواؤها قدر الإمكار، مع أنهم ظلوا قوة لا بمكن الاستعناء عنها للحروب التي تـشب في مناطق الحدود.

ومن ناحية أحرى، فإن حملات القوزاق، الذين كانوا يهاجمون السواحل الجنوسة للبحر الأسود بل والقرى المجاورة لاستانبول في سفن صغيرة وسريعة، كانت تتسب في توريط الملوك البولنديين في نراعات مع الامبراطورية العثمانية. وفي سنة 1621 كانت بتيجة مثل هذا الصراع حرباً كبرى: فقد ظهر السلطان عثمان الشي قبالة هوتين Houn، إحدى المدن الرئيسية في بودوليا، وهي من الممتلكات

الدولندية في ذلك الوقت. لم يتمكن من الاستيلاء على المدينة؛ إلا أن معاهدة الصلح نصت على وجوب توقف عمليات النهب والتدمير التي يقوم بها القوراق في الأراصي العثمانية. لكن هذه المعاهدة لم توقف غارات القوزاق، وإلى حاب الهجمات الجديدة على مناطق الوسفور سنة 1624 وسنة 1626، اضطر الأسطول العثماني في سنة 1634 لأن يخوض معركة كبرى مع السفن القوراقية الصغيرة بالقرب من قارنا (38).

وثمة توترات أخرى طويلة المدى وذات طبيعة دينية بين القوزاق والملك والسلاء البولنديين. فغي بولدا، خلال النصف الأول من القرن السابع عشر، كان الحاكم والأمراء، على مثال حكام الهابسبورغ، يحاولون توطيد المعدهب الكاثوليكي الروماني باعتباره الديانة السائدة؛ وكان الفلاحون في الأراضي الأوكرابية يدينون بالمذهب الأرثودكسي بشكل عام. فاستخدم «اتحاد» فرض بالقوة بين الكنيستين في سنة 1596، دريعة لإخضاع المطابع والمدارس الأرثوذكسية المؤسسة حديثاً للسيطرة الكاثوليكية، وهو ما أدى إلى انشقاق كبير وشكل على المدى الطويل أحد أسباب انتفاضة كبرى قام بها القوزاق سنة 1648، وكان قائد التمرد القوزاقي، الزعيم شمليكيع والمداولية تحاول في البداية أن يتحالف مع التتار والسلطان العثماني. ولكن في سنة 1653، قبل سيادة موسكوڤي، بحيث ابنه في معركة جرت سنة 1655، واحه تحالفُ بولندي ـ تتاريُ تحالهاً روسياً - قوراقياً وعلى المدى الطويل أتاح هذا التجمع للقياصرة أن يسيطروا على أوكرابيا، ويخرجوا تتار القرم، وأن ينهوا السيادة العثمانية على النتار، ويستأصلوا الوجود البولندي ـ الليواني في المنطقة.

ولكن على المدى الفصير فإن هذنة أمدروسوفو Andrussowo، التي أبهت الحرب الروسية - البولندية في سنة 1667، قسمت أوكرانيا إلى قسمين: منطقة غربية (بولندية)، ومنطقة شرقية (روسية). وفي السنة التالية احتار زعيم القوزاق (البولنديين) دوروشبكو، الحماية العثمانية. ونشبت حرب بين الامبراطورية العثمانية وبولندا، وفيها قاد الصدر الأعظم كوبروللو زاده أحمد باشا جشأ إلى داخل بودوليا وفتح قلعة كامينيك - بودولسكي Kaminecz-Podolski الرئيسية، وفرصت هدية عقدت سنة 1672 شروطاً بتأسيس ولاية عثمانية في بودوليا، وحماية

عثمانية مستمرة للقوزاق في غرب أوكرانيا، وجزية نولندية تدفع للعثمانيين وانتقال معظم السكان البولنديين من الأراصي التي يسيطر عليها العثمانيون.

غير أن الملك البولدي الدي كان تم اختياره حديثاً جان سوبيسكي رفص قبول هذه الشروط واستمرت الحرب حتى تحولت أقسام كبيرة من أوكرانيا إلى صحراء في الواقع، فعقدت معاهدة صلح سنة 1676 أعادت جزءاً صغيراً من بودوليا إلى الملك البولندي وألغت الحزية (40). واستمرت الحرب بين روسيا والامبراطورية العثمانية من أجل السيطرة على شرق أوكرابيا حتى سنة 1681؛ وفي هده الحالة أقرت شروط المعاهدة نفسها بخراب المعطقة محل النزاع، إذ نصت المعاهدة على أن تكون هناك أرض فاصلة بين الأراصي الروسية وأراصي القرم، إد لم يكن مسموحاً لأي من الجانبين أن يستقر فيها أو يحضنها (18).

## الحرب بين العثمانيين والهابسبورغ 1683 ـ 1699

كانت معاهدة زورافنو للصلح بين الامبراطورية العثمانية وبولندا قد عقدت جزئياً على الأقل من خلال وساطة الديبلوماسيين الفريسيين. وكان هدف الديبلوماسية الفرمسية خلال هذه السنوات، التي وصل فيها حكم لويس الرابع عشر درجة النصبح، هو تحرير الامبراطورية العثمانية من الاشتباكات مع الدول الأوروبية الأخرى غير الهابسبورغ في الممسا. فقد كان الصراع العثماني الهابسبورغي مفيداً لمصالح لويس الرابع عشر بتحويل انتباه الهابسبورغ من إقليم الحدود بين فرمسا والأراضي الألمانية، حيث انتهج لويس الرابع عشر سياسة الضم قطعة قطعة. وقد اختير سوبيسكي ملكأ على بولندا كرئيس للفريق المشايع لفرنسا داخل النبلاء التولىديين، وبذلك اتبع سياسة مناهصة للهانسبورغ. لكن انقلاباً حدث أقصى فيه سوبيسكي عدداً من أبرر أعصاء الفريق المؤيد لفرنسا سنة 1678 من الحياة السياسية، وقطع استمرارية الدعم للمتمردين البروتستانت الدين يتمودهم توكولي في المجر، وعلى أمل تغيير شروط معاهدة السلام في زوراڤنو، قام بمحاوله للتقرب م الجانب الهابسبورغي. وكانت الديبلوماسية البابوية قد أدت دوراً مهماً في تشجيع هذا التحول، لأن المابا حاول أن يقيم تحالفاً بين الدول المسيحية ضد العثمانيس، وإذا ما أخذنا باعتبارنا هذا الهدف الطويل المدى للسياسة الخارجية المانوية في سعينيات وثمانيسات القرن السابع عشر، فإن دبيلوماسية كل من فرسا والبابوية عادة ما كانت تعمل على خطوط أغراض متعارضة. ومن ناحية أحرى، كان في وسع الحكام النمساويين أن يعولوا على دعم مالي ملموس من روما(42).

ولا نعرف سوى القليل عن التوترات السياسية داخل الدوائر الحاكمة العثمانية والتي دفعت بالسلطان محمد الرابع لأن يحدد الحرب مع الهابسبورع. فقد تم بعض التركيز على عدم أمان موقع ميرزيفونلو قره مصطفى في البلاط، وهو ما يقترض أنه أدى إلى قيامه بحصار ثيبنا على الرغم من أن محمد الرابع لم يعطه موافقة مسبقة. ويجب أن يؤخد تأثير داعية السلطان ثاني أفدي، الذي أدى دورأ ناشطاً أثناء حصار ثيبنا في سنة 1683، أيضاً في الحسبان، وفضلاً عن دلك، فإن الديبلوماسية الفرنسية معد وصول سفير لويس الرابع عشر الجديد غيليراغ الديبلوماسية الفرنسية معد وصول سفير لويس الرابع عشر الجديد غيليراغ المهابسبورع، على حين كان موقف توكولي لا يرال قوياً في المجر وتراسلڤاليا ويدو أنه كان يتبح فرصة للتدخل الناجع (د).

وبسبب تدخل جيش إبقاد يقوده الملك البولندي سوبيسكي، انتهى حصار 

قبينا سنة 1683 بالإخماق. وخلال السنوات التي تلت ذلك، اندلعت حرب حول 
ممتلكات الهابسورع في المجر؛ ووصلت قوات الهابسورغ إلى بلغراد سنة 1688. 
لكن سرعان ما تمت استعادة المدينة على يدي الصدر الأعظم كوبروللو زاده 
مصطفى باشا. ودحلت البندقية النحالف المعادي للعثمانيين في سنة 1684، 
وسيطرت لفترة قصيرة على المورة وأثيا. كما انصم قيصر روسيا بطرس في سنة 
1697 إلى العصبة التي كان قد كوبها الهابسورغ مع السدقية وبولدا، بغية توسيع 
فتوحاته على الشاطئ الشمالي للبحر الأسود. وقد وصل متأخراً بحيث لم يحقق 
مكاسب يعتد بها من انصمامه (44). وقد أسهم فشل حصار قبينا والحرب المجرية 
في عزل محمد الرابع سنة 1687، عبر أن أنه مصطفى الثاني، الذي خلفه على 
العرش في سنة 1695، بعد فترتي حكم قصيرة لاثنين من أعمامه، هو الذي تمكن 
من أن يلعب دوراً فاعلاً في حروب البلقان. فقد قاد بنفسه حيشاً عثمانياً في سنة 
من أن يلعب دوراً فاعلاً في حروب البلقان. فقد قاد بنفسه حيشاً عثمانياً في سنة 
العثماني رشيد باللوم في هذه الهريمة على العلاقات السيئة بين الصدر الأعظم، 
الذي عينه القصر، وعيره من الموظفين المشتركين في الحملة (28). ومند دلك

الحين فصاعداً وردت الإشارات إلى المفاوضات من أجل السلام ومن وحهة بطر العثمانيين، لا يد من أنه كان هماك حافر قوي لإنهاء الحرب ضد الهانسورغ الممساويين الذين تحرّروا حديثاً في أوروبا الغربية بعقد معاهدة ريجسويحك Ryswick، وحوّلوا حيوشهم ثانية تجاه البلقان. ومن ناحية أخرى، فإن الحرب الوشيكة حول مسألة اعتلاء العرش الإسباني، التي أعقبت موت الملك الإسباني تشارلز الثاني، والذي لم يترك درية تخلفه، حعلت الملك ليوبولد يرغب في فض الاشتباك في البلقان 600.

جَمَدت المفاوضات التي سنقت عقد اتفاقية السلام في كارلوڤيتر (Karlofça) القلق بشأن المساواة الديبلوماسية بين القوى المتورطة؛ بل إنه تم بناء قاعة محصوصة بأربع بوانات متناسقة للمداخل، لكي نقلل من مسائل الأسبقية إلى أدني حد(47). ومن ناحية أخرى، لم يكن الموطفون العثمانيون في دلك الوقت يعتبرون أن مفاوضات السلام في كارلوفيتز بمثابة تحديد ديبلوماسي. فمن المعترف به أن الصلح قد عقد تحت مبدأ بقاء الأراصي خاصعة لسيطرة الدولة المحاربة التي احتلتها في نهاية الحرب ما لم نبص المعاهدة على حلاف دلك uti possidetis. وبدلك الطوى على فقدان المجر السيادة على ترانسلڤانيا. ولكن حرى الحرص على تأمين ما كان يعتبر متعلقاً بشرف السلطان، بحسب التعبير الرسمي العثماني. كان الديبلوماسيون العثمانيون دائماً يفترضون أن إخلاء القلاع القريبة من الحدود، أو تدميرها وسيلة لا يمكن استخدامها سوى لصالح السلطان، لا لعير مصلحته. ومن ثم تحنّب كل مطاهر أي معاهدة سلام «مفروضة؛ بشكل دقيق. وقد جعلت الحسائر في الممتلكات أمراً مستساعاً بتكرار الافتراص الموجود في الشريعة الإسلامية، وهو بالتحديد أن كل التفاهمات السلمية مع عير المؤمنين أمر مؤقت نماماً، وأن مراحعة أي معاهدة في غير صالحهم بالتالي يمكن أن تكون متوقعة مي المستقبل القريب. ومع دلك، فإن شرعية مصطفى الثاني، نصفته الحاكم الذي عقد معاهدة كارلوڤيتز قد تفوضت بشكل واصح بسبب التبارلات التي قدمها منارضوه إلى الكفار، وتم عزله في سنة 1703 (48).

خاتمة

أذا كان يوجد في الحقيقة صلة بين تبازلات مصطفى الثاني الديبلوماسية الممسوحه صونيا بـ CamScanner والتمرد الدي كلفه عرشه، وإذا كان أبوه محمد الرابع قد خُلع عن عرشه سب إخفاق الجيوش العثمانية التي حاصرت فييناء فإن الحوادث التي جرت بعد سية 1650 على حدود الرومللي كانت ذات علاقة كبيرة بالنضال السياسي الدي حسم مصير أكبر الموطفين العثمانيين. ففي ثلاثينيات القرن الثامن عشر حدث كذلك أن حرباً مكلمة في إيران عجلت بسقوط السلطان أحمد الثالث وصدره الأعظم. وتبدي مثل هذه الارتباطات معقولة تماماً بالنسبة إلى الباحثين المحدثين. ولكن يجدر بها أن نضع في أدهاننا أن ملك فرنسا المسن لويس الرابع عشر نجا خلال تلك السنوات نفسها من فترة طويلة من الكوارث العسكرية (والمناحية) وأن الحكام العثماليين في القرن التاسع عشر احتفطوا لأنفسهم بالسلطة على الرغم من أن حدود الامبراطورية كانت تلكمش بشكل مستمر. وهكذا يجدر بنا البحث عن السبب في أن البناء السياسي العثماني في القرن السابع عشر وبواكير القرن الثامن عشر كان حماماً بصورة خاصة للمكسات العسكرية. وانطلاقاً من العدد المحدود للدراسات الثانوية التي في حوزتنا، فليس من الممكن في الوقت الحالي أن نقدم إجابات مرصية عن هذه الأسئلة وما يماثلها. ولكن بعرض مثل هذه المشكلات، التي قد تعتبر واقعة في محال الأنثروبولوحيا السياسية، فإن العلاقات بين التاريح الاجتماعي والتاريخ السياسي واصحة، بدلاً من أي افتراصات مماحكة حول وأولوية السياسة، تبدو الأساس المنطقي لإدخال التاريخ السياسي في بحث عن الحياة الاجتماعية والاقتصادية العثمانية.

#### الهوامش

| Fleisheer (1986), pp. 153ff.                                             | (1)  |
|--------------------------------------------------------------------------|------|
| Fleischer (1986); Pierce (1988).                                         | (2)  |
| Articles «Murad IV» in IA by Cavit Baysun; «Hüsrev Pasa» in IA by Halif  | (3)  |
| Inalcilk, Hammer (1827-35), V. pp. 543-48.                               |      |
| Eickhoff (1970), p. 118.                                                 | (4)  |
| Abou-El-Haj (1984), p. 22-29; 44-45.                                     | (5)  |
| Akdağ (1963), pp. 85-108.                                                | (6)  |
| Akdağ (1963), pp. 107-8.                                                 | (7)  |
| المرجع نفسه، ص ص . 190 ـ 201.                                            | (8)  |
| Giswold (1983), pp. 132-46.                                              | (9)  |
| المرجع نفسه، ص. 78ff.                                                    | (10) |
| Article «Fakhr al-Din» in El2 by Kama Salibi, Abu Husayn (1985), pp. 67- | (11) |
| 128; Eickhoff (19709), pp. 142ff.                                        |      |
| Inalcik (1980), pp. 290-98                                               | (12) |
| Article «Abaza» in El2 by Cl. Huart, de Groot (1978), pp. 74-80, article | (13) |
| «Hüsrev Pasha» in İA by Halil İnalçık.                                   |      |
| Aktepe (1970).                                                           | (14) |
| Article «Abaza» in El <sup>2</sup> by Cl. Huart.                         | (15) |
| Ínalcik (1980), pp. 299-300,                                             | (16) |
| Compare the article «Köprülü» in IA by Tayyıp Gökbilgin, Huseyin Pasha   | (17) |
| («Amudja-Zade») in El2 by Orhan Kôprůlů and «Karlofça» in El2 by Colin   |      |
| Heywood.                                                                 |      |
| Savory (1970), pp. 418-19,                                               | (18) |
| Bellan (1932), pp. 123ff.                                                | (19) |
| Gnswold (1983), pp. 104-9.                                               | (20) |
| Bellan (1932), pp. 187-211, 241,                                         | (21) |
| المرجع نقسه، ص. 280،                                                     | (22) |
| المرجع نفسه.                                                             | (23) |
| المرجم نفسه عن 288.                                                      | (24) |
| Article «Murad IV» in IA by Cavid Baysun.                                | (25) |
| Akdağ (1963), p. 214.                                                    | (26) |
| Parry (1976), pp. 118-20.                                                | (27) |
| Nehring (1984).                                                          | (28) |
| Bayerle (1980); Nehring (1983),                                          | (29) |

| Eickhoff (1970).                                                            | (30)   |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
| Heinisch (1974, 1975).                                                      | (31)   |
| Hemisch (1974, 1975), part 2, pp. 99-100                                    | (32)   |
| lbid., pp. 106-13.                                                          | (33)   |
| Fickhoff (1970), pp. 196-227.                                               | (34)   |
| المرجع نفسه، ص ص. 208 ـ 21.                                                 | (35)   |
| Eickhoff (1970), pp. 366ff, 391-416, Barker (1982), pp. 110-40, Cenner-     | (36)   |
| Wilhelmb (1983).                                                            |        |
| Stökl (1953), pp. 147-77; Gordon (1983), pp. 181ff.                         | (37)   |
| Eickhoff (1970), pp. 265-72.                                                | (38)   |
| المرجع نفسه، ص ص. 270 ـ 81.                                                 | (39)   |
| Forst de Battaglia, 2nd ed. (1982), pp. 81ff; Eickhoff (1970), pp. 288-301. | (40)   |
| Eickhoff (1970), p. 303.                                                    | (41)   |
| Forst de Battagha, 2nd ed. (1982), pp. 122-31; Eickhoff (1970), pp. 355ff.  | (42)   |
| Eickhoff (1970), p.363.                                                     | (43)   |
| Vaughan (1954), pp. 273-76.                                                 | (44)   |
| Abou-El-Haj (1984), p. 54.                                                  | (45)   |
| Vendon (1954) pp. 277-78.                                                   | (46)   |
| المرجع نفسه، ص. 278.                                                        | (48)   |
| Abou-El-Haj (1984), p. 22.                                                  | 4-41-1 |
|                                                                             |        |

# كسب العيش: الأزمة الاقتصادية والتعافي الجزئي

علق فرديناند بروديل ذات مرة على حقيقة أنه حيثما كان الأمر متعلقاً بالاقتصاد والمجتمعات قبل الرأسمائية، فإننا نعرف عن القطاع النجاري أكثر بكثير مما نعرفه عن الإنتاج الزراعي والصناعي (1). ومن المؤكد أن الامبراطورية العثمانية ليست استثناء لهذه القاعدة. بل إن قطاع الإنتاج يبقى في الواقع أكثر غموضاً مما هو عليه في مجتمعات أخرى على درجة مقاربة من الإنجاز التقني، ما دامت الوثائق الباقية ذات طبيعة رسمية إلى حد كبير. غير أن كلمة الرسمي، تعني أنها امرتبطة بجباية الصرائب، لكن سحلات الضرائب ليست حتماً المرآة الأكثر صدقاً لأي مجتمع، وخاصة فيما يتعلق بكامل أنشطته الإنتاجية. وهكذا من المحتمل أن تكون أولوية الأحوال السياسية في تحديد الحالة الاقتصادية، وهي ما تدو حقيقة واضحة من حقائق الحياة بالنسبة إلى مؤرخي القرن السابع عشر العثماني، مجرد واضحة من حقائق الحياة بالنسبة إلى مؤرخي القرن السابع عشر العثماني، مجرد حداع بصري إلى حد ما تولد عن الطبيعة الرسمية للوثائق المتاحة. بيد أن تحديد مدى هذا النشويه يستدعي قدراً معقولاً من التحمين المبني على المعلومات، وإن ما يبدو صالحاً لقطاع ما من الاقتصاد لا ينطبق تلقائياً على كل القطاعات الأخرى.

# أثورات الجلالية وخلفيتهم الاجتماعية الاقتصادية

شكّل العقدان الأخيران من القرن السادس عشر فترة صعوبات مالية وسياسية واقتصادية وسكانية بالنسبة إلى الامبراطورية العثمانية. ومن أعراض الأزمة المالبة، حدوث دلك الانخفاض المثير في قيمة الأقجة في سنة 1584 ـ 1586، بعد أن ظل

المحتوى الفضي لهذه العملة ثابتاً بدرجة أو بأحرى طوال الحكم الطويل للسلطان القانوني (1520 ـ 1566). وفصلاً عن ذلك أدى هذا الانخفاص إلى نتائع سياسية مهمة. ففي سنة 1589 ثار الانكشارية عندما وجدوا أن مرتباتهم سوف تدفع لهم بالعملة الجديدة المخفضة؛ وطلبوا إعدام رئيس الخزانة وغيره من الموطفين الذين اعتبروهم مسؤولين عن السياسة الحديدة وتم لهم ذلك، ولم يكن ذلك أول أو آخر تمرد عسكري؛ فمن المعروف أن مثل هذه الحوادث جرت حتى في عهد محمد الفاتع (1451 ـ 1481) واستمرت في الحدوث طوال التاريخ العثماني، ولكن قرب نهاية القرن السادس عشر والسنوات الأولى من القرن السابع عشره تكررت حركت التمرد العسكرية كثيراً؛ وصار على كبار الموظفين العثمانيين أن يأخذوا في الحسان إمكانية حدوث تمرد في القرارات التي يتخذونها يومياً (2).

بيد أن التمرد العسكري كان له مع ذلك نعد آخر. إذ إن الحكام العثمانيين في تلك المعترة المحرطوا في سلسلة من الحروب الطويلة، سواء على الحدود الإيرانية أو على حدودهم مع الهابسبورغ. وعلاوة على ذلك، فإن الفرسان الحدزيل على إقطاعات «التيمار»، الذين شكلوا العمود العقري للجيش العثماني في لقرون الدكرة، أحدث تتراجع فاندتهم باطراد بسبب التشار استخدام الأسلحة الدرية على محو عبر مسوق، وبذلك صار من الصروري إعادة تنظيم الحيش تعظيماً أساسياً، كما أن العتوجات المحدودة التي كانت لا تزال ممكنة في الفرن السابع عشر لم تعد كافية لأن تجعل من الشؤون الحربية أمراً مربحاً. بل على العكس تماماً، صارت الحروب تذكل استنزاقاً مترايداً لمالية الدولة العثمانية.

وفي طل هذه الظروف، حاولت الحرانة العثمانية تخفيض بعقات القواب المسلحة المتمركرة في الولايات وكان بتوقع من المربد من الولاة أن يبعقوا على حاشياتهم العسكرية وكان أولئك المرترقة معرضين لعقدان وطائقهم حين يتم عزل مستحدميهم، وعالباً ما بقي حكام الولايات في مناصبهم لعترة قصيرة فقط(3). وبتبجة لدلك كان هناك عدد كبر من العصابات المسلحة تجوب أنحاء الريف بحثا عمن يستحدمها، وتعيش في الوقت نفسه على حساب العلاجين. وكذلك كان الولاة مجمرين على أن يملؤوا حيوبهم أثناء شغلهم وطائعهم، لكى بدفعوا للمرترقة، الدين من دونهم لم بكن لهم أمل بالبقاء في السلطة. ولم يكن يتم

تحقيق هذا الهدف سوى بالتجول في الريف وطلب ضرائب اعتباطية من الفلاحين. هذه الممارسات، على الرعم من انشارها الواسع، لم نكن تحظى بموافقة رسمية، بل إنها كانت مدانة بشدة من جانب السلاطين الفائمين حينها. حتى إن مراد الدلت، في محاولة يائسة لضمان قاعدة الضرائب التي تحصلها الخزانة، سمح للملاحير بأن يرفصوا دخول الولاة ورحالهم إلى قراهم (4). لكن بما أن هذا المنع لم يقض على حاجة الولاة إلى المال، فإن المراسيم السلطانية الحاصة بحماية العلاحين برهنت بشكل عام على أنه يصعب تنفيذها.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن وجود حاشية عسكرية يدفع لها الولاة من حيوبهم الحاصة حعل من الممكن لهؤلاء الولاة إعلان العصيان. وكان هذا الخيار أقل حدوناً حين كان الولاة يقودون فقط الخيالة الحائرين على «التيمار»، لأن حكام الولابات لم تكن لهم سوى سيطرة محدودة على تعيين أولئك الحيالة. وفي بعض الحالات، كانت المبادرة بالعصيان ثأتي حتى من حاب المرتزقة العاملين في خدعة الوالي، الدين كانوا يخشون من احتمال الاصطرار إلى إعالة أنعسهم على الطرقات. لذا كانت معظم حركات النمرد هذه تهدف إلى إعادة أحد الولاة المعرولين إلى منصبه أو ترقيته. غير أن جان بولاد أوغلو على باشا على الأقل، الدي تركز عصيانه في سنة 1607 على شمال بلاد الشام، دهب إلى مدى أبعد، الدي تركز عصيانه في سنة 1607 على شمال بلاد الشام، دهب إلى مدى أبعد، المختف عن طموحاته من حلال الوثائق المحفوظة في أرشيف فلورنسا، لأن على باشا حظظ لمنح التلورسيين امتبارات تجارية واسعة في مقابل دعمهم السياسي، باشا حظظ لمنح التلورسيين امتبارات تجارية واسعة في مقابل دعمهم السياسي، وبعنمل أن تكون لحركات تمرد أخرى بعينها في تلك العثرة طموحات مماثدة، لكن معلوماتنا حول هذا الموضوع محلودة حقاً.

كان المرترفة (levent) الذين يحدمون الولاة العثمانين، من القروبين السابقين مشكل عام، وكانت الفكرة السائدة في الماضي أن الصغط السكاني قد دفع الفلاحين للتحلي عن أراضيهم والدخول في عصابات المرتزقة، بيد أن معظم البحوث الحديثة لا توافق على هذا الافتراض "، ويبدو من غير المحتمل عند موارنة الآراء أن الاناضول كانت مسكونة بالدرجة التي تكفي لأن تحعل من النسيرات القائمة على الضغط السكاني أمرأ موثوقاً، حتى على الرغم من أن الموقف ربما كان مختلفاً في مناطق محدودة معينة (1). كما أن سكان الأناضول

كلهم، على الرغم من حدوث زيادة كبيرة في مجرى القرن السادس عشر، وبما لم يكونوا على درجة كافية من الكثافة محيث نظهر أعراض الزيادة السكانية الزراعية على نطاق كبير (\*). وهكذا يبدو الآن أن قوة الحذب الفرص العمل الحارجية، سواء كمرترقة أو كمتحين مدينيين، كانت أكثر أهمية في زيادة الهجرة من القرية، من اللافع الناتح عن الازدحام الريفي. لكن ما إن أثقلت القرى بالضرائب الباهطة من جراء ابتزاز رحال الإدارة في الولاية، حتى شكّل انعدام الأمن في الريف عاملاً دافعاً كبيراً في حد ذاته.

وإلى حد معين، اتخد الاضطراب في الريف الأناضولي شكل صراع بين الأغلبية الساحقة من الفلاحين المسلمين دافعي الصرائب (أو الرعايا بحسبما كالوا يسمون هم وأقرابهم المسيحيين في مصادر تلك الفترة) والمؤسسة العسكرية المعناة من الصرائب. إد إن الجنود وقادتهم، الذين اعتبروا من عبيد السلطان، وكانوا معروفين ماسم اقول، شكلوا حراءاً من طبقة العسكر، أي خدم الإدارة المركزية العثمانية. وفي القرنين السادس عشر والسابع عشر، اعتبر الموظفون العثمانيون القصل الصارم بين «الرعايا» وكل الأعضاء العسكريين والمدنيين في الإدارة أمراً لا غني عنه للأداء الصحيح لجهاز الدولة. وعلى الرغم من أن ذلك لم يكن بالضرورة حقيقة واقعة، فإن «الرعايا» كان يجب ألا يكونوا مسلحين، وليس من حق الأفراد أن يتحولوا إلى حبود. وعلاوة على ذلك، ومنذ القرن السادس عشر فصاعداً فإن الإدارة المركرية العثمانية قد سرّحت الفرق العسكرية المؤلفة من المحاربين التلاحين أو حتى البدو، التي كان لها أهمية كبيرة في غزو الرومللي، أو حولت هذه الفرق إلى فروع مساعدة للحيش. ومن المسلِّم به أن هذه السياسة لم تكن تطنَّق بشكل صارم. ولكن بقدر ما كانت تطنُّق، فإنها لم تترك للفلاحين المسلمين في الامبراطورية سوى فرصة ضئيلة، أو لم تترك لهم فرصة على الإطلاق للارتقاء إلى مرتبة العسكر. ومن ناحية أخرى، فإن الفرق العسكرية وشبه . العسكرية (السكبان، والسارجة) التي كانت تجتّدها الحكومة المركرية خلال الحرب بين العثمانيين والهانسبورغ وفيما بعد حكام الولايات، كانت تتألف في جزء كبير منها من الفلاحين المسلمين، وحصلت مهده الطريقة على الوظيفة . العسكرية. وهكذا قد يمكن للمره أن يعتبر حركات التمرد الجلالية مضالاً حاول من خلاله الجنود من الرعايا المسلمين في الأناضول أن يكسبوا بعض الامتيارات

الممسوحة صونيا بـ CamScanner

التي كانت حتى دلك الحس حكراً على «القول» وإلى حد ما ، بجح جبود «البطام الحديد» باعسارهم فرقا عسكرية مكونة من الفلاحين الساغين بأن يصبحوا مسمة معترفاً به من مسمات السطيم السياسي. وفي الوقت نفسه، كانت مكانة ومرتبات أولئك الحنود الدين كانوا من الرعبة أصلاً أقل كثيرا على الدوام من تلك المكانة والمرتبات التي تبالها القرق الأقدم في الحيش؛ قصلاً عن أن أولئك الرجال كانوا يُصرفون من الخدمة حين يستعني مستحدمهم عن خدماتهم، وأدى طلب هؤلاء الجنود من غير النحبة تأمين العمل والمرتبات الأعلى في النهاية إلى عدد من حركات التمرد المهمة في القرن السابع عشر (١١١).

ومما سبق يتضح أن ما يسمى بحركات التمرد الحلالية في أواحر القرن السادس عشر وأوائل القرن السامع عشر لا ينبغي اعتبارها التعاصات فلاحين، من الموع الدي نقابله في الصين وروسيا وأوروبا الغربية خلال الفترة المبكرة من العصر الحديث، ويستحق دلك العياب لحركات تمرد الفلاحين أن ندرسه بعناية أكثر، بحيث إن تكرار الشكاوي من موطفي الولايات الحشعين تطهر لبا أن فلاحي الأباصول في السنوات التي سبقت سنة 1600 والتي أعقبتها لم يكن لديهم أي سب بدعوهم إلى الرصا بمصيرهم. وقد افترض أحياناً أن مكانة السلطان المقدّرة عبد العامة قد منعت حركات تمرد الفلاحين. ولكن يبدو من المرجح أن هجرة فلاحي الأباضول لأراضيهم قد أدت دوراً مهماً. ويندو دلك غريباً للوهلة الأولى، لأن قراعد وتنطيمات الصرائب في القرق السادس عشر كانت تؤكد دائماً على أنه ليس مسموحاً للملاحين ترك قراهم دون إدن من صاحب التيمار (الإقطاعي)، وكان صحب التيمار محولاً سلطة تسمح له أن يطلب عودة الفلاحين الذين استقروا في المدينة دون إذن منه. وسيجة لدلك كان العلاح العثماني في القرق السادس عشر، سص التانون، مربوطاً فعلاً بقريته وبالأرض التي تفلحها(١١). لكن حتى مع جلول النصف الثاني من الفرق السادس عشر، صارت هذه القواعد تواحه صعوبة أكثر في التطبيق وكانت أحر سلسلة من سجلات الضرائب المتسقة وفي معطم أجراء الاسراطورية هي تلك التي تم حمعها في سبعينيات وثمانينيات القرن السادس عشر، وإذ اللصى تاريحها بات من الصعب تماماً إثبات أن فلاحاً يعيم حاء بالمعل من قرية بعينها، وغالباً ما كانت المحاكم تصدر أحكامها لصالح الملاحين المهاجرين، ولا بدُّ من أنه كان من الأسهل للجندي المرتزق التملُّص من مطالبة

الإفطاعي برجوعه إلى الفرية. وغالباً ما كان حائزو الإقطاعات يغسون في حملات عسكرية، وكاموا يفتقرون إلى جهار بيروقراطي كفء لفرض أوامرهم أثناء عيامهم الطويل، ولا شك في أن دلك شكل عاملاً إضافياً يعمل لصالح حركة الفلاحين.

أسهم الرعايا المسيحيون بقدر صئيل في الانتفاصات. وهذه الحقيقة تقوى من تفسير حركات التمرد الحلالية على أنها محاولة من حانب الرعايا المسلمين في الأتاضول للمشاركة في امتيازات القول((12). ولو أن الضغط السكاني داخل القرية كان هو السبب الرئيسي للاضطرابات، لكان عير المسلمين قد شاركوا على نعو أكثر فعالية مما فعلوه. فقد استجاب كثير من الرعايا المسيحيين وكدلك الملاحين المسلمين وسكان المدن عير المشاركين في حركات التمرد بطريقة مباشرة للأحوال المصطربة في أماكن مثل طرامزون أو شين \_ قره حصار بالهروب من المنطقة واستقرت جماعات من المهاحرين من شرق الأناضول في أماكن بعيدة مثل قارنا واستانبول، وحتى القرم((13). وفضلاً عن ذلك، فإن السكان الأتراك والمسلمين في البلقان (مثل تراقيا أو الجرء الحنوبي من بلغاريا) لم يشاركوا في حركات النمرد إلى المدى نفسه الذي شارك به أقرانهم الأناصوليون تقريباً، على الرعم من أن أعمال اللصوصبة وقطع الطربق لم تكن نادرة في البلقان أيصاً. وفي سبيل البحث عن تفسير، قد يشير العرم إلى التقاليد السياسية الخاصة بالأباضول العثمانية؛ إد إن داكرة الإمارات المحلية في الفترة التي سبقت العثمانيين في وسط الأناضول كانت لا تزال حبة، بحبث استمرت بعض هذه الإمارات في الوجود حتى عشرينيات الفرن السادس عشر. وهكذا يمكن للمرء أن يفترص أن البخب المحلية التي كانت موجودة قبل العرو احتفظت لنفسها بدرجة من النفود، وأن التحديات التي واجهت الامتيازات السياسية اللفول؛ يمكن أن تكون قد تشكلت على نحو أكثر فعالية مع القادة المحلبين الذين كانوا متاحين بالععل. زد على ذلك أن عب، الصرائب المفروصة على البدو الأناصوليين قد تسب في استياء واسع الانتشار وربما يكون قد دفع بعضهم إلى الانصمام للجلالية. ومن باحية أحرى، وبسب التغيرات الأكثر حدرية التي مرت مها النخب السياسية في البلقال، فإن النقاليد السياسية في فرة ما قبل العرو لم تحتفظ بأي صلات حاصة في الرومللي العثماني. عير أن ذلك تمسير افتراضي، وربما تطهر تفسيرات أفضل في المستقبل،

تم تفسير حركات الهايدوك في البلقان في الفرن السابع عشر وما تلاها على

أساس أنها سلسلة من حركات التمرد العسكرية (١٩). وفي هذه الحال، فإن العامل الرئيسي كان الحدود المتراجعة أو المنكمشة. إد إن جماعات الرعوبين الذين كانوا يحاربون من قبل بصفتهم محاربين غير بطاميين واعتادوا على حياة السلب والنهب، أجبروا الآن على التراجع إلى مناطق داخلية في الامنزاطورية ليعيشوا حياة اللصوصية وقطع الطريق، التي يتخللها حركات تمرد من حين إلى آحر. هذا الموقف يختلف إلى حد ما عن دلك الموقف الذي حدثت فيه ثورات الحلالية، وعبد نهاية القرن السادس عشر كانت الجدود العثمانية لا ترال تتوسع وتمتد، على الرغم من أن ذلك كان على نحو متقطع. لكن الهايدوك الذين جاء رد فعلهم صد التقليل من قيمة دورهم العسكري، والذين كانوا لا يريدون بأي حال أن يصبحوا من الملاحين دافعي الضرائب، شاركوا وبطريقة مماثلة في الصراع الدي قام بين العسكر والرعايا والذي شكل أساس حركات تمرد الجلالية. بيد أن هنك اختلامات مهمة: إد إن قادة التمرد في الأباضول، مثل قره يازحي وقلمدر أوغلو كان في حوزتهم سية عسكرية كبرى، ولفترة قصيرة على الأقل مدوا وكأنهم قادرون على تأسيس مراكر قوة إقليمية لحسامهم. ولا يبدو أن شبئاً مثل هذا قد حدث في رومللي القرن السابع عشر. كما أن تفسير حركات الهايدوك البلغانية على أمها سلسلة من حركات التمرد العسكرية لا يوضح لمادا أطهر المسلمون في قرى لرومللي رغبة أقل في الحصول على مكانة «القول» مما أطهر، أقرابهم الأناصوليون. لا شك في أن المشكلة تحتاج إلى مزيد من الدراسة.

ولكي نوحر هذا البحث، فإن القروبين الأناصوليين المستائين وحدوا أنه من الأسهل لهم نسبياً أن يجردوا أنفسهم من وضعيتهم الفلاحية، ويصيروا إما من سكان المدن وإما من المرترقة، وهي حالة لاحظها أيضاً كوجي بك الذي كتب عن أحوال القرن السامع عشر، وربما يفسر ذلك السبب في أن التوترات التي نشت بين الفلاحين ورجال الإدارة الدنيا، والتي كثيراً ما أوردتها مصادر الفترة الأحيرة من القرن السادس عشر وبواكير القرن السابع عشر، لم تؤد إلى انتفاصات فلاحية أمن الحيد أحرى، فإن الجنود المرترقة من الرعبة لم يحققوا بسهوله مكانة آمنة، ناهيك عن المساواه مع «القول» دوي المكانة الأعلى، وهذه الحال تكمن وراء حركات التمرد العسكرية التي حدثت كثيراً في القرن السادس عشر.

### التحركات السكانية وتراجع عدد السكان: الحياة المدينية

تمثل حالات الانقطاع الكثيرة في النجارة الإقليمية واحدة من النتائج الأكثر توثيقاً لحالة الاضطراب التي انتشرت على بحو واسع قبل سنة 1600 وبعدها وبع دلك، فإن قادة كناراً معينين من قادة العصابات الحلالية، مثل قلندر أرعنو أو الطويل، تمركروا في القلاع، وجمعوا جيوشاً صغيرة، وكانوا يمضون فصل الشتاء هي مدن دات أهمية كبيرة مثل أورفة، وفرضوا الحصار على مركر تجاري مثل أنفره، بل احتلوا بورصة لفترة وحيرة (١٥) وفي ظل هذه الظروف، كانت المدن الكبيرة مثل أنقره تسعى لحماية نفسها ببناء سور للمدينة من المعط المألوف في مدن أوروما العصور الوسطى، لأن النمط المعتاد بالتحصين بواسطة القلاع لم يعد يُعتبر كافياً. لكن عاني الكثير من المدن الأصغر دماراً كبيراً: إذ تعرضت طوسب لتدمير سوقها المعطى ونهبه، في حين أن سوق قونية المعطى تحوّل إلى أطلال وخرائب. بيد أنه كان يمكن مزاولة الأعمال التجارية في الكثير من المدن الأناضولية: بل إن مكاناً صغيراً مثل طوسيا كان يستقبل الروار من التجار الأجالب، وفي سنة 1613 كان الطعام وفيراً في سيواس كما كانت التجارة الحارجية بشيطة (١٦) وهكدا يبدو أن كثيراً من المدن الأباضولية، على الرعم من تناقص السكان ومن الدمار الذي سببه الحلالية، كانت قادرة على تخطى الأرمة التي وقعت في السنوات الغريبة من سنة 1600.

ومع دلك، فإنه على الرغم من المحاولات الرسمية لإعادة توطين اللاجئين في أماكهم السابقة، فإن الكثير من مدن الأناضول كانت تعاني صعوبات خطيرة للعاية عبد منتصف القرن السابع عشر وفي أربعيبات القرن السابع عشر، كان هدك عدد معين من المدن قد أحري فيها إحصاء لدافعي الضرائب من سكان المدن، وكانت المتانح عير مشجعة، فبالمفارنة مع سبعينيات وثمانيبيات القول السادس عشر، فقدت قبسرية وأماسيا حوالي نصف دافعي الصرائب فيهما، وتدهورت الحال بسامسون إلى أن صارت قربة حصية، وللوهلة الأولى، بدت توقات وكأنها حافظت على نفسها، لكن الدراسة الأدق تكثف أن سجل الصرائب في منتصف القرن السابع عشم يحتوي على نسبة يعتد بها من ربات البيوت في منتصف القرن السابع عشم يحتوي على نسبة يعتد بها من ربات البيوت السيدات، وهي فئة كانت عائبة عن سحلات ضرائب بوقات السابقة، وهكذا حسر

هذا المركز المهم من مراكر تجارة القوافل مع إيران حانباً كبيراً من سكامه الدين يدفعون الصرائب(١٨). ومن ناحية أخرى، سيكون من الخطأ أن بنظر إلى القرن السابع عشر باعتباره فترة من التدهور المديسي المطلق. ففي أثناء هذه الفترة تطورت مدينة إزمير لتصبح ميناء رئيسياً. وكانت هذه المستوطنة نصم أقل من ثلاثة آلاف نسمة خلال السنوات الأخيرة من حكم السلطان سليمان القانوني، على حين كانت تحتوي في منتصف القرن السابع عشر على حوالي تسعين ألم تسمة (١٩). ومن المؤكد أن إزمير قد تعتبر استثناء. إذ إن المدينة لم تكن مستودعاً للتجارة المشامية مع أوروما فحسب، بل كانت قادرة أيضاً على أن تنتزع دور موانئ بحر إيجة الأخرى التي كانت قد ركدت منذ فترة قريبة، مثل بلاط (Palatia -Milet) وأياصولوق (ألطوليوغو ـ إفسوس Altoluogo - Ephesus). وأحدث المدن في أجزاء أخرى من الأناضول في النمو والازدهار أيضاً. وكانت الحدائق والكروم خارج قبسرية وأنقره في أواخر القرن السامع عشر مزروعة بشكل حيد وكانت تعود على أصحابها بثمن جيد حين يتغير ملاكها. وفصلاً عن دلك، فإنه على الرغم من أن أنقرة قد تعرصت للتدمير الشديد بسبب الزلرال الذي ضربها سنة 1668، فإن أباساً كثيرين قد أعادوا بناء بيوتهم بحسب طراز استاببول من عدة طوابق، وهو طراز أكثر تعفيداً وتكلمة من الطراز ذي الطابق الواحد ودي الأسقف المسطحة الدي كان سائداً في متصف القرن السادس عشر. كما أن انطباعات أفليا جلب، الذي زار كثيراً من المدن الأناضولية في الفترة ما بين سنة 1650 وسنة 1670، لا تعكس بالتأكيد صورة حياة حضرية متدهورة، حتى عبد أحذ ميل الرحالة إلى المالغة بالحسبان. وربما يفترض المرء، بشكل مؤفت، أنه في كثير من المدن الأناصولية كانت السنوات الماكرة من القرن في غاية الصعوبة، بيد أنه كان هماك أنجاه ملحوط نحو التحسن بين سنة 1650 و1680 تقريباً (20).

ثمة عدد واقر من الدراسات التي أجريت عن ملاد الشام وفلسطين في القرن السامع عشر. وقد خسرت كل من حلب ودمشق أعداداً كبيرة من السكان وصولاً إلى سة 1597، وهو تاريح آحر سجل ضريبي عثماني. ولكن بينما تكشف المؤشرات عير المساشرة أن حلب تجاورت الأرمة حلال القرن السابع عشر، يبدو أن دمشق قد عالت ركوداً حلال هذه الفترة، ولم تمر مفترة نمو أكبر من المعتاد سوى بعد سنة عامت ركوداً حلال هذه المسورية الأصغر، تم تقدير عدد سكان حماة في سنة ومن بين المدن السورية الأصغر، تم تقدير عدد سكان حماة في سنة

1581 بما يتراوح ما بس اثني عشر ألفاً وأربعة عشر ألفاً، لكن المدينة خسرت عدداً من السكان في القرن السابع عشر (22). وهكذا فإنه من المحتمل أن المدن السورية الصغرى قد توافقت مع النموذج الكلي لمدن البحر المتوسط الدي رسم برويس خطوطه العريضة: نمو في القرن السادس عشر، وجمود أو تدهور في القرن السابع عشر، ثم اندفاعة جديدة من النمو بعد سنة 1700 (23).

وما هو معروف عن القاهرة أقل كثيراً، فهي العاصمة الإقليمية لمصر والمدينة الثانية في الامبراطورية العثمانية. ولا بدّ من أن المدينة كانت حوالى سة 1660 تضم حمهرة سكانية نشيطة اقتصادياً قوامها حوالى 147 ألف نسمة، ومن الناحية العملية كانوا جميعاً من الذكور البالعين. وقد يشير ذلك إلى أن العدد الكلي للسكان كان يريد على أربعمئة ألف نسمة إدا لم يكن النساء والأطفال ضمن هذا العدد (24). وفي السنوات الأحيرة للقرن السابع عشر، ربما يكون عدد سكان القاهرة قد تناقص، على الأقل بصورة مؤقتة؛ إذ شهدت المدينة محاعة بين سة 1694 وسنة 1697 لم تواحه مثلها مذ الفترة الناظمية (25)

وفي الولايات الناطقة بالعربية، لم يحدث الصم العثماني تغيرات كبرى في التكويل العرقي بالمدن. أن في البلقال فكال الموقف مختلفاً إلى حد ما. فغي ولاية المجر المحدودية، استقبلت المدن، ولا سيما البوداة عاصمة الولاية، شكل مترايد الموسيين المسلمين والأتراك والصرب الأرثودكس الدين استقروا بها، على حين رحل المحربول بعيداً. وكانت هذه العملية قد بدأت في القرل السادس عشر، واستمرت طوال القرن السامع عشر وعد بهاية القرل السابع عشر لم ينق في بودا سوى عائلة مجرية واحدة (62). وصارت مدل البلقال عثمانية بصورة مترايدة، لس فقط مل حيث مطهرها المعماري فحسب، بل أيضاً في حياتها الاقتصادية، إلا ترايدت التحارة في الصاعات الواردة من أراضي الداخل العثمانية. ويبدو أن تجارة اللقان كانت كافية بدرجة حبوية بحيث أناحت لمدن تراسلقانيا ومولد، في (البغدان) وولاشيا (الأفلاق) أن تتعافى بسبب الهجرة، حتى بعد الدمار الخطير الذي بحم عن الأعمال الحربية، لكن أعلية المهاجرين المرتبطين بالمدن انتقلت دور شك عن الأعامة استانبول، وليس إلى مدن البلقان الإقليمية.

#### الأوبئة والمجاعات والزلازل

إن تفسير هذا المعوذج للتطور والحمود المديني ليس مسألة سهلة. غير أن أحد العوائق الكسرى أمام النمو المديني، وهو الطاعود، قد حرت دراسته الآن تمصيلياً قيما يتعلق بالقرن الثامن عشر، وسما أن معدل انتشار الطاعون لم يتعير مقدر كبير على مر القرون، فإن الكثير مما كشفته هذه الدراسات ينطق على الفترة التي تدرسها كذلك (27). ففي استانبول كانت الأوبئة تبدأ عادة في أواخر بيسال/ نريل وأوائل أيار/ مايو، وتصل إلى درونها في آب/ أعسطس، ولا تمحسر حتى تشريل الأول/ أكتوبر، ورسما كان وساء الطاعون في الاسكندرية يبدأ في كابول الثابي/ يناير، وينهش المدينة في ميسال/ أبريل، في حين أن طقس الصيف الحار ينهي الوباء بحلول شهر حزيران/ يونبو، وفي مصر، كان التلوث عن طريق المحر مو السب الأغلب لوباء الطاعون، ومن ناحية أخرى، غالباً ما كانت إزمبر تستقبل الوباء من القوافل التي تعر إقليم الحدود بين الامبراطورية العثماني، تقوم بدور الناقل استأنول، بسبب موقعها المركري في نظام المواصلات العثماني، تقوم بدور الناقل استأنول، بسبب موقعها المركري في نظام المواصلات العثماني، تقوم بدور الناقل في مشر الطاعون؛ ويمكن تعقب أصول عدد قليل من الأونة في مصر واللقان إلى الشفن أو القوافل القادمة من العاصمة العثمانية.

وهناك كوارث طبعية أخرى، حظيت بدراسات أقل مهجية (٢٥٠) مثل تدهور المحاصيل المحلية والإقليمية. إد بينما كان في وسع السادقة في متصف القرن السادس عشر أن يستوردوا الغلال بطريقة قانونية من مقدونيا وغيرها من الأراضي العثمانية، فإن التصاريح التي كانت تعتمد عليها هذه التحارة لم تعد في متباول الأيدي في الربع الأحير من هذا القرن وبغض النظر عن الريادة السكانية والاصطراب الداخلي في الامراطورية العثمانية، ربما كانت المحاصيل السيئة هي أيضاً السب في منع تصدير العلال، ولا سيما منذ تسعينيات القرن السادس عشر أشي عرفت بأنها كانت سنوات كارثية في جميع أرحاء حوص البحر الأبيض المعتوسط، وقد دفعت هذه الاعببارات والأدلة المتعلقة بحدوث اعصر جليدي صعيرا في أورونا في أواجر القرن السادس عشر وفي القرن السامع عشر، الباحثين صعيرا في أورونا في أواجر القرن السادس عشر وفي القرن السامع عشر، الباحثين المناحي لشرق المتوسط خلال هذه الفترة، وفي الوقت المن عرب بابات منشورة عن حلقات جدوع الأشحار، على الأقل في شكل سمل على غير المتحصصين الوصول إليه، وعليه فإن الوقت لم يحر بعد لدراسة سمل على غير المتحصصين الوصول إليه، وعليه فإن الوقت لم يحر بعد لدراسة

النتائج الاحتماعية المحتملة للتغيرات المناخية (المفترصة)(29) بيد أن السؤال يعلى مطروحاً باعتباره تحدياً للمستقبل.

أما حوادث الزلازل في الأراصي العثمانية فهي معروفة على نحو أفضل إلى حد ما. إذ إن الكوارث الشهيرة تشمل الرلزال الذي دمر إزمير تماماً في سنة 1688، لكن سلسلة الرلازل التي شعر بها الناس بين بولو وأرذنجال في صيف سنة 1688 أقل شهرة (300). وترتبط الدراسات المتعلقة بالزلازل ارتباطاً وثيقاً بعمل المؤرخين الاقتصاديين والاجتماعيين، ليس بسبب الحوادث نفسها، بل بسب فترة الابتعاش التي تليها. وعلى العموم، فإن الواحي ذات الأهمية التجارية المستقبلة كان يعاد بماؤها في وقت قصير، بينما كان يترايد تراجع النواحي التي كانت بالفعل في طريق التدهورة سبب مثل هذه الكارثة وفي بيئة لا تنتج سوى قليل من السجلات المكتوبة التي يمكن بواسطنها إعادة بناء الطروف الاقتصادية، فإن مثل هذا الدئين غير الماشر، الذي استشهدما به فعلاً في حالة أنقرة، ذو قيمة كبيرة بحيث لا يمكن التعامل معه بالازدراء الذي يوليه المؤرخون غائباً تجاه اللحقائق بحيث لا يمكن التعامل معه بالازدراء الذي يوليه المؤرخون غائباً تجاه اللحقائق

## التحرّكات السكانية وتراجع عدد السكان: الريف

يها يتسم الدليل المتعلق بمصير المدن العثمانية في القرن السابع عشر أحياناً بالغموض، فإن التراجع السكاني في الريف موثق بصورة جيدة إلى حد ما، ومعظم الأدلة غير مباشرة، لأن الإدارة العثمانية في القرن السابع عشر نادراً ما كانت تقوم بإحصاء دافعي الصرائب من المسلمين. لقد كان يتم إحصاء المسيحيين واليهود فقط لأنهم كانوا مطالين بضرينة الرأس (الجرية)، إلا أن السجلات التي دونت قبل الإصلاح الذي تم سنة 1691 في مجال جباية الضرائب ذات قيمة محدودة للعاية كوقائع ديموغرافية. لكن السجلات المالية لبواكير القرن السابع عشر ومنصفه عالماً ما نظهر تراجعاً شديداً في مقدار الصرائب التي تمت جبايتها، ويفسر الموظفون المسؤولون هذا الوضع بهروب العلاجين.

وأكثر المعلومات من هذا النوع تفصيلاً يمكن أن نجدها في التقارير السنوية لبعض المؤسسات الوقفية، مثل تلك العائدة لجلال الدين الرومي، وسيدي غاري، أو محمد باشا الصدر الأعظم لمحمد الفاتح. لقد احتمت تماماً من التقارير بعض

المرى التي تدفع الصرائب، على حيس كان مدحول بعصها الآخر في سوات 1640 ـ 1650 يشكل حرءاً من مستوباتها أواخر القرق السادس عشر، ولا يمكن تحديد مدى التراجع الذي يُعزى إلى موت دافعي الصرائب، والمدى الذي يُعرى إلى مروبهم، وببعي أن نفترض أن كثيرين من القلاحين قد فروا من قراهم هرباً من حكام الولايات وعصابات المرترقة العاملة في خدمتهم ليستقروا في المدن، حيث كت الأوبئة وسوء التعدية تؤدي إلى وفاة الكثيرين منهم، وهكذا يجب علينا ألا بعول فقط على إعادة توريع السكان، وإنما على تراجعهم أيضاً، حتى ولو كان من المستحيل تحديد مقدار التراجع.

وثمة نوع آخر من الأدلة المتعلقة بالتراجع السكاني حدده الجعرافيون الذين درسوه أماط الاستبطان التاريخية. وفي منطقة قوية الحالية، لا ترال أسماه قرى كثيرة من القرن السادس عشر مرتبطة بمواقع غير مأهولة؛ وهكذا فإن هذه القرى قد تم التخلي عنها فعلياً ولم تتغير أسماؤها فقط(31).

الجدول 1:11، تراجع الدخل الدي يمكن صرفه. مؤسسات مولانا جلال الدين وسيد غاري

| سيد خازي | مولانا جلال الدين | البئة     |
|----------|-------------------|-----------|
| -        | 296,475           | 97-1596   |
| -        | 450,185           | 98-1597   |
| -        | 267,122           | 99-1598   |
| 249 317  | 403,484           | 1600-1599 |
| 356,306  | 371,272           | 2-1601    |
| 92.690   | -                 | 19-1618   |
| -        | -                 | 32-1631   |
| -        | 199,626           | 50-16-19  |
| -        | 108,831           | 52-1651   |
| 98,300   | _                 | 53-1652   |
| 128,800  | -                 | 2-1701    |

البصائر: Faroqhi, p. 119:

كان تشكيل التضاريس الأرضية ذا تأثير كبير ففي البلاد الجبلية، كان القرى قادرة على البقاء بشكل أفصل مما هي علبه حال القرى في السهل المعتوم، ولدلك يصبح واضحاً أن مناطق الاستقرار السهلية كان سكامها يهجرونها بسبب انعدام الأمن. ومن ناحية أخرى، فإن مقارنة فلسطين العثمانية بين سنة 1595 \_ 96 وأوائل القرن التاسع عشر توضح أن كثيراً من أماكن الاستقرار القريبة من حاف الصحراء في أواخر القرن السادس عشر قد تم التحلي عنها أيصاً. ويمكننا أن نرى يوضوح المناطق الموارية لمنطقة قوبية؛ ففي هذه الحالة فقط استقر البدو في أمكن يوضوح المناطق الموارية لمنطقة قوبية؛ ففي هذه الحالة فقط استقر البدو في أمكن عصابات الجلالي الجوالة. إلا أن حسارة الأراضي المأهولة الواقعة على أطراف الصحراء كان يعوض عنها جرئياً، وعلى المدى الطويل، بالاستقرار في الشريط الساحلي، الذي كان يغطنه عدد ضئيل من الناس حلال الفترة المملوكية والفترة العثمانية الباكرة (32).

وبالسبة إلى شمال عربي الأناصول ومنطقة التعدير في شيبس - قره حصار، يتوافر المزيد من الأدلة المساشرة. فما بين سنة 1547 و1615، حسرت النواحي الشمائية العربية من إربيق وحيبري وأشقودره بعض سكانها، لكن الحسائر كانت أكثر وضوحاً في ناحية شيبين - قره حصار، وفي كلتا الحالتين لم يكن التراجع السكاني شديداً، وإذا ما أحدنا بعين الاعتبار تكرر انتشار الأوبئة والحركية العالجة للسكان الريفيين، يمكننا اعتباره تدمدباً قطبيعياً إلى حد ما. ولكن على الأقل شهدت أحزاء من غربي الأناصول (ولاية الأناضول) أيضاً وضعاً سيئاً في السنوات الأخيرة من القرن السامع عشر، وفيما بين سنة 1677 و1698 كان عدد الوحدات التي عليه أن تدفع صرية العوارض (بيوت العوارض) قد تدهور من 51.292 إلى التي عليه أن تدفع صرية العوارض (بيوت العوارض) قد تدهور من 51.292 إلى الحقيقية وتشكل بالتالي مقاييس وديئة للسكان، فإن التناقص الواضح في عدد الوحدات التي تدفع الصرائب يشير إلى التناقص السكامي أو تراجع خصوبة الترنة وفقرها، وربما إلى مزيج من كلا العاملين (33).

وفي وسط الأناضول، خلال القرن السابع عشر، صار الاستخدام البدوي وشبه البدوي للأرض متشراً بشكل متزايد. وربعا يعتبر ذلك بحد ذاته مؤشراً على تدهور السكان: فحلال التوسع الذي تم في القرن السادس عشر، استقر عدد كبير من رجال القبائل تحت الضغط وصاروا فلاحين، بالمقابل، فإنه فيما بين سه 1600 و1700، دخلت القبائل المنتمية إلى التجمعات القبلية الكبرى لشرقي الأناضول الأحراء الوسطى والغربية من شبه الحريرة. وتحلول بنية 1673 كان قسم من البوز أولوس قد أنتقل حتى وصل إلى أقشهير ؛ بل إنهم عبروا الدراع الضبق المحر إيجة الدى يفصل جزيرة خيوس عن البر الأناضولي (141).

وفي المراحل الأولية للعملية، رسما يكون البدو قد انتفلوا إلى أراص هجرها الملاحود المستقرود. ولكن في مرحلة لاحقة نجح البدو وأنصاف البدر في صد الملاحين الراغبين في استرجاع أراضيهم السابقة، تحيث إن المنطقة المعتبة استمرت ضئيلة السكان للعاية. وفي غياب ريادة سكانية قوية حداً كان استصلاح الأراضي للرراعة المستقرة ممكاً فقط إدا ترافق مع الدعم الفاعل من الدولة العثمانية. وكان مثل هذا الدعم بادراً قبل بهاية القرن السابع عشر.

وحرت محاولة لعرض استيطان الندو وأنصاف البدو من حلال الضغط الإداري بين سنة 1691 وسنة 1696 (35). ومن حلال التوطين الإجباري كانت الإدارة المركرية العثمانية تسعى إلى إنهاء إغارات رجال القبائل على القرويس المستقرين، الذين كانوا حتى ذلك الحين أفضل بكثير في دفع الصرائب. ولكن في الوقت نفسه كانت الحكومة تأمل في أن البدو السابقين، حتى مع استقرارهم، سوف بحتفظون بإمكانية عسكرية كافية لحماية جنوب شرقي الأناضول من عارات رحال القائل القادمين من صحراء ملاد الشام. ويمدو محتملاً أنه لم يكن ممكماً التوفيق بن الهدفير، وأن مواقع التوطين غالباً ما كان يتم اختيارها لقيمتها الاستراتيجية ولبس لقيمتها الزراعية. وبالإضافة إلى ذلك وبينما كانت الحكومة العثمانية قد وصعت ترتيبات لكسب ود رجال القبائل النافذين لصالح المشروع، لم يحر ترتيب مساعدات مادية لمساعدة الرعاة السابقين في التعلب على السنوات الصعبة الأولى. وكانت مثل هذه المساعدة مطلوبة بشكل ملح، إذ حسر المستوطنون الكثير من حبوالاتهم في تلك العثرة ولم يكن في وسعهم أل بكسوا عيشهم من الرراعة. وشبحة لدلك، انتهى مشروع سنة 1691 ـ 1696 مكارثة؛ فعندما وجد رحال القبائل السائعون أنفسهم في مواجهة نقص في المحاصيل، تركوا الأماكن المخصصة لهم وعاشوا حياة اللصوصية وقطع الطريق. وتذكر هذه المحاولة لأنها كانت تمثل أول جهد من نوعه يتم توثيقه بشكل واسع. وفي القرن التاسع عشر، وفي بيئة تنميز بالىمو السكاني المتواصل، تكرّرت مثل هذه المشروعات بنجاح أكبر، على الرعم من أن ثمنها كان يتمثل في صواعات خطيرة.

الجدول 2:11 التقدير الإجمالي للسكان بناء على أعداد دافعي الضرائب (مضاعفات منتقاة): شيبين ـ قره حصار وكوجيلي

| المنطقة والتاريخ | دافعو الضرائب        | المضاعمات | التقدير الإجمالي<br>للسكان |
|------------------|----------------------|-----------|----------------------------|
| ه حضار           |                      |           |                            |
|                  | <sup>[*)</sup> 5,197 | (*)5      | 25,985                     |
| 48-1547          | 6,661                | 4,31      | 28,709                     |
|                  | 6,661                | 2,72      | 18,11B                     |
|                  | 10 396               | 5         | 51,980                     |
| 1569             | 13,679               | 4,31      | 58,956                     |
|                  | 13,679               | 3,32      | 45,414                     |
|                  | 5,973                | 5         | 29,860                     |
| 16]3-            | 7,755                | 3,28      | 25,436                     |
|                  | 7,755                | 2,47      | 21,094                     |
| جيلي             |                      |           |                            |
|                  | 4,324                | 5         | 21,620                     |
| 48-1547          | 5,439                | 4,31      | 23,442                     |
|                  | 5,439                | 3,08      | 16,752                     |
| يمد الأول        |                      | 1         |                            |
|                  | 3,595                | 5         | 17.025                     |
| 1615             | 4,730                | 3,28      | 17,975                     |
|                  | 4,730                | 2.72      | 15,514                     |

ن) لدكور البالعون المبروجون فقط هم المتحبوبون عدما سينجدم مضاعف «الحابه» بحمية الحابه» بحمية (p. Ecder and Forogh (1979), p. 335).

وثمة محاولة أخرى لاستصلاح الأراصي بعد الهيار الاستيطال الريفي خلال السنوات الباكرة من القرن السابع عشر عندما اتبع مراد الرابع سياسة إجمار اللاجئين الذين استقروا في المدن، ولاسيما استانبول، على العودة إلى مناطقهم الأصلية (36). وقد نجم عن هذا الإحراء هجرات طويلة قام مها أهالي المدن والقرويون مشقلين صوب مستقبل غير معلوم في شرقي الأناضول. وماع كثير من الفلاحين أراصيهم، أحياماً لقاء مبلغ رمري، قبل أن يهربوا إلى الأمان المتوافر داحل المدن المسورة، أو تم اعتصاب أراضيهم من قبل الرجال المحليس الأقوباء الدين رفصوا أن يتخلوا عنها على الرعم من الصغوط التي مارستها الإدارة. وكأن معص الفلاحين غير قادرين على العودة نسبب ديونهم. وفي حالات أخرى أيصاً، تعاقد النافذون المحليون، مثل مشايح الدراويش وعبرهم، مع الإدارة المركرية العثمانية على إعادة توطينهم في قرية معينة. وعلى العموم كانت الترتيبات تتضمن فترة طويلة إلى حد ما يتم أثناءها تحقيص الضرائب التي يدفعها المستوطنون الجدد. ولكن ما إن يطهر أن المستوطنة قد ازدهرت، حتى يقترح الملتزمون على الحزابة زيادة الضرائب المستحقة على القرية المعية. وما إن يحدث هذا، حتى يترك لقلاحون، في أكثر الأحيان، مرارعهم، وتختمي المستوطنة التي قامت حديثاً عن الحريطة. هذه الحقيقة بحد دانها يمكن أن تؤخد كمؤشر على أن السكان كانوا قلة، وأن وسائل أخرى لكـب العيش، مثل الاستقرار في مناطق الغامات البعيدة، كانت متاحة بالفعل أمام العلاحين السابقين،

#### الحياة الريفية ومشكلة التحول التجاري في الزراعة

بسب نقص المعلومات، ليس في وسعنا أن نتتبع ردة فعل الفلاحيس المنتجين إراء تراجع السكان الريفيين. ويمكن افتراض أن ثربية الماشية على نطاق واسع، وتربية الخارير في الأفاليم المسيحية بالبلقان، صارت أكثر شيوعاً مما كانت عليه في المناطق الريفية الأكثر كثافة سكانياً في القرن السادس عشر. ولا بد من أن هذا الانتقال كان سهلاً ما دام كثير من القرويين المستقرين يهاجرون دائماً إلى مراع صيفية في الأراضي العليا.

وهي الوقت نفسه، فإن الخفاص الكثافة السكانية شجع الرحال من ذوي النفود السياسي لدى الإدارة المركزية العثمانية على توسيع حياراتهم من الأراضي

كانت هذه العملية واصحة بشكل خاص في المناطق المجاورة لاستانبول. وي باحية إرنيق عند بداية القرق السابع عشر، تم تسجيل عدد غير قليل من الانكشارية وغيرهم من الأثرياء الحارجيين ماعتبارهم من الحائزين على الأراضي (37). ويشهد على وجودهم أيصاً بطريقة غير مباشرة في سنة 1600 تقريباً، عدد قليل م الشكاوي التي تشير إلى العمال الألبان الموسميين المستخدمين من قبل الانكشارة وغيرهم من حائري الأراضي في شمال غربي الأناضول. ويمكن أن بعترص ال الانكشارية والمرشحين لأن يكونوا من الانكشارية (عجمي أوغلان) قد شكنوا روابط في شمال غربي الأناضول حين كان يتم إرسالهم، بحسما جرت العادة، لنقل الأحشاب وحطب الوقود إلى دار صناعة السمن أو إلى القصر. وقد جعل القرب النسبي للدخلاء من مراكز السلطة السياسية من الصعب على القرويين مقاومة التعديات على حقوقهم وممتلكاتهم؛ على الرغم من أننا نعرف أنه حرت أحياناً محاولات للمقاومة. وتحدر ملاحطة هذا الإصرار من جاب القروبين على حقوقهم لأن الإدارة المركرية العثمانية حينداك كانت منخرطة في حملة متواصلة لمرع كل الأسلحة النارية من أيدي الرعايا (38). ومن الصعب أن نقرر ما إذا كانت معظم حيازات الانكشارية من الأرص كانت محاولات حقيقية للإنتاح من أحل السوق، أو أنها كانت وسائل لانتراع إيحار إضافي دي عائد اقتصادي من العلاجين في المناطق المحيطة، ومن المستهلك في استانبول كلما سنحت الفرصة، فالشكاوي تبين أن خطط الابتزار غير المشروعة للانكشارية كابت في الوقت معمه تدفع أسعار خشب الوقود إلى الارتفاع وتعوق مجهودات التسويق من جاب أصحاب الساتين (199).

وعلى الرغم من هذه التحفظات، فإن المساطق التي كانت تمد استانول بحاجاتها شهدت أيضاً نطور الإبناح الموجه للسوق في تاريخ مبكر، وفي أوائل القرن السابع عشر، كان الساحل العربي للبحر الأسود فقط هو الذي يصم أعداداً كبيرة من الأراضي (حمالق) المشجة للسوق، ولأن التجار الأوروبيين الشرعيين أو المهربين كانوا قلة في منطقة البحر الأسود، فإن الطلب على المواد الغدائية في استابول لا مد من أنه كان يشكل حافزاً على تكون الجقالق، وفي أواخر القرن السابع عشر وأوائل القرن الئاس عشر قدر للسواحل العربية للبحر الأسود ومقدوبا دساليا أن تصبح مراكر مهمة لزراعة الجفالق، وربعا كانت حمائق مقدونيا متساليا

المجدول 3:11 مواد تمويية للمخارن الامبراطورية، 1620 (بالقنطار)

|             | -     |          |        |      |             |      |      |         |       |          |
|-------------|-------|----------|--------|------|-------------|------|------|---------|-------|----------|
| ا مور کاائے | _     | _        | _      | _    | _           |      |      | 200     |       | 200      |
| مشعش دري    |       | 100      |        |      | -           | 20   |      |         |       |          |
| 100 miles   | -     |          | +      |      |             | ,    |      |         |       | 120      |
|             | _     |          |        | 1000 | 100         |      | _    | 500     |       | 000,1    |
| الور        | ŧ     |          |        |      |             |      |      |         |       | 400      |
|             | 5     |          |        |      |             | 10   | 01   |         |       | 60       |
|             | ,,00% |          | _      |      |             |      |      |         |       |          |
| ميني        |       | -        |        |      |             |      |      |         |       | 200      |
|             | 200   | _        |        |      | _           | 190  |      |         |       |          |
| واصوت مجمعه | 198   |          |        |      |             | 60   |      |         |       | 350      |
|             | 3     | _        |        |      | _           |      |      |         |       |          |
| ريث الزيتون | 45    |          |        |      |             |      |      |         |       | 100      |
|             | 2     |          | 700    |      |             |      |      | L       |       |          |
| ان مل       | 36    |          |        |      |             |      |      | ^       |       | 541      |
|             |       |          |        |      |             |      |      |         |       | -01      |
|             | 700   |          |        |      |             |      |      |         |       | 30       |
|             |       |          |        |      |             | 400  | \$00 | DOD     |       | 0,000    |
| <u> </u>    |       | اباصولون | عوردير |      | 1           |      |      |         |       | 1.700    |
|             |       |          |        | -    | المائد الما | 1310 | £.   | المارية | مرمره | Contract |
|             |       |          |        |      |             |      |      |         | *     |          |

(«) تحسب بالصندوق (شكة). المصلود 35 ، Golfman (1998). p. 35.

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

تنتج سُكل حاص من أجل التصدير؛ ولكن بما أن البحر الأسود حتى في هذه الفترة المتأخرة كان لا يرال مغلقاً في وجه التجار عبر العثمانيين، فإن إمداد العاصمة ربما كان أوفر ربحاً مما يفترض عموماً.

في ظل هده الطروف، لا بد من أن وحود الجفائق قد حرم العلاحين من المكاسب التي كان يتيحها لهم وحود سوق مدينية، لأن العلاحين كانوا يدفعون لحائزي الجعائق أي زيادات كانت تتبقى بعد إرضاء الحكومة المركرية. وبعبارة أخرى، بإمكاسا الافتراض أن الرجال الذين تمتعوا بقوة سياسية كان في وسعهم أن يأخدوا لأنفسهم نصيباً كبيراً من العائض لدى العلاحين الذي يمكن تسويقه (40) وربما تفسر هذه الحال السبب في أن نزع ملكية العلاحين للأرص لم يكن أكثر شيوعاً؛ إذ على الرغم من أن تصدير الحاصلات في القربين الثامن عشر والتاسع عشر كان ينمو بحطى حثيثة، فإن حيارة العلاحين للأرص استمرت في كونها الشكل السائد لاستئجار الأرض في الأناضول ومعظم أنحاء الرومللي (41). فعع حسارة العلاحين للأرباح التجارية فإن الدامع لأخذ أراضيهم تقلص كثيراً

ومن ناحية أخرى، فإن اعتصاب أراضي الفلاحين من قبل الرجال النافذين محلياً كان يمكن أن يحدث حتى في غياب الحافر التجاري. ولأن النظام الضريبي في الفترة العثمانية الكلاسيكية كان يترك للفلاحين الحد الأدنى لما يقوق نفقات معيشتهم، فرسما كانوا بمثلون فريسة مغرية بالنسبة إلى الناس الذين يحوزون ما يكمي من القوة لأن يتتزعوا لأنفسهم بصيباً من إنتاج الفلاحين. وعالياً ما كان يكفي حرمان الفلاح من ضمان ملكيته بواسطة أنواع محتلفة من بزع الملكية القابوبي أو المادي، وبعدها فإن كل ما كان ينتجه الفلاح فوق الحد الأدنى لما يكميه لمعيشته كان يمكن "التراعه" من قبل مالك الجملق (٤٤٠). لكن رفض الإدارة المركزية العثمانية التساهل أو تشريع نزع ملكية الفلاحين، بالإضافة إلى بعض الفرص التحارية في الامراطورية، حعل عملية حصول الحائرين المحليس الأقوياء للأراضي باسمهم عملية غير جلابة، وهو ما يعني الوصول في عملية نزع ملكية الفلاحين إلى نهايتها المنطقية. ونتيجة لملك، فإن الأشكال القانونية، وشمه الفلاحين إلى نهايتها المنطقية. ونتيجة لملك، فإن الأشكال القانونية، وشمه الفلاحين من الفلاحين طل الوسيلة الاعتيادية التي يتم عن طريقها اقتسام المنتحات الزراعية, بين المحموعة ظل الوسيلة الاعتيادية التي يتم عن طريقها اقتسام المتحات الزراعية, بين المحموعة

المسيطرة سياسباً. وهكدا فإن أصحاب النفوذ المحليين نادراً فقط ما كانوا ينتقلون إلى إدارة العمليات الزراعية.

ومن الواصح أن التشار مرارع تربية الماشية قد أثرت في الفلاحين بطريقة أكبر من توسع الحفالق. إذ كانت زراعة الحقول تتطلب على الأقل قوة عمل موسمية، على حين كان يمكن تربية الماشية والأعنام بسهولة أكثر في المساحات الحالية. وربما بسب تأثيرها المخرب في اقتصاد القلاحين، تم الإشارة يشكل حاص إلى مزارع تربية المواشى في المراسيم التي ترجع إلى أواحر الفرن السادس عشر وأواثل السابع عشر والتي كانت تحاول حماية نظام الأرض العثماني «الكلاسيكي» (43) وعادة ما كان اعتصاب الأرض يبدأ في المناطق القليلة السكان، أو بشكل أصح في المساحات التي تفصل ما بين مناطق استقرار الفلاحين. وعندما يحفق أحد الرجال الأقوياء موطىء قدم له، يمكن أن يسحله في سجلات الصرائب تحت العنوال الذي لا يلحق ضرراً كطاحونة أو حطيرة أغنام، حتى يقوم خدمه بالسيطرة على الأراضى المحيطة عن طريق إزعاج الفلاحين لكي بتركوا بيوتهم ومرازعهم. وإذا ما وصعبا في اعتبارنا السمة شبه المجدية لكثير من الأحراء في ترقبا والأناصول، فإن ذلك عالماً ما كان يتحقق بمنع الفلاحين من الوصول إلى مصادر المياه. فمن ناحية، كانت هذه الأساليب معالة فقط في البئات القليلة السكان؛ ومن الواصح أنه طلت هناك مناطق ليست بالقليلة لم يكن الصغط السكاني فيها عاملاً رئيسياً.

ومن ناحية أخرى، فإن أشكال الرراعة الأكثر كثافة لم نكل بمجملها غير معروفة فقد كان يحيط بالمدن الكبيرة والصغيرة حزام من البساتين والكروم المسلوكة عادة لسكانها، وفي معظم أنحاء الأباصول، احتوت هذه البساتين والكروم على مبارل صيفية لأهل المدن، وكثير من أراضي هذه البساتين كانت تتم وراعته عن طريق العمل الجماعي للعائلة، ولا مد من أن الإبتاج كان يستهلك إلى حد كبير من قبل المبلأك أنفسهم، ولكن في الأراضى الساحلية على سحر إيجه، كان راعه الريتون والبقول، واللوز والتين، وقبل كل شيء الزبيب تتم مشكل واصح من أحل الأعراض التحارية كذلك، وكانت المحارن السلطانية ترود بشسها من هذا الإقليم، ولم يكن من المعقول حمع كمنات كبيرة من الإنتاج من عدد

كبر من منتحي المواد العذائية. لكن زراعة المواكه للبيع كانت تمارس في المريد من الأقاليم النائية كذلك: إذ إن الجغرافي والمؤرخ خطيب جلبي وردقه من العلماء كنبوا عن تقيات معقدة لإنتاج فاكهة حسنة المنظر في المناطق القريبة ما مالطيا (44). كانت هذه التقنيات تتطلب عملاً مركزاً، وربما لم يكن المالكون ليتكبدوا مثل هذه المشاق دون أن يتوقعوا المكسب. وفوق دلك، فإن الكروم والساتين على ساحل بحر إيجة غالباً ما كانت تمد سوق استانبول بالربيب، والخن والنبيذ في حالة المستهلكين غير المسلمين. بالإضافة إلى أنه حتى عندما كانت البساتين والكروم تزرع بشكل رئيسي من أحل الاستهلاك المبشر، فإن هذه القطع من الأرض غالباً ما كان يتعير مالكوها وتباع بأسعار معقولة. وهكذا يمكنا لتحمين بأن البساتين والكروم كانت تنتح حصة كبيرة من الناتح الزراعي الكلي، على الأقل في غربي ووسط الأناضول.

# الإنتاج الحرفي: الأزمة ومرونة الازدهار

ما أن إنتاج النسيح كان يشكل «الصناعة» الرئيسية في معظم اقتصاديات ما قبل عصر التصنيع (وهو أفصل قطاع موثق كذلك)، فإن معظم المناقشة التالية سوف تتناول الحرير، والصوف، والموهير والقطن، ومن بين صناعات النسج العثمانية، حظيت صناعة الحرير بدراسة مكثفة. وحتى القرن السابع عشر، كانت معظم المواد الخام تستورد من أدربيجان وجيلان، على الرغم من أن الحرير كان يسمو أيضاً في إقليم شرقي البحر الأبيض المتوسط، ولاسيما في المورة، وقد حمل الاعتماد على الاستيراد هذه الصناعة حساسة. إذ إن الإمدادات قد لا تصل عندما تكون الامراطورية العثمانية في حالة حرب مع إيران، ومن ناحية أخرى، فإن السيطرة على إمدادات حرير أذربيجان كانت أحياناً ثدكر باعتبارها إحدى المرايا التي يمكن كسها من الحرب ضد إيران.

ويحلول السنوات الأخيرة للقرن السادس عشر، واجه صناع الحرير في يورصة ارتفاع أسعار الحرير الحام (45). وكان المسؤول عن ذلك جزئياً صعوبة تربية دود القر بسب تعرض أدربيجان للدعار من حراء الحرب. لكن نمو المشتريات من جانب التجار الأوروبيين، ولاسيما الإنحليز والإيطاليين، قد لعب أيضاً دوراً مميراً وربما أكثر أهميه في رفع الأسعار، وقد حفرت المكنة المتزايدة و غنل الحديد

بإيطاليا، الطلب على الحرير الوارد من الشرق، أي الحرير الإيراني، والذي كان يستخدم لُحمة للقماش الذي يتكون بسيجه الأساسي من الحرير الإيطالي المغزول ميكانيكياً، ومن باحية أحرى، لم يكن صناعيو بورصة قادرين على تحميل ربائنهم تكاليف الحرير الحام المرتفعة، ربما لأن المنسوحات الحريرية كانت سلعة كمالية، كما كانت البدائل عنها متاحة بالفعل. وعلاوة على دلك، فإنه يتضح من التقارير لتي كتبها النجار البنادقة، أن القوة الشرائية لكثير من المستهلكين العثمانيين الموسرين قد تناقصت كثيراً عند نهاية القرن السادس عشر (١٩٥).

الجدول 4:11 المؤشر الإجمالي لأسعار الأنواع الرئيسية من الحرير الخام

|        | (b)  | (بالأقجة) | الواحد | لليدراه) ا | إجمالي | مؤشر الإ | اذ   |        | الستوات |
|--------|------|-----------|--------|------------|--------|----------|------|--------|---------|
| 68,44  | 1569 | 94,40     | 1566   | 80.83      | 1559   | 83,78    | 1557 | 59,00  | 1548    |
| 71,98  | 1575 | 67.85     | 1573   | 81.42      | 1572   | 74,93    | 1571 | 41,89  | 1570    |
| 84,37  | 1580 | 84,37     | 1579   | 99.71      | 1578   | 80,24    | 1577 | 83,19  | 1576    |
| 158,71 | 1585 | 250,16    | 1584   | 144,55     | 1583   | 151,63   | 1582 | 136,29 | 1581    |
| 197.06 | 1595 | 207,09    | 1594   | 192,93     | 1589   | 182,90   | 1588 | 178,18 | 1587    |
| 189,98 | 1614 | 224,79    | 1608   | 233,05     | 1607   | 351,05   | 1603 | 224,79 | 1597    |
| 99,71  | 1630 | 294,41    | 1629   | 306,80     | 1627   | 338,07   | 1622 | 174,64 | 1617    |
| 250,75 | 1639 | 394,12    | 1637   | 315,65     | 1636   | 373,47   | 1635 | 240,72 | 1634    |
| 143,96 | 1651 | 100,89    | 1650   | 129,80     | 164B   | 216,53   | 1647 | 199,42 | 1646    |
|        |      |           |        |            |        | 175,23   | 1653 | 93,81  | 1652    |

الدير هو وحدة ورن، تحصع معادلتها المترية الدقيقة للحلاف.

الأقحة هي النقد العثماني الأساسي، وقد تعير محتواها من الفصة الحالصة بمرور الوقت.

<sup>،</sup> Çizakça (1980, reprinted 1987), p. 249 ألمصدور 1

بايضائيا، الطعب على الحرير الوارد من الشرق، أي الحرير الإيراني، والذي كان يستخدم لحمة لمنقدش لذي يتكون نسيحه الأساسي من الحرير الإيطالي المغزول ميكنيكياً، ومن ناحية أخرى، لم يكن صناعيو بورصة قادرين على تحميل زبائنهم تكليف الحرير الخام المرتفعة، ربما لأن المسوجات الحريرية كانت سلعة كمالية، كما كانت البدائل عنها متاحة بالمعل، وعلاوة على دلك، فإنه يتضح من التقارير التي كتبها التجار البادقة، أن القوة الشرائية لكثير من المستهلكين العثمانيين الموسرين قد تناقصت كثيراً عند نهاية القرن السادس عشر (46).

الجدول 4:11 المؤشر الإجمالي لأسعار الأنواع الرئيسية من الحرير الخام

|        | (h)  | (بالأقجة) | لواحد ( | للبدراتا | جمالي | نؤشر الإ | ال   |        | السنوات |
|--------|------|-----------|---------|----------|-------|----------|------|--------|---------|
| 68,44  | 1569 | 94,40     | 1566    | 80.83    | 1559  | 83.78    | 1557 | 59,00  | 1548    |
| 71.98  | 1575 | 67,85     | 1573    | 81,42    | 1572  | 74,93    | 1571 | 41,89  | 1570    |
| 84,37  | 1580 | 84,37     | 1579    | 99,71    | 1578  | 80,24    | 1577 | 83,19  | 1576    |
| 158,71 | 1585 | 250,16    | 1584    | 144,55   | 1583  | 151,63   | 1582 | 136,29 | [58]    |
| 197,06 | 1595 | 207,09    | 1594    | 192,93   | 1589  | 182,90   | 1588 | 178,18 | 1587    |
| 189,98 | 1614 | 224,79    | 1608    | 233,05   | 1607  | 351,05   | 1603 | 224.79 | 1597    |
| 99,71  | 1630 | 294,41    | 1629    | 306.80   | 1627  | 338,07   | 1622 | 174,64 | 1617    |
| 250,75 | 1639 | 394,12    | 1637    | 315.65   | 1636  | 373.47   | 1635 | 240,72 | 1634    |
| 143,96 | 1651 | 100,89    | 1650    | 129,80   | 1648  | 216,53   | 1647 | 199,42 | 1646    |
|        |      |           |         |          |       | 175,23   | 1653 | 93.81  | 1652    |

 <sup>(8)</sup> الليدر هو وحدة وزن، تحضع معادلتها المترية الدقيقة للحلاف.

<sup>(</sup>b) الأقحة هي النقد العثماني الأساسي، وقد تعيّر محتواها من العصة الحالصة بمرور الوقت.

<sup>.</sup> Çizakça (1980, reprinted 1987), p. 249

بإيطاليا، الطلب على الحرير الوارد من الشرق، أي الحرير الإيراني، والذي كان يستحدم لُحمة للقماش الذي يتكون نسيجه الأساسي من الحرير الإيطالي المغزول ميكانيكياً. ومن ناحية أحرى، لم يكن صناعيو بورصة قادرين على تحميل زبائنهم تكاليف الحرير الخام المرتفعة، ربما لأن المنسوجات الحريرية كانت سلعة كمالية، كما كانت البدائل عنها متاحة بالفعل. وعلاوة على ذلك، فإنه يتضح من التقارير التي كتبها التجار البنادقة، أن القوة الشرائية لكثير من المستهلكين العثمانيين الموسرين قد تناقصت كثيراً عند نهاية القرن السادس عشر (46).

الحدول 4:11 المؤشر الإجمالي لأسعار الأنواع الرئيسية من الحرير الخام

|        | (6)  | (بالأقجة) | الواحد | لليدر(۵) | إجمالي | مؤشر الإ | اذ   |        | السنوات |
|--------|------|-----------|--------|----------|--------|----------|------|--------|---------|
| 68,44  | 1569 | 94,40     | 1566   | 80,83    | 1559   | 83,78    | 1557 | 59,00  | 1548    |
| 71,98  | 1575 | 67.85     | 1573   | 81,42    | 1572   | 74,93    | 1571 | 41,89  | 1570    |
| 84,37  | 1580 | 84,37     | 1579   | 99,71    | 1578   | 80,24    | 1577 | 83,19  | 1576    |
| 158.71 | 1585 | 250,16    | 1584   | 144,55   | 1583   | 151,63   | 1582 | 136,29 | 1581    |
| 197,06 | 1595 | 207.09    | 1594   | 192,93   | 1589   | 182,90   | 1588 | 178,18 | 1587    |
| 189,98 | 1614 | 224,79    | 1608   | 233,05   | 1607   | 351.05   | 1603 | 224.79 | 1597    |
| 99,71  | 1630 | 294,41    | 1629   | 306,80   | 1627   | 338,07   | 1622 | 174,64 | 1617    |
| 250,75 | 1639 | 394,12    | 1637   | 315,65   | 1636   | 373,47   | 1635 | 240,72 | 1634    |
| 143.96 | 1651 | 100,89    | 1650   | 129,80   | 1648   | 216,53   | 1647 | 199,42 | 1646    |
|        |      |           |        |          |        | 175,23   | 1653 | 93,81  | 1652    |

البدر هو وحدة وزد، تحصع معادلتها المترية الدقيقة للخلاف.

الأقجة هي النقد العثماني الأساسي، وقد تعبّر محتواها من العصة الحالصة بمرور الوقت.

المصدر: Çizakça (1980, reprinted 1987), p. 249

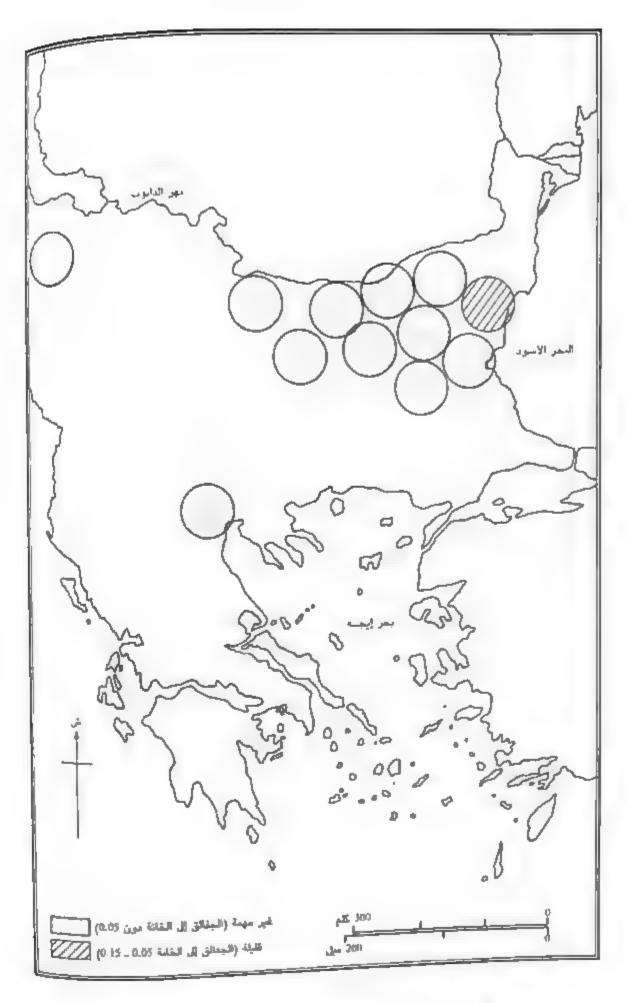

13 الوقائع المتعلقة بوجود الجفائق، أوروبا العثمانية في أوائل القرن السابع عشر المصدر: McGowan (1981), p. 76.

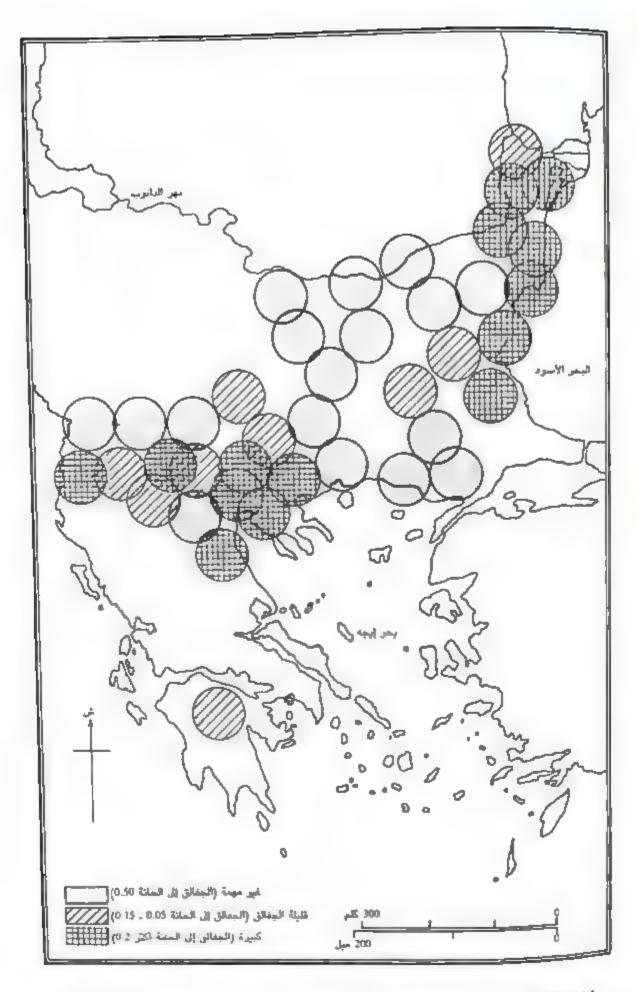

14 الوقائع المتعلقة بوجود الجفالق، أوروبا العثمانية من أواخر القرن السابع عشر حتى أواسط القرن الثامن عشر المصدر: McGowan (1981, p. 77).

الممسوحه ضونيا بـ CamScanner

الجدول 5:11 أسعار الأقمشة الحريرية (بالأقجة)

| 1 زیر<br>کمن | السنوات | 1 زيرا<br>قطني | السنوات | ا زیرا<br>فاله | السنوات | 1 زیرا<br>ثفته | السنوات |
|--------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|
| 29           | 1545    | 44             | 1548    | 14             | 1545    | 15             | 1548    |
| 35           | 1548    | 81             | 1565    | 7              | 1557    | 15             | 1559    |
| 40           | 1553    | 113            | 1596    | 14             | 1559    | 12             | 1572    |
| 59           | 1567    | 75             | 1614    | 13             | 1571    | 17             | 1576    |
| 59           | 1571    | 75             | 1637    | 9              | 1572    | 7,5            | 1577    |
| 53           | 1583    |                |         | 8              | 1580    | 22             | 1588    |
| 45           | 1595    |                |         | 16             | 1582    | 55             | 1596    |
| 67           | 1636    |                |         | 18             | 1588    | 60             | 1614    |
| 74           | 1646    |                |         | 27             | 1594    | 32             | 1617    |
|              |         |                |         | 35             | 1597    | 30             | 1636    |
|              |         |                |         | 60             | 1599    | 25             | 1647    |
|              |         |                |         | 40             | 1600    | 20             | 1652    |
|              |         |                |         | 25             | 1610    |                |         |
|              |         |                |         | 35             | 1637    |                |         |

المصفر: 1980, reprinted 1987), p. 252 (مصفر:

ربما ترك تخفيض قيمة العملة ومصاعب الامبراطورية المالية بصحائهم على مداخيل كثير من الموطعين العثمانيين، الذين كانوا في العادة من يشتري الاقمشة الحريرية، وقد استجاب بعض المستجين للابحسار في السوق بصاعة اقمشة أرحص سعراً وأحم بوعية، وأصبحت الأقمشة المصنوعة من الحرير والقطن معا أكثر شعية، لكن الصعوبة الشديدة التي واجهت صناعة أقمشة أرخص لم بكن في المقاومة من جانب الحرفيين دوي العقلية التقليدية المتشددة، بل أيف في وحود لقصر بصفته أهم مشتر للاقمشة الفاحرة، وإصراره على المحافظة على المستوردة المستوبات التقليدية، وبالإصافه إلى دلك، نافست الاقمشة الإيطالية المستوردة

الإنتاج المحلي. ونتيحة لذلك، واجه المستحول تدبياً خطيراً في الأرباح، ما أدى إلى تراجع الصناعة في أواحر القرن السادس عشر وفي القرن السامع عشر. وقد نه قمت هذه الأزمة بسبب اعتماد كثير من الصناعيين على عمل العبيد، الذي كال مربحاً فقط حين كانت هوامش الربع عالية. وفي سنوات معينة، كان المنتحون يواجهون بالتالي سوقاً منكمشة وندرة في العمالة.



الرسم البيائي 1:11 إنتاج الأقمشة في بورصة ـ حلب، 1551 ـ 1561 المصدر: Çizakça (1985), p. 364 .

كان صاعبو الأقمشة في سالوبيكا يواجهون ضغطاً مماثلاً في إمدادات المواد الحام وفي هوامش الربع، وكانت هذه الصناعة بأيدي اليهود الإسبان، الذين كانوا قد هاجروا إلى الامبراطورية العثمانية بعد طردهم من إسبانيا سنة 1492. وكانوا ينتجون أقمشة ملابس الانكشارية، إما كضريبة وإما في مقابل مدفوعات بالسعر المحدد من قبل الحكومة العثمانية، وبالإضافة إلى ذلك، كانوا يزودون السوق العثمانية بالأقمشة الصوفية دات النوعية المتوسطة، على حين كانت الأقمشة الفاحرة تستورد من أوروبا، وطوال القرن السادس عشر والنصف الأول من القرن السابع عشر، ضمنت مبيعات الأقمشة الصوفية في السوق المعتوجة ازدهار هذه الصناعة، بيد أن الصعوبات بدأت تطهر، فمن ناحية، كانت صناعة المنسوجات الصوفية في البدقية، والتي بلغت دروتها حوالي سنة 1600، تعتمد بشكل كبير الصوفية في البدقية، والتي بلغت دروتها حوالي سنة 1600، تعتمد بشكل كبير

على إمدادات الصوف من البلقان، وعلى الرعم من أن صناعيي سالوبكا كنت لهم حقوق قانونية في شراء إمداداتهم من الصوف الخام قبل غيرهم من التجار، إلا أن طلب البنادقة المتزايد لا بد من أنه قد تسبب في رفع الأسعار (47), وقد يعترض المرء على هذا التفسير باعتبار أن صناعة سالونيكا كانت معتدلة الاردهر سبياً حوالى سنة 1600، عدما كان الطلب البدقي في أوجه، ثم انهار حوالى سة 1650، عندما حسرت صناعة البندقية معظم أهميتها. غير أنه يبدو أن التجار الفرنسيين بصفة خاصة كانوا يستوردون الصوف من البلقان لكي يمدوا الصناعيس الذين كانوا يتطورون بسرعة في لانغدوك، وعوضت مشترياتهم تراجع الطلب البدقي.



الرسم البياني 2:11 إنتاج المحرير في الأناضول، 1559 ـ 1685 المصدر: Cizakça (1985), p. 360 .

ومن ناحية أحرى، واحه صناعيو النسيج في سالونيكا تضاؤل أرباح يعادل في حطورته ما حابهه نساحو الحرير في بورصة وكانوا مثلهم غير قادرين على ربادة أسعار مبيعاتهم بما يتماشى مع زبادة تكاليف المادة الحام. ولكن في حالتهم، كان تصاؤل الربح باحماً عن المسافسة مع الأقمشة الصوفية الإسجليرية، التي وجدت

أموافاً في شرقي البحر الأبيض المتوسط منذ أواحر القرن الخامس عشر (48). فعع ناسبس الشركة الإنجليزية للشرق سنة 1581، كان باستطاعة التجار الإبحليز بيع المنسوجات الصوفية بأسعار جد منخفضة. ويرجع ذلك إلى أن شركة الشرق كانت تحقق معظم أرباحها باستيراد الحرير الخام الإيرابي لأوروبا؛ وفي رحلة الدهاب كانت أي حمولة تحقق أية أرباح مهما كانت معتدلة مفصلة عن إرسال السفن مع أثقال لحفظ توازنها، ومن هنا استحوذ التحار الإنجليز على نصيب كبير من السوق المحدودة) للاقمشة الصوفية المتوسطة السعر، وشعر صناعيو سالونيكا حتماً بالعواقب.



الرسم البياني 3:11 مؤشر أسعار الصوف، منطلبات الانكشارية من الأقمشة، وصادرات الأقشمة الإسكليزية إلى الشرق، 1530 ـ 1690 المصدر: 3traude (1979), p. 446

أسوافاً في شرقي البحر الأبيض المتوسط منذ أواخر القرن الحامس عشر المحامل المسلم بأسبس الشركة الإنجليزية للشرق سنة 1581، كان باستطاعة التجار الإنجليزييع المسوحات الصوفية بأسعار حد منخفضة، ويرجع ذلك إلى أن شركة الشرق كانت نحقق معظم أرباحها باستيراد البحرير الحام الإيرابي لأوروبا؛ وفي رحلة الذهاب كانت أي حسولة تحقق أية أرباح مهما كانت معتدلة معضلة عن إرسال السفن مع أثقال لحفظ توازنها ومن هنا استحوذ التحار الإبحلير على نصيب كبير من السوق (المحدودة) للأقمشة الصوفية المتوسطة السعر، وشعر صناعيو سالونيكا حتماً بالعواقب.



الرسم البياني 3:11 مؤشر أسعار الصوف، متطلبات الانكشارية من الأقمشة، وصادرات الأقشمة الإمكليزية إلى الشرق، 1530 ـ 1690 المصلو: 8raude (1979), p. 446

دفع مصير صناعة بورصة خاصة الماحثين إلى التفكير في الحطوط الأعرص للتربخ الصناعي العثماني، وقد اعترض في بعض الأحيان أنه، في وقت مبكر مثل سنة 1600، فقد الحرفيون العثمانيون قدرتهم على النوسع الدينامي وأن الجمود بل التدهور يرجع إلى دخول التجار الأوروبيين العربيين إلى عالم المحر الأبيض المتوسط. غير أن أعمال فرناند بروديل عن اصناعات الوروبا خلال العترة السفة المثورة الصناعية تطهر أن هذه الصناعات لم تزدهر تقليدياً لمدة طويلة في أي مكان آخر أيضاً (40). إذ أدت المشكلات المرتبطة بإمدادات المواد الخام الحروب، وتغير طرق التحارة والمنافسة مع المراكر الأخرى إلى الاختفاء السربع سبباً للصناعات بعد فترات اردهار قصيرة. وهكذاء لا يبدو من الصحيح الحكم على الأداء الاقتصادي لإقليم بأسره مي خلال تاريخ مركز واحد أو مركزين.

من المؤكد أن صناعات السبح العثمانية في القرنين السابع عشر والشمن عشر لم تشهد تدهوراً لا يمكن إصلاحه. ونذكر مثلاً واحداً (درس على نحو حبد نسباً)، في منطقة بلوفديف (فيليه)، حيث كانت صناعة الأقمشة الصوفية الخنة السبال منذ السف الثاني من القرن السادس عشر، وربما حتى قبل هذا التاريخ، على حين كانت مدينة يانبول البلغارية حينذاك مركزاً لصناعة المباد وكانت الأقمشة التي ينتحها هؤلاء الصناعيون، والذين كان عدد غير قبل مهم من القرويين، يتم تسويقها في المدن الصغيرة والمعارض الريفية، أو يحملها الناعة المباطق قبل القرى، ولم يتمكن مستوردو الأقمشة الأوروبية من دخول هذه المماطق قبل القرن التاسع عشر، وربما ازدهرت أعمال صناعيي فيليبه في القرن النامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر، حين لم تصل بضائعهم إلى قرى الأباضول النائية فقط، بل كانت تسوق أيضاً في مناطق بعيدة مثل الهند. ولا بد من أن القرن السابع عشر كان الفترة التي نمت فيها أصواف فيليم من مجرد تخصص محلي خالص إلى تجارة ينم النعامل فيها على مستوى إقليمي (50).

وإدا كانت الأقمشة الصوفية المصنوعة في فيليبه والأشرطة العطلوبة لتحويمها إلى معاطف قد شكلت تجديداً في التحارة الإقليمية، فإن صناعة الموهير في أنقرة كانت صناعة قديمة شهدت التدهور وإعادة الاردهار حلال أواحر القرن السادس عشر وأوائل القرل السابع عشر، وكانت صناعة أقمشة الموهير، التي كانت في

القرن السادس عشر نوعاً من الرفاهية، قد مورست في أنفرة مند القرن السابق على الأقل. علاوة على أن أنفرة قد احتكرت هذه الحرفة حتى القرن التاسع عشر، ومع الاستثناء الممكن لجنوب شرقي الأناضول، فإن تربية الماعز الذي يؤحد الموهير من حلودها لم تنجح في التأفلم في أي مكان آحر.

وفي دروة تمرد الحلالية، حوالى سنة 1600، كانت حظوظ نجاح صناعة الموهير في أنقرة متدنية (١٤١٥). ولكن حوالى سنة 1615، تمكن التجار المحليون بالمعل أن يوقفوا الصناعة على أقدامها مرة أخرى، وثمة إحصاء لمراكز صناعة العوهير في بيوت أنقرة عد بداية القرن السابع عشر ونهايته تظهر بأن الصناعة كانت متماسكة جيداً. وهكذا فإننا نستطيع أن نفترض أن منحى الهبوط في أسوأ سنوات التمرد الجلالي قد تبعه انتعاش معتدل السرعة (٢٥٥).

وربما كانت هناك أسباب خاصة لانتعاش صاعة الموهير في أنقرة، ومن بين هده الأسباب، يمكن للمرء أن يبرز حماية الدولة، وهو امتياز لم يصح إلا لعده قليل من الصناعات العثمانية الأحرى، وشكلت الضريبة على أقمشة الموهير لجاهزة واحدة من المداخيل الأساسية التي تتم جبايتها في أغرة، وكان ملترم الضريبة قادراً على أن يمنع بيع خيوط الموهير دات البوعية العالبة خارج إقليم أغرة، ومالإصافة إلى دلك، فإن الطلب الأوروبي على خيوط الموهير كان محدوداً على أي حال.

وفي القراء السابع عشر، كانت خيوط الموهير في أوروبا تستخدم بشكل أساسي في صباعة الأزرار؛ بل إن هذا الطلب تراجع بعد سنة 1700، حين صارت الأزرار المعدنية هي الطراز السائد. وعلاوة على دلك فإن كميات محدودة من أنسنة الموهير الجاهرة كانت تستورد في القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع عشر من قبل الإيطاليين، وفيما بتعلق مقرسا، فقد استمرت هذه التجارة حتى النراد الئام عشر؛ ولكن بعد سنة 1730، قإل الأقمشة المصوعة في أمياد تقليداً لموهير أنقرة ألعت الطلب على الأقمشة العثمانية (53). وربما ساعد قدر معين من العلب الأجنبي على إعادة إحياء هذه الصاعة، وتاريخ صباعة القطن العثمانية في النراد الشابع عشر أقل وضوحاً من ذلك بكثير (64). فقى الربع الأحير من القرن السادس عشر، كان القطن الحام يستح بصورة خاصة في منطقة أصنه، وفي السادس عشر، كان القطن الحام يستح بصورة خاصة في منطقة أصنه، وفي

لقرن السادس عشر نوعاً من الرفاهية، قد مورست في أنقرة منذ القرن السابق على الأقل. على الأقل. على الأقل. على الأقل على أن أنقرة قد احتكرت هذه الحرفة حتى القرن الناسع عشر، ومع الاستثناء الممكن لجنوب شرقي الأناضول، فإن تربية الماعر الذي يؤخد الموهير من حلودها لم تنجح في التأقلم في أي مكان آحر.

وفي ذروة تمرد الحلالية، حوالى سنة 1600، كانت حظوظ بحاح صناعة الموهير في أنقرة متدنية (11) ولكن حوالى سنة 1615، تمكن التجار المحليون بالفعل أن يوقفوا الصناعة على أقدامها مرة أخرى، وثمة إحصاء لمراكز صناعة الموهير في بيوت أنقرة عبد بداية القرن السابع عشر ونهايته تظهر بأن الصناعة كانت متماسكة جيداً. وهكذا فإنا بستطيع أن بعترض أن مبحنى الهبوط في أسوا سوات التمرد الجلالي قد تبعه انتعاش معتدل السرعة (52).

وريما كانت هناك أسباب خاصة لانتعاش صناعة الموهبر في أنقرة. ومن بس هذه الأسباب، يمكن للمرء أن يبرز حماية الدولة، وهو امتياز لم يمنع إلا لعدد قليل من الصناعات العثمانية الأخرى. وشكلت الصريبة على أقمشة الموهبر الجاهرة واحدة من المداخيل الأساسية التي تتم حبايتها في أنقرة، وكان ملتزم الضريبة قادراً على أن يمنع بيع خيوط الموهبر ذات النوعية العالية خارج إقليم أشرة. وبالإضافة إلى دلك، فإن الطلب الأوروبي على خيوط الموهبر كان محدوداً على أي حال.

وفي القرن السابع عشر، كانت خيوط الموهير في أوروبا تستخدم بشكل أساسي في صناعة الأزرار؛ بل إن هذا الطلب تراجع بعد سنة 1700، حين صارت الأزرار المعدبية هي الطراز السائد. وعلاوة على ذلك فإن كميات محدودة من أقمشة الموهير الجاهرة كانت تستورد في القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع عشر من قبل الإيطاليين. وفيما يتعلق بقرنسا، فقد استمرت هذه التجارة حتى القرن الثمن عشر؛ ولكن بعد سنة 1730، فإن الأقمشة المصنوعة في أميان تقليداً لموهير أنقرة ألعت الطلب على الأقمشة المثمانية (53) وربما ساعد قدر معين من الطلب الأجنبي على إعادة إحياء هذه الصناعة. وتاريخ صناعة القبل العثمانية في الفرن السابع عشر أقل وضوحاً من ذلك بكثير (54). ففي الربع الأخبر من القرن السابع عشر، كان القبل الخام ينتج بصورة خاصة في منطقة أضبه، وفي للسدس عشر، كان القبل الخام ينتج بصورة خاصة في منطقة أضبه، وفي

قبرص، وشمالى بلاد الشام، وسواحل الأناصول على نحر إيحة، وفي اناحية البحيرة المحيطة بإسبارطة وأولونورلو وكذلك على الجانب الرومللي من نحر أيحه، وفي تساليا وحلال هذه الفترة، كان تصدير القطن ممبوعاً، ربما لصمان إمدادات القطن لصناعة قماش أشرعة الأسطول الحربي،

كان هذا المنع يفرض فقط بشكل متقطع على حين كانت أدونات التصدير تُمنح من حين إلى آخر. لكن في سنة 1623 عيرت الإدارة العثمانية سياستها وسمحت بتصدير القطن بشكل عام. والواقع أن السادقة المصدرين للقطن والنشيطين في صواحي إزمير قد حصلوا على امتيازات حاصة. فلم يكن مسعود لهم فقط بالشراء من مرازعي القطن مناشرة، لكنهم كانوا أيضاً بدفعون ضر شهم ليس على أساس أسعار إرمير، ولكن بحسب الأسعار الأدبى التي تدفع في الريف (55).

وهناك أسباب عديدة لهذا التعير في السياسة المتبعة. أولاً، تسبب تراجع السناط البحري في المحر المتوسط بعد الهدنة العثمانية - الإسبانية سة 1580 في تقليل الطلب العسكري على الأقمشة القطبية. وبالإصافة إلى دلك، وبما أن القطب كان مطلوباً في أوروبا، فإن ملترمي الصرائب الذين كانوا يأملون في زيادة مدحوب الترامهم، ربما مارسوا صغطاً على الإدارة المركرية العثمانية لإلعاء المسع، ومن المحتمل أن التماسات ملترمي الضرائب هي التي أتاحت فرص إصدار العديد من تصاريح التصدير قبل سنة 1623، ولكن في الوقت نفسه، من المحتمل أن إنتاح القطل كان يتزايد أيضاً. إذ إن النهريب كان كثيراً قبل سنة 1623 ومن المؤكد أن الأسعار الجيدة حفرت الملاحين على مريد من الإنتاح، وليس من الممكن وضع تقدير دقبق لكن الأنطاع هو أنه بحلول متصف القرن الثامن عشر كان ريف إدمير قد صار متخصصاً في إنتاح الحنوب، والزبيب والقطل (65).

لا بعرف سوى الفليل عن عملية صناعة الأقمشة القطنية حلال هده الفترة الرئيس النجارية المتعلقة بتسويق الفطن الحام والأقمشة القطبية. إد كان يتم تسويق القطن الحام والأقمشة القطبية. إد كان يتم تسويق القطن الخام أحياناً، ونسحه على ما يفترض، على مسافة بعيدة من مكان إنتاجه الأصلي. وهكدا فإن بواحي ولاية حميد (إسبارطة)، حيث يحتمل أن القطن لم يكن يررع محلياً، كانت تسمح الأقمشة القطبية فعلاً في القرن السادس عشر

وعلى المسوال نفسه، فإنه عند نهاية القرى كان التجار من قيسرية يشترون القطن الخام، ومن المستحيل أن نقرر ما إدا كان دلك بغية تصنيعه أو إعادة بيعه. وفي إقليم سحر أيجه، كان السبج منتشراً في عدد كبير جداً من البواحي، في حين أن الصباغة كانت متمركزة لفترة من الزمن في عدد محدود من المدن. على الأقل بحسب مراعم صباغي تير، الذين رأوا سنة 1678 ـ 1679 أن الأقطان الخشنة من إنتاج حميد، ودنيزلي وبولدان ومانيسا كانت تتم صباعتها في الماصي في تير. وكان الساجون في هذه المدن الإيحة المصنعة للقطن وبسبب شكواهم من منافقة المصابغ المفتوحة حديثاً في بولدان وغيرها من الأماكن، يعملون لحساب التجار، أو يبيعون إنتاجهم للتحار، لأن هؤلاء الأخيرين كانوا هم الذين يجلون الأقمشة أو يبيعون إنتاجهم للتحار، لأن هؤلاء الأخيرين كانوا هم الذين يجلون الأقمشة المسبق للغير التي كانت مرعية في إقليم بورصة حتى في القرن السادس عشر (58). يبد أننا لا نستطيع أن نقرر ما إذا كانت أعمال الإنتاج للعير موجودة في منطقة بحر إيجه في القرن السادس عشر كذلك، أو أنها التشرت في هذه المنطقة في القرن السادس عشر فقط (59).

ويمكننا أن محدد مواقع معض مراكز نسح القطى في القرن السامع عشر بطريقة غير مباشرة. ويمكن أن تساعد طلبيات الإدارة المركرية العثمانية على الأقمشة القطمية، التي كانت نستحدم أساساً في صناعة الملابس الداخلية للانكشارية، كمؤشر على الإنتاح. وكان أحد هذه المراكر موجوداً في منطقة آيدين مانيساً برجاما، حيث إنه في سنوات 1622 - 1623، و1627 - 1628، كان متوقعاً أن يقوم الساجون بتسليم 44 الف قطعة من الأقمشة القطنية في السنة، وربما كانت كل قطعة تكفي لزي رجل واحد (60) وكانت برحاما تتمتع بأهمية خاصة بين المدن المستجة للسبيج في المناطق الساحلية بالأناصول، وفي بداية الغرن السابع عشر، كانت حصتها السنوية تصل إلى 28 ألف قطعة، وعلى الجانب المرابع كانت المدن التسالية، يني شهر \_ إي فينير (لاريسا) وتيرحالا تدين المحرانة بأربعين ألف قطعة في سنة 1036ه/ 1626 - 1627 (161).

وبعد دلك بعقدين من الرمان، ارتفع الترام يني شهر - إي فينير وحدها إلى 37.775 قطعة. ولأن الإدارة المركرية العثمانية كانت تدفع أسعاراً منحفصة حداً

للبضائع التي تشتريها بصفة عامة، فربما لم يكن الساجون قادرين على أن بعولوا على ما كانت تدفعه لهم الخرانة، ولا بد من أنهم كانوا كدلث يبيعون لرسن خاصير، أو أنهم كانوا يكسبون معيشتهم من الرراعة.

وبعيداً عن حرفة النسيج، فإن تصنيع الحلود - مثل الجزمات والحافلان وعبرها من المنتجات الحلدية - كانت صناعة رئيسية، وبما أن العربات والحافلان كانت تستحدم مكثرة في كل من الرومللي وأجراء معينة من غربي الأناضون ووسطها، فلا بد أيضاً من أن صناعتها كانت مهمة، وبالإصافة إلى ذلك، فإن الحرف المختلفة المرتبطة بالمناجم، وصهر النجاس وتصنيعه بشكل أوال وحلل، قد شعلت عدداً كبيراً من الناس، بيد أن الأبحاث قليلة في هذه الفروع من الصناعة العثمانية، بحيث لا يمكن تناولها بالتقصيل حالياً (62).

### إنشاء المبانى العامة

ظل إشاء الماني العامة نشاطاً رئيسياً بعد سنة 1600. إذ إن النين عن مساحد استاسول الكبيرة بدأ العمل فيهما واستكملا في هذه الفترة، وهما مسجد السلات أحمد الأول ومسجد الوالدة يني كامي (60). وفي مجمع القصر تم بناء كشك بعداد والروان لتخليد دكرى الانتصارات في الحرب العثمانية ـ الإيرابية. وعلاؤة على هذا، فإن معظم حانات اسنانول يرجع تاريخها إلى القرن السابع عشر. وفي مكة المكرمة، أعيد بناء الكعبة بعد أن انهارت إثر عاصقة ممطرة، وسبب هذا العمل الديني قام أحد المادحين بوضع السلطان في مصاف الأسياء الذين عملوا على إعادة ساء الكعبة. وفي حلب، تواصل العمل في ساء حي الأعمال، على الرعم من أنه بدأ في القرن السادس عشر، بوتيرة سريعة بعد سنة 1600. وتم تشييد أحد أهم المباني، وهو خان الورير، فيما بين سنة 1678 وسنة 1682. وفضلاً عن دلك فإن الحروب الكثيرة في هذه المعترة كانت تنطلب قدراً كبيراً من عمليات ساء الحصون وإصلاحها، إلى حاب عدد كبير من الحانات على جوانب الطرق بعية ضمان التأكد من الاتصالات الآمة. وبالإصافة إلى ذلك، فلا بد من أنه كان هناك عدد من أعمال البناء الحاصة، حيث كانت النيران من حين إلى آخر تلمر أحياء علم من العلية من المدية.

ولم تتغير طرق تنظيم موقع منشأة عامة كبيرة تغيراً أساسياً فيما بين سنة 1550 وسسة 1610. وعموماً كان الرجال المستخدمون كرؤساء للمهندسين لمعماريين لديهم خبرة في مهن أحرى قبل أن يعهد إليهم الحاكم بمشروع بناء كير. وهكدا فإن محمد آغا، المعماري الدي شيد حامع السلطان أحمد، كان قد تدرب ليكون موسيقي البلاط، ثم تحول إلى صناعة الأثاث الفاحر وخدم فيما بعد موظعاً إدارياً محلياً وقائداً عسكرياً في بلاد الشام. هذه الحرة المتنوعة توازي خبرة البناء العظيم سنان باشا في القرن السادس عشر، الدي كان من الانكشارية وشبد الجسور للجيش العثماني. وفصلاً عن ذلك، فإن السيرتين المعصليس حداً لهذيس المعماريين (في حالة محمد آغا يبدو الأسلوب أكثر قدسية) توصحان أن المجتمع العثماني في القربين السادس عشر والسابع عشر لم يكن يعتبر المهندسيس المعماريين من الحرفيين العاديس أصحاب المهارات السامة.

استحرجت أحجار الباء اللازمة لجامع السلطان أحمد من المناطق العجاورة مناشرة لمحر مرمرة وتم إحصارها إلى استانبول بالمراكب لتحنب التكلفة الباهطة ليقل المواد الثقيلة عن طريق البر. كدلك تم تصبيع القرميد اللازم لأسطح المسنى في المناطق المحاورة مباشرة للمدينة. ومن الواضح أن بعض الورش كانت تداو مناشرة من قبل الدولة، ولكن بالإضافة إلى دلك، كان يتم إساد العمل إلى عدد من المقاولين الحصوصيين، من المسلمين والمسيحيين على السواء. ومن بين أبوع الرحام، كان هماك تشكيلة محلية معضلة وكان العبيد يقطعونه من مقالع حريرة مومرة. ولا يبدو أنه تم بدل أي حهد لحلب أي عناصر بنائية من الأبحاء النائية للامبراطورية لحامع السلطان أحمد. هذا المعط من الإنفاق اللافت للظر كان شائعاً في رمن السلطان سليمان القانوني، ولكن في ظل ظروف الضيق المالي في أوائل القرن السامع عشر، قلا بد من أن النعقات التي تم صرفها بدت معظة (60).

وقد عمل في موقع تشييد جامع السلطان أحمد كل من المعلمين الحرقيين والأقراد المرشحين للامصمام لملامكشارية (عجمي أوغلان). عير أننا لا بعرف ما إذا كان تقسيم العمل بين المجموعتين هو بنسه البطام الذي تم العمل به في السليمائية، حيث أسندت نصف ساعات العمل - في الأعمال التي لا تنظل مهارة كبيرة - إلى الدين سينضمون إلى الانكشارية مستقبلاً. وبكل الأحوال، فمن المرجح أن دور العجمي أوغلان في بناء جامع السلطان أحمد كان أقل أهمية مما كان عليه دورهم في منتصف القرن السادس عشر،

#### دار صناعة السفن

من بين المشروعات الكيرى التي كانت ترعاها الإدارة المركزية العثمانية، ربما تكون دار صناعة السفن هي الأبرز. لقد كانت مواقع البناء، تنشط، قبل كل شيء، لفترات قصيرة من الوقت، على حين كانت دار صناعة السفن مؤسسة دائمة، على الرغم من أن عدد الحرفيين المستخدمين كان يختلف بحسب عدد السمن التي يتم بناؤها<sup>(67)</sup>. وكان يتم ضمان المروبة عن طريق الحفاط فقط على عدد محدود من الرحال بصفة دائمة على جدول الرواتب، بينما في السنوات التي شهدت ذروة الشاط، مثل سنة 1660 ـ 1661، ربما يكون قد تم استخدام الآلاف من الحرفيين لفترة قصيرة من الزمن. وكانت إحراءات توظيف العمال تشبه تلك الإجراءات التي ورد ذكرها في بناء السليمانية (68). إد تم تجنيد معظم الحرفيين المؤقتين، وفي بعص الحالات كان يطلب من الحرفيين الذين يعملون لحساب ملاك السفن الخصوصيين أن يتقدموا بأنفسهم إلى دار الصناعة (69). لكن الأكثر شبوعاً هو تحصيص بعض المناطق المعينة لدار الصناعة بصمتها أوجاقليك، أي أل تكون مصدراً دائماً للقوى الشرية والبضائع. وفي مثل هذه الحالات كانت الباحية تقدم عدداً معيماً من الحرفيين حين يريد نشاط دار صباعة السفن عن قدرة الموطفين الثانتين (70). وبالإضافة إلى ذلك، كان المرشحون للانضمام إلى الانكشارية يعملون أيضاً في دار صناعة السفن، على حين كان بدو الرومللي، الذين عليهم بموحب وصعبتهم الخاصة أن يقدموا خدمات للإدارة المركرية العثمانية، يستحدمون أيضاً من حبن إلى آخر، كل هذه السمات تماثل إلى حد كبير جداً ما كان براعى في موضع ساء السليمانية خلال خمسينيات القرن السادس عشر؛ وهكدا، كانت هناك نمادح طويلة المدى لاستخدام العمال، مع تأكيه واضح للغاية على أعمال السحرة. ويسما يُرجح أن عدداً ضنيلاً من العمال في موقع السليمانية كان يتم اختيارهم نشكل حر للعمل في المشروع، وإن عدد أبام العمل المعلية التي قدمها العبيد كانت محدودة جداً (٢١). ومن ناحية أخرى، كان هماك عدد كبير من العبيد بعملون في دار صناعة السفن، ونتيجة لذلك كان عدد قليل من العسكريين يتولون حراسة هذه المنشآت (٢٦٠).

تقدم دراسة دار الصناعة العثمانية فرصة سابحة لرصد التفاعل في القرن السابع عشر بين الظروف السياسية والاقتصادية. فمن ناحية كانت متطلبات الحرب وحدمة لديون من قبل الحرابة، هي التي تحدد مستوى نشاطها بدلاً من الاعتبارات الاقتصادية الخالصة، هذه الهيمنة للعوامل السياسية صارت أكثر تطرفاً لأن الإدارة العثمانية كانت مشهورة بسوء السمعة في صرف المرتبات، فعلى سبيل المثال، اشتكى صابعو المجاذيف لحساب دار صاعة السفن، في سنة 1660، من أنهم لم يحصلوا عنى أحورهم، وقد ردت الإدارة العثمانية بساطة بتخفيض أجورهم من ألف إلى خمسمئة أقحة، وبذلك ألغت نصف الدين المطلوب (٢٥)،

وكان العاملون في دار صناعة السفن يتلقون أجوراً مختلفة، وبما لأن لحرفين الأكثر مهارة كانوا يعملون على السفن الأكثر أهمية، أو لأن بعض السفن كانت تنطلب عملاً أكثر من غيرها. ويحلول منتصف القرن السابع عشر، كان الحرفيون اليونانيون يقومون بمعظم أشغال دار الصناعة التي تنظلب مؤهلات حاصة، وبالتالي يتقاصون أجوراً أعلى، بينما كان معظم العاملين المؤهلين في أوائل القرن السادس عشر من المسلمين، ولا نعرف شيئاً عن الطريقة التي حدث بها هذا التغيير (74).

ولم يكن معظم العمل التجهيزي يتم في دار الصناعة. إذ كان مطلوباً من الفرويين أن يقوموا بقطع الأحشاب وبشرها إما في مقابل بقدي أو بدلاً عن دفع الصرائب. وعلى الرعم من أن مبالع بقدية قليلة كان يتم إيماقها بتيجة لهدا، فإن الضرورات الاقتصادية كانت تلعب دورها: قعدما كان القرويون يتعرضون للصغوط الشديدة للحصول على البقد، كانت عمليات قطع الأشجار غير القانونية من العابات المحجورة لذار الصباعة تترايد. وعلاوة على ذلك، فإن القرويين الفقراء قد يتكانفون معاً لعرقلة العمليات الرسمية لحمع المواد الخام لحساب دار صباعة ليتكانفون معاً لعرقلة العمليات الرسمية الحمع المواد الخام لحساب دار صباعة السياسية والاقتصادية، كان الملترمون الدين صدرت إليهم التعليمات بدفع فواتير دار الصباعة من المواد الخام من

ميزانياتهم الحاصة يسوفون أو يولون الأدبار. وهذا بدوره كان يمكن أن يؤدي إلى هروب الفلاحين غير الراغبين في تقديم خدمات بلا أجر، مما يجعل من مسألة حمع المريد من المواد عملية مثيرة للمشاكل. وهكذا كان مستوى المشاط في دار صاعة السفن يتحدد بقدرة رعايا السلطان واستعدادهم لدفع صرائبهم ونقديم المواد المطلوبة.

هذا التوتر بين القروبين وممثلي الدولة العثمانية كان حاداً نصفة خاصة فيما يتعلق بالأحشاب، وهي الأكثر أهمية بين كل المواد الحام. وقد أدى استبدل السفى التي تسيّر بالمجاديف وإحلال السفى الشراعية محلها، والذي حدث بشكل كبير حلال النصف الثاني من القرن السابع عشر، إلى زيادة الطلب على الأحشاب بشكل كبير (75). بيد أن هذا الطلب المترايد لم يكن يترجم إلى كميات أكو من الأخشاب المطلوبة عوضاً عن الضرائب، على الرغم من وجود طلبات اغبر متطعة الا تظهر في الحسابات السنوية (76).

ومن باحية أحرى، لم ترفع الدولة طوال الفرن السابع عشر الثمن الذي تدفعه لفاء توصيل كميات الأحشاب الإجارية بدلاً من ضرائب العوارض، والذي كان دائماً أدبى بكثير من أسعار السوق المنتظمة، على الرغم من أن تخفيض قبمة العملة استمر دويما فتور (77). ونتيجة لذلك فإن المدفوعات تحت هذا البيد صارت رمرية بشكل متزايد؛ ففي سنة 1682 كان الثمن الذي دفعته الدولة لفاء الكميات الإلرامية التي تم تسليمها يساوي خمس ثمن السوق العادي (78). وعلاوة على دنك، كان الفضاة وغيرهم من الموطفين الموط بهم جمع الأحشاب لصالح الدولة غالباً ما يطلبون مدفوعات إضافية لأنفسهم، وهي ممارسة ربما كان من الصعب إيقافها تماماً (77). وبذلك تسببت طلبات دار صناعة السفن من الأخشاب في استياء القروبين بدرحة كبيرة، ومن حين إلى آخر كان الفلاحون يشتكون، ولكنهم لم يحصلوا قط على ما يرضيهم (۱۳۱). وكانت الطريقة الوحيدة لتعويض خسائرهم سع يحصلوا قط على ما يرضيهم (۱۳۱). وكانت الطريقة الوحيدة لتعويض خسائرهم سع حين أدى الاستعلال الجائر للعابات إلى نقص في الأخشاب الصالحة للاستحدام، ون حصل القروبون على الامتياز الذي يتوقون إليه وهو دفع مبلغ محدد من المال عوضاً عن الكميات التي يسلمونها من الأخشاب (18)

كانت معظم طلبات دار الصناعة من الأحشاب تحص شمال شرقي الأناصول، وهي المنطقة التي يحدها من الشمال بحر مرمرة ومن الغرب بحر أبحد، وبالإصافة إلى ذلك، فإن الساحل العربي للبحر الأسود في الاناصول، ما بن شبله وأماسرا، وكذلك سواحل البحر الأسود في بلغاريا وتراقيا، كانت تحتوي على مصادر قيمة للأخشاب، وحين بدأت دار الصناعة عمليات على نطق واسع في النصف الثاني من القرن الحامس عشر، فإن العابات القريبة من الساحل رسما نكون هي التي وقوت كل ما كان مطلوباً، ولكن بحلول القرن السابع عشر كان قد صدر صرورياً استحدام مصادر أبعد في الأراضي الداخلية، مثل الثلال المحيطة سولو، وقد تطلب ذلك شق الطرق التي يمكن استحدامها لمرور العربات الثقيلة، وبنا أنه كان على القروبين أيضاً تقديم العمالة المطلوبة لمثل هذه المشروعات، وبنا أنه كان على القروبين أيضاً تقديم العمالة المطلوبة لمثل هذه المشروعات،

كان السكان القاطنون على امتداد ساحل البحر الأسود الأباصولي القصير، فيما بين بافرا وقاطسا، مضطرين إلى تقديم القلب اللازم لصناعة الحبال، وكان بقلب الخام بحمع من القرويين، الذين بدفعون ضريبة العوارض المفروصة عيهم بهذه الطريقة. ومن الواصح أن المنطقة حسرت بعص السكان خلال القرن السابع عشر، بحيث تراجع عددهم من 5612 وحدة عوارض سنة 1644 إلى 5504 وحدة سنة 1677 (في هذه الحالة كانت كل خابة عوارض تساوي عائلة عادية). وحلال سعيبات القرن السابع عشر، لم تبذل الإدارة العثمانية أي محاولة لمعادلة طلباتها مع العدد المناقص للمنتجس، ومحلول تسعينيات القرن السابع عشر، اعترفت مع العدد المناقص للمنتجس، ومحلول تسعينيات القرن السابع عشر، اعترفت من العكومة المركزية مأن القروبين لم يعودوا قادرين على تسليم كميات القلب الذي كانت تطلب في الماضي، وحفصت الكمية بنسبة 33 في المنة (502).

## الحرب والاقتصاد

وبعبداً عن دار صناعة السعن، لبس لدينا قدر كبير من المعلومات عن صناعة الأسلحة في القرن السابع عشر في الامبراطورية العثمانية؛ وبعرف القليل بصغة حاصة عن صناعة البادق البدوية. ويبدو أن هذه الصناعة كانت واسعة الانتشار في جميع الولايات، على الرعم من المنع المصارم لاستحدام الأسلحة البارية من قبل الفلاحين وسكان العدن العاديين. وكان شباب الفلاحين الراغبون في الالتحاق

النجارون، والحمارون، والجلافظة(٥) المستخدمون في دار صناعة السفى في استانبول، 1648 ـ 49 الجنول 11:6

| $\vdash$           | 55,633     | 13.5 | 16    | 22,204   | 244        | 70       | 6.435    | 215         | 287        | 84,272             |
|--------------------|------------|------|-------|----------|------------|----------|----------|-------------|------------|--------------------|
| +                  | 132        |      | 08    | 20,413   | 255        | 29       | 6,321    | 218         | 282        | 84,093             |
| +                  | STE        |      | 88    | 24,320   | 304        | Ħ        | 6,925    | 204         | 299        | 91,430             |
| +                  | 335        | -    | 93    | 22,397   | 240        | <u>~</u> | 7,212    | 211         | 292        | 85,890             |
| 298 132,878        | 864        | -    | 157   | 33,535   | 214        | 55       | 14,402   | 262         | 889        | 180,815            |
| 294 110,617        | 294        | +-   | 164   | 44,985   | 244        | 67       | 13 921   | 208         | 627        | 169,523            |
| 312 112,694        | 312        | -    | 248   | 53,161   | 214        | 61       | 15,692   | 257         | 670        | 181,457            |
| 274 97,499         | 274        | -    | 154   | 36,917   | 239        | 69       | 14,065   | 204         | 578        | 146,461            |
| 261 89 300         | 261        |      | 151   | 32,114   | 212        | 82       | 15.320   | 186         | 574        | 136,734            |
| 348 120,404        | 348        |      | 168   | 40 245   | 239        | 84       | 16 261   | 193         | 598        | 176,910            |
| 488 77,616         | 488        |      | 155   | 39,180   | 252        | ŧ        | 8,964    | 203         | 356        | 12,756             |
| الروائب رائب الفرد | راتب الفرد | -    | العلد | الزوائب  | داتب الفرد | الملد    | الوواتب  | راتب النمرد | علد العمال | مدفوعات<br>الروائب |
| النجارون           |            |      |       | المخارون |            |          | الجلافطة |             | محموع      | منجموع             |

عفرة جلماطره من يساد شعوق السهيية.
 مفساسر: 311 م (1961b) منهانده

الممسوحه ضونيا بـ CamScanner

بخدمة الوالي كجمود غير مظاميين يحصلون بسهولة على الأسلحة المارية اللازمة (<sup>83)</sup>. وعند نهاية القرن، كان كل من يحظى بالاحترام من سكان مدن الأناضول يمثلك مندقية أو مسدساً في كثير من الأحوال.

لم يترك صانعو الأسلحة النارية سوى آثار قليلة تدل على أسطنهم، بالمقابل توحد وثائق كثيرة تكاد تكون لم تمس تتعلق بأساليب الإدارة العثمانية في الترود بنترات الموتاسيوم اللازمة لصنع المارود، ومن حين إلى آحر كانت القوة المائية تستحدم في صناعة البارود حتى في النصف الثاني من القرن السادس عشر، وهكذا كانت النتائج الفائقة الناحمة عن هذه الطريقة معروفة؛ إذ لم يكر المارود المنتج باستحدام الطاقة المائية ابتكاراً حديداً حين أعاد الخبراء الأوروبيور إدحاله في رمن السلطان سليم الثالث (1789 ـ 1807). لكن يبدو أن الماقسة من جانب طواحين الدقيق على الموارد المائية المحدودة في الأناضول قد حالت دون انتشار هذه النقية، إلى حد أن معظم المارود المنتج في الغرد السابع عشر كان من النوعية الأدى المنتجة عن طريق الطواحين التي تحرها الجياد (84).

أما الحديد المطلوب لصناعة قدائف المدافع فكان يأتي من الماجم الصغيرة في الأناصول، وكان الحديد اللازم للأغراض المدنية يأتي أساساً من سماكوف في بلعاريا الحالية، ومن بين المناجم الأناضولية، كانت المناجم المرتبطة بمدينة كبجي حوب أرضروم ذات أهمية خاصة يسبب قربها من الجبهة الإيرانية، وكان العمل الإلرامي (السخرة) شائعاً. إذ إن قرى بعيبها كانت ملزمة بالعمل في المناجم، على حبر كان بعضها الآخر ينقل بالسحرة القدائف الكاملة الصنع إلى الحبهة، وقد كان بعض العمال على الأقل يتلقون أجراً نظير أعمالهم، على الرغم من أن الأحور لم نكس نكم نكمي لمعيشتهم؛ وردما يكون بعصهم الآخر قد خدموا في المناجم لكي بؤدوا ما عليهم من الترامات صريبية، ولا مبيما نلك الالترامات الماحمة عن العرائب عبر البطامية (عوارض) (85).

ورسما كان معظم العاملين في القطاعات الاقتصادية دات الصلة بالحرب يستخدمون في أعمال النقل. وفي أواحر القون السادس عشر أو أوائل الفون السابع عشر، كانت البواحي التي تقع بعيداً عن الطويق الذي يسلكه الحيش، ملزمة بان تدمع مبلعاً من المال بدلاً من تقديم الغلال إلى العسكريين، وفي مثل هذه

الحالات، كانت المدفوعات تساوي عدة أضعاف ثمن العلال إدا تم الدفع بالمعرف الدي كانت الإدارة العثمانية نفسها قد حددته لعمليات البيع في السوق المعرف (نرح). لذا كان الذين يدفعون نقدا مطلومين بشكل واضح، كما أن الفص العرم في الحمال حعل من هذه الخدمات عبئاً باهطاً على الفلاحين، وبما أنه كان من الصعب تأمين ما يكفي من الحيوانات لعمليات النقل، حاولت الإدارة المركزية امتلاك حمالها الخاصة. بيد أن هذه الجمال كانت تحتاج إلى الطعام والرعبة وكان هذه تكلفة أخرى ربما كان على الفلاحين وسكان المدن أن يتحملوها (86).

وثمة حدمة أخرى متصلة بالحرب شغلت أعداداً كبيرة من الناس وهي في إمداد معسكرات المجيش بالمون، ولكي يتم تقليل المشكلات المظامية إلى حدها الأدنى، بادراً ما كان يسمح للقوات العثمانية أن تدخل مدن الدولة، وكان من المتوقع أن يقيم عدد كبير من الحرفيين، الدين يرافقون قوات الجيش، المتاحر كلما أقام الجيش في أحد الأماكن لفترة طويلة، وكانت إحدى الوظائف الأساسة للمقابات العثمانية تقديم الحرفيين للحيش بالأعداد التي يراها قادته صرورية، وتسلكات هذه المحدمة عبداً مردوجاً؛ إد كان المطلوب من الحرفيين الذين يتم احتيارهم ترك ديارهم وعائلاتهم طوال مدة الحملة، وكان على أعضاء المقابة في الوطن تقديم رأس العال لتشغيل الدكاكين التي يديرها زملاؤهم الدين يحدمون في الحدية ومشأت بالنائي مشكلات وبراعات كثيرة تتعلق بتوريع هذه المسؤوليات عرضت أمام القصاة في المدن العثمانية، وحفظت في سحلاتهم للأجبال الفادمة

وبعيداً عن هذه المشكلات الحاصة جداً، ما هو الأثر الذي تركته القصاب العسكرية في محمل الأشطة التي سميها الاقتصاد العثماني (٢٥٠) يبدو الآن واصحا أن الشؤون العسكرية لم بكن لها آثار محترة في الشاط الاقتصادي سواء في الفرن السادس عشر أو في القرن الثامن عشر. ومن شم، فمن المفترض أن الحرب لم نكن حافراً اقتصادناً في القرن السابع عشر أيضاً. وإذا ما وصعنا في اعتباره ندرة النقود، والتكلمة العالية للفل، فإن الدوله العثمانية كانت تطلب بانتظام كثيراً من الصائع والحدمات المتعلقة بالحرب من المستجبن مناشرة، لقاء نعويض صئيل أو الصائع والحدمات المتعلقة بالحرب من المستجبن مناشرة، لقاء نعويض صئيل أو دون بدل على الإطلاق، ومن وجهة نظر الإدارة كان هذا الحل يبدو عملياً إلى حد أن صوابيته لم تكن محل ساؤل على الإطلاق، بيد أن مثل هذا الترتيب كان

ينضمن معاقبة القطاع الأكبر والأكثر كفاءة بين المنتجين، والدين كانت الدولة تعصل تقديم طلباتها إليه، ونتيجة لذلك، كانت الحرب الطويلة تؤدي إلى تقلص الأسطة الاقتصادية كافة، وليس فقط تلك القطاعات التي تعمل في الأغراض المديبة، وعلاوة على ذلك فإن هذا الانكماش الاقتصادي كان يتسبب في الهرائم العسكرية، يسبب ترايد صعوبات تموين الحيوش على الجبهة، وهكذا يبدو من المعري أن نفسر النجاح المحدود جداً لما يسمى «الحرب الطويلة» (1593 - 1606) والكوارث التي جرت في الفترة ما يس سنة 1683 وسنة 1699، في ضوء عوامل مثابهة، ففي المهاية، هماك دليل على استراف اقتصادي وتراجع ديموغرافي، سواء في بدايات القرن السام عشر أو في ثهايته (1883).

ولكن إذا كان هذا التحليل صحيحاً، فإن علينا أن نفسر لماذا لم تؤد الحروب الطويلة في عهد سليمان القانوني، مثلاً، إلى المتاتع الكارثية نفسها. ورسما نكمن الإجابة في السياق التالي: لم يكن مالكو التيمار بصعتهم أفراداً يتمتعون بحق طلب الإمدادات، بل كان عليهم أن يدفعوا ثمن ما يحتاجونه غير العلال ومواد العداء الأخرى التي كانت تسلّم إليهم من قبل "فلاحيهم". وبتيحة لذلك، كان العبء الذي يحملونه للاقتصاد ربما أقل من العبء الذي يسمه حش تموله الإدارة مركرياً، على الرعم من أن "البندقية أرحص من الحصان" (والقرن تموله الإدارة مركرياً، على الرعم من أن "البندقية أرحص من الحصان والقرن ومكذا، إذا كان هذا التحليل سليماً، فإن رثاء موظمي القرن السادس عشر والقرن السابع عشر لاصمحلال نظام "التبمار" ومما يبدو معقولاً بدرجة أكبر مما كان يعترض حتى الآن.

#### خاتمة

سما يوحد أدلة وفيرة على الصعوبات الاقتصادية الخطيرة طوال الفرل السابع عشر الطويل، فإن تفسير هذه الأدلة أشد تعقيداً مما قد يبدو للوهله الأولى. إذ التقدم في صاعات بعيبها، وأقاليم بعيبها حدث في وقت مترام مع الانكماش في عبرها، ورعم أنه لا يزعم أحد أن هباك توارناً بين القطاعات المزدهرة وثلك التي تعاني الأرمة، إلا أن نموذح «الانحطاط» الشامل والمستمر الذي عالماً ما أنظ بالعثمانين في القرن السابع عشر أخذ يخصع للتشكيك، وهذه الفترة لم تكن محبة للماحثين في القرن العشرين، ومع دلك، فإنه من الممكن وضع تصورات

جديدة إلى جانب «مموذح الانحطاط المستمر»، يفترض أن يتوجه المعور المستقبلي نحوها. وبداية، هماك الجدل المتعلق بتأثير التعيرات المناخية الصغرى. (العصر الجليدي الصغير، الدي حدث في القرن السابع عشر) في الزرائ وإمدادات العداء في مجتمع يعتمد على تقيات ما قبل الثورة الصناعية (٥٥). دلك إن المحاصيل المتدبية وحركات تمرد الحلالية كانت مرتبطة بعضها ببعض (١٩١) والإهمال السبي لهده المسألة من جانب المؤرخين وغيرهم من الماحثين قد لا يعود بمجمله إلى المصادفة. وفيما يتعلق بالتاريخ العثماني، فإن المؤرجين بأطبافهم المختلفة على يمبن الطيف السياسي ويساره يعارضون ولأسباب محتلفة التمكير في إمكانية وجود عوامل "غير اجتماعية" تؤثر في المحتمع الإساني فبالنسبة إلى أولئك الذين يتخذون نطرة يسارية بشكل عام، قد تندو مناقشة العواس المناخية تحولاً، يستوجب اللوم، عن المشكلات الكبرى للإمبريالية الأوروبة والتحلف. أما بالنسبة لأصحاب التوجه اليميمي، فإن قبول مصير مشترك يؤثر في قطاعات كبيرة من البشرية ككل في وقت واحد ودون أي اعتبار للتقاليد الوطية، أمر لا يمكن أن يأتي بسهولة إن تحديد التعبر المناخي من حلال محص المعلومات التي توفرها طبقات حبوب اللفاح النباتية وحلقات حذوع الأشحار عملية مرتفعة التكاليف، ولا يمكن للمؤرخين أن يقوموا بها بأنفسهم، وربما أدى ذلك إلى قلة حادبية مثل هذه التقنيات. ومن ماحية أخرى، فإن علماء الأثار وعلماء دراسة المناح، كما يتصح من اسمهم، غالباً ما يهتمون بالماضي القديم مقط. وهكذا، يبدو أن نماذج التمكير بجب أن تتغير، مقدر قليل على الأقل، قبل أن تستحوذ التأثيرات اللاحقة المحتملة للعصر الجليدي الصعير على ما تستحقه من اهتمام،

حددت، الآراء السائدة المتعلقة بالتاريخ العام للامبراطورية العثمانية مفاهيما بطرق أخرى. فقد توصلها، على الأقل في الحالة العثمانية، إلى افتراص أن المركرية، و «الازدهار» هما في الواقع شي، واحد ومترادفان، ومن ناحية أخرى، فإن الالامركرية، و «الانحطاط» يعتبران أنصاً مرادفين للشيء نفسه، ومن الواضح أنه إذا كما منظر إلى التاريخ العثماني من وجهة نظر دولة قومية معينة في بحشا عن تاريخها، فمن المرجح حدوث اردواجية في موقفنا من مسألة اللامركزية. فعلى الرغم من أنها تعتبر اضمحلالاً للقوة السائدة، فإنها تعتبر شرطاً أساسباً لظهود

الدولة القومية وبالمثالي تصبح قيماً إيحابية. وبنيجة لدلك، فإن بأثير اللامركزية لمكرة غالباً ما يتم تضخيمه حارج كل المقاييس، كما أنه يتم تحاهل مروبة جهار الدولة العثمانية بشكل متعمد (٢٥٥). هذا الاهتمام لمقدّمات الدولة القومية الحديثة كل بواياه وأهدافه يحعل من المستحبل تماماً على مؤرجي التاريح العثماني أن ينهموا على بحو صحيح الرؤى المحتلئة للنطورات الإقليمية. إذ يدلاً من النظر إلى الأقاليم كما وجدت في القرن السابع عشر، فإنا نفرص على المعلومات التي لذينا إطار الدولة القومية في القرن التاسع عشر والقرن العشرين. ويجب عليا الآن أن تحلى عن هذا الإطار بلا ريب، لكي نعيد كتابة تواريخ الأقاليم المختلئة ومن ثم مقاربتها بحسما كانت موجودة في القرن السابع عشر، وهو عمل لم يتم إبجازه بعد إلا بالنسبة إلى أماكن قليلة من بينها سوريا وفلسطين. وبعد أن يكون هذا العمل قد اكتمل فقط، سيكون بإمكانيا أن يقرر أين حدث الاسخطاط الاقتصادي في القرن السابع عشر في الدولة العثمانية، وإلى أي مدى. وقبل انتها، مثل هذه العملية، فإن التأكيدات على الانحطاط العالمي يحب أن تؤحذ على ما هي عليه، العملية، فإن التأكيدات على الانحطاط العالمي يحب أن تؤحذ على ما هي عليه، كافتراضات غير مثبتة.

بدن الدماج الجزف والإستاج الزراعي في الدوائر الاقتصادية للمحتمع العثماني مسألة أخرى لا نعرف عنها سوى قدر قليل للعاية. وقد نفترض أن طريقة تعويل الحروب قد أدت في النهاية إلى «استعاد» الاقتصاد إلى الحد الذي أصعب قدرة المنتجب على إعادة الإستاج (٢٥٥). أو رسما تفترض أن التوترات الداحلية في الدولة العثمانية والمجتمع لم يكن لها سوى تأثير ضئيل في الأرمات الاقتصادية التي حدث، وأن كل شيء يمكن في النهاية أن يكون ناحماً عن تأثير أوروبا الرأسمالية والماركسلية (٢٠٠). أو رسما نفكر في الاستحدام الممكن للسموذج المأحود عن المجتمعات الأوروبية؛ وهو أن الأجهزة المختلفة للدولة المركزية وحروبها كنت المحتمعات الأوروبية؛ وهو أن الأجهزة المختلفة للدولة المركزية وحروبها كنت اكسر مما يمكن أن يتحمله اقتصاد ما قبل الثورة الصناعبة دو الإستاحبة المحتمفة (٢٥٠). وإذا ما تبينا هذا النعودج، فإن الأرمة العثمانية تبدو كأبها محرد المحتمفة (٢٥٠). وإذا ما تبينا هذا النعودج، فإن الأرمة العثمانية تبدو كأبها محرد المحتمفة اثرمة القرن السابع عشره التي عانى منها العالم على اتساعه، وسيكون السد الثاني على حدول أعمالنا مقارية الصعوبات التي عادها المجتمع العالم التي واجهتها أماكن أخرى من العالم.

وإذا تم إدخال بعض التعديلات، فسنتمكّن بالتأكيد من أن سنرح س المقاربات المتعددة، ولاسيما نموذجي غينتش وستينسغارد. ولا شك في أنه يمكر ابتكار نماذج أخرى. ويؤكد نموذجا غينتش وستينسغارد بشدة على الدبامبان الداحلية للنظام الاحتماعي الذي تتم دراسته، وفي المرحلة الحالية من بحثنا، الداحلية للنظام الاحتماعي الذي تتم دراسته، وفي المرحلة الحالية من بحثنا، الاقتصادية الخارجية. ولا يبدو مقنعاً تماماً أن نصور امراطورية عالمية كبرى، وبي متناولها أحدث الأسلحة، باعتبارها محرد ضحية، لا حول لها ولا قوة، للظروف الخارجة عن سيطرتها. وتبدو "نطريات المرحلة، أقل جاذبية، لأنها تفترض أنه عد نقطة معينة في الزمن، انتقلت الامبراطورية العثمانية، بما في ذلك اقتصادها، من مرحلة "لازدهار" إلى مرحلة "الاضمحلال". وإذا أخذنا في الحسبان أن المفكرين السياسيين العثمانيين كانوا دائماً يعتبرون التوسع العسكري من أهم الأساب الرئيسة لوجود الدولة العثمانية، فإنه يبدو معقولاً فقط أن نفترض أن تكاليف الحرب قد لعبت دوراً حاسماً في تكون الازمة الاقتصادية العثمانية، لكن الأبحاث المستغلة فقط هي التي سوف تنبئنا إذا كان دلك محرد مفهوم ساذح إلى حد ما لالعدالة الشاعرية».

## الهوامش

| Braudel (1979), 11, p. 12.                                                            | (1)  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Cemal Kafadar, unpublished Ph D dissertation, McGill University,                      | (2)  |
| Montreal, 1986. I am grateful to the author for allowing me to consult his            |      |
| work in manuscript.                                                                   |      |
| Akdağ (1963), pp. 81-82; Kunt (1983), p. 75.                                          | (3)  |
| Akdağ (1963), p. 151.                                                                 | (4)  |
| Griswold (1983), pp. 110-56.                                                          | (5)  |
| Cezar (1965), p. 83.                                                                  | (6)  |
| Cook (1972), pp. 10-11,                                                               | (7)  |
| النظر أيضاً Jennings يصدر قريباً. وأشكر المؤلف لسماحه لي بالاطلاع على محضوطة          | (8)  |
| عبله،                                                                                 |      |
| Inalcik (1980), p. 284                                                                | (9)  |
| Inalcik (1980), p. 303 and elsewhere.                                                 | (10) |
| Inaleik (1973), pp. 110-11.                                                           | (11) |
| Inalcik (1980), p. 287.                                                               | (12) |
| Faroqhi (1984), p. 276,                                                               | (13) |
| Adanir (1982).                                                                        | (14) |
| Koçi Bey (1885-86), p. 61; İnalcik (1980).                                            | (15) |
| Akdağ (1963), passımı, Griswold (1983), pp. 157-209                                   | (16) |
| Andreasyan (1964), ed., pp. 84-87,                                                    | (17) |
| Jennings (1976), p. 120; Goffman (1990), pp. 13ff                                     | (18) |
| Faroqhi (1984), p. 120; Goffman (1990), pp. 13ff                                      | (19) |
| إن الأرقام العائدة للقرن السابع عشر هي تقديرات الرحالة وانتاجر الفرسي جان دئيست       |      |
| تغربيه.                                                                               |      |
| Faroqhi (1987), p. 236.                                                               | (20) |
| ومن المحتمل أن تؤدي الدراسات اللاحقة إلى تعديل هذه النتائج الأولية.                   | (2)) |
| Abdel Nour (1982), p. 74.                                                             | (22) |
| See Braudel (1949, 2nd edn 1966), pp 298-325                                          | (23) |
| Raymond (1973-74), 1, pp. 204-5.                                                      | (24) |
| يغل لنا ريمومد الأرقام المعطاة من قبل أفليا حلمي، معترضاً أبها متعاثلة إلى حد ما، إلا |      |
| أن طبعة الأحجام المعطاء ربما كانت تعبر عن الأرقام الصحيحة، صحى لا بملك ي              |      |
| تعداد آخر للسكان قبل عام 1798، عبدما توصل المحاثة الفرنسيون العاملون في حدمه          |      |
| ماليون إلى رقم 263,000. ويشترص ويموند أنه في عام 1517، عام الفتح العثمامي             |      |
| للقاهرة، كان عدد سكان المدينة 150,000، صما يعنى أنه خلال ثلاثة قرون من المحكم         |      |

| العثماني، ارتفع عدد السكان بنسبة 60 بالمئة،                                        |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Raymond (1973-74), 1, pp. 86, 205.                                                 | (25) |
| Perenyi (1970).                                                                    | (26) |
| Panzac (1985b), pp. 224-25,                                                        | (27) |
| ويرى بالراك أنه خلال الفترة موضوع دراسته، كان هناك عدة مناطق كانت فيها البدران     |      |
| عصائلها المتعددة إصافة إلى المحلوقات البرية الأحرى التي تعيش في الحقول. معن        |      |
| بالطاعود حيث يمكن أن يصاب الناس بالمرض دود أي عدوي من الحارم ور                    |      |
| المناطق الرئيسة لانتشار الوباء على المدى الطوبل منطقه الحدود بين الامراؤورية       |      |
| العثمانية وإبران، والمنطقة الأخرى هي ألبانيا وحمال الإيبيروس، وبما أنا هذه المناطق |      |
| كانت قليلة السكان إلى حد كبير فإن انتشار الوباء بن الحردان والهمستر والقوارص الديه |      |
| الأحرى لم يؤد بالصرورة إلى انتقاله للبشر، ويمكن نبين وجود نؤر طبرئة بدرنا، حل      |      |
| وداخل المدن الرئيسة في القرن النامن عشر.                                           |      |
| Gnswold (1983), pp. 238ff.                                                         | (28) |
| المرجع نفسه،                                                                       | (29) |
| Ülker (1974), pp. 42ff. Ambraseys and Finkel (1987)                                | (30) |
| Hüneroth (1968), passim.                                                           | (31) |
| Hütteroth and Abdulfattah (1977), pp. 48-56, Abdel Nour (1982), pp. 80-87          | (32) |
| McGowan (1981), p. 119.                                                            | (33) |
| de Planhol (1968), pp. 235-36.                                                     | (34) |
| Orhaniu (1967), pp. 27-52.                                                         | (35) |
| Faroqhi (1984), pp. 284-85.                                                        | (36) |
| Erder and Faroghi (1979), pp. 330ff.                                               | (37) |
| lnakik (1975); Ilgürel (1979); Jennings (1980)                                     | (38) |
| Faroqhi (1984), p. 78; McGowan (1987).                                             | (39) |
| Islamoğlu-İnan (1987b), pp. 123-25.                                                | (40) |
| Islamoğlu Inan (1985-86), p. 206, McGowan (1981), pp. 78-79                        | (41) |
| McGowan (1981), p. 65.                                                             | (42) |
| Inaicik (1965).                                                                    | (43) |
| Goffman (1990), p 35, Katib Çekebi (1732)Û p 900                                   | (44) |
| Cizakça (1987).                                                                    | (45) |
| Sella (1968), p. 118.                                                              | (46) |
| Braude (1979).                                                                     | (47) |
| Ashtro (1984).                                                                     | (48) |
| Braudel (1979), 11, p. 268.                                                        | (49) |
| Tederov (1967-68), p. 5.                                                           | (50) |
| Cizakça (1985), p. 367.                                                            | (51) |
|                                                                                    |      |

| Faroqhi (1987), p. 211.                                                                                                                                  | (52) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Kafadar (1986); Masson (1911), p. 457.                                                                                                                   | (53) |
| لا يوجد أي دراسة شاملة حتى الآن حول صناعة الفطن العثمانية قبل القرن التاسع عشر.                                                                          | (54) |
| Goffman (1986), p. 230; Faroqhi (1986a), p. 373.                                                                                                         | (55) |
| لقد تم في القرد السادس عشر الاعتماد على رراعة أكثر تتوعاً، وبدلك فإن فرصية نزابد                                                                         | (56) |
| إنتاج القطل خلال القرن السابع عشر تبدو معقولة. راجع، Veinstein (1976), passim.                                                                           |      |
| BBA, MD 96, no. 639.                                                                                                                                     | (57) |
| Inalesk (1969), p. 118.                                                                                                                                  | (58) |
| لا توحد معلومات كمية تتعلق بحجم الأقمشة المسبوجة من قبل التجار.                                                                                          | (59) |
| BBA, MM 3457, pp. 3, 31.                                                                                                                                 | (60) |
| BBA, MM 3457, p. 14.                                                                                                                                     | (61) |
| Compare however Faroqhi (1984), pp. 156, 188                                                                                                             | (62) |
| Goodwin, (1975); Nayir (1975), passım.                                                                                                                   | (63) |
| Gaube and Wirth (1984), p. 366.                                                                                                                          | (64) |
| Gökyay (1975), Cafer Efendi, tr. and ed. by Crane (1987)                                                                                                 | (65) |
| Barkan (1972-79), I, pp. 336-44.                                                                                                                         | (66) |
| تحل بغاية الامتنال للدكتور إدريس بستان لسماحه لبا بالاطلاع على مخطوطة أطروحته                                                                            | (67) |
| حول صناعة الأسلحة في القرن السابع عشر، والتي يعتمد عليها هذا الفسم شكل                                                                                   |      |
| رئيسي، ودم تكن حينها قد نشرت بعد. أما الآن فإنها مبشورة تحت عنوان Bosian المناس                                                                          |      |
| .(1992)                                                                                                                                                  |      |
| Barkan (1972-79), I, pp. 93-137.                                                                                                                         | (68) |
| Bostan (1992), p. 71,                                                                                                                                    | (69) |
| Bostan (1992), p. 138,                                                                                                                                   | (70) |
| Barkan (1972-79), I, pp. 132-37,                                                                                                                         | (71) |
| Bostan (1992), pp. 51ff.                                                                                                                                 | (72) |
| المرجع نفسه، ص. 74.                                                                                                                                      | (73) |
| Cizakça (1981b).                                                                                                                                         | (74) |
| Bostan (1992), p. 101 and elsewhere.                                                                                                                     | (75) |
| Bostan (1992), pp. 105ff.                                                                                                                                | (76) |
| وهو يرى أن من المحتمل هروب الغروي المستحدم لقطع الأحشاب، عدما بعرص عليه                                                                                  |      |
| عرور ان من المعتمل هروف العروي المساحل المنظمانية إلى شراء الحشب الإصافي القديم حدمات أحرى بأحور رهيدة، ما يدفع الإدارة العثمانية إلى شراء الحشب الإصافي |      |
| المطلوب من التجار، بالسعر المحدد المدفوع أيصاً من قبل الرباش العاديين                                                                                    |      |
| Mantran (1961), pp. 284ff.                                                                                                                               | 4.   |
| Bostan (1992), p. 109,                                                                                                                                   | (78) |
|                                                                                                                                                          | (79) |
| المرجع نفسه، ص. 115.<br>العرجم نفسه،                                                                                                                     | (80) |
| لعرجع نفسه، ص. 111.                                                                                                                                      |      |

| THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE P |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| المرجم نفسه، ص، 111،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (81) |
| المرجع نفسه، ص ص. 22 ـ 22،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (82) |
| ولسوء الحظ فإن الوثيقة المتعلقة بالمطالبة بهده الضريبة المخفضة لا تحرب إدا كان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| تخميض العوارص حابة قد وصل في ذلك الوقت إلى نفس المستويات الحطيرة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| Inalcik (1980), p. 294.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (83) |
| BBA, MD 34, p. 242 (1578-79).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (84) |
| Faroqhi (1984), pp. 184-87.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (85) |
| Güçer (1964) Ü pp. 28-32; Faroqhi (1982), pp. 527ff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (86) |
| Genç (1984); Finkel (1991).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (87) |
| Akdağ (1963), pp. 250-57; McGowan (1981), pp. 85ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (88) |
| Finkel (1991).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (89) |
| Braudel (1979), I., pp. 31-33.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (90) |
| Gnswold (1983), pp. 238-39.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (91) |
| راجع بربير (1980)، ص ص، 6ff، لماقشة عده المسألة في سوريا العثمانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (92) |
| Genç (1984),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (93) |
| Barkan (1975); Çızakça (1987) and (1985).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (94) |
| Streensgaard (1978), pp. 26-57.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (95) |

#### الظروف العامة

استمر الجدل حول وضع ودور التجارة والتجار في الامبراطورية العثمانية في النفرن السابع عشر مشكل متقطع على مدى السنوات العشرين أو الخمس والعشرين الأجيرة، لكنه لم يصل إلى حل حتى الآن<sup>(1)</sup>. وحتى حوالى سة 1960، كان يتم العطر إلى التجارة العثمانية بشكل عام على أنها عمل يقوم به التجار الأجانب أو أوراد من الأقليات، ماستثناء تجارة تأمين المؤن لاستانبول. غير أن هذه الأخيرة مادراً ما كانت تعتبر تجارة حقيقية لأنها كانت خاضعة لسيطرة صارمة من قبل الدولة؛ وكان ينظر إلى التحار المشتغلين بها باعتبارهم تابعين للإدارة المركرية العثمانية. وبينما يعترف بعض الكتّاب بأن بعض التحار ربما وجدوا وسائل للربح حتى من هذه التحارة، إلا أنه لم يكن من المفترض وجود مثل هذه الإمكانيات، ومن المعترض أن الطبقة المحاكمة العثمانية قد فقدت، يحلول القرن السامع عشر، كل القدرة على المادرة في مواحهة تجار أوروبا الماركنتلية.

إلا أن هذه النظرة قد تغيرت إلى حد ما حلال السنوات الأحيرة. فقد اتضح أن التلاحين كانوا، حتى في القرن السادس عشر، وبعده بالتأكيد، منحرطين في عملية التسويق، ولو لدفع ضرائبهم فقط. وقد أدت التجارة الداحلية في أنقرة أو مورصة القرن السابع عشر وكذلك في مدن البلقان في القون الئاس عشر إلى قدر كير من التفاوت الاجتماعي وتراكم رأس المال. ومن ثم فإنه من المعترف به

عموماً اليوم أن التحارة استمرت عنصراً أساسياً في تماسك الدولة والمجتمع العثماني. ولم تكن بأي حال نشاطاً مفروضاً على الدولة والمجتمع من الخارج. وكانت إحدى المشكلات الرئيسية التي واجهت إدارة الدولة العثمانية حواني سة (1600، كيمية السيطرة على أنشطة التجار دون إعاقة النشاط التحاري الذي كان أساسياً في المسار الاعتيادي لجباية الضرائب (2).

ولكن تبقى هناك ثعرات أساسية في فهمنا إذ لم يتم تطوير تفسير جامع لعدم نشوء رأسمالية، على الرعم من الخراط بعض أفراد الطبقة الحاكمة والتجار المحترفين في التجارة (1). فقد كانت العوامل الداخلية لمو النظام العثماني مهمة فيسبب التوزيع السائد للسلطة السياسية، لم يصل تكوين رأس المال قط، على الرغم من أهميته، إلى نقطة إمكانية دعم التوسع الذاتي للمؤسسات التجارية، ومن ناحية أحرى، فإن العوامل الحارجية التي تشمل المنافسة الأوروبية على الأسواق والمواد الخام، قد أثرت في الاقتصاد والمجتمع العثمانيين، وهو ما أدى إلى تدبير حيوية الصناعة الحرفية العثمانية (الظر أيضاً الفصل 16)(4).

واحهت صناعة النسيج العثمانية، لاسيما قطاع القطن الحيوي جداً، مد القرن السابع عشر قصاعداً تهديداً لا من الغرب فحسب، بل أيصاً من الأجود المسخفصة للحرفيين الهبود، وشبكات التوزيع ذات الكفاءة العالية والتي أناحب للمستحات الهندية المستوردة أن تنافس مستجات السساجين في الأماصول والرومللي<sup>(3)</sup>. وهكذا يمكسا، أن تلحظ من حلال تفسير الصعوبات الاقتصادية الطويلة المدى في الامبراطورية العثمانية، تطابقاً معيناً بين العوامل الداخلية وثلث العوامل الداخلية وثلث العوامل الداخلية القبيم العمية السبية للعوامل المختلفة، وهذا ما يجب اعتباره إحدى الثعرات الكبرى التي تحول دون فهمنا للتاريخ الاجتماعي - الاقتصادي العثماني.

عند تقييم دور العوامل الداحلية في منع ظهور الرأسمالية، فإسا بحتاح إلى محث وصع التحار العشمانيين ودورهم والقيود التي تكلهم، سواء كابوا من المسلمين أو من غير المسلمين. وبما أن العمل الذي ثم في هذا المجال قلبل فرسما كان من المعيد إلى حد ما أن نراجع المساطرات الحديثة عن وصع التجالا في فترة ما قبل الاستعمار، في الشرق الأوسط والهدد وماليريا، لأن دلك يمكن أن



15 الصادرات المجلبة لشرقي البحر الأبيض المتوسط، أواخر القرن السابع عشر. المصدر: McGowan (1981), p.33.

يوضح الشروط التي ينبغي رؤية المشكلة في ضوتها. وترى إحدى المدارب الفكرية أن تجار الشرق الأوسط كانوا تجاراً جوالين في الأساس، حتى حبر كان حجم البضائع التي يشترونها ويبعونها كبيراً (٥). ومن المفترض، أن تحار لشرقي الأوسط، كانوا يسافرون بأنفسهم أو يشحنون بصائعهم بصحبة مساعد لهم. وري يكونوا يمتلكون سوى معلومات ضئيلة مسبقة عن الأسواق التي يقصدونها. وب أن الأسواق كانت معزولة بعضها عن بعض، فإن المروقات بين الأسعار كنت مرتفعة بشكل غير عادي، حتى بين المراكز التحارية التي تبعد مسافات معندة بعصها عن بعص. والطلاقاً من هذه المعطيات، فإن قليلاً من التحار كانوا يجرؤون عدى نقل كميات كبيرة من البضائع إلى سوق معيمها، ويرفصون المتاجرة إدا لم يتوقعوا بسبة ربح تراوح ما بين 25 ـ 30 في العئة. والحقيقة أن التحار «الجوالين؛ كابوا يدورون في حلقة مفرغة. ولأن معظمهم لم يكوبوا يقومون إلا بكم محدود من العمل في مكان واحد، فإن ذلك لم يكن يكفي لتوظيف مشترين مقيمين على مدار السنة للإفادة من الأسعار التي كانت تنجمص من موسم إلى آخر. ونسب مماثل، كان قليل من التحار على استعداد للاستثمار في ساء أماكن للتحرين، وعلاوة على دلك كان التحار الأفراد نادراً ما يملكون القوة الكافية لممارسة الضعط السياسي على الحكام(٢). ولذلك توسع الحكام على هواهم في زيادة الصرالب والرسوم (تكاليف الحماية) إلى أن يجد التجار أن تجارتهم لم تعد تستحق العاء فيبحثون عن طرق بديلة(١١). ويقال إن هذا الصعف التبطيمي قد حرّد تحار الشرق الأوسط من قدرتهم على مواجهة مافسيهم الأوروبيين، وهكدا سيطر التجاد الأوروبيون، على المدى الطويل، على تجارة الشرق الأوسط وأسيا.

وقد وحد هذا الرأي حديثاً من يتحداه، فلا أحد ينكر أن قسماً كبراً من تجارة آسيا كان بأيدي التحار الجوالين حقاً. إلا أنه وجد، من ناحية آخرى، ولا سيما في الهند، اأمراء تجارا حقيقيون يمكن مقارنتهم بآل فاغرز أو مديتشي (ا)، وفي عالم ما قبل الثورة الصناعية، سواء في أورونا أو في آسيا، كانت جميع الأسواق تنميز على السواء بحجمها الصغير والتقلبات الشديدة للأسعار. وهكدا فإن التناقص بن أوضاع كل من أوروبا وآسيا أو الشرق الأوسط كان أقل إثارة مما كان مقترضاً. إد إن العرلة المزعومة للأسواق الآسبونة هي أبضاً محل تساؤل في المراكر التجارية الكبرى في ذلك الرمال، كانت تتواجد سوق جملة معصلة

يوصح الشروط التي ينبغي رؤية المشكلة في ضوئها. وترى إحدى المدارم الفكرية أن تحار الشرق الأوسط كانوا تجاراً جوالين في الأساس، حتى حين كان حجم البضائع التي يشترونها ويبيعونها كبيراً (٥٠). ومن المفترص، أن تجار الشرق الأوسط، كانوا يسافرون بأنفسهم أو يشحبون بضائعهم بصحة مساعد لهم. ولم يكونوا يمتلكون سوى معلومات ضئيلة مسبقة عن الأسواق التي يقصدونها وس أن الأسواق كانت معزولة بعضها عن تعض، فإن الفروقات بين الأسعار كانت مرتفعة بشكل عير عادي، حتى مين المراكز التحارية التي تبعد مسافات معتدة بعضها عن بعص. والطلاقاً من هذه المعطيات، فإن قليلاً من التجار كانوا يجرؤون على نقل كميات كبيرة من البضائع إلى سوق بعينها، ويرفصون المتاحرة إدا لم يتوقعوا نسبة ربح تراوح ما بين 25 ـ 30 في المئة. والحقيقة أن التجار «الجواليرا كانوا يدورون في حلقة مفرغة. ولأن معظمهم لم يكونوا يقومون إلا بكم محدود من العمل في مكان واحد، فإن ذلك لم يكن يكفي لتوظيف مشترين مقيمين على مدار السنة للإفادة من الأسعار التي كانت تنحفض من موسم إلى آخر. ولسب مماثل، كان قليل من التجار على استعداد للاستثمار في بناء أماكن للتخرين وعلاوة على دلك كان التجار الأفراد نادراً ما يملكون القوة الكافية لممارسة الصعط السياسي على الحكام<sup>(7)</sup> ولذلك توسع الحكام على هواهم في زيادة الصرائب والرسوم (تكاليف الحماية) إلى أن يجد التجار أن تحارتهم لم تعد تستحق العام فيبحثون عن طرق بديلة (B). ويقال إن هذا الضعف التنظيمي قد جرّد تحار الشرق الأوسط من قدرتهم على مواجهة منافسيهم الأوروبيين، وهكدا سيطر التجار الأوروبيون، على المدى الطوبل، على تجارة الشرق الأوسط وآسيا.

وقد وجد هذا الرأي حديثاً من يتحداه. فلا أحد ينكر أن قسماً كبيراً من تجارة آسيا كان بأيدي التجار الجوالين حقاً. إلا أنه وجد، من ناحية أخرى، ولا سيما في الهند، «أمرا، تجاره حقيقيون يمكن مقارنتهم بأل فاغرز أو مديتشي (9) وفي عالم ما قبل الثورة الصناعبة، سواء في أوروبا أو في آسيا، كانت جميع الأسواق تتمير على السواء بحجمها الصعير والتقلمات الشديدة للأسعار. وهكدا فإن التناقص بين أوضاع كل من أوروبا وآسيا أو الشرق الأوسط كان أقل إثارة مما كان مفترضاً. إد إن العزلة المزعومة للأسواق الآسيوبة هي أيصاً محل تساؤل، ففي المراكز التجارية الكبرى في دلك الزمان، كانت تتواجد سوق جملة مفصلة

حيث يمكن للتحار أن بشتروا مقابل مدفوعات نقدية مباشرة أو يتعاقدون على تسيم الأموال في المستقبل. وهكذا فإنه من المحتمل أن المستودعات الكبرى للتحارة الآسيوية كانت تفيد في دمح عدد من الأسواق البعيدة، وكان التجار الأكثر أهمية على الأقل يزودون بشكل جيد بالمعلومات المسبقة عن السوق.

لم يتبن حتى اليوم التحدي الضمي الذي تنطوي عليه هذه المقولة سوى عدد قلبل جداً من الباحثين المشتعلين بالتاريخ العثماني. إلا أنه سيكون من المهم جداً معرفة ما إذا كانت ملاحطات المؤرخين الهبود الباحثين في التاريخ الاقتصادي فيما ينعلق بممارسات التجار في شبه القارة الهندية لها ما يوازيها في الأراصي العثمانية. ولكي نقدم مثالاً ملموساً فإننا محتاج إلى أن نعرف إذا كان سوق الحج لكبير في المُزيرب، بالقرب من دمشق محرد مكان تتم فيه الكثير من عمليات النبادل التجاري الصغيرة، أم أنه كان أيصاً سوق جملة بالنسبة إلى التجار الدين برسون المؤن والأعذية إلى الحجاز, وسوف يتضح، على الأقل في القرن الثامن عشر، أن تجار القهوة في القاهرة لم يعملوا بحسب أسلوب التحار الحوالين، على عشر، أن تجار القهوة في القاهرة لم يعملوا بحسب أسلوب التحار الحوالين، على الرغم من أن أساليمهم التجارية تبدو بسيطة للعاية (١٥٠). ففي ذلك الوقت، من المؤكد أنه سيكون من السابق لأوانه أن نضع مقولات عامة حول حاصية أساليب لعمل العائدة لمحتلف أنواع التجار العثمانيين. بيد أسا يمكن أن نشير إلى أهمية العثما العائدة ونامل في أن تتم معالجتها في المستقبل.

يشاول بروديل دور تجار آسيا والشرق الأوسط ومشكلة توحيد الأسواق في الرحلة ما قبل الصاعة من راوية مختلعة تماماً (١١). وهو يستحدم مفهوم «الاقتصاد المعالمي الميمرة ليمرق بين عدد من الأقاليم الاقتصادية الأوروبية وغير الأوروبية ذات المحدد الثانية بدرجة أو بأحرى، حيث يندمج كل منها الدماجاً حبوياً بالسوق الدحلية على نحو محتلف. وكل اقتصاد عالمي محكوم بمدينة واحدة، على الرعم من أن هذه المدينة قد تدين بمكانتها لمنافس أسعد حطا دون أي تغيير في حدود الاقتصاد العالمي الخاص بها. وعلاوة على ذلك، فإن المساحات التي يعطيها اقتصاد عالمي تكون منظمة بطريقة هرمية: إذ إن الريف المحيط بالمدينة لسندة عاباً ما يستفيد من المركر المعير لهذه المدينة، في حين أن الأقالم الغية الغربة من العدينة المركرية تتحول بدريجاً نحو «الأطراف». ومن باحية أحرى،

يكون الريف قليل السكان، ومتخلفاً اقتصادياً ويشم استغلاله بسهولة من جس المدينة المركزية، وتكون الأسعار المنخفضة مؤشراً أكيداً على حياة اقتصادية راكدة.

مثل هذه النظرة للتنطيم الاقتصادي تقلل من أهمية العرل المتبادل للأسواق، كما أنها تتناقض ضمماً مع افتراض أن كل التحارة الشرقية أو الآسيوية كالت نوعاً من التجارة الجوالة. وهكذا فليس من قبيل المصادفة أن يسهب بروديل مي الحديث عن شبكات النجار التي تدمج الأسواق المحلية بالأسواق الإقليمية. ورسا يحرج المرء من مقولته بانطباع مؤداه أن "الرأسمالية" التي طورها التجار الهبود أو الصيبيون أو الأرمن أتاحت لهؤلاء التجار درجة كبيرة من السيطرة على الاقتصاديات المحلية. وتناقض هذه الرؤية واحداً من أكثر الافتراضات رواجاً في تاريح الكتابة التاريحية الاقتصادية الأقدم في أوروبا. ودون أي نفاش رسمي بالمطلق لهذه المسألة، ظل الافتراض قائماً لفترة طويلة بأن الطبقة الحاكمة العثمابة كانت قليلة الاهتمام أو غير معنية بها، وهكذا كان العالم العثماني مفتوحاً أمام الاحتراق الاقتصادي الأوروسي كلما كانت هماك دولة قوية تساند تحارها ملوة أسطولها البحري(١٤). ومن ناحية أخرى، يعتسر بروديل أن الامبراطورية العثمابة بمثابة اقتصاد عالمي في حد ذاته. إذ تحكم التجار العثمانيون في الطرق الربة الحيوية التي تربط الأجراء المختلفة من الامبراطورية. وبهذا المعنى يقارن بروديل الإقليم الاقتصادي العثماني مالاقتصاد العالمي الروسي، الذي كان هو الآحر قلبل الارتباط بالسوق العالمية التي يتحكم فيها الأوروبيون بحلول القرن السام

هذا الاستحدام لمصطلح «الاقتصاد العالمي» لا يستبعد موقعاً قد يتم فيه دمح إقليم معيش بالقوة العسكرية، وليس باعمال التخار، وحتى إدا تم تبني هذا التحديد الأوسع للمصطلح، فإن هناك بعض الملاحظات التي تطرح إشكالية ما إذا كان بالإمكان اعتبار الامبراطورية العثمانية في القرن السابع عشر بمثابة «اقتصاد عالمي» بحسب تعريف بروديل أم لا فأولاً، يفترص أن يكون لكل الاقتصاديات العامبة المتقدمة مركز اقتصادي واحد فقط، لأن تعدد المراكر يعتبر علامة على اقتصاد عالمي عبر باضح أو مؤشراً على اقتصاد عالمي يعاني الاصميحلال. لكن الإقليم

الاقتصادي العثماني، وهو في ذروته في القرنين السادس عشر والسابع عشر، لم يكن يمتلك مركراً واحداً بل ثلاثة مراكز هي استابول، وحلب والقاهرة. وعدما تراجعت حلب في أواخر القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشر، حافظت استانبول والقاهرة على مستويات اقتصادية متشابهة تقريباً. وبالطريقة بمسها، فإن ترتيب المنطقة كلها على أسس هرمية لم يتطور تقريباً بالدرجة الحيدة التي قد يتوقعها المرء (14). ولا شك في أنه كانت توحد حول استانبول دوائر «ثونين» من أن هذا السمودج قد تعرض للتشويه بسبب وحود مجاري الأنهار. لكن الريف من أن هذا السمودج قد تعرض للتشويه بسبب وحود مجاري الأنهار. لكن الريف المحيط ماستانبول لا يتوافق مع مثال بروديل. إذ إن الوثائق العثمانية التي ترجع غربي الأماضول أو شرقي تراقيا. والعكس هو الأقرب إلى الصحة. ولا نجد إلا غربي الأماضول أو شرقي تراقيا. والعكس هو الأقرب إلى الصحة. ولا نجد إلا في مصر وبلاد الشام الزراعة الواسعة والريف المزروع بشكل جيد (15). وإذا ما أخذنا تعدد المراكز في اعتبارنا، وعدم وحود منطقة مزدهرة على نطاق كير حول أحذنا تعدد المراكز في اعتبارنا، وعدم وحود منطقة مزدهرة على نطاق كير حول استانبول، فإنه لا يبدو من المناسب أن تسمى الامراطورية العثمانية اقتصاداً عالمياً بالمعنى الذي قصده بروديل.

إن مفهوم «الامبراطورية العالمية» الذي استخدمه إيمانويل فالرشتين لوصف الكيانات الاجتماعية - السياسية التي تشبه الامبراطورية العثمانية هو الذي يصلح للاستحدام أكثر من عيره. ففي «الاقتصاد العالمي» يكون التجار قادرين على جعل الدولة تتصرف بشكل يتوافق مع مصالحهم، أما في «الامبراطورية العالمية» فإن جهاز الدولة يسبطر على الوضع في حين يؤدي التجار دوراً ثانوياً (36). ويعدو هدا وصماً معقولاً للواقع العثماني في الفرن السابع عشر، وعلاوة على ذلك، فإن الاقتصاد العالمي الاعتبادي يتألم من عدة دول قد تدحل حرباً بعضها صد بعض في فترة ما (7). ومن الواصع أن مثل هذا التجمع لا يتوافق إلا قليلاً مع الوقائع العثمانية في القرن السادس عشر، أو حتى القرن السابع عشر، وفي ظل هذه الظروف، قمن الأفضل النظر إلي الامبراطورية العثمانية باعتبارها «امبراطورية عالمية» بالعني الذي يقصده فالرشتين للمصطلح.

وسواء وافق القارىء على هذه الرؤية، أم كان يقصل تصنيف بروديل تبقى

المشكلة الرئيسية على حالها. ويتفق الباحثون عموماً على أنه في أوائل الفرن السادس عشر لم تكن الامبراطورية العثمانية تدور في فلك الاقتصاد الأوروي المتنامي. كما أن هناك توافقاً عاماً مشابهاً على أن العكس كان صحيحاً بحدود من 1840 (١٤). ولكن ما دمنا نتعامل مع القرن السابع عشر، فإن علاقة السعام الاجتماعي السياسي العثماني بالاقتصاد العالمي الأوروبي المتنامي يمثل مشكلة. إد يبدو أن التدمير الواسع للجرف اليدوية العثمانية، قد حدث أساساً في أواخر الغرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر، وليس قبل ذلك. فهل يعني ذلك أن الاقتصاد العثماني في القرن السابع عشر لم تكن له روابط وثيقة بأوروبا، اللهم إلا لتبادل عدد قليل من السلع الكمالية؟ من الواضح أن ذلك ليس صحيحاً أيضاً. ومن ثم فإن علينا أن نفترص أنه خلال القرن السابع عشر كانت بعص مناطق الامبراطورية العثمانية تصدر المستجات الرراعية والبضائع المصنعة (بشكل محدود) على حين كانت تستورد الأقيمي، لم تكن كبيرة بحيث تجعل الامبراطورية العثمانية أميزها على المستوى الإقليمي، لم تكن كبيرة بحيث تجعل الامراطورية العثمانية بأسرها معتمدة على الاقتصاد العالمي الأوروبي. إذ إن ثمة تناقضات باررة بس بأسرها معتمدة على البرية المغلقة تميز هذه الفترة «الانتقالية».

وإذا افترضا أن الصاعات العثمانية قد قاومت المنافسة الأوروبية على مدى فترة كبيرة من الوقت، فإننا في حاجة إلى شرح شروط التكافؤ الصناعي. فحلال معظم فترات القرن السابع عشر، كان التأثير الاقتصادي الأوروبي محدوداً، لأن مناطق وصناعات كثيرة في غربي ووسط أوروبا كانت حينها تمر بفترة ركود، وعنى الجانب العثماني، كانت القوة العسكرية للدولة العثمانية في القرن السابع عشر كافية لمنع التوغل الأوروبي اللامحدود. وقد نجع التجار العثمانيون في تنظيم الصناعات الحرفية وإقامة شبكات كافية للتوزيع، وغالباً ما كان التحاد الأوروبون، الذين يحاولون اختراق الأسواق العثمانية، يجدون منافسين أشداء،

ودما أن التحار العثمانيين أقاموا بالفعل شبكاتهم الحاصة ونافسوا التجاد الأوروبيس، فمن الصعب أن بعتبر النظام الاجتماعي - السياسي العثماني نظاماً سلباً وحامداً، وساحة كان النجار الأوروبيون أحراراً في التصرف الشامل فيها، وفي الوقت نفسه، فإن فهم المؤرجين للتجار العثمانيين ربما يكون مشوّها، ففي

حين أنتح كل من النجار الأوروبيس والدولة العثمانية كمية وافرة من الوثائق والسجلات، لم يحلّف لنا التحار العثمانيون شيئاً منها. ويمكن أن تجد تقارير من حين إلى آخر عن نشاط التحار العثمانيين في سجلات القضاة، ببد أن هذه ليست لدبلاً عن دفاتر الحسابات والمراسلات المتعلقة بالأعمال، وهي فيما يتعلق بالقرن السابع عشر، إما أنها لم تكتب أصلاً وإما لم يتم العثور عليها بعد. غير أن المقارنة بالتحار الهنود رسما تكون جديرة بالملاحظة، نحيث إنه كان يعترض أن بعض التجار كانوا يتجنبون الاحتماظ بالسجلات النهم لا يرغبون في الظهار حجم دخليم (١٤٠٠). وعلى الرغم من قلة سجلات النجار العثمانيين وتحار الشرق الأرسط، فإن ذلك لا يعني أن كل أولئك النجار كانوا مجرد تجار جوالين، يعملون بأساليب تجارية بدائية واتصالات متادلة محدودة. ومن المؤكد أن مثل مؤلاء النجار الجوالين قد وحدوا بالفعل، بيد أن العالم النجاري ربما كان يحتوي على مجموعة من أنواع مختلفة من التجار.

## الدولة العثمانية والتجار الأجانب

ما نعرفه عن آراء التجار العثمانيين المسلمين وغير المسلمين في مافسيهم الأوروبين قليل جداً. لكن بعض المراسيم السلطانية تعكس المفاهيم الرسمية عن التجار الفرنسيين والإنجليز والبنادقة (20). وهي تتيح لما أن نحدد المصمون الذي نفسر من خلاله الامتيازات الممنوحة لعدد من الأمم الأوروبية، وهي المشهورة أكثر باسم الامتيازات الأجنبيية. وبما أن التفسيرات التي قدمها الدبلوماسيول والمحامون الأوروبيون للامتيازات قد تحكمت في تفسيرنا لهذه النصوص، وهي لا تنوافق مع آراء العثمانيين على الإطلاق، فمن الضروري أن برسم صورة مشابهة لشكة العلاقات السياسية التي كانت تتحكم بالأعمال اليومية للنجار الأحاب والموظفين العثمانيين.

كانت الإدارة المركزية العثمانية ترى أن شؤون التجار الأجانب أمور يسغي أن يعهد مها إلى موظفين صغار نقدر الإمكان، وهكذا كان التجار الأجانب غائباً ما يتعاملون مع موظفين مؤقتين (أمين) أو مع ملترمين (جباة صرائب)، وفي مراكر التعارة الصعيرة كان الكثير من المشكلات يحتاج إلى الحل من خلال مهاوصات اعتباطية؛ أما في المراكر الأكثر أهمية، فكانت القرارات السابقة تجمع أحياناً في

سجل خاص وتقدم إلى كل سلطان جديد لتصديقها. وكانت هذه الترنبات المعدية تحوي معظم المسائل التي تنصل بالتجارة ماشرة، في حين أن عدداً غير قليل م الامتيازات التجارية الممنوحة في القرن السابع عشر، والامتيازات البندقية بعاصة، كانت تتعلق أساساً بالعلاقات داخل الدولة وتأتي التجارة في مرتبة ثانوية (21).

كانت إزمير، المدينة المياء المزدهرة في تلك الفترة، قد تركت عمداً سنا مركز إقليمي سيط ولم ترق إلى مرتبة عاصمة سبحق، بحيث تم تجب تعاطي الموطفين الكبار بشؤونها قدر الإمكان. ومن وجهة نظر التجار الأجانب، كت هناك أيضاً بعض التسهيلات المتصمة في هذا الترتبب. إذ كان يمكن التعاطي بالشؤون اليومية بموجب إجراءات توافقية، وهو ما لم يكن ممكناً إذا كان الأم منوطاً بكنار الموظفين. وثمة تقرير حديث عن الحياة عير المزعجة في لعال للتحار الأوروبيين في إزمير القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر يشير على نحو خاص إلى تعاطف الدول الكبرى (22).

ومن ناحية أخرى، فإن الامتيازات الأجنية كانت في كثير من الأجال أفضا في صباغتها من تطبيقها، إد إن بعض البعود في الامتيازات كانت تتنافض مع القياعات العميقة للموطفين المحليين أو الإقليميين. دلك أن الشريعة الإسلامة تفترض أن الحهاد ضد الكفار أمر دائم، ويمكن توقعه فقط، في أحسن الأحوال، بالهدنة القصيرة، غير أن منح الامتيازات التجارية، يقوم على أساس افتراض أن السلام حالة دائمة بشكل أو نآحر، بالرعم من أن سلاطين القرن السابع عشر طلاً أحراراً في إلغاه هذه الامتيازات متى شاؤوا.

وإذا ما أحداء هذا التوتر في الحسبان، فإنه ليس من المدهش أن قائة المحصود على الساحل الإدريانيكي، مثلاً، استمروا في توفير الملاذ لقراصة شمال أفريقيا الذين ينهمون سفن السدقية أو غيرها على نحو يتعارض مع الامنيارات التجارية. وتصبح مثل هذه الحوادث مفهومة أكثر حين يتذكر المرء أنه كان هاك نظراء لهم على الجانب البندقي من الحدود وهكذا كان بعض القادة المنادقة مشهورين يسوء السمعة نسبت تساهلهم في معاملة القراصة المسيحيين الدين كالوا يتكرون على أنهم قصلييون، وفي ظل هذه الطروف فإنه من التسيط المضلل أن يتكرون على أنهم قصلييون، وفي ظل هذه الطروف فإنه من التسيط المضلل أن يتحلول القرن السابع عشر استمر القراصية المسلمون في حملاتهم لأن

الحكومة المركزية لم تستطع فرض نظامها في ألبانيا أو في قبرص. بل إن الإداريين العثمانيين والرجال العسكريين كان لهم قانونهم الخاص الذي يحدد السلوك المناسب للعناصب التي كانوا يشغلونها. ولا شك في أن طاعة السلطان شكلت حزءاً من نظام القيم الخاص بهؤلاء الموظفين، لكنها كانت جزءاً فقط لا الكل،

وفي الوقت نفسه، قد يفترض المره أن قدرة مجموعة حاكمة على العمل وفقاً لنظام قيم راسخ تماماً كانت عنصر قوة، لا عمصر ضعف، بالنسبة إلى الدولة، ومن المحتمل أن هذا الميل إلى قانون راسخ وغير رسمي لسلوك الموظفين قد تثبت عن طريق إضفاء الصفة الرسمية والبيروقراطية على إجراءات الحكومة العثمانية بدءاً من عهد محمد الفاتع، وقد ازدادت وتيرته في عهد سليمان الفانوني واستمر طوال القرن السابع عشر، ونحن لم نكشف تماماً حتى الآن نتائج مدا التزايد البيروقراطي في عمل الحكومة العثمانية (23). لكن المشكلة المتعلقة كبية تطبيق الامتبارات ربما تشكل نقطة بداية مفيدة لبحث من هذا النوع (24).

وفي أواخر القرن السادس عشر تغيرت التجارة الأجنبية داخل الأراصي العثمانية بشكل دراماتيكي. إذ إن التحار الإنكلير دخلوا إلى عالم السحر المتوسط ناعداد كبيرة، وتعوقوا على البنادقة واستوردوا كميات كبيرة من الأقمشة الصوفية. واستمر التعير السريع في القرن السابع عشر أيضاً. وتراجعت تجارة التراثريت في التوانل في حين زادت عمليات استيراد القهوة، كما أن الحرير الخام من إيران أصبح الآن يباع معمدل أقل في بورصة لكن معدلات بيعه زادت في إرمير. وكان النحار الهبود ماشطين في كل من طريق البحر الأحمر والبصرة. لكن من الصعب أن نقرر ما إذا كانت المنسوجات الهندية والأرز قد صارت بالفعل أكثر أهمية في الغرن السابع عشر عما كانت عليه في القرن السادس عشر، أم أما شعر مدلك الغرن السابع عشر عما كانت عليه في القرن السادس عشر، أم أما شعر مدلك بسبب ترايد عمليات التوثيق، وقد استجاب الجهاز الإداري العثماني لهذه التعيرات بالمعاط على معلومات أكثر دقة عن التجار الأجانب؛ إذ تم فتح سجلات حاصة بعيمان الموظفون المسؤولون من أن يقرروا بسهولة كيف تطورت العلاقة مع جماعة تجارية العاجمة عن التحدي.

## شبكات النقل: النقل النهري

أدت الطرق البرية دوراً كبيراً في التجارة العثمانية، على الرغم من أن القار على طهور الحمال أو في العربات التي تجرُّها النيران كان أكثر كلنة من المنا بواسطة السفن. ويفسر العدد الصغير من الطرق المائية الصالحة للملاحة مدا الموقف بصورة حزئية على الأقل: في كل مناطق الأناضول وبلاد الشام والعراق. لم يكن هناك سوى منظومة دجلة والفرات التي تصلح للملاحة على أسر منظمة، على الرعم من أن ممرات مانية أقل كثيراً في صلاحيتها للملاحة سُ مندريس كان تستخدم من حين إلى آحر. لكن بما أن مستوى المياه حتى في بير الفرات كان يتغير بشكل كبير بحسب الفصول، فإن الملاحة النهرية كانت في عابة الصعوبة. وعلاوة على ذلك، فإن الدولة العثمانية في القرن السابع عشر كات تواجه مناعب في الحماظ على أمن هذا الطريق المائي؛ إذ كان بدو الوالويش! وغيرهم ممن تمركروا حول أنا على نهر الفرات، يهددون الملاحة النهربة الثار. وربما كان أكثر منهم خطورة أولئك الذين تسميهم المصادر العثمانية اجرابر عربلاري، وكانوا يعيشون على مجموعة من الجزر الصغيرة في شط العرب والذين لا نجد عنهم بالععل أي سجلات مكتوبة (26).

لكن عبد نهاية القرن السابع عشر، ظهرت هذه المنطقة في التاريخ بشكل مناغت. ففي سنة 1694 قام ماني زعيم قبيلة المنتفق بانتهاز قرصة ابشغال العثماسين بالحرب صد النمسا واحتل النصرة. وقد أدى ذلك إلى رد فعل كبير من جاس العثمانيين، كحملة عسكرية وإنجاز في الهندسة المدنية في آن. فقي سنة 1699 تم بهاء أسطول حربي في دار صباعة السفن في بيرجيق في أعالي الفرات. وفي ستة 1701 \_ 1702، أعيد فرع جديد لنهر الفرات كان قد تشكل حديثاً وأعاق الملاحة المهرية، إلى مجرى النهر الرئيسي؛ وتم استحدام حوالي أربعة آلاف رجل في عما المشروع. ونتيحة لذلك، عاد النجار الهود، الدبن كانوا هجروا ميناء البصرة بحو المواني، الإيرانية، إلى البصرة، وحصوصاً مند أن نشط الموظف العثماني المسؤول عن المواصلات في النهر العراقي (والذي كان يسمى شط قبطاني) في تحسين التجارة. ولم يكن النقل النهري من بيرجيق إلى مغداد في القرن السابع عشر مسألة تبرك لمجراها الحاص؛ إد لم يكن ممكماً إبقاء هذا الطويق مفتوحاً الممسوحه ضونيا تت<sup>اع</sup>م بالتدخل المستمر من جانب الدرلة. الممسوحه ضونيا تت<sup>اع</sup>م CamScanner

وقد تم تعيين أول اشط قبطاني في هذا المنصب بعد حملة 1699 ـ 1702 مفضل خبرته في الدانوب. وهكذا اعترفت السلطات العثمانية بأن الملاحة في هده لأقاليم التي تفصلها بعضها عن بعض مساحات شاسعة تواجه بعض المشكلات لعامة. لكن لم يكن نهر الدانوب في القرن السابع عشر شرياناً تحارياً كبيراً يربط أوروبا بالسحر الأسود (27). فثمة عقبة طبيعية، هي البوابات الحديدية، التي لم نكن تسمح سوى بمرور القوارب الصغيرة وتعوق مجرى البهر. ومن وجهة المظر العثمانية كان نهر الدانوب صالحاً للملاحة فقط من الناحية التجارية تحت منطقة البوانات الحديدية لنقل الغلال إلى استانبول. وبذلك كان الدانوب الأدنى يشكل نوعاً من الامتداد للبحر الأسود، على حين كانت الأجزاء الوسطى من النهر تستحدم بشكل رئيسي للأعراض العسكرية. وفي الوقت نفسه، فإن رراعة سيريم وغيرها من الولايات العثمانية على طول الدانوب الأوسط قد تأذت من انعدام وحود متنفس لها إلى الأسواق البعيدة. وكان عدد قليل من السكان يمارسون وحود متنفس لها إلى الأسواق البعيدة. وكان عدد قليل من السكان يمارسون بصبح الاستخدام الأكثر كثافة للأراضي مجدياً إلا بعد بنا، خطوط السكك الحديدية.

وكان النهر الرئيسي الآخر الصالح للملاحة في الامبراطورية نهر اليل. وهو لشريان الرئيسي للتجارة في مصر، ولم يكن مفضلاً بسبب رخصه النسبي نعسب، بل بسبب انعدام الأمن في الطرق الصحراوية أيضاً. إد كان يتم جلب جميع البصائع الزراعية من مختلف أنحاء مصر إلى القاهرة بواسطة نهر اليل، وكنت القاهرة، المعدية الثانية في الامراطورية العثمانية، هي السوق الرئيسية في مضر، ومنذ القرن الحامس عشر قصاعداً، أصحت بولاق الميناء المهري الرئيسي للفاهرة، حيث تركرت تجارة الغلال والأرز والكتان، وتم بناء عدد كبر من السامرة، ومن ناحية أخرى، كانت مصر (القسطاط) تعاني من التدهور منذ أواخر للصور الوسطى، ولم نكن تتعاطى إلا قدراً محدوداً من التجارة مع مصر العليا السعيدا، وكانت القوارب التي تجري في نهر النيل، من دون أسطح ولها ثلاثة مواء أو اثنان، تحمل عادة حوالى مثني طن. بينما كانت القوارب التي تستحدم في الدلتا نبى نظريقة صلمة بحيث يمكن استخدامها أيضاً في رحلات قصيرة بالمستحدمة المتوسط وبالمقابل، كانت السغن العاملة في الصعيد مختلفة عن تلك المستحدمة

في الأجراء السعلى من نهر الديل، وكانت البصائع المنقولة من الدلتا إلى معر العلبا عموماً يُعاد تحميلها في مصر (الفسطاط) أو بولاق، ويبدو أن حرئ مرور المراكب فوق مياه النيل طوال الغرن السابع عشر كانت تسير وفق معادح رامين تعاماً، دون حدوث تغييرات رئيسية على مدى القرن السابع عشر (28).

#### شبكات النقل: طرق القوافل

كانت القوافل أهم بكثير من العقل النهري لربط الأقاليم المختلفة في الامراطورية بعضها بعض. وطوال القرن السابع عشر كانت طرق القوافل تحفع للسيطرة الشديدة من قبل الدولة العثمانية، وتستخدم بشكل رئيسي من قبل النجار العثمانيين. وأفصل طريقة لتناول شبكة طرق القوافل بأن نبدأ من العقد الرئيسة الأربعة، وهي استاسول، وأدرنه، وحلب، والقاهرة (انظر الخريطة رقم 11). إذ كانت استانبول تنصل ببلعراد وبودا من خلال طريق كان يتبع مسار الطريق الروماني القديم عبر إعمانيا عن طريق أدرنه، فيليه (بلوڤديڤ)، وصوفيا، وبيش، وقد شاع الستحدام الطريق كثيراً من جالب الرحالة الأوروبيين القادمين إلى الامراطورية، ولهذا السبب ربما كان هذا الطريق هو الأشهر بين كل الطرق العثمانية (29).

وكان أشهرها الطريق الذي يربط بين استأنبول بعدن القوافل في الأناصون، وكان أشهرها الطريق الذي يربط بين استأنبول ودمشق وحلب، والذي كان يسلكه معظم مسلمي استأنبول والأناضول للقيام برحلة الحج إلى مكة المكرمة. وكان الطريق يسير ممحاداة منطقة الاستبس الحافة وسط الأناضول، والمعطنان الرئيسينان فيه هما أق شهر وقونية، ثم يتم عبور جنال طوروس ويمر الطريق في سهل تشكوروقا الحار، حيث توجد محطة في أضنه. ومن هناك كانت القوافل نعر بالقرب من البحر المتوسط من خلال ممر فقرانليق قابوه، ثم تتوجه صوب المنرق لتصل إلى حلب، التي كانت أحد المراكر التحارية الأكثر أهمية في الأمبراطورية، ومن هناك، كان الحجاح والتجار برتحلون مباشرة إلى دمشق (٥٥).

وقيما متعلق بالتجارة مع إبران، كانت أرضروم وديار بكر هما المركرين التجاريين الرئيسيس القريبين من الحدود، وكانت ديار بكر مرتبطة باستانبول من حلال طرق غير مناشرة فقط(31). ومن ناحية أخرى، كان الرابط بين استانبول وأرضروم يشكل أحد الشرايين الرئيسية في حركة التحارة الأناضولية. وإذا انطلق أحد التحار أو المسافرين من استانبول باتجاه عربي إيران، كان عليه أن يحتار أحد طريقين: عبر السهوب إلى أنقرة من طريق أسكي شهر، ثم يواصل عبر منطقة نحلو من أي مباطق سكنية رئيسية حتى يصل توقات. وكان البذيل أن يسافر عبر سلسلة الثلال في شمالي الأناضول، عبر قبرلبرماق على جسر جميل في عثمانجيك ثم يصل إلى أماسيا. وكانت أماسيا مركزاً لتجارة الحرير ومنتجعاً مؤقتاً للسلاطين في القرن السابع عشر، ببعض أورقات العصية وتناقص سكانها إلى السهف<sup>(32)</sup>. ومن هناك لا يتبقى سوى مسعة قصيرة للوصول إلى توقات، المركز التجاري الرئيسي على امنداد هذا الطريق، وكانت مشهورة بمنسوجاتها ومصنوعاتها النحاسية. بالمفابل كانت المحطة التالية دات الأهمية المتحارية، وهي أرذنجان، مدينة متواضعة نسبياً (33). أما مدينة أرضروم، المركز التجاري الحدودي، فقد هجرها سكانها في فترة ما من القرن السادس عشر بسبب الحروب المستمرة على طول الحدود العثمانية ـ الإيرانية (64). وفي أواخر القرن السادس عشر استعادت المدينة عافيتها، واستمر ذلك خلال الرن السادع عشر على الرغم من التقلبات المحتملة بسبب تجدد الأعمال الحربية.

كانت أدرنة باعتبارها تقع على مفترق طرق القوافل العثمانية تمائل استانبول في أهميتها على الأقل؛ فهاك بإمكان المسافر القادم من استانبول أو بورصة (عن طريق غالبولو) أن يختار ما بين الطرق التي ترتبط بالأفلاق والبغدان عن طريق سليفين إلى بلغواد أو سراييقو، أو إلى دوريس (درازو) على الساحل الأدرياتيكي عن طريق سالونيكا. كانت هذه الطرق تربط ولايات الرومللي بوسط أوروبا وابعدليا: وغالباً ما كانت دوريس تستقبل السفن البندقية والقوارب القادمة من جنوب إيطاليا الحاضع للسيطرة الإسبانية (35%). ومن سراييقو كان ثمة طريق غير مساشر إلى حد ما يؤدي إلى دوبروڤنيك؛ وهي مدينة دولة كانت تدفع الحزية الامراطورية العثمانية وتستفيد بشكل أساسي من هذا الرابط. كذلك كانت الطرق المؤدية إلى البعدان والأفلاق تربط الامراطورية العثمانية بوسط أوروبا. وعلى مقربة من الحدود، كانت إمارة تراسلقانيا التابعة متصلة بالامراطورية العثمانية المعتمانية بوسط أوروبا. وعلى مقربة من الحدود، كانت إمارة تراسلقانيا التابعة متصلة بالامراطورية العثمانية الشعالية للهر الدانوب ومن هناك إلى روس وهي مركز ناحية في ولاية الرومللي.

وعلى امتداد هذه الطرق، كان تجار الرومللي يحملون أقمشة الموهير من أغر، ومختلف أنواع الحرير والتوابل ويسعون الأصواف الإنكليزية التي اشتروها من الإمارات الرومانية (<sup>36)</sup>.

وفيما وراء ترانسلفانها، كانت طرق التجارة تؤدي إلى بودا وإلى الحدود السماوية. وكان لهذا الطريق أن يزدهر في القرن الثامن عشر، حين حفضت شرئة الشرق نشاطها في النحر المتوسط، وبدأت البضائع الإنكليزية ثرد عن طريق فيه، وثمة طريق مهم آخر يربط الإمارات الرومانية الثلاث بلفوف، التي كانت مدينة مولندية آنداك. وكانت قوافل العربات الكبيرة تسافر جيئة وذهاباً ما بين بولدا واستنبول، وقد اشتهر التحار الأرمن المقيمون في لفوف، والذين عطموا هذه الحركة التجارية، بثرائهم (37).

وي حلب، كانت تتقاطع أربعة طرق رئيسية للتجارة العالمية: أولها المؤدي اللى استاسول، الذي بحثناه من قبل، ويستمر إلى دمشق ومنها إلى المدينة ومكة. وحتى يصل هذا الطريق إلى دمشق كان يمر في مناطق السهوب؛ وعندها فقط يتحول إلى طريق صحراوي بكل معنى الكلمة، وهو ما يعني أن توفر المباه يصح المعيار الأساسي لتحديد أبن ستمضي القوافل لينتها وفيما يلي دمشق، لم نكن هناك مدن كثيرة حتى بلوغ المدينة. وكانت أعلب المستوطنات هناك تحصبات يثيم بها عدد قليل من السكان الدائمين ولم تكن مدنا أو قرى. بل إن سوق المريرب الكبير، حيث كان كثير من الحجاح يشترون مؤنهم، لم يتحون إلى مطنة استقرار دائمة،

وبالإضافة إلى ذلك، كانت حلب تتصل ببعداد بطريق تسافر عليه الغوافل كثيراً، وكان يشع مجرى نهر العرات. وكان بإمكان المسافر أن يحتار اجتبار الحريا الحدوبي الشرقي ذا المناطق الحضرية الكثيرة في الأناضول، وعن طريق بيرحيك وأورفة، يصل إلى ديار بكر وتبرير. بالإصافة إلى ذلك كانت حلب تتصل بالطرف البحرية في المتوسط عبر الإسكندرون وبالياس، ولم تتطور بالياس قط إلى مياه رئيسي، على الرغم من أن الإداره العثمانية في القرن السادس عشر قد شبات بعض التحصيبات، وبنت سوقاً معطاة وعدداً من الحوانث، وفي أثناء الحروب الإيرانية اكتسب هذا الميناء أهمية عادرة باعتباره نقطة لنقل المواد الحربية، وهي الفرن السامع عشر، كانت الإسكندرون أكثر نشاطاً من بانياس، على الرغم من أن مئكلة الملاريا الخطيرة قد حالت دون نطويرها إلى مستوطئة دائمة. بالإصافة إلى دلك، كان ثمة طريق أقل أهمية من حلب إلى طرابلس استخدمه التجار الأوروبيون الذين كانوا يشترون الحرير السوري (38).

وينبعي أن نذكر مدينة القاهرة باعتبارها آخر العقد في منطومة الطرق العثمانية. لكن نظراً لأهمية حركة المرور المهرية والبحرية، أدت القوافل دوراً رُسُوياً. وكان أكثرها أهمية قافلة المغرب. إذ كان سلطان المعرب (مراكش) يعيّن قائداً من الموطفين الرسميين للقافلة التي تصم الحجاج والتحار وتصل القاهرة بعد أن تعبر الصحراء حتى قابس، ومن هناك تسير بمحاداة الشاطيء إلى مصر. وبالإصافة إلى دلك، كانت هناك قافلة حج تربط ما بين القاهرة ومكة والمدينة. وهذه القافلة، شأنها شأن نظيرتها التي تنطلق من دمشق، كانت خاصعة لحماية رجال القبائل الدين يتلقون هبات ومساعدات من الإدارة المركزية العثمانية، وكانت تستحدم محطات توقف ذات تحصيبات حاصة. كما أن كثيراً من الحجاج كانوا بافرون عبر الصحراء إلى السويس أو أحد موابيء البحر الأحمر الأخرى، وهماك بستقلون سفيمة إلى جدة، وغالباً ما كانت هذه الرحلة حطيرة بسبب فرط حمولة السعية. وكان التجار المشتعلون متجارة البحر الأحمر، ولا ميما مستوردو القهوة، يستخدمون طرق الحجاج البرية \_ المحرية نفسها. بالإصافة إلى دلك، كان ثمة طريق قوافل يربط بين القاهرة ودمشق عن طريق فلسطين؛ وكان يمر بالعريش وعرة دات السوق المعطاة، ومن هناك يستمر حتى مركز الحجاج في الحليل. ويرجع وجود معطم هذه الطرق إلى ما قبل القرن السابع عشر وقد استحدمت في القرون التالية أيصاً. إلا أنه قد مرّ وقت طويل قبل أن نتعلّم تصور التعيرات امتوسطة السرعة التي تنصح حلال قرن من الرمن في مقابل حلمية تتمير بمشآت أكثر ثباتاً.

# الطريق البحري: تراجع السيطرة العثمانية

كانت ثروات القاهرة في القرن السابع عشر تعتمد على تحارة البحر المتوسط وتجارة البحر الأحمر. واكتسبت التحارة مع اليمن، ومن خلالها مع المحيط الهدي، أهمية حاصة منذ أواحر القرن السادس عشر. ففي دلك الوقت اردهرت محارة القهوة العستوردة، ثم حلت محل تجارة العسور في التوامل الصحرة إلى

أوروبا، والتي لحقها الدمار بسبب احتلال الهولنديين للحزر التي تنتح النوال حوالى سنة 1600. ونادراً ما كان التجار المصريون يسافرون فيما وراء جدة، والتي كانت بالإضافة إلى ذلك مركزاً ناشطاً لاستيراد الأقمشة الهندية. وكانت هذه عاد ما تصل على منن السفن الهندية التي تستخدم الرياح الموسمية التي تهب مي المحيط الهندي. وبالإضافة إلى دلك، كان تجار اليمن وجدة يتاجرون أيصاً مع الهند؛ لكن ويحلول سنة 1635، حرجت اليمن عن نطاق السيطرة العثمانية.

وفي القرن السابع عشر، طل المحيط الهندي بحراً مفتوحاً لا تسيطر علبه أي دولة كبرى. إد لم يكن نموذج التجارة السائد في البحر المتوسط وغرسي أوروبا القائم على نقاط محصة، وعلى ارتباط التجارة بالسيطرة البحرية، قد تأسس معد في المحيط الهندي حتى دلك الحين (١٩٠). وفي القرن السادس عشر بدا أن هدا الموذح على وشك التأسيس ذلك أن البرتعاليين في جاوة وغيرها من موامي، المحيط الهمدي قد حاولوا تدمير كل أصحاب السمى الهندية والعربية الدين لم يكونوا مستعدين لشراء رسائل ضمانات المرور الآمن. وردأ على ذلك أرسل السلطان سليمان القانوني أساطيل حربية إلى المحيط الهندي في محاولة لاقتلاع البرتعاليين لكن قشلت هذه المحاولة على الرغم من أن النشاط البحري العثمامي قد حال دون التوغل المرتعالي في المحر الأحمر. وهكذا انسحب الأسطول العثماني من المحيط الهندي، وكانت إحدى نتائج دلك أن تُركت دولة أنشيه في سومطرة دون مساندة من العثمانيين (40). وعلى غرار دلك، كان الخليح العرب مسرحاً لمنافسة حادة بين البرتعاليين والإنكلير، ولاسيما فيما بين سنة 1615 وسنة 1635 لكن الوحود العثماني لم يظهر إلا عندما هدد الشاه عياس المصرة سنة 1623<sup>(41)</sup>. فقد استفاد الشاه من الصراع البرتعالي الإنكليزي حين سهَّلت المساعدة العسكرية الإمكليزية إعادة غروه هرمز سنة 1622<sup>(42)</sup>. وعلى الرغم من أن تحاد<sup>ة</sup> النصرة قد استعادت حيويتها عندما أعاد البرتغاليون رسم طريق تجارتهم عبر مسقط والبصرة، فإن ذلك لم يؤد إلى قيام العثمانيين بدور رئيسي في سياسات الخليج <sup>(43)</sup> ،

على أي حال، استمر التحار وملاك السقن من الولايات الناطقة بالعربة في الامراطورية نتاجرون في البحر الأحمر والمحيط الهندي على الرغم من الانسخا<sup>س</sup>

المياسي للامبراطورية العثمانية. ومن ناحية أخرى، فإنه وعلى الرغم من أن الملاطين قد حافطوا على وحود بحري قوي في البحر المتوسط، فإن قدراً كبيراً من النجارة الساحلية بين موانيء الامبراطورية انتزعه المنافسون الأوروبيون من أصحاب السفن العثمانية. ولم يكن ذلك راجعاً إلى نقص الحمولات، بل إلى عوامل سياسية. فطوال تلك العترة كان ما يسمى بالمحالس الحكم المحلية؛ في الحزائر وتوبس وطرايلس الغرب تستخدم كل السفن المتاحة في بشاط القرصنة وتستأجر السفن المرنسية أو الإنجليزية للتحارة أو حتى لـقل الحجاج إلى مصر. ومثل هذا الاستحدام للسفن الأوروبية في التجارة الساحلية العثمانية، والمعروف باسم االقوافل؛ أصبح مقبولاً لأن الجماعات الحاكمة في الجزائر وتوبس وطرابلس، على الرغم من ولاتها للسلطان العثماني، فإنها قد احتفطت بحق مهجمة السفل من جميع البلاد التي لم تتوصل إلى اتفاق معين مع حكوماتها المحلية. ولم تكن المجموعات الحاكمة في الجزائر وتونس وطرايلس وحيدة في تطبق مثل هذه السياسة؛ إذ كان ذلك شائعاً أيضاً في العالم المسيحي في القرن السامع عشر. وهكدا، فإن أصحاب السفن من البلدان التي تربطها اتماقات مع الامراطورية العثمانية، ومع الحرائر وتونس وطرابلس مصفة خاصة، عالباً ما كان يحلفهم النجاح في منافستهم مع ربابنة السفن التي لم يكن لدولها مثل هده الامتيارات. أما التحار من حنوبي إيطاليا، على صبيل المثال، فقد أفادوا أيصاً من حدمات سفن القوافل الفرنسية (٤٩). وهكدا أتاح الصراع بين العثمابيين وآل هاسبورغ فرصاً تحارية أمام أصحاب السفن من البلاد المحايدة. عير أن هذا الاستحدم للسفر الأوروبية في التجارة الساحلية الداحلية للامراطورية العثمانية حدّ من العرص أمام استخدام السفن المملوكة محلياً وراد من الاعتماد على المصالع المستوردة بصعب المصنّعة. وبالإضافة إلى الحيارات السياسية للمحموعات الحاكمة الجرائرية أو التوسية، فإن الموقع القوي للسفى الفرنسية والهولندية والإنحليرية قد حال أيضاً دون تشجيع أي اتجاه لبناء أسطول تجاري مافس.

# تنظيم التجارة الداخلية: الأسواق والمعارض والسليفات

كان قلر كبسر من الشعارة يحري بالإجمال في أسواق القرى. ففي الامراطورية العثمانية قبل منصف القرن السادس عشر، عالماً ما نحد سوقاً واحدة

لكل ماحية (قضاء)، إلا أن إنشاء العديد منها لاحقاً كان ضرورياً للأداء السدى لنظام جاية الضرائب. ففي النهاية كان المطلوب من الفلاحين أن يدفعوا صرائل معينة نقداً، كما يفترض أن كثيراً من حائزي التيمار كانوا يحتاجون إلى بيع بعض العلال التي يحمعونها لكي يشتروا الحيول والأسلحة، ولكن منذ ستيبات القرن السادس عشر قصاعداً تكاثرت أسواق القرى ليس فقط في أماكن الاستقرار لواقن على الطرق التحارية الأكثر أهمية، وإنما أيضاً في غالب الأحيان في الولايات التي كان فيها الاندماح في نظام النبادل الإقليمي الداحلي حقيقاً نسبياً، ومن باحبة أخرى، تكثف استثمارات المؤسسات الدينية في الحوابت وأماكن التخزين في أسواق القرى هذه عن حيوية التجارة المحلية (45).

وربما أدت الاصطرابات وتحركات السكان في أواثل القرن السابع عشر إلى الاختف، المؤقف أو الدائم للعديد من هذه الأسواق الريفية. لكنها استمرت بي مناطق بعيمها أو تمت إعادة تأسيسها. وبعد أن سافر أفليا جلبي سنة 1671 عبر السهل الساحلي بين أنطاليا وألانيا، ادعى أن السكان المحليين كانوا جهلة تماماً بحيث إنهم لم يعرفوا أسماء أيام الأسوع السبعة. ويدلاً من دلك كانوا يعينون هذه الأيام بالإشارة إلى أيوم السوق في قرية كذا"، وهو ما يعني بالضرورة أن سكاد منطقة بعيدة جداً كانوا يعرفون سبع أسواق تقام في الجوار (٩٥). هذه الأسواق الربعية وشبه الريفية كان يحضر إليها التحار الجوالون. وفي تراقيا كانوا بنقلول بصائعهم في العربات ويجتمعون في أسواق خاصة، تقع غالباً على ضواحي القرى. ولم يكن التحار الجوالون بشترون المنتجات الزراعية فحسب، بل كالوا يشترون أبصاً منتجات الصناعة الريفية، مثل خيوط القطن. وردما عمل الجوالو<sup>ن</sup> أحياناً لصالح تجار أكثر أهمية في مدن مثل نورصة، حيث كانوا ينطمون إنتاجهم من حلال نظام معين للتوريع. والأهم من ذلك تطور المعارص إبان القربين السادس عشر والسامع عشر في شمال اليومان وجنوب بلغاريا الحالية. كانت هماك معارض كثيرة قائمة بالفعل في أواحر القرن السادس عشر، وكانت أحياماً عنارة عن تحمعات متواضعة ترتبط بعيد القديس المحامي للكنيسة المحلية. لكن في حوالي سنة 1600، كان رعاة المؤسسات الدينية الرئيسية، مثل الصدر الأعظم رستم الله والسلطان أحمد الأول نفسه، كثيراً ما يضمون هذه المعارض إلى مؤسساتهم على أساس أنها من موارد الدخل. ويشير ذلك إلى أن يعض هذه المعارض، ولاسبها التجمع الشهير الذي كان يُعقد في مستوطنة تساليا في ماشكولور، كانت مزدهرة بالمعل. وقد ساعد بناء أراضي المعارض التي كانت أحياناً واسعة يحيط بها سور وأكشاك ثابتة على زيادة عدد النجار الذين يحصرون مثل هذه المعارض.

وكان الكثير من المعارض يشكّل حزءاً من شكة التجارة الإقليمية - الداحلية، وفي ستينيات القرن السادس عشر وسعينياته، كانت البُسُط وسجاد الكليم مسحلة من بين النضائع التي كانت تتم المتاجرة بها في ماشكولور (47) وسواء استمرت هذه التبادلات في ظل الظروف غير المستقرة في أواحر القرن السادس عشر وأوائل الفرن السابع عشر فهذا أمر غير مؤكد؛ وفي أعقاب سنة وقت ما خلال الفرن السابع عشر، وبما تكون المعارض قد تراجعت باعتبارها عقداً للتجارة الداخلية، وعندما تم "إحياؤها، خلال القرن الثامن عشر، كان دلك ألى حد كبر باعتبارها شبكة لتوزيع النصائع المصتوعة المستوردة.

أما التسليف المالي لكل من التحار المقيمين والتحار الجوالين فكان مصموماً من قبل المؤسسات الدينية وكذلك من الأفراد (٢٩١). وفي منتصف الفرن السادس عشر، كثرت مؤسسات إقراض المال في المدن الكبرى، ولاسيما استاسول. إلا أن التصحم الذي حدث أواخر القرن السادس عشر وأواثل القرن السابع عشر، قضى على رأسمال كثير من المؤسسات، ومع ذلك تم منح هات جديدة، وشاعت مؤسسات إقراض المال الدينية في القرن السابع عشر كذلك، وقد اعتبرها بعض العلماء غير شرعية، لأنهم اعتبروا أن المضائع دات القيمة الثاننة فقط، مثل العقارات، هي التي يمكن أن تشكل أساساً لمؤسسة وقفية، كما أن مؤسسات بقراض المال كانت نتعارض مع التحريم الديني للعائدة (٢٥٥). وفي القرن السابع عشر منشر نوع جديد من مؤسسات الإقراض المالي، حيث كان العمل الخيري يتركز على مساعدة أحد أحياء المدينة في تحمل أعباء ضرائب العوارض المرهقة. وكانت المؤسسات الوقفية تطلب ضمانات؛ ومن الأمثلة التي حاءت من القرن السابع عشر من أماكن مثل أنقرة أو قيسرية، يتضح أن العملينيين غالباً ما كانوا يشارلون عن بيوتهم للمؤسسة. وهكذا كانت مؤسسات معمة على الأقل تمنح مورضاً للميسودين، وربما شكلت مصدراً للتسليف التجاري.

لكل ناحبة (قصاء)، إلا أن إنشاء العديد منها لاحقاً كان ضرورياً للأداء السر لنظام جناية الصرائب، ففي النهاية كان المطلوب من الفلاحين أن يدفعوا صرائ معينة نقداً، كما يفترض أن كثيراً من حائزي التيمار كانوا يحتاجون إلى بع معن الغلال التي يحمعونها لكي يشتروا الخيول والأسلحة، ولكن منذ ستيبات الفرن السادس عشر فصاعداً تكاثرت أسواق القرى لبس فقط في أماكن الاستقرار الواقعا على الطرق التحارية الأكثر أهمية، وإنما أيضاً في غالب الأحيان في الولايات التي كان فيها الاندماج في نظام التبادل الإقليمي الداخلي خفيفاً نسبياً، ومن ناحياً أخرى، تكشف استثمارات المؤسسات الدينية في الحوانيت وأماكن التخرين في أسواق القرى هذه عن حيوية التجارة المحلية (۵۶).

وربما أدت الاضطرابات وتحركات السكان في أوائل القرن السابع عشر إلى الاختفاء المؤقث أو الدائم للعديد من هذه الأسواق الريفية. لكنها استمرت في مناطق بعينها أو تمت إعادة تأسيسها. وبعد أن سافر أفليا جلبي سنة 1671 عم السهل الساحلي بين أنطاليا وألانيا، ادعى أن السكان المحليين كانوا حهلة تماماً بحيث إنهم لم يعرفوا أسماء أيام الأسوع السبعة. وبدلاً من ذلك كانوا يعينون هده الأيام بالإشارة إلى أيوم السوق في قرية كذاك وهو ما يعني بالضرورة أن سكان منطقة بعبدة جداً كانوا يعرفون سبع أسواق تقام في الجوار (٩٨). هذه الأسواق الريفية وشنه الريفية كان يحضر إليها التحار الجوالون. وفي تراقيا كانوا ينقلون بضائعهم في العربات ويجتمعون في أسواق خاصة، تقع عالباً على ضواحي القرى. ولم يكن التحار الجوالون يشترون المنتجات الزراعية فحسب، بل كانوا يشترون أيصاً منتحات الصناعة الريفية، مثل خيوط القطن. ورمما عمل الجوالون أحياناً لصالح نجار أكثر أهمية في مدن مثل يورصة، حيث كانوا ينظمون إنتاجهم من خلال بطام معين للتوزيع. والأهم من ذلك تطور المعارض إبان القرلبن السادس عشر والسامع عشر في شمال اليونان وجنوب بلعاريا الحالية. كانت هاك معارص كثيرة قائمة بالفعل في أواخر القرن السادس عشر، وكانت أحياباً عبارة عن تجمعات متواضعة ترتبط بعيد القديس الحامي للكبيسة المحلية. لكن في حوالي سنة 1600، كان رعاة المؤسسات الدينية الرئيسية، مثل الصدر الأعظم رستم بات والسلطان أحمد الأول نعسه، كثيراً ما يصمون هذه المعارص إلى مؤسساتهم على أساس أنها من موارد الدخل. ويشير ذلك إلى أن بعض هذه المعارض، ولاسيما لتحمع انشهير الذي كان يُعقد في مستوطنة تساليا في ماشكولور، كانت مزدهرة بالعمل. وقد ساعد بناء أراضي المعارض التي كانت أحياباً واسعة يحيط بها سور وأكشاك ثابتة على ريادة عدد النجار الذين يحصرون مثل هذه المعارض.

وكان الكثير من المعارص يشكل جزءاً من شبكة النجارة الإقليمية الداحلية وفي ستينيات القرل السادس عشر وسبعيباته، كانب البلط وسجاد
الكليم مسجلة من بين النصائع الذي كانت تتم المناجرة بها في ماشكولود (47).
وسواء استمرت هذه التبادلات في طل الطروف عير المستقرة في أواحر القرل
السادس عشر وأوائل القرل السابع عشر فهذا أمر عير مؤكد؛ وفي أعقاب سنة
وقت ما خلال القرن السابع عشر، ربما تكون المعارض قد تراجعت باعتبارها
غفذاً للتجارة الداخلية، وعندما تم الحياؤها حلال القرن الثامن عشر، كان دلك

أما التسليف المالي لكل من التجار المغيمين والتجار الجوالين فكان مصموماً من قبل المؤسسات الديبية وكذلك من الأهراد (49%). وفي منتصف القرن السادس عشر، كثرت مؤسسات إقراص المال في المعدن الكبرى، ولاسيما استانبول. إلا أن التصخم الدي حدث أواخر القرن السادس عشر وأوائل القرن السايع عشر، قصى على رأسمال كثير من المؤسسات. ومع دلك ثم منح همات جديدة، وشاعت مؤسسات إقراص المال الديبية في القرن السابع عشر كذلك. وقد اعتبرها مغض العلماء غير شرعية، لأنهم اعتبروا أن البضائع ذات القيمة الثابتة فقط، مثل العفارات، هي التي يمكن أن تشكل أساساً لمؤسسة وقفية، كما أن مؤسسات المؤاس المال كانت تتعارض مع التحريم الديبي للمائدة (500). وفي القرن السامع عشر على مساعدة أحد أحياء المدينة في تحمل أعباء ضرائب العوارض المرهقة. وكانت المؤسسات الوقعية تطلب صمانات؛ ومن الأمثلة التي جاءت من القرن السامع عشر من أماكن مثل أنقرة أو قيسرية، ينصح أن المدينيين عالماً ما كانوا بشراون عن بيوتهم للمؤسسة. وهكذا كانت مؤسسات معينة على الأقل تمنح ووضاً للميسودين، وربما شكلت مصدراً للتسليف التجاري.



16 معارض البلقان والأناضول في القرنين السادس عشر والسابع عشر المصدر: Farogh (1978), p. 68.

وكان المقرصون الأفراد يشكلون مصدراً آخر للتسليف، واسع الانتشاد وغير مركزي (51). يوضح الحدول 7.11 توزيع القروض في حلب في القرن السامع عشر، وهي مدن الأناضول التي درساها، لم يكن هناك دائنون متفرعون لعملية إقراص المال، على الرعم من أن الأرامل ربما يكن قد استثمرن معظم أموالهن بهنه الطريقة، ولم تكن هناك مصارف أيضاً، على الرغم من أنه حوالي سنة 1570 جرت محاولة لم تعمر طويلاً لإنشاء مؤسسة بإشراف الدولة تعمل كمصاد للتسديف الاستثماري للتحار (52). كان رأسمال هذه المؤسسة بأتي من الصرائب التي يدفعها التحار والحرقبون أساساً. وبما أن الأكثر ثراء فقط هو الذي يمك الحصول على ائتمان مالي، فيهدو أن هذا الإحراء كأنه مؤسسة لنقل القدرة الشرائبة من صعار الحرفيين والتحار إلى التجار الأكثر أهمية. وربما أدب مقاومة رحال

. الأعمال الصعار إلى تراجع هذا النوع من الوقف المالي في تسعينيات القول المادس عشر،

الجدول 11:7 ملخص قضايا من المحاكم الشرعية تتعلق بالفروض، سجلات المحكمة الشرعية في حلب، 1630 ـ 33 و 1635 ـ 37

| ارقام مع | متوسط   |         | عدد القضايا | المدينون                   |
|----------|---------|---------|-------------|----------------------------|
| مضاعفات  | المبالغ | المجموع |             |                            |
|          | (قروش)  |         |             |                            |
| 123      | 318     | 34      | 239         | من العسكريس إلى القروبين   |
| 65       | 113     | 23      | 164         | من المسلمين إلى القروبين   |
| 13       | 90      | 9       | 62          | من العسكريس إلى المسلمين   |
| 11       | 50      | 17      | 122         | م المسلمين إلى المسلمين    |
| -        | 75      | ı       | 9           | نساه مدينات                |
| 6        | 56      | 3       | 19          | نساء دائنات                |
| 1        | 145     | 2       | - 11        | من العسكريين إلى الدميين   |
| 3        | 64      | 4       | 31          | ص المسلمين إلى الدميين     |
|          | 134     | 1       | 9           | من الذميين إلى المسلمين    |
|          | 63      | 2       | 13          | من الذميين إلى الذميين     |
| 1        | 45      | l       | 8           | الوصي كدائن                |
| -        | 145     | 2       | LI          | الأوقاف كدائر              |
| -        | -       |         | . 2         | م المسلمين إلى العسكريين   |
| -        | 77      | 3       | 7           | من العسكويين إلى العسكويين |
|          |         |         | 707         | المجموع                    |

- Masters (1988), p. 154 : المصلر

وفي معظم معاملات الإقراص العائدة لتلك العثرة، لم يكن سراً أن القائدة كانت تُعدب وتُدفع. كانت القواعد العرفية المشعة تحدد سعر فائدة (عادلاً)، ما يس عشرة وعشرين في المئة، على حين كانت المؤسسات الوقفية عالباً ما تطلب خمسة عشر في المئة. وكانت المشاعر المعادية للربا والمرابين قوية، ولاسيما في أوساط الإدارة العثمانية بالتأكيد، ويفترض أنها كانت كذلك بين أعضاء الأعلية الصامتة». لكن من الواضح أن دلك كان ينطبق فقط على أسعار الفائدة المرتفعة أكثر من أخذ المائدة في حد ذاته (53). ولا بد أن تحصيل المؤسسات الوقعة للفوائد على قروضها قد أسهم في إضفاء الشرعية على هذه الممارسة، وبي عهد السلطان سليمان الكبير دافع أبو السعود أفندي عن هذه الممارسة من وحهة طرعملية صافية؛ لأن منع أخذ الفائدة سوف يؤدي إلى انهيار كثير من المؤسسات الوقعية، وهذا الوضع سوف يؤدي إلى الإصرار بالأمة الإسلامية (54).

غير أن الإقراض عن طريق المؤسسات الوقفية في حلب في القرن السابع عثر لم يكل يشكل سوى جزء صغير حداً من عمليات الائتمان كافة. وفي هذا الصدد نصرف المحلييون كعيرهم من سكان المدن العرب، الدين نادراً ما كان شائعاً بينهم وحود أوقاف تقرض الأموال. كانت عمليات إقراض المال في حلب وإلى حد كبير بابدي العسكريين؛ إذ إن 46 في المئة من كل الحالات في الحدول 117 تنضمن مقرصين من هذه العئة. وفي معظم الحالات، لا بد من أن يكون المقرصون العسكريون يتمون إلى مبليثيات حلب القوية. وكان المقرضون من عير المسلمين أقلبة لا يعند بها؛ إذ لم يكن ثمة مؤشر في حلب ولا في مدن الأناضول على أن عير المسلمين قلبة لا يعند بينيطرون على سوق المال في القريب العاجل (55).

### أنواع التجارة المختلفة والمراكز التجارية الرئيسية: تموين استانبول

ليس لديا أية تقديرات موثوقة لسكان استائبول في القرن السابع عشر: والمسرية الرقم الذي يتراوح ما بين ستمئة ألف وسعمئة وخمسين ألما افترات معقولاً. ولكي تعول العاصمة هؤلاء السكان اعتمدت على المنطقة الساحلية في الروملني والأماصول، كما كانت المؤن تصلها عن طريق المراكب في نحر مرموة والبحر الأسود (۱۵۰۰). وكان الإنتاج الرراعي في إقليم استانبول يتوافق من نواح عديلة مع المعوذح الذي يعتبره علماء الجغرافيا الاقتصادية نموذحاً قياسياً: لم تكن تشم الرراعة المخصصة للتسويق في الجوار المباشر لاستانبول فحسب، بل أيضاً داخل أسوار المدينة نفسها (۱۶۵). بيد أن استهلاك استانبول من القواكه والحصراوات كان يمكن إنتاجه في الحوار القريب، وتم الاعتماد على القرى الواقعة يفوق ما كان يمكن إنتاجه في الحوار القريب، وتم الاعتماد على القرى الواقعة

على امتداد ساحل بحر مرمرة للحصول على الرمان وعيره من العواكه الطارحة. أما الربتون فكان يأتي من إدرميت وأيفليك على ساحل الأناضول المطل على بحر إيحة. وكانت الأعناب الطازجة تصل من الكروم التي أخذت تحل محل الحقول والمروج المحيطة بأشقودره في الربع الأخير من القرق السادس عشر. وكانت منحات الزميب تنقل إلى مسافات بعيدة، وكانت تنتج في إقليم أيدين. وبسبب صعوبة بقل الأحشاب وحطب الوقود، كانت هذه الأخيرة عادة ما تزرع في منطقة نقع مناشرة بالقرب من سوق البساتين ومعامل الألبان. وقد توافقت استاببول تماماً مع هذا التموذج العام، بحيث كان سكان المدن وأحواض بناء السفن تتلقى الأخشاب من شمال غربي الأناصول. وفي أوائل القرن السابع عشر، سكن في تطاعات معينة من هذه المنطقة، العخصصة لاستخدام دار صناعة السفن وحدها، عدد من قاطعي الأخشاب الفانونيين وغير القانونيين، وكانوا في العالب من المهاجرين غير الشرعيين من الرومللي(٥٥). وكان تهريب الأخشاب مربحاً بسبب لطلب الكبير عليه مي القاهرة، وقد مطم الانكشارية هذه التجارة بشكل أضرّ المستهلكين في استاسول. وكانت مناطق إنتاج الغلال التي تمون استاببول أكثر اتساعاً من غابات شمال غربي الأناصول(50). فإلى حانب الأراضي الساحلية الغربية البحر الأسود، كانت تراقيا وكدلك غربي الأناصول ودومروجا وتساليا ومقدونيا في متاول المستهلك باستابيول. وقد وفر نهر البيل والبحر الأبيص المتوسط وسيلة غل سهلة للغلال المصرية والأرز المصري، وكان هذا الأحير على نحو حاص يلقى تقدير المستهلكين الأثرياء وبيوت الصيافة التي تشرف عليها الأوقاف الديبية التي نبت مستويات الاستهلاك لدى أكثر العائلات العثمانية ثراء (60). وفي مناطق الأناصول والبلقان البعيدة عن الساحل، كانت تربية الأعنام فقط تتوخم إلى سوق اسسول. وتنقى الحدود الدقيقة بين المناطق التي كان مطلوباً منها أن تقدم الغلال إلى استاببول والمناطق المجاورة المعفية من دلك عير معروفة بشكل عام للمحثين مي القرن العشرين. بيد أن العلاحين وسكان المدن آمداك كانوا على وعي تام مهذه العروقات. وهكذا، فإنه في سنة 1575 ـ 1576 حين طلب أحد المشترين شراء غلال من أجل استانبول في تشوروم، رفص المحتسب المحلي دلك، راعماً أن مثل هذه العمليات لتسليم العلال لم يسبق لها مثيل (٨١). وفي الأقاليم الداحلية من البندَان، كان الأثرياء ممن لم يكونوا بالضرورة يمتلكون قطعان ماشية مكلمين بتسليم عدد معين من الأغنام إلى العاصمة (62). أما في الأناضول، من ناجب أخرى، فكان البدو من رجال القبائل يجلبون الأعنام من أرضروم ودبار ركر، وغالباً ما يريحونها في مراعي جبل ايرجياس في قلب الأناضول. وكثيراً ما كان عدد كبير من الأغنام التي يفترض أن تكون في طريقها إلى استاسول نصل إلى مورصة أو حتى إلى رودوس، حيث كانت الأسعار هناك أعلى مما هي علي مي سوق العاصمة الذي كان يخضع للسيطرة الدقيقة.

وكانت البضائع المصنعة التي تباع في أسواق العاصمة وسفنها تأني مى مساطق الأمبراطورية كافة. وكانت الأباضول أهم مصدر لتشكيلة كبيرة مى المنسوجات (63)، وكانت الأقمشة الحريرية من بورصة ومن بيلجيك، وخبوط القطن من بولو ومن تشاغا والأقمشة القطية من منطقة بحر إيجه، مشهورة بلكل خاص. وبالإضافة إلى ذلك لم يكن السحاد والبسط من مراكز صناعة السحاد في أوشاق وسلندي وقوله وجورديس ينتج فقط للقصر والمساحد الرئيسية، بل أيم للمشترين الأفراد الأثرياء. وبإمكاننا أن نضيف إلى هذه القائمة المختصرة الأوابي المحاسية من قسطمونو، ومن الجاب الرومللي لبحر مرمرة، كانت الأفمشة الصوفية من السوفية تقل إلى المستهلك في استانبول؛ ويظهر من تشكيلة الأقمشة الصوفية من سالونيكا والمناطق المحاورة لها مباشرة، أنه حتى سنة 1640، كان الساحود في سالونيكا لا يرالون يشجون للمستهلكين الأفراد، على الرغم من أنه كان عليهم أن يركزوا على الإمدادات العسكرية في السنوات التالية. وكانت المصوعات الحديدية والحلود تشكل المستجات الصناعية الأحرى الوحيدة في البلقان التي تحطى سهرة في استانبول، ومن المساعات السورية والمصرية، كانت المنسوجات فعط من أنه من المنسوجات فعط من أنه من المنسوجات فعط من الأهمية بحيث تم إدراجها في قواتم الأسعاد الرسعية.

وهكذا كان لاستانبول تأثير مهم جداً في التنظيم الإقليمي العثماني، فهي النهاية كانت استاسول في القرن السابع عشر أكبر مدينة في حوض البحر الأبيض المتوسط وأورونا، وكما لاحظ بروديل أكثر من مرة، كان يوسع المدن الكرى في كل أنحاء العالم أن تتحكم في حدمات المدن الأصعر (60). ولم تكن استانبول استشاء، وهكذا، مثلاً، كانت أحيولو على البحر الأسود وتأكيرداع. رودوسحق على بحر مرمرة تعملان كعرفاين تابعين للعاصمة العثمانية. ففي تأكيرداع ثم ساء مخازن خاصة لحفظ إمدادات علال تراقبا والأرد المصرى استعداد، ليقلها إلى

الماصمة في أقرب وقت. وكانت بورصة بمثابة ورشة لاستانبول، وبدرجة أقل كان انتصاد سالونيكا أيضاً موحهاً صوب استانبول. وعلاوة على دلك، فمن المحتمل الا تكون حاحات العاصمة قد عززت النطور المديني فقط، بل أعاقته أيضاً: إذ إن تجار استانبول قد سيطروا على تجارة المؤن في العاصمة، وتدخلوا أحياناً للجم التحار الإقليميين الذين رمما أصبحوا منافسين خطيرين. ورمما كان النطور الضعيف لمدن الموانى، الأناضولية في القرن السابع عشر راجعاً، في جرء منه على الأقل، إلى الصغط الذي كان يمارسه تجار استانبول. وشكلت إرمير الاستشاء الكبر، إلا أن صعود هذه المدينة آمذاك كان راجعاً وبدرجة كبيرة إلى التجارة الحارجية (65).

وكانت كل عمليات تسليم المؤن إلى استانبول تخضع للسيطرة الصارمة للدولة العثمانية من حلال آليات سيطرة بقيت دون تعيير منذ القرن السادس عشر حتى القرن الثامن عشر (66). وكانت ركيزة السيطرة الرسمية السعر المحدد بقانون (رئح) الذي كان قاضي استانبول يحدده بعد مشاورة التحار وأصحاب السفن. غير أن السعر الحاضع للسيطرة في استاسول كان يمكن فرضه فقط إذا كانت أسعار السيم في المناطق المستجة قد تم تحديدها أيضاً والأسعار التي تحددها الدولة نحنف بحسب القصول، ولاسيما حين كان الأمر يتعلق بالمواد العذائية. بيد أن أي نعير كبر في المحتوى الفضي للعملة قد يؤدي إلى اصطراب النظام برشته، ويقتصي بالضرورة إعداد قوائم أسعار حديدة بالكامل.

ولم يكن التحكم في الأسعار يحول بالصرورة دون حتي أرباح كبيرة من قبل نجار الجملة. إذ كان المتعاملون في نحارة الغلال بالجملة في استانبول يبدون في عبون الناس أشحاصاً سيني السمعة يحققون الثروات على حساب بؤس الناس. والإصافة إلى دلك، كانت هناك أرباح كبيرة في بقل العلال. وهكذا عاشت محموعة ثرية من ملاك السفر، معظمهم من غير المسلمين ويملك كل منهم نلات سنس بالمتوسط، في يبيكوي على ضفاف البوسفور؛ وكبوا يصفون حيوية نجارية كبيرة على قرية صيد السمك الصغيرة هذه إلى حد أن معدلات النادل التي كانت تنم معارستها في هذا الموضع كانت تعتبر جديرة بأن يفرد لها سجل منصل وكثيراً ما كان الورزاء وغيرهم من كبار الموظفين العثمانيين بسنثمرون أما كان الورزاء وغيرهم من كبار الموظفين العثمانيين بسنثمرون

الجدول 11:8

| 94        |
|-----------|
| •         |
| 1570      |
| التانيل   |
| ξ.        |
| كجزارين ف |
| يمملون    |
| تع<br>تع  |
| الأثرياء  |
|           |

| مرابء مساعد قاصبي سائق |       |           |         | کرابلار کتحوداس فی بهرصة |     | ي المكره       |                      |              |                 |         |         | عبر مسلمیں، مرابون |               | ء مران          |                        | واحد باشام والأحر تاجر وماحد الله داجه واحد الله |
|------------------------|-------|-----------|---------|--------------------------|-----|----------------|----------------------|--------------|-----------------|---------|---------|--------------------|---------------|-----------------|------------------------|--------------------------------------------------|
| المراب، ما             | يوروك |           |         | کرایلار کتا              | -   | حرارون في اعره | · (_1)               | مران غيب     |                 | }<br>}  | عال     | مر مالم            | (             | عية مسلم، مران  | عوار                   | وا مدان                                          |
| 3,000 فيلوري           |       |           |         |                          |     |                | 50,000-40,000 مبلوري |              |                 |         |         |                    |               |                 |                        |                                                  |
| أعوياميو               | أمقره | ماي يزاري | قمطمونو | الورصة                   |     |                | مودوربو              | سيرور (سراي) | بندر - أق كرمان | ميزمنوا | استامول | غورؤ               | أطوب (مالوما) | كارا من ألبابًا | ا كاطم باشا (استاتبول) | /استاميرل                                        |
| -                      | 22    |           | _       | -                        | į.j | -              | -                    | -            | -               | _       | -       | 1-3                | -             | 2               | -                      | l <sub>a</sub>                                   |

الممسوحه ضونيا بـ CamScanner

| 100 g g      | بورهمة<br>افدرنه<br>اخیولو (احدول)<br>سورمولو (سوزومول) | على الأقل 000,089.11 اقت             | غير مسلمين عبر مسلمين و مراس                           |
|--------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 17           | المنادول                                                | ما محمد عده 4,300,000                | عير مسلمين، تم تعييمهم مساعدي قصاب (يدق)<br>عير مسلمين |
|              | عائيمو لو<br>أعقره                                      | 2,000,000 أقيم                       | تاحر عبر مسلم<br>عير مسلم                              |
|              | كلافورنا                                                | 40,000-30,000 ملوري<br>1,000,000 أقت | غير حسلم                                               |
| 1 2          | انيا<br>ميسا<br>الرها (أوروه)                           |                                      | قصاب ماشي هي مسيسا                                     |
| عدد الاستحاص |                                                         |                                      | تاجر دفيق                                              |

الممُسوحه صونيا بـ CamScanner

المعيشي: 330 م 1984), p. 330 المعيشي:



8] المنسوجات المنتجة في غربي ووسط الإناضول، 1500 \_ 1650

وقيما يتعلق بتجارة الحيوانات الحية، تحسّنت بحلول سنة 1650 أوضاع تعار الجملة والجزارين إلى حدَّ كبير عما كانت عليه في السنوات الأخبرة من لقرن السادس عشر، وفي الفترة السابقة على سنة 1600 كان سعر اللحم بالنجرية منحفضاً إلى حدَّ أن التجار كانوا عاجزين عن الاستمرار في أعمالهم، وكان لتعين في وظيفة جزار في استانبول عقوبة يخشاها المرابون كثيراً، لكن وبحلول منتفيد القرن السابع عشر، انتعش وضع تجار الجملة الذين يحلبون اللحوم، وليس هاك شك كبير في أن تغيراً في السياسات الرسمية كان وراء هذا التحول في حطوط تجار الجملة. لكننا في الوقت الحالي لا نعرف أي شيء عن الصراعات السبابة التي كانت السبب في إعادة النظر في هذا التوجه السياسي.

كما لعب قاضي استاسول دوراً رئيسياً في الإشراف على تموين العاصمة، إد عدى الرغم من أنه كان يعمل رسمياً بإشراف الصدر الأعظم، فإنه في الواقع كال يدير الشؤون اليومية في المدينة. وكان يحدد رسمياً الأسعار الثابتة لمحموعة من البضائع، وكان مسؤولاً عن قرض هذه الأسعار ويحكم في المنازعات الناحمة عن ذلك. وكان يعتمد للقيام مهذه الواجات على رملائه العاملين في غلطة وأيوب وأشقودره، وبصفة خاصة على تابعه المحتسب أو مفتش السوق(67). وكالا المحتسب ورجاله يجوبون الأسواق، وكان لهم الحق في معاقبة من برتكون المخالفات الصغيرة في أماكل حدوثها؛ أما بالنسبة إلى المخالفات الأكثر أهبة فكان برفع تقريره إلى القاضي. وبالإضافة إلى ذلك، كان ملتزمو الجمارك، وكذلك حمهرة من الموظعين المسؤولين عن شراء البضائع لحساب القصر بهتمون أيضاً بإمدادات العذاء إلى استانبول. وفي حالات معينة، كان يمكن أن ينطق الأمر مفسه على صباط الالكشارية المسؤولين عن حفظ الأمن في المدينة. وكال الموطفون المسؤولون عن مجاري المياه (صو يلكولاري)، ورئيس الشرطة (صوباشي) ورئيس المهندسين المعماريين (الذي كان مسؤولاً عن تنظيمات الماء). هم المسؤولين أساساً عن مشكلات العاصمة. وكان بعض هؤلاء الموطعين يستخدمون ويتلفون أحورهم من القصر أو من قوات الانكشاريه. وعلاوة على . دلك، كان موظفو الحمارك والمحتسون في القرن السابع عشر عادة ما يلترمون وطائفهم ويؤمنون مفانهم من ضرائب حددت خصيصاً لهذا الهدف. وفي حالات أخرى، ربعا كانت الرسوم والعرامات تشكّل مصدر الدخل الرئيسي لهؤلا. الموظفين الرسميينء

#### حلب: التجارة العالمية مقابل التجارة المحلية

تشكّل السنوات الأخيرة للقرن السادس عشر والسنوات الأولى للقرن السابع عشر الذروة في تحارة قوافل حلب إلى البصرة، وإيران والحجاز. وفي الوقت نهسه، كانت تحارة القوافل لشرقي البحر الأبيص المتوسط قد قاربت نهاية فترة الاردهار القصيرة التي شهدتها. وإد طلت تجارة البندقية مزدهرة حتى سنة 1602. وإنها عانت فيما بعد من محاولات محلس نواب البندقية حماية الأسطول التجاري البحري للمدينة (68). ونحم عن مرسوم يضع عقبات كبرى في طريق السفن الهولىدية والإنجليرية التي ترغب في الحصول على حمولات في المندقية كساد حطير، وحالات إفلاس، ورسما الخفاض في عدد التجار البنادقة الدين راروا حلب في السموات الأولى من القرن السابع عشر. والأخطر من ذلك أن احتلال الهولنديين لملقه قلَّل بشكل كبير من كمية التوامل المتوفرة في حلب لإعادة بيعها في أوروب، لكن استمر الحرير الإيرابي بالوصول إلى المدينة في معظم القرن السابع عشر، وإذا كان عدد التجار المنادقة قد تناقص، فإن هذه الخسارة تم تعويصها بالنسبة إلى تجار حلب من خلال العدد المترايد للتجار الإنجليز (69). وهكدا استمر الاستثمار في المنية التحتية للتجارة على مدى القرن السابع عشر ولنفس المستوى الدي كان سائداً في السنوات الخمسين السابقة تقريباً: فعن بين أحد عشر حاماً رئيسياً داحل مدينة حلب، بني خمسة منها في القرن السادس عشر وأربعة شيدت في القرن السابع عشر، وأقيمت منشآت عديدة أصعر بالتساوي بين الفرنين.

ورُصف اردهار حلب في الفرنين السادس عشر والسامع عشر بأنه «واجهة لا تعني وراءها سوى الأطلال»، وقد غري الاضمحلال الذي حاق بالمدينة في القرن النام عشر إلى الهيار تجارتها الحارجية بعد سقوط الأسرة الصعوبة وما صحب دلك من حروب أهلية وضعت حداً لحركة قوافل الحرير ((70)). وثمة رأي معاكس يرى أن اردهار حلب لم يعتمد على تجارة العبور التي شعلت عدداً قليلاً من النحار الأوروسيين والإيرابيين ولم تقدم حتى عملاً لعدد كبير من سانقي الجمال ولبعال. بل إن الهيار التجارة العالمية قد أفاد اقتصاد حلب الإقليمي لأن الموارد التي كان يتم تصديرها من قبل قد صارت في متناول الاقتصاد المحلي ((70)). ولا

يصبح مثل هذا الافتراض ذا معنى إلا إذا لم يؤد الطلب المترابد إلى زيادة مدون في الإنتاج؛ وإذا أحذنا بعين الاعتبار محدودية الزراعة في القرن السابع عثر, وغياب البيامات الكمية، فربما يكون من الحكمة أن نبقى مرس حيان هذا المسألة. وعلاوة على ذلك، فإن الباحثين الذين لا يحسبون حساب النعرة العالمية يربطون اضمحلال حلب في القرن الثامن عشر بأرمة رراعية أصن العالمية يربطون اضمحلال حلب في القرن الثامن عشر بأرمة رراعية أصن أراصيها الداحلية. وربما كان نقص المحاصيل والهجرة من القرى، وليس الحرور الأهلية الإيرابية أو انسحاب التجار الإنجلير، هو السب الرئيسي للأرمة التي المت باقتصاد حلب.

الجدول 9:11 توزيع أحياء حلب ووحداتها السكنية عام 1683

|                   | ועל-  | فياه  | الوحدات | ، السكنية | متوسط الإسكان       |
|-------------------|-------|-------|---------|-----------|---------------------|
|                   | العند | 7.    | العدد   | 7.        | عدد الوحدات في الحر |
| ينمن بطاق المدينة | 24    | 33.3  | 5.111   | 36 9      | 213                 |
| لصواحي (المحموع)  | 48    | 66.7  | 8 743   | 63 l      | 182                 |
| لشمالية           | 21    | 29 2  | 3 689   | 26 6      | 176                 |
| نشرقية            | 20    | 27 8  | 3 446   | 24 9      | 172                 |
| بحوبة             | 2     | 28    | 656     | 47        | 328                 |
| لعربة             | 5     | 6.9   | 952     | 69        | 190                 |
| لمجموع            | 72    | 100.0 | 13.854  | 100.0     | 192                 |

. Raymond (1984), p. 457 | المعبدر:

وإذا كان الازدهار الرراعي قد شكّل حقاً ركيرة بجاح حلب كمدية، فعلما إذن أن يقبل أن السنوات الأخيرة من القرن السنادس عشر كانت تنسم باردهاد زراعي في شمال سوريا الشام. فقد كانت أراضي ظهير مدينة حلب مردهرة في القرن السنادس عشر والقرن السابع عشر، ولم تطرأ أزمة حقيقية عليها إلا في القرا الثامن عشر، لكن تشير الوقائع إلى أنه حتى سنة 1550 تقريباً كانت الزراعة في الثامن عشر، لكن تشير الوقائع إلى أنه حتى سنة 1550 تقريباً كانت الزراعة في الثامن على على الزراعة في المناس على الزراعة في المناس على الزراعة في المناس على الزراعة في المناس على الزراعة في المناس على الزراعة في المناس على الزراعة في المناس على الزراعة في المناس على الزراعة في المناس على الزراعة في المناس على الزراعة في المناس على الزراعة في المناس على الزراعة في المناس على الزراعة في المناس على الزراعة في المناس على الزراعة في المناس على الزراعة في المناس على الزراعة في المناس على المناس على الزراعة في المناس على المناس على المناس على الزراعة في المناس على المناس على المناس على المناس على المناس على المناس على المناس على المناس على المناس على المناس على المناس على المناس على المناس على المناس على المناس على المناس على المناس على المناس على المناس على المناس على المناس على المناس على المناس على المناس على المناس على المناس على المناس على المناس على المناس على المناس على المناس على المناس على المناس على المناس على المناس على المناس على المناس على المناس على المناس على المناس على المناس على المناس على المناس على المناس على المناس على المناس على المناس على المناس على المناس على المناس على المناس على المناس على المناس على المناس على المناس على المناس على المناس على المناس على المناس على المناس على المناس على المناس على المناس على المناس على المناس على المناس على المناس على المناس على المناس على المناس على المناس على المناس على المناس على المناس على المناس على المناس على المناس على المناس على المناس على المناس على المناس على المناس على المناس على المناس على المناس على المناس على المناس على المناس على المناس على المناس على المناس على المناس على المناس على المناس على المناس على المناس على المناس على المناس على المناس على المناس على المناس على المناس على المناس على المناس

التي كانت تُجى في هذا الإقليم أظهرت اتجاهاً انحدارياً مطرداً حتى سنة 1551 ـ 1552، ولم تستقر إلا فيما بين 1552 و 1570. وعلاوة على دلك، كانت هاك في أواحر الغرد السادس عشر سلسلة من المحاصيل السيئة، وهي كارثة تركت تأثيرها في حوض البحر المتوسط بأسره. فقد تكون الشدوذات الإدارية لا التدهور الفعلي في الإنج، المسؤولة عن انخفاض ضرائب العشور حتى سنة 1552. وربما كان التراجع والركود اللذين أصابا العشور في حلب يعكسان جزئياً على الأقل درجة السيطرة السياسية بدلاً من حجم المحصول وحده. وبهذا يمكن تفسير كيف أن تحارة مردهرة في المنتجات الزراعية كان يصحبها نقص أو ركود في عائدات العشور.

ولم تكن أراضي ظهير حلب أراضي زراعية حالصة، بل كانت تضم الصناعة كدلك. إذ إن مدناً صغيرة بعينها مجاورة للمدينة الكبرى في شمال سوريا، مثل معرة النعمال، كانت تستج الحرير وزيت الزيتون. ولم تكن هذه البضائع تباع للمستهلكين المحليين فقط، وإنما أيضاً لتجار حلب على السواه. وكانت سارميس لا ترل مدينة مزدهرة في خمسينيات الفرن السابع عشر، ومحاطة بسائين الريتون، وعندما دمرت المدينة في الفرن الثامن عشر، أرجع السكان المحليون هذه الكارثة الى تدمير أشجارهم. وفي إدلب، تسبب إنتاح الزيتون في صعود صناعات الصابون المزدهرة؛ وتحت اسم الصابون الطرابلسي، كان صابون شمال سوريا متوفراً في استأنبول القرن السابع عشر. وكانت إدلب مشهورة كدلك بأقمشتها القطية، وكذلك كانت قرية دارة عرة الكبيرة. وقد أدت هذه المنتجات الني جاءت من أراضي ظهير حلب إلى قيام تحارة محلية، إقليمية، وداخلية نشطة. وبنيجة لذلك كانت حلب محمية من تقلبات التجارة العالمية (53).

# توزيع المحرير الخام الإيراثي

أياً كان دور التجارة العالمية في التطور الكلي لحلب، فإن المدينة كانت العركر التجاري الرئيسي لتسويق الحرير الإيرابي، الذي كان يجلب إلى المدينة لكمبات كبيرة من قبل التجار الأرمن. وكان الحرير الحام يُشترى من الشاه نفسه الذي كان له دور نشط في التجارة العالمية أكبر من دور السلطان العثماني؛ وكان نمار حولها الجديدة وكلاء له، وكان يتم تسويق نعض هذا الحربر في استائبول

وبورصة وإزمير، حيث كان يصل بصفة عامة عن طريق أرضروم وتوقات, وي قسم كبير من الحرير الخام الواصل للامبراطورية يعاد تصديره إلى أوروبا على طريق إرمير. وبعد سنة 1620 تقريباً حاول التجار الأرمن في إيران أيضاً تسويق حرائرهم مباشرة في مرسيليا. بيد أن هذه المحاولات جوبهت بمعارصة عنيفة من التعر المحلبين، الذين ضعطوا على الملك الفرنسي لطرد منافسيهم. وفي نهاية المطان نحم عن شكاوي تجار مرسيليا فرص ضريبة حاصة على النجار الأرمن، عرقك تجارتهم في فرنسا. لكن تجاراً أرمن أحرين نحجوا في تسويق كل من الحرير الخام والأقمشة الحريرية الإيرانية في روسيا(٢٥). وكذلك فإن بعصهم وطنوا أنفسهم في هولندا، فقد كانوا يستوردون الحرير ويصدرون منتحات الصناعيين الهولنديين، ولاسيما الأقمشة الصوفية والأثاث المنزلي. وكثيراً ما تم التحابل عني القوابين الهولندية الموضوعة لحماية التجارة والشحن البحري المحليء عن طربق التجنيس، وكان العديد من السفن المملوكة للتحار الأرمن في القرن السابع عد تتاجر مع الشرق تحت العلم الهولندي. وهكذا كانت كميات الحرير الإبراني الواصلة إلى حلب واستانبول وبورصة لا تشكّل سوى جزء، على الرغم س له جزء مهم، من شبكة توزيع واسعة لهذه المادة الثمينة في جميع أرجاء أوروس والشرق الأوسط.

وفي عشريبات القرن السامع عشر قدرت قيمة كافة البضائع التي اشغرافه الأوروبيون في حلب بمبلغ 1.465.002 حبيه استرليبي (75). وكانت نسبة واحد وأربعين في المئة منها من الحرير الحام، بحيث إن نصيب الحرير الحام والعلما في مشتريات التحار الأوروبيين كان متساوياً. ثم كان هذا الحرير يتم افتسامه بن التحار الإنحلير والعرنسيين والبنادقة والهولنديين. وكانت المنافسة شديدة وتدهورت المشتريات الفرنسية إلى حد أنه في سنة 1699 تم شراء عدة مئات قلبلة فقط من بالات الحرير، بينما كانت مشتريات الإنجليز في ترايد. ولكن بعد من فقط من بالات الحرير، بينما كانت مشتريات الإنجليز في ترايد. ولكن بعد من 1700 تراجعت مشتريات الإنجلير في حين رادت مشتريات الفرنسيين.

|            | 10:0  | ָל וּ | الجدو  |       |       |
|------------|-------|-------|--------|-------|-------|
| 1683 و1683 | c1537 | عام   | حلب في | أحياه | توزيع |

| 16   | 83    | 1584 |       | 15   | 37    |                    |
|------|-------|------|-------|------|-------|--------------------|
| 7.   | المدد | I.   | المدر | 7.   | العدد |                    |
| 33 3 | 24    | 33.8 | 23    | 349  | 22    | بطاق المدينة       |
| 66.7 | 48    | 66 1 | 5     | 65 1 | 41    | 'حي                |
|      | 72    |      | 68    |      | 63    | موع الأحياء<br>لدة |
|      |       |      |       |      |       |                    |
|      | 74    |      | 73    |      | 72    | رع الأحياه         |

المصادر: Raymond (1984), p. 457

الجدول 11:11 مشتريات الإنكليز من حرير «الشرق» (الإبراني) في السنة (بالكلغ)

| 1770 _ 1660 | ثلاثبنيات القرن<br>السابع عشر | عشرينيات القرن<br>السابع عشر | حوالي عام 1590  |
|-------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------|
| 170,000     | 130,000                       | 70,000 - 65,000              | 14,000 - 13 000 |

. Stoianovich (1974), p. 69 المعلو:

في سنة 1621 - 1622 استوردت مرسيليا 137.000 كلغ من الحرير الحام، كال معظمه إيرانيا، على الرغم من أنه لا بد أن تكون بعض السفن قد حملت الحرير الشامي أيضاً. وكانت هذه الكمية مساوية تقريباً للكمية التي كال المنادقة بسنوردونها عند مهاية القرن السادس عشر. وبعد ذلك، خسر البنادقة معظم مسبهم السابق في السوق، ولم يعودوا يستوردون في المهاية سوى عدة مئات قبلة من المبالات في السبة (ما يساوي حوالي 27.000 كلع). أما الواردات الإلجلبرية لكمت تقليراتها محتلفة خلال هذه الفترة وترواحت ما بس 38.000 و 65.000 من من الحرير الآسيوي إلى حوالي 70.000 كلع، وقد وصل الاستهلاك الأوروبي من الحرير الآسيوي إلى حوالي الحرير الآسيوي إلى حوالي 165.000 و 200.000 و 165.000 و 1

المستورد إلى أوروبا يأتي من إيران. وإذا افترضنا أن كل هذا الحرير كان بعن إلى تجار أوروبا سواء عن طريق حلب أو عن طريق توقات، فإن كعبة نقدر بحوالى 198.000 كلع من الحرير الحام كانت تمر عبر الامبراطورية العثمانية من طريق التراتزيت سنوياً (76). وهكذا، فإن الربح الكلي للخزانة العثمانية من الجمارك ورسوم البيع، وكذلك الأموال التي كان يكسبها أصحاب الجمال والمطاعم والرل د أي مكاسب الاقتصاد العثماني ككل ـ كانت كبيرة جداً.

ويتعكس ذلك فيما يمكن أن تسميه فسياسات؛ تجارة الحرير، فمن سة 1619 فصاعداً قام الشاه عباس شاه إيران بمحاولة حاسمة لاحتكار تجارة تصدير الحرير. وبما أن سوق الحرير الرئيسية، أي حلب، كانت تقع على الأراص العثمانية، وكانت الحروب كثيرة بين العثمانيين والإيرانيين قبل سنة 1639، فإن تصدير الحرير الخام الإيراني كان حساساً جداً للعوامل السياسية(77). وصارت المسألة أشد تعقيداً من ذي قبل حين بدأت السفن الإنجليرية تتاجر في الهند ومي الخليج العربي. فقد حاول الشاه عباس أن يعيد رسم طريق تجارة الحرير سع إرسال الحرير إلى الاسراطورية العثمانية وجعل التجار الإنجليز ينقلون الحرير إلى أوروبًا عن طريق رأس الرجاء الصالح. ولم تلق هذه الخطط قدراً كبيراً من النجاح. فحين أبدت شركة الهند الشرقية اهتمامها، تراجعت أولوبة المشروع الذي الشاه عماس لأمه كان في ذلك الوقت في سلام مع السلطان. وعدما عفرت الحرب المتجددة اهتمام الشاه عباس، ترددت شركة الهمد الشرقية سناه الاحتمالات النجارية، وبعد وفاة الشاه عباس سنة 1629 تداعي الاحتكار الملكي لتصدير الحرير بشكل تدريحي. ومع دلك، ففي بعض سنوات الذروة (مثلاً في سنوات 1627 ـ 1638 ، 1629 ـ 1631 ، 1629 ـ 1633 ، 1628 ـ 1637) نغاب الشركات الهولمدية والإنجليرية ما بين عشرة ألاف واثمي عشر ألف كلع ٣ الحرير (78)

وكانت المشروعات الأحرى لتحويل تجارة الحرير أبضاً سياسية في طابعها، وهكدا تم عقد معاهدة، في سنة 1667، بين قيصر روسيا ألكسس ميحالوفيتان واثنين من ممثلي شركة أرمية تجاربة موجودة في جولفا الجديدة (٢٥). وسمحت هذه المعاهدة للتجار الأرمن باستحدام الطريق الذي يربط بين اصطرخان وآرشانحا

ني أنصى الشمال من روسيا عن طريق موسكو، في مقابل دفع رسم نسته خمسة في المئة. وإدا أحدما في اعتبارنا الارتباط الوثيق لمديمة جولفا الحديدة متصدير العربر الإيرابي، فرمما كان الطريق من بحر قزوين إلى البحر الأبيض يقصد تحويل تحارة الحربر من طرق التجارة العثمانية التقليدية. ولسنا متأكدين ما إدا كانت الدوابع تجارية في المحل الأول، أم أن المفاوضات كانت حركة سياسية موجهة فد الامبراطورية العثمانية.

وثمة مشروع بدأ عند نهاية القرن السابع عشر وهو الوحيد الذي ببدو معقولاً في مناح المنافسة التجارية المريرة بين شركة الهند الشرقية ومنافستها شركة الشرق. فقد كانت شركة الهند الشرقية آنذاك عرضة للبقد العنيف بسبب تصديرها سباتك لدهب والمضة إلى الهند، وطلبت الحكومة البريطانية موارنة جرء من واردات الشركة متصدير الأقمشة الإتحليزية. وبالنظر إلى السوق المحدودة لمنتجات الأصواف الإنجليزية في الهمد، حاولت الشركة تطوير مبيعاتها في إيران. ولم يكن دلك ممكناً إلا على حساب شركة الشرق. وعلى مدى الفرن السابع عشر كانت هده الشركة تبيع كمية كبيرة من الأقمشة الصوفية في حلب، والتي كان يعاد تصدير عضه إلى إيران بواسطة التجار الأرمن. وبالنسبة للأرمن في جولفا الحديدة، فإن يع الحرير الإيراني في حلب كانت له ميرة متمثلة في أن التجار الفرنسيين والمنادقة كسر موحودين هماك وينافسون التحار الإنحليز والهولنديين، الدين كانوا يزورون أصفهان وحدهم. ولدلك فإن تحار جولفا الجديدة لم تكن لهم أي مصلحة في التحلي عن تجارة حلب. وعلى العكس، فإنه بسبب المقاومة المشتركة من حاب شركة الشرق وشركائها من التجار الأرمن، لم تسفر المحاولات المتكررة من حس شركة الهند الشرقية لتحويل تجارة الحرير الحام الإيراني عن شيء. وفي القرال الثامن عشر، أجبرت شركة الشرق بدورها على تقليص تحارتها في حلب: لكن لم تكن شركة الهند الشرقية هي التي تحركت لمل، العراغ حيثةٍ، مل قام التعرر الفرنسيون من مرسيليا مهذه المهمة (80).

ونظهر المحاولات الكثيرة (الغاشلة) لتحويل تحارة الحرير من الأراصي الشعابية قيمة هذه التجارة. غير أن البيامات الكمية شديدة المدرة. ويفترص أحد التفليرت أنه في سنة 1702 كان يتم حلب حوالي ألمي بالة من الحرير الإيرامي

سنوياً إلى إزمبر. ولكن بالإصافة إلى دلك، كان يتم توصيل الحرير إلى استمول وبورصة أيضاً، على الرغم من أن الصعوبات التي كان يواجهها مصعو الحرير في بورصة وارتفاع إنتاج الحرير الخام في المناطق المحاورة لها قد حدّت من لطل على الإنتاج الإيراني (18). وعلى الرغم من هذه الصعوبات، استمرت الإمدانان من الحرير الخام الإيراني في دخول إقليم بورصة حلال منتصف القرن السن عشر. فقد كانت التجارة لا تزال قيمة كبيرة بحيث تستحق الإشراف الدقيق مر جانب الدولة، بيد أننا يمكن أن نستنتج أيضاً أنه في أربعينيات القرن السام عثر لم تعد بورصة مركز تصنيع رئيسي، وأن كثيراً من الأنوال فيها لم تعد تعمر. وتشير البيانات المتاحة عن الضرائب التي تمت جبايتها على مبيعات بورضة من الحرير، إلى أن أسوأ السنوات طرًا بالنسبة إلى نشاجي الحرير في بورصة كان سنة 1617 ـ 1618، على حبى استردت بعض عافيتها بحلول منة 1649 (18). وإذ كان ذلك صحيحاً، فقد يكون تدفق الحرير الإيراني إلى بورصة ازداد بعد تكان ذلك صحيحاً، فقد يكون تدفق الحرير الإيراني إلى بورصة ازداد بعد تكان ذلك صحيحاً، فقد يكون تدفق الحرير الإيراني إلى بورصة ازداد بعد تكان ذلك صحيحاً، فقد يكون تدفق الحرير الإيراني إلى بورصة ازداد بعد تكان ذلك صحيحاً، فقد يكون تدفق الحرير الإيراني إلى بورصة ازداد بعد تكان ذلك صحيحاً، فقد يكون تدفق الحرير الإيراني إلى بورصة ازداد بعد تكان ذلك صحيحاً، فقد يكون تدفق الحرير الإيراني إلى بورصة ازداد بعد تكان ذلك صحيحاً، فقد يكون تدفق الحرير الإيراني إلى بورصة ازداد بعد تكان ذلك صحيحاً، فقد يكون تدفق الحرير الإيراني إلى بورصة ازداد بعد تكان ذلك صحيحاً والم المرادة المحرير الإيراني الأنتية المحرير الإيراني المرادة المحرير الإيراني المرادة المحرير الإيراني المرادة المحرير الإيراني المرادة المحرير الإيراني المرادة المحرير الإيراني المرادة المحرير الإيراني المرادة المحرير الإيراني المرادة المحرير الإيراني المرادة المحرير المرادة المحرير المرادة المحرير المرادة المحرير المرادة المحرير المرادة المحرير المرادة المحرير المرادة المحرير المرادة المحرير المرادة المحرير المرادة المحرير المرادة المحرير المرادة المحرير المرادة المحرير المرادة المحرير المرادة المحرير المرادة المحرير المرادة المحرير المرادة المحرير المرادة المحرير المرادة المحرير المرادة المحرير المرادة المحرير المرادة المحرير المرا

## صعود إزمير: تصدير الحرير في مقابل التجارة في البضائع المنتجة محلباً

ينعكس الجدل حول دور تجارة العرور الدولية في مواجهة التادلات التحابة المحلية أيضاً في قصة تجارة إزمير، ففي العترة ما بين سنة 1570 وسنة 1650 تطورت إزمير من مبناء دي أهمية محلية خالصة إلى مركر رئيسي يروره التحاد الأوروبيون الناشطون في الامبراطورية العثمانية (833). ومع السنوات الأولى من الفرن السابع عشر نافست إزمير في المداية العركز التجاري الجنوي السابق في حرارة خيوس ثم تفوقت عليه، وفي هذه المراحل الباكرة من تاريخ الميناء، لم يك تصدير الحرير الإيراني، الذي لعب دوراً مهماً في ازدهار إرمير في المرن الئس عشر، ذا أهمية كبرى، إذ كانت إزمير في البداية تصدر القطن، والعفصة الحورية والعلال المهربة، وفيما بعد فقط جذبت قوافل الحرير الإيراني التي تسبت في شهرتها. وحذبت التجارة الخارجية للمدينة المهاجرين الدين تركوا ماطني أقل ازدهاراً لكي يكسبوا معيشتهم من التجارة العالمية. وهكذا نحد المهاجرين الذين ألفائة الذي كانوا يحاولون الهرب من الظروف الصعبة الناجمة عن تدهور صاعة الأفعان في سالونيكا يقومون بدور المترحمين والوسطاء التحاريين، وبطرق مختلفة إلى حا

م، كان الملتزمون والمهربون أيضاً يعتمدون على ازدهار التجارة العالمية. كما اجتدات العرص التجارية المتاحة في المنطقة قطاع الطرق والقراصنة الدين كانوا يسطون على التجارة المشروعة ؛ بل إن بعض الأشخاص قد تمكنوا من الجمع من دؤري القراصنة والتجار. وهكذا يسدو بالفعل أن عدداً لا ماس مه من الأشحاص في إقليم إزمير كانوا يكسبون عيشهم بشكل مباشر أو غير مباشر من التجارة الخارجية. ولكن في أواخر القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع عشر، لم تكن إرمير قد أصبحت بعد واحدة من مناطق تجمع تجارة العبور الدولية الكبرى، مل اعتمد رخاء المدينة على التعلفل الفعال للتجار الأجاب في الاقتصاد الإقليمي بحثاً عن البضائع التي يمكن تصديرها.

وبعد الزلزال الكبير الذي دمر إزمير سنة 1688، أعيد بناء المدينة، لكن دورها المنجاري تغير بسرعة. ومن بيل فروع تجارة المدينة أواخر القرن السامع عشر، تحولت الأهمية إلى تصدير الحرير الإيراني والتجارة في النسيج الصومي الماعم وخيوط العزل الني كانت تجلب إلى إزمير من مركز إمتاح الموهير في أغرة (44). ويبدو أن المنتجات المحلية في معطقة إزمير قد أدت دوراً أقل كثيراً في أهميته بعد سنة 1688 مما كان عليه حوالي منة 1650. وتمكنت إزمير من أن ناحذ دور حلب بعد أن أدت الحروب في إيران إلى جعل الطرق الصحراوية غير آمة منكل مطرد. وكان الوضع الراسخ الذي حققته المدينة بصعتها مركزاً لتصدير البشائع المنتجة محلياً قد شكل جزءاً من تراثها الهام حين أخذت تجتذب المزيد المتعارة العبور الواسعة المدى والتنوع.

# نجارة الحرير في جنوبي بلاد الشام

لدينا بعص المعلومات الجديدة عن دور إنتاج الحرير ودود الفز في سوريا في منتصف القرن السابع عشر الميلادي، قدمها مشتري حرير حبير عاش في حلب فيعا بن سنة 1656 و 1663 و تجول مسافراً لشراء الحرير لمصالح تاجو بندقي، وكانت مناك بالقرب من طراملس غابات مأكملها لا تحتوي إلا على أشحار النوت، وفيعا بين شهري فيسان/ أمريل وحريران/يوبيو، حين يصل دود الفز إلى طور الضع، كانت الأكواخ نقام خصيصاً في وسط العابات لتسهيل تغذية دود الفر.

الجدول 12:11 العائدات الجمركية في غربي أواسط الأناضول ب(الأتجة)

| الميناء               | 3 أيار/ مايو<br>1604 | 3 أيار/مايو<br>1605 | 3 أيار/ عابو<br>1606 |
|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                       |                      | 3 أيار/ مابو        |                      |
|                       | 3 أيار/ مايو         |                     | 3 أيار/مابو          |
|                       | 1605                 | 1606                | 1607                 |
| خيوس/حشمة             | 1,064,025            | 859,005             | 600,192              |
| ارمير                 | 981,854              | 1,171,958           | 1,332,733            |
| أورلا                 | 112,523              | 105,500             | 103,423              |
| كوشاداسي              | 33,402               | 55,458              | 48,012               |
| بالأت                 | 6,000                | 5,200               | 6,000                |
| نوحه                  | 135,434              | 155,378             | 158,434              |
| سفري حصار             | 34,575               | 33,300              | 9,102                |
| سات                   | 12,500               | 17,500              | 17,500               |
| مردوغان               | 4,000                | 4,000               | 4,000                |
| إسارا <sup>(i)</sup>  | 35,000               | 30,000              | 60,000               |
| موسی بك <sup>()</sup> | 102                  | 102                 | 102                  |
| قربو <sup>(1)</sup>   | 1,200                | 1,200               | 1,200                |
| كوشيدير               | 4,000                | 4,000               | 4,000                |
| حيدوني                | ملعى                 | ملعى                | ملعی                 |
| المجموع               | 2,424,615            | 2,442,601           | 2,344,698            |

<sup>(</sup>۱) هذه الملذات أو الحرر مسحلة كمقطاعات أو رسوم أحادية ولم تحدول عائدات الجمارك بشكل متعصل،

المصادر: Goliman ((990), p.58

قدر حجم إنتاج الحرير الخام في منطقة طرابلس وحدها بحوالي أربعة آلاف قنطار (١٤٥). لكن كان بمكن شواء الحرير بثمن أرخص في بيروت والأراضي التابعة لها، ففي ناحمة كسروان بجمل لبنان، كان المشتري يساوم التحار الموارية

والفروبين الدروز على شراء المحصول المحلي، وفيما بين سنة 1675 و1750) كانت التجارة الفرنسية في بلاد الشام في نزايد مستمر، وكان للحرير الحام دور مهم بين البضائع التي كانت تُصدر من صيدا، الميناء الرئيسي بالمنطقة (86). وهكذا في سوات 1700 - 1702، حين كانت القيمة الكلية للبصائع المصدرة 1,446,000 نبرة، شكلت خبوط القطن 52 في المئة منها والحرير الخام 30 في المئة. وفي المقابل، باع تجار مرسيليا أساساً الأقمشة الصوفية والسكر ومواد الصباعة. وهكذا، فإنه بعض النظر عن زراعة الألياف الحام الموجهة بحو التصدير، احتفظت صناعة النسيج المحلية بقدر من الأهمية.

### القاهرة مركزأ للنجارة الإقليمية الداخلية العالمية

اعترض المراقبون الأوروبيون في القرن السادس عشر، وكذلك الباحثون في القرن العشرين حتى زمن فردريك لين وفرناند بروديل، أن دور القاهرة باعتبارها مركزاً تحارياً عالمياً قد انتهى بعتع البرتعالبين طريق المحيط الأطلسي إلى الهد. ويرى بروديل أن تحارة العبور في التوائل الهندية والأندونيية تم إحياؤها بعد ثلاثيبات القرن السادس عشر واستمرت حتى مهاية القرن (877). وهكذا، فإن دور الفاهرة بصفتها سوقاً كبيرة للتجارة العالمية لا بد من أن بكون قد استمر حتى دلك الوقت، لكننا نعرف الآن أن التجارة في القهوة، والعقاقير ومواد الصباغ الوقت، لكننا نعرف الآن أن التجارة في القهوة، والعقاقير ومواد الصباغ والمسوجات الهندية قد ازدهرت طوال القرن السابع عشر (88). ولم يحدث إلا بعد منه 1750 أن أدت منافسة قهوة حزر الأنتيل والوضع السياسي المضطرب إلى إصعاف دور المدينة كثيراً في التحارة العالمية. إذ إن تجارة الغاهرة العالمية المسمرت على مدى عدة قرون، وعاشت زمناً بعد اصمحلال تجارة البندقية شريكتها التجارة.

إلى الميل المتسرع تماماً للإعلان عن النهاية المبكرة للقاهرة كمركر للتجارة لعالعية يكشف عن استمرارية الامحياز للرؤية الأوروبية، والتي تعتمد التعتيم على كل الأسطة الاقتصادية التي لا تشكل استحابة للحاجات والمطالب الأوروبية، فعلى سبل المثال، وحتى في المنصف الثاني من الفرن الثامن عشر، وهي المعترة الوحيدة التي لدينا أرقام شاملة عنها، كانت تجارة القاهرة مع الأماضول، والمنقال ولمغرب تفوق كثيراً التجارة مع أوروبا (89). بالإضافة إلى دلك، كانت المدينة

تتحكم في تجارة البحر الأحمر، التي تشتمل على استيراد القهوة ونموير الععال وسكان المدن في الحجاز. ولعل التبادل التجاري داخل الامبراطورية في المبران التجاري للقاهرة كان ملحوظاً على نحو أوضح في القرن السابع عشر.

الجدول 13:11 تجار الشرق الأوسط غير المصريين، المتعاملون بتجارة القاهرة المربحة، (القهوة والمنسوجات)، 1679 ــ 1700

| قيمة الممثلكات<br>(بالبارة، معذلة بنـــة<br>التضخم) <sup>(ه)</sup> | عدد إحصاءات الممتلكات |                                      |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| 50,589,237                                                         | 169                   | مجموع التجار                         |
| 20,550,046                                                         | 64                    | النجار الشرق أوسطيين عير<br>المصريين |
| 40.6                                                               | 37 8                  | ٪ من المحموع                         |

(a) لقد تم تعديل قيمة النارة الإبعاد أثر التضخم، ثيس فقط عن العقدين الأخبرين المتصمير
 قي هذا الجدول، وإنما أيضاً عن القرن التامن عشر باكمله.
 المصدر: Raymond (1973-4), I. p. 283.

كانت القاهرة في القرن السابع عشر مشهورة أساماً باعتبارها مركراً لتجدأ العبور في القهوة، ويحلول العقود الأحيرة من القرن السادس عشر، كان استهلاك هذه المادة العبهة قد بات شانعاً إلى حد انتشار المقاهي في المدن الأنصواب البعيدة، ومن ناحية أحرى، لم يكن من غير الشائع أن يتم إغلاق المقاهي في القرن السابع عشر، بأمر السلطان مراد الرابع، وقد حتم الموقف على تحار شهوة أن يمتلكوا قدراً كافياً من رأس المال ((()) فصغار المتجار يمكن أن يتعرضوا فصربات موجعة بسب النوقف المؤقت الأعمالهم، لكن التجار الأثرياء ربما وجوا طرقاً لحني الأرباح من السوق السوداء، غير أنه خلال السنوات التي كان مسعوماً فيها بتحارة البن، كانت الدولة العثمانية تكسب عن طريق تلزيم حق تحميص المن لمن يدفع السعر الأعلى (()). ولدينا أرقام قليلة تتعلق بكميات الن اليمي التي تم استيرادها للدولة العثمانية في القرن السابع عشر، ولكن في سنة 1697 تم استيرادها للدولة العثمانية في القرن السابع عشر، ولكن في سنة 1697 تم استيرادها الدولة العثمانية في القرن السابع عشر، ولكن في سنة 1697 تم استيرادها الدولة العثمانية في القرن السابع عشر، ولكن في سنة 1697 تم استيرادها الدولة العثمانية في القرن السابع عشر، ولكن في سنة 1697 تم استيرادها الدولة العثمانية في القرن السابع عشر، ولكن في سنة 1697 تم استيراد

ما بين 32 ألف إلى 40 ألف فردة (ما بين 4.096 طناً و 5.120 طناً) من البن إلى مصر، ومن هذه الكمية تم إرسال ما يراوح ما بين 15 ألف فردة و20 ألف إلى استانبول وعيرها من ولايات الامبراطورية (93 وبالإضافة إلى ذلك، كان التجار الأوروبيون يشترون البن اليمني في القاهرة. وكانت هذه التجارة في قمة ازدهارها أواحر القرن السابع عشر وأوائل القرن النامن عشر، على الرغم من أنه حتى فيما بين سنة 1624 وسنة 1630 كان هناك بعض تحار الجملة الأثرياء في الفاهرة بتعاملون في تجارة البن.

وبرز تحار القاهرة أيضاً في تجارة الحجار، على الرغم من أنهم كانوا يشاركون التجار الدمشقيين السيطرة على الطرق الصحراوية. ولم تكن لدى مكة والمدينة سوى مصادر زراعية قليلة، وكانتا تعتمدان مند عصر سلاطين المماليك على ما يصلهما من إمدادات الغلال المصرية. وكانت المؤسسات العامة التي أسها سلاطين المماليك وزاد عليها السلطان سليمان القانوني وخلفاؤه تقدم لهما كميات محانية من القمع. لكن كان يعوض النقص للكميات التجارية التي تنبع جي الأرباح بالمضارة؛ فعندما لم تكن الإمدادات تصل في وقت قافلة المحم السنوية، كانت الأسعار ترتفع بشكل كبير. ولم تكن حالات الندرة المصطنعة عير معروفة إد كان بالإمكان إحداثها بسهولة بجعل إدارة ميناه السويس تؤجل رحيل السني أو بالشراء المسبق للكمية المحدودة للشحن البحري في البحر الأحمر وكانت الإدارة المركزية العثمانية ترد على الشكاوى بأن تعلن أن الغلال الموهونة (المجانية) يجب نقلها قبل البضائع التجارية، وهي قاعدة غالباً ما كان يصعب تطبقها(10)

ولم يكن تجار القاهرة يتنافسون في أي من هذه التجارات مع تجار استانبول، أو يتصرفون باعتبارهم شركاء لهم. فقد كانوا يسيطرون على إقليم التشادي رئيسي خاص بهم، مع قدر قليل من التدخل حتى من قبل موظفي الإدارة المركزية. وعلاوة على دلك، كانت هذه الحال ترجع إلى القرن السادس عشر، بنو أن الأمبراطورية العثمانية كانت تعتلك أكثر من مركز اقتصادي واحد حتى في فرنه والكلاميكية،

الجدول 14:31 التجارة المربحة؛ (قهوة، منسوجات) مقارنة بمجمل النشاطات التجارية الأخرى ني القاهرة، 1679 - 1700

| متوسط<br>قيمة<br>الممتلكا <i>ت</i> | 7.   | القيمة<br>الإجمالية<br>للمثلكات<br>(بالبارة) <sup>(*)</sup> | 7.   | عدد التجار |                                       |
|------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|------|------------|---------------------------------------|
| 229,344                            | 89.2 | 50,589,237                                                  | 56.1 | 169        | التجار المتعاملون<br>التجارة المربحة، |
| 46,734                             | 10.8 | 6,168,850                                                   | 43.9 | 132        | التجار الآخرون                        |
| 188 565                            | 100  | 56,758,087                                                  | 100  | 301        | المجموع                               |

(a) لقد تم تعديل قيمة النارة الإمعاد أثر التصخم، ليس فقط عن العقدين الأحيرين المنصمين
 في هذا التجدول، وإنما عن القرن الثامن حشر بأكمله.

المصلر: Raymond (1973-4), 1, p. 290

### إنتاج البحر الأبيض المتوسط والتجارة الخارجية: تونس وغربي المتوسط

من بين الولايات العثماية البعيدة، طورت توس روابط تجارية وثبغة مع مرسيليا وليقورنو، نادراً ما كانت تعترضها الغارات التي كان يشها القراصة المحليون للحصول على العبيد. ففي الشمال الغربي من الولاية كان القمح برن المتصدير إلى بروقانس التي كانت تستورد كميات كبيرة في أوقات الشّخ، مثل السنوات العشر الأخيرة الكارثية من القرن. لكن اقليم مايوركا الإنساني واتسم المرتغال كانا يعتمدان أحياماً على الغلال التونسية، وقد زاد المحجم الكلي للتصدير بشكل كبير في غصون القرن السابع عشر. وبحلول تسعينيات القرن السابع عشر أصبح ريت الزيتون أيضاً من مواد التصدير المربحة؛ إذ امتذت زراعة الرينون في إقليم الساحل وزادت مساحة الأرض المزروعة بأشحار الزيتون. وأصبحت العلال والريتون بالسبة إلى بايات توسى مصدراً رئيسياً للدخل، وسمحوا بالتصدير مقائل دمع الرسوم ودخلوا السوق بأنفسهم، بل إنهم سددوا الديون من خلال تصدير زيت الريتون. وفي القرن السابع عشر لم تكن هذه الروابط مع اقتصادیات زيت المتوسط الأوروبية وثيفة لدرجة تهدد اندماح توس في المدار الاقتصادي العثماني،

حيث كانت الأقمشة الصوفية التي يصنعها الحرفيون التونسيون تجد سوقاً جاهزاً. وبكن ثم تأسيس روابط قوية مع فرنسا، تحوّلت بعد قرنين من الزمان إلى تبعية استعمارية (٩٤)،

الجدول 15:11 القمع المصدر من تونس إلى مرسيليا، وطولون وليثورنو (بالكلغ)

| المجموع   | طولون     | عرسيليا   | ليقورنو   | السنوات |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 265,000   |           |           | 265,000   | 1609    |
| 867,000   |           |           | 867,000   | 1651    |
| 119,090   |           |           | 119,090   | 1652    |
| 1,545,300 |           |           | 1,545,300 | 1653    |
| 587,100   |           |           | 587,100   | 1654    |
| 1,422,100 |           |           | 1,422,100 | 1655    |
| 234,000   |           |           | 234,000   | 1656    |
| 470,850   |           |           | 470,850   | 1657    |
| 1,659,135 | 1,564,560 | 82,875    | 11,700    | 1692    |
| 700,350   | 666,750   | 33,600    |           | 1693    |
| 633,660   | 632,610   | 1,050     |           | 1694    |
| 2,473,322 | 1,393,500 | 1,026,912 | 52,800    | 1695    |
| 214,705   | 40,500    | 174,205   |           | 1696    |
| 2,921,919 | 492,120   | 2,375,799 | 54,000    | 1697    |
| 2,701,163 | 764,610   | 1,876,553 | 60,000    | 1698    |
| 1,877,610 | 1,079,610 |           | 798,000   | 1700    |
| 227,850   | 131,550   |           | 96,300    | 1701    |
|           |           |           |           | 1702    |
| 12,300    |           |           | 12,300    | 1703    |
| 45,900    | 5,400     | 1         | 40,500    | 1704    |

المعملر: نقلاً عن صادرق (1987)، ص111.

الجدول 16:11 زيت الزيتون المصدّر من تونس إلى مرسبليا (بالكلغ)

|                  | 1692   | 1693   | 1697   | 1698   | 1699   |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ونس              |        |        | 14,400 |        |        |
| سوسة             | 12,348 | 48,353 | 3,876  | 86,240 |        |
| صعاقس            |        |        | 11,358 | 9,288  | 540    |
| حربة             | _      |        |        |        | 1,080  |
| <u>۔</u><br>سررت |        |        |        | 3,910  | 24,525 |
| المجموع          | 12,348 | 48,353 | 29,683 | 99,438 | 26,145 |

المصدر: Sadok (1987), p. 117

#### خارج الامبراطورية وداخلها: حالة دوبروڤنيك

كانت دوبروڤنيك بصفتها دولة تابعة، ومتجارها الكاثوليك الناطقين الإبعبة والأرستقراطيين دوي الأصول السلافية، تتمتع بامتيارات تحارية كبيرة داحل الأراضي العنمانية. فقد كان في وسع تحار دوبروڤنيك دخول المحر الأسود، اللي كان معلقاً أمام الملاحة البحرية غير العثمانية. وكانوا يدفعون رسوماً جمركة ألى مما يدفعه التجار الأجانب الأحرون، على الرعم من أن هذه الميزة ربما كان متعويصها بمبلع الحزية المقطوع الدي كانت دوبروڤيك ترسله سنوياً إلى المنطان أما المكاسب غير المباشرة فكانت دات أهمية أكسر؛ وقد تمثلت في الدعم الديبلوماسي من حانب الإدارة العثمانية في المنازعات التجارية مع المنادقة. كدلك أست دوبروڤيك، بفضل وضعها كدولة تابعة، تواحداً منتظماً في المراكر الرئيبة المستادة البرية في البلقان. إد كان تجار دوبروڤنيك يتاحرون في العلال ونترات الموتاسبوم (ملح المارود) والحلود المدبوغة، والصوف، والجلود المصنعة والأغنام والأمقار. وبيتما كان التحار الأوروبيون الآحرون يرورون هذه المراكر الداخلية حتماً من حين إلى آحر، إلا أن النعام الأدى؛ السياسي من جاسد دوبروڤيك أتاح لتجارها أن يبوا شبكة نجارية لم تجاريهم بها أي دولة مميمة

الجدول 17:11 المواد المصدّرة من الدولة العثمانية إلى دوبروثنيك، أوائل القرن السابع عشر

| البضائع               | المكان                                   | السنة             |  |  |
|-----------------------|------------------------------------------|-------------------|--|--|
|                       | من عهد سليمان الغاموني حتى عام 1622 ـ 23 |                   |  |  |
| كميات محدودة مر       | تشطالحه                                  | 22 - 1621         |  |  |
| الحبوب                |                                          |                   |  |  |
| كسيات محدودة مر       | دراتش                                    | 23 _ 1622         |  |  |
| الحبوب                |                                          |                   |  |  |
| الملح الصخري          | مصبو                                     | <b>2</b> 3 _ 1622 |  |  |
| جدود صافياد، جلود     | الهرسك                                   | 24 _ 1623         |  |  |
| مدبوغة، جلود الثيران، |                                          |                   |  |  |
| الحبوب                |                                          |                   |  |  |
| الأعنام، الأبقار      | البوسنة                                  | 24 - 162          |  |  |
| الأصواف               | صوفياء سماكوف                            |                   |  |  |

العصدر: فاروقي (1983)، ص218.

وفي الوقت نفسه، وضعت دوبروشيك في أواخر القرى السادس عشر السطولها السحري التجاري متصرف الامبراطورية الإسبانية، الخصم القديم للعثماليس. حتى أن هذه المخدمات قد تصمنت الإسهام في الأعمال العسكرية الإسابية - شرط ألا تؤثر هذه الأعمال بشكل مباشر في مصالح الامبراطورية لعثمانية. وهكذا كان جرء أساسي من أسطول الأرمادا الذي لا يفهر الذي وجه صد الكلترا مكوماً من سفن جاءت من دوبروڤنيك (69). لكن مثل هذه المشاركة حقت أرباحاً في حالات معينة، فإنها أدت كذلك إلى خسائر كبرة حداً. وربما كالمت دوبروڤنيك قد دُفعت إلى هذا الارتساط الوثيق مع إسابيا بسبب طبيعة شعرتها، التي كانت تتكون أساساً من تصدير بضائع من البلقان إلى إيطاليا واستيراد المسوجات من إيطاليا إلى البلقان. لذا كانت الصداقة وحسن النية من حاسلموجات من إيطاليا أساسية بالنسبة إلى هذه التجارة. وربما تسامحت المحكومة العثمانية مع مثل هذه الأعمال لأن تبجارة دوبروڤنيك أتاحت استبراد الممانع من دول كانت الامبراطورية عملياً في حالة حرب معها.

وتعكس العائدات السنوية من رسوم الاستيراد حالة الازدهار الطويلة العدى والاضمحلال الذي حل بتجارة دوبروڤيك في النهاية. أما بالسبة إلى السوان التي تهمنا ها، فإننا نلحظ فترة طويلة مما يشبه الركود عند مستوى محفص شكل واضح فيما بين سنة 1578 وسنة 1645 تقريباً. هذه الفترة الطويلة من أرضاع المس المتوسطة جاءت وسط فترتين من الازدهار غير العادي، وتصادفت الفترة الأولى مع حرب قبرص في سنوات 1570 - 1573 فبعد سنة 1573 استمر اردهر الإيرادات مضع سنوات قبل أن تعود ثابة إلى مستواها المتواصع السابق. لكن الحرب الكاندية الطويلة (1645 - 1669) جلبت اردهاراً أكبر، إذ إل إيرادات الجمارك ارتفعت بشكل حاد حتى سنة 1660، بيد أنها انحفضت عد دلك بشكل حاد حتى سنة 1660، بيد أنها انحفضت عد دلك بشكل اليرادات بالمعل من مستوى ارتفاعها السانق إلى حوالى ضعفي الكمية التي كانت تجمع في السنوات السابقة على الحرب الحرب النمساوية ، العثمانية، عاودت الإيرادات ارتفاعها إلى مستوى أعلى كبراً ما كان عليه سنة 1645. ومرة أحرى كان هذا الاردهار بسبب الحرب، وتدهورت الإيرادات بسرعة عندما انتهت هذه الحرب.

وقد واحهت تحارة الاستيراد في دوبروڤنيك صعوبات منذ سنة 1530 فصاعداً، وكانت كل حالات التحسن التي جاءت فيما بعد ناحمة تماماً عن الاستعاد العارض للمنافسين بسبب الحرب (66). إن اتراحع . . . البندقية وبهبة التوسع التركي في البحر المتوسط قلل بشكل كبير من فوائد سياسة دوبروڤبك المحايدة . ولعل المكاسب التي حققتها دوبروڤبك من الحرب الكاندية تعوق ما حققته من حرب قبرص لأن الحرب القبرصية كانت قصيرة جداً، بحيث بقي تحويل طرق البضائع محدوداً. ومهما يكن الأمر، فإنه من أجل اردهار تحاداً المتوسط رضيت الندقية بخسارة قبرص وعقدت صلحاً منفرداً مع الامراطورية العثمانية . أما عن الاردهار الذي جلبته الحرب الكاندية ، فريما يجب على المرا أن يتذكر وضع إمكانيات دوبروڤيك والمنافسين المعطيين . فبالنسبة إلى فرسا، كان هذا هو وقت الركود الذي صاحب الحرب الإسبانية (حتى سنة 1659)، والحوات الأهلية للفروند والسوات الأولى الكارثية من الحكم الشخصي للملك لويس الرابع عشر . وكانت إنجلترا وهولندا في حالة حرب ما بين سنة 1652 وسنة 1654، أم

مرة أخرى فيما بين 1665 و1667. وهكذا يمكننا أن تستنتج أن سفن دوبروڤنيك لم نأخذ التجارة من سفن البندقية فحسب، بل كسبت أيضاً من الحروب التي تورطت وبها الدول الأوروبية الغربية الرئيسية في أثناء هذه الفترة.

وثمة علاقة بارزة ومتوازية في اتجاهها بين عوائد الجمارك من الاستيراد في دوبروفنيك وتلك العائدة لأسعار الصوف التي كان يدفعها تحار المدينة في صوفيا (انظر الشكلين 4,5:II) وتبدأ العلاقة التبادلية بعيد سنة 1600، وذلك بعد حدوث ارتفاع حاد في أسعار الصوف يُنسب عادة إلى الطلب من جانب صناعة الصوف في البندقية (92). وحتى بداية الحرب، بقيت الأسعار ثابتة بسبياً حتى بداية الحرب الكاندية؛ ومن الواصح أن تدهور صناعة البدقية قد تم تعويضه بعوامل أحرى للطلب ثم نواجه الزيادة السريعة نفسها في أسعار الصوف والتي ميرت الإبرادات المستندة إلى الاستيراد خلال الحرب الكاندية. ومما يثير مزيداً من الدهشة، أن الأسعار لم تزد بهذا القدر تقريباً خلال الحرب المساوية \_ العثمانية سنة 1683 \_ 1699، على الرغم من أن على المرء أن يفترض أنه في مثل هده الحرب البرية، لا بد من أن الطلب العثماني على الأقمشة الصوفية كان أعلى منه السبة إلى سلسلة من الحملات العسكرية في مياه المتوسط الدافئة. ولكن بسبب مشكلة اقتصادية خطيرة في إيطاليا معد منة 1660، ربعا أصبحت المنافسة على صوف البلقان أقل حدة مما كانت عليه في السوات الأولى من الحرب الكاندية. ومن المحتمل أن التوسع في صماعة الأقمشة الصوفية الخشنة في إقليم فيلبمه (بلونديف) ساعد أيضاً على ارتفاع أسعار الصوف في أواحر القرن السابع عشر، لأعه بدأت ترتفع قبل أن تبدلع الحرب بالفعل، ووصلت إلى دروتها قبل سنة 1690. وبكشف التطور المتواري لجمارك الاستيراد وأسعار الصوف بوضوح عن اعتماد تجارة دوبروڤنيك إلى أبعد حد على الحروب وغيرها من الحوادث السياسية التعارجة عن نطاق سيطرة المحموعة الحاكمة فيها. وتعمَّق هذا الاعتماد لأن دوسروڤيك لم تطور قط صناعة صوفية مزدهرة خاصة بها، بحيث إن المدينة لم تكر قادرة على امتصاص أي تصيب مهم من الصوف الحام الذي كانت تستورده. اما «الوسادة» الوحيدة التي حمت دومروڤيك من الصدمات التي ولدتها البيئة ال السياسية للمدينة فقد تمثلت في نشاط أسطولها المحري التجاري المهم (99). وكان ربابة البحر الراغوزيون نشطين بشكل ملحوظ، ليس في السنواب الأخبرة من القرن السادس عشر فحسب، بل حتى في سنة 1620؛ إذ كان أولئك الرحال الدير كانت أصولهم متواضعة في العالب، يتمتعون بأهمية خاصة بين من يمتلكون سيونة مالية كبيرة.

إلا أن المنافسة من جانب سبليت التي يسيطر عليها البادقة قد شكلت حور جدياً على ملاحة دوبروڤنيك البحرية، لأنه إلى جانب التحار البنادقة كال في وسع سبليت أن تعتمد على حماية تحار البلقان، ولاسيما البوسنيون المسلمون الدين كنوا يزورون البندقية بأعداد كبيرة وكانوا متلهفين لإقامة علاقات مباشرة مع إيطاليا دون أن يمروا عبر دوبروڤيك (1000). وعلاوة على دلك، فإن حكومة البندقية، وقد أخذت في الحسبان الخطر الذي يهدد تجارتها في المتوسط من حانب المنافسين الهولنديين والإسحليز خصوصاً، كانت مهتمة بالقضاء على تجارة راغوزا في البحر والإنحليرية والفرنسية في خلق صعوبات عديدة لدوبروڤنيك بقدر ما تسببت في والإنحليرية والفرنسية في خلق صعوبات عديدة لدوبروڤنيك بقدر ما تسببت في خلق صعوبات عديدة لدوبروڤنيك بقدر ما تسببت في عن تدهور الأسطول السحري التجاري لدوبروڤنيك. ويفسر لنا التدهور الطوبل عن تدهور الأسطول السحري التجاري لدوبروڤنيك. ويفسر لنا التدهور الطوبل فقدت المدى في قطاع المسحن السحري لدوبروڤنيك لماذا، خصوصاً بعد سنة 1700 فقدت المدية أهميتها السابقة باعتارها مركراً للتجارة والنقل المحرى.

#### شبكات التجار: المسلمون

يرى كثير من الماحثين أن القرن السابع عشر، إذا لم يكن فترة سيطر عليها التجار الأرثودكس الماتحود، فإنه على الأقل فترة تراجع مساهمة التجار المسلمين في التجارة العالمية الطويلة (۱۳۱۱). ورمما تكون مساهمة المسلمين قد تراحعت بالفعل، على الرعم من عدم إجراء أي دراسة منهجية حول هذا الموضوع، وتعهر الدراسات التي أجريت عن تجارة القرن الثامن عشر بأن التجار المسلمين قد تواده بسرعة أقل كثيراً مما كان يعترض في الماصي (۱۵۵۱). وكخطوة أولى، يبدو من الضروري أن نصف شبكات التجارة الإسلامية التي كانت عاملة حلال القرن المامي عشر، ونحاول أن نفهم الكيمية التي رمما تكون هذه الشبكات قد ارتقت بها على مرا الزمن،

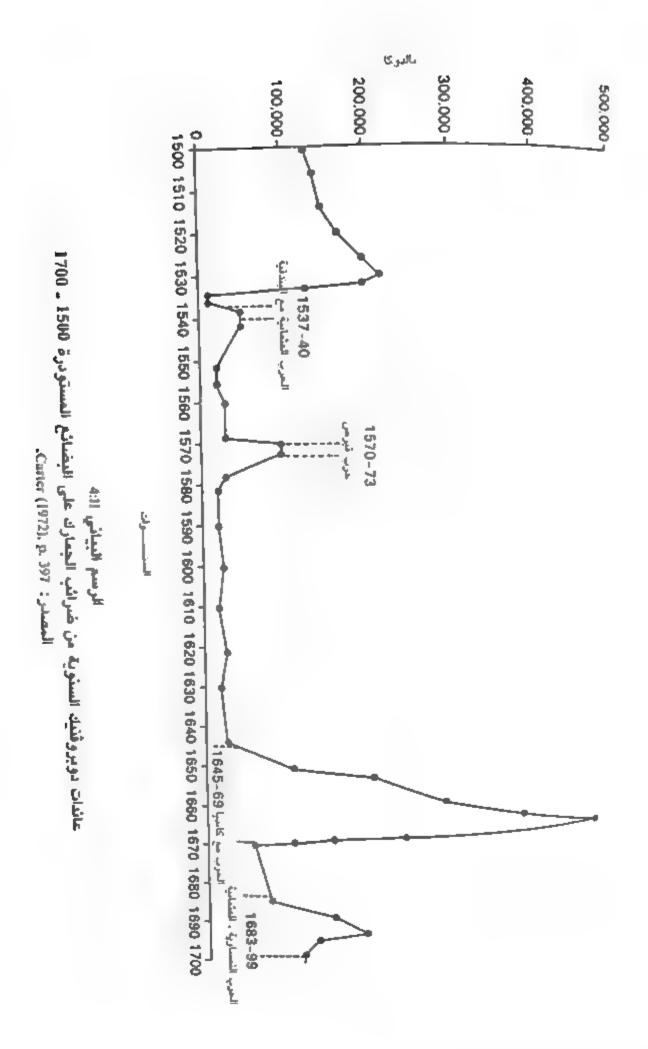

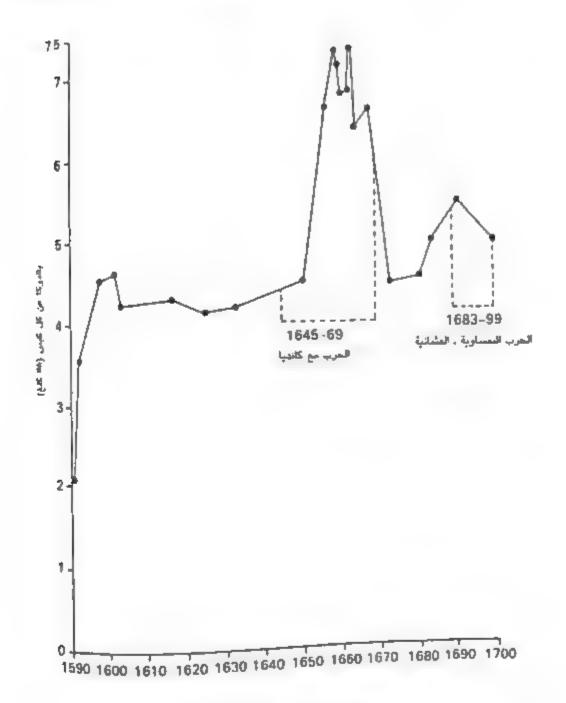

الرسم البيائي 5-11 سعر الصوف العدفوع من قبل تجار دوبروڤئيك في صوفيا، 1590 ـ 1700 المصدر: Carter (1972), p. 386

وتتعلق أكثر المعلومات تفصيلاً بنجار الجملة في القاهرة في القرل المالع عشر، الذين تعاملوا عادة في الفهوة والمنسوحات الهدية وبينما كان هؤلاء التجار پديرون أعمالهم من العاصمة العصرية، لم يكن الكثيرون مهم من أصل مصري (ده). وكان أكثر هؤلاه التجار المولودين خارج عصر ثراة من المعارية،

وذكن الروم، أي التجار المسلمين القادمين من الأناضول والرومللي، كانوا مناين بشكل جيد بين تجار القاهرة الأثرياء. لكن مما أن هؤلاء التجار المسلمين لم يكونوا يعتبرون الأحانب، فإن خصائص شبكاتهم التجارية لا يمكن فهمها سوى بعد دراسة متأنية ومكتّفة. فقد كان أسلوب حياتهم مشابها لأسلوب حياة التحار المحليين، حيث كانوا يسكنون منازل فحمة في الشوارع الهادئة تماماً بالقرب من حان الحليلي، مركز التجارة الرئيسي في القاهرة. وقد حافظ التجار المعاربة والأناضوليون أو الروملليون على روابط التضامي المستعدة من الأصول المشتركة، ومن ثم شكلوا واحدة من الأقليات التي كان تصامنها الاجتماعي بجعلها في موضع الطلاق متميز بالنظر إلى عيرهم من التجار (106).

وبادراً ما كان تجار القاهرة في القرنين السابع عشر والثامن عشر يتاجرون بِما وراه جدة، نقطة التقائهم مع التجار الهنود والبمبيس. ولا بد من أن دلك قد حدُّ من عدد الخيارات المفتوحة أمام الفاهريين، لاسيما أن كميات محدودة فقط من المضائع المصنعة المصرية كانت ترسل إلى الحجاز لتدفع في مقابل البن والأقمشة المستوردة. ونتيجة لدلك كانت الفرص محدودة أمام التجار القاهريين لتنظيم تجارة السبيج المصنع على نطاق واسع، وذلك في وقت كان فيه أقرامهم الهود تاشطين في أعمال التصدير (١٥٥٥). وعلاوة على ذلك، أعاق نقص مواد بناء السفن في حميع البلاد المطلة على البحر الأحمر التحار القاهريين، ما جعلهم في وصع عبر متمير في مواجهة التجار الفادمين من ساحل العلابار في الهد، وصناعة السفن الشيطة عندهم (١٥٥). غير أننا مسمع عن تحار روميين بشيطين في الهد، وبعنمل أن يكون كثير من هؤلاء من جماعة التجار الأماصوليين أو الروميلليين في القاهرة (١٥٦٠). وكان التجار العملمون بمدون الحجاز أيضاً بالعواد العذائية المصرية. وكان آخرون يصحبون قافلة الحج من دمشق إلى مكة، ويفترص أن هدفهم كان النجارة في معرض منى الشهير الذي يعقب ابتهاء مراسم المحح. وكان شريف مكة يتولى حماية هذا المعرض، كما كان معفياً من الرسوم والصرائب. وكان تجار البحرين بعرصون اللآليء، على حين كان يتم أيضاً تبادل المسوجات العاخرة والعطور، وهو نموذح تقليدي اللتجارة الثرية؛ التي كان يوسع نطاقها وحود عدد من التجار الهنود الحجاح. وكذلك كان يتم إنجار الكثير من الأعمال في مكة غربان غسها في أثناه موسم الحج، وتدنك كان يتم إلى على التجارة أن ثمة علاقة وطيدة قائمة مع الساحل العربي للهد حبث غالباً ما كان يستقر المهاجرون من ثر الجزيرة العربية. وثمة تحار آخرون كانوا يمولون قوافل الحج بإقراص العال القان هذه القوافل؛ وهكذا شكل الحج فرصة فريدة لربط مختلف الشبكان التحارية (108).

وهي الأناصول والرومللي أيضاً، هناك دليل جيد على وجود النجار المسلمين والمستثمرين في التحارة حتى في القرن السابع عشر. ففي مدن الأناضول، كانت المؤسسات والأفراد، وقد ملغ عددهم عدة منات، يفرصود النقود ويأحذون الفوائد علناً (109). وعلى الرعم من أن بعض هذه القروض رب كابت موجهة لاستهلاك المقترضين، فلا بد من أن الاستثمار في التجارة كاد د أهمية كبيرة. إذ كان التجار المسلمون من قيسرية أو أنقرة يتقلون بضائعهم إلى استانسول من خلال الخدمات التي يقدمها شركاؤهم، مل الأهم من دلك، أمهم تصرفوا باعتبارهم تجار حملة ينظمون أنشطة الحرفيين المتفرقين في الريف والحضر. وقد حفظت لنا المصادفة قائمة جرد من سنة 1592 لمسلم يتعامل الي الأحذية، وكان نشاطه في أمقرة، ويبدو أنه كان يرسلها إلى الحارج (١١٥)، وكان هماك تحار يحلمون الألبسة القطبية البيضاء، المنتجة في دينرلي و الناحبة البحيرة! مي إسبرطة، إلى مدينة تير على محر إيحة لصباغتها(١١١). ولأن تير لم بكن فبها عدد كبير من السكان غير المسلمين، فريما كان أولئك المصدوون من المسلمين أيصاً. وهكذا فإن نظام الإرسال للخارج الذي بطمه التجار، على الرعم من أنه لم يكن من الحصائص السائدة في اقتصاد القرن السابع عشر، إلا أنه كان موحودًا، وكانت للشكات التجارية التي تطمها المسلمون نصيب في حده الأنشطة الحاسمة،

## شبكات التجارة لغبر المسلمين

ومع ذلك، اتسم القرن السامع عشر سرايد السفاط التحاري لعير المسلمين إذ كان التجار السلقان الأرثوذكس الفاتحين أسلاف منذ وقت منكر، وكانوا عمر مسلمين على الرغم من أمهم لم يكونوا من الأرثوذكس، كما أمهم لم يحدوا أنشطتهم بحدود السلقان. وحتى في القرن الخامس عشر، تاجر الأرمن القادمون من إيران في بورصة إلى جانب رقاقهم من التجار المسلمين القادمين من البلاد مقسها (دائم). إلا أنه بحلول القرن السامع عشر فإن النجار الإيرانيين الذين ورد

ذكرهم في سجلات المهمين كانوا جميعاً تقريباً من غير المسلمين تقريباً.

وقد ميز التحار الأرمن، الدين مارسوا ساطهم في الامبراطورية العثمانية في القرن السابع عشر، أنفسهم بارتباطهم سبكة تجارة عالمية تمركزت حول ضاحية في أصفهال أطلق عليها اسم جولفا الحديدة. وقد قام تجار هذه المدينة بدور فعال في تجارة الحرير الإيراني، التي كانت في أوقات معينة حكراً على الشاه نفسه. وكدلك استعل تحار حولفا الحديدة المنافسة بين الامبراطورية العثمانية وروسيا لكي يؤسسوا طرقاً تحارية جديدة لأنفسهم، بيد أن معظم تجارتهم بين الشرق والعرب استمرت بعبور الأراضي العثمانية. وحتى في أوائل القرل الثامل عشر، كانت عوائد الجمارك في أرضروم ثابتة، ولم تتراجع حتى منتصف القرل، وكان دلك نحماً إلى حد كبير عن ضرائب الجمارك المدفوعة من قبل التجار الإيرانيين الرمن (دان). وعلاوة على ذلك، يمكن ملاحظة الثبات نفسه في النصف الثابي من القرل السابع عشر، وقد ارتبعت عوائد الجمارك من 92.250 قرشاً أسدياً سوياً وسنة 1666 وسنة 1666، إلى 160،094 قرشاً أسدياً سوياً في سنة 1666 وبعد ذلك حدث وصل بها إلى 100.094 قرشاً أسدياً من سنة 1683 إلى سنة 1689؛ وبعد ذلك حدث ناحم القيصر لم تؤثر كثيراً في طرق التحارة العثمانية الراسحة.

وكانت المراكز الأحرى للتجارة الأرمية داحل نطاق المعود العثمامي في جربي بولدا وترانسلڤابيا، وهي شبكة كانت خاصعة لمبيطرة النحار المقيمين في هذه الأبحاء وهي متمايرة تماماً عن أبشطة تجار جولعا الجديدة (١١٥). وبيسما كان تحار لعوف وترانسلڤابيا يوسعون أنشطتهم إلى المدقبة ووسط أوروما، فإن المصائع الني كانوا يتاحرون بها كانت غالباً صاعة عثمانية أو ثم نقلها عبر الامبراطورية بمتمانية. وهكدا بينما تحطت شبكات التجارة الأرمنية في القرن السامع عشر الحدود العثمانية، وكانت المراكر التجارية لهؤلاء التحار في أعلها تقع خارح بطاق الدولة العثمانية، كانت التحارة فوق الأراضي العثمانية دات أهمية حاسمة في المتعان على هذه الشكات.

وهكذا كان التحار الرئيسيون الناشطون في الامبراطورية العثمائية في القرن السابع عشر يسهمون في شبكة رئيسية للتجارة العالمية. ومن حانبهم كان التجار اليونانيون في هذه الفترة ناشطين أساساً في التجارة الداحلية بين أقاليم الامراطورية العثمانية. ويعود تاريخ نمو النشاط التجاري اليوناني إلى حوالى سنة 1650. هي العاصمة العثمانية كان اليونانيون نشيطين بشكل خاص كتحار وكرمابة معر يحملون العلال من أقاليم البلقان الساحلية المحاورة للمحر الأسود (116). وقد تمكن بعصهم من الإثراء، على الرغم من السيطرة الفوية التي مارستها الإدارة المركرية العثمانية على إمدادات تموين استانبول. لكن معظم اليونانيين في العاصمة عاشوا الحياة الصيقة والمحصورة التي عاشها صغار التجار والحرفيين (117).

ويبدو أن فرص الثراء كانت أكبر في الولايات. وكثير من العائلات الني مارست كانت تسمى العائلات الفنارية «Phanariote» في القرن الثامن عشر، والتي مارست قدراً من السلطة السياسية في إدارة الولايات الرومانية لحساب الحكومة العثمابة، كونت ثرواتها أصلاً في أماكن مثل إزمير أو خيوس أو يانينا أو كاستوريا (١١١١) وكان تجار خيوس بصفة خاصة قادرين على الإفادة من صعود إزمير حلال النصف الثاني من القرن السابع عشر، وعلاوة على دلك، كان صناع الحرير في حبوس ناشطين، وحقق كثيرون من التجار المحليين مكاسب كبيرة إما من خلال سيطرتهم على عملية الإنتاج، وإما باستيراد الحرير الحام من المورة، والرومالي وبورصة، ما يعمه إلى الصناعيين في الجزيرة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن التجار اليونانيين، ومعهم التجار اليهود، في إزمبر القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر، وجدوا لأنفسهم دوراً اقتصادياً كوسطة للتجار الأوروبيين، وكان الأوروبيون يشترون البضائع ويسيعونها في إرمير، وكان دلك يتم غالباً من خلال آلبات تتضمن «الانتمان النوعي» (١١٥). وهكذا ربم كان التاحر الأوروبي يقوم بقدر كبير من العمل بمقايضة الأقمشة الصوفية بخبوط القطن أو الموهير، وكان تجار إزمير اليونانيون أو اليهود أو الأرمن يمدونه، بالانتمالة ضروريين بالنسبة إلى التاجر الأوروبي، وفي القرن الثامن عشر، كان رأس العال فراحيرة المتحاربة المتراكمة لدى بعض التجار اليونانيين تتيح لهم دخول التحدة الأوروبية بصفتهم تجاراً مستقلين، ولكن حلال العترة محل الدراسه، يبدو أن دورهم الرئيسي كان يصفتهم ومطاء.

وكان التجار اليهود الباشطون في إرمير عند نهاية القرن السابع عشر يعتبرون أحطر المنافسين للتحار الإلحليز والعرنسيين، إد كانوا يبيعون المنسوجات الصوفية م مولندا والكلترا، والبضائع الحريرية الإيطالية وغيرها من البضائع التي كان يناحر فيها أيصاً تجار من أوروبا (120). ولكن على العموم، كان التحار اليهود، على الأقل بعد سنة 1650، أقل نشاطاً في الأراضي العثمانية مما كانوا عليه خلال النصف الثاني من القرق السادس عشر. وريما كانت الهجرة اليهودية باتجاء الغرب من صمن الأسباب. إذ اجتذبت أمستردام، المركز المزدهر للاقتصاد العالمي الأوروس في القرن السامع عشر، وكدلك لندن التحار، على حين أن الدور التجاري لليهود في استاجول القرن السابع عشر لم يكن مهمّاً (١٤١). فهي كثير من سن اللذن المهمة، تزايدت النسبة المئوية للسكان اليهود بشكل كبير خلال الفترة ما بين سنة 1560 وسنة 1660 تقريباً، لتتراجع بعد دلك(122). وربعا كانت الأرمات س العوامل دات الأهمية الكبرى في زيادة الهجرة إلى الحارج مثل: تقلُّص تجارة مالونيكا خلال الحرب الطويلة حول كريت (1645 ـ 1669) وتدهور تحارة البرولبك. ولكن، من ناحية أخرى، لم يؤد اردهار تجارة البلقان في القرن النامن عشر إلى عودة المهاحرين بأعداد كبيرة؛ بل على العكس تماماً، فقد استمرت الهجرة إلى الخارج. وربما دفع مزيج من انكماش فرص العمل، وتوسع شاطات التحار اليونانيين وغيرهم من تحار البلغان، التجار اليهود إلى الخروح من نجرة البلقان<sup>(123)</sup>.

## النجار الأجانب

شكل التجار الأوروبيون العاملون في الامبراطورية العثمانية في القرن السابع عشر أفضل قطاع تمت دراسته في التاريخ التجاري العثماني حتى الآن لكن يحب أن سنه وألا بعطيهم مساحة أكبر من اللازم، لأن القارى، قد يستنتج بسهولة أن الحبرة الاقتصادية المحلية كانت صعيفة جداً في تطورها بحيث لا تستحق المون (12). أو أن المرء ربعا يستنتج أنه بحلول القرن السابع عشر كان الاقتصاد العلمي الذي تتحكم العثمين قد شرع في عملية المعاج طويلة المدى في الاقتصاد العالمي الذي تتحكم بوروبا، وبالتالي فإن تطوره لا يمكن فهمه سوى في سياق التاريخ الاقتصادي الأروبا، وبالتالي فإن تطوره لا يمكن فهمه سوى في سياق التاريخ الاقتصادي الأروبي. لكن تطهر الأعمال المعاصرة عن القرن السابع عشر أن الحياة

الاقتصادية العثمانية في دلك الوقت كانت أكثر حيوية مما كان يغنرض ساقاً ول كثيراً من الحرف المحلية قد تحطت الأرمة التي حدثت في أوائل القرل السال عشر. غير أن عملية الاندماج في الاقتصاد العالمي الحاضع للسيطرة الأوروبة، التي كانت قد بدأت في أواخر الفرن السادس عشر، توقعت بالفعل في الغرل السابع عشر، حزثياً على الأقل، لأن تجارة المحيط الهدي والمحيط الأسسي شغلت انتباه الأمم التجارية الأوروبية الرئيسية (222). وبالإضافة إلى دلك، في المحتمل أيضاً أن الركود الاقتصادي الأوروبي الذي وقع في القرن السابع عشر فد حد من فرص التغلغل التجاري في الامبراطورية العثمانية، وإذا وضعا في اعتبره حرية التصرف هذه، التي أتبحت للمتحين العثمانيين، على الرغم من محدودينيه، يبدو من المهم أن نتحنب إعطاء أهمية رائدة لنشاطات التجار الأوروبيس، وتبجئ يبدو من المهم أن نتحنب إعطاء أهمية رائدة لنشاطات التجار الأوروبيس، وتبجئ لدلك، فإن الأفسام التالية جاءت مختصرة بقدر الإمكان.

### البنادقة

على الرعم من الأزمة الخطيرة التي ألمت بتحارة البندقية في بداية القراء السامع عشر، فإن الوجود البندقي في المواتى، العثمانية فيما بين سنة 1620 وسنة 1630 تقريباً لم يكن ممكناً تجاهله بأي حال (126). ومن ثم فإنه من المهم ألم نصخم تدهور تحارة البندقية في شرق المتوسط. فبينما بدأت المصاعب مبكر، فإن تأثيرها في الوجود البندقي في الامبراطورية العثمانية لم يكن كبراً حداً حلام الربع الأول من القرال. غير أن التراجع تسارع أثناء الحرب الكاندية

ولقد تم تحليل الأسباب والحوانب الرئيسية لأرمة التجارة البيدقية بعمق ولا نحتاج إلا إلى أن بجمل ما سبق ذكره. وبينما أدت ملاحة البرتغاليين حول إفريق الى ندهور مؤقت في تجارة التوابل فقط، فإن دخول الهولنديين إلى ملقه بعد في 1600 أنهى إلى حد كبير استيراد التوابل عن طريق البحر الأحمر إلى شرقي البحر الأبيص المتوسط، ولم تكن السدقية قادرة على تحقيق أي مكاسب من تحارة استيراد الفهوة الجديدة المنظورة، وبينما استوعبت القاهرة الصدمة بفضل نعو تجارة البن في الوقت نفسه، دحلت الفهوة أوروبا في زمن لاحق، وما درد في وطأة الأمر، أنها دحلت من طريق لا يعر بالمندقية، وبالإصافة إلى دلك، كالمنافسة الإنجليزية موجهة شكل انتعاني إلى الشحن البحري للمندقية، لبس من

حلال الوسائل التحارية المعتادة، ولكن من خلال القرصنة أيضاً. وكانت صاعة السغن في الندفية تعاني من الصعوبات فعلاً بسبب ندرة المواد الحام (127). وعلاوة على دلك، فإن صباعة الأقمشة الصوفية التي تطورت في القرن السادس عشر استحابة لانكماش الفرص التجارية، قد بلغت ذروتها بحلول سنة 1600 ثم برجعت بسرعة نسبب المنافسة من جانب الأصواف الإنجليزية الأرخص ثعناً (128).

ولا بد من أن عدم استقرار الوضع المالي في الامبراطورية العثماية، وهو ما نلل من القوة الشرائية للعثمانيين الأثرياء الذين كانوا من قبل ربائن حيدين للبادقة، لا مد لعب دوراً أيضاً. وهي أعقاب سنة 1620 تقريباً، كان من الطبعي أن يترك الدمار الذي سبته حرب الثلائين سنة آثاره السلبية على البدقية، لأن هذه المنطقة كنت في السابق تتحمل نصيباً حيداً من النشاط التحاري البندقي. وقد عانت صاعة السفن بسبب ندرة الأخشاب. وأخيراً، وليس آخراً، ينبغي للمرء أن يضيف مشكلات البدقية السياسية، ولاسيما الصراع ضد الهيمنة الإسبانية على شب محريرة الإيطالية. وفي مواجهة هذه الصعاب القوية، لم يساعد التحار البادقة على الأنظاق في مقاومة طويلة المدى مثل تلك التي خاضوها إلا تنظيم قوي حداً الأنظاة التجارية (129)،

م العناصر الرئيسية في هذا التنظيم شبكة القناصل، التي ضمنت التمثيل المنظم للبادقة في كل مدينة تقريباً يحتمل أن يتاجروا فيها. وكان إصعاء صعة لاحتراف منذ وقت باكر على الخدمة القنصلية البندقية يعني دفع مرتبات ثابتة منظمة بحيث لم يكن القناصل بحاجة إلى طلب مساهمات مباشرة من التجار السادقة. وقد أدت الرواتب ورموز التشريف السارية بين الموطعين البنادقة إلى تحسين المستويات العليا للاداء (۱۵۵). ومع ذلك، فإن كفاءة الخدمة القنصلية السابقة لم تستطع إلا تأجيل تدهور التحارة البندقية وليس الحؤول دون هذا التعور.

## الفرنسيون

نظراً للامتيار الرسمي الذي منحه الملك الفرنسي، كان على كل التجار العرنسيس الدين يتاجرون مع منطقة الشرق أن يعملوا عبر مرسيليا، حيث تقوم عرفة التحارة المحلية بدور الهيئة المسيطرة على العمل، ولم يعهد لهذه الهيئة

يفرض قوانين الشحن البحري والحجر الصحي فقط، لكنها كان معولة إيما بالترخيص للتجار الفرنسيين الراغبين في الرحيل إلى الشرق. ولكن بما أن القاص الفرنسيين كانوا يلتزمون أحوراً على مناصبهم، فإن غرفة التجارة في مرسيل كان لها سيطرة قليلة نسبياً على الموظفين الممثلين رسمياً لجماعة التجار (١٥١١). على على ذلك، فإن السغير الفرنسي، الذي كان الموظفون القنصيون يعملون برئات، كان يعينه الملك دون روابط مباشرة تربطه بالتجارة. هذا الموقف يفسر لماد كل الصراعات بين التجار الفرنسيين وقناصلهم، وصراعات القناصل مع السفير، كين نسبياً. وفي القرن السابع عشر كانت مثل هذه النزاعات توضع أحياناً بنصره الإدارة العثمانية للفصل فيها (١٤٤٥).

بعد سنة 1661، صارت التحارة الفرنسية مع الشرق خاضعة لتنظيمات سكة صارمة. فقد حاول كولبير Colbert وزير لويس الرابع عشر أن يجعل تجار مرسبك أكثر قدرة على المنافسة بتمنى العادة الهولندية بالإبحار في قوافل، وهو ما كان يخفض نفقات الشحن إلى حد كبير. ولتسهيل السيطرة جرت محاولات متكررة لتأسيس شركة فرنسية للشرق على غرار الشركات التي أنشئت من قبل على أبدي التجار الهولمديين والإنجليز. وفشلت الشركات الفرنسية، لكن سفن مرسليا الصعيرة، على الرعم من أنها أكثر تكلفة من السفن الهولندية، أوجدت لعسه مه وقت طويل اوظيفة اقتصادية ابنقل كميات صغيرة من البضائع لحساب النحاد العاملين من موانيء البحر المتوسط. وشكِّلت تجارة النقل أو «القوافل؛ سِ ملك الموانىء العثمانية مجرد مثال واحد على مثل هذه الخدمات التي كانت نؤدي على نطاق صغير للزباتن الأفراد. ونتيجة لذلك فإن مالكي السفن الفرنسيين في ال<sup>هران</sup> السابع عشر لم يميلوا كثيراً إلى تغيير أساليبهم. وربماً كان بعضهم يرغب في علم الطهور لكي يتجنبوا الانتفام حين أبد الملوك الفرنسيون السادقة حلال الحرك الكريتية. وعلاوة على دلك، فإن الصعوبات الاقتصادية طويلة المدى التي واحبها الاقتصاد المرنسي في النصف الثاني من القرن السابع عشر لم تكن نهما الاستثمارات. ببد أن الاردهار التجاري الفرسي في القرن الثامن عشر، حين ال تجار مرسيليا التجار الأوروبيين الرئيسيين على الأراصي العثمانية، تم الإعلاد له بشكل جرنى على الأقل بالإصلاحات التجاربة والمؤسساتية خلال النصف الثاني من القرن السابع عشر.

### الهولنديون

من وحهة النظر العثمانية كانت بدايات التجارة والديبلوماسية الهولندية في ئرق المتوسط مسألة سياسة عليا في أساسها. فمنذ ستينيات القرن السادس عشر، عالت حركات النمرد في هولمدا دون انتشار وتوريع الموارد الإسبانية في البحر المتوسط (133). وهكذا فإن الوزير والقبودان خليل باشا افترض أن العلاقات السياسية مع هولندا ربما تصعد النشاط العسكري الهولندي ضد إسبابيا. ويجب أن نرى منح لامتبارات (أحدثامه) لهولمدا سنة 1612 في هذا الإطار (١٥٨). لكن ترافقت بداية العلاقات الديملوماسية العثمانية \_ الهولمدية مع ما يسمى هدنة الاثنتي عشرة سنة (1609 ـ 1621) بين إسبانيا وهولندا، بحيث إن الأسرة الحاكمة في لاهاي لم تكن نرى في التحالف السياسي أمراً ملحاً. ومن وجهة نظر الهولمديس، كان السفير سُخصاً يقوم بالوساطة، ويراقب تطبيق الامتيارات ويهيى، مناخاً مؤاتياً لتجارة أهل سده. وكان أول سفير هولندي مشيطاً من الناحية السياسية ما دام حاميه خليل باشا في منصبه، ولكن عندما أدركت الدوائر الحاكمة العثمانية أن المساهمة الهولندية المعتملة في أي مجهود حربي عام ضد إسمانيا ستكون محدودة تماماً، بقي دور السفير الهولندي محدوداً. وقد لعب الشرق دوراً ثانوياً داخل شبكة التجارة الهولندية، حيث كان التحار الهولنديون يزورون كلاً من حلب وإزمير، لكن نصيمهم من تجارة الحرير والقطن والغلال أو العمصة الجوزية كان صغيراً. وكانوا يحلبون الفلتل والتوامل الفاخرة من جنوب شرق آسيا للرمائن العثمانيين الأغبياء. ولكن طالما كان بالإمكان ضمان الفلفل عن طريق البصرة والبحر الأحمر أيضاً، فإن التجار الهولنديس قد محوا الامتيارات لأسباب سياسية أكثر منها اقتصادية.

## الإنكليز

ترابدت التحارة الإمجليزية في شرقي البحر الأبيص المتوسط في السهب النامي من القرل السادس عشر، حيث كان التجار وأصحاب السفن الإمحليز يهدفون المنافقة على منافسيهم المنادقة ومن وجهة المنظر السياسية، كانوا في موقف فؤات لأن الكلترا، في القرل السابع عشر حلافاً للمدقية، لم تدخل في حرب قط مع الامراطورية العثمانية وعلاوة على دلك، كان التجار الإمجليز يمدون الحكام المنعميين معواد حربية قيمة، مثل القصدير (135). وبالإضافة إلى دلك، فإن بيه

تجارتهم أتاحت للتحار الإنحلير في أواخر القرى السادس عشر وأوائل القرى السير عشر ميرة حاصة. فيما أن أرباح إعادة بيع الحرير الشرقي (الإيرابي أسس) مي أوروبا كانت عالية، فقد كان في وسع الشركة أن نغرق السوق بأقمشتها الصوبة الرخيصة وبالتالي القضاء على صافسة البنادقة (136). وثمة ميزة إصافية، دلل والإجراءات التجارية المؤسساتية كانت لصالح التحار الإبجلير. إد كان ثرى الشرق تتكون من أشحاص أثرياه اشتغلوا بالتجارة ونجحوا بشكل معقول بي الحيلولة دون التدحل الملكي. وعلاوة على دلك، كان السفير الإبجليري بي المتانبول والقماصل الإبجليز يعينون من قبل شركة الشرق التي تدفع أحوره، وليس الناج الإبجليزي. وقد رادت المسائدة الكفوءة للمعتلين الرسميين عن وص التجارة المربحة، على حين كانت المسائدة الكفوءة للمعتلين الرسميين والسفرة والقراسيين والسفرة المربحة، على حين كانت المسافسات بين التحار العرنسيين والسفرة والقناصل) تسبب حرجاً سياسياً وخسارة مالية (137).

وطوال القرن السامع عشر، كانت التجارة الإنجليزية في الامبراطورية العلمب قد سبقت منافسيها الأوروبيين بمسافة شاسعة. ففي حلب حوالى سة 1680 مثلاً، كانت الأمة الإنجليرية وقنصلها تشغل أكبر خان في المدينة (1880). عبر المعد حوالى سنة 1717 تسببت الحرب والحرب الأهلية في عرقلة تجارة الحرب الإيرانية، على حين كانت الحرائر الهندية والصيئية تبافس المنتجات الإيرائية والسورية من موقع أفضل، ومع تناقص إمكانية الحصول على حمولات العودة بشكل مطرد، فإن التجار الإنجلير الدين كانوا يصدرون الأقعشة الصوبية المعمومة القرن الثامن عشر أصبحوا مجبرين على وقف عملياتهم واحداً ثلو الآحر خصوصاً منذ بدأت المنافسة من حانب الأقمشة الصوفية الفرنسية تصبح أكثر من منة عام من الازدهار دخلت التجارة الإنحليرية في الثراق مئ التدهور المحاد وإن كانت مؤقة.

#### الهنود

من بين كل جماعات التجار الرئيسية التي تتاجر في الامبراطورية العثمالية ال أقل المعلومات المعروفة هي عن الهود (١٥٥). فقد كان الهنود يوردول الأنساء القطئية إلى الامبراطورية العثمانية، حيث كانوا مشهورين بعمائمهم العالية الئمن وسبب الأجور المسخفضة المدفوعة للحرفيين الهنود، كانت الأسعار تنافسية، وفي

من المعرولة في الأناضول. ومن تنظيمات جمارك البصرة التي يرجع الأعلى ثما المغرولة في الأناضول. ومن تنظيمات جمارك البصرة التي يرجع ناريخها إلى سنة 1689 ـ 1690 يمكن جمع قائمة طويلة من الأقمشة الهندية المستوردة إلى الامبراطورية العثمانية. علاوة على أنه ما دامت هذه التنظيمات تعطي معاملة تفصيلية للتجار وأصحاب السفن المسلمين، فإن في وسعنا أن ستنتج أن كلاً من المسلمين وغير المسلمين قد أسهموا في التجارة بين الهند والبصرة. وربما كان بعض غير المسلمين هؤلاء من الإنجليز أو البرتغاليين. ببد أنه من المحتمل أن التحار الهندوس كانوا موجودين أيضاً، على الرغم من أن معظم المود العاملين على الأراضي العثمانية كانوا مسلمين فيما يبدو.

كان التجار الهود الباشطون في حدة في أواخر القرن السادس عشر يدفعون رسوماً جمركية تشكل مورداً هاماً من موارد الدحل بالنسبة إلى كل من شريف مكة ولإدارة لمركزية العثمانية. وقد هجر هؤلاء التجار الهنود جدة إلى السويس وعبره من موانيء البحر الأحمر، حين بدأ رجال الشريف يسيئون معاملة التحار ويصادرون بضائعهم، كما هجر كثير من التجار طرق التحارة حين ارتفعت تكاليف الحماية إلى مستويات لا يمكن تحملها (١٩١١). وفي أوائل القرن السام عشر لم يك الهنود المسلمون يتاجرون في استانول، وحلب وبورصة فقط، ولكن في مدن لولايات أيضاً مثل مانيسا (١٩٥٤). وعلاوة على ذلك، كان هؤلاء التجار منظمين ويسامعون عن أنفسهم كمجموعة صد منافسيهم المعثمانيين الذين كانوا، بحسب ما ويسامعون عن أنفسهم كمجموعة صد منافسيهم المعثمانيين الذين كانوا، بحسب ما بالحمية موجهاً، ليس إلى القاضي أو الوالي في مكان محدد، بل فإلى القضاة في بالحمية موجهاً، ليس إلى القاضي أو الوالي في مكان محدد، بل فإلى القضاة في كل الأمكن التي قد يذهب إليها الهنود في إطار تجارتهم، وهكذا من الواضح أنه كان توجد شكة كبيرة من التحار الهنود، تأمل أن يمدنا البحث المستقبلي عنها بالمعمومات.

خانعة

نكرّرت الإشارة في هذا الفصل إلى المقولات المختلفة التي أحاطت بالتحارة العنمائية. وقد استكمل الشركير السابق على التجارة الأوروبية، حلال السنوات النازير الأخيرة تقريباً، وحل محله جرئياً النركير على التحارة الداحلية العثمائية.

إذ إن تجارة الترانريت (العبور) العالمية الأشد ابريقاً! قد فقدت أهميتها تدريجها م عيون المؤرخين، كما أن الباحثين الذين يتعاطون مع مراكر التجارة المعبدة من حلب أو إزمير صاروا يركزون على الروابط التجارية لهاتين المدينتين مع الراص الداحلية التابعة لهما بشكل مباشر. ويتوازى هذا التحول في التركير بشكل وثيق م ما حدث في التاريح الاقتصادي الأوروبي في وقت مبكر قليلاً؛ فقد اجتدرُ الحبوب، والملح، وحجارة الساء وغيرها من بصائع الاستهلاك اليومي ومنذ ونن طويل اهتمام المؤرحين الأوروبيين المتخصصين في فترة العصور الوسطى وأوائل الفترة الحديثة. وقد أنشأت دراسة التحارة الإقليمية والمحلية العثمانية تاريحا إنبيا من طراز جديد، تحتل فيه سوريا وتونس مكامة المناطق المفصلة للبحث. ونعي نعرف اليوم قدراً أكبر بكثير عن الاقتصاديات المحلية مما كما نعرفه قبل أربعي عاماً، على الرغم من أنه يصعب دائماً تكييف هذه المعلومات مع المعاهيم العريضة للتاريخ الاقتصادي. ولا يزال التاريخ الإقليمي بالنسبة إلى معظم المؤرخين المتحصصين في الدراسات العثمانية موضع اهتمام جديد؛ ولدا الأن ال المحتمل أن يمر بعض الوقت قبل أن نستطيع تقييم الأهمية النسبية للتجارة دعن المناطق العثمانية والتجارة العالمية، وهي عملية إعادة تقييم تجري مند معنى الوقت بين المؤرخين الاقتصاديين الأوروبيين.

وثمة موضوع أساسي آحر هو طبيعة العلاقات الاقتصادية العثمانية مع الاقتصاد العالمي الأوروبي في ذلك الوقت فبعد أزمة أواحر القرن السادس عثر وأواتل القرن السابع عشر، استعادت جزف عثمانية معينة عافيتها، وبعضها لآحرا مثل الأصواف الرحيصة من فيليبه (بلوفديش) كانت حديثة النشأة واردهرت وهكذا يبدو من التسرع المعرط أن نفترص أبه حوالي سنة 1600 كان الافتصاد العثماني قد تحوّل، مرة واحدة وإلى الأبد، إلى تابع للاقتصاد العالمي الأوروبي وبدلاً من دلك يبدو أنه كانت هناك فترة من الشحرر الاقتصادي، استمرت مع أوائل القرن السابع عشر حتى متصف القرن الثامن عشر (143). ومن أساب ها المهلة انشغال التحار الأوروبين مع الهد والصين الذي كان مهماً بلا شعك، به أننا يجب أن بأحد أيضاً في الحسان الجانب العثماني عن المسألة. وفي صبعة أننا يجب أن بأحد أيضاً في الحسان الجانب العثماني عن المسألة. وفي صبعة محتلفة بقول إن الاقتصاد العثماني كانت له إمكانيات حاصة به ولم يكن حامداً أو غير قادر على الدفاع عن نفسه وحتى في القرن الثامن عشر، كان التجار الإبحاد

إد إن تجارة الترانزيت (العبور) العالمية الأشد «بريقاً» قد فقدت أهميتها تدريعي ل إد إن مجارة سرسريا عيون المؤرخين، كما أن الماحثين الذين يتعاطون مع مراكر التحارة العيسون عيون المؤرخين، كما أن الماحثين الذين يتعاطون مع مراكر التحارة المعيسون عيون المربر على الروابط التجارية لهائين المدينتين مع الأوابط التجارية لهائين المدينتين مع الأامر الداخلية النابعة لهما بشكل مباشر. ويتوازى هذا التحول في التركيز سُكل بُنور، ما حدث في التاريخ الاقتصادي الأوروبي في وقت مبكر قليلاً، بقد الحسر الحبوب، والملح، وحجارة المناء وغيرها من بضائع الاستهلاك اليومي ومدرر طويل اهتمام المؤرخين الأوروبيين المتخصصين في فترة العصور الوسطى بور الفترة الحديثة. وقد أنشأت دراسة التحارة الإقليمية والمحلية العثمانية ناريح بسر من طرار جديد، تحتل فيه سوريا وتونس مكانة المناطق العفضلة للبحث. وجر نعرف اليوم قدرا أكبر بكثير عن الاقتصاديات المحلية مما كنا نعرفه قبل ايم عاماً، على الرغم من أنه يصعب دائماً تكييف هذه المعلومات مع الندب العريضة للناريخ الاقتصادي. ولا يزال الناريخ الإقليمي بالسبة إلى سع المؤرخين المتخصصين في الدراسات العثمانية موضع اهتمام جديد؛ ولدا بدر المحتمل أن يمر بعص الوقت قبل أن نستطيع تقييم الأهمية النسبية للتحارة دع المناطق العثمانية والتجارة العالمية، وهي عملية إعادة تقييم تجري مند مع. الوقت بين المؤرخين الاقتصاديين الأوروبيين.

وثمة موصوع أساسي آخر هو طبيعة العلاقات الاقتصادية العثمانية مواحد القرن الساس عنم الاقتصاد العالمي الأوروبي في ذلك الوقت. فعد أزمة أواخر القرن الساس عنم وأوانل القرب السابع عشر، استعادت جزف عثمانية معينة عافيتها، وبعضها الأحوام مثل الأصواف الرخيصة من فيليبه (بلوقديف) كانت حديثة النشأة واردهرت وهكذا يبدو من التسرع المفرط أن نفترض أنه حوالي سنة 1600 كان الاقتصاد العالمي الأوروب العثماني قد تحوّل، مرة واحدة وإلى الأند، إلى تابع للاقتصاد العالمي الأوروب وبدلاً من دلك يبدو أنه كانت هناك فترة من «التحرر الاقتصادي»، استعرت منه أوائل القرب السابع عشر حتى منتصف القرن الثامن عشر (١٤٦١). ومن أساب هما المهلة الشعال النجار الأوروبيس مع الهند والصين الذي كان مهماً بلا شك، سه أننا يحب أن ناحذ أيضاً في الحسبان الجانب العثماني من المسألة، وفي صباع مختلفة نقول إن الاقتصاد العثماني كانت له إمكانيات خاصة به ولم يكن علمه الإنجاد عير قادر على الدفاع عن نفسه، وحتى في القرب الثامن عشر، كان التحار الإنجاد

إذ إن تجارة الترانزيت (العبور) العالمية الأشد ابريقاً؛ قد فقدت أهميتها تدريب م عيون المؤرخين، كما أن الباحثين الذين يتعاطون مع مراكز التجارة النعيدة من حلب أو إزمير صاروا يركرون على الروابط التجارية لهاتين المدينتين مع الإسمى الداخلية التابعة لمهما بشكل مباشر. ويتوازى هذا التحول في التركيز بشكل وثن ر ما حدث في التاريح الاقتصادي الأوروبي في وقت مبكر قليلاً؛ فقد احتدل الحبوب، والملح، وحجارة الباء وغيرها من بضائع الاستهلاك اليومي ومدون طويل اهتمام المؤرخين الأوروبيين المتخصصين في فترة العصور الوسطى وأبى العترة الحديثة. وقد أنشأت دراسة التجارة الإقليمية والمحلية العثمانية ناريح بنيب من طراز جديد، تحتل فيه سوريا وتونس مكانة المناطق المفضلة للبحث. وحر نعرف اليوم قدراً أكبر بكثير عن الاقتصاديات المحلية مما كنا نعربه قبل ربعير عاماً، على الرغم من أنه يصعب دائماً تكييف هذه المعلومات مع المدب العريضة للتاريخ الاقتصادي. ولا يرال التاريخ الإقليمي بالنسبة إلى معم المؤرخين المتخصصين في الدراسات العثمانية موضع اهتمام جديد؛ ولدا الراس المحتمل أن يمر بعض الوقت قبل أن يستطيع تقييم الأهمية النسبية للتحارة دعم المناطق العثمانية والنجارة العالمية، وهي عملية إعادة تقييم تجري مد معد الوقت بين المؤرخين الاقتصاديين الأوروبيين.

وثمة موضوع أساسي آخر هو طبيعة العلاقات الاقتصادية العثمانة مع الاقتصاد العالمي الأوروبي في دلك الوقت. فيعد أرمة أواحر الفرن السادس علم وأواتل القرن السامع عشر، استعادت حرف عثمانية معينة عافيتها، وبعصها الأحرام الأصواف الرحيصة من فيلبيه (بلوڤديڤ) كانت حديثة المشأة واريموت، مثل الأصواف الرحيصة من فيلبيه (بلوڤديڤ) كانت حديثة المشأة واريموت، وهكذا سدو من النسرع المقرط أن نفترض أنه حوالي سنة (1600 كان الاقتصاد العالمي الأوروب، العثماني قد تحول، مرة واحدة وإلى الأبد، إلى تابع للاقتصاد العالمي الأوروب، ويدلاً من دلك يبدو أنه كانت هناك فترة من «التحرر الاقتصادي»، استمرت منه أوائل القرن السامع عشر حتى منتصف الفرن الثمن عشر (143). ومن أساب عدا أوائل القرن السامع عشر حتى منتصف الفرن الثمن عشر (143). ومن أساب عدا المهلة انشعال النجار الأوروبيين مع الهند والصين الذي كان مهماً بلا شك، به أن المهند نقول إن الاقتصاد العثماني كانت له إمكانيات خاصة به ولم يكن حاملة أو مختلفة نقول إن الاقتصاد العثماني كانت له إمكانيات خاصة به ولم يكن حاملة وعر قادر على الدفاع عن نفسه، وحتى في القرن الثامن عشر، كان التجار الإنحار الإنحار الإنحار الإنحار الإنحار الإنحار الإنحار الإنحار الإنحار الإنحار الإنحار الإنحار الإنحار الإنحار الإنحار الإنحار الإنحار المتعاري كان التجار الإنحار الإنحار الإنحار الإنحار الإنحار الإنحار الإنحار الإنحار الإنحار الإنحار الإنحار الإنحار الإنحار الإنحار الإنحار الإنحار الإنحار الإنحار الإنحار الإنحار الإنحار الإنحار الإنحار الإنحار الإنحار الإنحار الإنحار الإنحار الإنحار الإنحار الإنحار الإنحار الإنحار الإنحار الإنحار الإنحار الإنحار الإنحار الإنحار الإنحار الإنحار الإنحار الإنجار الإنحار الإنحار الإنحار الإنحار الإنحار الإنحار الإنحار الإنحار الإنحار الإنحار الخرار الذي عن نفسه وحتى في القرن الثام عشر كان التجار الإنحار الإنحار الإنجار الإنحار الإنجار الإنجار الإنجار الإنجار الإنجار الإنجار الإنجار الإنجار الإنجار الإنجار الإنجار الأنها النحار الإنجار الإنجار الإنجار الإنجار الإنجار الإنجار الإنجار الإنجار الأنجار الإنجار الل

في حلب يواجهون زملاءهم العثمانيين الذين كاتوا أغنياء، وحاذقين في الأمور النحارية ومعتادين على العمل على نطاق كبير (١٩٤١). وهكدا يبدو أن فرناند بروديل كان محقاً تماماً في استنتاجه بأنّ السيادة العثمانية على طرق القوافل قد أتاحت لنجار العثمانيين أن يبنوا شبكاتهم التجارية الخاصة وأن يسيطروا عليها (١٩٤٥). وبعيداً عن المناطق الساحلية، كانت الواردات الأوروبية قبل النصف الثاني من لفرن الثمن عشر غير قادرة على منافسة البضائع المنتجة محلياً. وشكلت بعض السلع الكمالية الاستثناء الذي يؤكد القاعدة. وللسبب نفسه، ركز هذا الفصل على درر شبكات النجار في الحفاظ على العالم العثماني من الذوبان السريع في الانتصاد العالمي الذي تسيطر عليه أوروبا.

## الهوامش

| Todorov (1970); İnalcık (1969), pp. 10ff.                                                                                                                                                                              | (1)  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Jodorov (1977). pp. 46-7.                                                                                                                                                                                              | (2)  |
| husk (1969), pp. 135-6.                                                                                                                                                                                                | (3)  |
| Burkan (1975).                                                                                                                                                                                                         | (4)  |
| halck. (1979-80).                                                                                                                                                                                                      | (5)  |
| Van Leur (1955); Streensgaard (1974), pp. 22ff Compare also Braudel (1979),                                                                                                                                            | (6)  |
| II. p. 545                                                                                                                                                                                                             |      |
| Steensgaard (1978), pp. 61-2.                                                                                                                                                                                          | (7)  |
| Line (1966), pp. 373-428.                                                                                                                                                                                              | (8)  |
| Chindhun (1978), pp. 138-39; Chaudhuri (1985), pp. 198ff; Braudel (1979), II, pp. 98ff.                                                                                                                                | (9)  |
| Raymond (1973-74), 11, pp. 292ff.                                                                                                                                                                                      | (10) |
| Brandel (1979), III, pp. 11-70.                                                                                                                                                                                        | (10) |
| Masson (1896), p. 8, Rambert and Paris, (1957), p. 80.                                                                                                                                                                 | (12) |
| Braudel (1979), 111, 402,                                                                                                                                                                                              | (13) |
| <sup>30n</sup> Thünen, ed. Lehmann and Werner (1990), pp. 16ff, 129ff, 16ff.                                                                                                                                           | (14) |
| Agen, ed Tietze (1980), pp. 59-60; Shaw (1962), p. 68                                                                                                                                                                  | (15) |
| ويؤكد شو أن ترايد الاستيطان والتوسع الرراعي في مصر استمرا حنى وقت متأخرام                                                                                                                                              |      |
| Wallerstein (1980), pp. 117ff.                                                                                                                                                                                         | (16) |
| Braudel (1979), 111, pp. 74ff.                                                                                                                                                                                         | (17) |
| وينقى الحرم الأول من هذا الافتراض صحيحاً على الرغم من أن يعض الدارسيد في المنافقة المسوحات في المرق E. Ashtor ومن منذ المسوحات في المرق الأوسط منذ فترة باكرة في القرن المعامس عشر، وبدرو هذا التراجع إلى التحلف النعي |      |
| في مواحهة أوروما الصماعية؛ وشكا عام ل ي الأيار أشدر تاثير فوي ""                                                                                                                                                       |      |
| المؤرجين العثمانيين، حاصة وأن أعمال حليل إيالحث قد أطهرت وحود مصابح<br>مستوحات مردهرة عديدة في الفريس الحامس عشر والسادس عشر في الأسراسورية                                                                            |      |
| 2                                                                                                                                                                                                                      |      |
| Tillettein (100n)                                                                                                                                                                                                      | (18) |
| -1911 F100 6) _ 10 4                                                                                                                                                                                                   | (19) |
| المناب المعرانيين التني فتتدرث مشاري عام الله عام الله الله الله الله الله والمجت                                                                                                                                      | (20) |
| دد داري)،                                                                                                                                                                                                              |      |
| Faroqhi (1986).                                                                                                                                                                                                        | (21) |

| Rambert and Paris (1957), p. 443.                                                       | (22)         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Abou-Ei-Haj (1991).                                                                     | (23)         |
| ربما كان من المرغوب فيه في هذه المرحلة مناقشة الأفكار التي تساها الإداريون              | (24)         |
| العثمانيون فيما يتعلق بالشجارة الداخلية أيضاً. إلا أنه في الوقت الراهن لم يتم تحديد أنة |              |
| مصادر أولية تشير إلى أية تعيرات أساسية في هذه المسألة بين القربين الحامس عشر            |              |
| وتسادس عشر من جهة، والقرن السابع عشر من جهة ثانية. وربعا أطهرت لاحقاً                   |              |
| الدراسة التعصيلية للمصادر، أنه كان هناك على الأقل تغيير صتيل، إلا أن انعدام وحود        |              |
| مراجع ثانوية حول هذا الموضوع، جعل من المستحيل حالياً وجود تحديد أدق.                    |              |
| Orhonlu and siksal (1962-63).                                                           | (25)         |
| لا يعرف سوى القليل جداً عنهم مما دفع أورحوبلو إلى اقتراح مقاربة المعلومات               | (26)         |
| العشائرة حول التعاضاتهم المتكررة، لتحديد الأماكن التي لا بد من أن تكون محتلف            |              |
| المجموعات التامة للجزاير عرابلاري قد سكنتها.                                            |              |
| McGowan (1987).                                                                         | (27)         |
| أر على الأقل هذا هو الانطباع الذي يخرج به من يتابع أعمال نبللي حا (1983) والدريه        | (28)         |
| ريموند (1973-74)، ]، ص ص246-47. إن توسع بولاق في القرن السادس عشر يشير                  |              |
| إلى تعيير في طرق التجارة، ورسما أيصاً إلى نمو حجم حركة النقل في مهر النبل كدلك.         |              |
| إلا أنه بعد دلك، لم تدكر أية معلومات جديدة حتى مهاية الفرن الثامي عشر.                  |              |
| س بين مؤلفي القرق السابع عشر العديدين الدبن تركوا أوصافاً، يمكن أن بدكر، كمثان          | (29)         |
| سر حديثاً، رواية سعارة آل هابسبورغ التي أرسلت إلى استاببول عام 1606 للتعاوص             |              |
| حول معاهدة سلام زينفا ـ توروك: (Nehring (1983)                                          |              |
| Taeschner (1924-26), I, passim.                                                         | (30)         |
| Ibid., appended map.                                                                    | (31)         |
| Jennings (1976), p. 4.                                                                  | (32)         |
| لقد كان هماك 1.777 دافع صريبة إذا كانت سجلات الصرائب المعدة سنة 1591 ـ 92               | (33)         |
| تعطي بعص الأفكار عن حجم البلقات في القرن السابع عشر كذلك.                               |              |
| Jennings (1976), p. 47.                                                                 | (34)         |
| Compare map in İnalcık (1973), pp. 122-23.                                              | (35)         |
| Cernovodeanu (1969), p. 652.                                                            | (36)         |
| Braudel (1979), 11, p. 133.                                                             | (37)         |
| Aigen, ed. Tietze (1980), pp. 114ff.                                                    | (38)         |
| Chaudhuri (1985), p. 14,                                                                | (39)         |
| Reid (1969).                                                                            | (40)         |
| Steensgaard (1974), p. 355.                                                             | (41)<br>(42) |
| Ibid., passim.                                                                          | (43)         |
| Compare also Boxer (1935) and Khoury (1991)                                             | (41)         |
| Masson (1911), p. 401; Sadok (1987), pp. 92ff                                           | 1-           |
| the territories (1501) late acts                                                        |              |

194

| (1969). pp. 10-12. Steensgaard (1973). pp. 175-93; Abdel Nour (1982), pp. 276.  77. For a recent study of Aleppo's economy, see Masters (1988).  Venzke (1984), pp. 255ff.  Abdel Nour (1982), p. 273.  Rambert and Bergasse (1954), pp. 64ff; Kévonian (1975), p. 205.  Stoianovich (1974), p. 69.  Stoianovich (1974), p. 73; Steensgaard (1974), p. 161  Steensgaard (1974), pp. 377ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                              |       |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|-------|--|--|
| (1969), pp. 10-12, Steensgaard (1973), pp. 175-93; Abdel Nour (1982), pp. 276-77. For a recent study of Aleppo's economy, see Masters (1988).  Venzke (1984), pp. 255ff.  Abdel Nour (1982), p. 273.  Rambert and Bergasse (1954), pp. 64ff; Kévonian (1975), p. 205.  Stoianovich (1974), p. 69.  Stoianovich (1974), p. 73; Steensgaard (1974), p. 161  Steensgaard (1974), pp. 377ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Both Steensgaard and Abdel Nour take a stance a     | imost reminiscent of Frank   | (7    |  |  |
| 77. For a recent study of Aleppo's economy, see Masters (1988).  Venzke (1984), pp. 255ff.  Abdel Nour (1982), p. 273.  Rambert and Bergasse (1954), pp. 64ff; Kévonian (1975), p. 205.  Stoianovich (1974), p. 69.  Stoianovich (1974), p. 73; Steensgaard (1974), p. 161  Steensgaard (1974), pp. 377ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (1969) pp. 10-12, Steensgaard (1973), pp. 175-93; A | Abdel Nour (1982), pp. 276-  |       |  |  |
| Venzke (1984), pp. 255ff.  Abdel Nour (1982), p. 273.  Rambert and Bergasse (1954), pp. 64ff; Kévonian (1975), p. 205.  Stoianovich (1974), p. 69.  Stoianovich (1974), p. 73; Steensgaard (1974), p. 161  Steensgaard (1974), pp. 377ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 27 For a recent study of Aleppo's economy, see M    | asters (1988).               |       |  |  |
| Abdel Nour (1982), p. 273.  Rambert and Bergasse (1954), pp. 64ff; Kévonian (1975), p. 205.  Stoianovich (1974), p. 69.  Stoianovich (1974), p. 73; Steensgaard (1974), p. 161  Steensgaard (1974), pp. 377ff.  - بنا المادس عثر المادس عثر المادس عثر المادس عثر المادس عثر المادس عثر المادس عثر المادس عثر المادس عثر المادس عثر المادس عثر المادس عثر المادس عثر المادس عثر المادس عثر المادس عثر المادس عثر المادس عثر المادس عثر المادس عثر المادس عثر المادس المادس المادس المادس المادس عثم المادس المادس المادس المادس المادس المادس عثم المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس عثم المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس المادس |                                                     |                              | (7)   |  |  |
| Rambert and Bergasse (1954), pp. 64ff; Kévonian (1975), p. 205.  Stoianovich (1974), p. 69.  Stoianovich (1974), p. 73; Steensgaard (1974), p. 161  Steensgaard (1974), pp. 377ff.  مول التعتبدات السياسية المرتبطة متحارة الحرير المحام الإبرامي في القران السادس عدر العالمية المرتبطة متحارة الحرير المحام الإبرامي في القران السادس دران إينالجك (1975), p. 213.  Steensgaard (1974), pp. 367-68, 395.  Kevonian (1975), p. 213.  Ferrier (1973).  Ülker (1974), p. 82; Çizakça (1985, 1987).  Çizakça (1987), pp. 140-41.  Goffman (1990), pp. 50ff.  Ülker (1974).  Augen, ed. Tietze (1980), pp. 15-26.  Rambert and Paris (1957), p. 407.  Braudel (1949, 2nd edn 1966), Lane (1941, repr. 1966)  Raymond (1973-74), I, pp. 129-56.  Ibid., p. 193.  Kısslıng (1957); Mantran (1962), p. 430.  Mantran (1962), p. 431.  ما 1660 من القيوة المستوردة حوالي عام المربط علم المربط علم المربط علم المربط علم المربط علم المربط علم المربط علم المربط علم المربط علم المربط علم المربط علم المربط علم المربط علم المربط علم المربط علم المربط علم المربط علم المربط علم المربط علم المربط علم المربط علم المربط علم المربط علم المربط علم المربط علم المربط علم المربط علم المربط علم المربط علم المربط علم المربط علم المربط علم المربط علم المربط علم المربط علم المربط علم المربط علم المربط علم المربط علم المربط علم المربط علم المربط علم المربط علم المربط علم المربط علم المربط علم المربط علم المربط علم المربط علم المربط علم المربط علم المربط علم المربط علم المربط علم المربط علم المربط علم المربط علم المربط علم المربط علم المربط علم المربط علم المربط علم المربط علم المربط علم المربط علم المربط علم المربط علم المربط علم المربط علم المربط علم المربط علم المربط علم المربط علم المربط علم المربط علم المربط علم المربط علم المربط المربط المربط علم المربط المربط علم المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط ال |                                                     |                              |       |  |  |
| Stoianovich (1974), p. 69.  Stoianovich (1974), p. 73; Steensgaard (1974), p. 161  Steensgaard (1974), pp. 377ff.  رحول التعقيدات السياسية المرتبطة شحارة الحرير الحام الإبراني في القرن السادس عنب (6 p a c 1960) و القرن النالجث الرن إينالجث (1975), p. 213.  Steensgaard (1974), pp. 367-68, 395.  Kevonian (1975), p. 213.  Ferrier (1973), p. 82; Çizakça (1985, 1987).  Çizakça (1987), pp. 140-41.  Goffman (1990), pp. 50ff.  Ülker (1974),  Augen, ed. Tietze (1980), pp. 15-26.  Rambert and Paris (1957), p. 407.  Braudel (1949, 2nd edn 1966), Lane (1941, repr. 1966)  Raymond (1973-74), I, pp. 129-56.  Ibid., p. 193.  Kısslıng (1957); Mantran (1962), p. 430.  Mantran (1962), p. 431.  1660 ما المراحي عصد محل المول لنلاثين الف حمل من القهوة المستوردة حوالي عام 1962.  Raymond (1973-74), I, p 147 Sec also Mantran (1962), p. 209  Faroqhi (1990), pp. 200-22,  Sadok (1987), pp. 111, 117.  Carter (1972), p. 404.  1396 مع عدد مع مع مع مع مع مع مع مع مع مع مع مع مع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Parkers and Bergasse (1954), pp. 64ff; Kévonian (   | 1975), p. 205.               |       |  |  |
| Stolanovich (1974), p. 73; Steensgaard (1974), p. 161  Steensgaard (1974), pp. 377ff.  """""""""""""""""""""""""""""""""                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                              |       |  |  |
| Steensgaard (1974), pp. 377ff. (77  المرت المرابي في الغراد المادس عشر العالم المرابي في الغراد المادس عشر العالم المرابي في الغراد المادس عشر العالم المرابي في الغراد المادس عشر العالم المرابي في الغراد المادس عشر العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم الع |                                                     | 51                           |       |  |  |
| Steensgaard (1974), pp. 367-68, 395. (اع عاد 1960) التعقيدات السياسية المرتبطة متحارة الحرير المحام الإبراني في القول السادس عشر (الافراد) المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل المحادل ال |                                                     |                              |       |  |  |
| Steensgaard (1974), pp. 367-68, 395.  Kevonian (1975), p. 213.  Ferrier (1973).  Ülker (1974), p. 82; Çizakça (1985, 1987).  Çizakça (1987), pp. 140-41.  Goffman (1990), pp. 50ff.  Ülker (1974).  Aıgen, ed. Tietze (1980), pp. 15-26.  Rambert and Paris (1957), p. 407.  Braudel (1949, 2nd edn 1966), Lane (1941, repr. 1966).  Raymond (1973-74), 1, pp. 129-56.  Ibid., p. 193.  Kısslıng (1957); Mantran (1962), p. 430.  Mantran (1962), p. 431.  .1660 ما المرابع علم المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع علم المرابع علم المرابع علم المرابع علم المرابع علم المرابع علم المرابع علم المرابع علم المرابع علم المرابع علم المرابع علم المرابع علم المرابع علم المرابع علم المرابع علم المرابع علم المرابع علم المرابع علم المرابع علم المرابع علم المرابع علم المرابع علم المرابع علم المرابع علم المرابع علم المرابع علم المرابع علم المرابع علم المرابع علم المرابع علم المرابع علم المرابع علم المرابع علم المرابع علم المرابع علم المرابع علم المرابع علم المرابع علم المرابع علم المرابع علم المرابع علم المرابع علم المرابع علم المرابع علم المرابع علم المرابع علم المرابع علم المرابع علم المرابع علم المرابع علم المرابع علم المرابع علم المرابع علم المرابع علم المرابع علم المرابع علم المرابع علم المرابع علم المرابع علم المرابع علم المرابع علم المرابع علم المرابع علم المرابع علم المرابع علم المرابع علم المرابع علم المرابع علم المرابع علم المرابع علم المرابع علم المرابع علم المرابع المرابع المرابع علم المرابع علم المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرا | Steensgaard (1974), pp. 3770.                       | حدار العقباث الساسة الدين    | 471   |  |  |
| Steensgaard (1974), pp. 367-68, 395.  Kevonian (1975), p. 213,  Ferrier (1973).  Ülker (1974), p. 82; Çizakça (1985, 1987).  Çizakça (1987), pp. 140-41.  Goffman (1990), pp. 50ff.  Ülker (1974).  Aigen, ed. Tietze (1980), pp. 15-26.  Rambert and Paris (1957), p. 407.  Braudel (1949, 2nd edn 1966), Lane (1941, repr. 1966).  Raymond (1973-74), 1, pp. 129-56.  Ibid., p. 193.  Kissling (1957); Mantran (1962), p. 430.  Mantran (1962), p. 431.  .1660 pt. 2010 and 1966 (1966).  Raymond (1973-74), 1, p. 147 See also Mantran (1962), p. 209  Faroqhi (1990), pp. 200-22,  Sadok (1987), pp. 111, 117.  Carter (1972), p. 404.  Tadic (1961), p. 254.  Kafadar (1986).  (100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مه تصاره الحرير الحام الإيراني في القرل السادس عشر، | 76 - n - 1960) - Hellel Suit |       |  |  |
| Kevonian (1975), p. 213.  Ferrier (1973).  Ülker (1974), p. 82; Çizakça (1985, 1987).  Çizakça (1987), pp. 140-41.  Goffman (1990), pp. 50ff.  Ülker (1974).  Aıgen, ed. Tietze (1980), pp. 15-26.  Rambert and Paris (1957), p. 407.  Braudel (1949, 2nd edn 1966), Lane (1941, repr. 1966).  Raymond (1973-74), 1, pp. 129-56.  Ibid., p. 193.  Kısslıng (1957); Mantran (1962), p. 430.  Mantran (1962), p. 431.  . 1660 على القهوة المـــوردة حوالي عام القهوة المـــوردة حوالي عام المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على المحدودة على  |                                                     | عرط إيعابت المدددة ع و ١٠٠٥  | (78   |  |  |
| Ferrier (1973). (80 (80 (80 (1974), p. 82; Çizakça (1985, 1987). (81 (92 (1987), pp. 140-41. (92 (1974), pp. 140-41. (92 (1974), pp. 140-41. (93 (1974), pp. 140-41. (94 (1974), pp. 140-41. (95) (97) (1974). (97 (1974), pp. 140-41. (95) (1974), pp. 140-41. (95) (1974). (97) (1974). (97) (1974). (97) (1974). (97) (1974). (97) (1974). (97) (1974). (97) (1974). (97) (1974). (97) (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (1974). (19 |                                                     |                              | -     |  |  |
| ### Dilker (1974), p. 82; Çizakça (1985, 1987).    © (1987), pp. 140-41. (82 (1987)), pp. 140-41. (83 (1987)), pp. 50ff. (84 (1974)).    © (1974), Aigen, ed. Tietze (1980), pp. 15-26. (85 (1987)), p. 407. (87 (1980)), pp. 407. (87 (1980)), pp. 129-56. (88 (1987)), p. 193. (89 (1987)), Mantran (1962), p. 430. (91 (1987)), Mantran (1962), p. 430. (91 (1980)), pp. 197. (1980), pp. 197. (1980), pp. 197. (1980), pp. 197. (1980), pp. 209 (1980), pp. 200-22, (94 (1980)), pp. 200-22, (95 (1980)), pp. 404. (1980), pp. 404. (1980), pp. 404. (1980), pp. 254. (1980), pp. 254. (1980), pp. 254. (1980), pp. 254. (1980), pp. 254. (1980), pp. 254. (1980), pp. 254. (1980), pp. 254. (1980), pp. 254. (1980), pp. 254. (1980), pp. 254. (1980), pp. 254. (1980), pp. 254. (1980), pp. 254. (1980), pp. 254. (1980), pp. 254. (1980), pp. 254. (1980), pp. 254. (1980), pp. 254. (1980), pp. 254. (1980), pp. 254. (1980), pp. 254. (1980), pp. 254. (1980), pp. 254. (1980), pp. 254. (1980), pp. 254. (1980), pp. 254. (1980), pp. 254. (1980), pp. 254. (1980), pp. 254. (1980), pp. 254. (1980), pp. 254. (1980), pp. 254. (1980), pp. 254. (1980), pp. 254. (1980), pp. 254. (1980), pp. 254. (1980), pp. 254. (1980), pp. 254. (1980), pp. 254. (1980), pp. 254. (1980), pp. 254. (1980), pp. 254. (1980), pp. 254. (1980), pp. 254. (1980), pp. 254. (1980), pp. 254. (1980), pp. 254. (1980), pp. 254. (1980), pp. 254. (1980), pp. 254. (1980), pp. 254. (1980), pp. 254. (1980), pp. 254. (1980), pp. 254. (1980), pp. 254. (1980), pp. 254. (1980), pp. 254. (1980), pp. 254. (1980), pp. 254. (1980), pp. 254. (1980), pp. 254. (1980), pp. 254. (1980), pp. 254. (1980), pp. 254. (1980), pp. 254. (1980), pp. 254. (1980), pp. 254. (1980), pp. 254. (1980), pp. 254. (1980), pp. 254. (1980), pp. 254. (1980), pp. 254. (1980), pp. 256. (1980), pp. 256. (1980), pp. 256. (1980), pp. 256. (1980), pp. 256. (1980), pp. 256. (1980), pp. 256. (1980), pp. 256. (1980), pp. 256. (1980), pp. 256. (1980), pp. 256. (1980), pp. 256. (1980), pp. 256. (1980), pp. 256. (1980), pp. 256. (1980), pp.  |                                                     |                              |       |  |  |
| Cizakça (1987), pp. 140-41.  Goffman (1990), pp. 50ff.  Ülker (1974).  Algen, ed. Tietze (1980), pp. 15-26.  Rambert and Paris (1957), p. 407.  Braudel (1949, 2nd edn 1966), Lane (1941, repr. 1966).  Raymond (1973-74), I, pp. 129-56.  Ibid., p. 193.  Kısslıng (1957); Mantran (1962), p. 430.  Mantran (1962), p. 431.  . 1660 plus alle alle alle alle alle alle alle all                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     | •                            |       |  |  |
| (اه) إلى المرجع علمه المرجع علمه المرجع علمه المرجع علمه المرجع علمه المرجع علمه المرجع علمه المرجع علمه المرجع علمه المرجع علمه المرجع علمه المرجع علمه المرجع علمه المرجع علمه المرجع علمه المرجع علمه المرجع علمه المرجع علمه المرجع علمه المرجع علمه المرجع علمه المرجع علمه المرجع علمه المرجع علمه المرجع علمه المرجع علمه المرجع علمه المرجع علمه المرجع علمه المرجع علمه المرجع علمه المرجع علمه المرجع علمه المرجع علمه المرجع علمه المرجع علمه المرجع علمه المرجع علمه المرجع علمه المرجع علمه المرجع علمه المرجع علمه المرجع علمه المرجع علمه المرجع علمه المرجع علمه المرجع علمه المرجع علمه المرجع علمه المرجع علمه المرجع علمه المرجع علمه المرجع علمه المرجع علمه المرجع علمه المرجع علمه المرجع علمه المرجع علمه المرجع علمه المرجع علمه المرجع علمه المرجع علمه المرجع علمه المرجع علمه المرجع علمه المرجع علمه المرجع علمه المرجع علمه المرجع علمه المرجع علمه المرجع علمه المرجع علمه المرجع علمه المرجع علمه المرجع علمه المرجع علمه المرجع علمه المرجع علمه المرجع علمه المرجع علمه المرجع علمه المرجع علمه المرجع علمه المرجع علمه المرجع علمه المرجع علمه المرجع علمه المرجع علمه المرجع علمه المرجع علمه المرجع علمه المرجع علمه المرجع علمه المرجع علمه المرجع علمه المرجع علمه المرجع علمه المرجع علمه المرجع علمه المرجع علمه المرجع علمه المرجع المرجع علمه المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع  | Ülker (1974), p. 82; Çizakça (1985, 1987).          |                              |       |  |  |
| Cottman (1990), pp. 3011.  Ülker (1974).  Aigen, ed. Tietze (1980), pp. 15-26.  Rambert and Paris (1957), p. 407.  Braudel (1949, 2nd edn 1966), Lane (1941, repr. 1966).  Raymond (1973-74), I, pp. 129-56.  Ibid., p. 193.  Kissling (1957); Mantran (1962), p. 430.  Mantran (1962), p. 431.  . 1660 ما المرابع علم المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع علم المرابع علم المرابع علم المرابع علم المرابع علم المرابع علم المرابع علم المرابع علم المرابع علم المرابع علم المرابع علم المرابع علم المرابع علم المرابع علم المرابع علم المرابع علم المرابع علم المرابع علم المرابع علم المرابع علم المرابع علم المرابع علم المرابع علم المرابع علم المرابع علم المرابع علم المرابع علم المرابع علم المرابع علم المرابع علم المرابع علم المرابع علم المرابع علم المرابع علم المرابع المرابع علم المرابع علم المرابع المرابع علم المرابع المرابع علم المرابع المرابع علم المرابع المرابع علم المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المراب | ·                                                   |                              | 4.    |  |  |
| Other (1974).       (85         Algen, ed. Tietze (1980), pp. 15-26.       (85         Rambert and Paris (1957), p. 407.       (86         Braudel (1949, 2nd edn 1966), Lane (1941, repr. 1966).       (88         Raymond (1973-74), I, pp. 129-56.       (89         Ibid., p. 193.       (90         Kissling (1957); Mantran (1962), p. 430.       (91         Mantran (1962), p. 431.       (92)         Libid., p. 147.       (92)         Raymond (1973-74), I, p. 147.       Sec also Mantran (1962), p. 209         Faroqhi (1990), pp. 200-22,       (94)         Sadok (1987), pp. 111, 117.       (95)         Carter (1972), p. 404.       .396                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                              | -     |  |  |
| Aigen, ed. Tietze (1980), pp. 15-26.  Rambert and Paris (1957), p. 407.  Braudel (1949, 2nd edn 1966), Lane (1941, repr. 1966).  Raymond (1973-74), I, pp. 129-56.  Ibid., p. 193.  Kissling (1957); Mantran (1962), p. 430.  Mantran (1962), p. 431.  . 1660 ما حيات منابع المنابع ا | Ülker (1974).                                       |                              |       |  |  |
| Rambert and Paris (1957), p. 407.  Braudel (1949, 2nd edn 1966), Lane (1941, repr. 1966).  Raymond (1973-74), I, pp. 129-56.  Ibid., p. 193.  Kissling (1957); Mantran (1962), p. 430.  Mantran (1962), p. 431.  . 1660 p. 431.  . 1660 p. 431.  Raymond (1973-74), I, p. 147 See also Mantran (1962), p. 209  Faroqhi (1990), pp. 200-22,  Sadok (1987), pp. 111, 117.  Carter (1972), p. 404.  . 396                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Aigen, ed. Tietze (1980), pp. 15-26.                |                              | -     |  |  |
| Braudel (1949, 2nd edn 1966), Lane (1941, repr. 1966).  Raymond (1973-74), I, pp. 129-56.  (88  (89  (90)  (91)  (91)  (92)  (92)  (93)  Raymond (1973-74), I, p 147 See also Mantran (1962), p. 209  (94)  Faroqhi (1990), pp. 200-22,  Sadok (1987), pp. 111, 117.  (95)  Carter (1972), p. 404.  (96)  (97)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)  (98)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rambert and Paris (1957), p. 407.                   |                              | -     |  |  |
| Raymond (1973-74), I, pp. 129-56.  Ibid., p. 193.  Kissling (1957); Mantran (1962), p. 430.  Mantran (1962), p. 431.  . 1660 بالكر ريموند سجل ثامر لللاثين ألف حمل من القهوة المستوردة حوالي عام 1962.  Raymond (1973-74), I, p. 147 See also Mantran (1962), p. 209  Faroqhi (1990), pp. 200-22,  Sadok (1987), pp. 111, 117.  Carter (1972), p. 404.  . 396 بالمربع مقسمة عن 386 بالمربع مقسمة عن 386 بالمربع مقسمة عن 386 بالمربع مقسمة عن 386 بالمربع مقسمة عن 386 بالمربع مقسمة عن 386 بالمربع مقسمة عن 386 بالمربع مقسمة عن 386 بالمربع مقسمة عن 386 بالمربع مقسمة عن 386 بالمربع مقسمة عن 386 بالمربع مقسمة عن 386 بالمربع مقسمة عن 386 بالمربع مقسمة عن 386 بالمربع مقسمة عن 386 بالمربع مقسمة عن 386 بالمربع مقسمة عن 386 بالمربع مقسمة عن 386 بالمربع مقسمة عن 386 بالمربع مقسمة عن 386 بالمربع مقسمة عن 386 بالمربع مقسمة عن 386 بالمربع مقسمة عن من 386 بالمربع مقسمة عن 386 بالمربع مقسمة عن 386 بالمربع مقسمة عن 386 بالمربع مقسمة عن 386 بالمربع مقسمة عن 386 بالمربع مقسمة عن من 386 بالمربع مقسمة عن 386 بالمربع مقسمة عن 386 بالمربع مقسمة عن 386 بالمربع مقسمة عن 386 بالمربع مقسمة عن 386 بالمربع مقسمة عن 386 بالمربع مقسمة عن 386 بالمربع مقسمة عن 386 بالمربع مقسمة عن من 386 بالمربع مقسمة عن من 386 بالمربع مقسمة عن من 386 بالمربع مقسمة عن من 386 بالمربع مقسمة عن من 386 بالمربع مقسمة عن من 386 بالمربع مقسمة عن من 386 بالمربع مقسمة عن من 386 بالمربع عن 386 بالمربع مقسمة عن من 386 بالمربع عن 386 بالمربع عن 386 بالمربع عن 386 بالمربع عن 386 بالمربع عن 386 بالمربع عن 386 بالمربع عن 386 بالمربع عن 386 بالمربع عن 386 بالمربع عن 386 بالمربع عن 386 بالمربع عن 386 بالمربع عن 386 بالمربع عن 386 بالمربع عن 386 بالمربع عن 386 بالمربع عن 386 بالمربع عن 386 بالمربع عن 386 بالمربع عن 386 بالمربع عن 386 بالمربع عن 386 بالمربع عن 386 بالمربع عن 386 بالمربع عن 386 بالمربع عن 386 بالمربع عن 386 بالمربع عن 386 بالمربع عن 386 بالمربع عن 386 بالمربع عن 386 بالمربع عن 386 بالمربع عن 386 بالمربع عن 386 بالمربع عن 386 بالمربع عن 386 بالمربع عن 386 بالمربع عن 386 بالمربع عن 386 بالمربع عن 386 بالمربع عن 386 بالمربع عن 386 بالمربع عن 386 بالمربع عن 386 بالمربع عن 386 بالمرب | Braudel (1949, 2nd edn 1966), Lane (1941, repr. 19  | 66)                          | -     |  |  |
| الكافر بعد الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Raymond (1973-74), I, pp. 129-56.                   |                              | -     |  |  |
| Mantran (1962), p. 431.  . 1660 المستوردة حوالي عام 1660, p. 209  Raymond (1973-74), 1, p. 147 See also Mantran (1962), p. 209  Faroqhi (1990), pp. 200-22,  Sadok (1987), pp. 111, 117.  Carter (1972), p. 404.  (96)  المرجع فسه عند من 396 من القرحع عسه من 386 من المرجع عسه من 386 من المرجع عسه من 386 من المرجع عسه من 386 من المرجع عسه من 386 من المرجع عسه من 386 من المرجع عسه من 386 من المرجع عسه من 386 من المرجع عسه من 386 من المرجع عسه من 386 من المرجع عسه من 386 من المرجع عسه من 386 من المرجع عسه من 386 من المرجع عسه من 386 من المرجع عسه من 386 من المرجع عسه من 386 من المرجع علم المرجع علم من 386 من المرجع علم المرجع علم من 386 من المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع علم المرجع  |                                                     |                              | **    |  |  |
| 1660 المتوردة حوالي عام 1660 (1973-74), 1, p. 147 See also Mantran (1962), p. 209  Faroqhi (1990), pp. 200-22, Sadok (1987), pp. 111, 117.  Carter (1972), p. 404.  (98)  المرجع نفسه: ص. 386 (1987)  المرجع نفسه: ص. 386 (1987)  Tadiè (1961), p. 254.  Kafadar (1986).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kissling (1957); Mantran (1962), p. 430.            |                              | (91)  |  |  |
| Raymond (1973-74), 1, p. 147 Sec also Mantran (1962), p. 209  Faroqhi (1990), pp. 200-22,  Sadok (1987), pp. 111, 117.  Carter (1972), p. 404.  (96)  (97)  (386)  (98)  (387)  (386)  (98)  (387)  Tadić (1961), p. 254.  (100)  Kafadar (1986).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     | 61.                          | (92)  |  |  |
| Faroqhi (1990), pp. 200-22, Sadok (1987), pp. 111, 117.  Carter (1972), p. 404.  (96)  .386                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                              |       |  |  |
| Sadok (1987), pp. 111, 117.  Carter (1972), p. 404.  . 396                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     | 962), p. 209                 | (93)  |  |  |
| Carter (1972), p. 404.  396 عليه عليه عليه عليه المرجع عليه عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه المرجع عليه  |                                                     |                              | (94)  |  |  |
| (91) المرجع منسه: ص. 396.<br>(98) المرجع نفسه: ص. 386.<br>(98) المرجع نفسه: ص. 385.<br>(99) المرجع نفسه: ص. 385.<br>(90) المرجع نفسه: ص. 385.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                              | (95)  |  |  |
| روه) المرجع عسه، ص. 386                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Carter (1972), p. 404.                              | المسي                        | _     |  |  |
| Tadić (1961), p. 254. (196). Kafadar (1986). (1986).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | البريد البريد                |       |  |  |
| Tadić (1961), p. 254.  Kafadar (1986).  (100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     | المرح بعدم ص. 386،           |       |  |  |
| Kafadar (1986).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tadić /1961) = 254                                  | ر مع نفسه، ص. 385.           | -     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                              |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Stoianovich (1960).                                 | •                            | (Int. |  |  |

| التاريخ الاقتصادي والاحتمام والمحتماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 196       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للبولا الشالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| Patric (1985), p. 186.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (102)     |
| Promote (1983), pp. 464ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (103)     |
| Lignord (1979), 11, pp. 139ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (104)     |
| Chaudhuri (1978), pp. 253ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (105)     |
| Chaudhuri (1985), pp. 157-58.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (106)     |
| حول وقائم القرن السادس عشر راجع،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (107)     |
| Özharan (1977), pp. 111, 137, 140.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| Faroqhi (1990), pp. 216-17,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (108)     |
| Jennogs (1973).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (109)     |
| Farequi (1984), p. 165.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (110)     |
| BBA, MD 96, p. 127 (1678-79).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (111)     |
| halak (1960b), p. 52,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (112)     |
| Enm (1984), p. 177,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (113)     |
| Did., p. 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (114)     |
| Kevonian (1975), p. 213.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (115)     |
| Stotasovich (1960), p. 269.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (116)     |
| Mantran (1962), p. 451.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (117)     |
| Stousnovich (1960), pp. 270-71.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (118)     |
| Frangakis (1985), pp. 33-34.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (119)     |
| ibd., p. 33, Goffman (1990), po. 78ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (120)     |
| <sup>310lanovich</sup> (1960), pp. 270-1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (121)     |
| PP 245-6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (122)     |
| <sup>thid.</sup> , pp. 261-62.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (123)     |
| Anderson (1989),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (124)     |
| مثال جيد لدراسة مركزها أوروبا وتتعاطر معالات والثراز البابع عشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| 1 1985), p. 371                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (125)     |
| 1990) massing Carachi (1986a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (126)     |
| **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (127)     |
| 119681 m 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (128)     |
| 1968) 1 11072                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (129)     |
| "SARTY (107%) 4-47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (130)     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (131)     |
| The transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer o | (132)     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (133)     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (134)     |
| MeNeili (1974), p. 285.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| Calliaci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | THE LOCAL |

الممسوحه ضونيا بـ CamScanner

| Braude (1979).<br>Skilhter (1977); Steensgaard (1967); Goffman (1986). |                      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Davis (1967), p. 5.                                                    |                      |
| Divide (1200) L.                                                       | المرجع تقسه، ص، 125. |
| İnalcik (1979-80), p. 30-37.                                           |                      |
| BBA, MD 53, p. 66 (1584); Steensgaard (1973), p. 66.                   |                      |
| BBA, MD 78, p. 555.                                                    |                      |
| Çizakça (1985), pp. 370-74.                                            |                      |
| Davis (1967), p. 39.                                                   |                      |
| Braudel (1979), 1[1, pp. 410-15.                                       |                      |

## الماليسة

من المستحيل أن نحدد النسبة المنوية من «الإنتاج القومي الإجمالي» التي كانت الدولة تتداولها، ولش كان السبب فقط هو أنه لا يمكن قياس المجال الناسع لاستهلاك الفلاحين ولو بصورة تقريبية. بيد أن العشور، وهي نسبة واحد إلى عشرة، كانت تتراوح نسبتها في العديد من المناطق من ثمن إلى ثلث محصول المزارع. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الضرائب غير المنتظمة، التي كان العبدأ الأساسي جبايتها زمن الحرب فقط، اتجهت في القرن السابع عشر إلى أن تكون دائمة، فتسبت في ارتفاع الحصيلة الإجمالية إلى مستويات أعلى كثيراً. وهكذا الدولة(١)، بحث للنشاط الاقتصادي العثماني مضللاً دون رؤية كلية لمالية الدولة(١).

## القطاع النقدي

تعثت إحدى عمليات التحول البعيدة المدى في مالية الدولة العثمائية في التحول المطرد من الخدمات والإمدادات العينية إلى ضرائب تتم جبايتها مقداً. ولم يكر هذا التحول أمراً فريداً في القرن السابع عشر بأي حال من الأحوال فغي القرود التي شهدت ولادة النظام السياسي العثماني ووحوده، كان قد تم تحومل علمات عديدة «Kulluk» إلى صرائب نقدية، وقد تكونت معص ضرائب العلاحير الأكثر تعايراً والواردة في سجلات القرن السادس عشر من خدمات تم تحويلها إلى صرائب مفدية (د). ولكن تسارعت عملية التحول هذه من ضرائب عبية إلى نقدية مرائب عبية إلى نقدية الله من ضرائب عبية إلى نقدية الله نقدية .

أواخر القرن السادس عشر والقرن السابع عشو، وحتى أواخر القرن السادس عثر، كان حائزو الجبايات الضوائبية الصغيرة أو التيمارات يعيشون بشكل عام في الغير التي كانوا يجبون منها الإبرادات أو بالقرب منها، وكانوا يستهلكون نسبة معية مو الإبرادات في المعوقع، ومن ناحية أخرى، حوّل ملتزمو الضرائب الذين لهم عبر متنام في الفرائب العثمانية في القرن السابع عشر كل الحبوب التي يحمعوبه نفي إلى نقود. كما أن الإدارة المركزية بدأت تعمم باطراد طلب النقود بدلاً رالإمدادات العبية. وكمثال على دلك، يمكن للمرء أن يذكر «النرول التي كاس في الأصل تنكون من الغلال التي ينقلها دافعو الضرائب العثمانيون إلى محطان ئابتة للجيش في مسيرته إلى الجبهة (د). ولم يعتبر دافعو الضرائب هذا التحول مرا لهم بالضرورة، على الرغم من أنه يُفترض أن خدمات النقل كانت عناً لغبلا عليهم بالضرورة، على الرغم من أنه يُفترض أن خدمات النقل كانت عناً لغبلا عليهم "الموردة الموسول إلى الموق، عليهم" الموسعية كانت تُحب لصالح الترتيب الجديد

كانت الحزية من أقدم الصرائب القدية، وهي ضريبة رأس يجب على أبرعه غير المسلمين في دولة إسلامية دفعها منذ السنوات الأولى في الإسلام، والمحالساس كانت هذه الصريبة تجبى بواسطة الخزابة المركزية العثمانية مباشرة وحتى سنة 1691 كانت الضريبة نطلب من العائلات بدلاً من الأفراد في كثير من الأحباد مع إعفاء النساء والأطفال والمسنين والمعوقين منها بشكل عام. كذلك كانت قوى بعينها نتعاقد على دفع مبلغ كلي، وكان هذا النظام لصالح دافعي الصرائب ما دم عدد السكان يتزايد، لكنه أدى إلى هجرة القرى التي يتناقص سكامها حين وحد الفلاحون أنه يستحيل عليهم أن يدفعوا الضرائب المستحقة على رفاقهم الراحلين (5). وأعاد الإصلاح الذي جرى سنة 1691، حين حقمت الحرس من الهابسورغ وحلفائهم زيادة الموارد، تأسيس هذا المطام الذي كان في الأصل متصمناً في الشريعة الإسلامية، بحيث جعل على كل فرد تجب عليه الصربة واحب دفعها بشكل مفصل. ويبدو أن الجابة بعد ذلك قد مصت بأسلوب منظم بقدر معقول (6).

وبينما كانت الجرية صرية نقدية منذ فرضها، فإن بعص الضرائب التي تُجي من رعاة الأعمام، وتصل أيصاً إلى الحرامة المركزية، كانت تُجي عيداً في الأصل وفي السنوات الأخيرة من القرن السابع عشر، فإن هذه الصريبة، ومعها ما كان يطلب من الرجال الذين يمدون مسالخ استانبول بالأغنام، كانت تشكل ما سين واحد واثنين بالمئة من إيرادات الحرانة المركرية (٢). وثمة مصدر آحر للنقود هو ضرية بدل النزول، التي تحولت بعد سنة 1683 إلى ضريبة سنوية (8).

ومن الواضح أن ضرائب النزول؛ على امتداد وحودها كان مرتبطة بالعوارض، وهي ضرائب أخرى غير منتظمة تجبى زمن الحرب عيناً وتحولت إلى صرائب مقدية خلال القرن السادس عشر. وفي مرحلة مبكرة، يبدو أن كلاً من العوارض، و النزول، كانتا تشكلان وجهين لضريبة واحدة، أي أنه في سنة ما تواجه قرية ما إما بطلب ضريبة العوارض نقداً، أو بطلب ضريبة الزول عيناً عير أن الحروب وضغوط التضخم التي شهدها القرن السابع عشر نجم عنها تحريل ضريبة النزول إلى ضريبة نقدية كان يمكن جبايتها في السنة نفسها مع ضريبة العوارض.

وكانت ضريبة العوارص التي صارت صريبة سنوية خلال النصف الأول من لفرن السابع عشر، تجبى على أساس وحدة فرضت أساساً لهذا الغرض (6). فمن حبث المبدأ، على الرغم من أن ذلك لم يكن يمارس دائماً، كان يجب فرض لصرائب على دافعي الضرائب بحسب مقدرتهم على الدفع، وبالنالي يسجلون رسعياً باعتبارهم فأثرياء أو المتوسطي الحال أو افقراء . وبالإضافة إلى دلك كان يتم تجميع دافعي الضرائب في وحدات تعرف باسم عوارض حانة (صريبة على الأسر)، وكان على كل وحدة منها دفع مبلغ متساو من المال . وكات كل العوارض - خانة تتألف من عدد يتراوح ما بين عائلتين وخمس عشرة عائلة ، وكانت تعشر صغيرة إذا ما كانت العائلات غنية ، على حبى أنه في حالة الناس لفراء كان يتم زيادة عدد العائلات . وفي حالة حدوث أزمة رراعية ، كان يمكن لتحفيف عن القرى بزيادة عدد العائلات المسجلة في العوارض - حانة (10) .

وني متيات وسبعينات القرن السامع عشر، شكلت ضربة العوارض حوالى عشرين بالمئة من الدخل النقدي الكلي الذي تجبيه الإدارة المركزية العثمانية. لكن كال بمكن ريادة هذا النصيب بسهولة، ما دامت الدولة أيضاً تحتاح إلى حدمات، مثل نقديم مجذّفين للأسطول الامبراطوري، وكان يمكن تحويل هذه الحدمات إلى غود مما يرفع نسة ضريبة العوارض بشكل كبير في ميزانية الإدارة المركزية (١١).

### الإمدادات العينية

بعيداً عن الخدمات غير المدفوعة التي كانت تشكل جزءاً من تركية العوارم، النرول، كان من الممكن طلب البضائع والخدمات في مقابل المدفوعات الغذية، من الرغم من أنه في حالات معينة كان المقابل رمرياً بدرجة أو بأخرى. وكان ما المطالب تؤثر في شريحة كبيرة من جمهرة دافعي الضرائب فبينما كان هاك عير كبير من الناس معفين من دفع ضريبة العوارض لأنهم يحرسون الجسور، أو بحدو في المناجم، أو يقدمون الصقور التي يحتاج إليها السلطان في رحلات العيد، ويقومون بعدد كبير من الخدمات الأخرى، فإن مثل هذه الإعقاءات لم تكن نسري عندما تكون الإمدادات متدنية (12). وعلاوة على ذلك، (سواء كان ذلك حقيد من العشماني باسم السورسات، استخدمت لتبرير طلب صريبة المزول وصراب السورسات حلال السة نفسها (انظر الجدولين 11 18 و19).

وفيما يخص العلاقة بين الأسعار المدفوعة للقروبين الدين كانوا بسعود الدقيق أو الشعير باعتبارها اسورسات، وبين الأسعار المطلوبة في أطر أحرى، الالدينا أرقاماً قليلة ترجع في تاريخها إلى حملة مراد الرابع على إيران وتعلام بمؤشر: فعي سنة 1637 ـ 1638 تم دفع 12 أقجة مقابل كيلة الشعير للقروبين، على حين أنه في حالة المناطق التي لم تستطع دفع حصتها، تراوحت الأموال المطلوبة مقابل ذلك ما بين عشرين وستين أقجة للكيلة (13). وفي حالة الدقيق، كان بدالا مفال مبلغ 20 أقحة للكيلة، ولكن عدما كانت الإدارة المركزية تطلب نه بدلاً من البضائع، كان يجب دفع ما بين 60 و100 أقجة لكل كيلة من المدين وفي استانبول معد الإصلاح المالي لعام 1640، تم تثبيت سعر الكيلة من المدين في السوق عند مستوى 23 أقجة، وهو ما يعادل ضعف الثمن الذي كان يدال في الشعروبين، على حين كان سعر الدفيق في استانبول يتراوح ما بين 60 و16 أقجة وعلاوة على ذلك، وبه أقجة السورسات كان يمكن تحويلها إلى مدفوعات نقدية تؤكد على حاصية الفريبية (15).

وبالإضافة إلى ذلك، كانت تؤمَّن الغلال المطلوبة للجيوش العثمانية ال

مسرتها أيضاً عن طريق ما يسمى الاشتراء، وهي وسيلة استخدمت بشكل خاص لمل إهراءات الدولة في مؤخرة الجيوش المحاربة. وفي بواكير القرن السابع عشر، كان الاشتراء يختلف عن السورسات من حيث أن البائعين كانوا يتلقون ليعر نفسه الذي كانوا سيحصلون عليه إذا ما باعوا إلى مستهلكين مدنيين أسام (narh-i غير أن تكاليف النقل كانت تمثل عبئاً كبيراً على القرويين، بحيث إنا نجد أن المنتجين في منطقة واحدة كان عليهم إرسال الإمدادات لسلسلة كاملة من المحطات في طريق مسيرة جيش بعينه (16).

الجدول 18:۱۱ تقدير النزول وجبابتها (حملة فرحات باشا على القوقاز، 1590)

| المقاطعة |                | تقدير                              |              | الضرائب المجباة |                  |         |  |
|----------|----------------|------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|---------|--|
|          | عدد<br>النواحي | العوارض<br>اضريبة<br>على<br>الأسرة | طحين<br>شعير | تدفع عيناً      | مدفوعات<br>نقدية | متأخرات |  |
| أماضول   | 144            | 82,983                             | 55,312       | 46,119          | 27,515           | 6,441   |  |
| رمان     | 43             | 37,356                             | 24,904       | 22,129          | 845              | 1,929   |  |
| اراش     | 15             | 21,678                             | 14,452       | 10,269          | 436              | 3,749   |  |
| 63       | 57             | 35,654                             | 23,770       | 18,507          | 1,025            | 4,277   |  |
| المسلم   | 19             | 15,829                             | 10,552       | 6,899           | 98               | 3,466   |  |
| مجعوع    |                | 193,500                            | 128,990      | 103,923         | 29,919           | 19,862  |  |

البعمار: Güçer (1964). p.83 .

الجدول 19:11 إرساليات الحبوب (سورسات) المطلوبة من عدد من النواحي الأناضولية (وحدة القياس غير محددة)

| 1. 1633       | 24 _ 1623 | 34 _ 1633 | 24 _ 1623 | الناحية                                                   | الموادم<br>اضرية على الأسرة |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| لىسىسى<br>ئېر |           | نين       | طم        |                                                           | اضرية على الأسرةا           |
| 300           | 200       | 100       | 100       | سیواس: قره حصار                                           | 10                          |
| 400           | 400       | 100       | 100       | قونيه: قوريش                                              | 10                          |
| 300           | 300       | 100       | 100       | مرعش صامانتی                                              | 10                          |
| 300           | 300       | 100       | 100       | جابيك: سائلمش                                             | 20                          |
| 500           | 500       | 200       | 200       | ميواس: ميواميات                                           | 30                          |
| 400           | 400       | 100       | 100       | جانيك: كاماك                                              | 30                          |
| 400           | 400       | 100       | 100       | جانيك: دفركني                                             | 30                          |
| 450           | 400       | 150       | 100       | جالبك: حاويز دارسي                                        | 30                          |
| 200           | 100       | 50        | 50        | يوروق: يوروق                                              | 30                          |
| 200           | 200       | 100       | 100       | الشيلي - عوثبار                                           | 30                          |
| 300           | 400       | 30        | 150       | مالطيا تشالي                                              | 30                          |
| 400           | 400       | 150       | 150       | أصه: كينيك                                                | 30                          |
| 1.000         | 1,000     | 200       | 200       | أصه: طرسوس                                                | 30                          |
| 500           | -         | 150       | -         | أماسيا: ارتيكمات                                          | 40                          |
| 00            | 1.000     | 100       | 100       | ديفريجي داربدا                                            | 40                          |
| 400           | 500       | 200       | 150       | يحلة اللوعو                                               | 40                          |
| 350           | 300       | 200       | 200       | كرشيهر: كسكين                                             | 40                          |
| 400           | 400       | 50        | 200       | أصمه: كاراساليه                                           | 40                          |
| 300           | -         | 100       | -         | دیار نکر: سیرت                                            | 40                          |
| 300           | 1,000     | 50        | 200       | أرصروم: كوروتشاي                                          |                             |
| 400           | 1,000     | 50        | 200       | أرصروم. ترحال                                             |                             |
| 350           | 1,000     | 100       | 200       | أرصروم كلكيت                                              | 40                          |
| 400           | 200       | 80        | 150       | قره حصاري ـ شرقي: أبو الحير<br>Güçer (1964). <sub>1</sub> | 40                          |

وراضدوة إلى هذه الإمدادات الموجعة للحرب، التي كانت متقطعة في مرحبه بدائره، كانت همال العشور التي شكلت منذ الأيام الأولى للإمبراطورية وحده من تصراف ترفيسة التي كانت تحتى من الرزاعة، وكانت العشور واجنة عن تسخت ترزاعية؛ وفقط حين تكون الإمدادات النوعية عير ممكنة، كما من بحد في تعواكه والحصراوات الطارحة، كان يتم طلب النفود، وهكذا لم تر مدكد أد تأكل هذه الضوينة بقعل التضخم، كما حدث بالسبة إلى الصراف بن تحويب مشكل دائم إلى تقود، ومن باحية أحرى، عالماً ما كانت العشور من حدمات منكرية و بنيسر أو للمؤسسات الدينية، ومن ثم كانت العشور مناحة للإدارة حداية المركزية مباشرة الماكنة الفرائب مفروضة على الأراضي المعية من حوالة المركزية مباشرة الماكنات الفرائب مفروضة على الأراضي المعية من حوالة المركزية مباشرة الماكنات

#### الحبدات

كس بحدمات تطلب من القروبين وسكان المدن أساساً للتحصيات وغيرها من مندوست أسام، وفي المناجم ولفقل المواد العذائية والأعلاف إلى تحيش المحالي من بحدمات المطلوبة من الحرفيين في حرف الساء الطر العصل 16)، المن بحول بدو أبروملمي (يوروك) يشكلون جرءاً من الجيش العثماني، وعالم من المدر المراب المي حدمات النقل، وكان اليوروك يعمون من تصر شامش من المدر المن من المدر المعلم المحاصة للعمل، وكانوا يحدمون على المدر المدر المدر المدر المدر المدر المدرون على المدرون المدرون المدرون على المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون حدماتهم في دفع تكاليمهم المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرو

صاب عمال الصاحم الحكومة المركزية في مقابل الاعقاء من مراب و عامله العباري المعلم المركزية في مقابل الاعقاء من المراب و عامله العباريس، على الرغم من أن العمل المأحور في الماحم لم حمر ممروف، وثمة مجموعة لقوانين الضرائب في ولاية أرضروم تشير إلى

وبالإضافة إلى هذه الإمدادات الموجهة للحرب، التي كانت متقطعة في مرحلتها الباكرة، كانت هاك العشور التي شكلت منذ الأيام الأولى للامبراطورية واحدة من الصرائب الرئيسية التي كانت تُجبى من الزراعة، وكانت العشور واجبة على كل المنتجات الزراعية؛ وفقط حين تكون الإمدادات البوعية عير ممكة، كما هي الحال في الفواكه والخضراوات الطارجة، كان يتم طلب النقود، وهكذا لم يكن ممكناً أن تتأكل هذه الصريبة بفعل التصخم، كما حدث بالنسة إلى الصرائب التي تم تحويلها بشكل دائم إلى نقود، ومن ناحية أخرى، عالماً ما كانت العشور تشكل المصدر الرئيسي للدخل المخصص لحائري الإقطاعات المطالبن بخدمات تشكل المصدر الرئيسي للدخل المخصص لحائري الإقطاعات المطالبن بخدمات على ولنها المؤانة المركزية العثمانية فقط إذا كانت الضرائب مفروصة على الأراصي المعبية من المؤانة المركزية مباشرة (17).

#### الخدمات

كانت الحدمات تطلب من القروبين وسكان المدن أساساً للتحصيبات وغيرها من مشروعات البناء، وفي المناجم ولنقل المواد العذائية والأعلاف إلى الحيش (لاطلاع على الحدمات المطلوبة من الحرفيين في حرف البناء الطر العصل 16). وكان بعص بدو الرومللي (يوروك) يشكلون جرءاً من الحيش العثماني، وعالماً ما كنت لتزاماتهم تحوّل إلى حدمات النقل. وكان اليوروك يعقون من الضرائب مثل العوارض ويتوقع منهم أن يجلبوا حيواناتهم المخاصة للعمل. وكانوا يخدمون على أسس الشاوب، حيث يساهم البدو الدين لا يقدمون خدماتهم في دفع تكاليفها أرفاقهم، وفي أثناء القرن السامع عشر، لحقت بهذا التنظيم القديم فوضى كاملة إذ أستقر الدو ولم يعودوا مناحين للخدمة العسكرية، ومن ثم فإنه في سنة 1691، أستر الحرب العثمانية به الهاسبورعية، تم جمع سجل حديد للندو الواجب عبهم الحدمة وأعطي التنظيم الجديد اسم أولاد الفاتحين، وفي هذا المطهر الحديد استمر بدو الرومللي في أذاء الخدمة حتى فترة التنظيمات (183).

كذلك خدم عمال المناجم الحكومة المركزية في مقابل الاعف، من العرانب، وخاصة العوارص، على الرعم من أن العمل المأجور في الماحم لم يكن غير معروف، وثمة محموعة لقوانين الصرائب في ولايه أرصروم تشير إلى

الأساس المنطقي لحدمات المناجم من وجهة نظر الحكومة المركرية؛ إذ الفلاحين الدين يعيشون في المناطق غير الخصبة والجبلية، لم يكل بعقلوره أو يتحملوا عبء الصريبة كاملاً بسبب فقرهم، بيد أنه يمكن الإبادة منهم أهال الخرانة باستخدامهم عمالاً في المناجم (١٩٥). وربعا كانت المشكلات تناءً عن الخرانة باستخدامه التي يمكن تقديمها بدلاً عن الضرائب بشكل واصح ندن تحديد الخدمات التي يمكن تقديمها بدلاً عن الضرائب بشكل واصح ندن وكذلك الخدمات التي كان يمكن دفع تعويض عنها. وعلاوة على دلك، من وكذلك الخدمات التي كان يمكن دفع تعويض عنها. وعلاوة على دلك، من المناجم، وكان يفترص أن يكسب عمال المناجم عيشهم من حلال العدر بي المناجم، وكان يفترص أن يكسب عمال المناجم عيشهم من حلال العدر بي الزراعة، وهو افتراض لم يكن دائماً واقعياً (٢٥٥).

لبس لدينا أي دراسات تسمح لنا بتقدير قيعة الخدمات التي كال بؤيه الفلاحون أو البدو بالنقود، وبذلك لبست لدينا وسيلة لتحديد المكاسب الماشرة وغير المباشرة للدولة العثمانية. لكن من المضلّل اعتبار دخل الدولة في النولسام عشر مكوماً تماماً من النقد، حتى على الرعم من أن رؤيت للدولة الحلية تدفعا في هذا الاتجاه. ومن وجهة نظر دافعي الضرائب، رما كانت خدمات المحلى على وجه المخصوص تشكل عبثاً ثقيلاً: إذ إن العلاحين والحيوانات كاموا يعدو عن النشاطات الإنتاجية في أوقات لم تكن بالضرورة متناسبة مع الدورة الزراعية ومن وجهة مطر الحيش العثماني، كان لوجود المخدمات الفضل الكبير في كدا نظام الإمدادات. وهكذا يجب أن ينظر إلى مالية الدولة العثمانية كجزء من منظوا أوسع وأكثر شمولاً، وليس كنظير لمالية الدولة العثمانية كجزء من منظوا

## البيروقراطية المالية

أظهر البحث الحديث أن البيروقراطية المالية العثمانية اردادت توسعاً بن مع 1510 وسنة 1560، حين تم تعيين مديرين ماليين (دفتردار) مقتدرين وتم نصيم إدارة جديدة، وكانت هماك فيما بين سنة 1560 وسنة 1660 فترة من الاستقرار النسبي، لكن الإدارة المالية مرت بعترة أخرى من التغيير البنيوي في أواحر النراب السابع عشر وفي القرن الثامي عشر، فقد صار المديرون الماليون المعتملون الواحر الفرن السادس عشر مسؤولين عن أقاليم الامبراطورية الكبرى أي الرومللي والأناصول والولايات العربية، وقد تم المتخلي عن تقسيم العمل والما

للماطق لبعص الوقت معد منة 1660 واستبدل وحلَّ محلَّه تقسيم بحسب الحطوط الوظيفية، بحيث إن الضرائب المردية أو مجموعات الضرائب كان يتم التعامل معها بعدد متزايد جداً من الإدارات.

وفي القرن السابع عشر، ملحظ تعيراً في عدد وتكوين الكتبة العاملين في الوظائف المالية. فقبل سنة 1660 كان الكاتب العادي يوصف في سجلات الرواتب بأنه اكتبا يساعده متدرب (شاكرد). وأحياماً كان الكتبة يحصلون على تعليم ديني، بيد أن توظيف أبناء الكتبة اكتب اهتماماً متزايداً. والأهم من دلك أن عدد الكتبة قد زاد، ولم تعد ميزانية الإدارة المحدودة تسمح بدفع الرواتب الكاملة لهم جميعاً. وتم منح الكتبة من المستويات العليا إقطاعات (تيمار)، على حين تأكلت بواتب الموظفين الأقل حظاً بععل التضخم. وحينذاك كان الحق في لقب اكاتب، دي المكانة المرموقة وقفاً على رؤساء الإدارات، على حين كان الكتبة، بغض البطر عن الخبرة، يعرفون باسم المتدرب (شاكرد). ومن المحتمل أن هيبة المنص قد تدهورت.

وكثيراً ما شكا الكتاب ممن كنوا النصائح حيبها من الفساد في الوطيفة، ولكن من الواصح أن هذه الانتفادات لا تنطبق على الإدارة المالية قبل سنة 1660، على الرغم من أنها قد أصبحت بارزة بدرجة أكبر بعد هذا التاريخ، وفيما بين سنة 1560 وسنة 1660، كان على الكتبة في الإدارات المالية أن ينكبوا على كمية هائلة من الأوراق، لا سيما بعد أن تم تحويل ضريبة العوارض إلى ضريبة سوية، وقد العكس هذا العمل الذي أدّوه بكفاءة كبيرة، ودقة متزايدة على نحو خاص في طريقة تقدير الضرية والردود على شكاوى دافعي الضرائب.

# أشكال جباية الضرائب

على الرغم من تضاؤل الأهمية العسكرية لمالكي التيمار بحدول القول السابع عشر، فإنهم استمروا في جباية شطر مهم من الصرائب من الفلاحين مباشرة. لكن كاست السفود التي تصل الخزانة المركزية تجمع من حلال موطفين مأحورين (أين)، أو عن طريق العلتزمين. وكان يتم استخدام الموطفين بالأحرة حين كانت العرانة المركزية تريد الحفاظ على السيطرة المباشرة على مصدر الدحل. وعلاوة

على ذلك، فإن مصادر معيمها للدخل لم تكن تجتذب مزايدات مرصية من منترم الضرائب، لأنه كان معروفاً أن الجماية لن تكون مربحة. وفي مثل هذه العمار كان يتم تعيين موظف بأحر إلى أن تصل إنتاحية مصدر الدخل إلى مستوى فرض

كان الملتزمون، الذين يتعاقدون لمدة ثلاث سنوات عادة، مسؤولين عن ال المبلغ الذي تم تحديده في عقدهم ومجموعة من الرسوم الإضافية. ولم نكر الإدارة المركرية ملزمة بترك حباية الضرائب بيدي أي ملتزم لكل فنرة العفد معر يكون هناك مراد أفضل، كان على الملترم أن يدفع الفرق أو أن يفقد الحزير الحباية. وحين لا تكون الإدارة المركزية تحت وطأة صعط مالي زائد، وإر الهنَّ بشأن صمال الخدمات من الملترمين الذين يعتمد عليهم على مدى فترة طربلة م الزمن كان يحد من قيمة العائدات. ولكن في زمن الحرب، ولا سبعا في أله الحرب العثمانية \_ الهابسبورغية 1683 \_ 1699، أدت المحاولات للوصول إلى البحد الأقصى من الدخل على المدى القصير إلى التعيينات السريعة والعرل أسريع للملتزمين. ونحم عن هذه السياسة خسائر فادحة بالنسبة إلى الملتزمين، ولا سب أولئك المسؤولين عن الرسوم المفروضة على الأبشطة الرراعية، والتي كان يمكم جبايتها مرة واحدة في السنة عادة. وغالباً ما كان يتم عرل الملترمين قبل أن يحققوا أي مكاسب لموازنة مصروفاتهم. وفي سنة 1691 كانت هناك محاو<sup>لة لعلاج</sup> هذا الموقف بالسماح للملترمين بحيارة مصدر الدخل الدي تعاقدوا علبه لمدة ف كاملة على الأقل. وبهذا الإجراء حاولت الخزانة المركرية أن تحمي <sup>دالعي</sup> الضرائب، الذين كانوا حاضعين لكل أبواع الضغوط من حانب ملترمي <sup>الصراك</sup> الدين كانوا بتوقون لاستعادة أكبر قدر ممكن مما أنفقوه في أقصر وقت ممكن وعلاوة على ذلك، أذت حالة عدم اليقين الدائمة إلى تناقص عدد المرايدين ونسم العطاءات، وهو ما كان يعني خسارة في الدخل(22). وقد شكل نظام حماية الضرائب على المدى الطويل والمعروف باسم مالكانه (malikâne) محاولة موارية للتغلب على أرمة جماية الضرائب في القرن السابع عشر.

## أعباء الضريبة في المقاطعات

مع تأسس خزائن الولايات في كثير من أجزاء الامبراطورية العثمانية خلال النصف الثاني من العرف السادس عشر ازدادت أعداد السجلات السنوية للإيرادا<sup>ن</sup> والمصروعات في الولايات (21). وثمة عينات مكتوبة قليلة متاحة تتعلق بمصر والبس (24). وعلى الرغم من أنه عالباً ما توصف هذه التقارير بأنها موازنات، بغية الإيحاز، فول القصد منها لم يكن جدولة المصروفات المستقبلية. بل على العكر، فقد اختلفت هذه االموازنات؛ عن مثيلاتها في القرن العشرين من حيث إبها سحلت الإبرادات التي تم تحصيلها بالفعل والمصروفات التي تم إنعاقها فعلاً، وغالباً ما تمتد سنة شمسية أو قمرية كاملة.

وتوصح موازنة اليمن سنة 1599 ـ 1600 أن هذه الولاية البعيدة كال فيها عبد كبير للعاية (35 بالمئة) من الإيرادات العثمانية المحصلة من الموابئ. وكان دلث راجعاً إلى أن هذه الموانئ كانت تحظى بالزيارة أكثر من الأراضي الداخلية، وأبصاً للتجارة الحيوية مع الهد ومصر والتي كانت تجري في هذه المدل ولا سيما موكا والحديدة. ومع ذلك، فإن أكثر من نصف كل الإيرادات المحصلة أصلاً من الأبطة الزراعية في أراضي الداخل، كانت تحمع في شكل ضريبة على الأرض الوراعة ألاراعة المديدة.

وقد شكلت الإيرادات المرتكزة على اليمن حوالى ربع المقود التي كانت الإدارة العثمانية تحصل عليها من مصر سنة 1596 ـ 1597 (65.902.000) بارة بدون المتأخرات من السنوات السابقة). وإذا وضعنا في حسابا ثروة البلاد الرراعية فإن سبة الرسوم المستحقة كانت أقل كثيراً مما عليه اليمن (8.2 في المئة). غير أن الإيرادات المحصلة من القاهرة، أي من التحار والحرفيين، كانت تشكل 6.6 في المئة من إجمالي الإيرادات. وهكذا وصلت الضرائب غير الرراعية إلى 16.8 في أمئة على الأقل من الإجمالي. وعلاوة على ذلك، فإن بعض الإيرادات المشوعة أني بلع إجمالها 10.9 ملايين بارة (16.5 في المئة) لا بد أيضاً من أبها كانت غير وراعية في الأصل. لكن ضرائب الأرض ومبيعات العلال المملوكة للخزاية كانت غير تشكل الموارد الأكثر أهمية لدحل الإدارة المركزية. وإذا ما أحذيا هذين البندين من نجدهما يرتفعان إلى 43.8 مليون بارة، أو 66.3 بالمئة من كل إيرادات من (26)

وسم كانت الصرائب التي تشم حبايتها من الولايات العربية تحسب بالبارة والعملة الذهبية العشمانية، كانت موازنات ولايات الأناضول في أواحر القرن

السادس عشر وأوائل الفرن السابع عشر تحسب بالأقجة (27).

وكان العائد المالي للأناضول منواضعاً جداً: إذ إن ولاية قرمان التي نمر معظم جنوبي وسط الأباضول ومعها مدن قيسرية وقوبية ونجدة الكبيرة سبا، كانت تنتج فقط حوالي 4 في العثة من الموارد التي حنتها الإدارة من البس س 1599 \_ 1600 (28). وحتى لو اعترفنا بأن أرقام كرمان انخفصت بشكل مؤقن بس الدمار الذي أحدثه تمرد الجلالية، فإن الأهمية الحاسمة لليمن ومصر في الدي النقدي للامبراطورية تبرز واضحة.

ومن بين أهم بنود الدخل المسجّلة في كرمان إمدادات العلال مر مدب نجدة، والتي كانت قيمتها النقدية تصل إلى حوالي 18 في المئة من كل الإيرادس وقد شكلت الجزية وعدة موارد أخرى غير محددة للدحل معظم الدحل المئني للإدارة المركزية، ونحناح إلى موازنات إقليمية من أجراء مختلفة من الامبرافريه في القرن السابع عشر قبل أن نسطيع تقييم معوذجية هذه الولايات الثلاث، ومعد المصادر الرئيسية لقوة الدولة المالية.

## (عدم) توازن الموازنة

على الرغم من نشر عدد من الموازنات التي توثق الإيرادات والمصرون للخزانة المركزية خلال القرن السابع عشر، فإنها لا تقدم صورة مُرصبة عن النوبي الجغرافي لمصادر الدخل (29). وبينما كان المعتاد في موازنات القرن السادس عنر وضع قوائم الإيرادات بحسب أصلها المجغرافي، فإن المحاسبين العثمانيين لعثمانيين القرائة المسؤول عن القرن السابع عشر اعتادوا تسجيل الإيرادات بواسطة مكتب الخرائة المسؤول عن إداراتها. وعلى الرعم من أن مكاتب كثيرة كانت مهتمة بالإيرادات المحصلة معلقة محددة، فإن المنشأ المجعرافي لمعض الإيرادات المعتمانية لا يزال محجوباً عن الحصم باستثناء أكثر المؤرخين خبرة بالماليات العثمانية (30). وتعكس أنسام فالمصروفات في كل من الموازنة المركرية والموازنات الإقليمية التكلفه العبن للإدارة بالسنة إلى إجمالي الدخل. وهكذا، فإنه في مهاية القرن السابع عشر كال الصدر الأعظم ومعه الولاة الإقليميون والموظفون العاملون في مصر، يتقاصون جميعاً روائب سبوية من إيرادات اليمن، وكذلك المجنود المتمركرون في كل س

مصر واليمن. وكانت المصروفات الإدارية في اليمن نفسها كبيرة إلى حدَّ أن عجزاً خلتُ في الميزانية وصل إلى 6.5 ملايين بارة (31).

المقابل فاقت الإيرادات المصرية المصروفات في الولاية إلى حد كبير سة 1596 ـ 1597 ـ 1596 فقد حرح من البلد حوالى ثلث إحمالي الإيرادات المصرية (32 في المئة)، لكي يوضع معظمه في استانبول، بيد أن الإيرادات المصرية كانت نظعم أيضاً الحجاج والمقيمين الدائمين في المدن المقدسة في الحجاز، كما كان بنم احتجاز مبلغ أصغر للوفاء بحاجات بيت المقدس. وقد وصلت مصروفات الولاية إلى 44.7 مليون بارة. أمّا الرواتب (ساليانه)، والتي كان معظمها مخصصاً لكار الموظفين، فقد وصلت إلى 15 في المئة من هذا الرقم، في حين أن لأحرين ممن كانوا يتقاضون رواتبهم من الدولة، ومعظمهم من العسكريين، كانوا بنفاضون غرارة من المئة من إجمالي المصروفات). وهكذا، تؤكد موارنة سنة 1596 ـ 1597 صورة مصر مصمتها مصدراً رئيسياً للقوة المالية، ويصبح من الغراضح أن احتجاز النخبة المملوكية للإيرادات المصرية خلال سنوات معينها من الغرن السامع عشر كان يشكل سبباً رئيسياً من أسباب الحرح المالي.

النظر إلى تواضع موارد ولاية قرمان (فقد تعدت المصروفات الإبرادات بعلغ صغير 1,030 أقجة)، نجد أن رواتب كبار الموطفين نحتل مكناً عهماً أيصاً. وكان والي كرمان يتقاضى أعلى راتب، يتبعه مسؤول الحزانة في الولاية. وثمة معلى أقل كثيراً كانت تذهب إلى اثنين من بيوت الدراويش في قونية، ومن بينها مقرة مولانا جلال الدين الرومي المبجلة. أمّا الكتبة في الإدارة المالية والموطعول في نعص المؤسسات الدينية المعنية، فكانوا يتقاضون مبالغ أقل. ولم نظهر معالى المدن مثل قونية أو قيسرية في الميزانية. غير أن القسم الأكبر من الإيرادات الإقليمية كانت تصادره الخزانة المركزية في استانبول (38 في المئة). وتني في منتصف القرن السادس عشر، كان يتم إلى حد كبير تمويل العمل اليومي للعكومة العثمانية من الموارد المحصلة من غرب ووسط الأناضول من ناحية، ومن الرومللي من ناحية أخرى (30). ويبدو أن الاضطرابات الماجمة عن مركن التمرد الجلالية، وبداية الضعف المالي في ولاية كرمان، لم تخل مهذا النبودج كثيراً

وفي موازنة 1669 - 1670، تم تسجيل مصروفات الإدارة المركزية عريفه الم غموضاً مكثير من تسحيل الإيرادات. وهكذا يمكن أن نقرر كيف أه في هذيال حين كانت الأعمال الحربية مقتصرة على أوكرابيا، وكانت الأحوال هادئة ندر على الجهة الولندية وعلى جبهة الهابسبورغ، أطهرت الموازنة العثمانية عمراني على الجهة الولندية وعلى جبهة الهابسبورغ، أطهرت الموازنة العثمانية عمراني عسكرية الطابع: وبغض النظر عن الدفع لجيش قوامه 98,342 رجلاً، وهو ماكل عسكرية الطابع: وبغض النظر عن الدفع لجيش قوامه 98,342 رجلاً، وهو ماكل يقدر به 35.5 في المئة من المصروفات، كانت مبالع كبيرة تصرف على الطدم والبدلات العسكرية المصنوعة من أصواف سالوبيكا، وصناعة البارود في قيد وسالونيكا وغير دلك من الحاجات العسكرية. وإذا ما أخذنا في الحساد لأهن الصغرى سبياً للأسطول خلال السنوات التي أعقبت نهاية الحرب الكربنة، وي تموين دار صناعة السفن كان أقل من تموين الجيوش؛ ولكن مع دلك، كات تموين دار صناعة السفن كان أقل من تموين الجيوش؛ ولكن مع دلك، كات تموين دار صناعة السفن كان أقب (أي 6.5 في المئة).

وكان يتم تحصيص مبلغ 189.2 مليون أقجة لشخص السلطان والا قصوره، وهو ما يصل إلى 29.5 في المئة من مجموع النفقات. ونحت ما العوان، كانت الموازنة تصع مالغ البقود التي يحتفظ بها السلطان وتكون نعرا الخاص، وكذلك المسالغ التي كانت تنعق على الاسطلات والمطبغ، وعلى العلمان الدين كانوا يتدربون في اغلطة سراي، وعلى الأجور التي كانت المحلفين العاملين في خدمة الحاكم، والأحور المدفوعة للموظفين والحدام السركانوا يقومون على رعاية القصور، كذلك كانت صناعة أثواب التشريعات مكلة ولا سيما أن الحرب المستمرة في أوكرابيا تسببت في عرقلة إمدادات العراق وبالمقارنة مع القصر، فإن الديوان والمكاتب التابعة له لم تكن تكلف الله الضرائب القدر الكثير، إذ كانت مصروفاتهم تصل إلى أقل من واحد في احت الإجمالي،

ومن بين المصروفات التي كان تصنيفها أقل سهولة، يمكن إيراد مثروعات البناء والهدايا، ولم تكن مشروعات البناء مهمة جداً؛ وحتى مع الإصلاحات وغيرها من السود المتبوعة المتضمنة في الموازنة، فإنها لم تكن تصل إلى أكثر الله وعي المئة من مجموع المصروفات، والأكثر أهمية كانت المنالع المعافوعة

للروات التي كان السلطان والوزراء من خلالها مسؤولين عن عدد كبير من المساحد والأضرحة. وعلاوة على ذلك، فإن السفراء وخان النتار وعدداً من أعيان الشراكسة كانوا أيضاً يتلقون المنح والهبات، كما أن مبلغ 3.5 ملايين أقجة (0.5 في المئة) كان ينفق على الحج وسكان المدينة المنورة (١٨٠).

#### خانمة

وي المعلومات المتوافرة اليوم، تبدو الإدارة المالية العثمانية في أواحر القرن السادس عشر، وفي القرن السابع عشر كهيئة من المتحصصين، المدربين على العمل الشاق لتقديم الموارد المطلوبة لجهاز حكومي يطالب دائماً بالمويد. وكانت الحرب أهم مصدر للمصاريف. وكثيراً ما تعامل الباحثون في القرن العشرين مع الأساب التي جعلت الحرب مكلفة بشكل مترايد: المواجهة مع دول كبيرة سبياً وحبدة التنظيم مثل السمسا الخاضعة لحكم الهاسبورغ وإيران الصفوية، وزيادة استخدام النقود في الاقتصاد ككل، والطلب المتزايد على المرسان الذين كانوا بعناجون إلى تقاضي روائبهم نقداً. لكن اتضح مؤخراً أن الطلبات المتصلة بحناجون إلى تقاضي روائبهم نقداً. لكن اتضح مؤخراً أن الطلبات المتصلة ماحر، وهكذا يبدو من الخطأ أن نفترض أن دافعي الضرائب العاديين بدأوا بشعرون سأبر الحرب فقط منذ السنوات الأخيرة من القرن السادس عشر فصاعداً، على الرعم من أن العب، ربما صار أنقل كثيراً منذ دلك الوقت فصاعداً (185).

لقد عودما أنعسنا على رؤية الامبراطورية العثمانية باعتبارها دولة موحهة سكل حاص صوب الحرب، وللوهلة الأولى تبدو موازنة عام 1669 .. 1670، حبث 62.5 في المئة من إحمالي المصروفات تتعلق بالشؤون الحربية، وكأنها تؤكد هد الانطاع، ولكن لكي نصع الأمور في نصابها الصحيح، يمكن أن ننظر سرعة إلى المواردة الإجمالية «الأولى والأخيرة» لفرنسا في طل البطام القديم، التي تلحص الإبرادات والمصروفات في سنة 1788 (36). إذ كان أكثر من بصف إجمالي لعمروفات فوائد ديون، وكان القسم الأكبر من هذه الديون التي استوجبت هذه اللوئذ قد تم التعاقد عليه لتمويل الحرب، وبالإضافة إلى ذلك، تصل النفقات المسكرية الجارية إلى 26 في المئة؛ وإذا ما أضغنا فوائد الدين إلى المعقات المعمورعة كقيمة أساسية، فإن النسبة ترتفع إلى 53 في المئة، ووصلت نفقات

الملك والبلاط إلى 6 في المئة من إجمالي المصروفات، وإلى 12 في العن باستثناء خدمة الديون. ويكمن الاختلاف الرئيسي بين العوازنتين في المالغ العالى المخصصة للإدارة المدنية، وليس في المصروفات العسكرية ومصروفات القص.

وبينما كانت النفقات المتعلقة بالإدارة المدنية تافهة في ميزانية العكون المركرية العثمانية فإلى فرنسا في ثمانينيات القرن الثامن عشر خصصت نسة 23 بر المئة من إجمالي المصروفات (بما فيها خدمة الدين) تحت هذا البيد. ولك يحتمل أن تظهر الموازنة الفرنسية في سبعينيات القرن السابع عشر، إذا كان ماك موازنة أصلاً، إيفاقاً أقل على الإدارة المدنية أيضاً. وفي الوقت نفسه، فإن النزة السياسية للقصر العثماني في النصف الثاني من القرن السابع عشر كانت كبة بحيث يمكن اعتبار جانب معين من نفقات القصر مصروفات للإدارة المدنية أبها وتظهر كل من الموازنتين أن حكومات ذلك الزمان كانت تضع أولوية صبه للتعليم والصالح العام، وهي أمور كانت تترك لمبادرات الأفراد المحسنين، وكانت الأولوية المحسنين، وكانت الأولوية المعصنين، والمنافية والحاصرا والمستقبلية، وفي هذا الصدد ربما كانت الامراطورية العثمانية أقل نفرد سه صورت عليه.

#### الهوامش

| من المصادر المهمة الأطروحة عير المشورة لمؤلفتها لينذا دارلينغ (1990)، وأنا أشكرها                                                                                                                                                                                                                                         | (1)  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| للماح لي بالاطلاع على هذه المحطوطة، راجع بالإصافة إلى دلك،                                                                                                                                                                                                                                                                | 711  |
| Genç (1975, 1987), Tabakoğlu (1985a, b), Cezar (1986)                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| Inalcik (1959).                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (2)  |
| Güçer (1964) pp. 67-92; Tabakoğlu (1985a), pp. 157-58.                                                                                                                                                                                                                                                                    | (3)  |
| Güçer (1964). p. 29.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (4)  |
| Compare the article «Djizya» in El2, by Halil Inalcik.                                                                                                                                                                                                                                                                    | (5)  |
| McGowan (1981), pp. 80-81.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (6)  |
| Tabakoğlu (1985a), pp. 165-67.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (7)  |
| المرجع نفسه، ص. 158 ويرى ماك غوان (1981)، ص. 109، إن هذا قد حدث بين سنوات 1585 و 1625.                                                                                                                                                                                                                                    | (8)  |
| Darling (1990), pp. 328-29.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (9)  |
| Compare the article «Avanz» in IA by Ö L. Barkan; Linda Darling,                                                                                                                                                                                                                                                          | (10) |
| unpublished communication at the MESA Convention of 1986.                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| Barkan (1955-56a), p. 213, McGowan (1981), p. 205.                                                                                                                                                                                                                                                                        | (11) |
| Tabakoğlu (1985a), p. 158.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (12) |
| Güçer (1964), pp. 104-6, 113.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (13) |
| Kūtūkoģlu (1983). pp. 92-97.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (14) |
| Güçer (1964). p. 97.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (15) |
| المرجع تقسه، ص ص. 115 ـ 18.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (16) |
| المرجع تقييه، ص من. 44 ـ 66.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (17) |
| Gökbilgin (1957). pp. 255-56.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (18) |
| Barkan (1943), p. 72.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (19) |
| Faroqhi (1984), p. 186.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (20) |
| Darling (1990).                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (21) |
| Tabakoğlu (1985a), p. 124,                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (22) |
| Fleischer (1986), pp. 311-14,                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (23) |
| Shaw (1968); Sahillioğlu (1985).                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (24) |
| Sahilhoğlu (1985), pp. 302-3,                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (25) |
| Shaw (1968), p. 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (26) |
| رسجل رواية تتعلق بمقاطعة قرمان سنة 1020 - 21 كانون الأول/ديسمبر 1611 - كانون<br>الثاني/يناير 1613 عائدات مجموعها 1.649.098 أقبعة لسنة قمرية كاملة، وشهرين وثمانية<br>يام (6.528 MM). غير أن تقلبات نسب التبادل بين الأقحة والبارة تجعل من<br>الصعب مقارنة من الأقارب والسائلة المصدية والمعنية، ولا تتوافر أية أرقام لعام | 1    |

| المنابة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1612، ولكن لأن قيمة السارة في سنتي 1605/1014 و 1617/1027 و 1812/1617 و الكن الله عليه السارة في سنتي 1618/1014 و الكن الله 1618/1027 و الكن الله 1618/1027 و الكن الله 1618/1027 و الكن الله 1618/1027 و الكن الله 1618/1027 و الكن الله 1618/1027 و الكن الله 1618/1027 و الكن الله 1618/1027 و الكن الله 1618/1027 و الكن الله 1618/1027 و الكن الله 1618/1027 و الكن الله 1618/1027 و الكن الله 1618/1027 و الكن الله 1618/1027 و الكن الله 1618/1027 و الكن الله 1618/1027 و الكن الله 1618/1027 و الكن الله 1618/1027 و الله 1618/1027 و الله 1618/1027 و الله 1618/1027 و الله 1618/1027 و الله 1618/1027 و الله 1618/1027 و الله 1618/1027 و الله 1618/1027 و الله 1618/1027 و الله 1618/1027 و الله 1618/1027 و الله 1618/1027 و الله 1618/1027 و الله 1618/1027 و الله 1618/1027 و الله 1618/1027 و الله 1618/1027 و الله 1618/1027 و الله 1618/1027 و الله 1618/1027 و الله 1618/1027 و الله 1618/1027 و الله 1618/1027 و الله 1618/1027 و الله 1618/1027 و الله 1618/1027 و الله 1618/1027 و الله 1618/1027 و الله 1618/1027 و الله 1618/1027 و الله 1618/1027 و الله 1618/1027 و الله 1618/1027 و الله 1618/1027 و الله 1618/1027 و الله 1618/1027 و الله 1618/1027 و الله 1618/1027 و الله 1618/1027 و الله 1618/1027 و الله 1618/1027 و الله 1618/1027 و الله 1618/1027 و الله 1618/1027 و الله 1618/1027 و الله 1618/1027 و الله 1618/1027 و الله 1618/1027 و الله 1618/1027 و الله 1618/1027 و الله 1618/1027 و الله 1618/1027 و الله 1618/1027 و الله 1618/1027 و الله 1618/1027 و الله 1618/1027 و الله 1618/1027 و الله 1618/1027 و الله 1618/1027 و الله 1618/1027 و الله 1618/1027 و الله 1618/1027 و الله 1618/1027 و الله 1618/1027 و الله 1618/1027 و الله 1618/1027 و الله 1618/1027 و الله 1618/1027 و الله 1618/1027 و الله 1618/1027 و الله 1618/1027 و الله 1618/1027 و الله 1618/1027 و الله 1618/1027 و الله 1618/1027 و الله 1618/1027 و الله 1618/1027 و الله 1618/1027 و الله 1618/1027 و الله 1618/1027 و الله 1618/1027 و الله 1618/1027 و الله 1618/1027 و الله 1618/1027 و الله 1618/1027 و الله 1618/1027 و الله 1618/1027 و الله 1618/1027 و الله 1618/1027 و الله 1618/1027 و الله 1 |      |
| تساوي ثلاث أقجات، فإن عائدات قرمان كانت تساوي 549.669 يارة: صحيلي أوعر<br>(1964) م 229                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| (1964)، ص229.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| أرقام قرمان تعود لفترة أطول قليلاً من سنة شمسية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (28) |
| Barkan (1955-56a, b).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (29) |
| Ishakoglu (1985a), p. 168; (1985b), p. 393.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (30) |
| Sahilhoğlu (1985), pp. 310-19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (31) |
| 5hiw (1968), p. 21; idem (1962), pp. 284, 295.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (32) |
| Barkan (1953-54), p. 273.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (33) |
| Barkan (1955-56a), pp. 214-24;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (34) |
| حول العائدات والمصاريف حلال السوات الأحيرة من القرن السابع عشر، راجع أبد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| سحيللي أوغلو (1981).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| Lowry (1986).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (35) |
| Soboul (1970), p. 470,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (36) |

# النخبة الحاكمة بين السياسة و «الافتصاد»

بيما تتناول المصول 16 و17 و18 التغيرات الطويلة المدي في الحياة الاقتصادية والتي صارت مرئية من حلال عوائد الجمارك، وإيرادات المشآت، أو مورنات الولايات، فإن الفصلين التاليين يركزان على الأشخاص الدين نشطوا في إحداث هذه التعيرات. وكان من المرغوب فيه إضافة فصل ثالث يشاول حياة التلاحين والمدوء ولكن بما أن الدراسات عن المدو قليلة، فإن ما هو معروف عنهم نمّ تلحيصه بالفعل في العصل 16. وفي دراسة شاملة عن الحياة الاحتماعية والاقتصادية، لا يمكننا أن سحث بالتقصيل الأبشطة السياسية والعسكرية الأكثر تعابراً للنجة. ولكن، ولا سيما في السياق غير الرأسمالي، أو ما قبل الرأسمالي، بستحيل أن نفصل بدقة بين الشكل الاقتصادي والشكل السياسي. وكما أن محث العياة الاقتصادية في فرنسا القرن السادس عشر والقرن السابع عشر سوف يكرّس قُلراً كبيراً من الوقت والحيّز لسياسات الدولة، كذلك فإن تقديم رواية عن الحياة الاقتصادية العثمانية سيبحث دور المخنة السياسية حيث إنها تصطدم بالأنشطة الاقتصادية للسكان من الرعايا. وقد لمسنا هذه المسألة بالفعل حين تناولنا موقف النحمة من النجارة الخارجية (انظر الفصل 17) ولكمها تتعدى هذا الموضوع الحاص كثيراً. ومن ثم، فإنه بعد بحث آراء المخبة العثمانية في مسائل تعتبرها اليوم مسائل التصادية، فإما نحد إلى إلغاء نظرة وثيقة إلى الأنشطة الملموسة التي سعى من حلالها أفراد الطبقة السياسية إلى الثروة والمفوذ. وعلاوة على ذلك، أدت التعييرات في تكوين المحمة وأنماط حيانها إلى أشكال جديدة من الممارسات

الصريبية، التي أدت بدوها إلى نقل الأثر الاقتصادي لجهار الدولة العثماني للمجتمع الذي كان خاضعاً له.

## محاولات لتنظيم الحياة الاقتصادية

لم تكن النخبة الحاكمة العثمانية معادية للتجارة أو لا مبالية بها، بل على العكس تماماً، فقد كان مسموحاً لتجار الحملة على نطاق واسع أن يكونوا الزوان لانفسهم (). لكن لم يكن في وسع حتى أكبر التجار أن يسافسوا الاعت، المتوسطين من الطبقة السياسية مثل الوالي الصغير (سنجق بيك) بما ينعلز بالثروة، ناهيك عن الموظفين الأعلى في الهرمية الإدارية (2). وعلاوة على دك كان نوسع التجار، طالما أنه لم يكن مسموحاً لهم الالتزام بحباية الفرائب وعرد من الأنشطة التي ربما كانت تجعلهم مدينين للخزانة، أن يورثوا صياعهم لورائهم بيد أن هذا المبدأ لم يكن سارياً باستمرار، إذ إن السياسات التي انتهجتها الدولة ولا سيما حين يكون ثمة شك في مكاسب محتملة أو تقاضي فوائد مالية. ورسه ولا سيما حين يكون ثمة شك في مكاسب محتملة أو تقاضي فوائد مالية. ورسه كان يوكل إلى التجار أن يخدموا كحرارين في استابول أو في التجارة التي كانت ثمد قواقل الحجاج الذاهبة إلى الحجاز بالحمال، وهي أنشطة كانت فيها المحاطرة بالخسائر الجسيمة عالية، وخلال القرن السادس عشر والقرن السابع عشر، ظل بالخسائر الجسيمة عالية، وخلال القرن السادس عشر والقرن السابع عشر، ظل التجار، بمن فيهم الأثرياء، حاصعين ليطرة الطبقة السياسية.

وكان يتم تأمين هذه السيطرة بالسعر الذي تفرضه الإدارة (النرح). غير أن هذه المؤسسة، على الرغم من أهميتها الحاسمة لعمل نظام الحكم العثماني، كات تواحه التحدي من قبل أعضاء بعينهم من النحبة. وبما أن فقهاء المذهب الحكم الأوائل قد عارضوا تحديد الإدارة للاسعار وفصلوا سياسة السوق الحرة - يعديها الأوائل ققد استمر بعض العلماء العثمانيين في ترددهم إزاء مشروعية تحكم الإدارة بالأسعار. وكان فاصل مصطفى باشا، وهو أحد الصدور العظام من عائلة كودروللو، والدي ميز نفسه بدراسة الشريعة، مشهوراً أيضاً بمعارضته عرص الاسعار التي تحددها الإدارة (3). يبد أن تيار الرأي السائد، حتى بين العلماء، كان يعمل على توفيق الآراء الشرعية مع الممارسات الحكومية. وكثيراً ما تمّ الزعم بأن النسيح الأخلاقي للإسان قد تدهور مد عهد البي والمشرعين الأوائل، محيث النسيح الأخلاقي للإسان قد تدهور مد عهد البي والمشرعين الأوائل، محيث ال

إحراءات التحكم التي لم تكن ضرورية بل يلام عليها في ثلك الأزمنة صارت جائزة وضرورية. وهكذا نجد قصاة يتصرفون باعتبارهم موظفين كباراً، بحددون الأسعار الإدارية الرسمية ويمرضونها، ويتشاورون مع الحرفيين والتجار وينظرون في الشكاوئ التي تتعلق بتنميذ هذه الإجراءات.

وكانت الطريقة التي يتم مها قرض الأسعار التي تحددها الإدار، تعيل لصالح تجار المسافات البعيدة على حساب أصحاب الحرف(1). إد كال مسموحاً فقط للحرقبين مهامش ربح يراوح ما بين 10 و20 في المئة، وهو ما كان يترك مجالاً فئيلاً لتراكم رأس المال، على حين كان مسموحاً لتجار المسافات الطويلة مي العالب الأعم أن يحددوا أسعارهم بأنفسهم. وحتى لو كانت الأسعار تدرص من قل لقاصي، فإنه عادة ما كان يضطر إلى الاعتماد على التجار ليمدوه بالمعلومات المتعلقة بثمن الشراء في الأماكن البعيدة، وهو ما كان يسمح بنوفير مساحة معقولة لماررات التجار. ويبدو أن من الأسباب الرئيسية لتثبيت الأسعار ضمان قدرة الحكومة على شراء البصائع بأسعار محفصة تم تحديدها سلفاً. أمّا الأسعار الحقيفية للبع التي كان يدفعها الأشخاص العاديون فعالباً ما كانت تنتعد عن السعر لرسمي إلى حد كبير (3). وبينما كانت حماية المستهلك بشكل عام جزءاً من يدبولوجية النحبة العثمانية، فإن نطام الأسعار الذي تحدده الإدارة قد استخدم قبل <sup>كل شيء</sup> لحماية مصالح الطبقة السياسية والتجار الأكثر أهمية. ويفسر دلك الموقف أيصاً السب مي أن الأسعار الرسمية كانت تعرض على أنواع النصائع كافة في استانبول، على حين كانت سجلات الأسعار في الولايات تنحصر عادة في الصروريات.

الألبة الرئيسية الأحرى التي أثرت بها النحة العثمانية في الحياة الاقتصادية لرعاباها هي سبطرة الحاكم على العُملة. ولأن ذلك يشكّل أحد الرموز الرئيسية لسلطة الحاكم، فإن تخفيص قيمتها غالباً ما كان يُعشر من أعراص تدهود الدواد ، وبيسما كانت انتفاضات الانكشارية صد تحفيض العملة موجهة للحفاط على فدرتهم الشرائية، إلا أنها كانت ناتجة أيصاً من مفهوم أن الموطفين الفاسدين كانوا يدفعون بسلطان عديم الخبرة إلى تدمير الدولة.

كان للتلاعب بالعملة تأثير مباشر في الأسعار، ويؤدي إلى قيام اضطراب

خطير لأن الأسعار عالباً ما كانت تزيد أكثر مما قد يجلبه أي تخفيض محر للعملة، على حين كان التجار يترددون في تخفيض الأسعار نتيجة لإعادة نور سعر العملة. وفي كل الأوقات كان يتم تداول عدد كبير من النقود الأدنى فبعة م المستوى القياسي، وكان يمكن استخدام هذا الواقع بسهولة دريعة من جاب النجار الراغبين في تبرير زيادة أرباحهم (7). وكان أي تغيير رئيسي في العملة يسندم بالضرورة مشر قائمة شاملة للأسعار الرسمية التي يتم تحديدها حديثاً (8). ومكر فإن تحديد الأسعار والسيطرة على العملة كانا مرتبطين بشكل وثيق، وكان بمي استعلالهما لزيادة موارد الإدارة العثمانية ولزيادة القدرة الشرائية للضرائب التي تسحياتها بالمعل.

#### «الطبقات العثمانية» وأنشطة أحد الصدور العظام في زيادة الأعمال

لكي نفهم بمزيد من الوضوح الآراء الاقتصادية للنخبة العثمانية وألشطتها في القرن السامع عشر، سنعرض فيما يلي مثالاً تمت دراسته جيداً بشكل خاص٠ ١٩٥ درويش محمد بأشاء الذي مات سنة 1655 بعد أن تولى منصب الصدر الأعظم مي 1653 و1654، يعتبر هذا الرحل من جانب المؤرخين العثمانيين المعاصرين منهور بسبب ثروته أساساً. وهذه الثروة تمّ جمعها إلى حد كبير باستغلال مركزه <sup>كأحه</sup> كمار الموطفين للاشتغال بالتجارة والزراعة وإقراض الأموال<sup>(9)</sup>. وبهذه الطر<sup>ية</sup> استحود درويش محمد باشا على فرص جمع المال، وهو ما قد حدث في ظ ولاة أقل اهتماماً بالمشروعات بالنسبة إلى البخب الإقليمية في دمشق وبعداد. حيث تولى درويش محمد ماشا منصب الوالي فترات طويلة من الرمان. ويفحر أما دلك السبب في أن كثيراً من مؤرخي الولايات قد شجبوا أعماله، على <sup>حير أن</sup> الكتَّاب القريبين من المركز العثمامي، مثل تعيمة وأهليا جلسي عبَّروا عن رأي معابِّ أو حتى إيحابي. ومن مين تشاطات درويش محمد باشا التحارية العديدة يمكي نعيمة عن إرسال الوكلاء إلى الهند، والنصرة وحلب. ومن بين النصائع التي كـ٠ هؤلاء الناس يجلبونها عند عودتهم، كان الوالي يحتفط لنفسه بما يحتاح البه ال وأسرته، ويعيد بيع الباقي إلى التحار في المدينه. وقد تحصص دروبش محمه باشا في تجارة الكماليات على نحو خاص، لكنه استثمر المال أيصاً في توسيم الإنتاج الرراعي بالعراق كما كان وكلاؤه يسافرون إلى شمال العراق، حب يشنرون الأعنام من القائل المدوية المحلية. وكانت هذه الأغمام تطعم قواته الدعاصة وأهل عائلته دون أن يلحق ذلك خطراً بإمدادات الطعام في بعداد، كما أبها كانت تباع إلى سكال المدينة. ويزعم نعيمة أنه على الرعم من أن درويش محمد باشا كان يجني أرباحاً كبيرة من هذه العمليات، فإن أهل بغداد كانوا راضين لأنه يفرص أسعاراً معتدلة. ومن سوء الحط أننا لا نملك أي وسيلة للتحقق من هذه المزاعم (10).

وبمعنى معيَّن، أحيا درويش محمد باشا الممارسات التي كانت شائعة في ممتلكات سلاطين المماليك، حيث كان الحكام ومساعدوهم يشتعلون كثيراً في النجارة مل يحنكرون فروعاً معينة من التجارة في الكماليات((!). وقد تصرف أيضاً عدد قليل من الوزراء العثمانيين الأوائل على نحو مشابه. إذ إن رستم باشا الصدر الأعطم للسلطان سليمان القانوني، على سبيل المثال، كان ناجحاً للعاية كرجل أعمال. ومن ماحية أخرى، عارض ابن خلدون المنظر السياسي النافذ في القرن الرابع عشر، مشاركة الحكام في التجارة والزراعة وأكد بقوة أنه في المراحل الأحبرة فقط من التدهور السياسي كان الحاكم يدخل في مافية غير عادلة مع رعاياه. وكدلك رأى كانب المذكرات في الفرن السابع كوجي بيك بأن العاملين في حدمة السلطان يجب أن يتحاشوا أشغال الرعية (١١٥). وعلاوة على دلك، وفقاً لاس حدور، فإن هذه المنافسة ليست لمصلحة الحاكم نفسه على المدى الطويل، لأنه عِذْه الطريقة يحرم نفسه من الكثير من عوائد الضرائب التي يحتاج إليها. وقد ساد ملا الرأي الأحير مين المفكرين السياسيين العثمانيين في القرن السادس عشر، الدين يبدو أن تفكيرهم كان انعكاساً للممارسة السياسية النموذحية في دلك الرمال (11) . ففي المهاية، نادراً ما كان السلاطين العثمانيون يقومون بعمليات تحارية كرى، وبعض النظر عن احتكار البيل المجري في أوقات معينة من السنة، ومتجات المناجم والقليل من مواد الصباغة، فإمهم لم يحاولوا القيام باحتكارات كبرة العجم. غير أن عدداً قليلاً حداً من الوزراء في القرن السادس عشر اشتعلوا بالتجارة لحسابهم الخاص، بحيث لا يمكن اعتبار أنشطة درويش محمد باشا في مجال الأعمال شيئاً لم يستق حدوثه من قبل. وإذا كان العكس هو الصحيح، فمن على العمال شيئاً لم يستق حدوثه من قبل. عبر المرحع، إذا أخذنا بعين الاعتبار الموقف المحاقط للمجموعة الحاكمة العثمانية، إنه سيحظى بموافقة مؤلفين من أمثال أفليا چلبي ونعيمة. بيد أن بعيمة على الأقل كان يدرك أن أنشطة درويش محمد باشا النجاري والزراعية، والمحاجات التي دافع بها عن هذه الأنشطة، كانت تحتلف عن نقب العمل الذي يحظى بالقدول الاجتماعي. وقد عبر نعيمة عن موقد الإن بمصطلحات ابن خلدون، وفي الوقت نفسه، هذم تعاليمه محملة تتعارض شكا حاسم مع مقاصد ابن حلدون. وبحسب كلام نعيمة، رعم درويش محمد بان الحاكم الذي لا ينخرط بالأعمال التجارية يجب أن يواجه اللوم بسبب فرص في باهظة على شعبه (14).

ويقودنا هذا المقاش إلى سؤال أوسع في مداه عن التقسيمات داخل المحم العثماني في القرن السابع عشر. وذلك أن المفكرين السياسيين في دلك الرم. مثل مصطفى على والمؤلف المجهول لـ «كتاب المستطاب»، لم يكلوا أمام التأكيد على وحوب الحيلولة دون دخول الرعايا من دافعي الضرائب لعنة السياسية (15). ولم يكن دلك موضوعاً أدبياً خالصاً؛ ففي النصف الثاني من الخرم السادس عشراء الذلت جهود مكثفة لإراحة الموظفين المعروفين بأنهم يتحدروا اله الرعايا من الجهار الإداري. لكن لم يكن يمكن من الناحية العملية تطبيق مثل اله المبدأ بشكل دائم. وكعثال على أول استثناء ربما يذكر المرء الدفشرمة، أي نحم أولاد الفلاحين المسيحيين من داخل الامراطورية العثمانية في خدمة السلطان (أو. Kul)، لكي يتم استخدامهم في الجيش، والقصر، والإدارة؛ غير أن الديثر" بدأت تفقد أهميتها باطراد خلال القرن السابع عشر. وعلاوة على دلك، ظل<sup>مي</sup> الضروري مكافأة المحاربين على الجبهة في «الحرب الطويلة؛ بين العندج وامبراطورية الهامسبورع (1593 ـ 1607) بتعييمهم ملتزمين خارح بطاق إيرادك الصريعة (التيمار)(١١٥). وعالماً ما كان الامتيار الذي يمنح لجماة الصرائب الأثار أهمية يتضمن تخصيص التيمار لأتباعهم، وهو ما كان من الضروري أن يكال لهؤلاء وسيلة لدخول المحموعة الحاكمة العثمانية. ومن المسلم به، أن عه الترتيب كان يفترض أن يكون مؤقتاً، لكن الأعضاء الطموحين من حمارة الرعابا لا بدُّ من أنهم استحدموه كموطئ قدم لتغيير وصعهم على محو أكثر ديمومة. وأخيراً، وليس آخراً، كان حاثرو التيمار المفلسون في تسعينيات الفرن السادس عشر كثيراً ما ينقلون عوائد الترامهم لآخرين (17). وبينما لم يكن هذا الترتب بهذل الحائزين الجدد إلى أعصاء في المجموعة الحاكمة العثمانية، فمن المهل تصرا

يعض الناس المرتبطين بهذا الإجراء استغلوا مركزهم المؤقت للعور بميرة اجتماعية وسباسية أكثر دواماً. وعلاوة على ذلك غالباً ما كان الحرفيون العاملون في خدمة الإدارة العثمانية على أساس دوام كامل يعدون من فئة العساكر (عسكري)، ولا بد من أن بعض أبنائهم كانت لهم مؤهلات توظيفية مُرضية تتعلق محلفياتهم التي لا تتمي إلى الرعايا (الجدول 20:11).

ولكن حتى إذا لم تكن الحدود بين فئة الرعايا والطبقة السياسية من الناحية العملية صارمة بالقدر نفسه الذي تقرره المقالات السياسية في ذلك الزمان، فإن النبير بيهما قد شكّل الأساس الذي قام عليه الفكر السياسي العثماني في السنوات الني سبقت سنة 1600 وأعقبتها. ويمكن توصيح هذه الحقيقة بمثال عملي: فعلى مر القرون، كانت طبقات أعضاء الطبقة السياسية تسجل في سجلات منعصلة على يد موظف معين لهذا الغرص بالذات، يدعى عسكري قسّام (قا). وبما أن ضياع أعضاء الطبقة السياسية، ماستثناء العلماء، كانت عرضة للمصادرة من حانب أعضاء الطبقة السياسية، ماستثناء العلماء، كانت عرضة للمصادرة من حانب السلطان، بينما كانت عقارات الرعايا تنتقل إلى ورثة المتوفى، لم يكن من السهل إعمال التمييز بين المجموعتين.

ولكن بعيداً عن التفرقة بين الرعايا والطبقة السياسية، فإننا نحتاج إلى بحث مثكلة ما إدا كان قد وُجد في المجتمع العثماني مؤسسة يمكن مقاربتها بالطبقات الني عرفتها أوروبا في أوائل العصر الحديث. للوهلة الأولى، تدو الإحامة بالنفي واضحة. إذ إن الامبراطورية العثمانية لم تكى تمتلك طبقة وراثية من النلاء باستثناء المتعارين من بسل المبي، الذي كانت أهميتهم السياسية محدودة نسبياً. وعلاوة على دلك، ثمة مراقب عاش في منتصف القرل السادس عشر، هو سفير الهابسورغ اللماح أوجيبه غيسلان دي بوسبك Oghier Ghiselin de Busbecq على قوله إن كل أعصاء الطبقة السياسية يعتبرون أنفسهم خدماً للسلطان ليس إلا. وبما لا هد الأحير بإمكانه ترفيع أو معاقبة أي شحص بحسب ما يريد فإن أعصاء العلقة السياسية للعثمانية يفترض أنهم كانوا يولون أهمية ضئيلة للأصل أو الروابط العنلية. وإذا وصعا هذه الظروف في اعتبارنا، فإن فرصة حصول الطبقة السياسية على المكانة وطيدة، يمكن توريثها الأجيال قليلة على الأقل كانت صئيلة، ودلك على مديد الشرط الأدنى للاعتراف حتى بشكل عير رسمي بنظام الطفات

الجدول 20:11

طبقة العسكر 1545 \_ 1659: وطائفهم، وأماكن إقامتهم، وأصولهم غير الإسلامية المرجعة

| معملو: Barkan (1966), p. 17 - المان المعالم المعالم المعالم المعسافري والمحل تحديد وطائمهم. |            | e e          | 4                   | م العسادي و | إمالي تحديد وه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | المانصهم.  |          |      |                            |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------|----------------------------|-----------------|
| SO3 . Livery Deskeld a SO3                                                                  | والشعاص تم | توريع أملاكم |                     | 11          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |          | 000  | 371                        | 24 0            |
|                                                                                             | -          | 1.10         | 120                 | 15.4        | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.5        | J 503    | 100  | 27,                        |                 |
| المحموع                                                                                     | 1 237      | רפ           | UNE                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | =        | 7.6  | 30                         | 27,0            |
| 1250                                                                                        | 93         | 63,7         | 16                  | 144         | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9          |          |      |                            |                 |
|                                                                                             |            |              |                     | 0,01        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | 57       | 3.7  | 23                         | 40 3            |
| موظمو البلاط                                                                                | 50         | 87           | ^                   | 10.6        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |          |      | -                          | 7.4             |
|                                                                                             |            | 1.66         | 199                 | 5,4         | <b>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.5        | 351      | 23.4 | 11                         | 0 1             |
| الملياء                                                                                     | 177        | 03.1         |                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |          | 40,0 | 00.1                       | 240             |
| سساميون                                                                                     | 509        | 774          | 129                 | 196         | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30         | 657      | 0 17 | 160                        |                 |
|                                                                                             |            |              |                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 1        | t t  | 127                        | 50.00           |
| الانحشارية                                                                                  | 256        | 76.00        | \$8                 | 17.7        | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ديا<br>دام | 327      | F 1C | 137                        |                 |
|                                                                                             |            |              | 6 3                 |             | a de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la consta |            | الإجمالي |      |                            |                 |
|                                                                                             | 1          |              | <u> </u>            |             | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | =        |      |                            |                 |
|                                                                                             | الملادي    | .,           | الملدوي             | ,           | غير سرونة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.         | المدد    | ~:   | المدد                      | ~:              |
|                                                                                             | -          |              |                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |          |      | 1                          | -               |
|                                                                                             |            |              |                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |          |      | معتملون                    | محتملون للإسلام |
|                                                                                             |            |              |                     | أماكن       | أماكن إقامتهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |          |      | احبد الله أوخلوا المعتنقون | لوا المعتنقون   |
|                                                                                             |            |              | -                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |          |      |                            |                 |
|                                                                                             |            | 4            | - C - C - C - C - C |             | at the same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |          |      |                            |                 |

الممسوحه ضونيا بـ CamScanner

ومع ذلك قإنه بعد موت سليمان القانوني (1566) صارت الأمور أقل وصوحاً. وحتى في القرن السادس عشر كان هناك حائزون للسلطة وصعهم أكثر أماً من وضع الذين جندوا في الدفشرمة وحازوا مرتبة عالية. أمَّا مديرو المؤسسة او أبهاء الولاة وحائرو التيمار الأثرياء فكانوا ضمن هذه الفئة. وكانت ثروتهم ومفوذهم تحطى بمكانة أقل من الوزراء أو حكام الولايات، لكن كان يمكن أن تبتقل إلى ورثتهم. بل إن المرء ربما يرعم أنه بحلول النصف الثاني من القرن السادس عشر، تزايد عدد الأشحاص الدين يمكمهم نقل الثروة والسلطة إلى أولادهم. وكانت الملامح التي تطورت تدكرنا بنظام الطنقات في أورونا عند بداية لعصر الحديث، على الرغم من وجود اختلاف مهم هو أن نطام الطبقات في أوروما في أوائل العصر الحديث كانت الامتيازات فيه يتم إقرارها بالقانون على حبن أن انظام الطفات؛ العثماني كان يسير مطريقة عير رسمية تماماً. ويمكن جرئياً تفسير هذا التحول في البناء الاجتماعي العثماني في ضوء التغيرات التي طرأت على نمادح حيارة الأرص. ففي بعص الولايات الماطقة بالعربية وفي أجراء من الأناصول والبلقان، استحوذ الأعيان المحليون على الأراضي التي كانت مملوكة للدولة وحاولوا، ونجحوا في محاولاتهم أحياماً، في نقلها إلى ورثتهم. ومع أن هذا التحول لم يكن في القرن السابع عشر منتشراً على نطاق واسع كما افترص الباحثون السابقون، فإن حاثري السلطة المحليين وعلى الأقل في المرحلة التأسيسية صمنوا استقرار مراكزهم تجاه الإدارة العثمانية. وقد أسهمت الدعائم المادية التي عروت العلكية الخاصة في تأسيس «الأسر أو العائلات السياسية» التي كان في وسعها أن تحتفظ بالقوة السياسية على مدى عدة أحيال على الأقل. وبالطريقة عسها، فإن علاقات المحسوبية والروابط بين الامكشارية وأصحاب الحرف، والتي سُبحث في الفصل التالي، نجم عنها تكوين الهيئات السياسية المعترف بها(١٥).

وهكدا يمكن أن ملحص المواقف السائدة للنحمة العثمانية تحاه النشاط الاقتصادي على النحو التالي من جهة، كانت التحارة والحرف تُعتبر المجال الصحيح للرعايا، ويجب استثناء أفرادها بصرامة من النشاط الحكومي والسياسي، ولي الوقت نفسه، فإن الارتقاء العملي كان أكبر مما يمكن لهذه المبادئ الكثيرة النكرار أن تقودنا إلى تصديقه. علاوة على دلك، ففي حين وافقت المحموعات السائدة داحن الطبقة السياسية العثمانية على أن التحارة والزراعة لم تكونا المجال

المناسب للحاكم أو موظفيه، وينبعي إيقاؤهما للرعابا دامعي الصرائب، فإل درز أقلية نشطة جنت أرباحاً كبيرة من التجارة وحارت على الأراضي، واستعل موقعها السياسي للحصول على تسهيلات اقتصادية، وعلى الرعم من الاعتدر إكل العاملين في خدمة السلطان كانوا يرتقون ويسقطون بحسب إرادته وحده, وذ ذلك أعاق تطور «الهيئات القائمة» فإن مثل هذه الهيئات أظهرت تماسكا مزي على مستوى الولايات. وهذه الحاصية تشكل أحد أهم التحولات الني كل ملحوظة أثناه القرن السابع عشر،

## الروتين البيروقراطي والجدل حول «الانحطاط العثماني»

ثمة جانب آخر من جوانب التحول العثماني يمكن وصفه بتأسيس بيريفرسن سياسية متطورة. وكانت هذه المؤسسة قادرة على أداء وطيفتها حتى لو لم يكي السلطان الحاكم مهتماً بالشؤون السياسية، مثلما كانت الحال في فترات كثيرة م القرن السابع عشر، لأنه كان قاصراً أو مجنوباً. وفي السبوات الحمسين الماعبة، كثيراً ما كان الباحثون يميلون إلى رؤية هذه المشاركة المتناقصة من جن السلع، مي الحياة السياسية دليلاً على «التدهور العثماني»، الذي يفترص أنه بدأ بي وب ما خلال النصف الثاني من القرن السادس عشر. ولكن حديثاً، نرابه الملاحظات على أن الامبراطورية العثمانية كانت لا تزال قوة عسكرية وسبا<sup>ب</sup> صلبة طوال القرن السابع عشر، وأن ثمة انتعاشاً اقتصادياً واضحاً على ا<sup>لرغم م</sup> محدوديته قد أعقب الأزمة التي وقعت عند منقلب القرن السادس عشرا لله أعقابِ أزمة الحرب في سنوات 1683 . 1699، طرأ نعو اقتصادي أطول وأكثر حسماً ولم يظهر أي دليل واضح على الامحطاط قبل المصف الثاني ص العراد الثام عشر (20). وقد دعت هذه الملاحطات العديد من الباحثين إلى التذكيك في اهتراص أن الحكم المركري كان على الدوام معادلاً للاردهار الافتصادي والحبسب والثقافي، وأن غياب سلطان قوي كان يؤدي مالضرورة إلى تدهود الحرف و التجارة .

أكّدت الدراسة المعمقة لبعص الكتّاب العثمانيين في القرنين المادس عثر والسابع عشر، الذين بمكن اعتبارهم المصدر الحقيقي لموذح الأنعطاط! العثماني، شكوك المؤرجين الاقتصاديين في العصر العديث، وقد أدت المداسة

لمعاصرة لمصطفى علي، بشكل خاص، إلى فهم أن الكتاب العثمانيين في القرن السادس عشر، وهم من هذه الزاوية لم يكوبوا مختلفيس عن الكتاب في أزمنة وأمكة أخرى، استجابوا لكل من التقاليد الأدبية والاصطرابات والإحباطات في حول حباتهم المهنية الخاصة (12). وقد سمح لنا هذا الإدراك تقييم ملاحظات على حول الانحطاط العثماني بطريقة أكثر نقدية. فموضوع الانحطاط متداول في العديد من الأدبات في كل أنحاء العالم، وقد استخدم مثلاً من قبل ابن السلطان بابريد الثاني، فرقود، في مقالاته السياسية التي كتبها في أوائل القرن السادس عشر (22). فقد كان على مع الرأي القائل بأنه كان أقل نحاحاً في عمله مما تستحقه إمكانياته، وبلتالي كانت لديه الأسباب الذاتية للتركيز على دواقع تراجع المستويات السائدة بن نخة عملت على تجاهله. وانطلاقاً من هذه الاعتبارات، فإننا نتبني التعبير بن نخة عملت على تجاهله. وانطلاقاً من هذه الاعتبارات، فإننا نتبني التعبير في القرن السابع عشر. ويسمح هذا التعبير بوجود عدد من الانجاهات المتباعدة، وهو لا بشير إلى أن أي ابتعاد عن مستويات العصر السليماني المثالبة يعني وهو لا بشير إلى أن أي ابتعاد عن مستويات العصر السليماني المثالبة يعني الراجع.

لفد أدى تنظيم الخدمة المحكومية العثمانية، ولا سيما طبيعة التقسيم التي تصعيا، إلى إثارة جدل بين الباحثين في القرن العشرين. إد تعترض التقارير الأقدم أن ثمة تقسيماً حامداً بين العلماء من ناحية وجميع الموظفين السياسيين من سجة أحرى (12) ويجري الكتّاب مقابلة بين امؤسسة حاكمة و امؤسسة ديسة، وقد وقل مهما تجد أعضاءها الصغار من قطاعات متمايزة من السكان العثمانيين، وقد وحد هذا التعسير تحدياً من جانب الباحثين الذين يغترضون وحود تنظيم أكثر مرونة السمال السيرة المهنية، ويتكون أساساً من العسكريين - الإداريين، والبيروقراطيين الكنة، والعلماء (24). ووفقاً لهذا النموذج، فإن قدراً كبيراً من التبدل والتغير بين الوطاعة على ممكناً حتى بعد أن استكمل النظام شكله المتطور الكامل في القرنين السمع عشو والثامن عشر،

رمن ماحية أحرى، ثمة دراسة حديثة عن أواحر القرن الثامن عشر والقرن السمع عشر قد عادت إلى مفهوم بيروقراطية عثمانية تتألف من فرعين منقصلين، معا البحود ما الإداريون والعلماء. ويقترض أيضاً أن التغير الإداري الذي حدث

بعد سنة 1600 يجب أن يُسطر إليه باعتباره أحد جوانب التدهور العثماني. وم المفترض أن فرعي الحكومة العثمانية في الأرمنة الكلاسيكية، وهما العكري. الإداري والعلماء، قد اضمحل نفوذهما عندما صارا عاجزين بشكل معردي مجاراة المستويات المهنية والأحلاقية التي كانت سائدة في الماضي ولكر والوقت نفسه، اكتسبت خدمة القصر، التي لم تكن في الأزمة الكلاسيكة أكر م إفراز للفرع العسكري ـ الإداري، الظهور السياسي، ولا سيما في الفرن الدر عشر، وزاد طابعها البيروقراطي في خضم هذه العملية (25).

إن تاريخ الخدمة المكتبية، التي كانت في القرن السادس عشر صعبرة سب، والتي كانت تشكل جزءاً من تنظيم القصر أو تعمل برئاسة الصدر الأعصم، بعر دليلاً إصافياً على ازدياد الطابع البيروقراطي. بيد أن هذه العملية، التي يعنره مؤرجو أوروما في بداية العصر الحديث دليلاً على تطور الدولة الحديث، ويضوب حسب هذا الرأي، يُبطر إليها ها باعتبارها ظاهرة سلبية. إد ينظر إلى مو العدة المكتبية، المختلفة ثقافياً عن العلماء، والمستقلة تنظمياً عن التركيبة العسكرية الإدارية، على أنها من حصائص قفترة الانحطاطة، وبشكل أخص في النصة الثاني من القرن السابع عشر (26).

أعرت الفكرة القائلة إن الإدارة العثمانية في «العترة الكلاسيكية» تنألف من مكونين رئيسيين فقط الباحثين بسبب تماسكها ووضوحها، لكن هناك صعبه تطبيقية خطيرة. فقبل أن تطور الامبراطورية بيروقراطية مالية متحصصة، كان الضرائب تدار إلى حد كبير من خلال موطفين مؤقتين (الأمين)، ولم يحنف هؤا الموظفون حتى بعد أن صارت الأقسام المالية جزءاً لا يتجزأ من معظم إدات الولايات. وكان الموظفون المؤقتون يتقاصون روائب، وحلافاً للملترس لم يكن يفترص أن يجنوا مكاسب من وطائفهم؛ فقد وقر توظيف (الأمناء) للدونة المرونة المرونة المرونة من يغير المسلمين، وقد استخدم المنصب لربط أفراد الرعابا الأثرياء بالدولة عن طريق السماح لهم معمارسة السلطة والفوذ، وإن على أساس مؤقت، وكعون كلادارة العثمانية التي تستبعد الأمناء باعتبارهم لا يعون بالعرض.

وعلاوة على دلك، فإن الملاحطات المتعلقة بالتعير الإداري يحب أن تهمل

على نموذح االالمحطاط العثماني التي لا تربطها به أي رابطة صرورية. وكانت عملية احتراف البيروقراطيين الكتبة، ولا سيما البيروقراطية المالية، قد قطعت شوطاً محلول منتصف القرن السادس عشر (27). وهكذا إدا لم يكن المرء راعباً في أن بحعل انحطاط الامبراطورية يبدأ حوالي سنة 1550، فليس ثعة سبب لوصف عملية الاحتراف والتخصص في خدمات الإدارة العثمانية بظاهرة الانحطاط ما لم يتم اعتبارهما مؤشرين على التدهور بحد داته، وهو موقف يجعل من الضروري عادة كتابة أجزاء كبيرة من تاريخ أوروبا في بداية العصور الحديثة.

اقترح بعض الباحثين في القرن العشرين منتصف القرن السادس عشر كتاريخ يمكن اعتباره نقطة البداية اللانحطاط العثماني الالالالالية عن هذا التفسير تباول أونك الكتّاب بمو الرأسمالية التحارية الأوروبية من ناحية، والحروب الأهلية التي صاحب لنضال من أجل اعتلاء سليمان القانوني العرش من ناحية أحرى. ولكن سبكون من الصعب أن نزعم أن التغلغل التجاري الأوروبي في شرقي السحر لأبض المتوسط كان كثيفاً بشكل خاص في خمسينيات القرن السادس عشر، على حبن أن الصراعات الطويلة والدرامية بين الأمراء للفوز بعرش سلطان مُسن طاهرة لبست غير مسبوقة أيضاً (29). وعلاوة على ذلك، فإن الاصطراب المزمن، في الأناصول على الأقل، خلال السنوات الأخيرة من عهد سليم الأول وبداية حكم سليمان القانوني تحعل من الواضح أنه من غير المحتمل أن الصراع من أحل ارتقاء سليمان العرش كان يشكل نقطة تحول خاصة.

وثمة سبب إضافي للإصرار على هذه المسألة. إذ تحول انتاهنا حديثاً إلى الموظفين الماليس العثمانيين في القرن السابع عشر ربما كانوا يستحدمون ورقاً من بوعية أسوأ مما كان أسلافهم في منتصف القرن السادس عشر يستحدمونه، لكن بوعية عملهم كانت تعيل إلى التحسن، وكانت الحسابات تحفظ على نحو أثر انتظاماً، وقل عدد الأخطاء التقبية (١٥٠). هذا ليس مدهشاً في حد ذاته! ففي الهيئة يستطيع أن يتوقع المرء أنه مع المزيد من التدريب الذي اتخد طابعاً رسمياً لكنة ولمحاسين، كان لا بد من أن تتحسن نوعية عملهم، ويمكن ملاحظة الطعرة هسه في سجلات القضاة في المدن الإقليمية الكبرى مثل أنقرة وفيسرية. وكانت وثائق أواخر القرن السابع عشر الصادرة من مكانب القصاة أطول ومحملة

بقدر أكبر من الصيغ البيروقراطية مما كانت عليه حلال الفترة الأخبرة من الني السادس عشر، ولكن، في الوقت نفسه، فإن نقص المعلومات والأحطاء الإملان كانت نادرة. وعلى العموم، يبدو أن نمو البيروقراطية المحترفة قد حن وي جوانب معينة من الإدارة العثمانية، ومن الصعب أن نرى لمادا يمكن أن تشير ربيد المؤهلات التقنية إلى الانحطاط.

### البيروقراطية المكتبية: الاختيار والثقافة والمسار الوظيفي

إذا أخذنا في اعتبارنا التوسع السريع للبيروقراطية العثمانية خلال العند الثاني من القرن السادس عشر، تكتسب مسألة اختيار الموظفين أهمية حاصة لا ينكر مصطفى علي وغيره من كتاب دلك الزمان أبدا أن التعليم في مدارس عن والشريعة كان متاحاً لأي شاب يتمتع بالقدر الكافي من الذكاء والمثابرة للارس للنحاح في هذه الدراسة الطويلة. وهكذا كان الدخول إلى طبقة العلماء منح للجميع من حيث المبدأ. ومع ذلك يبدو أن مصطفى على قد افترض أن أن الموظفين الثابتين في خدمة الدولة كانوا هم المرعوبين أكثر من غبرهم للعمل به البيروقراطية الإدارية والمالية. ومن المؤكد أنه لم يؤيد أن يكون التوطيف معنوع على مصراعيه أمام أبناء العلاجين العاديين وعامة سكان المدن من دافعي المراك وهو موقف يتماشى مع المعارسة الفعلية لدلك الرمان. وبيحا كان التوظيف في مهمة الكتابة معتوحاً أكثر من تعيين الحائزين للتيمار، مثلاً، (وهو ما كان معصور من حيث المبدأ في نطاق أبناء حائري التيمار)، فإنه غالباً ما يبدو أد كرد بعصر نوعاً من ارتباط عائلي مسبق بحدمة الدولة العثمانية (13).

كانت المدارس وحدها حتى متصف القرن السادس عشر على الأقل، هي التي تقدم مناهج متكاملة للتدريب العكري. ولهذا السبب، كان الموطف ين أكمل دراسة مناهج المدارس وتدريباتها يعتبر نفسه مؤهلاً بشكل حاص للحصول على وطيفة عليا، لا سيما إذا كان قد ركّز في دراسته على القواعد، والحطانة والي كتابة الرسائل (32). ولذلك تحدر الإشار إلى أن السمة الممتحة نسباً لمدارس له لم تكن تقلل من قيمة التعليم الذي يتم تحصيله بها، على الوقت تهما المالي الموطفين كانوا يراحمون الشيان من أبناء الرعايا. ولكن في الوقت تهما المعلمة المناني من القرن السادس عشر فصاعداً، صار التدريب في أثماء المعلمة

لناب الكتبة الطموحين أمراً شائعاً بشكل متزايد. وقد تمت مقاربة تدريب أولئك الكتبة الشبال بتدريب الحرفيين، ومقاربة تنظيم الكتبة في الخدمة المعطبة مع تنظيم النقابات الحرفية (١١). وعلى مر الزمان، كانت ثقافة هيئة الكتبة أيضاً قد صارت منمايرة ثماماً عن هيئة العلماء. ففي دوائر الكتبة، من المؤكد أنه كان من لصروري أن يكون الكاتب مسلماً، ولكن بشكل عام كانت الاهتمامات الدبية أمراً دا أهمية ثانوية. وشكلت الدراسات الأدبية جزءاً رئيسياً من تعليم الكانب الشاب، وكثير من الكتب والرسائل التي كتبت عن المشكلات السياسية العثمانية حلال القرن السابع عشر كانت نتاجاً لهذه النقافة الفرعية الخاصة.

وكان الكاتب الشاب يعتمد على خدمات سيده في سبيل النقدم في مهنته، ومي هذا الصدد كان وصعه مشابها لوضع الموظفين الجدد في الوطائف العسكرية والإدارية ومهنة العلماه. وبطبعة الحال كان السلطان نفسه هو الراعي المثاني، ولكن قلة هم الذين تسنح لهم الفرصة لجلب انباه السلطان. أما بعض الاشخاص يقد اعتمد على الأقارب ذوي النهوذ، على نحو ما يطهر من السيرة الوطيفية لأعليا حلبي (1610 - 1683 تقريباً)؛ إذ إن أفليا الذي جعلته مواهبه الاحتماعية رفيقا مغضلاً لكبار الموطفين، استغل علاقاته مع الصدر الأعظم مالك أحمد باشا وعيره من السخصيات الموموقة في البلاط، ليس من أحل تعيبه في مناصب دان رواتب عالية، بل للحصول على فرص للمعمر (34). وفي حالات أخرى ربما كانت العلاقات ذات المرأيا المحتملة لمستقبل سياسي تشكّل في أثناء الاحتماعات التي تعددما أحد مشايخ الدراويش من ذوي النفوذ. أما الصالوبات الأدبية، انتي بعدر أنها كانت كثيرة في استأسول أواخر القرن السادس عشر، فكانت أماكن أحرى للاحتماع عبث يحتمل إقامة مثل هذه العلاقات (35). لكن الكاتب الذي لم يكن في فادراً على إقامة مثل هذه العلاقات (150). لكن الكاتب الذي لم يكن وسعد إلا أن يامل في مسار وطبعي متواضع.

العلماء

من الأسهل متابعة السير المهنية للعلماء مقارمة بالعسكريين - الإداريين أو الكتنة أو قطاعات القصر في الإدارة المركزية العثمانية، لأن كتب التراجم الإسلامة التنبيلية في العصور الوسطى التي كانت تهتم بجمع سير مثل هذه الشخصيات

استمرت طوال الفترة العثمامية كذلك. ونتيجة لذلك، حطي العدما، طور مستفيضة، على الرغم من أن تاريخ البيروقراطيين ـ العلما، في الفرن الساني م لا يزال من الصعب وضعه في سياق تاريخ شامل لمؤسسة العلما، العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً العثماناً ال

وكانت لدى العلماء ميزة خاصة هي أنهم يستطيعون نقل أملاكه نعي إلى ورثتهم، على حين كان على الموظفين الكبار في العروع الأخرى مرالا. العثمانية أن يحسبوا حاب مصادرة أملاكهم بعد الموت. وعلاوة على دند. والسيطرة التي مارسها العلماء على المؤسسات الوقفية، سواء أكبوا يدبروه، بشروون عليها، أتاحت لهم كذلك تعزيز حياراتهم، لأن المؤسسات الوفقية، مرخلاف الممتلكات الخاصة، لم يكن ممكناً تقسيعها بين الورثة. ومن المعنوب بسبب هذه الميزة المردوحة كانت عائلات العلماء قادرة على الحفاظ على بعضل الثروة والسلطة لوقت أطول من أعضاء المؤسسة الإدارية على العكرى؛ التجار الأثرياء، وهناك بعض الحالات البارزة لأسر العلماء في الولايت عب التجار الأثرياء، وهناك بعض الحالات البارزة لأسر العلماء في الولايت عب التجار الأثرياء، وهناك بعض الحالات البارزة لأسر العلماء في الولايت عب التجار الأثرياء، وهناك بعض الحالات البارزة لأسر العلماء في الولايت عب

وعلى الرعم من أن الأسر التي كات تسكن بالقرب من العركر العثمى تكن قادرة على تكرار هذا الأداء، فهناك أمثلة على عائلات علماء مرموة احتصاب بمكانة بارزة على مدى عدة أحيال. وثمة مثال يتحسد في سلالة سعد أمندي، المؤرخ ومدرس السلطان مراد الثائث (1574 \_ 1595). فقد تولى المعافية أمناء سعد الدين على التوالي منصب شيخ الإسلام الذي كان يحتل فدة نصا الهرمي للعلماء، على حبن تروجت إحدى حقيداته من السلطان عثما عنه وفي بعض الجوانب تجذب حالة فيض الله أهدي، وهو سليل عائلة من علمه الإيرابيين الدين استقروا في أرضروم، الانتباء بشكل أكبر. فقد تمنع بيص بعماية الشبح محمد قاني، واعط السلطان، الذي كان له نهود كبير في ماهم وقدم ربيبه إلى دوائر القصر، وصار فيض الله مدرساً للأمير الذي اعتلى العرف باسم السلطان مصطمى الثاني، وحطي بنهود كبير على الحاكم حبن بله من الرشد. وارتقى فيص الله نفسه إلى أن صار رئيس الهرم الرسمي للعلماء أن المن فتح الله فقد تم تعبيه مغياً للأشراف. لكن كانت محاباة فيض الله لأدراه المن فتح مو منه شعبر تحاوزاً حتى معايبس ذلك العصر، هي التي أدت إلى سقوطه ومونه في شعبر تحاوزاً حتى معايبس ذلك العصر، هي التي أدت إلى سقوطه ومونه في شعبر تحاوزاً حتى معايبس ذلك العصر، هي التي أدت إلى سقوطه ومونه في شعبر تحاوزاً حتى معايبس ذلك العصر، هي التي أدت إلى سقوطه ومونه في محركة التمرد سنة 1708(18).

وبعد حركة التمرد مباشرة، وموت كل من فيض الله وفتح الله، بدا وكأن البت وص الله قد اختفى عن مسرح التاريخ العثماني. غير أنه حلال الحوادث التي أدت إلى الإصحة بالسلطان أحمد الثالث سنة 1730، استطاع أبناء شيع الإسلام المعتوفى أن بؤدوا دوراً سياسياً من جديد، حتى على الرعم من نفي الباقين من العائلة إلى بورصة في دلك الوقت ومن ثم إبعادهم عن قاعدة نفودهم المحتمل في كل من استابول وأرصروم ((30) وحتى مصادرة ممتلكات فيض الله (لقد تصرف ناعتباره وزيراً إلى حد أن أبناءه كانوا غير قادرين إلا على امتلاك نصيب صغير من تركته) لم تمنع عن المدى الطويل الباقين من عائلته من الاهتمام بالسلطة السياسية.

وبلمت فيص الله الانشاء أيضاً بسبب الصراحة التي تباهى بها إلى الثقة بالنفس الحديدة بالنسبة إلى عميد «عائلة سياسية» كبيرة. بل إنه وتُق مشاعره كتابة لأنه ترك نربحاً لأسلافه وكتاباً آحر عن سيرته الوظيفية الشخصية، وقد ألف هذا الكتاب لأحبر حوالى سنة 1702<sup>(40)</sup>. ومن الأمور اللافتة جداً نظرة فيص الله لمن تولوا رعايته أي الشيخ قاني والسلطان مصطفى الثاني. والأهم من ذلك تركيزه على عنته، التي يصف مسيرة الأعضاء الأمرز فيها بالتفصيل. ومن الواضح أن فيض الله <sup>كال</sup> يفخر بإلجازاتهم، كما أنه أوضح أنه ومن خلال نفوذه الخاص وصل العديد من أساله إلى مناصب بارزة وهم لا يزالون في سن الشباب. وعلاوة على دلك، فعلى الرعم من أن الشيخ قاني قد تظاهر بموقف الرهد، فإن شيح الإسلام فيص الله لم يكن يعتقد بأن الشروة شيء ينمعي الحجل منه. إد يحكي برصا واصح كبت أن ننى قصراً فحماً في أرضروم. وفي نظر فيض الله، وربما في نظر معظم اللبن ترأسوا اعائلة سياسية، كانت أي وصمة تتصل بالثروة الكبيرة تحامه بأنها سعة من السلطان. والحقيقة أن اثباع النموذج الذي يقدمه السلطان وأعل بيته والدي أصبح العلامة المميزة لعطماء الامبراطورية، يحول دون أن ينهج المرء هدا الموع من أسلوب الحياة وهو لا يزال يتحد موقفاً متحفظاً تحاه ثروات هذا العالم الها العالم العلما وهو لا يران يسمد سود. النبلاء العثمانيين تواحه تحدياً في أثناء حوكة التمرد التي وقعت سنة 1703.

الله التقانا من أعضاء أعلى هرم العلماء العثمانيين والهيئة القصائية إلى أناس الروزأ ولكهم بتمتعون بالموذ، فإنها قد يستخدم مثالاً على دلك رسالة تتعلق

بعائلة المؤرخ وكاتب التراجم أوشاقي زاده (٤٥). فقد كان أوشاقي زاده (٤٥- ١٥٥) إلى 1725) من سلالة النبي، وينتمي إلى جيل أكثر حداثة، إلى الشيح المشهر حسن أوشاقي من بحارى. وإذ ولد في عائلة كانت فيها الوظائف العلمة والمرين قد صارت عادية من ماحية الأب والأم على السواء، صنع أوشاقي راده لمس مستقيلاً محترماً، تمثلت بقاط الذروة فيه بالقصاء، أولاً في المدينة ولاحفار إزمير. غير أن العضو الناجح حقاً في العائلة كان أحاه الأكبر، الذي تولى سعب قاضي عكر الرومللي مرتين، وهو ثاني أعلى صصب في سلم الوظائف العلبه. القضائية ويكشف المسار الوطيفي لأوشاقي زاده عن المرايا والمحاطر المجمد عن ربط المسار الوظيفي بمصير سيد أعلى رتبة. وكان الأخوان أوشاقي راده بس شملهم شيخ الإسلام فيض الله برعايته، وبعد وفاته عوقبا بتخفيض الوظئف التي شملهم شيخ الإسلام فيض الله برعايته، وبعد وفاته عوقبا بتخفيض الوظئف التي كانا يشغلامها بالفعل. غير أنه على المدى الطويل تمكنت العائلة من الاستمراد في كن هناك قاض منهم في دمشق، على حين واصلت عائلة أخرى من العلما تتحدر من الغازي إيڤرينوس القائد الذي عاض في القرن الخامس عشر، دفه أماني تتحدر من الغازي إيڤرينوس القائد الذي عاض في القرن الخامس عشر، دفه أماني الى الوظائف العليا حتى مداية القرن الناسع عشر (انظر الشكل رقم الما) (١٤١)

ولم يكن العلماء الذين يتمون إلى الطبقات الوسطى والعليا في هرمية العلماء القضاة حاملين بأي حال من الأحوال، كما أن مراكرهم لم تكن تدر دخلاً دون عمل وعلى العكس تماماً، توضح تراجم أشحاص في الدائرة التي كان أوشافي راده يتعبى البيها أن المعبين البالغين على الأقل كانوا يقومون بأداء واجبانهم بأهسهم، وأم يعتمدوا بشكل عام على خدمات من ينوب عنهم (هه). كما أن الموظفين الكان القريبين من الإدارة المركزية العثمانية لم يكونوا يشكلون طائفة مغلقة. إذ إن العمود إلى الدائرة الساحرة في العاصمة كان متاحاً أمام العلماء الشيان من الولايات وكن يوسع أبياء عائلات المتجار، وأحياناً حتى العلماء من حارج الاسراطورية، أن يتطلعوا في عصون أجيال قليلة إلى وظائف العلماء من حارج الاسراطورية، أن الشرعية (حق). وإذا كان أحدهم من سلالة النبي فربما مناعده دلك، ولا سيما إذا كان يستطيع أن يدعي انتساباً إلى نقابة الأشراف. لكن عيصر الحدارة لم محته من وطائف العلماء في القرن السامع عشر، كما أن الموطفين في أوساط أوشافي رادا على الأقل كانوا يأخذون واجباتهم العلمية والدينية منتهى الحدية.

بعائلة المؤرح وكاتب التراجم أوشاقي زاده (42). فقد كان أوشاقي زاده (64-66) إلى 1725) من سلالة السبي، وينتمي إلى جيل أكثر حداثة، إلى المنبح المنهور حسن أوشاقي من بحارى. وإد وُلد في عائلة كانت فيها الوظائف العلمية والنري قد صارت عادية من ناحية الأب والأم على السواء، صبع أوشاقي زاده لمس مستقىلاً محترماً، تمثلت نقاط الدروة فيه بالقصاء، أولاً في المدينة ولاحذ بي إزمير. غير أن العضو الناجع حقاً في العائلة كان أحاه الأكبر، الدي تولى سمس قاضي عسكر الرومللي مرتبن، وهو ثابي أعلى مصب في سلم الوطائف العلمة. القضائية. ويكشف المسار الوطيقي لأوشاقي زاده عن المرايا والمحاطر المحمد عن مسلم الوطائف المحمد وعائمة مناه المسار الوطيقي بمصير سيد أعلى رتبة. وكان الأحوان أوشاقي زاده من شملهم شيخ الإسلام فيض الله برعايته، وبعد وفاته عوقبا بتحقيض الوطائف الي شملهم شيخ الإسلام فيض الله برعايته، وبعد وفاته عوقبا بتحقيض الوطائف الي البقاء، مثلما فعلت عائلة فيض الله. وفي الحيل الذي أعقب المؤرح أوشاقي رائه كان هناك قاص منهم في دمشق، على حين واصلت عائلة أحرى من العلما تتحدر من العالم الغلبا حتى بداية القرن التاسع عشر (ابطر الشكل رقم الـ6)(6).

ولم يكن العلماء الدين يتمول إلى الطبقات الوسطى والعلبا في هرمية العماء والقصاة حاملين بأي حال من الأحوال، كما أن مراكرهم لم تكى تدر دحلاً دون عمل وعلى العكس تماماً، توضح تراجم أشخاص في الدائرة التي كان أوشافي راده يعم البيها أن المعنيين البالغين على الأقل كانوا يقومون بأداء واحبتهم بأنصبهم، وسيعتمدوا بشكل عام على خدمات من ينوب عمهم (٤٠٠). كما أن الموطعين الكان المغربين من الإدارة المركزية العثمانية لم يكونوا يشكلون طائعة معلقة. إذ إن المعود إلى الدائرة الساحرة في العاصمة كان متاحاً أمام العلماء الشان من الولايات، وكان في وسع أنناء عائلات التحار، وأحياناً حي العلماء من خارج الإمبراطورية، أن يتطلعوا في غضون أجيال قليلة إلى وظائف العلماء من خارج الإمبراطورية، أن يتطلعوا في غضون أجيال قليلة إلى وظائف العلماء ولا سيما الوظائف العلمية والدرعية أن يدعي انتساباً إلى نفانة الأشراف. لكن عنصر الجدارة لم يحتف من وطائف العلماء في أوساط أوشافي "الأفل كانوا يأخذون واجاتهم العلمية والدنيه ممنتهى الحدية،



الرسم البنائي 6:11 عائلة فارداري شيخ زاده، المصدر Majer (1978), p. 132

ومن ناحية أخرى، طور بعض العلماء في استانبول القرن السابع عثر حنس اتصال مع حركة ادات أصول ريفية؟، وفرت لهم وسيلة ترقية من نوع معتف نمر عن النوع الذي تمتع به أفراد عائلة فيص الله وأوشاقي زاده. ومـذ النصف الثاني م القرن السادس عشر، كان مرجيقي محمد أفيدي قد تحدى التسويات التي كان تعييه العثمانيون على أعلى المستويات على استعداد لتقبلها في ممارسات لا تحظي سوال الشريعة. وأدان برحيقي خصوصاً ممارسة أخد الفوائد على الأموال، التي كالنان انتشرت بحلول القرن السادس عشر على نطاق واسع لدرجة أن المؤسسات الوبيز كانت تُقرض الأموال لكي تمول أعمال الإحسان التي تقوم بها عموماً (انظر النفر 17)(46) وبعد وفاة برجيڤي، واصل تلاميذه اهتماماته ومنهم قاضي زاده ومربعو،، الدين أطلق عليهم لقب قاصي زاده ليلر، وكانوا يدعون للعودة إلى نمادح السوا التي كان يُفترض أنها كانت موجودة في بلاد العرب رمن النبي. وقد سعروا بشكل حاص من موسيقي الدراويش ورقصاتهم (47). وقد وحد اتباع «القاصي راأا أنصاراً بين أعضاء الطبقة الحاكمة العثمانية، ولا سيما حلال عهد الطاد الا الرابع (1623 ـ 1640)(\*\*). لكن انهار التحالف بين أتباع «القاصي راد»؛ والنار». الحاكمة العثمانية في سنة 1661 عندما قام كوبروللو محمد باشا بنفي عدد معني ال قادة الحركة من العاصمة<sup>(49)</sup> وفي ظل ورارة كوبروللو فاصل أحمد باشا، و<sup>حدت</sup> معض أفكار حركة اقاضي زاده، من جديد مؤيداً قوياً هو الشيخ محمد فاس واعد السلطان؛ إلا أن تورط هذا الأحير في حملة فيبنا سنة 1683 أدى إلى إنعادًا عن البلاط واضمحلال الحركة(50).

#### عالم القصر

يبشر البحث الحاري حالياً بتغير شامل في فهما لحياة القصر العثماني وتهتم هذه المراحعة على محو خاص بالنعود السياسي للحريم، وهي ممان عالم ما تذكر حتى الآن للابتقاص من قدر القصر أكثر منها دراسة جادة، فغي أواهم القرن السادس عشر، ربما كانت التعيرات التي طرأت على بظام ولاية العبش مرتبطة بالتعير الذي لحق ممكانة الروحات الملكيات. فحتى منصف العرن المادي عشر، أي قبل المكانة الخاصة التي حازتها زوجة السلطان سلمان العاوي، عود سلطان (والتي تعرفها المصادر الأوروبية باسم روكسلانا)، جرت العادة على سلطان (والتي تعرفها المصادر الأوروبية باسم روكسلانا)، جرت العادة على

يَعمل الروجة الملكية ولذا واحداً (52). وحين يبلغ هذا الولد سن الشباب، ويتم إراله إلى الولايات ليتعلم فن الحكم، كانت أمه تصحبه، بحيث إن علاقاتها باسبة بمكن أن تكون رصيداً قيماً للأمير الشاب في مضاله من أحل العرش. ومع صعود خورم سلطان كان معطم الأمراء المتنافسين أبناء لأم واحدة، هي هده الروحة. وفي طل الظروف هذه، كانت إقامة الأم مع أي منافس تبدو ميزة عمى، وحتى بعد موت خورم سلطان وموت السلطان سليمان القابوني، لم تعد روجات السلاطين تترك العاصمة. وثمة حاجة نريد من الدراسة لمعرفة إلى أي مدى ماعد هذا التغير في أنماط المعيشة في نمو مركر النفوذ السياسي لحريم القرن السابع عشر.

وبالنواري مع التطورات التي جرت في أوروبا العصور الوسطى، عالباً ما تطورت الماصب في إدارة الدولة العثمانية من أمور كانت في الأصل من وطائف القصر (53). إذ إذ الصية الصغار الدين كان يتم تجنيدهم لاحتلال أعلى الوطائف العسكرية الإدارية كنوا يحدمون أثناء فترة تتلمذهم علماناً في القصر (انظر الشكل 11 7)(54). وكانت العلاقات التي تتم إقامتها مع الحاكم أثباء الفيام بالخدمات الشحصية تشكل الأساس لكنبر من المسارات الوظيفية، رغم أن كاتباً مثل مصطفى علي ربما استهجن هذه المعارسة بحدة (55). وبأسلوب أكثر مباشرة، يمكن ملاحطة العملية في تطور منصب رئيس الحصيان السود (دار السعادة أعاسي، قزلر أغاسي). لقد كانت أصول هذه الوهبعة حراسة الحريم. ولكن مند سنة 1598 مجد صاحب هذه الوطيعة يتصرف العشارة المشرف على المؤسسات الوقفية التي أنشأها السلاطيس، وفيما بعد، المؤسسات التي أنشأها أفراد من عائلته كدلك (56). وإدا أخذنا في اعتبارنا نوسع العزمسات على أيدي حكام مثل محمد الفاتح (1451 ـ 1481)، أو سليمان الفانومي (1451 ـ 1481)، (1520 - 1566) أو أحمد الأول (1604 - 1617)، فقد تضمن هذا المنصب سلطة مبلمية معترة. وهكذا كان كل غير المسلمين في استانبول يدفعون الحرية الواجبة وبيهم إلى مؤسسة محمد الفاتح، على حين كان أحد أهم المعارض في الملفان بتهوري بستعلم لتعويل مؤسسة أحمد الفائح، على حين عال، على المؤسسات التي أشأها الأفراد فكال يمكن العالم المؤسسة أحمد الأول. أمّا المؤسسات التي أشأها الأفراد فكال يمكن أمناً السويل مؤسسة احمد الاول. امّا المؤسسات التي سلم أن هذه السيطرة على أن هذه السيطرة على أن هذه السيطرة على أن من المناطقة السياسية المناطقة السياسية المناطقة السياسية المناطقة السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية ال نفع مهم من العالمة العامة العثمانية قد شكلت الأساس المادي للسلطة السياسية الله من علا من رؤساء الخصيان السود من ممارستها،



الرسم البياني 11:7 المسارات الوظنفية العسكرية والإدارية في أواسط القرن السابع ع<sup>ياد</sup> المصدر: 68 .p. 68

## الفطاع المسكري - الإداري

ومالرغم من أن هذا الفطاع كان إلى حد ما العمود العقري للسلطة داخل النظم الحكومي العثماني، فإن معلوماتنا جزئية فقط فيما يتعلق مكيفية أدائه. وكما ذكرنا من قبل، فإنه بحلول القرن السادس عشر أخد عدد الشان الذين تم تجنيدهم من حلال ضريبة الخلمان في التناقص. ومن ناحية أحرى، فقد مات من الشائع أكثر آنذاك مالسنة إلى الشباب أن يدحلوا في خدمة السلطان من خلال وساطة سيد معين. وبحلول منتصف القرن السادس عشر، كان بعض خدم السلطان (قول) يرمون حدماً لهم في بيوتهم الخاصة (57). ومن الواصح أن هؤلاء الماس كاموا يندرمون على مص المهارات التي يتدرب عليها غلمان السلطان. ومعد موت رب البيت، وهو موظف ذو مرتبة عالية في القصر، ردما كان بعض عؤلاء من حدم الحدم يسعون إلى التوظيف في القصر ويحققون ذلك.

ويدو أن التدريب الدي كان يتم في القصر كان مرباً وموجهاً نحو المواهب الفردية لعلام محدد. وكان التعليم يتضمن الشعر والأدب وكذلك التمريبات العسكرية فضلاً عن الدراسات الدينية، بينما كان من المحتمل بالسبة إلى الذين يتمتون باهتمامات خاصة أن يتابعوا دراسة الرسم أو الموسيقى. وهكذا فإن ميمار محمد أعا، الذي صار فيما بعد المهندس الذي بنى حامع السلطان أحمد (انتهى ساؤه سة 1616)، حين كان يدرس الموسيقى في مدرسة القصر، قرر بمبادرة منه، أن يعير اهتمامه الوظيفي إلى صناعة الأثاث الهاخر. وقد شمح له بأن يفعل هذا يسقى في القصر، وعدما أتم تدريبه، لم يتم تعييبه في مواقع حدمه تنظلب بهارات حرفية، بل في مناصب قيادية عسكرية في الولايات، على حين ابنهى مساؤه الوظيفي في منصب رئيس المهندسين المعماريين (185).

أمّا العلمان الدين كانوا يتركون القصر لخدمة الدولة فكانوا يلتحقون مسارات وطبعية مختلفة (انظر الشكل 7.11). وكان يتم إرسال بعضهم إلى الولايات كموظفين إداريين ثم ولاة فيما بعد، وقد زاد نصيب الغلمان السابقين النبي عينوا مناشرة في منصب الوالي (إمّا في وظبقة سنجق بيث أو حتى في الوطبقة الأعلى تكلر بيث) من منتصف القرن السادس عشر حتى السنوات الأولى من القرن السابع عشر (قارن الجدول 11 الا) (59) ولكن ليس من السهل أن نقرر مادا

كان يعنيه هذا التغير على وجه الاحتمال من وجهة النظر السياسية، ورساكان ينر إلى تقليل قيمة مطام التيمار ويقدر مساو للسناجق بيك أسياد حائري التيمار والمدال الولايات (60). وكذلك فقد الحكام الأدسى مرتبة هيبتهم، لأنه صاريتم من السناجق ببساطة لتوفير الدخل لموظفين غائين، وتدار بواسطة معثلين عهم م ذوي المراتب الصغيرة نسبياً (61). وإذا أخذنا في الحسبان مستوى الاصور والتمرد في كثير من الأقاليم العثمانية في القرن السابع عشر، لأمكنا القول الإدارة المركزية حاولت أن تحتفظ بالسيطرة بتعيين المزيد من الولاة مباشرة م مدرسة القصر (62). لكن هل كانت هذه الإجراءات ناجحة من الناحبة العمب موضوع مختلف بطبيعة الحال.

#### إدارة الولايات ودور االأعبان

ثمة رأي قديم يتعلق بالعلاقات بين المركز والأطراف في الامراهريا العثمانية يعتبر أن إسهام الأعباد، في شؤون الحكم يشكل دلبلاً على الالحفظ العثمانية. بل إن بعص الكتاب يدهبون إلى أبعد من ذلك وبعنبرون لامركية الإدارة في القرن السابع عشر دلبلاً على ما يمكن تسميته المقدمات القومية، كن ساد في السنوات الأخيرة، تفسير مختلف، يأحذ في الحبان الاختلاف من ولاية وأخرى وفي الوقت نقسه السياسات المرنة التي التهجتها الإدارة المركبة العثمانية. وهكذا تؤكد دراسة معاصرة على المسيرة المخاصة جداً للاد المنا حيث تربع العيان الريف، فيها بشكل ثابت في قرى أسلافهم الحبلية الواسعة في القرن السادس عشر، كان مسموحاً لهؤلاء الأعيان الريفيين بالمشاركة الواسعة في الإدارة المحلية. ولم يحدث إلا في ثلاثينيات القرن السابع عشر، بعد هربية رب الدروز الأمير فخر الدين المعني، أن أصبحت بلاد الشام تدار بشكل أكثر مسنوا من قبل المركز العثماني، وهو بسير حلاف الاعتراض بوحود عملية لامركزية ثامة من قبل المركز العثماني، وهو بسير حلاف الاعتراض بوحود عملية لامركزية ثامة في القرن السابع عشر.

الجدول التا2 المخلفيات المهنية للسناجق بيك الجدد، 1570 - 1640 (النسبة المتوية بين قوسين)

|                                                                           |           |            | 10: 5 0:  |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|
|                                                                           | 74-1568   | 88-1578    | 41-1632   |
| لإدارة المركزية                                                           | (32 2) 19 | (44 6) 25  | (49 2) 31 |
| لإدارة المرفوية<br>مباط قابي قولو<br>مدرقة                                | 7         | 3          | 6         |
| (0,                                                                       | 3         | 7          | 11        |
| صاه البرون(٥٥)                                                            | 4         | 9          | 11        |
| أمواه منواطوريون                                                          | 4         | 4          |           |
| اراء مراطوريون<br>الدون(***)                                              | -         | -          | -         |
| آخرون                                                                     | L L       | 2          | 1         |
| إدارة المقاطعات                                                           | (67 8) 40 | (%50.0) 28 | (25.4) 16 |
| عاليه بك                                                                  | 7         | 2          | 8         |
| زعيع                                                                      | 6         | 5          | 5         |
| تيمار كتخداسي                                                             | 11        | 7          | -         |
| نيمار دفترداري                                                            |           | 2          | -         |
| تيمار كخداسي<br>نيمار دفترداري<br>قصد (أمير البحر)                        | 3         | 3          |           |
| حرینه دفترداری                                                            | 4         | 2          | -         |
| رعماء الفياش<br>أحرون                                                     | -         |            | i         |
| احرون                                                                     | 9         | 7          | 2         |
| مرتبطون مالأمراء                                                          | -         | (%36)2     | (15.9) 10 |
| الما الأمر ه                                                              | -         | 1          | 3         |
| مسؤوبو البيوت                                                             |           | T          | 7         |
| ي الحاوي                                                                  |           | (%1.8) 1   | (9 5) 6   |
| 161                                                                       | (100) 59  | (100) 56   | (100) 63  |
| الماسة الأمراء أو أفاريهم                                                 | 8         | 11         | 9         |
| النشامسودلو بيوت الأمراء                                                  | -         | 3          | - 8       |
| (أ) إن الأمراء أو أفاريهم<br>(ب) مسؤولو بيوت الأمراء<br>السجيوع (أ) + (ب) | (13.6) 8  | (25 0) 14  | (26.9) 17 |
| ي المشرقة أيالي                                                           |           |            |           |

روه) مسرقه أحد أفراد قرقة المحبة في البلاط. المحان. القسم الخارجي من بلاط المطان.

اههو) أندون: الفسم الخارجي من بحرك السلطان. المدر السلطان. , Kumi (1983), p.64 : ,

ويمكن ربط معاني وقيم مختلفة بمصطلح "اللامركزية" فم المونى، فم المونى، وتعيين الرجال المحليس البارزين، الذين لهم أتباع بين البدو، في منفس المسؤول عن إقليم صغير أو قائد لقافلة الحج يمكن اعتباره دليلاً على الامركية الإدارية. وكان هذا النمط من التعيين ممارسة شائعة على الأقل في جنوبي الشام في نهاية القرن السادس عشر (63). وعلى هذا النحو كانت بلاد الشام تبكي بطريقة غير مباشرة من حلال وساطة الأعيان المحليين، ومن ناحية أحرى، وإلى من يرى بأن الحكومة العثمانية كانت مرنة بما يكفي لتكيف نفسها مع منين الرجال المحليين حين تفرض الحكمة ذلك، ودون أن تعقد الميطرة الهنبذ وإن تم النظر إلى مرونة الإدارة المركزية من هذه الزاوية فإنها تصبح مصدر قوة وأبت ضعفاً، ومصدراً للاستمرار لا سبباً للانحطاط (66).

وتعامل باحثون آخرون مع مسألة اللامركزية في القرن السامع عشر من بيه مختلفة تماماً، ومالتحديد دراسة المشاكل المالية (٢٥٠). وكانت فترة أواحر عبر السادس عشر والقرن السابع عشر بأكمله فترة تزايد الطلبات المالية على (١٠٠ العثمانية المركزية (٢٥٥). وتتيجة لذلك فقد كان المركز يميل إلى تحميل المزيد المسؤوليات للإداريس في الولايات، الدين ازدادت بالتالي حاجتهم إلى الإبران وتمثل رد فعلهم في فرض ضرائب حاصة على سكان اولاياتهم ولي الوئن نفسه، ولاسيما في أوائل القرن السابع عشر لا بد من أن يكون تناقص المكان المحبرة أجراء كثيرة من الامراطورية والهجرة الدائمة قد أثرا بقوة في القاعدة الفريسة المناطق معينة، على الرعم من أن عدد المرتبطين بكل حالة فردية لم يكن باعراد عالياً حداً. ونتيجة لذلك كان من الصروري إجراء تعديلات مستمرة لحدن الفرائب المطلوبة متوافقة بشكل أو بآخر مع حجم السكان المعيين وكاد الموسع الأعيان أن يتحكموا في عملية التعديل هذه، فكادوا بدلك يكسون مين مالية لهم ولأتباعهم على السواه (٢٠٠٥).

وبالإضافة إلى ذلك، أدت عملية إعادة التنطيم الإداري في المركز العثمانية إلى تكرار تكليف جماية الإيرادات لحكام اسميين نادراً ما كاموا يروروه اولاياتهم. وكان مثل هؤلاء الحكام، الذين كانوا باستعرار يقودون حملان عسكرية أو يعكثون في العاصمة ينيون عهم بديلاً (مُنسلم) مهمته جمع الضرائب،

وعالماً ما كان يتم اختيار نواب الحكام هؤلاء بسبب قدرتهم على ضمان دفع ر. الرسوم، وشيجة لدلك كانوا رحالاً دوي علاقات في الولايات التي كانوا يديرونها. ورس كان الرحال المتمتعون بقاعدة نفود محلية يدحلون أيضاً في الإدارة الإفليمية م حلال بظام الالتزام، ففي ملاد الشام، حتى في بهاية القرن السادس عشر، لم . ي<sub>كن من</sub> عير الشائع أن يكون حاكم الولاية هو ملتزم الصرائب الرئيسي فبها. وفي الاحراء الماطقة بالتركية من الامبراطورية خلال المترة نفسها، كانت هذه العادة حدة في الانتشار أيضاً، بيد أنها لم تكن بنفس مستوى الولايات السورية كان مصطفى على، مثلاً، صريحاً في معارضته لهذه الأمماط الوطيفية الشاذة وما نتج عنها (70). وعلاوة على ذلك، فإن ملتزمي الضرائب المسؤولين عن وحدات كيرة م الإيرادات. كانوا يقومون بتلزيم القرى إلى متعهدين صغار، كما أن المؤسسات الوقعية غالباً ما استحدمت أيضاً ملتزمين صغاراً يقيمون في القربة. ونتيحة لدلك، كانت هناك فرص لاستئمار رأس المال حتى من قبل أشحاص لا يمتلكون سوى قام متواضع من السيولة النقدية، وربما كان أولئك الذين ينجحون على المستوى لمحلي ينتقلون إلى ما هو أعلى. وهكذا فإن االقراعثمان أوعلاري، الذين قُيص لهم في القرن الثامن عشر أن يتحكموا بأقالهم آيدين، وإزمير، ومانيسا قد ارتفعوا إلى مكانة بارزة كملتزمين وجامعي ضرائب(٢١).

وببنما كان نظام الالتزام يؤمن فرص التقدم لعدد محدود من الأعبان المحلين، فإن الصرر الذي حاق بالفلاحين والحرفيين غالباً ما كان عالباً جداً. ولعلاح هذا لموقف، تم وضع شكل تحريبي لنظام الالترام سنة 1695، يمزج بين سمان معينة من النظام الدي انتهى العمل به تقريباً والذي كان يتخلى عن ضرائب معينة في مقابل المحدمة (تيمار) وسمات من نظام الالتزام الصافي (72). ومثل هذا الأسوب الجديد في الالتزام (يسمى مالكانه) كان يتم تخصيصه مدى الحياة شعص ما، وبينما كان يطلب مبلع كبير من المال لفاء حيارة هذا الالترام، فإن العنفوعات السوية الواجبة على شاغل المعصب كانت متحفضة كما كانت ثانت طول فترة الالترام (على صبيل المثال: انظر المحدول 22.11). وفي الوقت نصبه رس كان هذا الإجراء يعكس صراعاً قوياً على النفوذ بين الملترمين «العاديين»، الدين كانوا غلباً من أبناء الرعايا، والأشخاص الدس كانوا يرعمون أنهم من الدين كانوا غلباً من أبناء الرعايا، والأشخاص الدس كانوا يرعمون أنهم من الدين الإدارة العثمانية. وكان النصر حليف فريق «الخدم»، وصدر مرسوم يأن أي

عضو من الرعايا لا يمكنه أن يشارك عي مزاد الالنزام مدى الحياة، إلا كان ينفر أن الأشخاص ذوي الحلفية الحكومية الصحيحة فقط يمكن الوثوق بهم العمايا الرعايا العثمانيين أثناء عملية جمع الضرائب (73).

الجدول 22:11 نظام الالتزام من فترة قصيرة محددة إلى مدى الحياة (مالكانه): ضريبة النعفة على مركز الصباغة في أماسيا

| الدفعة المبيئة | ثبعة     | المامة  | وعات إلى الخزانة | المدذ   |      |
|----------------|----------|---------|------------------|---------|------|
| (معجل)         | الالتزام | المجموع | الرسوم الإضافية  | الضريبة |      |
|                | 305      |         |                  |         | 1688 |
|                | 400      |         |                  |         | 1690 |
|                | 720      |         |                  |         | 1695 |
| 2.500          |          | 880     | 80               | 800     | 1701 |
|                |          | 1,250   | 113 5            | 1.136 5 | 1731 |
| 1,950          |          | 2,020   | 183.5            | 1,836 5 | 1735 |

المصدر: Genç (1975), p. 280

ولكن من وحهة نطرنا، فإن نظام المالكانه مهم لأنه أتاح، حتى في المدومة التي أعقبت الطلاقته مباشرة، لبعض الأشخاص من ذوي الارتباطات الحكومة للمنوا لأنفسهم قاعدة سياسية في الربع. وفي الوقت نفسه، فإن استمرار إقامة كلم من القيمين عليه في العاصمة واستخدام متعاقدين من الباطن لفترات قصيرة، كليم ما ألغى التأثيرات الإيحابية لمبدأ حيازة المنتفعين مدى الحياة لحق حاية الضرائد

وعلى امتداد القرن السامع عشر كان عدد االتيمارات يتناقص باستمراد ونظراً لأن الحكومة المركزية العثمانية لم تكن مستعدة لربط النقود التي كانت الحاجة شديدة إليها في الإدارة الإقليمية، فقد دفع دنك حكام الولايات، ونواجه وجباة الضرائب السطاء إلى الاعتماد على المرتزقة لممارسة سلطتهم، وثمة تعالى للإيرادات والمصروفات للسلحدار حاجي عمر باشا، والي ديار بكر، في المرتزقة وعشرين من قادة المرتزقة (١٦٥) عذا القادة، ومعهم قواتهم والرجال والعسكريون الإصافيون العاملون في خدمة البائلة تقاضوا 12.7 في المئة من ميزانية الوالي الإجمالية كمرتبات (الجدول 113).

الجدول 23:11 مدخول وال عثماني ومصاريفه (عمر باشا من ديار بكر)، 1670 ـ 71

|                                    | المبلغ  | النسبة المئوية |
|------------------------------------|---------|----------------|
| ن المداخيل                         |         |                |
| براحيل المتعلقة بالقصاء وحفظ الأمن | 28,354  | 22.9           |
| وم التعبينات                       | 8,052   | 6.5            |
| مرانب الشهرية ورسوم المكتب         | 36 885  | 29 8           |
| العدرات الأميرية                   | 11.114  | 90             |
| ممارك                              | 1.765   | 1.4            |
| سبات الشاملة من الولاية            | 6,881   | 56             |
| يرادات المدينية                    | 13,849  | 11 2           |
| بيعات                              | 7,539   | 6.1            |
| عيل لديرن                          | 5,400   | 4.4            |
| ار فات                             | 3,758   | 3 0            |
| المامة المامة                      | 123,597 | 99.9           |
| ت العصاريف                         |         |                |
| عكومة لمركزية                      | 46,350  | 36 0           |
| ملاه الباشا في استانبول            | 11,054  | 8 6            |
| الريف الباش الشحصية                | 4,000   | 3.1            |
| ساريف الخدم وقادتهم                | 21,560  | 167            |
| الريف البيث                        | 13,385  | 10,4           |
| الليت الواد الليت                  | 2,316   | 1.8            |
| بات                                | 16,362  | 12.7           |
| وعات للمروص                        | 6,918   | 5.4            |
|                                    | 4,498   | 3.5            |
| رفات                               | 2,293   | 1.8            |
| · jack                             | 128,736 | 100 0          |

وعلاوة على ذلك، فإن مصروفات إطعام بيت الباشا، الذي كان يتألف من فؤلا المرتزقة أساساً راد من هذا الرقم إلى 14.5 في المئة (75). وكانت نسة الاستدار بين قادة المرتزقة مرتفعة جداً، مما جعل الطرق غير آمنة، لأن المرتزقة اللبي كي يبحثون عن عمل كانوا يتحولون إلى أعمال السلب والنهب (76).

#### ادافعو الضرائب العاديون العملية السياسية

يعود بما دلك مرة أخرى إلى التوترات بين الرعايا دافعي الضرائب والدين ذوي الأصول الفلاحية والجنود النظاميين الذين يتمتعون بالامتيارات التي كل تمنح عادة لخدم السلطان (قارن الفصل 16). كان السبب الكامن وراء نكر حدوث حركات تمرد المرتزقة هو طلب دافعي الضرائب الأناضوليين المسلبي الدخول في الطبقة السياسية (٢٦). ويمكن فهم هذه التوترات على نحر صحيح فظ إذا ما تمت دراستها في سياق أكثر انساعاً من دورهم في إشعال النمرد. وحنى في مجتمع كان احتكار النشاط السياسي فيه نظرياً للسلطان وموظفيه، كان عائد عائد عائد للقنوات التي يمكن من خلالها للرعايا دافعي الضرائب إسماع صوت شكواهم. وعلاوة على ذلك كان النظام محاجة إلى السماح بالمفاوضات التي يمكن الغلاحون يردون بالهرب من قراهم، والحرفيون العائد هذه القنوات غير فعالة كان الفلاحون يردون بالهرب من قراهم، والحرفيون العائد دكاكيمهم، أما المرتزقة فاتحهوا إلى العصيان (٣٣).

وكانت عادة تقديم العرائض للسلطان مباشرة، وهو هي طريقه إلى صراة الحمعة، أو حين يخرج للصيد، قد تكرست بفعل الايديولوحيات المباب العثمانية وما قبل العثمانية؛ لأنه ومن أحل رفع المظالم التي كان يرتكبه موصوا كان الحاكم، وبحسب تقاليد ترجع إلى الملوك السامانيين، يكنسب شرعية يمعة رمراً للعدالة (١٦٠). وكان دلك يعني من الباحية العملية أن الشكوى تقدم إلى إداة السلطان وتتم الإجابة عنها خطياً. وكانت عملية اتخاذ القرار تستعرق وفتاً طويلاً لأن الشكاوى كثيراً ما كانت تسجل بواسطة مجلس المهمات أو البيلكمي به مكتب قاصي المضاة ثم يُعاد إرسالها إلى القاضي المحلي ومعها أمر كتابة تغيير عن الوضع قبل اتخاد قرار في ديوان السلطان (الديوان الهمايوني) (١٨٥). وحتى المعدور قرار رسمي من السلطان، كان من حق أحد العرقاء أن يرفص الإدعان المحلوب مدور قرار رسمي من السلطان، كان من حق أحد العرقاء أن يرفص الإدعان المحلوب

يمعل من الضروري القيام بدورة أخرى من العراسلات.

وعالماً ما كانت القرى والمقامات وغيرها من الجماعات من أصحاب عرائص، تستخدم رجلاً لينقل شكاويهم إلى استأنبول، وفي القرن الثامن عشر الحهت البروقراطية العثمانية إلى اعتبار مثل هذه الزيارات من الذرائع الكثيرة للهجرة عبر القانوبية إلى العاصمة وناضلت بالتالي لكي تحد من عدد حاملي المرتص (الا) وليس معلوماً ما إذا كانت هناك قيود مشابهة قد فرضت أشاء الغرب سابع عشر كذلك، وبدلاً من تقديم شكاويهم مباشرة، كان بعض أصحاب الرائض يعضلون استخدام وسطاء من أصحاب المعوذ في السلاط أو في العاصمة. ومكدا فإن الشيح محمود الاشقوداري (مات سنة 1628) قام بالتدخل بطلب من البولدين حين حاولوا الحصول على الامتيازات (82). وحتى بعد وفاة الشبخ كان كن قربته ومسقط رأسه يتوسلون ماسمه عندما يدافعون عن أنعسهم ضد تعسف الحاكم المحلي. وبنفس الروحية كان شيخ تكية حلوة الخوجة مصطعى باشا فرائب المحلي، وبنفس الروحية كان شيخ تكية حلوة الخوجة مصطعى باشا فرائب المحليون.

## المحوية، و «البيت الكبير» وانحطاط نظام الدفشرمة

تشير التدحلات من النوع الذي حددناه أعلاه إلى أهمية العلاقات بين السيد والمعتمع العثماني في القرن السابع عشر (٤١١). ومن وجهة نظر رسمية الناسه)، فإن تحسيس المسار الوظيفي للشباب كان يرتبط بهم وكان له ميزات وصحة ومع كل دلك، فإن المسار الوظيفي وغالباً حياة موظف القصر كانت نعسد على الصراعات بين الفرقاء التي كان يحاول فيها كل فريق أن يكسب نفوداً في مساب عيره من كبار موطفي القصر، وعلى أم السلطان وعلى السلطان نعسه في عايد الأمر، وقد يعلم الشخص المتمتع بالحماية عن المكائد التي تهدد مركزه وسمن بسارس نفوذه لصالح راعيه (١٨٠٠). ومن ناحية أخرى، بينما كان يمكن أن الرنبط كان يعجره أيضاً على الانحياز في أي صراع بين العرقاء يكون راعيه الرنبط كان يعجره أيضاً على الانحياز في أي صراع بين العرقاء يكون راعيه الرنبية لاي فود من أفراد الطبقة الراقية العثمانية، كما أن التدحل في صراعات

فريق سيده قد يكون دا عواقب بعيدة المدى، تستمر أحياماً إلى ما بعد وداة الرام نفسه. ويزعم مصطفى على أن عمله الوظيفي قد ابتلي بالتأثير السلبي للعود سنال داشا (مات سنة 1956)، الصدر الأعظم الواسع المعوذ للسلطان مود النائر والذي عرف دأنه العدو اللدود لراعي على السابق لالا مصطفى باشا(٤٠).

وكانت علاقات الراعي والنابع قد صارت مهمة حتى في الصف النالي ر القرن السادس عشر. إلا أنها أصبحت أكثر حيوية حلال القرن السابع عشر، ـــــ تدهور الدفشرمة، أي تحنيد الأولاد غير المسلمين في خدمة الدولة، وهو ماي من حصائص المؤسسة السياسية العثمانية حلال القرنين الحامس عشر والماس عشر. أما فيما يتعلق بأسباب هذا التدهور فإنبا لا نستطيع في ضوء معرفت العب سوى أن نقوم ببعض التخمينات. فعندما أصبح هناك عدد كبير من المتعلمين مي عُمل واحد من جدودهم أو أكثر في خدمة الدولة العثمانية، فربما كاد المعت يتزايد ضد توظيف الدخلاء (86) وفي خدمة الدولة العثمانية، حتى في الله. السادس عشر، كان هناك بعض العار مرتبطاً بتعيين الدخلاء (أجن)؛ وعك كانت الدفشرمة تشكل دائماً شيئاً من الاستثناء غير المريح للمبادىء التي أم علم فن إدارة شؤون الدولة العثمانية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الصراعات الداحية س الموطفين الدين تم تعيينهم بحسب نظام الدفشرمة أنمسهم والذين كالواعب له ينقسمون على أساس التماثهم العرقي المشترك، لا بد من أن تكون قد أسهمت مي تقويض النظام (١٦٦). كما أن الحروب الإيرانية في أواخر القرن السادس عثر ٣ جلبت عدداً كبيراً من الآذريين والإيرابيين الآخرين النازحين الذين كانوا مسلمين أصلاً إلى خدمة الدولة العثمانية، وهو تجديد أدانه بشدة بعض المعكرين الد مصطمى علي (RR). ولا بد من أن يكون نفوذ هذه المجموعة القوي جداً في أعب الأحوال، حيث إن بعض أعصائها قد وصلوا إلى مراكر عليا، قد أسهم نمي أيالة معدل التخلي التدريجي عن مطام الدفشرمة. ويمكن إلى حد ما الزعم الذول ضريبة الغلمان قد أتاح لرؤساء عائلات الوزراء، والباشاوات وكبار العلما إلا يقيموا مؤسسات تشبه كثيراً بيت السلطان. وعلى كل حال، فعلى الرعم من كبار الموطفين كانوا أحماماً يربون الموظفين الشبان الدين كانت مؤهلاتهم تشامه أن حد كبير مؤهلات الغلمان الذين تعلموا في القصر الاميراطوري، إلا أن على التعبين المطامي للموطعين الرسميين الجدد عن طريق الدفشرمة ظل من الامتبازات الأسبة للسلطان. ومن ماحية أخرى، فإن تعيين أبناء التابعين أو العبيد الشبان عن إحراء بمكن لكل من الحاكم وكبار موطفيه أن ينبنوه. والآن بمكنا أن نفترض أله في الفرن السامع عشر كان رؤساء "البيونات الساسية" الأكثر أهمية قد اكتسوا درحة عبر مسبوقة من القوة السياسية، والثقة بالنفس والهيبة. وفي طل هذه مروف ليس من المستخرب أن أعيان الدولة العثمانية لم يكتفوا ممحاولة جعل مؤسسته مشابهة لمؤسسة السلطان، ولكنهم أيضاً، وصمن حدود معينة، جعلوا من السلطان يشابه المؤسسات التي بنوها بأنفسهم.

وردا أحدنا بعين الاعتبار مدى الاهتمام الذي حطيت به اليوت السياسية من الغرن السابع عشر وحتى القرن التاسع عشر، في السنوات العشرين الأحيرة، فمس بلات لسطر أسا لا نعرف سوى القليل جداً عن الأسس المالية لسلطتهم، إد إن سس التي اتخذت شكلاً رسمياً للعائلات التي كان يرأسها أهم أعصاء الطبقة السبسية العثمانية جعلتهم أكثر كفاءة في حصولهم على الإيرادات، رغم أن منظسات أعصاء البيت للمعيشة اليومية كانت في الوقت نفسه قد جعلت من وحود فائدة عالية ضرورة أكثر إلحاحاً من ذي قبل. بيد أن الدراسات التفصيلية للأسس المالية لمعص أكثر البيوت السباسية أهمية هي فقط التي تتبع لنا أن نفهم كيف حاز المالخيرون على ممتلكاتهم (أو خسروها). إلا أنه في الوقت الراهس، لا توجد عثل هذه الله اسات.

### الاستنتاج

كثراً ما الك المراقبون العثمانيون للالمحطاط العثماني على التغيرات التي تعد سنة 1550 في أواخر القرل السادس عشر وفي القرن السامع عشر والتي عبالا الإدارة العثمانية إلى شيء يحتلف جداً عما كانت عليه في عصر سليعان المسوي الله ويوافق الماحثون العاملون في السنوات العشرين أو الثلاثين الأخيرة سنتل عام على القول إنه لم تحدث في الحقيقة تغييرات مهمة، ولكنهم يصفون الله التعبرات بطريقة محتلفة إلى حد ما، فالحكم التغييمي الذي يعطي لهده العبرات صفة الانحطاط، أصبح موضع تساؤل، ولم يعد كل الباحثين بالضرورة بعندون أن وصف عدد من الكتاب الدين نشطوا حلال المسوات التي سبقت سنة اللهما وتصفوا تغيرات إدارية معينة باعتبارها الحطاطاً، يعبن على ماحثي المثيا

القرن العشرين أن يشاركوا بالضرورة في وجهة النظر هذه. ومن الصعب أن ي أن كتاباً مثل مصطفى على وقوجي باي قد كتبوا من أحل تطوير السياسان الدي والمسارات الوظيفية المشخصية. وإذا ما أخذنا هذا الاعتبار بجدية، يصح بر المستحيل قبول مزاعمهم بكل أبعادها ومحتوياتها، ويجب دراسة كتابهم بحر مبادىء النقد التاريخي نفسها التي وضعت لكتّاب من أزمة أخرى، وأماكر أحن

وفي الوقت نفسه، أتاح لنا البحث في التاريخ الإداري العثماني أد بر صورة محتلفة للتغيير البنيوي لم تكن ممكنة في الماضي، ومن الواضح أنه ما أوائل القرن السادس عشر فصاعداً، اتبع الموطفون العثمانيون مسارات وفيب و أتاحت التغيير والمرونة. ومع ذلك، فإن التغيرات الكثيرة من مسار وفيبي و آخر ربما كانت حاسمة بالنسبة إلى مستقبل الموطف موضع التساؤل. ومع رب التخصص، وهي عملية يمكن ملاحظتها نوضوح منذ حوالي سنة 1550، أنسيس المريد من المجالات الوظيفية، مثل خدمات الكتاب، والإدارة المانية و أشيس المريد من المجالات الوظيفية، مثل خدمات الكتاب، والإدارة المانية و والكماءة القصر، وقد يربط المره بين هذا الاتجاه صوب التخصص الإدرق و وبين الصعوبة المترايدة التي نحمت عن المرحلة الأولى من هذه العملية على الأولى وبين الصعوبة المتنامية في الحفاظ على السيطرة المركزية على الأقاليم في تغرب الامبراطورية. وإذا لم تؤد عملية اللامركزية في القرن السابع عشر إلى إصعاب السلطة العثمانية في الولايات، فإن ذلك يرجع بشكل جرئي لمثل هذه المكت

ومن ماحية أخرى، فإن السنوات الأحيرة من القرن السادس عثر والمصه الأول من القرن السامع عشر، قد شهدت تزايد المحاجة إلى الإيرادات. فه الشائد الأسلحة السارية ونبوعها، إلى جالب الحروب التي تدوم فترات أطول، من حاحة الإدارة المركزية إلى المال. وفي الوقت نفسه، يجب أن نوصح أن ثمة أراة مشابهة يمكن ملاحطتها في معظم الدول الأوروبية الكبرى في دلك الوقت، والمائل الطلب المستمر على الإيرادات المترايدة كان يمثل مشكلة تشاركتها الدولة العثمانة مع حيرامها وعلاوة على دلك، وانطلاقاً من مستوى تكنولوحي كان لا يرال في الترن السامع عشر منساوياً إلى حد ما مع العرب، فإن الاستجابة للتعقات المترايدة كاندول الأوروبية وهكذا، وبال تكافر

المرترفة وتجاوراتهم التي وصفت في إيطاليا القرن السابع عشر، وهروب الفلاحين العثمانيين بسبب الحرب والضرائب الباهظة، كان لها ما يشابهها في جميع أنحاء أوروبا. وإذا كما نستطيع بالفعل أن نفترص وجود أوضاع متأزمة لا في مجال الانتصاديات فحسب، بل في مجال السياسة أيضاً، فإن الامبراطورية العثمانية ومعظم أوروبا حلال القرن السابع عشر كانت لا تزال تواجه مصيراً مشتركاً، على الرغم من أنهما في ثقافتهما وفي صورهما عن أنفسهما كانا يشكلان عالميل منفسلين (90).

#### الهوامش

| ja1lcik (1969, 1970).                                                     | (1)  |
|---------------------------------------------------------------------------|------|
| halcik (1953-54), pp. 60-61.                                              | (2)  |
| Compare the ancle «Köprülüler» in El2 by Tayyip Gokbilgin and Richard     | (3)  |
| <b>Керр</b>                                                               |      |
| halcik (1969), p. 106.                                                    | (4)  |
| Kafadar (1986), p. 128.                                                   | (5)  |
| Љd., pp. 85ff.                                                            | (6)  |
| Mantran (1962), pp. 248ff.                                                | (7)  |
| للحصول على مثال خاص مفصل راجع،                                            | (8)  |
| Kūtūkoģlu (1983).                                                         |      |
| Kunt (1977).                                                              | (9)  |
| المرجع نفسه، ص. 203.                                                      | (10) |
| Lapidus (1967), pp. 44-78.                                                | (11) |
| Koçi Bey (1885-86), p. 115.                                               | (12) |
| Kuni (1977), p. 210.                                                      | (13) |
| Ibid., pp. 206-7.                                                         | (14) |
| Fleischer (1986), p. 156.                                                 | (15) |
| Finkel (1988), p. 30.                                                     | (16) |
| Faroqbi (1986b), pp. 68-69.                                               | (17) |
| للاطلاع على أمثلة من القرن السابع عشر راجع برقان (1966)                   | (18) |
| Abou-El-Haj (1991), Bodman (1963), Schatkowski-Schilcher (1985).          | (19) |
| malcik (1980), Barbir (1980), p. 8, Raymond (1985), pp. 39, 58, 271, Genç | (20) |
| 1789), Panzac (1985) pp. 186ff                                            |      |
| * icischer (1986).                                                        | (21) |
| Pleischer (1986).                                                         | (22) |
| Lybyer (repr. 1966); Gibb and Bowen, J (1950), passim                     | (23) |
| """IZ (1967)                                                              | (24) |
| rindles cross                                                             | (25) |
| وتتحامل تصبيعات فاندلي البيشانيون وكذابي الرباب كربره لا علماء ولا وسي    |      |
| عسكريس وكان الرسميون مثل النيشانحي أقلة، إلا أن مكانتهم العالية تعنصي عدم |      |
| 7 11 . 2 11 7 . 1 2 11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                      |      |
| Findley (1980), pp. 48-51.                                                | (26) |
| Tuer (1986), pp. 311-14.                                                  | (27) |
| وكمثال راجم،                                                              | (28) |

| Akdağ (1959, 1971), 1, pp. 331-442.                                           |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| امندُ الصراع على خلافة بايريد الثاني، في أوائل القرن السادس عشر، طويلاً أيصاً | (29)         |
| Darling (unpublished communication at the MSEA meeting of 1986),              | (30)         |
| Fleischer (1986), pp. 19-20.                                                  | (31)         |
| المرجع نقسه، عن 36.                                                           | (32)         |
| Findley (1980), pp. 26-30.                                                    | ,            |
| Article «Evliya Çelebi» in IA by Cavit Baysun.                                | (33,         |
|                                                                               | (34,         |
| Fleischer (1986), p. 23.                                                      | (35,         |
| Compare lpsirli (1983-87) for a recent example                                | (36,         |
| Raymond (1985), pp. 84-85.                                                    | (37)         |
| Türek and Derin (1969-70); Abou-El-Haj (1984), p. 57.                         | (38)         |
| Aktepe (1958b), pp. 111-12.                                                   | (39)         |
| Türek (1959); Türek and Derin (1969-70).                                      | (40):        |
| Findley (1980), pp. 33-40                                                     | (4))         |
| Majer (1978).                                                                 | (42)         |
| المرجع نفسه، ص. 132ff.                                                        | (43)         |
| البرحم نعيه، ص ص. 174 ـ 80.                                                   | (취)          |
| المرجع نقسه، ص. 123ff.                                                        | (45)         |
| Cf. Ch 17.                                                                    | (46)         |
| Gölpmarlı (1953), pp. 165-66.                                                 | (4*)         |
| Inalcik (1973), pp. 184-5; Zilfi (1986).                                      | (481         |
| Zilfi (1986).                                                                 | (40)<br>(40) |
| Gölpınarli (1953), pp. 167-68.                                                | (4.)         |
| Necipoglu-Kafadar (1991).                                                     | 62.          |
| تحصر لزلي بيرس دواسة عن نساء السلاط العثمانيات، لم تنشر بعد (يباير 1994)، وقد |              |
| استغلبت من عوص شعهي لها،                                                      | (32)         |
| Peirce (1988)                                                                 | (41)         |
| Findley (1980), p. 48                                                         | gar          |
| Uzunçarsıli (1945), pp. 3000                                                  | (35)         |
| Fleischer (1986), p. 159.                                                     | (56)         |
| Uzunçarsıb (1945), pp. 177-78.                                                | dill         |
| Kunt (1975).                                                                  | (Q)          |
| Gökyay (1975); Cafer Efendi, ed Crane (1987).                                 | $C^{\{q\}}$  |
| Aug (1983) n 95                                                               | (6(1)        |
| العراقع نفسه، ص. 81 العراقع نفسه، ص. 87                                       | (b()         |
| عرفع نفسه، ص. 87                                                              |              |
|                                                                               |              |

| م نفسه ص. 90،                                                                                                                       | (62) المرح |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| thu Husayn (1985), p. 21 and elsewhere.                                                                                             | (63)       |
| the Huseyn (1987), p. 4; Rafeq (1981-82), pp. 149-50; Raymond (1985), pp. 30-                                                       | , ,        |
| tafeq (1966), pp. 52-57.                                                                                                            | (65)       |
| Jarbit (1980), pp. 4-8.                                                                                                             | (66)       |
| micik (1980); McGowan (1980), pp. 46ff.                                                                                             | (67)       |
| nakik (1980).                                                                                                                       | (68)       |
| hd., p. 335; McGowan (1981), p. 156.                                                                                                | (69)       |
| lescher (1986), p. 98.                                                                                                              | (70)       |
| iluçay (1948), p. 246,                                                                                                              | (71)       |
| ienç (1975).                                                                                                                        | (72)       |
|                                                                                                                                     |            |
| م نفسه، حس. 239.<br>علاجية العاكدة مناه علاجة العالمية المناهدة مناه المناهدة العالمية العالمية العالمية العالمية العالمية العالمية |            |
| ع اللاحق للمالكانة يتعلق بالفرن الثاني عشر : راجع، (خصة (1986), pp. 43ff, 128ff.                                                    | التاريخ    |
| uni (1981), pp. 23-26.                                                                                                              | 124        |
|                                                                                                                                     | (74)       |
| م نفسه، حمل، 17.<br>عند، ما کن                                                                                                      | -          |
| ع نفسه، ص. 25.<br>salak (1980), p. 284.                                                                                             | -          |
| Palcik (1988).                                                                                                                      | (77)       |
| nalcik (1965), pp. 49-51.                                                                                                           | (78)       |
| tmelkuran (1975); Majer (1984), pp. 17ff.                                                                                           | (79)       |
| klepe (1958), p. 11.                                                                                                                | (80)       |
| Groot (1978), p. 112.                                                                                                               | (81)       |
| ibou-Ei-Haj (1974); Findley (1980).                                                                                                 | (83)       |
| Indley (1980), p. 39.                                                                                                               | (84)       |
| leischer (1986), pp. 88-108.                                                                                                        | (85)       |
| <sup>tuni</sup> (1983), p. 76.                                                                                                      | (86)       |
| unt (1974).                                                                                                                         | (87)       |
| leischer (1986), p. 159.                                                                                                            | (88)       |
| (1960), p. 139.                                                                                                                     | (89)       |
| هذا الموضوع قارن و                                                                                                                  |            |
| Hess (1978), pp. 210-11.                                                                                                            | - (70)     |

## الحياة الاجتماعية في المدن

لا نعرف الكثير، عن العلاقات المتغيرة بين المجموعات الاجتماعية المدينية في المدن الكبرى للإمراطورية، وما نعرفه لا يكاد يكفي للتتبع التقريبي للعمليات الناريخية. ومعلوماتنا عن المدن من الدرجة الثانية أقل، كما أنها تفتصر إلى حد كبر على بلغاريا وسوريا الحاليتين، وعلى المراكر التحارية في الأناصول مثل برصة وإزمير وأنقرة وقيسرية (1). أما المدن الصغرى فلا تزال إلى حد كبير أرضاً مجهولة، كما أن انحياز الوثائق الأولية والدراسات اللاحقة لصالح المدن الكبرى بنغي أن لا يعيب أبداً عن أنظارنا. غير أنه تم إحراز تقدم ملموس في مجال الدراسات المدينية خلال السنوات العشرين الأخيرة أو نحو ذلك، والصورة الكلية أوسع وأكثر دقة وتفصيلاً مما كانت عليه عادة.

### السياسات المدينية

لم يكل للمدن العثمانية (باستثناءات قليلة) شرائعها الخاصة، لذا غالباً ما كال يعترص أن هذه المدل تدار بواسطة المحكومة المركرية مباشرة. ولا ينطبق دلك إلا على استاسول. أما في المدن الإقليمية فكانت الحدة المدينية من العلماء، وملتزمي المراتب وقادة الاتكشارية تتفتع بمساحة كبيرة من المباورة. وكان القصاة الصغار يستمول غالباً إلى عائلات تقيم في الإقليم، على حين كان فادة الانكشارية وعيرهم من العسكريين (أو شبه العسكريين في ما بعد) معمسين في التحارة، أو ينتسبون الى المتجارة، وقد وقرت لهم هذه الانشطة قاعدة اقتصادية للمشاط

السباسي. وكان ملترمو الضرائب في بعض الأحيان يتعاطون ألصاً في السياس المحلية. فقد استصدر ملتزمو الصرائب من مكابس الموهير في أنقرة أمراً سطايً يمع تصدير خيوط الموهير من الدرجة الأولى ودلك لكي يحموا مواردهم المائية، وكان هذا الإجراء حماية لإمدادات المادة الخام للستاجين المحليين، ولعلد عن درجة من الدعم السياسي لملتزمي الضرائب (2). وكانت حماية إمدادات الطعاء والمواد الخام المحلية تشكل أكثر التحديات خطورة للإداريين في المدن والواحي، لأنهم كانوا في الوقت نفسه ملزمين بالإذعان للمطالب التي لا تتوقف من حن الإدارة المركزية. وكانت هناك قواعد معتادة في ما يتعلق بالمطالب المفروضة عي مدينة بعينها أو إقليم معين، ولكن بعد المواسم السيئة أو أثناء الحملات العسكرية كانت هناك دائماً زيادات غير متوقعة. وكان المحتسب المحلي أو عيره من الموظفين ذوي العلاقات الحيدة يحاول التفلت منها. فلم ثكن الغلال المطلوبة للإدارة المركزية تُسلّم كاملة على الدوام، وهو دليل على مهارات المساومة لدى الأعيان والموظفين المحلين .

بالنظر إلى الأدلة الواسعة على المبادرات السياسية للنخب المحلية، وإله لا يبدو معقولاً اعتبار المدن في الأناضول والبلقان في القرن السابع عشر معتمله بدرجة كبيرة على الحكومة المركزية. وفي التدرح ما بين المستقلة واتابعة كمت المدل الإقليمية العثمانية تشغل حيراً وسطاً وربما يمكن وصفها بأنها الشه تبعث وفي نظام العثات الذي يتصمل مدن المحر المتوسط القديمة، والمدل دات الاستقلال الذاتي في أوروبا العصور الوسطى، واالمدينة الخاضعة الداخلة عي مملكة أي حاكم إقليمي حديث، تنتمي المدن العثمانية إلى العنة الثالثة. غير أنه معلكة أي حاكم إقليمي حديث، تنتمي المدن العثمانية إلى العنة الثالثة. غير أنه المساحة للمناورة السباسية، وهو نفسه ما ينظبق على المدن العثمانية (م).

# العناصر الرئيسية في مشهد المدينة العثمانية: المساجد، القلاع، الأسواق والأحياء

كانت المدن تحيط بالجامع (أو الجوامع) الرئيسي، والقلعة وحي الأعمال وكانت المدن المتوسطة أو الصغيرة تحتوي فقط على مسجد حامع واحد، ويعبر بمئدية أو التين ويصبر للوعط، وعالباً ما كانت المؤسسات المشيدة حديثاً أواحو

الفرد السادس عشر أو القرن السابع عشر ثبنى على مسافة ما من المدينة القديمة، بعبث تكون هناك مساحة كافية للحدائق المغزروعة والأسوار التي تحيط بالمساجد العثمانية الأثرية. وغالباً ما كانت القلعة بناء موجوداً قبل الحكم العثماني، لكن حركات النمرد الحلالية حفزت إعادة ترميم القلاع في كثير من مدن الأباضول. وكانت الفلاع تضم حياً كاملاً من أحياء المدينة، وغالباً ما كانت المسازل الأعلى نبعة موحودة فيها؛ وبالإضافة إلى ذلك كانت القلاع تحتوي على حامية عسكرية وسحن. وكان الولاة والقضاة يقيمون ويعملون في نفس المباني، وهو ما اكتسب في بعض الأماكن طابع الإقامة الرسمية؛ ومن المحتمل أن سجلات القضاة كانت نعظ في المحكمة وهو ما أدى إلى حفظ معطمها من الضياع.

كانت المدن ذات الأهمية تحتوي على سوق مغطاة (بدستان)، وكان معظمها في المعدن الفليمة قد تم تأسيسه في القرن الحامس عشر وأوائل الفرن السادس عشر، وتشير المؤسسات التي بنيت في وقت لاحق إلى أن المدينة التي لم تصبح مهمة إلا في وقت قريب، مثل أشقودره، كانت أسواقها المعطاة تحدم تجار البسائع السيسة مثل المعجوهرات والمنسوجات والرقيق<sup>53</sup>. ولما قام المتمزدون الجلالية وغيرهم من العصابات بقطع طرق التجارة، فضل معظم التجار ممارسة قدر ضئيل من أعمالهم في أماكن أقل تكلفة، كما أن النزاعات المتعلقة بالبدستان المرفقين السابع عشر غالباً ما كان الإداريون من أطرافها الدين حاولوا مواجهة هذا لا تجاه. وكانت الأوقاف الإسلامية تمتلك كثيراً من الحوابيت، وفي بعض الدين المستأجرون حقاً وراثياً في الملكية من خلال دفع مبلغ كبير من المدان الصغرى كانت الأسواق المال عند حصولهم على الملكية<sup>63</sup>. وحتى في المدن الصغرى كانت الأسواق منوب على عدد كبير من الأكشالا، التي كان مستخدموها يستأجرونها من إحدى المؤسسات الوقعية. أما في الرومللي، حيث كانت البضائع تنقل غالباً بالعربات، فقد أقيمت أسواق حاصة يسهل وصول العربات إليها (عربة باراد).

تشمت نواحي السكن إلى أحياء، يضم كل منها ما بين عشر ويضع مئات العائلات وكانت ملكية المنزل تحعل الفرد مطائباً بدفع ضريبة العوارص، وقد مكل دلث وسيلة للحصول على إقامة رسمية. وكان سكان أحد أحياء المدينة بلغون ثمل الأضرار إذا لم يتم التوصّل إلى من ارتكنوا حادثة أو حريمة، ولذا لم

يكن من المستحب وجود الغرباء في المناطق السكنية، وكانت هناك شوارع قلبة مصممة لحركة مرور العابرين. وقد تصبح سمعة المرء، أو المرأة، شرطاً أمان الاستمرار إقامته في المدينة، لأنه في لحظات الثوتر، مثل هجوم وشيك من الجلالية، لم يكن يسمح بالبقاء إلا للدين يمكنهم أن يجدوا حاراً يكعلهم. وبي قضايا المحاكم، كانت سمعة المرء، أو المرأة، بين الجيران تؤخذ في الاعتبار.

وكانت البيوت تبنى من أي مادة يمكن الحصول عليها سهولة، بل إن مساكل العائلات الثرية نادراً ما كانت تبنى من الحجارة. ولذلك لم بنبل ما مساكن القرل السابع عشر إلا حالات نادرة، وقد تركت طرز بناء المساكل في الستانبول أثرها في المدن الكبرى في الأناضول والبلقان: فبحلول القرل الساع عشر كانت بيوت أنقرة ذات الطابق الواحد قد استبدلت بمبال ذات طابق عنزي تزينها شرفات عديدة (7). ومن الشرق، جاء تأثير طرز بناء المبارل السورية، وامتدت حدود تأثير أشكال البناء الخاصة بهاتين المنطقتين عبر وسط الأناصول

#### المشهد المديني كمؤشر على الحياة الاجتماعية

تركز المدرسة الفرنسية في الدراسات المدينية، التي تركت تأثيراً كبراً حد في الدراسات الخاصة بالعثمانيين، على شخصية البلدة أو المدينة باعتبارها كب في حيز ما. ويمتلك هذا الحيز تصميماً مكانياً محدداً، وذا مساحة مكابة دات خصائص كافية لتشكيل طابع نمودجي حاص. وتربط هذه المدرسة المدينة بطهيرها من الأراضي وبعيرها من المدن البعيدة بشبكة من طرق القوافل، وفي حالات معينة، بالطرق المحرية. وهكدا ينظر إلى المدن على أنها عُقد في شبكة تعفي الامبراطورية بأسرها، كما يرتبط التاريخ المديني بالحعرافيا التاريخية، وفي هذا السياق، شغل بعص الباحثين أنفسهم بالحير المكاني للتجارة، والجزف والأشعة الني تمارسها الجماعة الحاكمة في مدن مثل القاهرة، أو الموصل أو الحرائر ودرس باحثون آخرون شكل المجال الريفي للمدينة؛ ومثل هذه الدراسة كانت ودرس باحثون آخرون شكل المجال الريفي للمدينة؛ ومثل هذه الدراسة كانت

والنماذح المدينية مثيرة للاهتمام لا لذاتها فحسب مل باعتبارها نتيحة للمالح الاتساسي: وعلاوة على ذلك، فإنها عالباً ما تقدّم معلومات عن أداء المحتم المديني وهو ما يصعب الحصول عليه بأي وسيلة أخرى. فقد يكون تشيبد أنواع بعبنه من الماني، مثلاً، مؤشراً على السعو أو الانكماش المديني. وهكدا كانت الحمّامات العامة ثبني حيثما يتجمّع عدد كبير كافي من السكان في موقع محدد لإحداث الطب على الحمّامات. وبينما لم تكن الحمّامات بأي حال ظاهرة قاصرة على المدن، فإن بناء الحمّامات العامة في جوار مدينة بعينها يشير عادة إلى أن المنطقة المحيطة بالحمّامات الجديدة تجتذب السكان ويتم اندماجها في المدينة. وعنى غرار دلك، فإن وجود مدابع الجلود في مكان ما ربما يعتبر مؤشراً على السعو المديني. بسبب التلوث الذي تحدثه المدابع، كان من المعتاد نقلها إلى مرضع أبعد عدما تتوسع المدينة، على حين تصبح أحياء «المدابع القديمة» مناطق مكية مثل غيرها في كثير من مدن بلاد الشام والاناضول (١٥٠). ولو كنا ممثلك إحصاءات للسكان يمكن الاعتماد عليها، فإن مثل هذه الملاحظات ستكون أقل أهبة. ولكن نظراً للغياب شبه الكلي لهذه المعلومات في ما يتعلق بالقرن السابع عشر، فإن المعلومات غير المباشرة المتعلقة محجم سكان المدن تصبح قيمة لغير،

وفي أماكن الأعمال في المدن الكبيرة، كانت المؤسسات الوقفية تمثلك حصة كبيرة من العقارات. وبالنسبة إلى مديري المؤسسات، كان الحؤول دون تدهور الماني التي عُهد بها إليهم يمثّل همّا دائماً: دمّرت الحرائق مبابي قيّمة لم يك بمقدور الأوقاف أن تعيد بناءها اعتماداً على مواردها الحاصة. وكانت مثل هذه المعتلكات تؤجر حينداك طبجارات منخفضة لمن يتعهدها بإعادة الساء، وغالماً م كانت أكثريتها تحرج عن ملكية الأوقاف بشكل كلي. وكانت الحانات والأسواق المغطاة عرضة للخطر بشكل خاص إذا تدهورت التحارة في مدينة معبنة؛ وهكذا أركت سوق قونية المغطاة في السنوات المصطربة حوالي سنة 1600ء فتدهورت ألى الحد الذي كان لا يمكن معه إعادة بنائها لتؤدي غرضها السابق دول عملية أعدة تناء شاملة (10). وبسبب هذا الموقف، فإن الوثائق المتعلقة بالتدهور وإعادة بناء المباني المتعلقة بالتدهور وإعادة بناء المباني المتعلقة بالتدهور وإعادة المنائب المعلوكة للأوقاف، وكذلك السجلات الحاصة بالمسأجرين المتغيرين المنطقة المنشأت، مؤشرات قيّمة على أحوال المدينة.

ويعقل تشكيل المناطق السكنية أيضا سمة مكانبة ومؤشرا على العلاقات

الاحتماعية على السواء. فبينما كانت الدكاكيس والورش وأحباء السكر في المدن الأوروبية حلال العصور الوسطى أو مطلع العصر الحديث تشكّل حزءاً من من واحد، أظهرت المدن العثمانية في القرون السادس عشر والسابع عشر والثام عنر نموذجاً مختلفاً. وبطريقة تكاد تذكرنا بالترتيبات التي عرفها القرل العشرود، كن أحياء العمل بما فيها من خانات ودكاكين وأسواق معطاة أو معتوحة، تُحلى من الناس ليلاً باستثناء عدد محدود من العابرين المقيمين في الخانات. وكانت الأجاء السكية تحتوي فقط على القليل من الدكاكين التي تبيع الحاجات البوبية، مثل البقالة (السمانة) والمحابز، كما كانت تخدم من قبل حشد من الباعة المتحولين

ويُعزى المصل الصارم للأحياء السكية عن أحياء العمل للأهمية المعتاة للحصوصية العائلية في السياق الإسلامي، على الرغم من أن هذا الرأي لم بعد يحطى في الكتابات المعاصرة بمن يدامع عنه دون شروط(13). ولا شك مي أن خصوصية العائلة كانت لها أهميتها، بيد أن هذا التأكيد لم يحل دون وجود اختلافات إقليمية كبيرة في أمماط المنشآت السكنية. ففي ملاد الشام وجنوب شرتي الأناضول، أو شمال إفريقيا، كانت المنازل ذات الفناء الداخلي (الدار) التي أ يمكن رؤيتها من الشارع، والمحاطة بأسوار من دون نوافد هي النمط الساء. بالمقابل، كانت النوافذ المطلة على الشوارع شائعة في استابول أو عرب الأناصول، وكان يتم حماية الحصوصية باستحدام الطوابق الأولى والثابة للمعبلة، على حين كان الطابق الأرضي يستخدم في العالب منطقة للحدمة، وفي القاهرة كان من المعتاد وحود منشآت تحتوي على أماكن سكن متعددة. وفي هده العام. التي تصم عدة شقق، كان يتم حماية الحصوصية بطريقة مختلفة، ودلك للحصيص مكان منفصل لكل عائلة لا يمكن للجيران أن يطلوا عليه بسهولة وعلاية على ذلك، كانت مساكن الفقراء في بلاد الشام ومصر، تتجمع عالماً حول فناه مركزي يشارك فيه كل المفيمين، نحيث لم تكن الخصوصية متاحة إلا داخل الملكن المبني وعلى الموال نفسه، لم يكن كل أهل المدن العثمانيين مهتمين الغد نفسه بإبعاد المنزل عن الشارع الرئيسي، ويبدو أن شعبية الرفاق قد احتلف <sup>نها</sup> للزمان والمكان. وهكدا يبدو أنه سما كانت الخصوصية هما رئيسياً، لا يبعي للمرء أن يعترص أن هذا الاهتمام كان هو العامل المهم الوحيد في تحديد النكل المديني ،

وبينما كان أعضاء مختلف الجماعات العرقية والدينية غالباً يعملون جنباً إلى حن في أحياء العمل، كانت الأحياء السكنية عموماً مسكونة بأناس من المجموعة العرقبة أو الدينية نفسها. ولكن بينما افترصت الإدارة المركزية العثمانية أن أحياء المملمين وأحياء غير المسلمين يجب أن تبقى مفصلة بعصها عن بعض، وكانت نفرص هذا الرأي من خلال التشريع أحياناً، فإن ترتيبات الحياة الحقيقية كانت أكثر مرونة إلى حد كبير. ففي أنقرة وقيسرية القرن السابع عشر، كان المسلمون وغير المملمين يبعون العقارات بعصهم لبعض دون اكتراث بمكان العقار. وفي حالات بعيها، ربما كانت الإقامة المختلطة التي تجمع بين المسلمين وغير المسلمين في أحد أحياء مدينة ما مؤشراً على أن الحي المعني ينتقل من ملكية مجموعة معينة إلى ملكية المجموعة الأخرى. وهكذا يروي الرحالة أقليا جلبي، أنه بعد بناء جامع السلمية في أدرنة ترك التحار المسلمون الأحياء المزدحمة في العدينة القديمة المسوّرة وشيدوا حياً للأعمال أكثر رحابة بالقرب من الجامع الجديد، تاركين المدينة القديمة لغير المسلمين (١٩). بيد أنه في حالات أخرى كان السكن المختلط من الملامح الدائمة فمثلاً في أنقرة القرن التاسع عشر، سكن المسلمون وغير المسلمين أحياء معينة على مدى ما يزيد على قرنين من الزمان. وسيكون جديراً المحث ما إذا كان إضفاء الصبغة الطائفية على السياسات المدينية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، والذي تمت ملاحطته في ملاد الشام، قد أدى أيضاً إلى وجود نعط أكثر صرامة للقصل الطائمي في أماكن السكن المدينية على مستوى الامبراطورية (15).

رنشير أماط السكن المديني إلى البناء الاجتماعي بطريقة مختلفة: فقد كان م المفترص غالباً أن العصل على أساس الثروة لم يكن معروفاً في أحياء المدن العثمانية في الفترة ما بين القرن السادس عشر والقرن الثامن عشر، وأن الأثرياء والنقراء من المجموعة الدينية نفسها أو الحماعة العرقية نفسها عاشوا في الحي نفسه بالمدينة، ويكشف البحث الحديث عن أن هذه المقولة تحتاج إلى تقييد: فقد كان الموظفون الأثرياء في استانيول يعيشون في حوار القصر، على حين أنه كانت مماك أحياء يسكها المماليك وعيرهم من العائلات الثرية بصفة أساسية في القاهرة في القرنين السابع عشر والثامن عشر (10). وفي مدينة أكثر تواصعاً مثل أنقره، كان مماك أيف أنجاه بين العائلات الثرية للتجعع في مناطق بعينها، ولكن ما يلفت

الاستباه أكثر هو وحود أحياء يسكمها الفقراء أساساً. ومن ماحية أحرى، بن الأشكال المتعددة للأحياء المختلفة في المدينة ربما ترجع إلى أن أعضاء جمعان معينة كانت في مجملها أكثر ثراء من غيرها. وهكذا، فإنه خلال القرن السبع عشر، يبدو أن السكان المسيحيين في مدن مثل أنقرة وقيسرية قد زادت ثروائه وامتلكوا بعض المعازل العالية الثمن في هذه الأماكن. وبالطريقة نفسها، لا بد م أن المنطقة التي كان المجزء الأكر من سكانها من المماليك كانت أكثر ثراء من أي حي تسكم مجموعة أخرى من القاهريين. ولكن حتى إذا كان العصل في اسكر وفقاً للثروة قد حدث فقط نتيجة لظاهرة أخرى أكثر أهمية، فإن هذا العصر مي حد ذاته لم يكن من الملامح غير المعروفة.

#### المؤمسات الوقفية كعظهر للحياة المدينية

ما أن نشاط الإنشاء في القرن السابع عشر كان أقل اتساعاً من المعاني العنة التي تم إنشاؤها في فترة سابقة، فمن السهل أن نتجاهل التأثير المستمر للمؤسسات اللوقفية في القرن السابع عشر على الحياة المدينية. ونبدأ بالحانب الأكثر دبيوية، باستمر بناء الخانات والدكاكين في مدن إقليمية بعينها طوال القرن السابع عشرا ففي هذه الفترة كان هناك عدد من مدن الأناضول الصعيرة التي حظبت بنعص الأبنية المهمة (ابطر أيضاً الفصل 16) عادة سبب موقعها على الطرق الونيسية، المهم مالطيا، مثلاً، تم بناء خان كبير في سنة 1637، وفي الجوار تطورت محطة نوف على الطريق في حكيم حان إلى مدينة صغيرة بعد تشييد مجمع للمؤسسات الوقية في هذا المكان (٢٠). وعلاوة على ذلك، فإن الصدر الأعظم مرزيفونلو فرء مصص في هذه المدينة حتى الأن يعنل مركز المدينة حتى الآن (١١١).

وبالإصافة إلى هذه المؤسسات «الرسمية»، كابت لروابا الدراويش وأوبانها أثر في الطريقة التي تقبل مها أهل المدن في القرل السابع عشر حالات المتقرارهم الاستيطاني، وهكذا فإن أسطورة الولي الدرويش بيري بابا من ميرريفون، اللي ربما عاش في القرل الخامس عشر على الرغم من أن السيرتين الداتينين عن حياته تعودان إلى القرن السابع عشر، تجعل الولي الدرويش يدخل في حلاف من العلماء من أماسيا المجاورة، وكان المقصود بانتصار الصبي الدرويش غير المتعلم،

العلاح المابق والإسكافي المتدرب، على العالم المثقف، توصيل فكرة سمو المعرفة الصوفية على الدراسة الدينية الخالصة. ولكن، في الوقت نفسه، يبدو أن لرواة الذين صاغوا الأسطورة الخاصة ببيري بابا كانوا يحاولون أن يحددوا مبرزيمون على أمها موطن أحد الأولياء، في مقابل أماسيا التي كانت موطن العلمة. وعلاوة على ذلك، كانت مظاهر القداسة لبيري بابا مرتبطة بالمبابي العامة في لمدينة، ولا سيما الحمامات، إذ إن «الزاوية» التي كانت تُعتبر عادة منز لا رسبأ للولي لم تبن إلا بعد موت بيري بابا، وهي حقيقة اعترف بها صراحة كُناب الأسطورة، وفي هذا السياق، فمن الأمور التي تؤكد ذلك أنه حين وصف أفليا جس مدينة ميرزيفون في رحلته، أورد إحدى الروايات عن أسطورة بيري بابا التي بقيت حتى اليوم (وو).

وقد أدت راوية مولانا جلال الدين الرومي في قومية أيضاً دوراً رئيسياً في انحياة المدينية، ومعها المؤسسة المرتبطة بها والتي تحمل اسم أم مولانا، وتقع في جوار مدينة لارنده ـ قرمان. وكان رئيس عائلة مولانا جلال الدين يسيطر على <sup>راوية</sup> كبيرة، نقوم أيضاً بدور مركز الفرقة الصوفية، في وسط أكثر الأحياء شعبية في قونية. وحظيت الفرقة المولوية للدراويش بشهرة كبيرة في القرن السابع عشر اللرجة أن درويشاً من هذه العترة (شكيب داده، توفي عام 1735) كنب مجموعة من التراحم لمشاهير المولوية كرَّس فيها مساحة معتبرة لمعاصريه. غير أن العلاقات بين الجلبي السيد»، رئيس الطريقة الصوفية، وأهل المدينة والفلاحين الدين بدفعون الأموال وتدفع للحفاظ على المؤسسة، لم تكن علاقات ودية، وقد أوى نهيار الاستبطاد الريفي في وسط الأماضول أوائل الغرن السابع عشر إلى نفسيش مورد الراوية إلى حد كبير. وحوالي سنة 1650 كانت النقود شحيحة إلى عدّ أن القرقة الموسيقية التي لم يكن ممكناً الاستعباء عنها في احتفالات الصوفية نفضت إلى مجرد هيكل لما كانت عليه من قبل (20). وفي طل هذه الظروف زاد اليا الجراب من ضعوطه على من يدفعون له الرسوم، في وقت كان هؤلاء بالكاد فان من ضعوطه على من يدفعون له الرسوم، في وقت كان هؤلاء بالكاد فالرب على تأمين معيشتهم، وتلت ذلك قصيحة مزرية، وقف فيها السلطان مراد الرسم صد الجلي، ولا عد من أن هذا القوار قد سهله تحالف السلطان المتقطع مع الرسم صد الجلي، ولا عد من أن هذا القوار قد سهله تحالف السلطان المتقطع مع الربي والم الواقعيين والملتزمين بالشريعة الإسلامية، والدين برود في السريعة الإسلامية، والدين برود في السريعة الإسلامية، والدين برود في البرويش والاحتفالات التي يقيمونها أعمالاً محرمة في أي حال (21) وهكذا فإن

وجود راوية كمرى للدراويش في قوىية القرن السابع عشر لم يؤد بالصرورة إلى استقطاب ولاء أهل المدينة، بل إنه ربما أصبح عامل انقسام<sup>(22)</sup>.

لكن يبدو أن حالة قونية قد شكلت استثناة ما. وإذا كال موقف أوليا طي مؤشراً على رأي المتعلمين في القرن السامع عشر، فإنه يبدر أن زوايا الدراوش كانت تعتبر، مع المساجد والمدارس، الرينة الأساسية لكل مدينة (21) وعلاوة على ذلك، لم تكر مقابر الأولياء وروايا الدراويش ترتبط ليس فقط بعالم العمل والولاء الرسمي، الذي كان يتجسد في مركز المدينة. إذ إنها كانت أبصاً تقع على أرصي النرهة حيث كان أهل المدينة يسعون إلى الاسترخاء بعد العمل، وهو ما كان بالنسبة إلى أفليا جديراً بالذكر بدرجة لا تقل عن أحسن ماني المدينة. وهكما رساكن يُنظر إلى الأولياء باعتبارهم رؤساء الاحتفالات التي كانت تمام على مداركة، وبهذه الطريقة، لعبوا دوراً باعتبارهم شفعاء لأهل المدينة الذين يرودوبهم.

#### السيطرة، واتخاذ القرار والصراعات على النفوذ داخل النخبة المدينية

على الرغم من الطبيعة الرسمية الشاملة للوثائق التي بين أبديها، المعموعات اتحاد الفرار في كثير من مدن الأناضول لا يمكن تحديدها بسهوا فمن الواضح أن موظمي الإدارة المركزية، مثل الفاصي أو حاكم أنفرة، كوا يؤدون دوراً رئيسياً (24). ولكن، في الوقت نفسه، فإن هؤلاء الأشحاص ونبعيهم الرسميين لم يسيطروا على الوضع بشكل كامل مثل أقرانهم الموطفين المسانبول. وكان الأعيان المحليون، الدين لم تكن مصادر نفوذهم واضحة، فادرين ثماماً على اتحاذ القرارات: وهكذا فإنه حين كان حي الأعمال في أنهزة المؤس السادس يعتبر عبر آمن، أحد هؤلاء الناس على عاتقهم مهمة استنجار الحراس ودفع روانبهم. وكان الرجال من ذوي الحلقية الحرقية يستطيعون الارتقاء إلى مراتب أكثر سكان المدينة نفوذاً؛ بيد أنه لا توجد طريقة لمعرفة الأجيال التي كانت تفصل بين حد متواضع وأحماده من ذوي المفوذ. كما أبنا لمسا قادرين حتى أن تعدد إلى أي مدى كانت التجارة سبباً في اكتساب العائلات في أيزة الأقيسرية أو إرمير النعوذ، وإلى أي مدى كانت ثروات العائلات هذه سياسية من الأصل، وقد شكّل الترام الصرائب والسابة عن الحكام العائبين أسس الثروات لمعطم الأعيان الإقليميس، وكان عدد كبير نسباً من الأعيان يعيشون في المها للمعطم الأعيان الإقليميس، وكان عدد كبير نسباً من الأعيان يعيشون في المها

حيث نشطوا بلا شك في الشؤون المدينية (قارن الفصل 18).

وئمة دور سياسي حاسم أداه الانكشارية وغيرهم من الجنود المتمركزين في مدن الأناضول الكبرى والمتوسطة. كان هذا الوجود العسكري ظاهرة جديدة سبأ، فقبل ذروة حركات التمرّد الجلالية، 1596 ـ 1607، كان لدى الكثير من مدن الأناضول حاميات صغيرة فقط. وعندما يتم تعيين الانكشارية كانوا يتدثرون لحمول على مواقع مرموقة: قمن بين كل الدين ورد ذكرهم في سجلات القضاة بلمدن الكبيرة، كان يشار إليهم من بين القلة المتميزة باللقب التشريفي قبك، وفي كثير من الأماكن استحوذ الانكشارية على التزامات الضرائب المربحة، وهو ما أناح لهم أن يسهموا في الشؤول السياسية المدينية وتحقيق قدر من حرية الحركة عنى نحاه قادتهم في استانبول (25). ولا بد من أن المنافسة بين الانكشارية وغيرهم من أعضاء الوحدات العسكرية الأخرى، مثل سباهية الباب العالي، كانت كثيرة الحدوث، إذا ما وضعا باعتبارنا أهمية الإيرادات التي يمكن جمعها في المدن العبة. ولكن في الوقت نفسه أصبح الانكشارية وغيرهم من العسكريين يمثلون المصلح المحلية أيضاً في مواجهة مصالح الإدارة المركرية، على الرغم من أننا المصلح المحلية أيضاً في مواجهة مصالح الإدارة المركرية، على الرغم من أننا المانات المدينية التي تكشف لنا عن الأشكال الثابتة لهده التوترات، منتفر إلى الكتابات المدينية التي تكشف لنا عن الأشكال الثابتة لهده التوترات،

يوجد لدينا معلومات أفصل عن المدن العربية في القرن السابع عشر. ففي النعرة، كان رؤساء العائلات المملوكية الرئيسية يشكّلون أقوى مجموعة وستحكمون في الحياة السياسية، بفضل سيطرتهم على الترامات الضرائب في المناطق الريفية. وعلاوة على ذلك، امتدت السيطرة المملوكية إلى داخل المدينة، لأن الفاهريين كانوا يعتمدون على الريف المصري في الإمدادات الغدائية المرورية. ولكن بعيداً عن المجموعة الحاكمة، كان التحار الرئيسيون في المفهوة والمنسوجات الهندية يحنون أيضاً ثروات كبيرة، مما يعني أنهم كانوا على الأقل قادير على حماية المفسهم من التدحل اليومي من جاس المماليك. وبالإضافة إلى الألاب وعلى الرغم من أن رجال الميليشيات المرتبطين بالقوات شبه العسكرية المعروفة بالإرجاق، لم يشكّلوا، كاوراد، جزءاً من الطبقة الحاكمة، فإن الأوحاق ككل كانوا يستعون منفود كبير. وكانت الشؤون المياسية في القاهرة في القرن السابع عشر، تشكل من الصراعات بين هذه المحموعات الثلاث.

وفي ولايات بلاد الشام، تمتعت القوات شبه العسكرية في دمش وحل أيضاً بسلطة سياسية معتبرة كان لها غالباً تأثير حاسم في مصائر الوائ الإقليميين (26). ومن ناحية أخرى، لم تكن هناك بيوت مملوكية تتنافس على السلطة على مستوى الولاية في بلاد الشام، غير أن الحربية بين الأنواع المحنانة من القرق شبه العسكرية (الأوجاق المظاميون والقوات المساعدة المحندة معن والتي تسمى يرليا) غالباً ما أدت دوراً حاسماً. وكان الموقف في حلب حاماً بشكل ما: إذ إنه بحلول القرن الثامن عشر ثبت الأشراف من سلالة النبي أنفسهم كثقل موازن في مواحهة الميليشيات وباتوا قوة رئيسية في الشؤون السيابة للمدينة. وربما كانت هذه الحالة قد تحققت أيضاً في السنوات الأخيرة من الترن السابع عشر (27).

وفي حنوب شرقي أوروبا أواخر القرن السابع عشر، كان لارتباط بالمجموعة العثمانية الحاكمة في كثير من الأحيان مصدر السلطة المحبية، ولم يحدث إلا في القرن الثامن عشر أن أدت التحارة المترايدة مع أوروبا إلى فتح مجال أوسع للفرص التي كان يمكن لأهل المدن «العاديين» أن يحوزوا من حلابه على الشروة، وبالنالي يتحدون سيادة رجال الإدارة والعسكريس الدين كانو يسيطرون من قبل على الكثير من مدن الرومللي (28). بالمقابل، وفي القرن السع عشر، كانت السيطرة الصارمة من العاصمة تحول دون تطور تماوت كبير للثرة الرئيسية بين الحرفيين في صوفيا وعيرها من مدن بلعاريا الحالية. غير أن هؤلاء الحرفيين البسطاء طلبوا حماية الحكومة المركزية وحصلوا عليها في مواحبة الموظفين المحليين الذين كانوا يحاولون جباية ضرائب أكثر مما هو مغروص قانوناً. ومع أن هذا التحالف بين الحكومة المركزية ودافعي الضرائب العادين صدر رجال الإدارة في الولايات، كان مصاحباً للطام العثماني للدولة وللمحتمع طوان وحوده، فإنه كان ظاهراً بشكل خاص أثناء الحروب الأهلية التي جرت أواحر القرن السادس عشر وأوائل القرن السامع عشر.

ولدينا حالياً معلومات عن المراكز المدينية في بلاد الشام ومصر أكثر مه هو متاح عن معظم الأجزاء الأخرى من الامبراطورية، وربعا نستطيع سب هده المعلومات الواسعة أن نحدد الصراع على النفوذ الدي كان يتعدى مجرد حركات

التمرِّد العسكرية القصيرة المدى والنراعات مين الفرقاء في مدن هذا الإقليم. مكدا حدث في الربع الأحير من القرق السابع عشر أن حاول ضابط الانكشارية الفاهري اكوجوك محمدا مساعدة أصحاب الحوانيت الصغيرة والحرفيين بإلغاء رسوم معينة كان الانكشارية وغيرهم من الفرق شبه العسكرية قد اعتادوا أن يطلبوها على أنها ارسوم حماية، وبعد عدة سنوات حاول هذا الضابط نفسه أن يمنع الرئفاع غير العادي في أثمان العلال بعد قصور فيضان النيل بأن دخل في صراع ساسي مع أصحاب المراكب وتحار الغلال، الذين كان كثير منهم متحالفين مع الانكثارية أنفسهم الذين شكَّلوا قاعدة سلطة كوجوك محمد (29). وهنا نستطيع أنَّ سَرِ صَرَاعاً بَيْنَ الْأَغْنِياءَ وَالْأَقُلُ ثُرَاءَ مِنْ سَكَانَ الْمَدَيْنَةِ، وَهُوَ الْصَرَاعَ الذي هُرم فيه العفراء بعد اغتيال كوجوك محمد. وفي أمثلة أخرى، ربما كان الصراع ينشب بين والِ عبنته الإدارة المركرية والهيئات شبه العسكرية القائمة محلياً، حيث كان الوالى بحاول في هذا الصراع أن يزيد نصيب استانبول من الضرائب على حين كانت الهبئات ثبه العسكرية تحاول إبقاءه منخفضاً (30). ويما أن سيطرة الحكومة على الموارد المصرية كانت مسألة محل نزاع فإن مغرى الصراع تعدى إلى درجة كبيرة المسائل اليومية التي كانت موضع مزاع مباشر . وقد حدثت الصراعات الأخرى التي كان لها قدر من الأهمية على المدى الطويل أيضاً دون شك في مدن الأماصول. ومكدا فإن دراسة متأنية للمدن العثمانية في القرن السابع عشر تطهر أن هذه المدن كانت أنَّل جموداً مما يبدو للوهلة الأولى، كما أن العمليات الأخرى ذات الأهمية البعبدة المدى، سوف تدحل دائرة الضوء مع تقدم معرفتنا بالأمور.

# النابات كمصدر للجدل بين المؤرخين الرسميين

طرح الباحثون الذين ثناولوا هذا الموضوع رؤيتين مختلفتين. ووفقاً لإحدى وجهني النظر، يجب اعتبار المقامات العثمانية تنظيمات مستقلة مقدر معقول لرؤساء النبات، تذافع عن مصالحهم في مواجهة أعصاء النقامات الأخرى، والعمال الذين بسمون إلى أي نقابة والتجار (١١). وهكذا غالباً ما كان ممثلو إحدى النفامات برفعول قصايا في المحاكم ضد أعضاء النقامات الأخرى، لأن إنتاج نقامة ما كان مديم لعمل نقامة أخرى، وتم امتهاك الاتفاقات المبرمة من قبل بخصوص تسليم فلم العلمخلات في المحاق، أو ربما كانت تظهر منتجات جديدة في السوق يرعب

أعضاء أكثر من نقابة في إنتاجها. وبالإصافة إلى دلك كانت هناك مارعات شف من جراء الطلب مأن ترسل النقابات عدداً من الحرفيين لمصاحبة الجيوش لعثمان في حملاتها العسكرية، وكانت كل نقابة ترغب في إلقاء العبء على مافسها(10).

وغالباً ما كانت العلاقات بين رؤساء النقامات وعمالهم متوترة، على الرعم من أن العمال المياومين لم يشئوا قط تنظيمات منفصلة كما كان يعملون في ألحاء من أوروبا (33). وفي بعض المدن الكبيرة، كان العمال الدين لا يمكهم أن يصحرا معلمي حرفة معينة ربما يجدون الملاذ في فتح الحواليت في صواحي المدينة، حيث كان يمكن قيام منطقة أعمال ثانوية بمرور الوقت. ومن الواصح أن المعلس المتمرسين كانوا يمقتون هذا النوع من المنافسة وكان صوتهم مسموعاً في الشكين من عدم كفاءة الوافدين الجدد الفيية (34). وربما كانت نزاعات أخرى تنعين بالطروف القائمة في مكان العمل، أو حتى وضع العمال المعنين ككل، ولم يكن المتدربون يتلقون أحوراً طوال فترة تتلمدهم الحرفية، التي كانت تستمر ثلاث سنوات على الأقل؛ ولذا ربما كان لمصلحة المعلم الادعاء بأن عاملاً ما لا بحق له المطابة بأي أجر على الإطلاق، ما دام في طور ثعلم حرفته.

وإذا كان أعضاء المقابات معظمين لمقاومة الضغوط التي تمارس عبهم س قبل أماس أدبى منهم مرتبة في السلم الاجتماعي، فإننا بواجه أيصاً حالات كس النقابة فيها تحاول أن تمارس الضغوط على الحرفيين الذين يحاولون الأربئ بأنفسهم فوق رفاقهم. وفي حالات متطرّفة، كان أعضاء النقابات يعلول أن أدب زملائهم الحرفيين قد خسر عضويته في المقابة، لأنه تحوّل إلى تاحر (11). وكانت التوترات بين أعضاء النقابات والتحار واضحة على نحو خاص في الأماكن أب يسودها بطام بدائي للتصنيع، وبقع فيها بعض الحرفيين، على الرغم من أبهم لا يرالون من الماحبة الرسمية منتجين مستقلين. وثمة شكوى ذات دلالة في عما السياق من الصباغين الفقراء في بورصة ، الذين ساءهم أن بعض رفاقهم الأكثر ثراء في النقابة كابوا يجتذبون الزبائن بتقديم شروط تسليف سهلة (1571 - 1572). وفي النقابة كابوا يجنون المشتغلين في أعمال تنظيم إنتاج السبيح (16). وفي حالات من همه النوع، يجب اعتبار النقابات العثمانية كتنظيمات تخدم مصالح رؤساء الجزاب النوع، يجب اعتبار النقابات العثمانية كتنظيمات تخدم مصالح رؤساء الجزاب

ومن ناحية أخرى، كان يفترض أن الدفاع عن أصحاب الجرّف كان وظيفة صغرى فقط من وظائف النقابة. ومن هذا المنظور، تبدو النقابات العثمانية أساساً كنظيمات أسستها الحكومة المركزية للإشراف على الحرفيين وقرض الفرائب عبهم، وبخلاف ذلك، فإنه بالطر إلى صعف التنظيم المديني، فإن هذا الأحير قد بتمكن من الإفلات من السيطرة المركزية (37). ومن بين الأدلة الأخرى التي تدعم هذه النظرة، يمكن للمرء أن يشير إلى أن كبار مسؤولي النقابة كانوا أحياناً يحتارون من جانب الإدارة المركزية العثمانية (38)، وعلاوة على ذلك، بما أن الجيش العثماني كان يحتاج إلى خدمات عدد كبير من الحرفيين، فإن التنظيم على المستقل أساس الحرفة قد سقل تجنيدهم. هذا النموذج لا يقلل من شأن النشاط المستقل من جانب التنظيمات الحرفية، ويجعل النقابات بمثابة ذراع أخرى للحكومة المركزية.

والسعوذح الثاني الذي يحدد المقانات العثمانية باعتبارها تخضع للإشراف العكومي أساساً، يقلل أيضاً من الحوانب الدينية في تنظيم المقابة. إذ إن بقابات بعينها في القرن السامع عشر، في استانبول وغيرها، كانت برئاسة شيح من لمتدبيس. وكان هذا مسؤولاً عن احتفالات الانتساب التي كان يتم من خلالها شعيب المعلمين الجدد في النقابة، كما أنه كان يرمر إلى صلات النقابات في أبه الأحيرة بالفتوة (قبضاي)، أي المبادىء الدينية والأحلاقية للمنظمات المديسة في القرن الرابع عشر والمعروفة بالأخويات الحي. وكانت أخلاقيات المهنة لأعضاء النقابات العثمانية مسحلة في رسائل تتعلق بالفتوة. غير أنه بحلول القرن السابع عشر، فقد الشيح معظم دوره العملي في قيادة النقابة أمام الكتخودا، الذي المنابع عشر، فقد الشيح معظم دوره العملي في قيادة النقابة أمام الكتخودا، الذي المنابعة تؤكد على الروابط المزعومة بين بقابات أصحاب الحرف وفرق لعنمانية تؤكد على الروابط المزعومة بين بقابات أصحاب الحرف وفرق الدراوش، ولا سبما البكتاشية، فإنه لم يشت وحود مثل عذه الروابط (60).

ويتضمن الجدل حول المقابات العثمانية مفارنة بالنفايات الأوروبية في المعوز الوسطى ومطلع العصر الحديث، حتى على الرغم من أن هذا الاهتمام لا يتم التعبير عبه دائماً بطريقة مباشرة. وعبدما يتم التأكيد على خصائص الهيمية العكومية، عبى المقابات العثمانية، فإن الباحثين غالباً ما يركرون على القدر الأكبر

من الاستقلال الداني الدي تمتعت به النقابات الأوروبية (١٠٠). بيد أنه تم بيان ووق أخرى: وإذا لم تكن الظروف في بورصة القرن السابع عشر نموذجاً شائعاً، بين اللحول في المقابات العثمانية كان أسهل كثيراً من المدخول في المقابات التي كان قائمة في معظم الأماكن في أوروبا أوائل العصر الحديث، وفي بورصة، كان يكي عالماً لأحد الحرفيين أن يمارس الحرقة ويدفع الصرائب مع رملائه المنسين المذة المختصة، لكي يحصل على الاعتراف بكونه عضواً في المقابة المعبة (١٤٠). وعلان على دلك، كان من الشائع بالنسبة إلى الماس، ولا سيما في المهن التي كن المجانب المحاعي، أن يغيروا مهنتهم ومن ثم الفات التجاري فيها يمز الجانب الصناعي، أن يغيروا مهنتهم ومن ثم الفات التعيرات قد أحدثت مشكلات كبرى من وجهة نظر مديري القابة. ويقدر ما يمكن المشتاجه من الوثائق المتوفرة، لم تحتفظ أي نقابة في بورصة قط بقوائم بأسعه أعصائها، وهو ما يجعل من الصعب إثبات أن أي ممارس لحرقة معية بديع الضريبة لم يكن عضواً في النقابة المقصودة، وعلى غرار ذلك، فإن كون معهم النوريبات التي تتعلق بالحرفيين شفاهية، ولا تدؤن إلا حين يكون هناك سالشريبات التي تتعلق بالحرفيين شفاهية، ولا تدؤن إلا حين يكون هناك سالشريبات التي تتعلق بالحرفيين شفاهية، ولا تدؤن إلا حين يكون هناك سالشريبات التي تتعلق بالحرفيين شفاهية، ولا تدؤن إلا حين يكون هناك سالشريبات التي تتعلق بالحرفيين شفاهية، ولا تدؤن إلا حين يكون هناك سالشابة الشكوى، فقد أدى دلك وجود بعص المروبة في تطبق قوائين النقابة

غير أنه نطراً لمحدودية عدد التواريخ المدينية المتوفرة، من الصعب أن محدة مدى مموذجية الوضع في بورصة. وهكدا، فإنه في القاهرة حلال القرن الئس عشر، ورسما في الفترات السابقة كدلك، كان شيوخ النقابات يحتعطون بغوائم المعضوية النقاباتهم ((3)). وعلاوة على دلك، وحلال القرنين السابع عشر وبذه عشر، فإن الحرفيين في استانبول الدين لم يكونوا يملكون من قبل سوى أدوات عملهم والمواد الحام، قد طوروا شكلاً جديداً من أشكال الملكية، وهو حق إنها حانوت في مكان ما (جديك) ((4)). ويمكن أن محد إشارات بين الحين والآخر إلى الحديك أبضاً في الفاهرة أواخر القرن السابع عشر؛ وحقيقة أن الممتلكات من مدا المورات في المدينين كان منصلة بعضها بعض ((4)). وما إن انتشر هذا المكل الملكية، حتى أصبحت حركة الانتقال من نقابة إلى أخرى بالمدردة من أشكال الملكية، حتى أصبحت حركة الانتقال من نقابة إلى أخرى بالمدردة أصعب من ذي قبل؛ وبما أن الجديك يمكن توريثه، فلا بد من أن يكون وهودا قد قوى الانجاء الذي كان سائداً من قبل لدخول الأبناء في حرف آنائهم، ونحن و

م الاستقلال الذاتي الذي تمتعت به النقابات الأوروبية (41). بيد أنه تم بان ورو أخرى: فإذا لم تكن الظروف في بورصة القرن السامع عشر معوداً شائعاً، بن الدخول في النقابات العثمانية كان أسهل كثيراً من الدخول في النقابات البي كان أسهل كثيراً من الدخول في النقابات البي كان قائمة في معطم الأماكن في أوروبا أوائل العصر الحديث، وفي بورصة، كان بكي غالباً لأحد الحرفيين أن يمارس الحرفة ويدفع الضرائب مع زملاته المعتبية (42) المحتصة، لكي يحصل على الاعتراف بكونه عضواً في النقابة المعتبية (42) وعلان على دلك، كان من المشائع بالنسبة إلى الناس، ولا سيما في المهن التي كان الجانب التحاري فيها يبز الجانب الصناعي، أن يغيروا مهنتهم ومن ثم النائل عنه التغيرات قد أحدثت مشكلات كبرى من وجهة نظر مديري المقابة. وبقدر أن مثل عنه التغيرات قد أحدثت مشكلات كبرى من وجهة نظر مديري المقابة. وبقدر ما يمكن استناجه من الوثائق المتوفرة، لم تحتفظ أي مقامة في بورصة قط بقواتم بأسد، أعضائها، وهو ما يجعل من الصعب إثبات أن أي ممارس لحرفة معية يدي الصريبة لم يكن عضواً في النقابة المقصودة. وعلى غرار دلك، وإن كون معه الترتيسات الني تتعلق بالحرفيين شفاهية، ولا تدون إلا حيس يكون هماك الترتيسات الني تتعلق بالحرفيين شفاهية، ولا تدون إلا حيس يكون هماك الشكرى، فقد أدى ذلك وجود بعض المرونة في تطبق قواتين القابة.

غير أنه نظراً لمحدودية عدد التواريخ المدينية المتوفرة، من الصعب أن نحده مدى نموذجية الوضع في بورصة. وهكدا، فإنه في القاهرة خلال القرن الذس عشر، ورسا في العترات السابقة كذلك، كان شيوخ النقابات يحتفظون بقواتم العصوية النقاباتهم ((3) وعلاوة على ذلك، وحلال القرنين السابع عشر والدس عشر، فإن الحرفيين في استاسول الذين لم يكونوا يملكون من قبل سوى أدوات عملهم والمواد الخام، قد طؤروا شكلاً جديداً من أشكال الملكية، وهو حق إذه حاوت في مكان ما (جديك) ((4) ويمكن أن نجد إشارات بين الحين والاحر إلى الحديك أيضاً في القاهرة أواخر القرن السابع عشر؛ وحقيقة أن الممتلكات من هدا النوع كانت معروفة عادة بالمصطلح النركي نقسه المستخدم في استانبول توضح أن التطورات في المدينين كان متصلة بعصها ببعض ((2) . وما إن انتشر هذا الثكل من أشكال الملكية، حتى أصبحت حركة الانتقال من نقابة إلى أخرى بالصرورة أصعب من دي قبل؛ وبما أن الحديك يمكن تورشه، قلا بد من أن يكون وحودة أضعب من دي قبل؛ وبما أن الحديك يمكن تورشه، قلا بد من أن يكون وحودة قد قرى الاتجاه الذي كان سائداً من قبل للحول الأبناء في حرف آنائهم، وبحن لا

يمرف في الوقت الحالي الكثير عن الضغوط الاجتماعية التي حبّذت تبنّي الجديك. وقد يربط المرء هذا الترتيب بالآفاق الاقتصادية المغلقة، وبالجرّف التي فقدت أمواقها خارج المدن التي كانت تمارس فيها. ولكن بينما يحتمل أيصاً أن كثيراً من الحرفين في استاببول القرن الثامن عشر كانوا في مثل هذا الوضع، فإن صاعبي الحربر في بورصة القرن السابع عشر على الأقل مرّوا بفترة صعبة، إلا أنهم مع دلك لم يطوروا الجديك. وليس في وسعما أن نفسر بالكامل السبب الذي حعل علم النقابات في بورصة مرناً بالقدر الذي يبدو عليه.

#### النقابات: مبادىء التنظيم

كال المدأ الكامن وراء تشكيل نقابات الجزف هو تقسيم العمل بين المنجن. إذ كال معظم الحرفيين مسؤولين عن سلسلة طويلة من المراحل في عملية الإنتاج، سواء أكانوا يصنعون البضائع الجاهرة للبيع للمستهلك البهائي، أم كالوا يصنعون البضائع نصف المصتعة التي كان مطلوباً أن يعمل عليها العمال معطيول أو عبرهم من أعضاء النقابات. وكانت أمواع المضائع التي يصنعها كل حربي محدودة، إلى حد أن تنوع الفؤوس، مئلاً، أو غليون النبغ قد أدى إلى كائر القابات التي تستج هذه الأمواع. ومن ناحية أخرى، فإن مثل هذا النقيم للعمل لم يسمع مأي ريادة كبرى في الإنتاح، كما أنه لم تكن ثمة سوق لكمية أكبر من البضائع. وكان الاستثمار في صناعة الأدوات وغيرها من وسائل الإنتاح محدوداً، وكانت معظم المدن العثمانية في القرن السابع عشر تسوق فقط بصائع معدوداً، وكانت معظم المدن العثمانية في القرن السابع عشر تسوق فقط بصائع فلية على انساع مسافات كبيرة (١٩٠٥)،

لم بكن هناك نمودج مفروض مركزياً لتنظيم النقابات، وهكذا تنوعت التربات المحلية بدرجة كبيرة. وبسبب وجود عدد كبير من الدراسات عن القاهرة واستبول، فإسا سوف نركز على هذين المركزين المدينيين في الامبراطورية (١٤٠٥) والمصدر الرئيسي في كلتا الحالتين، تعداد قدّمه أفليا جلبي، الذي يحتمل أنه بنى ما كنبه على أساس مادة من الأرشيف فقدت الآن. بقي عدد المقابات في القاهرة المنا الله من ستينات القرن السابع عشر حتى الاحتلال الفرنسي سنة 1798. الانتاج من حرف الكماليات وتراجع عدد المقابات المهتمة بهذا الموع من الإنتاج، وفي الوقت نفسه، ملحط اتجاهاً بين أعصاء النقابة الدين بمارسون حرفتهم المنا في الموقد نفسه، ملحط اتجاهاً بين أعصاء النقابة الدين بمارسون حرفتهم

في الشارع الواحد نفسه نحو الانفصال وتكوين تنظيمات منفصلة، وهي معارن لوحظت بالمعل في بورصة القرنين الخامس عشر والسادس عشر (48), وهكذا وب حتى في القرن السابع عشر وما ثلاه، تغيّرت الترتيبات التنظيمية بين أهل النقابان في القاهرة استجابة للحاحات الاجتماعية والاقتصادية، وهي لم تكن ثابئة على نحو جامد بأي حال من الأحوال. ولا نعرف ما إذا كانت التغيرات الطويلة المدى التي جرت في استانبول موازية لما جرى في القاهرة، لأنه لا توجد حتى الآن دراسة وافية عن العاصمة العثمانية في القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر (49).

أما في ما يتعلَّق بعدد الرجال الذبن ضمتهم المقايات في استانبول والذهرة في القرن السابع عشر، فإن مصدرما الرئيسي هو أفليا جلبي (انظر الجدول 34.11). ويظهر التدقيق في وثائق أرشيف القرن السابع عشر في حالة استانبول، والسحلات الفرنسية أواخر القرن الثامن عشر في حالة القاهرة، أن الأرق، التي أوردها موثونة ويمكن الاعتماد عليها على الأقل بالنظر إلى حجم التنظيمات المدروسة. فني استانبول منتصف القرن السابع عشر كان هناك ما بين 126.400 و260.000 حرفي منتظمين في 1.109 نقابة حرفية. ويعني ذلك أن متوسّط حجم كل نقابة ما بين 114 و234 حرفياً، على الرغم من وجود حالات فردية تحتلف بشكل كبير (50) واي القاهرة خلال ثمانيبات القرن السابع عشر كان هناك 119.140 حرفياً أعضاء في حوالي 260 نقابة حرفية، وهو ما ينتج متوسطاً قدره 455 عضواً في كل نقابة (<sup>(51)</sup> ومن الواضح أنه لم تكن ثمة تنظيمات تجمع بين الحرفيين العاملين في الصناعات المتصلة بعضها ببعض، على الرغم من أن نظام أفليا جلبي في التعداد بوضح أنه كان لدى الموظفين الرسميين العثمانيين نظام لتصنيف النقابات (52). ومن وجهة عفر الإدارة، كان المعيار الرئيسي هو المسؤول الذي كان يدفع له أعضاء النقابة صرائبهم (51). وأياً كان شكل التعاون القائم بين النقابات فلا بد من أنه كاد بقوا على أسس اعتباطية ودون أن يتضمن أي هيئات تنسيقية شاملة.

الجدول 24:11 توزيع سكان القاهرة العاملين حوالي سنة 1660، بحسب أفليا جلبي

|                         | الح   | <b>ر</b> ف | الدكاكين | ווֹ     | أفراد |
|-------------------------|-------|------------|----------|---------|-------|
|                         | العدد | 7.         | والورش   |         | 7.    |
| الحرفيول                | 136   | 519        | 13,149   | 59,214  | 49.7  |
| التجار                  | 103   | 39.3       | 12,013   | 38,513  | 32.4  |
| العملون في قطاع الحدماء | 23    | 8.8        | 375      | 21,413  | 17.9  |
| المجموع                 | 262   | 100 0      | 25,537   | 119,140 | 100 0 |
| منتوع                   | []    |            | 307      | 13,871  |       |
| امين مبئة السمعة،       | 16    |            | 40       | 14,355  | -     |
| سجنوع                   | 289   |            | 25,884   | 147,366 |       |

. Raymond (1973-74), I, p. 204

وقد جمعت النقابات في كل من استانبول والقاهرة الحرفيين وأصحاب الذكاكي الذين يمارسون المهنة نفسها في المحلة نفسها، بعض النظر عن الانتماء الليني. وهذا ما كان يعني أن عدداً كبيراً من النقابات كان يضم أعضاء من السلمين وغير المسلمين على السواء وبنسب مختلفة. واتفق أيضاً وجود مهن منشرة على المسلمين أو على غير المسلمين. وبعض الحزف، مثل إدارة الحدين، كانت معلقة في وجه المسلمين بسبب تعليمات الشريعة الإسلامية، لكن مرفأ احرى ربما كانت مقتصرة على غير المسلمين لأسباب أكثر أهمية. وهكذا كن كثير من الصاعة والجواهريين من الأقباط (٤٥). وفي حالة النقابات «المختلطة» من فسنولو النقابة الرئيسيون دائماً من المسلمين، وفي استابول يبدو أنه كان مسؤولو النقابة الرئيسيون دائماً من المسلمين بشظيم نقابة، لأنها كانت تدار من نظر مسلمين غير مسلمين أحية أحرى، يبدو أن مثل هذه الهواجس كانت موجودة في القاهرة. وقد اعتقد بأن تجار حان الحمزاوي هم المجموعة الوحيدة من التجار المقيمين في حي آعمال مفصل وليست لهم نقابة حاصة مهم، لأن دلك بعمي تكوين تبطيم لا بصم سوى غير المسلمين (٢٥٠).

كان الرأي العام في القرن السابع عشر يفرق بين الأعمال المحترمة وعيرها الأعمال المحترمة وعيرها الأعمال السيئة السمعة بدرجات متهاوتة، ومالتالي بين النقابات الطيبة السمعة

والنقابات السيئة السمعة. ومن بين النقابات ذات السمعة الأسوأ كانت التنظيمان الني يمارس أعضاؤها أعمالاً إجرامية. ويشك كتّاب القرن العشرين عموماً في وجود نقابات اللصوص وما شابهها، على الرغم من أن أقلبا يزعم أنهم كان يشاركون أحياناً في الأمور العامة (577). ومن بين الحرف القانونية، كانت هالا عمن اعتبارات تحدد المكانة التي قد تنمتع مها إحدى الجرّف. وتعتبر الكتابات العامن بالفتوة أن هناك أنواعاً قذرة من العمل، مثل دماغة الجلود، أو عصر الربوت، وأنها تؤدي إلى فقدان المكانة الاجتماعية. وهماك أنشطة أحرى مثل صياعة الدم كنت تعتبر مرببة من وجهة النظر المديبة. وكان من المهم أيضاً إذا ما كان أن الحرفة من الأغنياء أو الفقراء. وبطريقة غير ماشرة، ينعكس هذا الاعتبار حتى في الكتابات المتعلقة بالفتوة، لأن بعض النقابات كانت توضع في مرثة أدى ساكتابات المتعلقة بالفتوة، وهي حالة كانت بدورها ترتبط بعقر الحرفيس المعبس، وعلاوة على دلك، كانت معظم المهن الغنية، ولا سيما لتجارة في وعلاوة على دلك، كانت معظم المهن الغنية، ولا سيما لتجارة في المنوجات، تعتبر مهناً مشرّفة سواء من جانب كتابات الفتوة أو المؤرحين.

وبينما يستدعي مصطلح انقابة عصورة حرفيين يبيعون منتجات ورشهم، والمقابات التجار كانت أيضاً ممثلة مشكل حيد في المدن العثمانية الكرى. فعي استانبول قد تكون الأنشطة الفردية أكثر أهمية من نشاط نقابة بأسرها (58) وفي القاهرة في القرنين السابع عشر والثامن عشر، يبدو أن مقابات التجار والحرابير كانت تشترك في بعض الحصائص الأساسية: إذ كانوا يشاركون في الاحتفالات العامة، وكان يرأسهم كنار رجال النقابة، وكانوا يدفعون الضرائب كمحموء الكن بيما كانت نقابات الحرفيين تشتري غالباً المواد المخام بشكل مشترك وتقسط فيما بسها وفقاً لمعايير موضوعة سلفاً، ليس هماك دليل على أن نقابات التحار تصرفت بهذه الطربقة.

وقد اختلف الساء التنظيمي في مقابات القاهرة عنه في استاسول: ففي القاهرة كان الشخص الرئيسي هو شبح النقامة الذي كانت سلطانه أوسع كثيراً من نظيره أب استانبول. وكان منصبه في الأساس انتحاباً ولكنه عالباً ما كان ينتقل من الألى إلى الاس. وعلى الرغم من أن الشيخ كان يساعده مجلس من المعلمين المتعرّبين فإن هؤلاء كانت لهم درجة محدودة جداً من التأثير وكان شيخ النقامة نفسه هو الذي يتخذ القرارات الأكثر أهمية. إذ كان يتولى حل المنازعات بين أعصاء النقامة

ومي يعض الأحيان يجد الوظائف لأعصاء بقابته؛ وفي مثل هذه الحالات، كان ربي مسؤولية ضمان حسن سلوكهم. وعلاوة على ذلك، كان شيخ النقابة منزولاً عن توزيع الضرائب المطلوبة من نقابته ككل بين الأفراد من الأعضاء! رىت هذه المهمة بالنسبة إلى شيوخ بعيبهم ربما تشكّل مصدراً لسلطة كبيرة. لكن ر له بكن مستحيلاً على أعضاء المقابة أن يعزلوا شيخهم من منصبه. وفي نقابة الحرفيين، على الرغم من اختلاف الأمر في نقابات التجار، فإنه لم يكن شوطاً أَسْبُ بأي حال أن يكون الشيخ واحداً من الأعضاء الأكثر غنى في النقابة، وقد عاش كثير من شيوخ النقابات فقراء ومانوا كذلك(60). وعلى النقيض من ذلك، كان لكتخودا والباغيت باشي الرؤساء الحقيقيين للنقابة في استانبول القرن لابع (61). وعلى العموم، كان الأسطوات (المعلمون) يختارون الكنخودا، ولكن م لواضح أنه كان لا بد من تثبيته في منصمه بقرار من القاضي. وفي استانبول كان الكنخودا يحظى بمعظم الحقوق ويقوم بكل المهام المنوطة بشبوخ النقابات في غاهرة، مما في ذلك حلَّ الـزاعات. ولكن بيـما كان شيوخ النقابات في القاهرة عالماً ما يديرون نقاباتهم مطريقة فردية إلى حد ما، لم يكن ذلك ينطبق على الكتحودا في استانبول. إذ كان هذا الأخير في حاحة إلى النشاور مع واحد أو أكثر مر الباغبت ماشات الذيس كان أعضاء النقابات ينتخبونهم، وكانوا يشاطرون الكنعودات حقوقهم ومسؤولياتهم. وعلاوة على ذلك، مما أن النقامات التي تجمع مي عصويتها بين المسلمين وغير المسلمين كان فيها الياغيث باشاوات يتصرفون العتبارهم ممثلين عن ناخبيهم من هؤلاء وأولئك، فإن عنصر التفاوض الرسعي <sup>بدو أنه</sup> كان أكثر وصوحاً في استانبول عما هو عليه في الفاهرة.

# الحرفيون والتجار ومشكلة الحماية

في استاسول والقاهرة وكثير من مدن الرومللي في الغرى الثامن عشر، كان ملك عدد كبر من الحوفين أعضاء في واحدة أو أكثر من القوات شبه العسكرية. وكان دلك تطوراً جديداً مسبياً. ففي القرن السادس عشر، من المؤكد أن العسكريين الأفراد كانوا قد أسسوا روابط وثيقة مع السكان في الأماكن التي تمركزوا فيها، بيد أن دخول المحرفيين في الوحدات العسكرية كان نادراً في دلك المعرب، وحدث الأن لم تجر

دراسة هذا التغير بشكل جيد إلا في القاهرة، وفي ما يتعلق باستاسون، وبل معلوماتنا قليلة للعاية. وكان يفترض أن ضاط الانكشارية، ولا سيما أونئل المسؤولين عن أعمال الشرطة، كانوا هم أول من حازوا الدكاكين أو حق ممارن الحرفة (الحديث) أو كليهما معاً. وربما كانت الرسوم المطلوبة عالية حداً م جعل هذا النوع من الاستثمارات معلقاً أمام الجنود العاديس (62).

ومن ناحية أحرى، فإن العملية التي كان التجار والحرفيون يدخلون بمقصه في الوحدات العسكرية ثم شبه العسكرية في ما بعد في القاهرة، ولا سبع الانكشارية والعرب (غير النظاميين)، يمكن تتبعها بشيء من التفصيل (نظر الجديد 25.11). ومن الواضح أن صاط القوات شبه العسكرية كانوا برعبود في السيطرة على المقانات من حلال أكثر أعضائها نفوداً، وبالنالي فإنهم توتعوا في استقطاب رؤساء المقابات، على حين كان التجار الأكثر ثراء، الذير كانوا يملكن ثروة يحشون حسارتها، هم الأشد مثابرة في السعي للحصول على حماية هم القوات. وبالنالي كان شيوخ النقابات هم أول من يلتحق، وصار النحر الأعب العملين في تجارة الن والتوامل أعضاء في القوات شبه العسكرية بمعدل أكبر من منافسيهم الأقل ثراء، ومحلول سنة 1700، اكتملت عملية الدمج بالمعل، وفي هم الوقت طل التجار والحرفيون غير المسلمين هم القطاع الكبير الوحيد من التوات شه العسكرية، المستقلين اقتصادياً وغير المنظمين في واحدة أو آخرى من القوات شه العسكرية.

كان النحار والحرفيون يلتحقون بالانكشارية أو العزب لحماية أعسهم من الصرائب الشرعية وغير الشرعية. وبما أن الهيئة كانت تلترم جباية عدد لا نأس من الرسوم المدينية، والتي كانت تُحيى من الحرفيين والتجار أنفسهم؛ فقد كان رؤساء الهيئات يعتلكون وسيلة للصغط على سكان القاهرة الأكثر تمرداً لكى ينصاعوا. وفي مقابل هذه الحماية، كان التجار والحرفيون يدفعون رسماً إلى الهيئة. وبالإصافة إلى ذلك، كان حوالي غشر أملاك كل اعضوا تحت الحماية في الهيئة يتحول إلى المعطمة معد مونه. وبصفة عامة، كانت الهيئة توفر حماية فغال في مواجهة امتزار البكوات المماليك والولاة العثمانيين في السنوات الأخيرة اللي القرن السامع عشر، وحين بلغت قوة الهيئات ذروتها، كانت أيضاً فترة ازدهاد بالنسبة إلى التجار والحرفيين.

25:II الجدول

تجار القاهرة الرئيسيون المنتسبون إلى القوات شبه المسكرية، 1681 ... 1710

|              |                                     | 4 4        |              | 7 6000                                   | 400          |                  |                                         | Cá              |
|--------------|-------------------------------------|------------|--------------|------------------------------------------|--------------|------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| إلى المزب    | التجار الرئيسيون المتسبون إلى المزب | التجار الر | الانكشارية   | النجار الرئيسيون المتسبون إلى الامكشارية | النجار الرئي | التجار الرئيسيون | النجار                                  | ns              |
| قينة الأملال | / من السجموع قيمة الأملاك           | المدد      | فيمة الأملاك | اً من المجموع فيمة الأملاك               | المدد        | قيمة الأملاك     | المند                                   | Ca              |
|              |                                     |            |              |                                          |              | 10 513 01        | :                                       | 40° 1481        |
| 3,407,761    | 22                                  | 9          | 11,744,211   | 58                                       | 24           | 18,513,964       | 4-                                      | 1901-08         |
|              |                                     |            | 17 146 040   | \$                                       | 23           | 24,529,067       | 133<br>136                              | 1700-1691       |
| 6,010,044    | 10                                  | -          |              |                                          |              | / onz not        | רו                                      | 10-1701         |
| 471 021      | 17                                  | ţ-J        | 5,359,738    | 500                                      | 7            | 0,09,7,701       | -                                       |                 |
| 100,174      | :                                   |            |              |                                          |              | . والمسائد       | جين هناك اي تعديل مع محتامي فينه المسلة | جي هناك اي تعلي |
|              |                                     |            |              |                                          |              |                  |                                         | 200             |

المسلود 669 م. المالية تاروع Raymond (1972 مجالات قاضي القاهرة.

الممسوحه صونيا بـ CamScanner

وكانت محموعة المصالح المشتركة بين التحار والحرفبين من ماجية، والهيئات شبه العسكرية في الفاهرة من ناحية أخرى، قد تدعمت أكثر بسس البير الكثير من العسكريين المتمركزين في القاهرة للشراكة مع أرباب المهن والحرق والتحار. وفي حالات كثيرة كان هذا ببساطة تكراراً، على مستوى فردي، العملة نهب الأموال؛ التي سبق شرحها على مستوى المجموعة. ولكن في أمثلة بيبه، قد تؤدي مثل هذه الملاقة إلى استثمار حقيقي في مجال الأعمال. وعلاوة على دلك، فإن الروابط العائلية بين أعضاء الوحدات شبه العسكرية والسكان الماشطين اقتصادياً في الفاهرة كانت تدعم روابط العمل، ولا سيما إن لم تكن الأحران والبنات فقط، بل أيضاً الإماء المعتوقات للضباط ذوي النفوذ يدخل في شرائ مرغوبة مع التجار والحرفيين عن طريق الزواج.

وبالإضافة إلى ذلك كان الأثرياء من سكان القاهرة في القرن السامع عثر يستحدمون ما يدفعونه للانكشارية كشكل من أشكال الاستثمار، بحبث كو يدفعون لهم مبلغاً محدداً من المال لقاء حصولهم على إيجار ثابت. وقد احتى هذا النمط من العلاقات أوائل القرن الثامن عشر حين توقفت الخرانة عن الاعترف بصكوك الدفع لأعضاء الهيئات الذين ليسوا في الحدمة الفعلية. وقد ربحت عائلات ثرية بعينها، من خلال روابطها مع المجموعة الحاكمة، مميرات طويلا الممدى في الترام الفرائب. وإدا نظرنا إلى عصوية الكثير من التحار والحرفين عبر المحاربين في سياق أوسع، فلا شك في أن هذه العضوية قد أضعفت هذه البيئة من وحهة البطر العسكرية. بيد أن الرابطة الوثبقة بين التحار والحرفيين من حها والهيئات العسكرية من حهة أخرى، كانت توفر مساراً للصعود الاجتماعي، نجئة دخل أعضاء نعيسهم من الرعايا دافعي الضرائب في الطبقة الحاكمة. ومن وحهة النظر هذه، فإن تحوّل الهيئات العسكرية إلى هيئات شبه عسكرية ربما يعتبر كست أحد عوامل استقرار المحكم العثماني في الولايات.

# العمال غير المنتظمين في نقابة: الباعة المتجولون، والنساء والرقبق

على الرغم من أنه كان يفترص أن السكان العاملين في المدن العثمان في المدن العثمان في القرن السابع عشر كانوا بمجملهم ينتسبون إلى النقابات، فإن هذا الادعاء محرة مبالعة. فلقد وجدت النقابات بالفعل حتى في البلدات الصغيرة حداً، وهي أماكن

كن خصائصها الحصرية موضع شك. بيد أننا يمكن أن نحد العمال الذين لا بنمون إلى نقابات حتى في المدن الكبيرة. إذ إن البائعين المتنقلين مثلاً، لم يكوبوا عموماً جزءاً من أي نقابة (64). والشكاوي الكثيرة من أن هؤلاء الناس كانوا يباوسون أصحاب الدكاكين ومع ذلك لا يلععون أي ضرائب يجعل من المحتمل أن الماعة وأهل الجزف المتحولين كانوا خارج نظام النقابات القائم، وعلاوة على دن، كان خدم الممازل في كثير من الأماكن يفتقرون إلى أي تنظيم لحماية مصالحهم، ففي أبقرة قبل سنة 1600 وبعدها بوقت قصير، مثلاً، كانت البنات لصغيرات والصيان يسلمون بأيدي آبائهم للخدمة في بيوت سادتهم دون أي إشارة إلى قوانين نقابية ترد في العقد. وفي أي حال، كانت هماك في القاهرة نقابة لخدم المنازل موجودة بالفعل (65).

وفي العادة لم تكن النساء عضوات في النقابات، حتى على الرغم من أنهن كن يعملن لقاء أجر، ولا سيما في مجال الغزل. ومن الواضح أن استخدام النساء كان كثير لحدوث في المراكز التجارية الكبيرة والنشيطة مثل بورصة، على حين كانت الفرص محدودة أكثر في مدن الأسواق الداخلية مثل قيسرية (66). وكانت ساء بورصة يعملن لدى التجار في غزل الحرير وتبيضه؛ ففي سنة 1678، كان منا منة وخمسون مغزلاً من أصل ثلاثمئة موجودة في المدينة تملكها الساء أو بلابها أو الاثنين معاً. ومع عدم وجود تنظيم مقابي، لا بد من أن تكون هذه السوة قد أشس روابط مع السوق من حلال وساطة التجار، وبالإضافة إلى دلك، كان بعض الساء في بورصة يعملن في بيوتهن ويبعن ناتج عملهن في الشوارع أو مشرائب

وبالإصافة إلى هذه النشاطات الحرفية، كانت السناء بقدمن حدمات لنساء الحربات. وهكدا كانت السناء الحرفيات يمدن الحرمم في بيوت الأعتباء بالملاس والمعجومرات وكانت الخدمات من هذا النوع تشكل أساس تفوذ السناء اليهوديات العاملات واللاتي مارسن بشاطهن في القصر عبد مهاية القرن السادس عشر (63) ونبعد أيضاً إشارات بين الحين والحين إلى الإماء العاملات في مجال المتحارة والسمسرة. وعلاوة على ذلك، فلا بد من أن النساء ذوات العوارد الأكثر تواضعاً

كنّ يعملن في محال حدمة الحمّامات وأعمال الترفيه في البيوت الغية.

وعلى الطرف الآحر من السلم الاجتماعي يصادف المرء بساء ثربال أن دوراً باشطاً في إدارة ممتلكاتهن الخاصة. وهكذا فإن إحدى سكان بورصة ان توفت سنة 1682 وخلفت تركة تبلغ حوالى مليون أقحة، كانت قد استثمرت اكر من ربع ثروتها في القروض، إلا أنها في الوقت بفسه كانت قد اقترصت بدر لتشعيله في المزيد من التعاملات. وكانت النساء كذلك يعهدن بالمال إلى الجر لكي يستوردن بضائع مثل الحرير الإيراني، وكانت هناك أمرأة واحدة على الأن تعمل في تجارة المنسوجات في بورصة في القرن السابع عشر (69).

وقد شكّل الرقيق حزءاً آخر من قوة العمل غير المنتمية لأي نقابة. وقد دخل عدد كبير من العيد أراصي الامبراطورية باعتبارهم أسرى حرب، وإذا أحدا مرور الزمن بعين الاعتبار، فإن ممثلي خصوم الامبراطورية الرئيسيين كانوا من بين لعب في مدن الأناصول الكبيرة مثل بورصة (70). وهي أواخر القرن السادس عشر والخرا السابع عشر كان المجربون والروس كثيراً ما يتم تسجيلهم بين السكال الأناصوبين الأرقاء. كذلك كان العبيد يؤخذون من مناطق قريبة من الامبراطورية؛ في بعض الأحبان كان سكان الولايات المحدودية يشتكون من غارات عير مبرزة من قد الانكشارية للحصول على العبيد وكانت المحاكم حتى في مدن داحلية مثل نفرة تحتاج في بعض المساسبات إلى القصل في دعاوى العبيد الدين يشكوس مستوردهم المخاسون؛ وكان مثل هؤلاء النخاسين ينشطون في جنوبي راست يستوردهم المخاسون؛ وكان مثل هؤلاء النخاسين ينشطون في جنوبي راست الحالية، فيشترون الأسرى من التنار أو ممن يقومون بعارات لاقتباص الرقيق من الأناطه، وقد استمر استبراد العبيد عير موانىء البحر الأسود طوال الفرن السم

وكان العيد الدكور من الحراكمة والحورجيين لا يرالون يناعول إلى مصر ويث استمرت الأقلية الحاكمة المملوكية في تدعيم استمراريتها من خلال المحان والتدريب ثم عنق شباب المماليك في ما بعد، كما حرت العادة في العصود لسابقة للعثمانيين (١٦). وبما أن المملوك، سواء أكان قائداً عسكرياً ورئيماً بعل موى كيرة أم كان جندياً بسيطاً، لا يمكن أن يخلفه ابنه (الدي لم يكن له خيار موى

الصمام لجمهور الرعايا المصريين)، فإن إمداد مصر بالمماليك العسكريين استمر عملاً مرسعاً. وكان المجندون الجدد بلقون تدريبهم في بيت أحد القادة العسكريس (ببد)، بدينون له بالولاء حتى بعد عتقهم؛ وبالإضافة إلى ذلك، كان الجندي المملوكي مرسطاً بزملائه في التدريب والذين شاركوه العنودية في منزل البيك. وفي الفترة السابقة للعصر العثماني لم يكن مسموحاً إلا للاعضاء ذوي المراتب عبيا في السلك العسكري بأن يمتلكوا المماليك. وفي أي حال، فإنه بحلول غرب السابع عشر لم تكن هذه القاعدة مطبقة على الدوام، وكان بإمكان التجار الأثرب، شراء المماليك، ودفع تكاليف تدريبهم وتأمين دخولهم في الطبقة السابة. كان هذه الممارسة جزءاً من البحث عن الحماية إزاء الابتزاز التعسفي لبرخناه من قبل؛ ومهذه الطريقة كان في وسع أي تاجر غني حق اكتساب لاء عضو من الطبقة السائدة (٢٠).

وبالإضافة إلى العبيد من المجر، وجنوبي روسيا والقوقاز، كان يتم استيراد المعبيد الأفرقة إلى داخل الامبراطورية العثمانية من طريق مصر بعامة. وبحلول الربع الأحبر من القرن السادس عشر، كان العبيد والعتقاء ذوو الأصول الأفريقية ينعدون بوضوح في ولاية آيدين في بحر إيجه للرجة أدت إلى صدور مرسوم من استسول يمنع تجمعات هؤلاء المناس. وعلى الرغم من أن النص ليس صريحاً للعية، فيه من المحتمل أن بعض العادات المرتبطة بهم كانت مثار رية من وجهة عر دبية الله ولي حريرة قبرص القريبة من مصر، ترك كل من العبيد والعتقاء عود ما ونات في حريرة قبرص القريبة من مصر، ترك كل من العبيد والعتقاء مود ما ونات في سجلات القاصي، تفسر الأسباب التي أدت إلى كثرة دكرهم في ماد السحلات في سجلات القاصي، تفسر الأسباب التي أدت إلى كثرة دكرهم في الماد السحلات ولا بد من أن سطوة القزلم أعاسي (أي رئيس الخصيان السود) في إدارة النصر في دلك الوقت كان لها تأثير في ممارسات إحصارهم واستخدامهم.

وثمة قدر أكبر من المعلومات متوافر عن استخدام العبيد في التحارة والساعة في بورصة القرنين الخامس عشر والسادس عشر، كان من الشائع أن يكون لذى تجار وصاعبي الحرير عدد من العبيد، وبعد عملهم لفترة محددة، كبوا يعتقونهم ويوفرون لهم وسائل إقامة أعمال خاصة بهم (٢٥). وفي أى حال فإن تدمور صناعة المحرير في بورصة أواخر القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع

عشر ربما أدى إلى الاختفاء التدريجي للعبيد والعتقاء من هذا القرع المنتح. أما مي القاهرة، فعلى النقيض، كانت هذه الممارسة لا تزال جارية في القرن السام عشر، وربما يمكن رمط هذا بحقيقة أن التجار والحرفيين في هذه المدينة مروا بفترة ازدهار في النصف الثاني من القرن السامع عشر (76).

لكن معظم العبيد في الامبراطورية العثمانية ربما كانوا يعملون في العدى المنزلية؛ إد إن «البيوت الكبيرة» في ذلك الزمان لم تكن تستطيع أن تستمر في نه وظائمها دون وجود العبيد من الدكور والإناث. وتحتفظ الوثائق العائدة للأوقاف الإسلامية بسجلات لهؤلاء الرجال وللنساء بصفة خاصة، لأن المالك الساء الثري، في حال عدم وجود ورثة له، قد يجعل من سلالة عبده، أو أمنه، مدبري لمؤسسته. وبطريقة مباشرة أكثر، كانت المؤسسات تفرض توفير مرل حاف لمقدامي المستخدمين، وفي حالات أخرى، عند زواح جارية محررة من بعد المدابئ؛ فإنه يمكن تمبيز مثل هؤلاء الحواري المحررات في قوائم حرد التركان في دلك الزمان بإضافة بادئة تدل على نسبهم، مثل ابنت عبد الله (٢٦).

#### النساء والعائلة

توجد دراسات منهجية قليلة حول هذا الموضوع (78). وبغض السطر عن الأعضاء الإناث في طبقة النخبة، اللواتي تناولتهن مصادر واسعة ومتنوعة، بحس أن تعتمد الدراسة عن الساء والعائلة بصفة تكاد تكون تامة على القضايا الواردة في مجلات القاصي وحردات الأملاك عند توفرها. وتظهر الترتيبات العائلية في المدل الإقليمية بالأناضول بعض الملامح المخاصة، والتي طلت ثابتة بشكل مقول من القرن السابع عشر إلى الفرن الثامن عشر. وكان الزواح من أكثر من امرأة في وفق واحد أمراً نادر الحدوث، وعلى القيض من ذلك، كان الطلاق كثيراً نسباً. وبعا كان الطلاق يقع أحادباً من جانب الروح ولم يكن معقداً بعمليات على ملكبة عبم عادية فلم يكن من المعتاد تسجيله في السجلات، أما حالات الطلاق الني كان الروجة اتشتري فيها الحلع من الزوح لاعتبارات مالية فيمكن أن يحدها حتى في سجلات المدن الصغيرة وكانت المرأة الراغة في الطلاق تتحلى، على الأقل سجلات المدن الصغيرة وكانت المرأة الراغة في الطلاق تتحلى، على الأقل عن مطابتها بالإعانة المالية خلال فترة العدة التي لا يجور أثباءها للعرأة المعلنة أن تتروح، وعادة ما كانت متحلى أيضاً عن مؤخر الصداق الذي كان بجسه ديه الله في المعرفة الكراة المهداق الذي كان بجسه ديه المعرفة ما كانت متحلى أيضاً عن مؤخر الصداق الذي كان بجسه ديه المعرفة ما كانت متحلى أيضاً عن مؤخر الصداق الذي كان بجسه ديه المعرفة ما كانت متحلى أيضاً عن مؤخر الصداق الذي كان بجسه ديه المعرفة التي كان يجب ويها الحدة ما كانت متحلى أيضاً عن مؤخر الصداق الذي كان بجب

عد وفاة الروح أو طلاقه لزوحته من جانب واحد. وفي كثير من الحالات، قد نقدم العرأة مبلعاً إضافياً من المال، وقد تنجم حالات طلاق أخرى عن حقيقة أن الروح قد غاب فترة طويلة من الزمن، كتاجر، أو لأنه حصل على عمل في مناطق أحسبة. وفي مثل هذه الحالات، قد يحقق الطلاق مصالح كل من الزوج والزوجة فقد برغب الزوج في تجنب دفع معظم رأسماله لإعالة زوجته أثناء على حين كانت الزوجة غالباً ما ترغب في إنهاء وضع تتحمل فيه كل مسؤولبات الزوجة ولا تحصل إلا على القليل من المزايا. وهكدا فإن العقود التي كانت تتصمن اطلاقاً مشروطاً العمكن أن نحدها بين الحين والحين: وفي مثل هذه الحالات كان الزوج يقر بأن الروجة تكون طالقاً إدا لم يرجع في تاريخ معين، أو المعالات عنه من يقوم بتطليقها مكانه.

وكان من حق الساء أن يمتلكن الممتلكات الشخصية والعقارية على السواء، ورفق للشريعة الإسلامية لا يمكن للزوح أن يمس ممتلكات روجته أشاء حياتها. ويعفى الطريقة مسؤولاً عن إعالتها حتى لو كانت لديها ممتلكات خاصة بها. ويعض الطريق من لحالات التي كانت النساء فيها تحصل على دخل مالي ثانت، كما بافشنا في نحزء السابق، كانت الطريقة الواضحة التي يمكن للمرأة أن تحصل بها على لممتلكات هي الميراث. ولكي تُصبح إمكانية السيطرة على الممتلكات هذه حقيقة، كان من الصروري أن تحصل النساء على الحماية في مواجهة أقاربهن الدكور الدين يرعبون في حرمانهن من الميراث. وفي مدن الأباضول القرن السابع فشره كانت المحاكم الشرعية بشيطة في تأمين حقوق السناء، ولا سيما حقوق الميراث بحسب الشريعة الإسلامية. ولا يبدو أنه كان ثمة عيب في أن تحصر الميراث بحسب الشريعة الإسلامية. ولا يبدو أنه كان ثمة عيب في أن تحصر الميراث بحسب الشريعة الإسلامية. ولا يبدو أنه كان ثمة عيب في أن تحصر الميراث بحسب الشريعة الإسلامية. ولا يبدو أنه كان ثمة عيب في أن تحصر الميراث بحسب الشريعة الإسلامية. ولا يبدو أنه كان ثمة عيب في أن تحصر الميراث بحسب الشريعة الإسلامية عدد كبير جداً من النساء كن برعين شؤوبهن الميراث وسيط أو ممثل لهن من الذكور.

وفي مدن الأماضول الإقليمية يبدو أن النساء كن يأخدن نصيبهن من العيرات طاء، أر على شكل ثيات ومجوهرات. وأي حصص لهن في منزل أو دكان كانت أثاع (الجدول 26:11). ومن ناحية أخرى، يبدو أن ملكية الساء للعقارات كانت أكثر شيوعاً في حلب، رمما لأنه في هذا الوسط الغني كان العديد من لعائلات برى أنه يمكن ترك ممثلكات قيمة بأيدى النساء. وربما كانت العائلات

الغية أيضاً تخصص الممتلكات العقارية للنساء لكي تحمي ثروة العائلة في مثل فشل أعمالها. وفي حلب نجد أيضاً الروج والزوجة يمتلكان مسكنهما سوياً، وفي حاصية لم تكن غائبة عن مدن الأناضول في القرن السامع عشر، مثل أينها وقيسرية (70).

وكانت الإجراءات المتعلقة بملكية النساء أملاكاً ريفية مختلفة نعر الاختلاف. إذ كانت الحدائق والكروم ملكية حرة وبذلك كان يمكن وراثنها على الطريقة المتبعة في الملكية العقارية المدينية. لكن، بينما كان من البادر، في حد القرن الثامن عشر، السماح بانتقال ملكية الحدائق والكروم للنساء، وكنت السه في مدن الأناضول القرن السابع عشر يمتلكن بالفعل مثل هذه الأملاك (500) كن يتلقين حتى الانتفاع عن أراض مملوكة للدولة بواسطة مالكي النيمار أو مع على أراضي السلطان، حتى على الرغم من أن التنظيمات الصادرة قبل سنة 500 لم تكن عادة تسمح بهذا النمط من الحيازة.

لم تكن التقديمات المتعلقة بالنسوة الأرامل أو العجائر مدوّبة في معلان القاضي بشكل متكور كثيراً؛ ومن بين الموسائل القليلة التي بعرفها في عدا لشنائه قد يرد في أحد السجلات ذكر الأزواج الذين يهبون منرلاً أو أشكال مبكنا أساسية أخرى أثناء حياتهم لروجاتهم. وكانت مثل هده الهبة يقصد بها أن نكوه إصافة إلى بصيب الروحة المتواضع في تركة زوجها المتوفى، أو تقدّم له إياما كانت عير مسلمة ولا يمكنها أن ترث زوجها المسلم. وثمة وسيلة أحرى السنحدمها الرجال والنساء على السواء، تمثلت في همة منزل أو عبره مسالمت المعقارية إلى أحد أساء الجيل الأصعر. وفي المقبل يتعهد المنائب برعاية صاحب الهبة حتى المواة، ويمكن التراجع عن الهبة في حال عدم الوقة بالتعقيد. وكان من الممكن أن تكون بسبة اليوت التي تتولاها أرملة سبة كجراً ولكن على الأقل في ما يتعلق بالأرامل من سكان المدن، فإن معلوماتنا قليلة عن وسائل إعالتهن، بعيداً عن إقراض الأموال التي كانت تقوم بها بعض العائران

|               |    | ل 26:11 | الجدوا |    |         |       |
|---------------|----|---------|--------|----|---------|-------|
| أنقرة وقيسرية | في | والنساء | الرجال | من | المنازل | باثمو |

| المجموع<br>الكلي العام<br>(للحالات) | مجموع<br>الحالات<br>المستخدمة | مختلط    | البائعات<br>من النساء | البائعون<br>من الرجال    | الحالات<br>غير<br>المستخدمة | المكان       |
|-------------------------------------|-------------------------------|----------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------|
| 342                                 | 218                           | 23(10.6) | 56(25.7)              | <sup>(*)</sup> (63.8)139 | 124                         | انترت 1600   |
| 236                                 | 175                           | 22(12 6) | 31(17.7)              | (69.7)122                | 61                          | ئىسرية، 1600 |
| 289                                 | 229                           | 26(11.4) | 68(29.7)              | (59.0)135                | 60                          | أغرث 1690    |
| 283                                 | 225                           | 34(151)  | 53(23.6)              | (61 3)138                | 58                          | تسرية، 1690  |

السب المثوية (بين قومين) ليست مينية على المجموع الكلي للحالات، ورسما على مجموع الحالات المستخدمة.

النصار: فاروتي (1987)، ص159.

الجدول 27:13 مشترو المنازل من الرجال والنساء في أنقرة وقيسرية

|   |             |           | , , <u>,</u> |           |                          |           | 4. 41     |
|---|-------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|   | المجموع     | مجموع     | مختلط        | المشترون  | المشترون                 | الحالات   | المكان    |
| l | الكلي العام | الحالات   |              | من النساء | من الرحال                | غير       |           |
|   |             | المستخدمة |              |           |                          | المستخدمة |           |
|   | 342         | 218       | 3(1.4)       | 23(10 6)  | <sup>(*)</sup> (88 1)192 | 124       | 1600 (1,2 |
|   | 236         | 175       | 3(1.7)       | 16(9.1)   | (89 1)156                | 61        | 1600 -    |
|   | 289         | 228       | 1(0.4)       | 30(13.2)  | (86.4)197                | 61        | 1690 .1,2 |
|   | 283         | 225       | 7(3 1)       | 38(16.9)  | (80-0)180                | 58        | 1600 44,- |

المسالمتوية (س قوسين) لبست مب على المحموع الكلي العام للحالات، وإساعلى بجموع الكلي العام للحالات، وإساعلى بجموع المالات المستحدمة.

المعسار: فازوقي (1987)، ص159.

وقد احتلفت عائلات النخبة في استاسول عن العائلات العادية من أهل المدن الراصول أو حلب. وهكذا كانت بيوت النخبة تكبر بوجود العبيد من النساء ولرجال، الدين كان وجودهم أقل كثيراً في بيوت عير النخبة. وكان تعدد الروجات شائعاً، وفي بعض الأحيان ربما كانت إحدى الروجات تعطى مكانة

خاصة. ويروي شيخ الإسلام فيص الله أنه بينما كان لأبنانه العديدين أمهان مختلفات، إلا أنه كان يشعر دائماً باهتمام خاص بأبنة سيده الشيح فاني (٢٥) وفي هذه البيوت، تماماً كما هي الحال في قصر السلطان، كان للأطمال السان أهما خاصة، لأن زواجهن يقوي النحالفات؛ وقد تزوجت إحدى بنات شيح الإسلام فيض الله رجلاً حصل هو نفسه في ما بعد على منصب شيخ الإسلام وبدك من رئيساً لهيئة العلماء (٤٥).

ونتيجة لهده الترتيبات، غالباً ما كان لعائلات النخبة أكثر من فرع. وتوصع مدكرات شيح الإسلام فيض الله أنه بينما كانت عائلته المباشرة تقيم في سنسو. (ثم تم ترحيلها إلى بورصة بعد وفاته) ظلّ عدد غير قليل من أفراد عائلته في مب أرصروم مسقط رأسه. وفي أوساط الشيوخ والعلماء التي ينتمي إليها المغرث أوشاقي راده، غالباً ما كانت العائلات الكبيرة المتعددة المعروع تقيم في أمكر مختلفة، كثيرة أيضاً (64). وكانت العائلات الكبيرة من هذا النوع توفر الصحال الإبانها في مواجهة الموت الممكر للأب، وهو حدث قد يؤثر بشكل سلي في وطائف الأبناء الشباب (65). أما الأعمام والأخوال وغيرهم من الأقارب الدكور فقد كان متوقعاً مسهم أن يهتموا بتعليم أحد الأيتام وفي ما بعد يستحدمون شكه العلاقات الخاصة بهم لكي يجدوا وظيفة لهذا الشاب.

من الصعب دراسة الحياة العائلية لعير المسلمين، بسب ندرة الوثانو، نكن من المحتمل أن تأثير العلاقات العائلية للأغلبية المسلمة كان قوياً للعابة، وهكه يدكر الكاهن جريحور من كيماح في شرقي الأناضول، وهو يصف الموصى التي تعشّت بين رعيته في أشاء السوات الصعبة لتمرد الجلالية، أن عدداً من الأعصاء الماريين في الحماعة الأرمنية المحلية قد تزوجوا بأكثر من امرأة واحدة، وكانت أولى إحراءاته بصفته كاهن الأبرشية أن يفسخ هذه الريجات غير المعتادة (الله المعتادة)

وبعيداً عن الفنوات عبر الرسعية للتأثير والفود، فإن اتحاه كثير من العائلات غير المسلمة إلى تسحيل شؤوبهم العائلية في سجلات القاضي لا بد من أن يكوه قد راد من الماثير الإسلامي في سلوك العائلات غير المسلمة؛ لأن القاصبي يحكم في القصايا محسب الشريعة الإسلامية. وهكذا فإن سجلات مدينة مالبالا كان بانراس) في المورة القرن السامع عشر تحتوي على سجلات دواح كان

الطرفان فيها من الروم الأرثوذكس. وقد افترض أنه بهذه الوسيلة كان الروجان يختفان موقعاً يتبح لهما في المستقبل أن يستفيدا من قواعد الشريعة الإسلامية التي نحكم قضايا الزواج (87). وفي الأناضول غالباً ما كان غير المسلمين يتوجهون إلى المحاكم الشرعية عند تقسيم تركة شخص متوفى. ومن المفترض أن قرار المحكمة كان مطلوباً لضمان عدم رفض التقسيم، إذا ما تم الاتفاق عليه، ولكن إذا حدث مثل هذا الرفض، يجب حسم المسألة مرة أخرى بحسب الشريعة.

وتقدم سجلات القاضي (سجلات المحكمة الشرعية) أيضاً معلومات عن العفاوضات التي كانت تسق زواج غير المسلمين. فعند الجماعات غير المسلمة في وسط الأناضول، غالباً ما كانت أم العروس وأم العريس هما اللتان تتفاوضان عبى الزواج. كذلك كانتا تقرران متى يجب فسخ الخطوبة. وفي مثل هذه لحالات، كانت المرأتان تعيدان هدايا الخطمة، التي تتكون من الأقمشة وسمجوهرات، كما كان شائعاً أيضاً بين المسلمين في أناضول القرنين التاسع عشر والعشرين. وتؤكد الدراسات الإثنية في أناضول القرن العشرين أيضاً على الأدواد النوبة، وغير الرسمية، التي تقوم بها كل من أم العروس وأم العريس في معاوضات الزواج، وهكذا قد تعكس سجلات الفاضي الممارسة الاعتبادية التي كانت سائدة بين كل من المسلمين وغير المسلمين وغير المسلمين وغير المسلمين وغير المسلمين وغير المسلمين وغير المسلمين وغير المسلمين وغير المسلمين وغير المسلمين وغير المسلمين وغير المسلمين وغير المسلمين وغير المسلمين وغير المسلمين وغير المسلمين وغير المسلمين وغير المسلمين وغير المسلمين وغير المسلمين وغير المسلمين وغير المسلمين وغير المسلمين وغير المسلمين وغير المسلمين وغير المسلمين وغير المسلمين وغير المسلمين وغير المسلمين وغير المسلمين وغير المسلمين وغير المسلمين وغير المسلمين وغير المسلمين وغير المسلمين وغير المسلمين وغير المسلمين وغير المسلمين وغير المسلمين وغير المسلمين وغير المسلمين وغير المسلمين وغير المسلمين وغير المسلمين وغير المسلمين وغير المسلمين وغير المسلمين وغير المسلمين وغير المسلمين وغير المسلمين وغير المسلمين وغير المسلمين وغير المسلمين وغير المسلمين وغير المسلمين وغير المسلمين وغير المسلمين وغير المسلمين وغير المسلمين وغير المسلمين وغير المسلمين وغير المسلمين وغير المسلمين وغير المسلمين وغير المسلمين وغير المسلمين وغير المسلمين وغير المسلمين وغير المسلمين وغير المسلمين وغير المسلمين وغير المسلمين وغير المسلمين وغير المسلمين وغير المسلمين وغير المسلمين وغير المسلمين وعرب والمسلمين و عرب المسلمين والمسلمين و والمسلمين و والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والم

# سكان المدن غير المسلمين

في القرن السادس عشر، كان العدد الأكبر من سكان مدن البلقان الكبيرة من العسلمين (۴۵). وفي المراكز المدنية المتوسطة والصغرى، كان نصبب غير العسلمين أكثر أهمية، ولكن حتى بين هذه المدن كانت هناك مستوطات تكاد نكون حلصة للمسلمين، مثل ينيجي كراسو، ويبيحي فاردار ويني شهر، وبحلول الغرن الثامن عشر ترايد عدد السكان غير المسلمين في مدن البلقان في الحجم وللمروة على السواء (۱۵۱۰)، ولكن من الصعب أن نفرر إلى أي مدى كانت هذه العملية قد بدأت في القرن السابع عشر، ومن باحية أحرى، من المؤكد أن تحركات السكان المرتبطة بالحرب الهابسبورغية - العثمانية سنة 1682 - 1699 قد عبرت التوازنات السكانية التي كانت قائمة من قبل، حيث إنه في المداية هرب المسلمون من وحه الجيوش الهابسبورغية المتقدمة، بينما حدث في مرحلة لاحقة المسلمون من وحه الجيوش الهابسبورغية المتقدمة، بينما حدث في مرحلة لاحقة

أن لحق غير المسلمين الدين وقفوا إلى جانب القوات المحتلة بالعيول الهابسبورغية المتقهقرة (91). ونتيجة لهذه الهحرات، لا بد من أن اتحاه معال للاستقرار في مدن البلقان من جانب العماصر غير المسلمة قد بدأ، حبث السكان المسلمين كانوا يفضلون أن يعيشوا في المدن الكبيرة.

الجدول 28:10 دبانة الأشخاص الذين باعوا منازل في أنقرة وقيسرية

| المجموع     | مجموع     | مختلط  | البائمون | البائمون                 | الحالات   | المكان       |
|-------------|-----------|--------|----------|--------------------------|-----------|--------------|
| الكلي المام | الحالات   |        | من غير   | من                       | غير       |              |
| (للحولات)   | المستخدمة |        | المسلمين | المسلمين                 | المستخدمة |              |
| 342         | 218       | 2(0.9) | 47(21.6) | <sup>(*)</sup> (77.5)169 | 124       | ألقرة، 1600  |
| 236         | 175       | 0      | 48(27 4) | (72 6)125                | 61        | نيسرية، 1600 |
| 289         | 229       | 0      | 53(23.1) | (76.9)176                | 60        | أنفرة، 1690  |
| 283         | 225       | 2(0.9) | 42(18.7) | (80 4)181                | 58        | تيسرية، 1690 |

 <sup>(</sup>٥) السب المترية (س قوسير) ليست منية على المجموع الكلي للحالات، راحه عنى مجموع الحالات المستخدمة.

المصدر: قاروقي (1987)، ص159.

أما في وسط الأناصول، فإن غير المسلمين كانوا عند نهاية الفرد أسط عشر يشترون من المسارل أكثر مما يبيعون (انظر الجدول 11 28 والحدول 11 19 وكانت مبارلهم أعلى قيمة حتى من مبازل أعضاء الإدارة العثمانية. ويشير دلك إلى شامي الثروة والأمان السبي، الذي أتاح لهم درجة من المباهاة والتعاهر، ولكن على العموم، فإننا لا تعرف إلا العليل عن العلاقات الاجتماعية بين المسلمون وعبر المسلمين من سكان المعدن، فعي صوفيا، كان المحرفيون المسلمون وعبر المسلمين، مثل الدماعين وصابعي الفراء وأعطية الرأس يعملون في طل طرف متماثلة للعابة، ويبدو من قصابا المحاكم وعبرها من الشكاوي أن مشاعلهم البومة كانت هي ذاتها إلى حد كبير إد كان كل منهما يشكو من منافسة الأسطوات كان الجدد أو من ارتفاع أسعار المواد المخام (20). وسادت ظروف مماثلة في مدينة قيسرية بالأناصول حيث كانت الأقليات اليونانية والقرمانلية والأرمية توحدت إلى حد كبير على المستوى الثقافي، بحيث كان معظم المسيحيين في توحدت إلى حد كبير على المستوى الثقافي، بحيث كان معظم المسيحيين في

نبسرية من الناطقين بالتركية ولا يعرفون أي لغة أخرى (93). وكانت المحاكم الشرعة حريصة على الدفاع عن الحقوق التي حصل عليها غير المسلمين بحسب الشريعة الإسلامية، ويبدو أن هذه المحاكم قد أسهمت في الحفاط على العلاقات المستقرة بين الطرفين.

غالباً ما دافع مؤرخو البلقان عن وجهة النظر القائلة بأن جماعات غير المسلمين قد تراجعت ثقافياً حلال الفترة العثمانية. ومن المفترض أن عوامل عدة تد لعبت دوراً في هذه العملية؛ فمثلاً لم يعد هناك طبقة محلية حاكمة لرعاية الأدب والفنون (٥٤٠). ثانياً، بينما كان غالباً ما يتم التحايل بالممارسة على حظر بناء كائس جديدة، فإن الالتزام بإنقاء هذه المباني الجديدة منخفضة وغير ظاهرة للعبال بعرض أنه قد حد من فرص الإبداع الفني. غير أنه تم تحدي وجهة النظر هذه في السنوات الأخيرة. إذ إن هناك اهتماماً متجدداً بما يسمى الفن البيزنطي الحديد اللي اردهر بصفة خاصة في اليونان وصربيا خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر وهكذا رأى العض أن المستوى المتواضع نسبياً لمثل هذا الإبداع في مناطق معينة من الرومللي، مثل بلغاريا المحالية، ليس له أي علاقة بالحظر العثماني معينة من الرومللي، مثل بلغاريا المحلية، ليس له أي علاقة بالحظر العثماني النامل، وأكثر من ذلك بالقدد المحلية (٥٤٠).

الجدول 29:11 دبانة الأشخاص الذين اشتروا منازل في أنقرة وقبسرية

|     | ال من المرب المدين المدين المدروا مداران في المراه وفيسريه |          |        |          |                          |           |             |
|-----|------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|--------------------------|-----------|-------------|
| 18  | المجمو                                                     | مجموع    | ميختلط | المشترون | المشترون                 | الحالات   | المكان      |
| مام | الكلي ال                                                   | الحالات  |        | من غير   | من                       | غيو       |             |
| ,   |                                                            | المشخدمة |        | المسلمين | المسلمين                 | المستخدمة | أغرة، ١١٥١١ |
|     | 342                                                        | 218      | 2(0.9) | 51(23.4) | <sup>(*)</sup> (75.7)165 | 124       |             |
|     | 236                                                        | 175      | 1(0,6) | 49(28.0) | (71.4)125                | 61        | أغرف ١٨٩١   |
|     | 289                                                        | 228      | 0      | 67(29.4) | (70.6)161                | 61        |             |
|     | 283                                                        | 224      | 0      | 82(36.6) | (63 4)142                | 59        | 1690 (0)    |

السب العتوية (بين قوسير) ليست مبية على المجموع الكلي العام للحالات، وإما على مجموع الكلي العام للحالات، وإما على العمار: فاروفي (1987)، ص159.

وفي ما يخص الأقلية البهودية، تركز البحث على السفارديم المنتعيل للمنسوجات في مدينة سالونيكا (انظر العصل 16)، وميناء إزمير، وعلى الوجود البهودي في فلسطيس، ولا سيما في القدس (60). ومن نواح عديدة، كان رص البهود في القدس في أواحر القرن السادس عشر مشابها لوضع المسبحين العقيب في قيسرية في القرن السابع عشر. وهكذا الرغم من أن كلا من المسبحين والبيد في القدس كانوا يميلون إلى العيش بالقرب من يعصهم العص، فإنه لم بك دن مناطق إثنية منعرلة (غيثو)، واحتفط البهود بروابط عديدة مع جبرانهم المسبس وبينما كان هناك رئيس للجماعة البهودية معترف به رسمياً، ويحتاج إلى دعا أب البهود حتى يحتفط بمنصبه، فإن هذه الشخصية لم تكن بأي حال من الأحور القدال الفياد المواقف المستقلة ذاتياً (الملة)، التي تهتم فقط بشؤونها المنحية وترتبط بأدني حد من العلاقات مع العالم الخارجي، لا يمكن تطبيقه على القدس خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر.

هذا الاستنتاج له أبعاد أوسع. فبسبب كثرة الابحاث حول شؤول الأفسن في الامبراطورية العثمانية، فإن المفاهيم التي كانت مقبولة سابقاً والمتعلقة باشخه معترف به رسمياً للجماعة، لم تعد مقبولة (97). وهكذا فإن ما هو شائع حوه معترف به رسمياً للجماعة، لم تعد مقبولة (97). وهكذا فإن ما هو شائع حوه مفهوم تبطيم «الملة» لم يكن موجوداً حلال القرنين الحامس عشر والسادس عنرا ورسما لم يكن موجوداً أيضاً في القرن السامع عشر. ويشجه المحث المتعد بالطوائف عير المسلمة الآن نحو الآفاق المعطية والإقليمية أكثر مما يتده بحو الامبراطورية ككل. بيد أن الكثير من الأبحاث عن الأقليات لا يرال يظهر أن ثما اتجاهاً لمفارنة الوضع في الفترة الكلامبكية للفربين الحامس عشر والسادس عشر مع «العصر الحديث» في سنوات ما بعد التنظيمات، ومع كل التحولات النبية والمستعدة من صورة الوصع العام. ويتم تجاور عدا المنظور المحدود ببطء في الباريح الاجتماعي والاقتصادي العثماني ككل، كله أصبحت الأدلة على ماريخ القربين السامع عشر والثامن عشر متوفرة. وهكذا يعد أنه من الأمور الواعدة للعابة معالجة تاريخ الاقليات غير المسلمة في المعمد العثماني نعتباره جرءاً لا يتجزاً من التاريخ العثماني، وليس ناعتباره تطؤراً يمكن العثماني ناعتباره جرءاً لا يتجزاً من التاريخ العثماني، وليس ناعتباره تطؤراً بمنازه بعراً لا يتجزاً من التاريخ العثماني، وليس ناعتباره تطؤراً بمكن

وراسته شكل منعزل على نحو أو آخر. وعندما يتحقق هذا فقط سيكون بإمكاسا نحاور الإسقاطات التاريخية الحديثة لمؤسسات القرن التاسع عشر على الفترات الأسبق، والتي لاقت نقداً عادلاً من الباحثين المعاصرين (9R).

### الاستنتاج

إدا ما عوَّل المرء على الخروج باستنتاج كلي من الدراسات التي جرت على لمحتمع المديني العثماني والتي ظهرت في السنوات الثلاثين الماضية تقريباً، فيبدو أه البحثين قد تحولوا عن رؤية العلاقات الاجتماعية باعتبارها محكومة بنمادح جمدة عير قابلة للتغيير. ولكي نستخدم صورة مجازية، فقد يتحدث المرء عن برالة الحواجز، أو يمكن القول إنه في نظر الباحثين الذين يعملون الأن انطلاقاً من ةعدة أدلة أوسع، فإن الحواجز التي كانت تشكل من قبل سدوداً لا يمكن المرور عرف، تعتبر الآن أكثر الخفاضاً ويمكن احتراقها. إذ إن أحياء المديئة والمجموعات الإثنية ـ الدينية، مثلاً، تفهم الآن على أنها قد تفاعلت بعضها مع بعص بكثابة أكثر مما كان يعتقد في الماضي. إذ كان يمكن اللغرباء، أحياناً أن يدخلوا النقابات الحرفية وبذلك كانت هذه الأخيرة أقل صرامة في انعلاقها مما كان يُنترَصُ في الأصل. وتظهر الهجرات من الريف الآن على أنها كانت أكثر سهولة من توحي به الدراسات التي قامت على أساس الدليل المعياري وحده، وهي ملاحظة ساقها بشكل مستقل الباحثون العاملون في تاريخ كل من البلقان الأناصول (١١٥٠). أما النساء الأناضوليات اللواتي كن يُعتبرن في الماضي معرولات عن المعاعل مع الناس حارج عائلاتهن، فقد طهرت منهن الحرفيات ومقرضات الأموال بل ومالكات الأراضي. وأخيراً وليس آخراً، فحتى قطاع الطرق في تعك السوات والليس أبرزتهم حركات التمود الحلالية، عالماً ما كانوا جزءاً من شبكة تشتر عبر مساحات شاسعة، وكانت البصائع المسروقة من أحد المسافرين ربعا تطهر في مدن تبعد أميالاً عن المكان الذي وقع فيه الهجوم

وفي الوقت نفسه، كرّس الماحثون مريداً من الاهتمام للصراع المديسي، وتم نحلل الكثير من السراعات، التي تبدو للوهلة الأولى دات أهمية صغيرة، وتحوّل في ما بعد لتكون مؤشرات كبرى على البياء والتغير الاجتماعي وما دام يعترص بأن الصراعات الاجتماعية في المدن العثمانية قد فشرت بشكل كافي بالإشارة إلى

العصبيات الفئوية، مثلاً، بين مختلف الهيئات شبه العسكرية، فإن هذه العراءان كانت تبدو عبر جديرة بالمزيد من التحليل الدقيق، ولكن صار من الواصع ال بعض البزاعات التي شملت فرقاء متنافسين تحتوي على عنصر منافسة افتهان كذلك (100). ويتطلّب دور فرقاء متنافسين مزيداً من البحث: إذ يجب أن سأل تحت أي ظروف تطوّرت هذه الحزمية، وما هي أنواع الحاحات التي كان تستجيب لها. ومن هذا المنطلق، فإنه يبدو أن المؤرخين الاجتماعيين سيكوس قادرين على أن يتعلموا من الدراسات الأشروبولوجية التي تتعلق بالشرق الأوسط الحديث، حيث الرعاية والفئوية المرتبط مها مشكل وثيق قد صار موموء لدراسات معصلة (101). خلاصة القول، إن المؤرجين الاجتماعيين الدين يتناونون القرن السابع عشر العثماني قد نحجوا كثيراً حيث تغلّبوا جرثباً على الموقع الوافض للظواهر الاجتماعية الذي ميّز الكثير من الدراسات الأقدم عن الدونا العثماني.

### الهوامش

| Raymond (1973-74, 1984a and b. 1985) on Cuiro and other Arab cities; Abdel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (,)  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Nove (1982) on Syria, Masters (1988) on Aleppo, Mantran (1962) on Islanhia,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| Todorov (1980) on the towns of present-day Bulgaria, Frangakis (1985) and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| Goffman (1990) on İzmir; Jennings (1972), Ergenç (1973), Yavuz and Uğurel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| (1984) and Faroqlii (1987) on Ankara and Kayseri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| Faroqhi (1982-83).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (2)  |
| Faroqhi (1986b).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (3)  |
| Stoianovich (1970), Braudel (1979), I, pp. 453ff, Ergenç (1981).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (4)  |
| Faroqhi (1984), pp. 26ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (5)  |
| Kreiser (1986).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (6)  |
| اكتشف حديثاً فريق بمحث من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (7)  |
| the Architectural Faculty of Middle East Technical University, Ankara,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| منزلاً خشبياً من القرن السابع عشر في مودانيا.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| Raymond (1985).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (8)  |
| Abdel Nour (1982), pp. 257-398.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (9)  |
| Raymond (1973-74), II, p. 327.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (10) |
| Compare, however, Raymond (1984a) on the population of Aleppo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (11) |
| Faroghi (1984), p. 27.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (12) |
| Raymond (1984b), pp. 78-90; Marcus (1986).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (13) |
| Darkot (1965), p. 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (14) |
| Çadırcı (1980); Faroylıı (1987), p. 158, Thieck (1985)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (15) |
| Raymond (1984b), p. 63, Behrens-Abouseif (1985),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (16) |
| Göyünç (1970).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (18) |
| Türkiye Vakif Abideleri (1972), I, p. 293.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (10) |
| Faroqhi (1979b).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (20) |
| Faroqhi (1988b).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (21) |
| Zilfi (1986).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (22) |
| Gölpinarli (1953), pp. 163-64.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (21) |
| للاصلاع على مثال واحم ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| Ethya Çelebi (1896-97 to 1938), IX, pp. 80ff, on Mausa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (24) |
| المعلومات تفصيلة عن انفرة راجع، التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعل |      |
| Ergenç (1973, 1981).<br>İnakik (1980), pp. 290-91.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (25) |
| حول سيطرة أعضاء من الوحدات شبه العسكرية على ريف دمشق داحم،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (2h) |
| " تستيمر" أعصاء من الوحدات شبه المسكرية على ريف داسق راسي.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |

| Walter Branch                                                               |      |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                             |      |
| pastual (1984).                                                             |      |
| hand (1963), p. 97.                                                         | (27) |
| ***Jorny (1970); (1964 repr. 1977), pp. 2-9.                                | (28) |
| Raymond (1973-74), 11, pp. 741-48.                                          | (29) |
| المرجع نقسه، ص ص، 745 ـ 47،                                                 | (30) |
| Mantran (1962), pp. 368ff.                                                  | (31) |
| Faroqhi (1986b), p. 79; Veinstein (1988).                                   | (32) |
| Inalcik (1969), p. 117.                                                     | (33) |
| المرجع نقسه.                                                                | (34) |
| المرجم نقسه، حس 105.                                                        | (35) |
| 88A, MD 10, p. 157; Insteik (1969), p. 118.                                 | (36) |
| Bier (1970a, 1970b, 1970c).                                                 | (37) |
| Mantran (1962), p. 373.                                                     | (38) |
| المرجع نقسه، ص. 364.                                                        | (39) |
| Baer (1970b), p. 48,                                                        | (40) |
| Todorov (1964 repr. 1977), pp. 6-7.                                         | (41) |
| Gerber (1976), p. 64,                                                       | (42) |
| Raymond (1973-74), 11, p. 561.                                              | (43) |
| Akarlı (1986).                                                              | (44) |
| إلا أن ماحثين آخرين يفترصون أن الحديك قد وحد أيضاً مي فترات سابقة.          |      |
| Raymond (1973-74), II, pp. 549-50.                                          | (45) |
| haltik (1973), pp. 156ff.                                                   | (46) |
| Raymond (1973-74), II, pp. 503ff, Mantran (1962), pp. 349-95.               | (47) |
| Inalcik (1969), p. 117.                                                     | (48) |
| سوف تعتمد مثل هذه الدراسة على سبحلات القاصي في أنبعاء استابول المحتمد،      | (49) |
| Ilstanbul intra muros, Galata, ÜskudarÜ Haslar in addition to Yeniköy which |      |
| covers the Bosphorus villages).                                             |      |
| راجع حالياه                                                                 |      |
| Aktepe (1958b)                                                              |      |
| Mantran (1962), p. 355.                                                     | (50) |
| **************************************                                      | (51) |
| Mantran (1962), p. 355.                                                     | (52) |
| "a)mond (1973-74), 11, op. 519-20.                                          | (53) |
| (1973-74), 11.                                                              | (54) |
| "Tantran (1962), p. 352.                                                    | (55) |
| Raymond (1973-74), II, p. 526.                                              | (56) |

|                                                                           | _    |
|---------------------------------------------------------------------------|------|
| المرجع نقسه، ص. 527.                                                      |      |
|                                                                           | (57) |
| Mantran (1962), p. 427.                                                   | (58) |
| Raymond (1973-74), II, p. 521.                                            | (59) |
| الدرجع نفسه، ص ص. 562 ـ 82.                                               | (60) |
| Mantran (1962), pp. 373ff.                                                | (61) |
| البرجع نفسه، ص. 370.                                                      | (62) |
| Raymond (1973-74), II, pp. 659ff.                                         | (63) |
| Mantran (1962), p. 439.                                                   | (64) |
| Raymond (1973-74), 11, p. 567.                                            | (65) |
| قارل استنتاجات جنيعز (1975)، مع استنتاجات حرير (1980).                    | (66) |
| Gerber (1980), p. 238.                                                    | (67) |
| Mordimann (1929).                                                         | (68) |
| Gerber (1980), p. 253.                                                    | (69) |
| inalcik (1979), Sahillioğlu (1979-80), pp. 87ff.                          | (70) |
| Ayalon (1977).                                                            | (71) |
| Raymond (1973-74), 11 pp. 67ff.                                           | (72) |
| BBA, MD 27, p. 306.                                                       | (73) |
| Jennings (1987).                                                          | (74) |
| Sahillioğlu (1979-80), p. 122.                                            | (75) |
| Raymond (1973-74), I, pp. 84-85.                                          | (76) |
| Barkan and Ayverdi (1970), index.                                         | (77) |
| قارن کتابات کل می                                                         | (78) |
| Jennings (1975); Gerber (1980), Ortaylı (1980); Marcus (1983) and Kafadar |      |
| (1991).                                                                   | and) |
| Marcus (1983), p. 154.                                                    | (79) |
| الملاحظات حول حلب تتعلق بالغول الثامل عشر، ولكن بعياب دراسات حول الغود    |      |
| السابع عشر، فقد تم اعتمادها الأهداف المقارنة.                             | (80) |
| Marcus (1983), p. 151.                                                    | (81) |
| Jennings (1975), pp. 101-2,                                               | (82) |
| Turek and Derin (1969-70), p. 71.                                         | (63) |
| Majer (1978), p. 204.                                                     | (84) |
| Majer (1978), pp. 125-67.<br>Ibid., p. 180,                               | (85) |
| Andreasyan (1976), p. 49.                                                 | (86) |
| Alexander (1985).                                                         | (87) |
|                                                                           | (88) |

| السماحها لي بالاطلاع على محطوطتها.                                                |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Todorov (1972, repr. 1977).                                                       | (89)  |
| ويمسر تودوروف أرقام القرن السادس عشر بطريقة تركر على استمرار أهمية العناصر عير    |       |
| الإسلامية.                                                                        |       |
| Stoisnovich (1960), pp. 248ff.                                                    | (90)  |
| Sugar (1977), p. 222.                                                             | (91)  |
| Faroqhi (1987), pp. 148, 156ff, Todorov (1964, repr. 1977).                       | (92)  |
| Jennings (1987).                                                                  | (93)  |
| Sugar (1977), pp. 251ff.                                                          | (94)  |
| Kiel (1985).                                                                      | (95)  |
| Cohen (1982, 1984, 1989).                                                         | (96)  |
| Braude (1982).                                                                    | (97)  |
| المرجم نقسه، ص. 69.                                                               | (98)  |
| Todorov (1972, repr. 1977), II, p. 217, Faroqhi (1984), p. 271.                   | (99)  |
| للاطلاع على دراسة تحليلية للصراع المديني في القربين الثامل عشر والتاسع عشر الطلاق | (100) |
| من وجهة النظر هذه واجع،                                                           |       |
| Shatkowski-Schilcher, (1985), pp. 27-50.                                          |       |
| Waterbury (1977).                                                                 | (101) |

سنكون أي دراسة عن الحياة الاجتماعية العثمانية ناقصة دون إلفاء نظرة واحصة على السلاطين، والطريقة التي كان يتم إبرازهم بها إلى رعاياهم وإلى الأجانب كذلك. وخلال العقود القليلة الماضية، مع زيادة إمكانية الوصول إلى الوئانق العثمانية، حاول الباحثون أن يتحرروا من الافتراض القائل بأن المعايس الفانوبة، بما فيها الشريعة ومجموعات القوانين المتوفرة، تقدم وصماً كافياً وافياً لأداء حهاز الدولة العثمانية. ولكن عندما نحاول تجاوز الجواسب المعيارية الخلصة، نجد أن كثيراً من الأسئلة لا يمكن الإجابة عنها بشكل مُرض على أساس النصوص وحدها. وهكذا يجب تقسير رمزية المباني، والمستمات، أو منالات البلاط، ومعظم البحوث المحدودة المتاحة حتى اليوم تتعلق بالقرن السادس عشر وخصوصاً فترة حكم سليمان القانوبي، وهكذا فإن القسم الحالي من الدراسة يهدف إلى تحديد انجاهات البحث في المستقبل، ونأمل أن يتم تجاوزه بسرعة بفضل المزيد من الدراسات المعمقة.

لقد استلهمت دراسة الاحتفالات والأعياد العثمانية، وهي مصدر حاسم لفهم الرمزية الأمراطورية العثمانية، من البحوث التي أجريت على الاحتفالات العامة الأوروبية في فترتي النهضة والباروكية (٥). وإذا نظرما إليها من هذه الراوية فإن

<sup>(</sup>ع)
• الأسلوب الباروكي في التعبير الفي أدماً وسان، وهو يحالف الأسلوب الاتباعث، وهو أسلوب
في ساد يحاصة في القرن السابع عشر وتعبر بالرحارف والحركية والحرية في الشكل.

الأمر بدو معمولاً المعادة: فمن الواضح أن الاحتفالات العثمانية كانت مؤرد بن حد أنها جذبت انساه كثير من الرحالة الفرنسيين والفلمسكيين والإنكلير. ولد حصائص عبر فلدلة مشتركة بن الاحتفالات العثمانية والأوروبية في دلك الوان وهكدا كان الناس في أوروبا عصر البهضة يزينون بيوتهم بالأفمشة الملوذ في مرور المواكب، على حين كان سكان المدن العثمانية يعلقون أقمشة ملزه عن وجهت بيوتهم لتمييز الشوارع التي مز بها سلطان منتصر، وبالإصافة إلى دن كان وحود البهلوانيين والحواة (السحرة) وغيرهم من العؤذين في مثل هذا لاحتد لات أمراً مشتركاً بين كل من العثمانيين والأوروبيين وغيرهم من سك العشم لقديم، لكن بينما كانت الاحتفالات العثمانية والأوروبية تشترك في مام بعيه، قبل الناحين في القرن العشوين لا يزالون يواحهون صعوبة كبرة في تسر معنى الاحتفالات العثمانية وغيرها من الأنشطة الجماعية، وتشكل الرمرية لمرتف معنى الاحتفالات العثمانية وغيرها من الأنشطة الجماعية، وتشكل الرمرية لمرتف بنحكم جانباً من الاحتفالات يمكن فهمه نسبياً، وقد يكون مفيداً أن حصر معن من أكثر خصائصها بروزاً.

### السلطان بصفته حامي الحج والمدن المقذسة

من أكثر العدور التي كان السلاطين يحرصون على إطهاره دور مدكم عديد حامي الحج والمدن المقدّمة. وفضلاً عن المقوش التي تحدد حكرك مشروعات الماء الكبرى في مكة المكرمة والمدينة المتورة، هدك مصائر فعصا كشنب المعاب عن كنف أن محتلف السلاطين كانوا يقدمون هدت حيرية من الحجاج والمدينة عن دلك، نقيت من عوب الحجاج والمعسمين الدائمين في الحجار، وبالإصادة إلى دلك، نقيت من عوب المحاد كبيرة من الوثائق المحقوطة.

ومن الدادم أدوات السياسة وهددا حس صدرت الأوامر في سدة 1576 بكتابة بعشر حملة ومن الدوات السياسة وهددا حس صدرت الأوامر في سدة 1576 بكتابة بعشر حمله ومشاه حاسته في وماسه مأده المبكرمة، كسب مسؤدة النقش في استامول وأمر فاسم ماه بالحد من على أن بحول النفش واصحاً للعيان بقدر الإمكان ويعنق أولنا حلم الذي واو محمد الرابع على النفوش الكثيرة التي تحمل اسم الساعلان الحادم محمد الرابع على الرعم من أن هذا الحاكم لم يكن بصفة خاصة مشهر وأير هابئه للمباني العامة .

الأمر يبدو معقولاً للغاية: فمن الواضح أن الاحتفالات العثمانية كانت مؤثرة إلى حد أنها جذبت انتباه كثير من الرحالة الفرنسيين والعلمنكيين والإنكلير. وتما خصائص غير قليلة مشتركة بين الاحتفالات العثمانية والأوروبية في ذلك لربان وهكذا كان الناس في أوروبا عصر النهضة يزيبون بيوتهم بالأقعشة العلونة الله مرور المواكب، على حين كان سكان المدن العثمانية يعلقون أقمشة ملونة على واحهات بيوتهم لتمييز الشوارع التي مز بها سلطان منتصر. وبالإصافة إلى ذلك كان وجود السهلوانيين والحواة (السحرة) وعيرهم من المؤذين في مثل هذه الاحتمالات أمراً مشتركاً بين كل من العثمانيين والأوروبيين وغيرهم من سكان العالم القديم. لكن بينما كانت الاحتفالات العثمانية والأوروبية نشترك في ملاح بعينها، فإن الباحثين في القرن العشرين لا يزالون يواجهون صعوبة كبيرة في تعسر معنى الاحتفالات العثمانية وغيرها من الأنشطة الجماعية. وتشكّل الرمزية المرتعة بالحاكم جانباً من الاحتفالات يمكن فهمه نسبياً، وقد يكون مفيداً أن نجعل بعما من أكثر خصائصها بروزاً.

## السلطان بصفته حامي الحبج والمدن المقدسة

من أكثر الصور التي كان السلاطين يحرصون على إظهارها دور الحكم بصفته حامي الحج والمدن المقلسة. وفضلاً عن النفوش التي تحلّد دكرى مشروعات البناء الكبرى في مكة المكرمة والمدينة المنورة، هناك مصادر قصفة تكشف النقاب عن كيف أن مختلف السلاطين كانوا يقدمون هنات خيرية الى الحجاح والمقيمين الدائمين في الحجار. وبالإضافة إلى دلك، نقيت من عودي الزمان أعداد كبيرة من الوثائق المحقوظة.

ومن الواصح أن تأثير المقوش كان يحطى بالتقدير كما أنها كانت تستخدم أداة من أدرات السياسة. وهكذا حين صدرت الأوامر في سمة 1576 كتابة بقش يخلّد منشأة حديثة في مدينة مكة المكرمة، كتبت مسودة النقش في استاسول وأمر قاضي مكة بالحرص على أن يكون النقش واصحاً للعبان بقدر الإمكان، وبعلق أفليا جلبي الذي زار مكة سمة 1671 - 1672، على النقوش الكثيرة التي تحمل السم السلطان الحاكم محمد الرابع، على الرغم من أن هذا الحاكم لم يكن بصفة حصة مشهوراً برعايته للمباني العامة.

وربما كان السلاطين يقصدون، بعرض أسمائهم بشكل بارز في جميع أرجاء مكة، أن يوثقوا نصراً سياسياً على الأشراف الذين استمروا يحكمون الحجاز بعد عدر، وما بعده كذلك، كان على من يرغب في تأسيس وقف ديني في القرن الثاني يشتري هذا الامتياز بدفع رسوم كبيرة جداً للاشراف (١). وبشكل ماشر أكثر، فإن نئاط الناء الظاهر بشكل بارز في مكة والمدينة كان يُظهر الحكام العثمانيين كمافسين ناجحين للمماليك، ولا سيما السلطان السخي قايتباي. وربما لم ينس الموظفون العثمانيون الكبار أنه قد رفض طلب محمد الفاتح السماح له بناء مبان عامة في الحجاز، كي لا ينتهك امتيارات الحكام المماليك (١). ومن ناحية أخرى، كان السلاطين العثمانيون يسمحون من حين إلى آخر للحكام المسلمين الأجاب كان السلاطين العثمانيون المقدسة. فقد وجد الحجاج الهنود في القرن السابع عشر مكاناً يقيمون فيه في التكية التي أسسها الحاكم المغولي المسلم إكبار (١). غير عال المؤسسات التي أقامها الحكام الأجاب كانت استثنائية وبدلك تم الحفاظ على الدور المعيز للحكام العثمانيين باعتبارهم المحسنين في الحجار.

وبخلاف العباني التي كانت في المدن المقدسة نفسها، أبدى السلاطين المنعامهم بالحجاج عن طريق تمويل صيانة خزابات المياه وتحصين محطات الاستراحة على الطرق الصحراوية من الفاهرة ودمشق إلى الحجار، ولكن يبدو أنه حلال حرب سنة 1683 - 1699، تدهورت حال هذه المسأت، كما تدهور الأمن على الطرق الصحراوية بشكل عام، ومن ثم، فإن الإدارة العثمانية في أوائل القرن النمس عشر، سعت في خطوة منشقة، إلى إعادة فرض السيطرة على الطرق الصحراوية، مصحوبة بسرنامج لإعادة تأهيل وبناه الحابات وغيرها من المعشآت التي تسهل استخدام طريق الحج<sup>(ه)</sup>. وبخلاف التدخل المباشر من جاب الحكام العنمانيس، فإن نساء الأسرة الملكية كثيراً ما كى يقدّمن هبات إلى الحانات وصهريم المياه وعبرها من التسهيلات على طول طرق الحج.

كانت عطايا السلاطين من المواد العذائية والنفود لكثير من سكان مكة والمدينة، عبر المؤسسات العامة التي كانت في مصر نصفة رئيسية، هي الأكثر وضوطاً للعيان على مستوى الحياة اليومية. وتتأكد أهمية هذه العطايا من حلال

الأعداد الكبيرة لدفاتر الحسابات التي توثق كمية الحبوب التي يحب توريعها، وعدد الحاصلين عليها والمستفيدين من إنعامات السلطان. وهما أيماً واص السلاطين العثمانيون في أواخر الفرن السادس عشر وفي القرن السابع عشر ان تقليد مملوكي، كما أنهم على نحو ما، نافسوا كرم أسلافهم العماليك. وعدا المعنى يجب علينا أن نفسر الملاحظات التي أوردها المؤرخ المكي الذي عن أواحر القرن السادس عشر والذي ركر على تدهور المؤسسات التي أمشت تر القرن السادس عشر. وربعا كان القصد من مثل هذه التقارير إحراح الحكم ليكون أكثر كرماً (57 ومن ناحية أخرى، فإن سلطاناً مثل مراد الثالث (1574 ـ 198) واصل العمل بالتقاليد التي أرساها سليمان القانوني وراد بدرجة كبيرة من موارد المؤسسات المصرية التي يستفيد مها سكان العدينتين المقدستين.

كان التأثير الدعائي للهبات والعطايا العثمانية أقل مما يسعى أن يكود، أن توقعات سكان الحجاز كانت عالية للعاية. وقد لاحظ دات مرة أهلب جلبي الدي كان يمتاز بحكمة شاملة ونقد لادع، بأن سكان الحجار كانوا يعتبرون أناكل المساعدات التي تعطى لهم ليست صدقات بل هي بيساطة حق لهم (6). ولكن -يكن أثر الهبات والعطايا الممنوحة إلى الحجاز في إصفاء الشرعية مقتصراً على سكان هذا الإقليم. إذ إن الجماهير التي كانت مقصودة بدلك شملت أيص أهر استاببول، أو القاهرة أو دمشق. ومن الحدير بالملاحظة أنه، ولا سيما في هذا المدن، كان يتم الاحتمال برحيل الهدايا ذات الطابع الديني التي يرسلها المعه، إلى مكة عن طريق المواكب والاستعراضات التي تطوف كل أنحاء المدينة وفي الوقت الحالي، ليس لدينا أي دراسة تركيبية لتقييم تطور هذه الاحتمالات وأنه أسبغت أهمية كبرى على الموكب الذي كان يتم من حلاله حروج فاللة النجع س المدينة ومعها عطايا السلطان(٢). كانت هذه المهرجانات في حرء مه حنه ال مسفر الحجاج وعودتهم، إذ كان سكان القاهرة ودمشق يعترون عن تصاملهم الم أولئك الذبن يؤدون فريصة الحج المرهقة. ولكن في الوقت نفسه كان القصة <sup>من</sup> المواكب الكثيرة في القاهرة إبراز الأنشطة التي كان أعصاء المحموعة الحاكمة في القاهرة يتولون من خلالها مسؤولية ضمان سلامة الحجاج. كان كل هدا الشاط الذي يقوم به الناس المحليون يتم ياسم الحاكم العثماني وبيانة عنه، ومن ثم كات هذه الاحتفالات تدعم شرعيته. وكان دور السلطان العثماني يرد في الأذهان كل

خاص عند استعراض المخمل، وهو خوذج فارغ يصاحب كلاً من قافلة العج خامية والمصرية على طول الطريق إلى مكة وعرفات. وقد اتضحت النظرة إلى المحمل باعتباره رمز سلطة الدولة العثمانية من رد فعل الوهابيين في أوائل الفرن الناسع عشر، الذين رفضوا مرور المحمل لهذا السب بالذات. كذلك كان يُنظر في محملي القاهرة ودمشق باعتبارهما رمزين إقليمين وصارا موضوعين لمنافسة شديدة، ولا سيما من جانب الانكشارية الذين كان يتم إرسالهم لحراسة قوافل الحجاج (8). فعالباً ما كان حراس المحملين يتشاجرون على الأسبقية؛ ومن الواضع في نعيذ أوامر السلطان التي تقضي بمغادرة كل من المحملين عرفات في الوقت في الوقت

وهكذا يظهر أن السلاطين وطدوا أنفسهم حماة للحح والحرمين الشريفين من حلال شاط البناء، والهبات السخية والاحتفالات، وهي الوقت نفسه، كان بعض أعصاء السخب الإقليمية، وأفراد من الجنود المرتبطين بهم، قادرين على أن يشاركوا الحاكم بعضاً من مكانته، بيد أن التأثير السياسي للسخاء العثماني قد صعف لأن السلاطين كانوا ينافسون أسلافهم المماليك، وطالما أن أحداً لم يكن يعرف بالضبط ما أنفقه السلطان قايتباي وغيره من حكام المماليك على الحجاز، فقد كان من السهل دائماً الادعاء بأن الحكام العثمانيين لم يتمكنوا من بلوغ المستوى الذي وضعه أسلافهم، وكانت الاحتفالات التي تحيط برحيل قوافل المحمن وعودتها تقصد، في جزء منها على الأقل، أن تحقق المزيد من الطهود الهبات والعظايا التي منحها السلاطين لصالح الحرمين الشريفين.

# السلالة العثمانية كما تُرى من خلال احتفالاتها

كان مستوى التشبيد والباء العام في استانبول حلال القرن السامع عشر أدنى معن كان عليه خلال القرن السادس عشر (ابطر العصل 16). عير أنه كان يمكن استعدام الاحتفالات العامة والزيبات المواكبة لها بقدر من الفعاليه لإبراز الموقع المركزي للسلطان في حباة الدولة. وهكذا فإن الاحتفالات التي نستمر على مدى عباة السلطان وأسرته الماشرة كانت تشكّل المناسة الرئيسية للاعباد العامة. وكان يتم الاحتفال بمولد أمير أو أميرة بابتهاج عام؛ فحتى عندما كان المحاكم بأمر باعتفالات متواضعة فقط، فإن ذلك كان يتضمى إطلاق المدافع للترحب والنجية.

وكان المقصود من الاحتمالات المتعلقة بمولد طفل ملكي الإشارة إلى استعرارة السلالة الحاكمة؛ وكان يتم الاحتمال بتواريخ ميلاد الأطفال الأكر ساً بشكل أرق من الاحتفال بتواريخ ميلاد الأصغر سناً. وربحا كان مولد الإن مناسئة للاحتفالات المسرفة. فهي النهاية كان يمكن خطونة الأميرات العثمانيات وهن في من صعيرة جداً، وغالباً وهن لا يزلن في المهد، وبدلك تتم تقوية التحالفات بن الأسرة الحاكمة وكبار الموظفين (9). وعلاوة على ذلك، كان يمكن الاعتماد على كبار الموظفين لتقديم هدايا فاحرة تظهر امتنانهم، بحيث إن الأميرات كن مصر فع ثمين لا مسؤولية مرهقة بأي حال، من وجهة نظر الأسرة الحاكمة.

كان الاحتمال الرئيسي في حياة الأمير العثماني مرتبطاً مختنه أكثر من مبلاه وقد كان يتم البطر إلى حتان أمير أو زواح أميرة باعتبارهما حدثين متشابهين تماماً ويُمنح الختان مكانة الاحتمال الرئيسي في حياة المرء بعد أن أصبح الحكم العثمانيون لا يقترنون إلا بالإماء وتوقعوا عن عقد الزيجات الرسمية (١١) وفي العالب الأعم كانت احتفالات الختان تشمل أعداداً كبيرة من الأطعال؛ إذ كان بعتر من الإحسان أن يتم حتان الأطغال من العائلات العقيرة في الوقت نصه باعتبارهم أبناء للعائلة الملكية، وبحيث توفر لأطعال العقراء احتمالات مسوفة دون أن بنحوا أبوهم أي نفقات. وكانت احتفالات ختان الأمراء تشكّل المناسبات الأهم لأكر الولاثم التي تم تسجيلها في الناريخ العثماني على الإطلاق، مثل الوليمة التي المناسبات الأهم لأكر أقيمت بناء على أوامر مراد الثالث بمناسبة ختان وريثه، الذي صار السلطان محمد أقيمان معد (1582)، والاحتمالات الشهيرة سنة 1675 التي نظمها محمد الرابع في أدرية (١١). وفي بعض الأحيان كانت زيحات الأميرات وعمليات حاد الأمراء تجمع معاً في دورة واحدة من الاحتفالات؛ وهي ممارسة شجّع عليه أن وسائل الترفيه التي كانت تجري كانت هي بفسها في الأساس.

وكان يعهد بالأمراء العثمانيين وهم في سن السابعة إلى معلم خاص، وكانت داية تعليمهم الرسمي تميز باحتفالات خاصة. وتبدأ الوثائق العتصلة بها الموصوع من سنة 1680<sup>(12)</sup>. وربما لم تكن مصادفة، أن العقود الأحيرة للغرا السابع عشر كانت علامة على دروة نفود الشيخ فيض الله، الذي ارتقى إلى منصاليا البارر، شيخ الإسلام، لأنه كان المدرس السابق للسلطان مصطفى الثاني (13). وفي

الاحتمالات التي كانت تقام لمدء التعليم الرسمي لأحد الأمراء، كان الصبي سنرجع غياً الحروف الأولى من الأبجدية، أو جزءاً من القرآن الكريم، أو كليهما معاً. وغانباً ما كان يظهر على طهر جواد، وبذلك يبدأ دخوله إلى عالم الكبار. وكما هي الحال في الاحتفالات الأحرى كان هناك عدة أمراء من سن متقاربة يتم الاحتفال عهم في نفس الوقت وللمناصبة نفسها.

وآخر احتفال كان يتم في حياة بعض الأمراء العثمانيين ـ والمحطوظين منهم على خاصة ـ كان الاحتفال بتتويجهم على العرش. ومن ناحية أخرى، كانت حرة السلطان المتوفى شأناً لا مباهاة فيه في العادة (١٤). وينطبق مبدأ فمات الملك عش لملك على الأسرة الحاكمة العثمانية أكثر مما ينطبق على الأسر الحاكمة الاوروبية في الفرن السابع عشر. ويخلاف جنازة مراد الثالث (1595)، نادراً ما كان هناك ما يواري أنهة وعظمة الاحتفال الذي كان يصاحب جنازات عصر الدوركية في أوروبا. وكانت الطقوس الرئيسية للاحتفالات العامة من جاب الأسرة الحاكمة العثمانية، بغض النظر عن ارتقاء العرش، تتركز حول الأطعال الصغار، ولأن كثير من الحكام العثمانيين في القرن السابع عشر تولوا العرش وهم مجرد فيه، نقد أصبح حتى احتفال ارتقاء العرش يتناول غالباً شخصاً من صغار السن ورسا كان الاهتمام الخاص الموجه إلى الأعضاء الأصغر ساً في الأسرة الحاكمة مرسطاً بسبة الوفيات العالية بين الأطفال في جميع مجتمعات ما قبل عصر الساعة. وهكذا كان القصد من الاحتفال بميلاد الأمراء والأميرات العثمانيين وانعالهم السريع جداً إلى مجتمع الكبار هو ضمان استقرار الأسرة الحاكمة وتقوية الناه الندمين الحدد نافئة العليا من الطبقة السياسية في الأمراطورية.

ركانت الانتصارات العثمانية بوجه حاص مناسبات بارزة للأفراح العامة. بيد العظم البحاح في ميدان المعركة ربما كان يتم التقليل من شأنه بنطيم الاحتقالات المسرفة، بأحداث مرت في حياة الأسرة الحاكمة (١٥٥). وبالإضافة إلى ذلك، كان ومول السفراء، ولا سيما من البلاد المسلمة، يتسم غالباً بالاحتمالات البراقة. ولا حدث ذلك بشكل خاص عند ظهور السفراء الغادمين من إيران في لعاصمة ولا المعلق في المحدث في المحدان ثدرة الاتصال المباشر مع الحكام المغول في المهند، فإن المأه المعالى المعالى المعالى العثمانيين العثمانيين العثمانيين الموالدي قد يُعتبر على مستوى السلاطين العثمانيين

أنفسهم وكانت ثقافة القصر العثماني إيرانية إلى حد كبير من حيث معمر الهامها، ومن خلال عرض الفنون اليدوية، وقرض الشعر وغيرها من االأحدان الثقافية، حاولت المحموعة الحاكمة العثمانية أن تظهر أن الفنائين المحلين، والحرفيين وعامة المتعلمين كانوا بشكل عام يجيدون تماماً لغة ثقافة اللاط الإيران الطائع (6). ولم تكن المحاولات العثمانية للمنافسة في المحالات المثقابة معدود نزيارات السفراء الإيرانيين: ففي أواخر القرن السادس عشر كانت زخرفة مثاد كربلاء والنجف في العراق أيضاً مناسبة للمنافسة الحيوية بواسطة السجد وعبرها من الأعمال ذات القيمة الفنية والتي كانت عطايا وهبات منحها الحكام العنديون والصفويون على التوالي (17).

وقليلة جداً الاحتفالات العثمانية في القرن السابع عشر التي كانت ترتبط أي شكل من الأشكال بانتهاء السنة. وربما كان دلك راجعاً إلى أن العيدين الرنبين لدى المسلمين وهما عيد الفطر، وعيد الأضحى، كان يتم تحديدهما وفق النفوج القمري (18). ومن ناحية أخرى، كانت السنة الشمسية هي التي تحمل أهمية بالسيالي الحصاد وبالتالي بالسبة إلى الحياة اليومية للباس العاديين. وكان يتم الاحتفا بالعيدين الإسلاميين بربارات التهنة والأماني الطبية، سواه في دوائر القصر أو بين السكان العاديين في الامبراطورية. بيد أن الاحتفالات التي كان يتم تنظيمه في هائين المناسبتين لم تكن قط في بهائها ورويقها بمستوى الاحتفالات المرتبعة يدورة الحياة لدى العائلة الحاكمة. وهكذا فإنه على الرغم من دور الدين في الحبة العامة، كانت الاحتفالات العثمانية في القرن السابع عشر أكثر علمانية بكثير النامامة، كانت الاحتفالات العثمانية في القرن السابع عشر أكثر علمانية بكثير الناء الفترة نفسها (19).

وقد جذبت الاحتفالات العثمانية اثنباه الباحثين في القرن العثرين منكن رئيسي ببب الفرص التي كانت توفرها لعرض الفون. إذ كانت العروض عامة مي طابعها؛ وكانت تعقد بشكل عام في الهواء الطلق، ولم يكن ها بعادن المسرح أو دار الأوبرا، التي لا تفتح إلا للمدعوين أو الروار الذبن بشنوال التذاكر. كانت القيود على ظهور النساء في العلن تحقف إلى حد كبير طوال فنما استمرار الاحتفالات، وكان العارضون والمؤدون يضمون لاعبى الأكرومات والحواة والراقصين بالسيوف؛ وكانت المسرحيات، سواء بالأداء الحركي الصاحة

(بالنوميم) أو دات الطبيعة الدرامية، تعرض في هذه الاحتفالات. وكانت الأبشطة الأدية الأخرى تتضمن إلفاء القصائد الشعرية.

كانت الاحتفالات العامة في الامبراطورية العثمانية تتشابه مع تلك الاحتفالات التي تجري هي أوروبا القرنيس السادس عشر والسابع عشر و إذ كال يتم إنفاق البريد من الوقت والمال والحهد على أنماط مختلفة من الزينات غير الدائمة، التي كانت نقليداً للطبيعة أو للهندسة المعمارية. وفي المحالة العثمانية، غالباً ما كانت الأشكال المخروطية أو الهرمية المزينة بالفاكهة تزيس احتفالات الرواج أو الحن (20). وكانت الأشكال التي تمثل العمارة تتضمن النموذج الشهير ذا الأبعاد ثلاثية للسليمانية الدي عرض في موكب احتفالات ختال محمد الثالث بعد أكثر م حمس وعشرين سنة من اكتمال المبنى. ولا بد من أن هذا النموذج كان لافتاً للطر بسبب حجمه وبهائه، ولا سيما أن النمادج الثلاثية الأبعاد كانت لا ترال شيئاً

وبالإصافة إلى عرض أمير (أو أميرة) صغير، وبالتالي رمز تجديد شباب الأسرة الحاكمة ودوامها، كالت الاحتفالات العثمانية توفر فرصة لإقامة وتجديد الروابط بين السلطان وجماهير العاصمة. وبِما أن الاحتفالات المهمة كانت تتكرر ني حلب أو القاهرة، فإن الروابط مع سكان أهم المدن الإقليمية كانت تندعم كذلك. وكان استعراض أهل الحرف، الدين كانوا يحملون رموز حرفتهم أو غبرها من عربات ذات منصات تطهرهم بالمعل وهم يمارسون مهاراتهم، من الملامح الماررة في احتمالات القرنين السادس عشر والسابع عشر. وقد شكّل مثل هذا الاستعراض حزءاً من احتفالات سنة 1582 على شرف الشاب محمد الثالث، وتم تحليده في سلسلة من العنمنمات الشهيرة. وثمة استعراص آخر الأصحاب الجرف في استاسول حدث سنة 1657، أثناء الحرب حول كريت، على حين تصمنت اعتمالات لحداد سنة 1675 أيضاً موكباً لأصحاب أرباب الحرف (22). وفي كل هذه الأطلة، كانت تصدر الأوامر إلى الحرفيين بإنعاق منالع من العال تشكّل، بالنسبة الم مداحيلهم الضئيلة، تضحيات كبيرة للعاية. ومن باحية أحرى، كان السلطان يظهر تقديره بصح هات وعطايا مالية. وبينما لا ستطيع أن تقرر ما إذا كان التبادل متكافئاً تقريباً، فإن الحاكم والحرفيين في استانبول كانوا يرتبطون على هذا السعو شادل الهدايا. وتظهر أهمية ارتباط السلطان بأصحاب الحرف في الامراطورية في عادة تدريب الأمراء الصغار على حرفة ما. وحتى الآن لم تجز دراسة خاصة عن جزف السلاطين خلال العترة الأخيرة من الفرن السادس عشر والقرن السابع عشر، إلا أن هذه الرابطة بين الحاكم وعالم المحرفيين لم تكن تعشر مسألة عادية بالتأكيد (23).

### القصر العثماني صورة لنفوذ الحاكم

موف نتناول هنا فن عمارة القصر العثماني ومغزاه بصورة مختصرة فقط المنافئة وكان أكثر ما يرمر إلى أي قصر عثماني هو بوابته (قابي). والواقع أن البوان الفخمة كانت ذات أهمية حاسمة بسبب عدد الحراس الذين يتمركزون عندها ولابه كانت المكان الذي يخرح صه الحاكم من الثنايا المحجوبة لمحل إقمته لبنهل بالعالم الحارجي. وعد نهاية القرن السادس عشر، كانت قاعة العرش التي استغل فيها السلطان مراد الثائث السفراء وغيرهم من الشخصيات البارزة تقع مباشرة حله البوابة التي تفصل الفناء الثاني عن الفناء الثالث في طوب قابي سواي. وكانت احتفالات القصر تؤكد على هذه الخاصية من خواص الغزلة الملكبة التي صرت احتفالات القصر تؤكد على هذه الخاصية من خواص الغزلة الملكبة التي صرت ملحوطة بشكل مترابد في ما بين القرن الخاصي عشر والقرن السابع عشر. وعادا ما يُنسب إلى محمد الفاتح فضل ابتكار الاحتفال الذي رفع السلطان حتى فوق أدر دعياء عن طريق عزلته، لكن العلماء في زمن الفاتح كانوا يتحدثون ويمزحون عي الحاكم بطريقة يصعب أن نتصورها في الفترات اللاحقة (25). واردادت عرلة الحاكم خلال القرن السادس عشر، وإدا ما أخذنا هذا المسار الذي سارت فيه الأطور الفحيح اعتبارنا، فلا بد من أن يكون الدور الذي قامت به البوانة باعتبارها الإطار الصحح لطهور الحاكم قد تزايد.

والعمور الرئيسي الثاني في القصر العثماني والعمارة المنزلية الفاخرة كالا الكشك، وهو بناء صعير دو نوافذ كثيرة تتبح رؤية الحدائق والمناظر الطبعية عموماً. وفي رؤيتنا الحديثة لقصر طوب قابي، يرتبط هذا النمط من البناء على نحو خاص بالقرن السابع عشر لأنه، بغض البظر عن الكشك الحاص محمد العانح كشك حينيلي، ئيس لدينا بالفعل أي أمثلة من فن عمارة الكشك الملكي قبل القرن السابع عشر، ومن باحية أحرى، فإن انتصارات مراد الرابع (1623) في الحروب الإيرانية تم تخليدها ببناء كشك يريفان وكشك بعداد، على

حبى كان إبراهيم الأول مسؤولاً عن بناء الكشك المجاور للبحر والمعروف ماسم يب جيار كشك (26). وفي هذه البيئة تم التركيز على القرب من الطبيعة متمثلة في الأماكن الطبيعية المظللة، وبرك المياه ومنظر القرن الذهبي المجاور. ونظراً لامية هذه الأكشاك، فقد كانت تمنى من الحجارة لا من الأخشاب، كما كان شاماً في الأماكن الأقل رسمية وحتى داخل أراضي القصر مفسه. بيد أن حجم هذه المباني لم يكن مهيباً بأي حال، إذ كان التأثير المقصود هو الإيحاء بالأماقة أكثر من القوة.

كانت الأكشاك، والبوابات ومعظم المباني الأكبر حجماً توضع في أماكنها محاورة محمة داحل مجمّع القصر المنظم بطريقة هرمية متسلسلة، وذلك بجعلها محاورة للساحات الرئيسية أو بالقرب منها. وإدا ما أخذنا الساحات الأربعة الرئيسية وللحقانها منوياً، فإنها كانت تشكّل قلب المنطقة المنية في القصر، وهذا المتظيم ماني في وجوده على القرن السابع عشر وقُيْص له أن يبقى من الملامع الثابتة لقصر طوب قابي، وإذا ما حكمنا بناة على المباني التي لا تزال موجودة، قابه بسر أن حكام الفرن السابع عشر قد ركزوا اهتماماتهم على الحريم والساحة الشائة التي خصصت للديوان الهمايوني وموظفي البلاط، وبما أن مناس الساحة الثانية التي خصصت للديوان الهمايوني وموظفي البلاط، وبما أن معظم حكام الفرن السابع عشر كانوا يميلون إلى ترك شؤون الحكم إلى الووراء والحهاز الإداري العثماني الذي اكتمل تطوره آنداك، فإن هذا التركيز على المنطقة السكية للسلطان يبدو عفه ما أ.

ومن ناحية أحرى، تم امتكار أشكال جديدة لحعل الحاكم مرئباً للعامة في المراد السابع عشر، بحيث يمكن للمرء أن يتصور حدوث اتحاه مضاد للاستحاب المنزابد للسلطان من الحياة العامة. أما الصيد بصغته من وسائل النسلية لدى السلطان، وكان السلطان مراد الرابع مخلصاً له بصفة خاصة، فكان يتم تبريره أحيماً على أساس أنه يتبح للحاكم أن يقابل الناس الذين لم يكن في وسعهم الوصول إلى اللاط. وعلاوة على دلك، بينما كان من الممكن في فرة معبنة لمن المعنون في البلاط أن يتقدموا بالتماساتهم للسلطان حين يعادر القصر لصلاة المعمعة، بدا من الضروري بعد سنة 1650 توفير مكان أفضل لهذه المقاملات. وكمن المساجد التي أسسها أفراد من الأسرة الحاكمة، والتي بدأت بعسحد Yen

Camı (استكمل بناؤه سنة 1664) غالباً ما تحتوي على حماح يرتبط بالعمير مماشرة. وغلباً ما كان مثل هذا الجناح يؤثث ويزين بطريقة فاخرة، وبعكم الصعود إلى الطابق الأعلى منه بالعربات والحيول بواسطة معر منحدر (22) وكان السلطان أحمد الثالث، الذي اعتلى العرش سنة 1703، مشهوراً باهنمامه بالأكنال والقصور الصيفية خارج حدود القصر، وبتردده المتكرّر على هذه الأماكي للتربع عن النفس (28).

وهكدا فإنه يبدو أن بروز السلاطين العثمانيين في القرك السابع عشر مي حلال بناء القصور، والاحتفالات والولائم قد تطؤر في اتجاهين محتفين. للي معظم مناسبات الدولة العمومية والرسمية، كانت منزلة الحاكم الديبة، ودور كار الموطقين المحولين سلطة التحدث باسمه، تتأكد من خلال ظهوره برعة رحية وحديثه الذي لا يتعدى كلمات قليلة. لكن في الوقت نفسه، كان الحاكم يعبر علناً أنه يستمتع بالملذات وأمساب الراحة والمتعة التي يتيحها له منصبه السلطني. وهذا الاتجاه لإبرار الحاكم مهذه الطريقة يسبق وحود الاسراطورية العثمانية مرس طويل إذ إن الصيد، وشرب الحمر والراقصات كانت كثيراً ما تقدم على أنها 🗝 من سمات الملكية حتى في رمن الساساسين والأمويين (29). وهكدا كانت نصا الشرعية على الحاكم من حلال الاستمتاع علماً بما ليس مناحاً لمعظم لشريل والمحزم عليهم، مثل الخمر. بيد أنه أصبح هماك حدُّ واضح في السيسا العثمانية أواخر القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامي عشر، تتوقف عبدا شرعبة استمتاع الحاكم بالمسرّات علماً وتتحول إلى النقيض. فقد تم حلع محمد الراع من العرش، جرئياً على الأقل، يسب انعماسه المعرط في الصيد (30). وفي أونل القرن الثامن عشر، تسمت مقرات اللهو لأحمد الثالث وحاشيته في إثارة معار<sup>ضة</sup> عنيمة من جانب قطاعات معينة من سكان استانبول، وبلغت من العنف حداً حص المتمردين يهدمون مبى (أو مقر) Sadabad بعد عزل أحمد الثالث سة 1730. ولمة حادث مماثل من التاريخ المرنسي في القرن الثام عشر يرد إلى الذهن معان فينما كان لويس الرابع عشر قد بني قصر فرساي في القرن السابق باستحدام ألله كبير من لقوة والعنف، لم يكن قصر فرساي مل بيوت اللهو الأكثر تواصع اب التريانون Trianon هي الني أسهمت مادياً في إنهاء الأسرة الحاكمة المرسب في التصف الثاني من القرن الثامن عشر.

وربما كانت التيارات الدينية القوية جداً في استانبول خلال النصف الثاني من النرل السابع عشر مسؤولة جزئياً عن تخفيض مستوى التساهل إزاء استمتاع السلاطين باللهو والمسرّات. ولما كان الشيخ محمد فاني نافداً في البلاط، كان هدك جمهور عريض يستمع إلى مواعظه القائمة على الشريعة. ويجب أن نضع في اعتبرنا هذه الحقيقة على الرغم من أن أناساً مثل باتروبا خليل، زعيم التمرد الذي الخاح في النهاية بالسلطان أحمد الثالث، لم يكن مهتماً بشكل واضح بالمسائل الدينية (13).

ربما لا يعكس التركير على تراجع دور السلطان في وظائف الحكم، والتأكيد المتنامي على استمتاع السلاطين بالمسرّات، بدرحة كبيرة دلك «التدهور العثماني» الدي كثيراً ما كان محل مناقشات الأجيال السابقة من المؤرخين، بل يعكس صعود اليروفراطية المؤسساتية. وربما يكون هذا التحول قد لعب دوراً ما في إضعاف الثقة بالحكام الأفراد، ويذلك سهّل عملية إزاحتهم. وكان مثل هذا «التجريد من الشرعية» وهشاشة القبضة الامراطورية على المصب يخدم بدوره مصالح الموظفين العرش العثمانيين الكبار، الذين ضمنوا بذلك أن يكون السلطان الدي يتولى العرش مصاعاً لرغياتهم.

# صورة السلطان المحارب

إن الصورة المضادة للحاكم بصفته مجرد رمز جامد عير فعال للدولة مولع ما مسرات الدنيوية هي صورة سلطان محارب يدهب إلى ميدان المعركة بنفسه وينتح أقاليم شاسعة يستولي عليها من الكفار. كانت هذه الصورة لا ترال قوبة في أدهان الجمهور العثماني في القرن السابع عشر، وحاول العديد من الحكام أن بعيشوا بمقتضاها. وهكذا فإن محمد الثالث كان حاضراً في معركة ميروكريستيس (1593)، على حين أسهم عثمان الثاني شخصياً في الحملات صد بولندا، وقاد مواد الرابع الجيوش العثمانية الاسترداد بغلاد. وقوب نهاية القرن، بحد مصطفى النامي، ومعه مدرسه فيض الله، يقوم بدور فقال في الحملة صد آل هابسبورع (130) وي سياق تحكم البيروقراطية المنظورة بشكل مقبول في جوانب عديدة من إدارة الامراطورية، كانت المشاركة الشحصية للسلطان في إحدى الحملات العسكرية نصني عليه شرعية ومكانة معتبرة. ومن ماحية أحرى، ثم خلع كل من عثمان نصني عليه شرعية ومكانة معتبرة. ومن ماحية أحرى، ثم خلع كل من عثمان

الثاني ومصطفى الثاني، بل إن عثمان الثاني قُتل في تمرد قام به الانكشارية ظر كان من السهل موازية دور الحملات العسكرية في إضفاء الشرعية بعوامل أحرى

وفي ظل هذه الظروف أصبح من المهم التأكيد على مشاركة السلعد و الحملات العسكرية المظفرة من حلال الاحتفالات والمراسم المناسة. دلد أن مهذه الطريقة فقط كان يمكن للمآثر العسكرية التي حرث في الأقاليم الله إ تصبح واضحة للعيان أمام الانكشارية والحرفيين في العاصمة. وفي حالة حملة إغري العسكرية التي قام بها محمد الثالث، ثم تخليد دكري موكب السعر المنتصر في عاصمته (1596) في إحدى المنمنمات. وعلى طول الطربق الدي سلكه الحاكم، اصطف سكان استأنبول على حانبيه، وهم يمسكون بالأفك المزينة لدرجة أن الموكب مرَّ أمام ستارة حلقية ملونة. وبالإضافة إلى ذلك، كان يتم إبرار الحاصية المميرة لموكب النصر من خلال حصور النساء، اللواتي لم بكن يحطين بالتسامح فحسب، بل كان حضورهن مطلوباً (33). وكانت صورة الحاكم المنتصر تثار أيصاً في الاحتفالات ذات الطابع الأكثر سلمية، مثل احتفالات الحالا والزواج، حيث كان حرق نموذج لقلعة معادية يشكل تسلية مفضلة (١٦٠). وهكما. فعلى الرغم من أنه في أواحر القرن السادس عشر وفي القرن السابع عشر لم بعه الانخراط الفعلي للحكام العثمانيين في حملات عسكرية يحدث كثيراً، ١٤٠ الاحتفالات والمواكب حعلت من الممكن الحفاظ على مثال السلطان المحار<sup>ب</sup> حياً.

### الاستنتاج

في الوقت الحالي، لم يشعل مؤرخو الناريخ السيسي أنفسهم كثيراً معمى احتفالات البلاط العثماني ومواكبه؛ كما أن مؤرحي الفنون التعبيرية، الذي عبرو عن اهتمامهم بهذه الأمور، لا يزالون متغمسين بشكل أساسي في حمع وعرالة المادة الخام. وبينما الخرط بعص مؤرخي العنول مؤخراً بالتمثيل الرمري لملك السلطان، فإن علماء الأنثروبولوحيا الذين يشاولول الشرق الأوسط، بادراً ما تبالله هذه الموضوعات حلافاً لبعص زملائهم المهتمين بإفريقيا. ونتيجة لذلك فإما لا يتبديل للعاية عن الفهم الكامل للاحتفالات والعراسم العثمانية، ولكن على الأقل صار من الواضح أن هذا الأمر راجع إلى نقص الاهتمام من جانب المحبيد

مي القرن العشرين وليس بسب نقص المادة في المصادر.

وني الوقت نفسه، قإن فهمنا للاحتفالات ليس دائماً سهلاً من خلال الأرصاف الأوروبية التفصيلية للاحتفالات العثمانية: إذ إن هؤلاء الأجانب على الزحج قد أساؤوا فهم ما شاهدوه، وفي هدا الصدد قد تصبح السجلات العثمانية المتوفرة مادة تصحيحية إذا ما تم العمل التمهيدي اللازم لذلك (35). غير أن المراف الحارجي ربما تكون له أحياناً ميزة السذاجة. وهكذا سجل الرخالة المعاصرون حضور سليمان القانوني في العروض الاحتفالية لعصره، لكن المؤرخ مشري الذي عاش في القرن السابع عشر وجد أن من الضروري التأكيد على مرامة سليمان القانوني وحديته بحيث زعم أن الحاكم لم يكن يحصر هذه العروض (36). وكما يظهر من هذا المثال، فإن المحت في الاحتفالات العثمانية ومدلولاتها يتضمن دراسة المواقف التي تناول بها مختلف أنواع الشهود ومؤرخي الفرن السابع عشر الأحداث المطروحة. إننا نتعامل مع عقليات السلاطين، وكبار الموطفين، والديبلوماسيين الأوروبيين والمراقبين العابريس، ويمكن أن نتوقع الراسات جديدة ومثمرة في هذا المجال.

### الهوامش

| Faroqhi (1990), pp. 142ff; Evliya Çelebi (1896-97 to 1938), IX, pp. 752-54, Ibn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (1)  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| onkerf, ir Gaudretroy-Desinontoynes, 11, p 147.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| c. ask (1990), p. 40.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (2)  |
| rehea Celebi (1896-97 to 1938), IX, pp. 7/2-73.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (3)  |
| Surviget (1937); Barbir (1980), pp. 133ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (4)  |
| Wustenfeld, (repr. 1964), p. 302.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (5)  |
| Esliya Çelebi (1896-97 to 1938), X. pp. 433-34.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (6)  |
| Bid., IX. p. 566; Maundrell (repr. 1963), pp. 171ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (7)  |
| ملاحظات أورون جارشيلي على احتمالات استأنبول تتعلق بشكل رئيسي بالغرد النام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| عشر. وقد استحدم حاك جوميه كتاباً لمنظم العديد من قوافل الحج في القرد الماس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| عشر، عبد القادر الحرائري، لتوثيق استعرارية عادات أهل الفاهرة بين العبرس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| المملوكية، وعهد السلطان سلسان القانوني. إلا أن الأثنين تجاهلا حراد لمعودات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| الواسع الذي جمعه أفليا حلبيء وحاصة لباحية احتفالات الفاهرة المتعلقة بانجح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| Lzunçarsılı (1945), pp. 181-83; Jomier (1953), pp. 74ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| At., ed. Tietze (1975), pp. 55-56.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (8)  |
| And (1982), pp. 12-13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (9)  |
| المرجع نفسه، ص، 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (10) |
| Nuke (1972).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (11) |
| And (1982), pp. 22ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (12) |
| Appointed in 1671. Türek and Derin (1969-70), pt. 1, p. 217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (13) |
| of a description see Reybants (1983), pp. 62-63.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (14) |
| (1982), p. 3,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (15) |
| المرجع نفسه؛ ص، 26.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (16) |
| And trees.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (17) |
| 11782), p. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (18) |
| المرجع نفسه، ص. 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (19) |
| Nuku (1972), pp. 67-71.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (20) |
| "POPUL K afadas (1086-) - 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (21) |
| 1967) w ene. Markey (1977), 00, 72-70-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (22) |
| '7, ord communication (Chicago, 1980).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (23) |
| وقد ألفت نجيبه أوعلو أضواء جديدة على أعمال القصر العثماتي، وأنا مدين شكل كير، في هذا العصل، لأعمالها.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (24) |
| كير ، في المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة ال |      |
| Tasköprüzade tr. Rescher (1927), pp. 75-76.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 120  |
| Prozade tr. Rescher (1927), PP. 1979                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (25) |

| Nayir (1975), p. 239; seel also Goodwin (1971 | )                               |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| Nayir (1975), p. 157.                         |                                 |
| Aktepe (1958b), pp. 46-53.                    |                                 |
| Grabar (1973), p. 157.                        |                                 |
|                                               | حول المسار الفعلي للأحداث راجع، |
| Abou-El-Haj (1983), pp. 46-47.                |                                 |
| Aktepe (1958b), passim                        |                                 |
| Abou-El-Haj (1983), pp. 53-54.                |                                 |
| Reyhanlı (1983), p. 66.                       |                                 |
| Reyhanlı (1983), p. 57, Nutku (1972), p. 115. |                                 |
| Filiz Çalıslar                                |                                 |
| حول سجلات المحاكم الشرعية بإشراف البروفسور    |                                 |
|                                               | مباحث كوتوك أوغلو .             |
| Nutku (1972), p. 2.                           |                                 |

### فائمة المصادر والمراجع

Abdel Nour, Antoine (1982). Introduction à l'histoire urbaine de la Syrie ottomane (XVI-XVIII siècles), Beisrat.

Abou-El-Haj, Rifa'at, A. (1974). "The Ottoman vezir and pasha households 1683-1703: a preliminary report," JAOS, XCIV, 438-47.

(1984). The 1703 rebellson and the structure of Ottoman politics, Leiden.

(1991). Formation of the modern state: the Ottoman Empire, sixteenth to eighttenth centuries, Albany.

Abu-Hussyn, Abdul-Rahim (1985). Provincial leaderships in Syria, 1575-1650, Beirut.

hdanir, Fikret (1982). "Heiduckentum und osmanische Herrschaft, sozialgeschübtliche Aspekte der Diskussion um das frühneuzeitliche Räuberwesen in Südosteuropa," SF, XLI, 43-83.

higen, Wolffgang (1980). Sieben Jahre in Aleppo (1656-63). Ein Abschnitt aus den Reiss-Beschreibungen des Wolffgang Aigen, Andreas Tietze, ed., Vienna.

Akarli, Engin (1986). "Gedik: implements, mastership, shop usufruct and monopoly among Istanbul artisans, 1750-1850," Wissenschaftskolleg Berlin Jahrbuch, 221-231.

Akdağ, Mustafa (1959, 1971). Türkiye Iktisadi ve İçtimai Tarihi, 2 vols., Ankara.

(1963) Celali Isyanları (1550-1603), Ankara. Aktepe, Münir. (1958a) "Istanbul'un Nufus Meselesine Dair Bazı Vesikalar," TD, IX (13), 1-10.

(1958b). Patrona Isyans (1730). Istanbul.

Altrander, John (1985). "Law of the conqueror (the Ottoman state) and law of the conquered (the Orthodox Church) the case of marriage and divorce,"

XVI Congrès international des sciences historiques, Rapports, a vols.,

Ali, Mustafa (1975). Mustafa Ali's description of Cairo of 1599, trans. and ed. by

Andreas Tietze, Vienna.

Ambraseys, N. N. and Caroline Finkel (1987). "The Anatolian earthquake of 17

August 1669," in V. Lee, ed., Proceedings of the symposium on historical

And, Metin (1982). Osmanlı Şenliklerinde Turk Sanatları, Ankara,

Anderson, Sonia P. (1989). An English consul in Turkey, Paul Rycaut at Smyrna (1667-78), Oxford.

Andreasyan, D. Hrand (1964). ed., Polonyalı Simeon'un Seyahatnamesi, 1608-

19, Istanbul.

(1976). "Celalilerden Kaçan Anadolu Halkının Geri Gönderilmesi", in Ord. Prof. Ismail Hakkı Uzunçarşılı'ya Armağan, Ankara, pp. 45-54.

Ashtor, Eliyahu (1978). "Les lainages dans l'Orient médiéval," reprint in: Eliyahu Ashtor, Studies on the Levantine Trade in the Middle Ages, London.

(1984). "Die Verbreitung des englischen Wolltuches in den Mittelmeerländern in Spatmittelalter," Vierteljahrsschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 71, T-29.

Ayalon, David (1977). Studies on the Mamluks of Egypt (1250-1517), London. Aymard, Maurice (1966). Venise, Raguse et le commerce du ble pendant la seconde

moitié du XVIe siècle, Paris.

Bachrouch, Tauofik (1977). Formation sociale barbaresque et pouvoir à Tunis au

XVIIe siècle, Tunis.

Baer, Gabriel (1970a). "The structure of Turkish guilds and its significance for Ottoman social history," Proceedings of the Israel Academy of Sciences and Humanities, IV (10), 176–96.

(1970b). "The administrative, economic and social functions of Turkish

guilds," IJMES, 1, 28-50.

(1970c). "Guilds in Middle Eastern history," in M. A Cook, ed., Studies in the economic history of the Middle East, London, pp. 11-30.

Barbit, Karl K. (1980). Ottoman rule in Damascus 1708-58, Princeton Studies

on the Near East, Princeton.

Barkan, Ömer Lütfi (1943). XV. ve XVI Asırlarda Osmanlı İmparatorluğunda Zıras Ekonominin Hukukı ve Malı Esasları, 1: Kanunlar, İstanbul.

(1953-54). "H 933-934 (1527-28) Mali Yilina ait bir Bütçe Örneği," IFM, XV, (1-4), 251-77.

(1955-56a). "Osmanlı İmparatorluğu Bütçelerine Dair Notlar," IFM, XVII (1-4), 193-224.

(1955-56b). "1070-1071 (1660-61) Tarihli Osmanlı Bütçesi ve bir Mukayese."

IFM, XVII (1-4), 304-47. (1962-63). "Şehirlerin Teşekkul ve İnkişafı Tarihi Bakımından Osmanlı İmparatorluğunda İmaret Sitelerinin Kuruluş ve İşleyiş Tarzına ait Araştırmalat". IFM, XXIII (1-2), 239-96.

(1966), "Edirne Askeri Kassamina Ait Tereke Defterleri (1545-1659)," Bl. 111

(5-6), 1-479.

(1972-79). Suleymaniye Cami ve Imareti İnşaatı (1550-57), 2 vols., Ankara. (1975). "The price revolution of the sixteenth century: a turning point in the economic history of the Near East," IJMES, VI, 3-28.

Barkan, Ömer Luth and Ekrem Hakki Ayverdi (1970). Istanbul Vakısları Tahrir

Defteri 953 (1546) Tarihli, İstanbul.

Barker, Thomas M. (1982). Doppeladler und Halbmond, Entscheidungsjahr 1683. transl, and ed. by Peter and Getraud Broucek, Graz, Vienna, Cologne.

Bayerle, Gustav (1980). "The compromise at Zsitvatorok," AO, vi. 5-5) Behrens-Abouseif, Doris (1985). Azbaktyya and its environs from Azbak to Ismail, 1476-1879, Cairo

Bellan, Lucien-Louis (1932). Chah 'Abbas I, Sa vie, son histoire, Paris,

Bolman, Herbert L. (1963). Political factions in Aleppo, 1760-1826, Chapel Hill,

Bossan, Idris (1992). Osmanlı Bahrıye Teşkilâtı: XVII. Yuzyılda Tersane-i Amire.

Boset, C. R. (1935). "Anglo-Portuguese rivalry in the Persian Gulf, 1615-35," Edgar Prestage, ed., Chapters in Anglo-Portuguese relations, Watford, pp.

Braude, Benjamin (1979). "International competition and domestic cloth in the Ottoman Empire, 1500-1650: a study in undevelopment," R, 11(3),

(1982). "Foundation myths of the millet system," in Benjamin Braude and Benard Lewis, eds., Christians and Jews in the Ottoman Empire, 2 vols., New York and London, 1, pp. 69-88.

Brudel, Fernand (1949, 2nd edn. 1966). La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II, 1st ed., Paris; and ed., a vols., Paris.

(1979). Civilisation matérielle, économie et capitalisme, XV-XVIIIe siècle, 3 vols., Paris: 1: Le possible et l'impossible, 11; Les jeux de l'échange, 111: Le temps du monde.

Busbeeq, Ogier Ghiselin von (1926). Vier Briefe aus der Türkei, trans. by Wolfram von den Steinen, Erlangen.

Ci'ler Efendi (1987). Risale-i mi'marryye, an early seventeenth century Ottoman treatise on architecture, trans. and ed. by Howard Crane, Leiden and New

Ciner, Francis W. (1972). Dubrownik (Ragusa): a classic city-state, London and New York.

Cenner-Wilhelmb, Gisela (1983). "Feind oder zukünftiger Verbündeter? Zur Beurreilung der politischen Rolle des Emerikus Thokoly in den grafischen Blattern seiner Zeit," in Gernot Heiss and Grete Klingenstein, eds., Das Osmanische Reich und Europa 1683 bis 1789: Konflikt, Entspannung und Austenson, Vienna.

Cernovodeanu, Paul (1969). "Les marchands balkaniques, intermédiaires du commerce entre l'Angleterre, la Valachie et la Transylvanie durant les années 1660-1714." Actes du Premier Congrès International des Études Balkaniques

et Sud-est Européennes, tit, Sofia, pp. 650-71.

Cezas, Mustafa (1965). Osmanlı Tarıhınde Levendler, İstanbul. Cezar, Yavuz (1986). Osmanlı Maliyesinde Bunalım ve Değişim Dönemi (XVIII

Ny dan Tanzimat'a Mali Tarih), Istanbul. Chiudhuri, K. N. (1978) The trading world of Asia and the English East India Company, Cambridge.

(1985) Trade and civilization in the Indian Ocean, an economic history from

the rue of Islam to 1750, Cambridge. Cohen, Amnon (1982). "On the realities of the millet system: Jerusalem in the Exteenth century," in Benjamin Braude and Bernard Lewis, eds., Christians and Jews on the Ottoman Empire, 2 vols., New York and London, II, pp.

(1984) Jewish life under Islam, Jerusalem in the sixteenth century, Cambridge,

Mass, and London.

(1989). Economic life in Ottoman Jerusalem, Cambridge.

Cook, M.A. (1972). Population pressure in rural Anatolia 1450-1600, London.

Cyetkova, Bistra (1976). "Les registres des celepkesan en tant que sources pour l'histoire de la Bulgarie et des pays balkaniques," Hungaro-Turcica, Studies in Honour of Julius Nemeth, Budapest, pp. 325-35.

Çadırcı, Musa (1980). "1830 Genel Sayımına Gore Ankara Şehir Merkezi Nüfusu

Uzerinde bir Araştırma," JOS, I, 109-132.

Cağatay, Neşet (1971). "Osmanlı İmparatorluğunda Riba-Faiz Konusu, Para

Vakifları ve Bankacılık", VD, IX, 39-56.

Cizakça, Murat (1981a). "Sixteenth-seventeenth century inflation and the Bursa silk industry. A pattern for Ottoman industrial decline?" Ph.D. dissertation.

University of Pennsylvania.

(1981b). "Ottomans and the Mediterranean: an analysis of the Ottoman shipbuilding industry as reflected by the arsenal registers of Istanbul 1520-1650," in Rosalba Ragosta and Luigi de Rosa, eds., Le gente del mare mediterraneo, Naples, 11, pp. 773-87.

(1985). "Incorporation of the Middle East into the European world economy,"

R, VIII (3), 353-77.

(1987). "Price history and the Bursa silk industry: a study in Ottoman industrial decline," JEH, XL(3), 533-50; reprinted in Hurs Islamoğlu-İnan, ed.,

pp. 247-61.

Dan, Mihail and Samuel Golderberg (1969). "Marchands balkaniques et levantins dans le commerce de la Transylvanie aux XVIe et XVIIe siècles," in Association Internationale d'Études du Sud-est Européen, Actes du Premier Congrès International des Études Balkaniques et Sud-est Européennes, III, Sofia, pp. 641-49.

Darkot, Besim (1965). "Edirne, Cografi Giris," in Edirne, Edirne'nin 600. Fetih

Yıldönumu Armağan Kıtabı, Ankara, pp. 1–12.

Darling, Linda (1985). " Avanz Tahriri: seventeenth and eighteenth century Ottoman survey registers," unpublished paper given at the MESA convention.

(1986). "The Ottoman maliye in an era of change," unpublished paper given

at the MESA convention.

(1990). "The Ottoman finance department and the assessment and collection of the cizye and avariz taxes, 1560-1660," unpublished Ph.D thesis, University of Chicago.

Davis, Ralph (1967). Aleppo and Devonshire Square: English traders in the Levant in the eighteenth century, London, Melbourne and Toronto.

Derin, Fahri (1959). "Şeyhulislam Feyzullah Efendi'nin Nesebi Hakkında Bir Risale," TO Risale," TD, X, 14, 97-103.

Eickhoff, Ekkehard (1970). Venedig, Wein und die Osmanen, Umbruch in Sudostenropa 1645-1700, Munich.

Erder, Lesla and Suraiya Faroqhi (1979). "Population rise and fall in Anatolia. 1550-1620," MES, XV, 322-45.

Ergenç, Özer (1973). "1580-1596 Yılları Arasında Ankara ve Konya Şehirlerinin Mukavesele Ingelesi Sosyo" Mukayeseli Incelenmesi Yoluyla Osmanlı Şehirlerinin Kurumları ve Sosyo-ekonomik Yanısı Ülerinin İlerinin Kurumları ve A. Ü ekonomik Yapısı Üzerine bir Deneme," unpublished Ph.D. thesis, A. Ü. Dil Tarih ve Coërobre E-1-21 Dıl Tarıh ve Coğrafya Fakültesi, Ankara.

Ozer (1981). "Osmanlı Şehirlerindeki Yönetim Kurumlarının Niteliği Ozenide Bazi Düşünceler," in VIII. Turk Tarıh Kongresi, Ankara, 4-15 Ekon 1976, Kongreye Sunulan Bilderiler, 3 vols., Ankara: II, pp. 1265-74. Enn, Nese (1984). "Onsekuzinci Yüzyılda Erzurum Gümrüğü," unpublished Ph.D. dissertation, Istanbul University,

Ediyi Çelebi (1314/1896-97 to 1938). Seyahatname, İstanbul.

Firoqhi, Suraiya (1978). "The early history of the Balkan fairs," SF, XXXVII,

(1979a). "Sixteenth century periodic markets in various Anatolian sancaks: I, Icel, Hamid, Karahisar-Sahib, Kütahya, Aydın, and Menteşe," JESHO, XXII

(1979b). "The life story of an urban saint in the Ottoman Empire," TD, XXXII,

655-78, 1009-1B.

(1981), "Seyyid Gazi revisited: the foundation as seen through sixteenth and seventeenth century documents," Turcica, XIII, 90-122.

(1981). "Camels, wagons and the Ottoman State in the sixteenth and seven-

teenth centuries," IJMES, XIV 523-39.

(1982-83) "Mohair manufacture and mohair workshops in seventeenthcentury Ankara," IFM, 41: Ord. Prof. Omer Lütsi Barkan'a Armagan,

(1983). "Die osmanische Handelspolitik des frühen 17. Jahrhunderts zwischen Dubrovnik and Venedig" in Gernot Heitz and Grete Klingenstein, eds., Des Osmanische Reich und Europa, 1683-1789: Konflikt, Entspannung und Assauch, Vienna, pp. 207-22.

[1984]. Towns and townsmen of Ottoman Anatolia, trade, crafts and food

production in an urban setting 1520-50, Cambridge.

(19861). "The Venetian presence in the Ottoman Empire 1600-30", JEEH, XV(2), 345-84.

(1986b). "Town officials, temar-holders and taxation: the late sixteenth-century

ensis as seen from Corum," Turcica, XVIII, 53-82.

(1987). Men of modest substance, house owners and house property in seven-

ttenth-century Ankara and Kaysers, Cambridge.

(1988a). "A great foundation in difficulties: or some evidence on economic Sontraction in the Ottoman Empire of the mid-seventeenth century," in Melanges Professeur Robert Mantran, ed. by Abdelgeld Temimi, Zaghouan, Pp. 109-21.

(1988b). "Seventeenth-century agricultural crisis and the art of flute playing,"

Tuveica, XX, 43-70. (1990). Herrscher uber Mekka. Die Geschichte der Pilgerfahrt, Munich and

Ferner, R. W. (1973). "The Armenians and the East India Company in Persia in the 1887. (1973). "The Armenians and the East India Company in Persia in the 1887. (1973). "The Armenians and the East India Company in Persia in the seventeenth and early eighteenth centuries," EcHR, XXVI, 18-62.

Finding, Carter V. (1980). Bureaucratic reform in the Ottoman Empire: the Sub-

lane Porte 1789-1922, Princeton Caroline (1988). The administration of warfare: the Ottoman military Campaigns in Hungary 1193-1606, Vienna. (1991) "The costs of Ottoman warfare and defence", BF, XVI, 91-104.

Fleischer, Cornell H. (1983). "From Sehzade Korkud to Mustafa Ali, cultural origins of the Ottoman nasuhatname," unpublished paper presented at the Third International Congress on the Social and Economic History of Turkey.

(1986). Bureaucrat and intellectual in the Ottoman Empire: the historian Mus-

tafa Alı (1541-1600), Princeton.

Forst de Battaglia, Otto (1982). Jan Sobieski, Graz, Vienna and Cologne.

Frangakis, Elena (1985). "The raya communities of Smyrna in the 18th century (1690-1820), demography and economic activities," Praktika ton Diethnous Symposion Istorias Neoellenike Pole, Athens, pp. 27-42.

Frank, André Gunder (1969). Capitalism and underdevelopment in Latin America, historical studies of Chile and Brazil, New York and London.

Gaube, Heinz and Eugen Wirth (1984). Aleppo, historische und geographische Beitrage zur baulichen Gestaltung, zur sozialen Organisation und zur wirtschaftlichen Dynamik einer vorderasiatischen Fernhandelsmetropole, Wiesbaden.

Genç, Mehmet (1975)."Osmanlı Maliyesinde Malikane sistemi," in Osman Okyar and Unal Nalbantoğlu, eds., Turkiye İktisat Tarihi Semineri, Metinler Tartışmalar 8-10 Haziran 1973, Ankara.

(1984). "XVIII. Yüzyılda Osmanlı Ekonomisı ve Savaş," Yapıt, Toplumsal

Araştırmalar Dergisi, 49(4), 51-61; 50(5), 86-93.

(1987). "A study of the feasibility of using eighteenth-century Ottoman financial records as an indicator of economic activity," in Islamoğlu-İnan, ed., PP. 345-73.

Gerber, Haim (1976). "Guilds in seventeenth-century Anatolian Bursa," AAS,

XI (1), 59-86.

(1980). "Social and economic position of women in an Ottoman city, Bursa,

1600-1700, " IJMES, XII, 231-44.

(1988) Economy and society in an Ottoman city. Bursa 1600-1700, Jerusalem. Gibb, H.A.R. and Harold Bowen (1950-57). Islamic society and the West, a study of the impact of Western civilization on Moslem culture in the Near East, 1 vol. in 2 parts, London, New York and Toronto.

Goffman, Daniel (1986). "The capitulations and the question of authority in

Levantine trade 1600-1650," RRJTS.

(1990). Izmir and the Levantine world, 1350-1650, Seattle and London.

Goodwin, Godfrey (1971). A history of Ottoman architecture, London. Gökbilgin, Tayyip (1957). Rumeli'de Yurukler, Tatarlar ve Evlad-i Fatibani, İstanbul.

Gökyay, Orhan Şaik (1975). "Risale-ı Mimariyye-Mimar Mehmet Ağa-Eserleri."

in İsmail Hakkı Uzunçarşılı'ya Armağan, Ankara, pp. 113-215.

Gölpinarli, Abdülbakı (1953). Mevlana'dan Sonra Mevlevilik, İstanbul.
Gordon, Linda (1983). Cossack rebellions, social turmoil in the sixteenth centit?

Ukraine, Albany.

Göyünç, Nejat (1970). "Eski Malatya'da Silahdar Mustafa Paşa Hant," Tanh Enstitusu Dergiu, 1, 63-92.

Grabar, Oleg (1973). The formation of Islamic art, New Haven and London. Grawold, William J. (1983). The great Anatolian rebellion 1000-1020/1591-1611. Berlin. Groot, A.H. de (1978). The Ottoman Empire and the Dutch Republic, a history of the earliest diplomatic relations, 1610-1630, Leiden.

Giçer, Lütfi (1949-50). "XVIII. Yüzyıl Ortalarında İstanbul'un İaşesi İçin

Lüzumlu Hububatın Temini Meselesi", IFM, XI (1-4), 397-416.

(1951-52). "Osmanlı İmparatorluğu Dahilinde Hububat Ticaretinin Tabi Olduğu Kayıtlar", IFM, XIII (1-4), 79-98.

(1964). XVI.-XVII. Asırlarda Osmanlı İmparatorluğunda Hububat Meselesi

ye Hububatian Alman Vergiler, İstanbul.

Hunn, Nelly (1983). An urban history of Bulaq in the Mamluk and Ottoman periods, Cairo.

Hemisch, Reinhard (1974, 1975). "Habsburg, die Porte und der böhmische Aufstand (1618-1620)" SF, XXIV, 125-65; XXIV, 79-124.

Hess, Andrew (1978). The forgotten frontier, Chicago.

Hütteroth, Wolf-Dieter (1968). Landliche Stedlungen im sudlichen Inneranatoben in den letzten vierhundert Jahren, Göttingen.

Hitteroth, Wolf-Dieter and Kamal Abdulfattah (1977). Historical geography of Palestine, Transpordan and southern Syria in the late 16th century, Erlangen.

In Johan (1949). Voyages, ed. and tr. by Maurice Gaudefroy-Demombynes,

İgürel, Mücteba (1979). "Osmanlı İmparatorluğunda Ateşli Sılahların Yayılışı," TD, XXXII, 301-18.

laded, Halil (1953-54). "15. Asır Türkiye İktisadi ve İçtimai Tarihi Kaynakları," IEM, XV (1-4), 51-57.

(1959). "Osmanlılar'da Raiyyet Rüsumu," B, XXII, 575-610.

(1960a), "Bursa and the commerce of the Levant," JESHO, III, 131-47.

(1960b). "Bursa XV. Asır Sanayi ve Ticaret Tarihine Dair Vesikalar," B, XXIV (93), 45-99.

(1965). "Adalemameler," Bl, II (3-4), 49-145.

(1969). "Capital formation in the Ottoman Empire," JEH, XXIX, 97-140.

(1970). "The Ottoman economic mind and aspects of the Ottoman economy," in M.A. Cook, ed., Studies in the economic history of the Middle East, London, pp. 207-18.

(1973). The Ottoman Empire, the classical age 1300-1600, trans. by Norman

Itzkowitz and Colin Imber, London.

(1971). "The socio-political effects of the diffusion of fire-arms in the Middle East," in V.J. Parry and M.E. Yapp, eds., War, technology and society in the

Middle East, London, pp. 195-217. (1979). "Servile labour in the Ottoman Empire," in A. Archer et al., The mutual effects of the Islamic and Judeo-Christian worlds: the East European

Pattern, Brooklyn, N.Y., pp. 15-51. (1979-80) "Osmanlı Pamuklu Pazarı, Hindistan ve İngiltere: Pazar Rekabe-

unde Emek Maliyetinin Rolu," TITA, II, 1-66. (1980), "Military and fiscal transformation in the Ottoman Empire, 1600-

(1988). "Sikayet Hakki: Arz-i Hal ve Arz-i Mahzar'lar," JOS, VII-VIII, 33-54. Parth, Mehmet (1983-87). "Seyhülislam Sunullah Elendi," Tarih Enstitusi

Wergus, XIII, 209-56. "Die Osmanische Landwirtschaft im Anatolien

des 16. Jahrhunderts: Stagnation oder regionale Entwicklung," Jahrbuch zur Geschichte und Gesellschaft des Vorderen und Mitteleren Orients, 165-214. (19872). "Introduction," in idem, ed., The Ottoman Empire and the world-

economy, Cambridge and Paris, pp. 1-26.

(1987b), "State and peasants in the Ottoman Empire: a study of peasant economy in north-central Anatolia during the sixteenth century," in idem, ed., The Ottoman Empire and the world-economy, Cambridge and Paris, pp.

Islamoğlu, Huri and Çağlar Keyder (1977). "Agenda for Ottoman History", R.

Itzkowitz, Norman (1962). "Eighteenth-century Ottoman realities," SI, XVI, 1 (1), 31-55.

Jennings, Ronald (1972). "The judicial registers (Ser'i mahkeme sicilleri) of Kayseri (1590-1630) as a source for Ottoman history," Ph.D. thesis, UCLA.

(1973). "Loan and credit in early 17th century Ottoman judicial records: the Sharia court of Anatolian Kayseri," JESHO, XVI (2-3), 168-216.

(1975). "Women in early 17th century Ottoman judicial records - the Shana court of Ottoman Kaysen," JESHO, XVIII (1), 53-114.

(1976). "Urban population in Anatolia in the sixteenth century: a study of Kayseri, Karaman, Amasya, Trabzon and Erzurum," IJMES, VII, 21-57.

(1980). "Firearms, bandits, and gun-control: some evidence on Ottoman policy towards firearms in the possession of reaya, from judicial records of Kayseri, 1600-1617," AO, VI, 339-58.

(1987). "Black slaves and free blacks in Ottoman Cyprus, 1590-1640," JESHO,

XXX, 286-302.

(1993). Christians and Muslims in Ottoman Cyprus and the Mediterranean world, 1571-1640, New York.

Jirecek, Constantin (1877). Die Heerstrasse von Belgrad nach Constantinopel und die Balkanpasse, Eine historisch-geographische Studie, Prague.

Jomier, Jacques, O.P. (1953). Le mahmal et la caravane égyptienne des pélenns

de la Mecque (XIIIe-XXe siècles), Cairo. Kafadar, Cemal (1986a). "A death in Venice (1575): Anatolian Muslim merchants

trading in the Serenissima," RRJTS, X, 191-218. (1986b). "When coins turned into drops of dew and bankers became robbers of shadows the house to be became robbers." of shadows: the boundaries of Ottoman economic imagination at the end of the sixteenth continue.

the sixteenth century," unpublished Ph.D dissertation, McGill University. (1991). "Mütereddit bir Mutasavif Üsküplü Asiye Hatunun Ruya Defteri 1641"

43," Topkapı Sarayı Yıllığı, V. 168–212.

Katib Çelebi, 1145/1732. Cihan-nüma, İstanbul.

Kévonian, Keram (1975). "Marchands arméniens au XVIIIe siècle, À propos d'un livre arménien publis à la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata del contrata de la contrata de la contrata del contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata del contrata del contrata de la contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del co livre arménien publié à Amsterdam en 1699," CMRS, XVI (2), 199-144. Khoury, Dina Rizk (1991). "Merchants and trade in early modern Iraq." New Perspectives on Turker. Perspectives on Turkey, 5-6, 53-87.

Kiel, Machiel (1985). Art and society of Bulgaria in the Turkish period, Assen and Maastricht Kissling, Hans Joachim (1957). "Zur Geschichte der Rausch- und Genussgifte im Osmanischen Rausch- 11 Ch im Osmanischen Reiche," SF, XVI, 342-55.

Bey (1885-86). Risalesi, Nizam-i Devlete Muteallik Goriceli Koçi Begin Rebi Sultan Murad Han Gaziye Takdım Eylediği Risaledir, İstanbul. Klaus (1986). "Icareteyn, zur 'Doppelten Miete' im Osmanischen Stif-

nungiwesen," RRJTS, X, 219-26. Sunt Menn (1974). "Ethnic-regional (cons) solidarity in the seventeenth century Onoman establishment," IJMES, V, 233-39.

(1975). "Kulların Kulları," Boğaziçi Üniversitesi Dergisi, Humaniter Bilimler,

III, 27-42.

(1977). "Derviş Mehmed Paşa, Vezir and entrepreneur: a study in Ortoman political-economic theory and practice", Turcica, IX (1), 197-214.

(1981). Bir Osmanlı Valisinin Gelir-Gideri, Diyarbekir 1670-71, İstanbul.

(1983). The Sultan's servants, the transformation of Ottoman provincial government, 1550-1650, New York.

Kinikoğlu, Mübahat S. (1978). "1009 (1600) Tarihli Narh Defterine göre İstanbul'da Çeşidli Eşya ve Hızmet Fiatları", Tarih Enstitüsü Dergisi, IX, 1-86.

(1913). Osmanlılarda Narh Muessesesi ve 1640 Tarihli Narh Defteri, İstanbul. Line, Frederic C. (1966). Venice and history, the collected papers of Frederic C. Lane, Baltimore.

(1973). Venice, a maritime republic, Baltimore.

Lipidus, Ira Marvin (1967). Muslim cities in the later Middle Ages, Cambridge,

Van Leur, J.C. (1955). Essays in Asian social and economic history, Indonesian trade and society, The Hague.

Lewis, Bernard (1962). "Ottoman observers of Ottoman decline," Islamic Stud-

RI, 1, 71-87.

lowry, Heath (1986). "Changes in fifteenth century peasant taxation: the case Rudy of Radilofo (Radolibos)", in Anthony Bryer and Heath Lowry, eds., Continuity and change in late Byzantine and early Ottoman society, Birmingham, Washington, DC, pp. 13-38.

Lybyer, Albert Howe (1966). The government of the Ottoman Empire in the

ume of Suleiman the Magnificent, New York.

bisjer, Hans Georg (1978). Vorstudien zur Geschichte der Ilmrye im Osmanischen Reich, I. Zu Uzakizade, seiner Familie und seinem Zeyl-i Şakayık, Munich. (1984), ed. Das osmanische " Registerbuch der Beschwerden" "(Sikayet deften)

bom Jahre" 1675, Vienna. Mandaville, Jon E. (1979). "Usurious Piety: The Cash Waqf Controversy in the

Ottoman Empire," IJMES, X. 289-308.

Mantran, Robert (1962). Istanbul dans la seconde moitié du XVIIe siècle, Essai

d'histoire institutionelle, économique et sociale, Paris. Mateus, Abraham (1983). "Men, women and property: dealers in real estate in

18th century Aleppo," JESHO, KKVI (2), 137-63.

(1986). "Privacy in eighteenth century Aleppo: the limits of cultural ideals," IJMES, XVIII, 1-13

Maison, Paul (1896). Histoire du commerce français dans le Levant au XVIIe necle, Paris.

(1911). Histoire du commerce français dans le Levant au XVIIIe siecle, Paris. Mailers, Bruce (1988). The origins of Western economic dominance in the Middle East. Mercantilism and the Islamic economy in Aleppo 1600-1750, New York.

Maundrell, Henry (1963). A journal from Aleppo to Jerusalem in 1697, intr. by

David Howell, reprint, Beirut.

McGowan, Bruce (1981). Economic life in Ottoman Europe, taxation, trade and the struggle for land 1600-1800, Cambridge and Paris.

(1987). "The middle Danube cul-de-sac," in Islamoğlu-İnan, ed., pp. 170-77.

McNeill, William (1974). Venice, the hinge of Europe 1081-1797, Chicago and London.

Mordtmann, J. H. (1929). "Die judische Kira in Serail der Sultane," Mitteilungen des Semmars fur Orientalische Sprachen, XXXII, 1-38.

Morineau, Michel (1970). "Flottes de commerce et trafics français en Méditerranée au XVIII siècle (jusqu'en 1669)", Le XVII siècle, 86-87, 135-72.

Nayır, Zeynep (1975). Osmanlı Mimarlığı'nda Sultan Ahmet Kullıyesi ve Sonrası. istanbul.

Necipoğlu-Kafadar, Gülru (1986a). "Plans and models in 15th and 16th century Ottoman practice", Journal of the Society of Architectural Historians, XLV (1), 224-43-

(1988b). "The Süleymaniye complex in Istanbul: an interpretation," Muqamas,

III, 92-117.

(1991). Architecture, ceremonial and power, the Topkapi Palace in the fifteenth

and sixteenth centuries, Cambridge, Mass.

Nehring, Karl (1983). Adam Freiherrn zu Herbersteins Gesandtschaftsreisenach Konstantinopel, Ein Beitrag zum Frieden von Zsitvatorok (1606), Munich.

(1984). "Die Boeskai-Krone als Objekt des patrimoine intellectuel," SF, XLIII,

Nutku, Özdemir (1972). IV Mehmet'in Edirne Şenliği (1675), Ankara.

Orhonlu, Cengiz (1963). Osmanlı İmparatorluğunda Aşıretleri İskan Teşebbusu (1691-96). Istanbul.

(1976). Osmanlı İmparatorluğunda Derbend Teşkilatı, İstanbul.

Orhonlu, Cengiz and Turgut Işiksal (1962-63). "Osmanlı Devrinde Nehir Nakliyatı Hakkında Araştırmalar: Diele ve Fırat Nehirlerinde Nakliyat," TD, XIII (17-18), 79-102.

Ortaylı, İlber (1980). "Anadolu'da XVI. Yüzyılda Evlilik İlişkileri Üzerine Bazı

Gözlemler," JOS, 1, 33-40. Ozbaran, Salih (1977). "Osmanlı İmparatorluğu ve Hındistan Yolu, Onalunci Yuzvelda Tiraren (1977). "Osmanlı İmparatorluğu ve Hındistan Yolu, Onalunci (1977). Yuzyılda Ticaret Yolları Üzerinde Türk-Portekiz Rekabet ve İlişkileri," TD. XXXI, 66-146.

Panzac, Daniel (1985a). "Les échanges maritimes dans l'Empire ottoman av

XVIIIe siècle", ROMM, 39(1), 177-88

(1981b) La peste dans l'Empire ottoman 1700-1850, Louvain. Parry, V.J. (1976). "The successors of Sulaiman, 1566-1617," in M.A. Cook, ed. A History of the Ottoman Empire to 1730, Cambridge. Pascual, Jean-Paul (1984). "The Janussaries and the Damascus countryside at the

beginning of the seventeenth century according to the archives of the city's mutary tribunal," in Tarif Khahdi, ed., Land tenure and social transformanon on the Middle East, Beirut, pp. 357-70.

perenyi J. (1970). "Villes hongroises sous la domination ottomane aux XVIe-XVIIe siècles, les chefs-lieux de l'administration ottomane," in Nikolai

Todorov, ed., La ville balkanique, XV-XIX siècles, SB, 3, 25-32.

Pierce, Leslie (1988). "Shifting boundaries: images of Ottoman royal women in the 16th and 17th centuries," Critical Matrix, 4, 43-82.

de Planhol, Xavier (1968). Les fondements géographiques de l'histoire de l'Islam, Paris.

Raim, Abdul Karım (1966). The province of Damascus 1723-1783, Beirut. (1981-82). "Review of Karl Barbir, Ottoman Rule in Damascus 1708-1718." 1/TS, II (2), 149-52.

Rambert, Gaston (1954), ed. Histoire du commerce de Marseille, IV: De 1599 à

1660, ed. by Louis Bergasse and Gaston Rambert, Paris.

(1957), ed. Histoire du commerce de Marseille, V: De 1660 à 1789, ed. by Robert Paris, Paris.

Rsymond, André (1973-74). Artisans et commerçants au Casre au XVIIIe siècle, 2 vols., Damascus.

(1984a). "The population of Aleppo in the sixteenth and seventeenth centuries according to Ottoman census documents," IJMES, XVI, 447-60.

(1984b). The great Arab cities in the 16th-18th centuries, An introduction, New York and London.

(1985). Grandes villes arabes à l'époque ottomane, Paris: Sindbad.

Rud, Anthony (1969). "Sixteenth-century Turkish influence in western Indonesia," JSAH, x (3), 395-414.

leyhanlı, Tülay (1983). Ingiliz Gezginlerine Göre XVI. Yüzyılda İstanbul'da

Hayat (1382-99), Ankara.

Sadok, Boubaker (1987). La Regence de Tunis au XVIIe siècle: ses relations commerciales avec les ports de l'Europe méditerranéenne, Marseille et Livcame, Zaghouan.

Sahillioğlu, Halıl (1964). "XVII. Asrın İlk Yarısında İstanbul'da Tedavüldeki

Sikkelenn Raici," Bl, 1 (2), 228-33.

(1979-80). "15. Yüzyılın Sonu ile 16. Yüzyılın Başında Bursa'da Kölelerin

Sosyal ve Ekonomik Hayanaki Yen," TITA, 67-138. (1981). "1683-1740 Yıllarında Osmanlı İmparatorluğu Hazine Gelir ve Giderlen,"

VII. Turk Tanh Kongress, Kongreye Sunulan Tebliğler, Ankara, pp. 1389-406. (1983a). "Slaves in the social and economic life of Bursa in the late 15th and early 16th centuries," Turcica, XVII, 43-112.

(198(b), "Yemen'in 1599-1600 Yili Butçesi," in Yusuf Hikmet Bayur Arma-

gant, Ankara, pp 187-319. Squyaget, Jean (1937). "Les caravansérails syriens du hadij de Constantinople,"

An Islamica, IV, 98-121. (1941). Alep, essai sur le développement d'une grande ville syrienne des origines

au milieu du XIXe siècle, Paris. Savory, R.M. (1986). "The Safavid administrative system," in Peter Jackson and Laurence Lockhart, eds., The Cambridge History of Iran, VI: The Timund and Safavid periods, Cambridge, pp. 351-72.

Sayar, Ahmet Güner (1986). Osmanlı İktisat Duşuncesinin Çağdaşlaşması,

Istanbul.

Schatkowski-Schilcher, Linda (1985). Families in politics. Damascene factions and estates of the 18th and 19th centuries, Wiesbaden and Stuttgart.

Sella, Domenico. (1968). "The rise and fall of the Venetian woolen industry," in Brian Pullan, ed., Crisis and change in the Venetian economy in the sixteenth

and seventeenth centuries, London, pp. 106-26.

Serban, C. (1970). "Le role économique des villes roumaines aux XVIIe et XVIIIe ss. dans le contexte de leurs relations avec l'Europe du Sud-est," in Nikolai Todorov, ed., La ville balkanique XV-XIX siècles, SB, III, 139-54.

Shaw, Stanford, J. (1962). The financial and administrative organization and development of Ottoman Egypt, 1517-1798, Princeton, N.J.

(1968). The budget of Ottoman Egypt. 1005-1006/1596-1597, The Hague and

(1971). Between old and new; the Ottoman Empire under Sultan Selim III,

1789-1807, Cambridge, Mass.

Sirman, Nükhet (1988). "Peasants and family farms: the position of households in cotton production in a village of western Turkey," Ph.D. dissertation, University College, London.

Skilliter, Susan (1977). William Harborne and the trade with Turkey, 1578-1582. A documentary study of the first Anglo-Ottoman relations, Oxford.

Soboul, Albert (1970). La civilization et la Révolution Française, 4 vols.; I: La crise de l'Ancien Régime, Paris.

Steensgaard, Niels (1967). "Consuls and nations in the Levant from 1570-1650," Scandinavian History Review, XV, 13-55.

(1974). The Asian trade revolution of the seventeenth century, the East India Companies and the decline of the caravan trade, Chicago and London.

(1978). "The seventeenth-century crisis," in Geoffrey Parker and Lesley M. Smith, eds., The general crisis of the seventeenth century, London and Boston, pp. 16-17.

Stoianovich, Traian (1960). "The conquering Balkan orthodox merchant," JEH.

XX, 234-313.

(1970). "Model and mirror of the pre-modern Balkan city." SB, 111, \$3-110. (1974). "Pour un modèle du commerce du Levant: économie concurrentielle et économie du bazar, 1500-1800," in Istanbul à la jonction des cultures balkaniques, méditerranéennes, slaves et orientales, AIESEE Bulletin, XII(1): 61-120.

Stökl, Gunter (1953). Die Entstehung des Kosakentums, Munich. Sugar, Peter (1977). Southeastern Europe under Ottoman rule, 1354-1804, Seattle and London.

Tabakoğlu, Ahmet (19852). Gerileme Donemine Girerken Osmanlı Maliyetti

(1985b), "XVII. ve XVIII. Yüzyıl Osmanlı Bütçeleri," İFM, XCI (1-4), 589-Tadic, Jorjo (1961). "Le commerce en Dalmatie et à Raguse et la décadence

iconomique de Venise au XVIIe siècle," in Aspetts e cause della decadenza Konomica veneziana nel secole XVII, Venice and Rome, pp. 237-74. Tuschner, Franz (1924-26). Das anatolische Wegenetz nach osmanischen

Quellen, 2 vols., Leipzig.

Tukoprozade (1917). Es-suquiq en-nomanije, ed. and trans. by O. Rescher, Istanbul.

Temelkuran, Tevfik (1975). "Divan-1 Hümayun Mühimme Kalemi," Tarih Enstitusu Dergus, VI, 129-76.

Tenenti, Alberto (1967). Piracy and the decline of Venice, 1580-1615 trans. by Brian and Janet Pullan, Berkeley, Los Angeles.

Theck, Jean Pierre (1985). "Décentralisation ottomane et affirmation urbaine à Alep à la fin du XVIIème siècle," in Mona Zakaria et al., Monvements communantaires et éspaces urbains au Machreq, Beirut, pp. 117-68.

Todorov, Nikola (1964, repr 1977). "The socio-economic life of Sofia in the 16th and 17th centuries," Izvestija na Instituta za istoria, 14-15, Sofia, 1964; rept. in La ville balkanique sous les Ottomans XV-XIXe s., London.

(1967-68). "19. Yüzyılın İlk Yarısında Bulgarıstan Esnaf Teşkilatında Bazı

Karakter Değişmeleri," İFM, XXVII (1-2), 1-16.

(1970). "La differenciation de la population urbaine au XVIII s., d'après des registres de cadis de Vidin, Sofia et Ruse," in idem, ed., La ville balkanique

XV-XIX nècles, SB, 111, 45-62.

(1977). "Quelques aspects de la ville balkanique aux XVe et XVIe siècles. Nombre et population," Actes de Ile Congrès international des études du sud-est européen, III: Histoire, Athens, 1972; rept. in La ville balkanique sous les Ottomans (XVe-XIXe siècles), London.

1980). La ville balkanique aux XVe-XIXe siècles, Bucharest.

Tirek, Ahmed and F. Çetin Derin (1969-70). "Feyzullah Efendi'nin Kendi Kaleminden Hal Tercumesi," TD, XXIII, 205-18; XXVI, 60-92.

Turkiye Vakif Abideleri (1972-). 5 vols to date, Ankara

Uluçay, Çağatay (1948). "Karaosmanoğullarına ait Düşünceler," in 111. Turk

Tenh Kongress, Ankara, pp. 241-19-

Uzunçarşılı, İsmail Hakkı (1945). Osmanlı Devletinin Saray Teşkilatı, Ankara Ulgener, Sabri (1981). Iktisadi Çozulmenin Ahlak ve Zihniyet Dunyasi, İstanbul. Uster, Necmi (1975). "The rise of Izmir, 1688-1740," Ph. D. dissertation, Univer-

lity of Michigan, Ann Arbor. Vaughan, Dorothy M. (1954). Europe and the Turk, a pattern of allances,

Liverpool.

Veinstein, Gilles (1976) " 'Ayan' de la région d'Izmir et le commerce du Levant (deuxième moitié du XVIII siecle)", I.B. XII (1), 71-83

(1988). "Du marché urbain au marché duscamp. l'institution ottomane des Ordness", in Abdeljehl Temmu, ed , Melanger Professeur Robert Mantran,

Zaghouan, pp. 299-327. Venske, Margaret L. (1984). "The question of declining cereals' production in the sixteenth century, a sounding on the problem-solving capacity of the Ottoman cadastres," Turks, Hungarians and Kipchaks, a Festichrift in honor

of Tibor Halasi-Kun, JTS, VIII, 251-65 Von Thunen, Johann Heinrich (1990). Der wollerte Staat in Reziehung auf Landwirtschaft und Nationalokonomie, ed. by Hermann Lehmann and Lutz Werner, Berlin.

Wallerstein, Immanuel (1980). "The Ottoman Empire and the capitalist worldeconomy: some questions for research," in Osman Okyar and Halil Inalcik, eds., Türkiye'nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi (1071-1920), Ankara, pp. 117-25.

Waterbury, John (1977). "An attempt to put patrons and clients in their place," in Ernest Gellner and John Waterbury, eds., Patrons and clients in Mediter-

ranean societies, London, pp. 329-41.

Wustenfeld, Ferdinand (1964, repr.). Geschichte der Stadt Mekka, 4 vols., Beirut. Yavuz, Erdal and Uğurel, Nevzat (1984), eds. Tarih İçinde Ankara, Eylul 1981 Seminer Bildirileri, Ankara.

Zilfi, Madeline (1986). "The Kadızadelis: discordant revivalism in seventeenth-century İstanbul," Journal of Near Eastern Studies, XCV (4), 251-69. (1988). The politics of piety: the Ottoman ulema in the postclassical age (1600-1800), Minneapolis.

# القسم الثالث

عصر الأعيان 1699 ـ 1812

بروس ماك غولن قنصلية الولايات المتحدة، سان تصرصرخ كانت السمعة الدولية غير المستقرة للدولة العثمانية مصونة بمجاح خلال معظم القرن الثامن عشر، بيد أنها دخلت في منحنى التدهور السريع بعد ذلك. فقد دفع إعادة التنظيم المالي، والحذر، وقدر من حسن الحظ الامبراطورية العثمانية عشية حربها الأولى مع كاتريس (1768 - 1774) إلى قدر من النجاح الظاهري. لكن سكان روسيا تضاعفوا في القرن الثامن عشر، وشاركت روسيا، وإذ من على بعد، في التقدم الأوروبي في التكنولوجيا وأساليب الحكم. ولم يكن ولا مكن تصحيح هذا التحول الكبير في ميزان القوة المعادي الناتج عن ذلك إلا بعد القصاء على قوات الانكثارية سنة 1826.

وإذا ما قسمنا القرن الطويل 1699 ـ 1812 إلى قسمين، فإن المترة الفاصلة بسنهما شكلتها حرب كاترين الأولى. وبالمصادفة ينقسم التاريخ الاقتصادي للماسين في القرن الثامن عشر أيضاً، وإن بدرجة أقل وضوحاً، في حوالي الوقت نفسه نقريباً، لقد شهدت السنوات الستون الأولى بدايات حميدة وإن لم تكن للهشة في عدد من التقبيات الجديدة: الزجاج، والصابون، والسكر، وبارود السادق والورق. وبعد ستينيات القرن الثامن عشر بدا وكأن الحهود قد تعثرت، وفي بعض المحالات تدهورت. وعلى الرغم من أن التجارة الحارجية توسعت بنكل من حتى ستينيات القرن الثامن عشر، فإن قيمة التجارة ومحتواها بقي دون أي نقام، لأن العثمانيين كابوا يمدون أوروبا بالبضائع الخام، ولا سيما القطر، على حين يستوردون منها في المقابل بضائع مصنعة.

وقد وفر البرنامج عير المسبوق لبناء القلاع خلال العقود الأولى م النور تعيراً معمارياً كاملاً عن نظرة أكثر دفاعية محو العالم. ولا تعكس فلة المساور العطيمة التي تم بناؤها في القرن الثامن عشر نقص الإمكانات بقدر ما نظهر نفي الثقة. ومن الأمور التي تقبل الحدل هل أصبحت النخب العثمانية دبوية الطرة إلى حد ما. بيد أن توقعهم للنجاحات الدنيوية، كما حددها أسلافهم، كان آدرا مي التدهور، ويمكن أن نرى التعبير المعماري عن هذا التغير في المواقف أبصري المنشآت المدنية المتمايرة التي بنيت في ذلك القرن: مثل المكتبات، والمدار، والمدار، وبرك الماء، والأجتحة التي تم بناؤها على امتداد الشواطى، البحرة، وهي رخرفات لجعل الحياة سهلة في عالم متحول وغير مستقر،

وحتى بعد سلام سة 1699، كان الإصلاح يعني المحث عن الأشكال القديمة التي شكلت دعائم القرول العثمانية الباكرة. وبعد حولة ثانية من العقاب، تهت سعاهدة بساروفينز (1718)، نرى أول دليل، في أعلى المجتمع، على تحبة النماذح الغربية. ولكن قبل أن يترجم هذا الاهتمام الحاطف إلى برامج إصلاح تجريبية، كان لا بد من حدوث تغيير حاسم داحل القصر نفسه. ومد عه السلطان إبراهيم، الذي زحف من القفص إلى العرش سنة 1640، صارت للحبه البد العليا في القصر في أعلى الأحوال. وبعد ذلك بقرن من الزمان، كن السلاطين غير مناسبين، أو غير راغين، أو غير قادرين على تحمل المساوية الكامنة لسلطتهم الرهيبة بطرياً. وباستشاء الصدور العطام الأوائل من آل كوبوليو في النصف الثاني من القرن السابع عشر، وجد عدد كبير من الصدور لعظم في المحاوية المحلومات الهامة في هذا الغرب والمقربين إليهن. ومن الغريب أن إحدى المعطمات الهامة في هذا الغرب كانت سنة 1757، حين تمكن صدر أعطم صداً؟ لقرن من نفوذ الحريم على الوزراء وليطام القفص في الواقع.

وبينما كانت الحريم يؤثرن في الحياة السياسية من أعلى، فإن الرأي العام الشعبي، ولا سبما في استانبول، كان يمارس الضغط من أسمل، وفي لحصات حاسمة عديدة في القرن الثامن عشر كان للاصطراب الشعبي تأثير حاسم، وعاده إدا ما كان الصدر الأعظم فوياً بسباً ومدعوماً من السلطان، كان بإمكانه مفادمة

مود الحربم والعامة. ولكن حين يكون الصدر الأعظم ضعيفاً، كان العلماء بصمون إلى آع الانكشارية لمحاصرته بطريقة تكاد تكون على الدوام محافظة ومعادبة للإصلاح، ومعارضة لأي تغيير في التكوين الموروث للحكم. وكانت سلعة في السوق وفي الشارع هي بالضبط ما كان التكوين التقليدي للمجتمع معندني مصمماً لتجنبه، ولكن ما إن تحولت قوات الانكشارية إلى نوع من المبلبشيا، ودات في جمهرة السكان الذين تزوجوا منهم وصاروا آباء لأبانهم، حتى صار من المستحيل منع مشاركة عوام استانبول في شؤون الحرب والسلام وي المسائل الأخرى التي تؤثر في مصائر الدولة. وهذه الانتفاضات لم يكن المفصود منها أن تكون ثورات: إذ كان ثمة قدر قليل من الصراع بين الطبقات المعنى لحديث، وطل المجتمع العثماني متماسكاً بحيث لا يسائد أي انتفاصات تعدى الاهتمامات المحلية.

هذا الاتحاد غير المقصود بين العسكريين والجماهير، وهي مشكلة سياسية دات ماص طويل، صاحبت انقساماً غير مقصود بين المسلمين وغير المسلمين، لقد أدت الهرائم العثمانية على أيدي القوى الأوروبية وتجربة الاحتلال من جبوش أحنبة إلى ريادة حدة إدراك العديد من الشعوب العثمانية - الصرب، والرومانيين والبونابين قبلهم جميعاً - لمصائرها باعتبارها أمماً مقهورة. وكانت هناك مصادر أحرى للاستباء قرب المركز، وذلك أن الشراكة التجارية بين الأقليات العثمانية وعالباً الأوروبين حلبت المعرفة بعالم متموق على عالم الأعلية المسلمة، وعالباً منحلت إمكانية تغيير الوضع بل حتى الولاء. وكان نجاح هذه الشراكة التحارية، التي بنظر إليها على خلفية من الشك العثماني في كل ثروة لا ترتبط بالقصر، هو الذي جعل الاستثمار البديل في الأنشطة الصناعية عملاً غير واعد، وهكذا، فإنه نظريقة عفوية، صار من الواجب تسديد ثلاث فواتبر سبب التسامع العثماني الشيئ تحاه التجار الإجاب: أولاً تطور نمودج استعماري (أو هامشي) في التجارة والابتعاد عن الصناعة.

ومما يساعد على فهم العثمانيين في تلك العترة مقاربتهم بالدول الأوروبية فالتراكم المطلق، في ذلك العصر، وإذ لم يكن العثمانيون من اتماع

الكاميراليين (السلطة الفضائية) أو الفيزيوقراطيين (٥) في الإدارة، فإنهم كانوا مين أحراراً بشكل افتراضي، وقد أولوا أهمية كبيرة للزراعة، مثل الفيريوقراطيس، لأبه تمدهم بالحزء الأكسر من مواردهم. بل كان يمكس أن نصفهم بالبصوح المي تقريباً لو أنهم أدركوا حقيقة ما يفعلون. لكنهم كانوا يتاجرون في الوانع وي شروط ندموا عليها في ما يعد.

ولأن العثمانيين كانوا رجال مال، أكثر من كونهم رجال اقتصاد، فقد كو يشبهون إلى حد ما الدول الاستبدادية في أوروبا ولكن في مراحلها الأولى، وكا نظامهم الضريبي بعدما تم إصلاحه عبد بداية القرن الثامن عشر أقل عن وأكثر تقدماً بشكل طاهر مما هو عليه في الدول المجاورة، وعلى الرغم من الصعوب التي واجهتهم في الحفاظ على السلطة المركزية، فإن ممارساتهم المالية، مد الدراسة المتأنية، قد تكون واحدة من أحسن ما لديهم من أوراق، لأبها مكنه من جمع احتياطي كبير خلال المصف الأول من القرن، اللغود البضاء للأبا السوداء، كما يقول المئل التركي، غير أنهم لم يساهموا في العالم الحديد في عمليات الانتمان والبنوك المركزية التي ابتدعها الهولنديون والإنكلير، وكنت التيجة أن الحروب الطويلة جعلتهم عاحزين عن الحفاط على قونهم.

كانت البيروقراطية المتزايدة العقلانية والتي تطورت في الدول الاسندية الأوروبية في القرن الشامن عشر مثل فرنسا وبروسيا متوقعة جزئياً من حسا الامبراطورية العثمانية خلال عصرها الكلاسيكي. فالجيش الوطني الدي تما البروسيون كان أكثر تماسكا وتحديثاً من النموذح الذي تبناه العثمانيون الاستدادين إلى حد كبير في القرن السادس عشر على نطاق امراطوري واسع، ويكس حوام الاحتلاف بين هذه البيروقراطيات العربية والبيروقراطية العثمانية في القرن على عشر في قدراتها النسبية، وعلى الرعم من أسا لم بثبت دلك بشكل دقيق، فإن نعرف أن التعليم العثماني، حتى في صفوف مهن النحة، فشل في تحقيق النعاد وتجديد دائه مجاراة للارمنة المنغيرة، ومثل دول أوروبا الاستدادية، كان

 <sup>(</sup>ه) المدهب المبريوفراطي في الاقتصاد السياسي٬ هو مدهب شأ في فرسا في القرار السمامي٬ هو مدهب شأ في فرسا في القرار الشروة كفه٬
 عشر ونقول أصحابه بحرية الصناعة والتجارة ونأن الأرض هي مصدر الثروة كفه٬

للعثمانيين بيروقراطيتهم، لكنها بيروقراطية لم يتم إصلاحها وكانت عاحزة باطراد ع<sub>م مواج</sub>هة تحديات العقود الأخيرة من القرن الثامن عشر.

وعلى النقيض من ذلك، لم يعقد العثمانيون أي صفقة مع الأرستقراطية كما نملت الدول الأوروبية الاستبدادية الأخرى. فقد أعطوا القليل، وتلقوا القليل في معنبل. وحتى ارستقراطيتهم الدينية، إذا ما كان لما أن بطلق عليها هذا الاسم، بإنها كانت مقيدة بقواعد التوريث الإسلامية التي جعلت من الصعب نرك الثروة كامة دون أن تقسم من جيل إلى جيل يليه. ولأن السلاطين لم يكى لديهم بلازهم الدائمون الذين يستمدون نفوذهم وثروتهم من تلفاء أنفسهم، فقد اختارت لأسرة الحاكمة ومستشاروها الاعتماد على الموظفين الرسميين الذين كانوا يتناوبون لعمل في مناصب الولايات. وبسبب تراجع كفاءة أولئك الموظفين فلا عجب أن تعتمد الإدارة المركزية على طبقة من الوسطاء في الولايات، وهم قوم كانوا بعرون الأرض لأنهم يعيشون عليها. والواقع أن صعود هذه الطبقة الإقليمية، بعرون الأرض لأنهم يعيشون عليها. والواقع أن صعود هذه الطبقة الإقليمية، وام لعالحها الخاص، كان من أهم خصائص الغرن الثامن عشر، إذ اندمجت على طبقه الى حد أننا احترنا أن نسمي تلك العترة باسمهم عصر الأعان.

## نظرة شاملة على التغير السياسي

أحدت المركرية المتطرفة لسلطة الدولة، التي كانت تعني في القرن السادس عشر مبيرت عسكرية حاسمة، تتعشر في القرن الثامس عشر وبين هذين القربين القربين القربين كانت الدول الأوروبية تعول على مصادر جديدة للقوة نشأت عن وجود الناص في المجتمع شمح لها بأن تحنفط بجزء من ثروتها وأن تتمتع بحماية القوابين المنظرة أما في ظل النظام العثماني، فلم تكن لا المدن ولا أي واحد فيها يتوقع ان يحصل على الأمان عن طريق تدخل الدولة الذي كان يمكن أن يشجع التحارب النيبة وراسة الطبيعة التي كانت من ينابيع القوة المتنامية في العرب وبدلاً من دلاً المحارب وبدلاً من المعاندة والقصر تعاونوا في سياسات قصيرة النظر كاب نبيل الموادد ولكمها أعاقت التقدم التعني، بل حتى الحفاظ على الكوادد المسكرية واليروقراطية التي لا يمكن الاستغماء عنها. ومن المفارقات أن إعادة

مركزة الموارد على هذا النحو المنطرف قد أوجدت الأرضية لقيام أحطر مرحله لامركزية للسلطة في التاريخ العثماني.

إن حاحة العثمانيين الماسة للمال حلال حربهم الطويلة مع هنغاريا حملتم يفرطون في احترام سلطته. وفي دلك الوقت، كانت جيوشهم تعتمد على حدن صخمة من الفلاحين وعيرهم ممن كان عليهم أن يدفعوا نقداً. ومن أنمان هذا السياسة النحاح غير المتكافى، في ميدان القتال؛ ومن الأثمان الأحرى انشر الفوضى في الولايات في أعقاب كل مرة يتم فيها تسريح الحبوش. ولكي يد التغلب على هذه الصعوبات، عمدت العصبة الحاكمة إلى تحزبن المال، كما لوكان ذلك هو كل فنون الحكم. وعلى مدى العقود السبعة الأولى من القرن، لا يكن النظام مديناً عادة، لكه لم يكن يملك موارد كافية لشن حرب طويلة.

كما أن ضعف الجيش كان مكلها من الناحية السياسية. ووقعت حاك عصباه خطيرتان التهتا بعرل السلطان مصطفى الثاني سنة 1703 والسلعان أحمد في الثاني سنة 1730 والسلعان أحمد 1730، على خلفية العشل الذي وقع في ميدان المعركة. بيد أنه كانت هناك أب أخرى، إذ إن كلاً من هذين السلطانين، قد حرم من تعليم يناسب الحاكم، واعتمد كثيراً على مستشار واحد، وبذلك عرلا نفسيهما بحيث لم يستطيعا في يقيسا السحط في العاصمة. وفي مقابل فرعة إيثار الأفارب للمستشار المبين للسلطان مصطفى الثاني، فيض الله، كان هناك ولع إبراهيم روج ابة السهم أحمد محياة الرفاهية والفحامة. وفي كلتا الحالتين اندلع عصيان كان يمكن ونه بعمل مضاد واع.

وقد أفررت الحروب الأربع التي جرت في النصف الأول من هذا الخواء من متفاونة. وكانت السجاحات ترجع إلى الحظ بقدر ما كانت بفصل الكفاء فخلال العقود الوسطى التي تميزت بالسلام في ذلك القرن نعم الحكام المحام وسلامان. وكانت أولى هذه الحروب الأربع التي تم خوضها صد الحرام في في مناه المعمر روسيا، ندين المتبعتها المطفرة إلى حد كبير للصعوبات التي واحهت الروس في تأمين الإمدادات. وتم إيقاع بطرس في كمين (1709) ولم يسج سف إلا الله أن سلم آزوف، أول موطى، قدم روسي قرب البحر الأسود. أما الحرب الثانية في هذا القرن، ضد التحالف السدقي - المساوي، فقد نجحت في استرداد كل ما كاله

ن نهت خمارته أمام البنادقة في الحرب الطويلة، لكن الفشل أمام النمساويين النبي استولوا على نصف صربياً وجزء من البعدان انتهى بصلح بساروفينز (1718).

وكانت الحرب الثالثة من نوع مريب، لأمها حاولت أن تجاري الجهود الروسة في استغلال الحكم الصفوي المنهار في فارس. وكان العثمانيون تقليدياً يحاربون العرس عندما يضطرون إلى ذلك فقط، ربما لأمهم كانوا من المسلمين، وربما خوفاً من الحرب على جبهتين. ولم تجلب الحملات غير الحاسمة في الشرق أي مكاسب دائمة وبدلاً من ذلك بدأت مرحلة تمرّد باترونا خليل المذلة من 1730، والتي تم فيها عزل أحمد الثالث المترف واستبداله بمحمود الأول.

وبي الحرب الرابعة، التي كانت هذه المرة ضد الحلفاء الذين لا يثقون مصهم بعض، الروس والنمساويون، استرد العثمانيون من النمساكل ما خسروه في الصراع السابق، ومرة أحرى تعقر الأداء المروسي بسبب رداءة الإمدادات، وانتهت الحرب بحط جيد للغاية على مائلة المفاوضات في بلغراد، والتي تحكم بها السير الترنسي فيلانوف. ومرة أحرى، عاودت فرنسا الظهور، بعد أن توارت من الأبطر على مدى عقود عديدة بسبب سياساتها الغامضة وبسبب أنشطة المؤلدين والإنكليز، بصفتها أحسن صديق للعثمانيين في العالم المسبحي.

وبدأت فترة حادعة من السلام استمرت ثلاثة عقود نتيحة لما آلت إليه معادلة بلعراد (1739). وحلف المظاهر، كانت تكاليف السياسة العثمانية للحفاط على الأمر الواقع الشحيح تتراكم، فقد قضي على التجربة الأولى للإصلاح العسكري بموت المشرف عليها الكونت دي بوبيغال الذي اعتنق الإسلام، أما السياسات الحكيمة لتبطيم الولايات والسلام الدولي، التي رعاها الصدر الأعظم رجم محمد في متصف القرن، فلم تجاربها جهود لتحسين مهارة العسكريين، ولم بشكل الغاء قوات «التيمار» مشكلة ما دامت هائدة الفرسان بشكل عام قد مارت هامشية. غير أن الأوروبيين، بالتقدم في المدفعية، والنظام، والإمداد والماورات، تخطوا آنذاك العثمانيين المقيدين بالتقاليد دون أن يدركوا دلك.

وكان يواري إهمال العسكر مقاربة قصيرة النظر للحكم في الولايات لا هدف الرحم المعال العسكر مقاربة قصيرة النظر المحكم في الولايات لا هدف الدراء المعال على خزائل الامبراطور مليئة دون اعتبار للعواقب البعيدة المدى، المعالم المعالم المعالم الأرض. وكان يتم ابترار

أموال كبار الموظفين، مثل الولاة والقضاة، ويتم استدالهم بأسرع ما بمكل ولا غرو أن حكومات الولايات والنواحي صارت تعتمد باطراد على نصيحة المكل المحليس، وفي الولايات البعيدة، مثل العراق ومصر، لم يعد حديثو العمة بهور استانبول، وكان إقتار القصر الذي يهدف إلى استخدام المال لشراء الأمان في برا الحرب هو الذي حل محل كافة السياسات التي رمما حسنت الأمن أي سد تطوير الجيش والإدارة العسكرية والإدارة البيروقراطية، ورعاية الاردهار، ونحبر التعليم والعلوم الطبيعية.

وصار الثمن لهذا الإهمال واضحاً من خلال الهرائم التي وقعت في الجويد اللاحقة. إذ إن ثلاث حروب ضد روسيا (انتهت عام 1774، وعام 1792، وعام 1812) حرمت العثمانيين من الشواطىء الشمالية للبحر الأسود، بما في دلك الخواء موطن حلمائهم السابقين التنار. أما الإمارات الرومانية، التي حربت الاحتلال الطويل والمنزايد التسامح، فكانت توشك على الاستقلال. وبالمثل بدأ العرب الذين تعلموا من تعاونهم مع النمساويين في ثابية هذه الحروب، ينظرك التأفسهم بطريقة مختلفة. وبما أن احتكار البحر الأسود الذي كال يتمنع العثمانيون قد تم كسره أحيراً سنة 1783؛ فإن اليونانيين الذين استعلوا تحربه الجديدة مع روسيا، وسعوا مطاق تجارتهم في مناطق الشنات، واستعادوا دكرات ثاريخهم كأمة.

وفي كل من هذه الحروب اللاحقة، كان العثمانيون أيضاً عرضة للهجوم الذاحل على أيدي سادة الحرب في الأقاليم الذين انتثقوا من بين صعوب معا الملتزمين، وقد تمرّدت ولايات بأسرها حتى ثمت استعادة السلام، وعصف درا الأهوال في الولايات، والتي لا مثيل لها منذ حركات التمرّد الجلالية في بواكبر القرن السابع عشر، بولايات الرومللي ولا سيما في السنوات العشر من 1797 الدين قادتهم الأسرة السعودية، أما مصر، التي أفقرها سوء ممارسات الممالية والعرو العربية بعد أن سيطر عليها الوهابولان والعرو العربي فادتهم الأسرة السعودية، أما مصر، التي أفقرها سوء ممارسات الممالية والعرو العربي موهوب هو معمله على الشهير من كمالا (1811).

وقد حفزت الهزائم برامح الإصلاح العسكري على دفعات في ثماسِيات

الغرر الثامن عشر، وأشرف عليها الصدر الأعظم خليل حامد، والقائد البحري لطل حسن الجزائري. لكن رائد الإصلاح المنهجي على الطراز الأوروبي كان اسلطان سليم الثالث وعاونه مجموعة من المقربين إليه في القصر الذين انعقدت بائهم على الإصلاح. وكان سليم بداية لخط جديد من السلاطين الذين ارتقوا سدة الحكم خارج نظام القفص. إذ كانت لديه صلة مبكرة بالأوروبيين وكان مستعداً لاستحدامهم كمستشارين على نطاق واسع ليقدموا مشورتهم حول جيش حديث الطراز (نظامي - جديد)، وأسطول حديث الطراز. بيد أن هذا السلطان المصلح لم يكن لديه النزام صارم بالإصلاح ولم يكن قادراً على سحق المقاومة الحتمية من جانب فرق الانكشارية وحلفائها الكثيرين. وتم عزله (1807)، ثم قتله (1808)، وترك إلى خليفته العظيم محمود الثاني مهمة التغلب على الانكشارية ثم استفراق حتى سنة 1826.

وفي هذه الأثناء، صار اعتماد العثمانيين على حس نوايا الأوروبيين واضحاً. فقد تحول الفرنسيون والإمكليز والسروسيون، والسويديون والروس بالتعاقب إلى حلفاء. وبنهاية القرن الثامن عشر لم يكن شن الحرب أو عقد الصلح ممكناً من دوسم، وعلى النقيض، ومما يثير السخرية، احتاج المتنافسون الأوروبيون إلى العثمانيين في مهام بالإضافة إلى إمدادهم بالمواد وشراء مصنوعاتهم، وصار من الأسلم السماح للعثمانيين بمواصلة احتلال أراص ذات أهمية استراتيجية بدلاً من أن تترك للسقوط في أيدى الحكومات المنافسة.

## 23 السكان والهجرات

تفاوت التقديرات المعاصرة للسكان العثمانيين حوالى سنة 1800 ما بين 25 ويد مليون نسمة (1). وإذا ما أحذنا الامبراطورية العثمانية ككل فإنها لم تشارك في العلل في الزيادات الكبيرة التي سُجّلت في أوروما العربية وفي أوروبا الشرقية حصوصاً بعد منتصف القرن الثامن عشر (2). وفي جنوب شرقي أوروبا حدثت بعض الربادات السكانية غير المتوازنة، ولا سيما في صربيا والوسنة، وهي تمثل تعويفاً جزئياً عن الانخفاض العام لسكان البحر المتوسط الدي حدث في القرن السابع عشر،

وتبدو أي زيادة سكانية في الأناضول في القرن الثامن عشر مثيرة للحدل اسشاء إزمير، وتشير سجلات الضرائب بأنه، بينما كان سكان الرومللي يفوقون في عددهم سكان الأماضول في القرن السابع عشر، فقد تساوى فيهما عدد السكان تغربناً في لقرن الثامن عشر (3). أما الأراضي العربية عموماً، ربما باستثناء شمه العزيرة العربية، فكانت لا تزال تميل إلى الاسخعاص في زمن حملة بالليون على مصر، ومن المؤكد أن كلاً من بلاد الشام ومصر عائا حسائر كبيرة في السكان مطلل الثلث الأحير من القرن الثامن عشر، سبب الكوارث المتداخلة للحرب والعشع المالي واتعدام الأمن (6).

وقد يبدو غريباً أن الأراصي العثمانية كانت حصرية بشكل لافت عبدما تتم القارائها بأوروبا. وقد اندهش المراقب بوحور عندما وجد شخصين فقط يعيشان على الأرص الرراعية في مقدونيا وتساليا مقابل كل فرد في المدينة أن المرافع من الأرص الرراعية إلى المدينة كان أحد الاستجابات الرئيسية لانعدام الأس وسي الحكم في تلك الأوقات. وتمثّلت الاستجابات الأحرى في الهجرة إلى النالا حيث يبدو أن تربية الماشية كانت أكثر أمناً من الزراعة، أو الهجرة باتجاء النيا إلى الأراصي الخاضعة لآل هابسبورغ أو روسيا، أو الهروب للالصد، إلى عصابات قطع الطريق بعد أن أصبحت الحياة المتحضرة صورة رائفة. وبس لم مقياس عام يمكن الوصول إليه بحيث يعتر عن التنوع الكبير في أعباء الدراك وانعدام الأمل والاستقرار الذي تحمّله الفلاحون العثمانيون في هذا القرل كم الهروب المتكرر للفلاحين في كل أنحاء الامراطورية ولحوءهم في حالات كيا الهروب المتكرر للفلاحين في كل أنحاء الامراطورية ولحوءهم في حالات كيا الهروب المتكرر للفلاحين في كل أنحاء الامراطورية ولحوءهم في حالات كيا اللي قطع الطريق والسطو يعبر ببلاعة على الظروف التي لم تكل مؤاتبة لمس السكاني.

#### الهجرات

بينما كان وقت الحرب وما تخلفه من آثار يطلق الموجات الواسة للهجرات، فإن الهجرة الدائمة استمرت متقطعة في زمن السلم، ومن بن عمين الهجرة كانت العملية الثانية أكثر أهمية بيد أن قياسها أكثر صعوبة، فني أرد أجزاء كبيرة من الامبراطورية العثمانية، ولا سيما في جنوب شرقي أوريد ترسخت عادات جديدة لانتقال البشر، ليس ببساطة الرعاة الناحثين عن العراعي لكن الرجال الباحثين عن العمل، والذين يعودون بشكل دوري إلى العائلات التي حلفوها وراءهم في أماكن أشد فقرأ لكنها أكثر أماناً (6)، وفي الوقت نقيم التي شهد نمرد بانرونا حليل سنة 1730، ربما كانت استانبول تأوي الني عشر ألف من المهاجرين الألبان، الذين وقروا الوقود لحركة التمرد (7). وعلى غرار دلك، أن الموتزقة الألبان في طرابلس سنة 1745 (8).

المأم وعد نهاية الفرن كانت القاهرة تضم ما بين خمسة عشر وعشرين المأم المغاربة، جاء كثير مهم إليها بصحبة قوافل الحج المتوحهة إلى الحرمين الشربين ثم أقاموا فيها في أوقات الشدة كانت قوافل الحج من بلاد الشام تتصحم من تجمعها العادي الدي يضم عشرين ألفا إلى مسين ألفا أو يزيد (١٥) وفي كل الهدا العثمانية كانت هماك أحياء للعزاب تغلق في الليل لضمان أمن عامة اللس

رهكذا كان المهاجر والعامل الموسمي ظاهرة موجودة باستمرار، ولكها تلاحظ بنكر أكبر في المدن فقط بسبب الأعداد الكبيرة المتمركزة هناك. وربما يمكن منارة العراب العثمانيين بالفقراء المتشردين في أوروبا، باستثناء أن معظم لمنشردين في حالة العثمانيين كانوا من الرجال مع توقّع عودتهم إلى عائلاتهم في الماكن البعيدة إن عاجلاً أم آجلاً (12).

كانت موجات الهجرة تتحرك بالفعل عندما بدأ القرن الثامن عشر، فقد عادت الحاميات البوسنية المسلمة إلى الاستقرار في البوسنة أو في أي مكان سنفاعت الاستقرار فيه حين أخرجت من المجر، وتقاطعت ممراتها مع فيض من العرب المسيحيين الأرثوذوكس المتجهين شمالاً صوب المجر، وموجات الكاثوليك البوسنين المتجهين إلى سلوقانيا (13).

ومي الوقت نفسه، إلى الشرق، كانت الحكومة العثمانية تدفع الدو التركمان والأكراد إلى حافة الصحراء السورية، حيث كان من المأمول أن يقوموا بدور الثقل الموارد لضغط القبائل البدوية التي تنتهك مدن بلاد الشام وطريق الحح (١٤) وسرعاد ما قشل هذا البرنامح حين بدأ التركماد المرحلون بالعودة التدريجية إلى المراعي الأفضل التي تم إخراجهم منها، على الرغم من أن المحاولات المسجلة عمره هذا البرنامج استمرت حتى سنة 1745 (١٥).

كان تحذي قبائل الصحراء البدوية للسلطة العثمانية عاملاً دنبوياً في التاريخ العثماني، وقد تزايد هذا التحدي في القرن السابع عشر مع تحرّكات قبائل عبرة موس الشمال نحو الأطراف السورية. وقد تبع ذلك تحرّك قبائل شمّر أوائل القرن النامين، ولا سيما في الجنوب، ولم فوافل المحرب معا زاد الضغط على القروبين الشاميين، ولا سيما في الجنوب التم قوافل المحرح التي كانت تخرج سنوياً من دمشق. وإلى الشرق من نهر دجلة، التي فاقت سمعتها في السلب والنهب سمعة قبائل التركمان، من الأنضول بانجاه الجنوب (١٥٠). وفي أعقاب معركة عين دارا (سنة الركمان، من الأنضول بانجاه الجنوب (١٥٠). وفي أعقاب معركة عين دارا (سنة الرأب) أدن إعدة التحالمات السياسية في جبل لبنان إلى دفع الدرور إلى حوران، مرن بحيرة طرية، على حين تحرّك الفلاحون المسيحيون جنوباً عبر جبل لبنان التحت عماية الأمراء الشهابين الدين كانت لهم المسيادة أنداك (١٠٠٠).

لكائث مجرة الصرب المتقطعة باتجاه الشمال، وكانت قد بدأت مرة أحرى الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

خلال الحرب الطويلة حول مصير المجر (1683 - 1699)، قد تضعمت لنص موجات كبرى تنطلق مع كل حرب تندلع في القرن الثامن عشر، وتنخفص ال قطر ضعيف ثابت في ما بين الحروب. وقد صحبت المجاعات والاونة العماز الكبيرة في الأرواح لدى مسلمي النوسنة المدافعين خلال هذه الحرب الطويلة، كل صحب الحروب الثلاث الأولى ضد القوى الشمالية في القرن الثامن عشر (منين في 1711، و1718 و1739) الكثير من الأويئة والمجاعات. وفي شرقي الون في الفلاحون الأرثودكس الصرب المنتقلون نحو الشمال تدريحياً محل العائبة السكبة المسلمة التي كانت مسيطرة من قبل، حيث قبل بعضهم طروف الحباة القائبة في النوسنة بينما انتقل البعض الآحر إلى بشالق ملغراد التي أعيد إنشاؤها بعد من الموسبة بينما انتقل البعض الآحر إلى بشالق ملغراد التي أعيد إنشاؤها بعد عند خلال حرب صنة 1736 ولم يعودوا قط (18).

أما في الولايات الرومانية، فإن الاحتلال الروسي القاسي حلال حرب 1736 من 1739 والحوف من العبودية دفع بالكثير من الفلاحين إلى الأراضي التي يحكم الهابسورغ (20). واستمر هذا الاتجاه بعد الحرب بحيث هرب ما يربو على سن وسبعين ألفاً من الفلاحين الرومانيين من حكم الفاناريوت المتحدد إلى المن وترانسلهانيا، ما سبب أزمة حكومية في السين من الولايات العثمانية (21). وقد تمتعت هاتان الولايتان، والامراطورية عموماً، بقدر أكبر نسبياً من الأمن حلام السنوات الثلاثين التي أعقب الصلح المعقود في منتصف القرن. بدأن استانوا سمحت للتتار بأن يقتلعوا ألاهاً عديدة من المولدافيين (البغدان) سنة 1758، عقالهم على التمرد على حهود الدولة المكثفة لتوصيل الغلال إلى استانول عن طراق الميه الإمارتين الرومانيتين (22).

ومع استناف الحرب صد روسيا سنة 1768، انطلقت موجات حديدة من الهجرة، وأعقبتها موحات أخرى في ما بعد، تسببت فيها الموصى التي ضرب أطنابها في هذه الولايات في العقدين الأخيرين من تلك العترة (1792 - 1812) وقد أثرت هذه الهجرات التي حدثت أواخر القرن الثامي عشر بشكل مباشر أبه الصرب، والألبان، والسلغار، واليونان، والتتار والقرويين العرب على النخوا السورية،

وقد ممحت ملطات الهابسبورغ بحكمة للاجئين الصرب بالاستقرار في اللهما الجوبية خلال السنوات المضطربة في القرن الثامن عشر وأوائل القرن النامن عشر وأوائل القرن النام عشر. وغالباً ما انضم هؤلاء المهاجرون إلى ميليشيات الهابسبورغ الحدودية البرابلة (Grenzer) في ظل نظام مخصوص (23).

وكنت الحركة شمالاً عبر حدود الهاسبورغ علامة على المرحلة الأخيرة من تَذَمُ الشعب الصربي الذي استمر عبر القرون من الجنوب الغربي إلى الشمال العربي نطلاقاً من كوسوفو، ومن الجبل الأسود، عبر البوسية، إلى ما يعرف اليوم سم صربيا، وحلفها إلى إقليم ما وراء الدانوب المعروف ياسم فويفودينا، بما في دك الحافة بين نهر السافا ونهر الدانوب والمعروفة باسم سيريم. ولم يستقر كل رُلنتُ الدين عبروا، لأن ضرائب الهابسبورع كانت باهطة. وخلال سبعيسات رئدنينيات القرن الثامن عشر، وقعت هجرة عفوية باتجاه الشمال عبر نهر السافا وبير الدانوب، وكانت في جزء منها استجابة لإغراءات مديستي زيمون ونوفي صاد الحديدتين<sup>(14)</sup>. وكان العبور كثيفاً على نحو خاص خلال حرب ــــة 1787 ــ <sup>1791</sup>، حبن تم تنظيم الكثير من الصرب في مبليشيا فريكورس المساوية، وكدلك علال حرب الاستقلال الصربية في سنوات 1804، و1806، و1809، و1818، حين كست التدامير الانتقامية من جانب العثمانيين تضغط بالشكل الدي جعل الحياة حطبرة الساسة إلى الصرب (25). لكن الدولة الصربية المرمعة كانت أيضاً تتلقى أعداداً كبيرة من المهاجرين من الشمال والجنوب على السواء، وكان كثير منهم عندس من أراضي الهابسبورغ (26). وبقيت الموسنة تفقد الكثير من الصرب عبر طاودها الشمالية بقدر ما كانت تجتذب من الأقاليم المحنونية الي كانت لا تزال توجه ظرفاً صعبا(27).

وقد وجد رجال القبائل والمرتزقة الألبان، المهاجرون من إقليم كئيف المكال سمياً في دلك الوقت، مكاناً في معظم حاشيات أوروبا العثمائية حلال الغرل الثام عشر، وعالماً ما قطعوا مسافات أمعد ليصلوا إلى بلاد الشام، وشمال الرينيا ومصر، وإلى جانب مسلمي البوسية، صاروا أهم المقائلين على الحابب الروبي، لكن كان من الصعب السيطرة عليهم بسبب العلاقات العشائرية التي ترفعهم بعضهم بعضهم بعضهم بعضهم وأذ تم استخدامهم في اليومان خلال حرب سنة 1768 -

1774، فإنهم استقروا هناك واشتهروا بعمليات السلب والنهب والرب، وكان لا من استئصالهم بعد نهاية الحرب بوقت طويل. وكان الفساد والفوصي والعرا الدي سببوه في المورة المهزومة من أهم أسباب هجرة قسم كبير من البوائين م هماك في سبعينيات القرل الثامن عشر، بحيث هرب بعصهم إلى حبال سور مبتعدين بقدر الإمكان، وبعصهم إلى إيطاليا، والنما، وروسب، لكر مقصد الأول كان جرر سبوراديس والشاطيء الأناضولي المواحه للبوبال (28). وقد تم بن العديد من سكان المورة كعبيد خلال السنوات التسع من الاحتلال الأليان وفي بعض الأحيان كان هروب اليونان يجد الرد عليه في تحرك العلاجين أزيد لأحد مكانهم، مثلما جاء في هذا التقرير من لاريسا حوالي سنة 1806:

"يواصل اليونانيون الهجرة باستمرار، وبصفة رئيسية إلى الاحي ايونيا التي تحكمها أسرة قره عثمان أوغلو؛ وفي المقاس استقر الفلاحون الأتراك من آسيا الصغرى في بعض مزارع لاريسا، وكانوا قادرين على الحياة أحسن من اليونانيين، لأنهم معفود من الحراح، [الضريبة على الرأس] وبعض الضرائب المفروصة على اليونانيين وحدهم (٥٥).

وقد صار النتار، الذين كانوا حتى ذلك الحين هم الحاة، من الصحير به سنة 1770. وفي ما بين سنة 1770 وسنة 1784، وفي ما يمكن أن يكون أكر موس هجرة واحدة خلال القرن الثامن عشر، هاجر ما يقدّر بمثني ألف تتري بعب عب أيدي الروس، وانتهى المآل بكثير منهم في إقليم دوبروجا على المواحل بمبي للبحر الأسود (١٦٠). كذلك فإنه بتيجة لحسارة القرم، تم طرد الكثير من المحبوب (ربما كان معظمهم من اليوبابين والسلاف) على أيدي الروس نحو آروف النا من صنة 1778 (١٤٥). وأصبح التنار الدين كانوا يشكلون تهديداً كبراً لموسكون تعيش في الشتات،

أصبح الاحتلال الروسي للولايات الرومانية أكثر انتظاماً في عهد كاتربه وبدأت بوخارست تتعافى من التراجع الكبير الدي وصلت إليه في منصف الذري كما بدأت تجتدب اللاحثير الملعار، وتسببت كل من المحروب الروسية النركا الثلاث في ما بين سنة 1768 وسنة 1812 في موحات من المهاحرين المنعاد،

وصل إجمالي عددهم إلى مئتي ألف نسمة، عبرت إلى الأقاليم الرومانية، وكثير منهم وربما أعلبهم استمروا في سيرهم داخل الأراضي التي استولى عليها الروس عدبتُ حيث حلوا محل النتار المتقهقرين (33). ودفعت الحرب الثانية من هذه الحروب الثلاث أيضاً بالكثير من البلغار إلى داخل تراقيا ومقدونيا (34). ولم يكن ممكا أن يكون مصبرهم سعيداً لأن هذه الفترة كانت أيضاً بداية مناحات جديدة ستمرت عقدين من الزمان سادها الصراع على السيادة بين الأعيان الجدد في أروبا العثمانية. وفي ما بين سنة 1797 وسنة 1800، بصفة خاصة، حدث هروب راسع السطق للاجئين البلغار إلى استانبول (35). هذه التحركات، شأنها شأن نحركات اليونانيين، جعلت كثيراً من البلغار يحتكون بثقافات أجنبية وحفزت ظهورهم كأمة حديثة.

وكانت للحروب نفسها آثار أكثر دماراً لأنها أضعفت من السيطرة العثمانية على الولايات العربية. إذ دخلت قبائل شمر في صراع مع الكوبفدرالية السعودية في ثمانيات القرن الثامن عشر، وتم دفعها إلى شمال العراق. وفي صحراه الشام أصحت قبائل عنزة أقوى من ذي قبل، ولا سيما بعد وصول رحال قبائل عمارة من شرقي جريرة العرب سنة 1800 - 1808 (36). وقد تصافرت المتعيرات التي شهدتها تلك العقود، مع سيطرة السعوديين على طريق الحج، وفقدان العثمانيين سبطرتهم على ملترمي الضرائب في بلاد الشام، لكي تستكمل تحريب القرى الواقعة عول حلي الفرائية.

### الكوارث الطبيعية

وي الواقع عانت كل المدن الكبرى في الامبواطورية من الكوارث الطبيعية حالاً الغرن الثامن عشر، وكانت استانبول بصفة خاصة عرضة للجرائق وعانت استان الفائلة سنة 1718 وسنة 1750 وسنة 1750 وسنة 1750 وسنة يحتمل أن تكون النيران قد دمرت ثمانين ألف مبرل)، وكذلك في سنة المحتمل أن تكون النيران قد دمرت ثمانين ألف مبرل)، وكذلك في سنة المحتمل وسنة 1782، وسنة 1787 (حيث احترق ثلثا المدينة خارج الأسوار مع المسائر في الأرواح ربما وصلت إلى أربعين ألف نسمة)(30). وعلى الرعم من أن المسابول عانت من ذلوال كبير مبنة 1756، فإن العدو المعناد كان يتمثل في الأونة، معا يعكن الأعداد الهائلة من النشر الذين كانوا يتعرضون لها. ويحسب

المثل الجاري في تلك الأيام الخانت هناك ثلاثة أشياء ملعونة في سراء الطانون والمار والمترجمون ((90)). وغالباً ما كانت العاصمة تتبادل الأوبئة مع القافرة. كد حدث سنة 1719 وسنة 1720 ((40))، وخاصة الأوبئة الخبيئة، التي أدن إلى منتور يقارب 150,000 شخص، وضربت استانبول في سنة 1719 وسنة 1770؛ ولي منقور 1786 خسرت المدينة حوالي ثلث سكانها ((14)). وقد شهدت العاصمة كثير م حالات نقص الطعام، ولكن بسبب النظام الذي وضعته الدولة لصماد إمداد الغداء، لم تصل المدينة إلى حد المحاعة الحقيقية.

كانت أسوأ مدن الامبراطورية حظاً في ما يتعلق بالأمراض الونائية هي سالتي كانت تستخدم كموامى، أو كمحطات للقوافل، ولا سيما حلب وإزبر، ويبو أن إرمير قد عانت من وباء إلى آخر في أكثر من نصف سبوات القرن الثم عشر (٤٤٠). وكانت حلب بالمثل معرصة لحركة السفن القريبة منها والقوافل، وعن على الأقل الذي عشرة سنة من الأومئة خلال القرن (٤١٤)، لكنها مزت بأسوأ كورئه حين تم التدمير الشامل لقراها بسبب الغارات المدوية في المنوات الأحبراس القرن، ما أحدث مجاعة استمرت طويلاً قصت محلول سنة 1798 على نصف سكامها (٤١٥). كما أن سالونيكا عانت أيضاً من وماء استمر الذي عشر عن أنه القرن، كان أخطرها سنة 1781 حيث مات خمسة وعشرون ألف سمة (٤١٥)

أما مدن شمال إفريقيا فإنها لم تتعامل فقط مع الكثير من التحركات برا لكنها كانت تتعرص من حين إلى آخر لهلاك الكثير من سكامها من نعد المحاصيل الذي لم يكن لديهم الموارد للتعلب عليه. وعانت الفاهرة عدة سرا من الجوع في العقود الأولى من القرن، ثم عانت لسبع سنوات قاسبة من العرس سبب سوء حكم المماليك في ما بين سنة 1780 وسنة 1800. وفي من دفعت المحاعة بالمصريين إلى شوارع كل مدينة في منطقة شرق المتوسط من وصلوا إلى ديار كر (46). وضربت المجاعة بشدة كلاً من طرابلس الغرب ونوم منة 1784 وسنة 1785 وسنة 1785 من طرابلس الغرب ونوم منة 1784 وسنة 1785 من طرابلس الغرب ونوم منة 1784 وسنة 1785 وسنة 1785 من طرابلس الغرب ونوم منة 1784 وسنة 1785 على التوالي (40).

أما المدن الأكثر عرلة فقد كانت آمة على مدى عشرات لسين، ثم صور المشكل مهلك. وعانت ديارمكر من مجاعة رهيبة سنة 1757 في أعقاب عود المجراد (48) وقتلت المحاعة معظم السكان في حصار بغداد سنة 1733 وفي

1773 قصى أحد الأوئة على ثلثي سكان بغداد، على حين تعرضت البصرة في المنة نفسها أيضاً لهلاك معظم سكانها (49).

ونعرضت كل من ألبانيا والولايات الرومانية لضربات متكررة من الأوبئة في الغرب الثامن عشر، وعانت البوسنة من أوبئة قاسية سنة 1762 وسنة 1783 منراه الثامن عشر، وعانت البوسنة من أوبئة قاسية سنة 1762 وسنة 1784 (50) 1784. كما تعرضت بلغراد لخسائر بشرية كبرى بسبب الوباء سنة 1794 (180) وعانباً ما كال ينجم عن الأوبئة في مدن البلقان تأثير في التوازن الإثني، كما حدث حين حل المسيحيون الأرثوذوكس محل المسلمين الموتى في مدن شمالي ملغاريا في سنرات 1716 ـ 1718 (52).

#### تقديرات السكان

تحتلف التقديرات المعاصرة اختلافاً بيناً. وعلى الرغم من أن بعض الفديرات، مثل تقديرات الفرسيين في مصر، قامت على أساس معايير موصوعية، فإنه لم يجر أي إحصاء في أي جزء من الامبراطورية قبل سنة 1831. (وربما يتم تصحيح هذا الموقف يوماً ما إذا ما طبقا النمادح الحسانية على الأدلة الجزئية المبعثرة)، وربما كانت استانبول القديمة، داخل الأسوار تضم ما بين ثلاثمئة إلى ثلاثمئة وحمين ألماً من السكان حين لم تكن عرضة للحرائق أو الأوبئة (دق). وبلع لعدد الكلي للسكان، بما في ذلك الصواحي، حوالي ستمئة ألف نسمة في أواخر الفرد الثامن عشر (دالم). ويتضمن تقدير الجيرويت (الآباء البسوعيون) الذي جرى في وقت مبكر من القرن بين المحموع حوالي مئتي ألف يوناني وثمانين أنفاً من المربيين ثلاثة آلاف، مع عدم حساب عشرين ألمن عدد المقيمين من العربيين ثلاثة آلاف، مع عدم حساب عشرين الناس عد نحار، وما بين أربعة وخمسة آلاف عد مرئي من أصول غربية (دور).

ويفترص أن كل حسارة سببتها إحدى الكوارث قد تم تعويضها بسرعة، ما دمت استاسول وجهة مفضلة للاجئين والمهاحرين الباحثين عن عمل، بحسما شرهن المراسيم التي تكرر صدورها كثيراً في القرن الثامن عشر لمع العربد من الهجوات إليها من الريف. ولم يكن في وسع السلطات العثمانية أن تعرف ما معترضه الآن: وهو أن استاسول، مثل مدن أوروبا الأحرى قبل العصر الحديث، لم تكن تستطيع المحافظة على عدد سكانها من حلال الريادة الطبعية وحدها، لكمها اعتمدت على فيض من الوافدين الحدد من الحارج للحفاظ على تواربها

لقد هبط سكان البلقان، بحسب أحد التقديرات، من أعلى تقدير، لماني ملايين أواحر القرن السادس عشر إلى أدباه، ثلاثة ملايين في متصف الفرن الدر عشر (الشكل رقم ۱۱:۱۱) (۱۵:۵۰). وينسجم هذا التقدير مع المكتشفات الأولى القس على أساس الوقائع الوثائقية العثمانية (۱۳۶۶). ونمت صربيا بسرعة خلال الفرن الدر عشر، من حوالي ستين ألف نسمة سنة 1739 إلى ما بين مئتين ومئتين وثلاثي الد نسمة بحلول سنة 1800، وقد طرأت معظم هذه الزيادة بسبب الهجرة من الحدر المغربي (۱۵:۵۰). وكان عدد سكان بلغراد متواضعاً ويتراوح ما بين حمة وعثرين وثلاثين ألف نسمة في سنة 1816 (١٤٠).

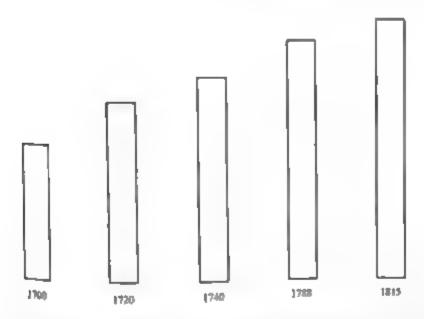

الرسم البياني 1:11 إيصالات ضريبة الرأس من البلقان، يستدل مها على زيادة السكان في القرن الثام عشر (حدف منها سكان بلغراد والمورة) المصدر McGanas (1981), p.84

والحصص سكان رومانيا من حوالي مليون نسمة سنة 1700 إلى النصف في منتصف القرن (60) ، وتراجع سكان بوحارست انسحاماً مع دلك من حوالي خلا ألفاً إلى ثلاثين ألفاً في منتصف القرن (60) . وكانت معظم هذه المخالف هروب السكان (60) . ثم جاءت هجرات كبيرة وتحتنت الإدارة لتريد السكان الله يقدر ممليون مسمة في والاشيا (الأهلاق) حلال العقد الأول من القرن الناسع عثماً بهذا

لكنها اعتمدت على فيض من الوافدين الجدد من الحارج للحفاظ على نوارب.

لقد هبط سكان البلقان، بحسب أحد التقديرات، من أعلى نقير، لمابة ملايين أواخر القرن السادس عشر إلى أدناه، ثلاثة ملايين في منتصف القرن الدم عشر (الشكل رقم ۱۱۱۱) (۱۲۵ وينسجم هذا التقدير مع المكتشفات الأولى غان على أساس الوقائع الوثائقية العثمانية (۱۳۶ ونمت صربيا بسرعة خلال القرن الذي عشر، من حوالي ستين ألف نسمة سنة 1739 إلى ما بين مئتين ومئتين وثلاثر الي نسمة بحلول سنة 1800، وقد طرأت معظم هذه الزيادة بسبب الهجرة من الجول الغربي (۱۳۵). وكان عدد سكان بلغراد متواضعاً ويتراوح ما بين خمسة وعشري وثلاثين ألف نسمة في سنة 1816 (۱۳۵).

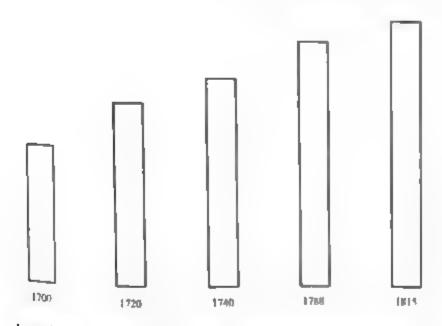

الرسم البياني 1:111 إيصالات ضريبة الرأس من البلقان، يستدل سها على زيادة السكان في القرن الثامن عشر (حذف منها سكان بلغراد والمورة) المصدر 1981), p.84

وانحفض سكان رومانيا من حوالي مليون نسمة سنة 1700 إلى المصيفي منتصف القرن (١٥٥ إلى المصيفي منتصف القرن (١٥٥ إلى المصيفي منتصف القرن (١٥٥ إلى ثلاثين ألفاً في منتصف القرن (١٥٥ . وكانت معظم هذه المحسائر هروب السكان (١٥٥ . ثم جاءت هجرات كبيرة وتحسنت الإدارة لتزيد السكان إلى يقدر ممليون نسمة في والاشيا (الأفلاق) خلال العقد الأول من القرن التاسع علم علم المقرن التاسع علم المدارة المراد التاسع علم المدارة المراد التاسع علم المدارة المراد التاسع علم المدارة المراد التاسع علم المدارة المراد التاسع علم المدارة المراد التاسع علم المدارة المراد التاسع علم المدارة المدارة المراد التاسع علم المدارة المراد التاسع علم المدارة المراد التاسع علم المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة ال

ربي مولدافيا (البغدان) إلى نصف مليون. وكان عدد سكان بوحارست آنذاك عوى ثمانين ألفاً، وسكان جاسي حوالي أربعين ألف شخص (63).

وقدر عدد مازل أدربة أوائل القرن الثامن عشر بعشرين ألف منول، وهو ما 
يد بعي حوالي مئة ألف نسمة من السكان، وهو الرقم نفسه الذي حصلنا عليه بعد 
فرد من الزمان (64). أما المدن البلغارية فقد منحت تقديرات مؤثرة، وربما تحمل 
قدراً من المالعة في النصف الثاني من القرن: صوفيا سبعون ألغاً، بلوقديف 
(بلبه) خمسون ألفاً، روس (روستجوق) ثلاثون ألفاً، سومين ثلاثون ألفاً، فيدين 
عشرون ألفاً، نيقوبوليس عشرون ألفاً، سفيستوف (ريستوفي) عشرون ألفاً وفاريا 
خمسة عشر ألفاً (65).

وقد سكان سراييفو (بوسة سراي) بما بين أربعين وخمسة وأربعين ألفاً حوالى سن 1800، وكان سكان البوسنة ككل يقدرون بحوالى المليون نسمة في هده الفترة (66). أما مركز تسيئسار لموسكوبولي، الذي كان سكانه قد وصلوا إلى أربعين ألفاً قبل نهبه للمرة الأولى سنة 1769، فكان في حجم سرايفو تقريباً (67).

وقد عرزت التجارة أعداد السكان في العديد من المدن الألبانية خلال القرن الناس عشر. إذ كان عدد سكان اشقودره حوالى ثلاثين ألفاً في سنة 1739، لكن الناس عشر. إلى تضاعف هذا العدد إلى ستين ألف نسمة صنة 1793 (66). أما عدد سكان المدن الألبانية الأخرى فكان عند مهاية القرن: عشرة آلاف شخص في أرتا، ولي مريضوا بين عشرة واثني عشر ألعاً. وكانت إلباسان تضم سنة آلاف عائلة، ويبوات حمسة آلاف عائلة في القرن السامع عشر، مما يعكس عدداً من السكان يبرات حمسة آلاف عائلة في القرن السامع عشر، مما يعكس عدداً من السكان برائي ألها وخمسة وعشرين ألفاً على التوالي، على الرغم من أن هده الأرقام انني ترجع إلى القرن السامع عشر تبدو عالية بالععل (69).

وى مكان اليونان ككل يقدّرون بحوالى نصف مليون نسمة عشية التمرّد النب وقع سنة 1821 (١٥٠). ويحقّل ذلك تحسماً ملموساً عن الأيام السوداء للإنفاصات، أي سبعيبات الهرن الثامن عشر، حين بدا أن المورة قد حسرت ما بن ثلاثين وستين ألها من سكانها، سواء بالموت أو بالهرب إلى أماكن أكثر ملاءمة على نحوم بحر إيجه أو في أي مكان آحر (٢١). وكان ميناء سالونيكا هو أكبر مدن بلاد اليوبان، وقد نما بشكل ملحوظ في القرن الثامن عشر، بحث بلع عدد سكانه

ما بين ستين وسبعين ألف نسمة عند نهاية هذا القرن (٢٥٠). أما عدد سكان مدر اليونان الأخرى حوالى سنة 1800: فكانت سيريز ثلاثين ألفاً؛ لاريسا (بس شهر) عشرين ألفاً؛ فودينا اثني عشر ألفاً؛ ماتراس عشرة آلاف؛ وأثبا اثني عشر ألفاً. أو بانينا، وهي مدينة بونانية أيضاً، فقد وصل عدد سكانها إلى ستة عشر ألفاً"!

ولا يمكن تقديم أي تقدير لكان الأناضول بثقة، على الرعم من ال السجلات المالية تشير إلى تساويها مع الرومللي في القرن الثامن عشر (٢٦) أما التقديرات الحاصة بإزمير في القرن الثامن عشر، وهي الميناء الأول للامراطورية، فتعطي أعداداً تتراوح ما بين خمسة وستين ألفاً ومثة وألفي بسمة (٢٥). وقد عدد كان بورصة حوالي سنة 1802 مما يقرب من ستين ألفاً (٢٥٥). وردما كان أنه: تضم عدداً مساوياً من السكان (٢٦٠).

ويغلب على الطن أن مدن العراق قد فقدت كثيراً من سكامها أو معطمهم حلال القرن الثامن عشر، سبب الأويثة إلى حد كبير (78). وكان عدد سكان معداد عند نهاية القرن حوالى ثمايين ألف نسمة والموصل حوالى حمسة وستين ألفأالان أما المصرة، التي تعرصت لحصار فارسي طويل سمة 1775، فقد الحمص كه إلى عشر عددهم الذي ملع أربعين ألفاً في الفترة السابقة ـ وربما وصل إلى أرمة آلاف شخص فقط (80).

وقيل الغارات والمجاعات التي وقعت في ثمانيات وتسعينات الفرد التب عشر، ربعا جاور عدد سكان حلب المئة ألف، وهو الحماص كبير عن الدرد التب وصلت إليها في القرن السامع عشر، بد أنه كان لا يزال عدداً مقولاً الله ويحلانها بهاية القرن ربعا تساوى عدد سكان حلب مع دمشق على الرغم من أن سكان كا من المدينتين قد شهد الحفاضاً كبيراً (١٤٥). وقد أدت غارات البدو والأكراد والم رافقها من نهب وسلب، وكانت تلك بالفعل مشكلة كبيرة في أواثل القرن الماس عشر، إلى تحويل الكثير من مناطق السهل الساحلي إلى مستقعات، ما أدى أبي التقبيل السبي من أهمية المدن الساحلية مثل طرابلس وصيدا واللادقية (١٤٥). وم التقبيل السبي من أهمية المدن الساحلية مثل طرابلس وصيدا واللادقية (١٤٥). وم الفدس ما يين تسعة ألاف واثني عشر ألفاءً وعكا ثمانية آلاف؛ وغزة ثمانية الاف وغزة ثمانية الاف وغزة ثمانية الاف وغزة ثمانية الاف وغزة ثمانية الاف وكل مهما

التلال والحبال، المعيدة عن متناول المغيرين القادمين من الصحراء، كانت تعيش جمهرة من السكان تضم الهاربين من السهول.

وفذر عدد سكان مصر في سنة 1800 ما بين أربعة ملايين وأربعة ملايين واربعة ملايين ومين ومين مليون نسمة؛ وكان سكان القاهرة ما بين مئتين وعشرة آلاف ومئتين وسئين أن شحص والاسكندرية ما بين عشرة آلاف وخمسة عشر ألفاً (85). وتمثل هذه الأرةم الحد الأدنى لاتجاه انحداري بسبب الظروف السياسية الفوضوية وما صحبها مروب للملاحين، وهي من خصائص أواخر القرن الثامن عشر (86).

وكان سكان الجزائر في القرن الثامن عشر في منتصف الطريق ما بين مئة الله سمة تمثل دروة أعداد السكان في القرن السابع عشر، وما بين أربعين وحسين ألفاً كانوا هم من تبقى وقت الحملة الفرنسية سنة 1830<sup>(78)</sup>. وفي ذلك الوقت كان عدد سكان قسنطينة حوالى خمسة وعشرين ألف بسمة، وتلمسان حولى عشرين ألفاً. وكان عدد سكان الجزائر كلها أوائل القرن الناسع عشر يقدر س ملبوين ونصف مليون وثلاثة ملايين نسمة (88). وفي نفس الفترة كان يسكن نوس ملبون شخص (89). واتبعت في القرن الثامن عشر تونس مسار نعو نفسعدي، على الأقل في ما بين 1760 و1784، ويبدو أنه قد بدأ بالتراجع بعد ذلك (80). وفي سنة 1800 كان سكان مدينة تونس يقدرون بمئة ألف سمة (170) وكان تتعافى من الخسائر الناتجة من الأوبئة سنة 1784 - 85م. وقد تعرضت طربس العرب أيضاً لضربة شديدة من الجتماع عاملي المجاعة والوباء سنة 1784 - 178م.

التلال والحبال، البعيدة عن متناول المغيرين القادمين من الصحراء، كانت تعيش مهرة من السكان تضم الهاربين من السهول.

وفدر عدد سكاد مصر في سنة 1800 ما بين أربعة ملايين وأربعة ملايين والبعة ملايين وستين رمن مليون نسمة وكان سكان القاهرة ما بين مئتين وعشرة آلاف ومئتين وستين أن شخص والاسكندرية ما بين عشرة آلاف وخمسة عشر ألفاً (85). وتمثل هذه الرقام الحد الأدبى لاتجاه انحداري بسبب الظروف السياسية الفوضوية وما صحبها بن مروب للفلاحين، وهي من خصائص أواخر القرى الثامن عشر (86).

وكان سكان الجزائر في القرن الثامن عشر في منتصف الطريق ما بين مئة أف سمة تمثل ذروة أعداد السكان في القرن السابع عشر، وما مين أربعين وحسين ألفا كانوا هم من تبقى وقت الحملة الفرنسية سنة 1830 (87). وفي ذلك الون كان عدد سكان قسنطينة حوالى خمسة وعشرين ألف بسمة، وتلمسان حوالى عشرين ألفأ. وكان عدد سكان الجزائر كلها أوائل القرن التاسع عشر يقدر ساين مبونين ونصف مليون وثلاثة ملايين نسمة (88). وفي نفس الفترة كان يسكن نوس مليون شخص (89). واتبعت في القرن الثامن عشر تونس مسار نمو نفسطيون شخص (89). واتبعت في القرن الثامن عشر تونس مسار نمو نفسطيي، على الأقل في ما بين 1760 و1784، ويبدو أنه قد بدأ بالتراجع بعد الدرس وفي سنة 1800 كان سكان مدينة تونس يقدرون بمنة ألف نسمة (19)، ولأن تتعافى من الخسائر الماتجة من الأوبئة سنة 1784 ـ 85م. وقد تعرصت ولانس الغرب أيضاً لضربة شديدة من اجتماع عاملي المجاعة والوباء سنة 1784 ـ 1784، المنقد حوالى وبع سكانها الأربعة عشر ألفاً.

#### الهوامش

| [1980], p. 18, Panzac (1985), p. 516; Issawi (1982), p. 94.                                | (1)  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| (1985), p. 516; Ongg (1986), p. 58, Abet (1966), p. 276.                                   | (2)  |
| (1981), pp. 88-89, Suceska (1903b), p. 48                                                  | (3)  |
| A hidiography on Ottoman demography appears in Panzac (1981), pp. 119-                     | (4)  |
| 37                                                                                         | 4.0  |
| Beaujour (1800), p. 85.                                                                    | (5)  |
| Lampe and Jackson (1982), p. 38; Faroqhi (1984), p. 271; Cvijic (1918), pp.                | (6)  |
| 56-17.                                                                                     |      |
| Aktepe (1958), p. 170.                                                                     | (7)  |
| Damont (1972), IV, p. 85.                                                                  | (8)  |
| Raymond (1973-74), II, p. 471.                                                             | (9)  |
| Rafeq (1966), p. 61.                                                                       | (01) |
| Barkan (1955), p. 304, Todorov (1983), p. 462; Faroqhi (1984), p. 271.                     | (11) |
| Graville (1965), p. 74; Ohvier (1801), II, p. 307.                                         | (12) |
| ex «8osna» in El <sup>2</sup> ; Hoffman (1977), pp. 476-78, Jelavich (1983), I, p. 88, ISN | (13) |
| (1986), vol. 4, pt. 1, p. 329; Sučeska (1965b), p. 42.                                     |      |
| Kassimy et al. (1980), p. 248.                                                             | (14) |
| Altinay (1931), pp. 202-6; Barbir (1980), p. 104, Orhoniu (1963), pp. 88-89, 96            | (15) |
| Hourage (1957), pp. 94-95. Holt (1966), p. 102.                                            | (16) |
| "OUTARI (1957), p. 95: Holt (1966), p. 121.                                                | (17) |
| 1980), p. 152 ISM (1986) vol. 4, pt. 1, Vucinich, ed (1982), p. 17.                        | (18) |
| and Jackson (1992) - AS                                                                    | (19) |
| (1983) 1 = 126, 1 Inckson (1982), D. 82                                                    | (20) |
| ""(1964) m (00 1 (1074) mm 66-73 DURBI (1977) P-19                                         | (21) |
| 11798) in 201 it                                                                           | (22) |
| 1990 (1960)                                                                                | (23) |
|                                                                                            | (24) |
|                                                                                            | (25) |
|                                                                                            | (26) |
| Q vol. 4, pt. 1, p. 479; Suceska (19780), pp. 214                                          | (27) |
| Clogg (1976), p. 3, Lampe and Jackson (1982), p. 43; Vacalopoulos (1973), pp. 460.6,       | (28) |
| Alexander (1985), p. 52.                                                                   | (29) |
| (1985), p. 52.                                                                             |      |
|                                                                                            |      |

| Leake (1967), I, p.441.                                                       | (30)             |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Fisher (1970), p. 146.                                                        | (3))             |
| Fisher (1976), p. 65, Eton (1798), pp. 327-28.                                | (32)             |
| Kassimy et al. (1980), pp. 248, 557; Jewsbury (1976), pp. 66-73; Lampe and    | f (13)           |
| Jackson (1982), p. 44.                                                        |                  |
| Kassimy et al. (1980), p. 557.                                                | (34)             |
| (SN, Vol. 5, p. 167; Eton (1798), p. 255.                                     | (35)             |
| Nieuwenhuis (1982), pp. 119, 125.                                             | (36)             |
| Thieck (1985), p. 134; Bodman (1963), p. 16.                                  | (37)             |
| q.v. «İstanbul» in El <sup>2</sup> ; Inciciyan (1976), p. 85.                 | (38)             |
| Italian version found in Shay (1944), p. 38. «In Pera sono tre malanni pesie, | (39)             |
| fuoco, dragomanni».                                                           |                  |
| Eton (1798), p. 255.                                                          | (40)             |
| Masson (1911), p. 315; q v. «Istanbul» in F12, Panzac (1985), pp. 46, 60-73.  | (4.)             |
| Panzac (1985), p. 46; Nieuwenhuis (1982), p. 64                               | (42)             |
| Bodman (1963), p. 16.                                                         | (43)             |
| Volney (1788), II, pp. 145, 152; Eton (1798), p. 267.                         | (44)             |
| Svoronos (1956), p. 135, Vacalopoulos (1963), p. 108; Panzac (1985), p. 77    | (43)             |
| Raymond (1973-74), I, pp 100, 106, Volney (1788), I, 193                      | (46)             |
| Stoianovich (1983), p 339, q v «Trablus» in El <sup>2</sup> .                 | (47)             |
| Eton (1798), p. 276.                                                          | (48)             |
| Longrigg (1925), p. 134, Masson (1911), p. 315; Nieuwenhuis (1982), p. 64     | (49)             |
| Panzac (1985), pp. 77, 109, 116, ISN (1986), vol. 5, pt. 1, p. 477.           | (50)             |
| Popović (1964), p. 309,                                                       | (St)             |
| Lampe and Jackson (1982), p. 38.                                              | (52)             |
| q v. «İstanbul» in El <sup>2</sup> .                                          | (53)             |
| Issawi (1977), p. 152.                                                        | (34)             |
| Letter of Father Tavillon cited in Frazee (1983), pp. 156-57                  | (55)             |
| number and Jackson (1982), p. 38,                                             | (56)<br>(57)     |
| McGowan (1981), pp. 80-103.                                                   | (58)             |
| ISN (1986), vol. 1, pt. 1, p. 321.                                            | (30,             |
| وهو يعتمد على تقديرات غويريلوفيتش، انتضمن هذه التقديرات حوالي 40.000 تركيات   |                  |
| 1982), p. 25,                                                                 | (59)             |
| орона (1904), р. 347,                                                         | (60)             |
| Peysonnel (1787), p. 194.<br>Lampe and Jackson Hope.                          | (6 <sup>[)</sup> |
| Lampe and Jackson (1982), pp. 82, 86.                                         |                  |

## 24 النخب وحاشياتهم

كات أهم التغيرات التي طرأت على المجتمع العثماني والحكومة العثمانية منذ لقرن السادس عشر تدريجية، وغير مقصودة، وغير مسجلة عادة، ولذلك فيها لم تُفهم بشكل جيد. ولم تكن القيادة العثمانية في القرن الثامن عشر قادرة لا أن ندافع مكفاءة عما تبقى من الامبراطورية، ولا على إصلاح البطام بطريقة تأخد بعين الاعتبار النظام العالمي المتغير. ولم تؤد الوسائل المختلفة التي حُربت في القرل لثامن عشر إلى الإصلاح. إذ إن الضعف في المركز صار فجأة واضحاً أمام العدم في الولايات بعد حرب كاترين الأولى (1768 - 1774). ومن المفارقات أن ذروة الاضطراب وسوء الحكم في هذا القرن تصادفت مع حكم أول مصلح خقيفي، وهو السلطان سايم الثالث (1789 - 1807). فقد تين أن هذا السلطان دو الفصد الحسن ولكن المتردد غير قادر على السيطرة على مصادر العنف والصطراب في أهم ولاياته وبدلاً من ذلك سمح لسادة الحرب والنخب المملوكية الساعدة في الولايات بإيجاد الحلول الخاصة بهم.

أما لمؤسسات العثمانية المهمة، التي ضمها حسد عجوز، فلم تعد تؤدي الطائعي على النحو الذي كان مرجواً في القرن الثامن عشر. وفي القرن الذي شهد فيه الهاسبورع تصاعد قوته عن طريق ساء بيروقراطية منفصلة عن المحتمع، فقدت السيروقراطية العثمانية معظم أحلاقيات الخدمة، وبعضاً من انفصالها عن المجتمع، وسبب الاستحدام المفرط للوكلاء الشخصيين والحلفاء من النخة، نارجحت السلطة ما بين المركز والولايات لحدمه المصالح الشخصية، وفي ولايات المركز،

انتهت تجربة إسناد جمع الضرائب وتحنيد القوات إلى النحب الإقليمية، ومم التطور المميز للقرن، إلى انعكاس غير مقصود في علاقات القوة كاد يودي اللون والأسرة الحاكمة. وفي الوقت نفسه، كانت ثمة نخب أخرى في الولابات العربة، لم تكن قط مرتبطة برباط وئيق ناستانبول، تحارب لزعزعة كل أشكال السبطرة.

وفي ما يلي بعض التغيرات الرئيسية في المؤسسات، ثم عرص الذي تحولات القوى في الولايات الرئيسية. من المؤسسات التي بدأت تحولها واستمرت فيه في القرن الثامن عشر الانكشارية، والفرسان في الولايات، والولاء، والقضاة، وفوق كل شيء، مظام ملكية الدولة للأرض (الميري) الذي كانب الامبراطورية قد قامت عليه.

فقد تطور الانكشارية حلال القرن الثامن عشر من كونهم فرقاً مراملة مى الحبش إلى ما يكاد يكون مبليشيا لا تتلقى أجراً، مؤلفة مى صعار النجار والحرفيين الدين تمثلت مكافاتهم الرئيسية في الإعماءات القصائية والصربية، وأحذت تفقد وبشكل مترايد فعاليتها في ميدان القتال. أما المكون الثاني الكبر للجيش العثماني الكلاسيكي، فكان الفرسان الساهية (التيمارلي) المتحركرين لو الولايات، وكانوا فعليا في طور الاحتضار عند مداية القرن. إد إن مداحلهم تراجعت بشكل كبير في القرن السابع عشر، وتقلصت أعدادهم أيضاً. ولأنهم كنا حزءاً من أساب الانتصارات في العصر الذهبي، فإن الباب العالى ظل مأرحه بشأنهم، إد سمح بتراجعهم ومع دلك كان يدافع عن إنقائهم (۱). وفي بعص الولايات، مثل صربيا، يمكن أن بعزي وجودهم المشمر إلى استحدامهم لنوات بنائيرات الميليشيات المحلية. وعلى الرغم من أن آلافاً قليلة فقط من فرسان خين كانوا متاحين للقتال في حرب 1768 - 1774 فإن العراسيم التي كانت تهدف كانو إصلاح هذه القوات الوهمية استمرت في الصدور، على الرعم من من أن المواهية الرعم من من التهديما (۱).

وكانت المخصصات التي تُركت حديثاً لحكام الولايات غير كافية لإعانة الأتباع الكثيرين الدين كانوا قد تُبتوا سلطتهم في القرن السابع عشر (1), وقد أذى هذا في نواكير القرن الثامن عشر إلى أرمة في المداخيل كان من شيجتها فرصه سيل من الضرائب المؤقتة وغير الشرعية ماصل بواسطتها أبناء هذه الشريعة من

الموطفين للحفاظ على أنفسهم وعلى حاشيتهم المتناقصة (٥).

وفي دلك الحين كثيراً ما كان الولاة ونوابهم أفراداً ذوي خلفية إدارية لا عكرية. وكتب مراقب أوروبي في حلب، في منتصف القرن، مرزاً هذه الانجاء، مضيفاً أن الممارسة «رفعت كثيراً من قيمة المخطوطات بالنسبة للثيوخ، الذين اعتادوا في ما سبق أن يكونوا المزايدين الوحيدين في المرادات، والذين لا ينطيعون مجاراة المنافسين الأغنياء (6).

وسواء كان انخفاض مداخيل الولاة مقصوداً أم لا<sup>(7)</sup>، فقد تعين فرض مجموعة جديدة من الضرائب في الولايات لكي تدعم الولاة بوسائل شرعية، لقصاء على الحاجة لفرض مخصصات غير شرعية. ومما أن الولاة آمذاك يمقلون باستمرار، فإن الصرائب الجديدة في الولايات كانت تتطلب لكي تكون فقالة، وساطة لجان محلية من الأعيان، وهم أنفسهم عادة من كبار ملاك الأراضي الدين بعرون نواحيهم عن قرب، والذبن كانوا قادرين على موادمة الضرائب مع الأوضاع المحلية (1).

وكان طهور اللجان المحلية، التي حلت سلطتها بالفعل محل السلطة المتأصلة في نظام التيمار المحتضر، يشير لتحول الجادبية إلى المدن، التي احتوت معورة مترايدة على كل الوسائل اللارمة للسيطرة الإقليمية.

كذلك تراجعت مكانة القضاة العثماميين وفعاليتهم عن الذروة التي بلغتها محلول القرن الثامن عشر، فقد قصر الباب العالي فترة بقائهم في المعاصب، ابتداة من عهد السلطان أحمد الثالث. ولمواجهة مشكلة إيجاد وطائف للعدد العترايد من العرشعين الدين أتموا تدريبهم، فرص على القضاة التحالف الوثيق مع اللجان الفائعة من أعيان الولايات، الدين احتاجوا بشكل مطرد إلى تعاون القصاة في كل اسائل الإدارة، وبخاصة بعد تراجع أنظمة التسجيل القديمة، ولم يكن ممكنا تحديثها إلا بمساعدة هؤلاء العقيمين في النواحي (9).

وقد أتاحت اللامبالاة الرسمية، وسوء الإدارة، والتواطؤ المعلي من قبل المبداكم، لأقراد المخبة العثمانية على اختلافهم التراع العقارات من المحرون الكير من الأراصي المملوكة للدولة (الميري). وكان ملرمو الضرائب الحائوين

على عقود لمدى الحياة ولهم مكانتهم العسكرية هم الماسبين بشكل والتحقيق دلك. وهكذا، فإنه بحلول أواثل القرن التاسع عشر، كان رأي بعر المراقبين الأجانب أن ما بين السهف والثلثين من الأراضي العثمانية بمثانة أوزر عائلية خارج نطاق سيطرة الدولة، على الرغم من أن هذا الرأي يعني عين للتساؤل. وكانت الأغلبية العظمي من هذه التحويلات في الملكبة قد تحققت عي مدار القرن النامن عشر. وعند نهايتها، سعى السلطان سليم النالث إلى اسعد معص هذه الممتلكات بتحويلها إلى إيرادات خاصعة لسيطرة الدولة. وبي الونت نفسه أدى التحول الكبير الأراضي الدولة إلى تحفيض القاعدة الصريبية، على مو صمن الأمن لكثير من عائلات النخبة (10). كذلك فإن سوء استخدام مؤسنة لوف حرم الكثير من المدارس الإسلامية من قاعدتها المادية، وهو ما عمّق أرن التعليمية للعلماء (11).

يد أن ثمة مفهوماً أساسياً آخر للدولة، وهو أن الانقسام ما بين العسكرين وغير العسكريين الذي قام عليه المحتمع العثماني، تغير في القرن الثان عثر على الأقل في الولايات الأوروبية. إد إن الفلاحين المسلمين بالقرب من العدود الأوروبية غالباً ما كانوا قادرين على أن يأحذوا مكانهم في المدن مع العنا العسكرية المعفاة من الضرائب، عن طريق الالتحاق بمختلف الميلبث التي تكونت في هذا القرن، أو عن طريق الرشوة للانضمام إلى فرق الانكثارية. فله الانكثارية المريفة كان ينضم إليها كل أولئك المسلمون الذين شاركوا في حمين الضرائب، والذين غيروا وضعيتهم بهذه الطريقة، بحيث اندمجوا مع المنا الحاكمة (12). وبحسبما يقول أوروبي كان في كريت في منتصف الفرد، اكل الأتراك ينتمون إلى فرقة عسكرية معينة. ومن الجمارك والضرائب تدفع مرتب كال الجنود ما عدا الانكثارية، الذين تجيء أموالهم من الحارج؛ (13).

بالمقابل يظهر من تفصيل أعداد السكان في أغرة لفترة ما بعد 1785 أن منها الأشخاص الذين تجب عليهم الضرائب إلى الأشخاص المعقين منها مقدرة أن 191، وهي نسبة مشابهة لما كانت عليه في القرن السادس عشر: وهكذا بداد أن إغراق الطبعة العسكرية لم يحدث في كل مكان. وقد يبدو مدهناً أنه أنه الما تسعينيات القون الثامن عشر كانت الأغلبية في حامية أنقرة الصغيرة من عبر المسلمين (14).

وهكذا فإن نظام الأراضي الميري، والمكانة المميزة لطقة العسكري، قد نعبر نعيراً شاملاً خلال القرن الثامن عشر. وقد استفاد أفراد كثيرون بشكل مباشر من هدم هانين المؤسستين، بحيث أمنوا وضعهم بين النخة المسلمة، أو في أوساط الطبقة العسكرية على الأقل. كما لم تكن هناك أي طريق للإصلاح دون إعادة بناء أساسية، وهي عملية لم تحدث إلا في القرن التالي فقط.

وإزاء هذه الخلفية من تلاشي المؤسسات، تقف مجموعتان صاعدتان في مشهد درامي: جامعو الضرائب والأعيان المحليون . في البداية كمحموعتين مفصلتين لكل منهما وظيمة متمايرة، ولكن، بمرور الزمن، كطبقة واحدة مندمجة نصرت بحذورها في الوطن وفي استانبول على السواء. وكان وضع الولايات، والتواحي في أيدي الوكلاء الماليين على أسس مؤقتة قد أصبح ممارسة عامة في لقرن السابع عشر (15). فغالباً ما كان الولاة غائبين سواء باختيارهم أو بسبب الحروح في حملة عسكرية، أو في الفترة الانتقالية لتعبير الولاة الجدد، ولم يكن ممكماً أن تبتظر أعمال حباية الضرائب وكان يقوم بها مندوبون يتمتعون بسلطات كاملة. وفي الوقت نفسه كانت ممتلكات الخزانة في الولايات نفسها تعرض في مرادات مثل مزادات الترام الضرائب من حانب الحكومة المركرية، ثم يُعاد التعاوض بشأنها مع ملتزمي الضرائب المتعاقدين لكي يقوم مجمعها ملترمو ضرائب أقل شأماً. لقد اندمج هدأن النطامان، أي التقويض والترام الضرائب، مبكراً مي القرن الثامن عشر لبكونا نطاماً واحداً لالتزام الضرائب حيث أصحت فيه العقارات الني كانت تسند من قبل إلى العسكريين تُعد من بين الترامات الصراتب التي تعود للعرائة، وبعض أقسام هذه الالترامات (ولكن دائماً غير كافية) كانت تسد إلى عكام الولايات. وقد طهر أيضاً نظام الترام الضرائب لمدى الحياة، الذي قدم أموالاً عقدية مباشرة للحزامة التي كانت تتعرض لضغط شديد، كما كان المقصود به أيصاً تيسير حياة الفلاحين، ولكي تحافظ على مواردهم المنتقبلية. وكان الثمن المؤسس هو تحويل الملكية من مخزون الالترامات الضريبية للعديد من المنع المتنوعة الحجم التي قد لا تعود قط إلى الأملاك العامة بسب تريب الأدلة، أو بمرس تواطؤ المستأجرين مدى الحياة مع بعض الموظعين، ويبدو أن أولئك المسرطين في جباية الصرائب كانوا يتطلعون إلى الانصمام إلى الطعة الصاعدة من مستأجري الضياع مدى الحياة (المالكانجية).

وكان من الصاعدين، مع ملتزمي الضرائب والمستأجرين مدى العجاز، المصرفيون الذين يمولون نظام التزام الضرائب والذين لم يكن ممكناً الاستعاعنهم لتيسير عملياته. وكان حوالي ألف مزايد على نطاق واسع، بؤارم المصرفيون العاملون معهم، يتحكمون في مزادات التزام الضرائب في استأنوا طوال الفرن الثامن عشر. أما العلماء، الذين استمرت قائمة إساءة استحدم للسلطة لتتصمن بيع المناصب، والربا، وحلق أوقاف عائلية، فقل كانوا متورس أيصاً في مظام الترام الضرائب على امناد القرن، سواء على نطاق كبير أو على نطاق ضيق، كانت بنية جباية الضرائب على القرن، سواء على نطاق كبير أو على مستوى الولايات أو على مستوى النواحي، قد حلت بالفعل محل بنية العكرة السابقة في كثير من الأماكي، وهكذا برزت جباية الضرائب بصفتها العمل لاكر، السابقة في كثير من الأماكي، وهكذا برزت جباية الضرائب بصفتها العمل لاكر،

وقد ساعد استخدام الركلاء لنظام جماية الضرائب على الحفاظ على النسه العثماني في الارتقاء الاجتماعي نحو الطبقة المسيطرة. وبحسبما قال تاحر الكلري في العاصمة:

«التراجمة... كرماء على نحو غير شائع مع الأتراك الفقراء المحتاجين كه أنهم يعاملونهم باهتمام وأدب: وعندما تسألهم عن السبب، يقولون لك إنهم وأن الكثيرين، من أدنى الناس يرتقون إلى أعلى المراتب، ولدلك من الصرورة الاحتراز ضد انتقامهم (١٤٥).

وبسبب تراجع عملية حفظ السجلات المحلية، والقضر المعتاد لعدة علم الوظائف الرسمية، والتعيرات التي طرأت على الطروف المحلية بحكم الذس والفرصة (مثلاً، انخعاص السكان سبب الهرب) صار من الصروري بالسة إلى جامعي الضرائب في الولايات، حتى قبل نهاية القرن السابع عشر، أن يحصلا على الدعم والمشورة من أعبان الولايات والتواحي، فسعت هذه الشحصيات المحلية، الذين ربما كانوا من التجار، أو ممن يقرضون الأموال، أو الصاط العسكريس، أو ملاكي الأراضي، لكي تكون لهم يد في فرض مختلف الصرائب وكانت لدى حائري الالترامات مذى الحياة فرصة جيدة للمشاركة هي مثل اللهان، وعلى العكس من ذلك، كان عدد من أعصاء اللجان من الأعيان يعبدن من الأعيان يعبدن من الأعيان يعبدن من الأعيان يعبدن من الأعيان يعبدن من الأعيان يعبدن من الأعيان يعبدن من الأعيان يعبدن من الأعيان يعبدن من الأعيان يعبدن من الأعيان يعبدن من الأعيان يعبدن أعصاء اللجان من الأعيان يعبدن

بعورة متزايدة كجامعي ضرائب تابعين للدولة ويشاركون في نظام التزام الضرائب الامراطوري بطرق أخرى، ويسبب دعم القاضي في ناحيتهم فإنهم تمنعوا بقدر كبر من الحصانة غير الشرعية، وهكذا تزايد نفوذهم في أثناء القرن (19). وإلى حس مكانتهم كملاكين للأراضي كان كثير منهم في وضع بتيح لهم القيام بوطائف جديدة مثل إقراص الأموال للقرويين المحتاجين للمساعدة، وربما انتهى بهم الأمر إلى العمل كوسطاء ضرائب، قادرين على حماية مجموعات كاملة من القرى من خرنة الدولة في مقابل سيطرة شبه كاملة على ماليتها.

ومن بين صفوف هؤلاء الأعيان المحليين، يرز مع مرور الوقت محموعة ئَبِ أَكْثِرِ انْتَقَائِيةً، أَطْلَقَ عَلَيْهَا مِشْكُلِ خَاطَىء اسمِ الأَعْيَانِ. وَلَكُنْ نَظُراً لأَنْهُم غَالْباً ما استولوا على السلطة مالقوة وشكلوا شبكات شبه إقطاعية، فإنهم كانوا أقرب إلى سادة الحرب. وكانت العنرة الحاسمة لظهورهم هي حرب 1768 ـ 1774، على الرغم من أن بعضهم، مثل عائلة البوشائلي في ألبانيا، كانوا يُكوِّنون إقطاعيات لأنسهم قبل دلك بسنوات. وقد اكتشف محسن زاده محمد باشا بسرعة، وهو ورير عثمامي كلُّف باستعادة المورة من المتمردين البونابيين، أنه يمكن أن ينجز دلك على أفضل وجه بالاعتماد على الأعيان القريسين في مقدونيا وتساليا ومساعدتهم في تحميع القوات. كانت هذه الإحراءات ناجحة، من الساحية العسكرية، ولكن غالباً ما كان هؤلاء الجنود من الألبان الجبليين الدين استمرت أورنهم مي المورة حتى تم استئصالهم بشكل يكاد يكون تاماً بعد عشر سوات على بد الجزائري الشهير حسن باشا<sup>(20)</sup>. وفي أماكن أحرى وراء حطوط الفتال في الرومللي، اكتشف الأعيان، الذين تم الاعتماد عليهم في إنشاء الميليشيات وقبادتها أثناء هذه الحرب، أن وزراء استابول لا يتمتعون باحترام الجيش. وقد قادهم هذا الاكتشاف إلى تعاملهم مناشرة مع الحكومة المركزية، مما كون عادة جديدة لم بتعلوا عها بسرعة (21) . وباستخدام الحرب كغطاء، ظهر سادة الحرب من الأعيان على العتلاف أبواعهم أيصاً في الأناضول، وبلاد الشام ومصر، ومثل أعيان مرومللي، قطع هؤلاء الأعيان طريقاً طويلاً تحاء اللامركرية غير المقصودة في السلطة السياسية.

وبعد أن أحذ الناب العالي الجرعة الأولى من مساعدة الأعبان له في حرب

1768 ـ 74. تلقى جرعة ثانية شده قاتلة في أعوام 1788 ـ 92. فعي وللا الزنن أدرك مستشارو الباب العالي أن ليس بإمكانهم وقف عملية اللامركرية بإصر الأوامر ليس إلا، فقد سبق أن أصدروا فرمانات حول الموضوع تم تجاهلهاك ولكن كان لا بد من إيجاد بديل ما لميليشيا الانكشارية غير النافعة. ولذلك اغير الباب العالي بشكل أكبر على العائدات المجبأة من قبل الأعيان في الرومس والأناضول، وكان يقوم نجمعها رؤساء الأعيان أغيهم.

وفي أعقاب هذه الحرب جاءت أكبر الأرمات التي عانت منها العكومة بي هدا القرن الطويل؛ وهي إغارات عصامات القيرحالي الواسعة البطق في أغنون بين سنة 1797 وسعة 1807، وتعقدت الأمور بغزو نابليون لمصر سنة 1798، وانتفاضة الصرب سنة 1804. وفي ظل قيادة السلطان مبليم غير المستقرة، نعزى سادة الحرب من أعيان الرومللي والأماضول إما لملتهديد أو العديج، فقد كوفيا أحياناً بالمناصب العليا في استانبول، وأحياناً أحرى اتهموا باستئصان لعصاب التي كانوا يثيرونها ضد خصومهم ((22) وافتتح القرن الجديد بالمافعة الإنفاع التي كانوا يثيرونها ضد خصومهم (والمعاربا، وبلاد الشام، والعراق ومصر لا للسلطة المركرية في اليومان، وألمانيا وبلعاربا، وبلاد الشام، والعراق ومصر لا نظرنا إلى الصرب في هذا السياق، فإنهم يظهرون مختلفين بسب الطبعة الوصة للإنفاضتهم.

#### بشلق بلغراد (صربيا)

عندما أعيد الحكم العثماني إلى صربيا بعد معاهدة بلغراد (1739)، وصعنه السلطات العثمانية حامية كبيرة من الانكشارية في القلاع التي أعيد باؤها حديث وأدرجت عدداً كبيراً من الفرسان المحليين في قوائم رواتب الولاية، وهي أوا كانت تممل إلى الإقامة في بلغراد، لكن موارد عيشها كانت في الريف، وعلى مدى حوالى عقد من الرمان تم قبول هؤلاء السناهية بصعتهم شركاء كار في التنظيم العسكري. ولكن منذ إعادة الفتح أحد رؤمناء الانكشارية يستكشلوا الأراضي الصربية بحثاً عن القرى التي يحضعونها لحمايتهم. وعلى مدى عقد من المنافسة من الفرسان والميليشا بلعت ذروتها في سنة 1762 حين أمر الفائد في بلغراد بشدمير كل حانات الانكشارية على الطريق مين بلغراد وبيش. كما الانكشارية مرعان ما خرجوا من هذا العراك ظافرين، بديرون صوبيا كيما بملا

لهم وبقى رؤساهم حتى سنة 1792، حين تم إخراجهم من البشاليق بناء على السلطان.

ولما كان الانكشارية أكثر عدداً من السباهية، فإنهم كانوا قادرين على طود إصعف منهم أو التحكم فيه على الأقل، وأسسوا العديد من المرارع (الجفالق) لأعسهم، وحلوا فيها محل الفلاحين الصرب السبئي الحظ بححة أنهم كانوا من الماحية الرسمية مخولين حيازة الأرض، وبذلك أضافوا شريحة من الإيجار إلى نكن الشرائح المستحقة للسباهية. كانت تلك ضياعاً مختلطة ولم تكن كثيفة الرراعة واستمرت بلعراد بالحصول على غلالها بثمن رخيص من الجانب الآخر الخاضع لأن هابسورغ. بيد أن مجموعة من الرسوم والخدمات كانت مطلوبة ويتم محصون عليها من الفلاحين. وبعد سنة 1792، بينما كان الانكشارية المطرودون بعنمون مع بازفانت أوغلو في فيدين، ويحيكون المؤامرات للعودة، عرف العلاحون الصرب عدة سنوات طيبة عاشوا حلالها في ظل حكم رؤسائهم في نوع من الحكم الوطني، وانتهى دلك حين اصطر السلطان الحاصع لضغوط فاسية إلى مع الانكشارية حق العودة إلى بلعراد. وفي ذلك الحين كان الصرب قد راكموا مع الانكشارية حق العودة إلى بلعراد. وفي ذلك الحين كان الصرب قد راكموا العائدون متعطرسين وعيفين وهكذا تم إعداد المسرح للانمجار الشعبي الذي حدث العائدون متعطرسين وعيفين وهكذا تم إعداد المسرح للإنمجار الشعبي الذي حدث العائدون متعطرسين وعيفين وهكذا تم إعداد المسرح للإنمجار الشعبي الذي حدث سنة 18040.

### البوسنة

في العقدين الأولين من القرن الثامن عشر، أعبد تحديد البوسنة بأيدي العثماسين لنكول الحصن الأساسي للحدود الشمالية المواجهة للنمسا، وقد أعطيت الولاية عدداً من الفرسان الساهية يعادل أربعة أمثال عددهم في صربيا، ودفاعاً في العمق يقوم على أربعين قلعة، كثير منها قلاع حديدة، وقد تمتع قادة تلك القلاع، فودان البوسنة المشهورول، فعلا بسلطات كاملة على تواحيهم وعاشوا مثل السادة الإقطعيين، وقد تشاركوا مع حامياتهم طبعة السباهية التقليدية في امتباز توريث معاشر عيشهم لورثتهم، الأمر الذي أعطى المحتمع البوستي إلى حد ما شخصية الهيئة لتي لها مصالح تستوجب الحماية، وأدى وجود مجلس استشاري قوي من الأعيال في سرايفو، إلى جانب جمهور عنيف وفخور من الحرفيس - الانكشارية،

إلى إرعام الوزير البوسني على نقل محل إقامته إلى ترافسك. لكن هماك إما كانت الاجتماعات السبوية للقمودان والبكوات والأعيان لا تطبع الوزير إلا مر يتفق معها، أو إذا ما كان يتمتع بمهارة أو طاقة خاصة.

وفي الريف كانت حيارات الأرض التقليدية للمساهية وصباطهم تنظور إلى نظام لحيارة الأراضي أكثر كلعة للعلاجين من ذي قبل. وقد أجبر التقص السكاني في أجزاء من البوسنة الفرسان السساهية على العمل في أرصهم. لكن صبا السباهية والقبودان والأعيان المقيمين في المدن كانت تنمو في القرن الناس عنر على أساس عمليات نزع الملكية، وإعادة توطين الرعاة والمهاجرين من الحنوب. وقد أتاح تراخي السيطرة من جانب المركز ظروفاً قاسية جداً للعمل، ولم تنحس إلا لأن الموقع الجغرافي للبوسنة لم يكن يناسب الزراعة على نطاق واسع، كن تميرت مثلما هي الحال الآن، باقتصاد مختلط تحظى فيه تربة الحيوانات وردانة البساتين بالقدر نفسه من الأهمية.

وكان يتم استدعاء الفلاحين المسلمين بانتظام زمن الحوب للمحاطرة بدائبه على الجبهة. وباعتبارهم فلاحين فإنهم لم يتحملوا فقط الأعباء المعتادة، بل كن مطلوباً منهم، منذ حوالى سنة 1720، أن يساعدوا الفلاحين المسبحيين في تعمل أعباء النظام الضريبي الجديد في الولايات والمعروف باسم انقسيطا، وقد أدق ذلك إلى تمرّد عنيد من جانب المسلمين، استمر من سنة 1748 إلى 1756، واداد سوءاً بمشاركة الانكشارية في سراييفو فيه. وكان إدخال نظام انقسيطا الكربه في سراييفو في وقت لاحق من القرن قد أهاج الناس بحيث أعلقوا السوق المركزة مسراييفو في وقت لاحق من القرن قد أهاج الناس بحيث أعلقوا السوق المركزة مسلمي الوسنة هم بالفعل من الطبقة العسكرية. وقد شكلت هذه التسوية لمسلمي الوسنة هم بالفعل من الطبقة العسكرية. وقد شكلت هذه التسوية لمسلمي الرومللي إلى رقع مكانتهم، مما يؤدي إلى التقليل من عبء الصرائب عليهم

#### بلغاريا ومقدونيا

اتسمت السنوات الأربعون الني سبقت تتويج السلطان محمود الثاني 1808 يقدر كبير من انعدام الأمن بالنسبة إلى الشعبين البلعاري والمقدوني. وكانت

ما العاربا، بطبيعة الحال، سبباً لكل حرب تم خوضها ضد الجيران الشماليين. وفي هذه المعترة صارت أيضاً ساحة لأشد الصراعات الإقطاعية في الامبراطورية. نحلول منتصف ستينيات القرن الثامن عشر بدأت المنافسة بالمعل من أجل السيادة بين سيريز في مقدونيا، وفي فيدين على الدانوب. وقد زادت حرب 1768 من حدة هذه الصراعات، لأن تورط لجان أعيان الإقليم في المجهود الحربي وزر لهم فرصاً حديدة لتقديم مصالح عائلاتهم في الوقت الذي كانت فيه القوات الامبراطورية مشتبكة على الجبهة. وقد أدى تسريح الجنود بعد الحرب إلى تحرر ألون كثيرة من الجنود الألبان غير النظاميين، الذيل سرعان ما انضموا إلى تبعية الطامحين لأن يصبحوا من قادة الحرب المحليين. وبذلك كانت سبعبيات الطامحين الثامن عشر حافلة بالصراعات الحادة بين هؤلاء الأتباع، والهادفة إلى إقامة هرمية للسلطة في ظل نظام إقطاعي جديد بارز.

إن مقارنة مين أشهر اثنين من الأعيال سادة الحرب في الإقليم، وهما اسعاعل باشا من سريز وعثمان بازفانت أوغلو من فيدين، تمكننا من فهم صيغة نأسس قوة إقليمية . إذ كانت لكل منهما حاشية كبيرة. كما كان في حيازة كل منهما مثات العرارعا، ولم تكن تلك ضياعاً نُبطم للزراعة بقدر ما كانت صياعاً ذات عندات مالية لهم فيها مطالب مسبقة بكافة إيجاراتها وكانوا في موقع حيد بتيح لهم سفاط كل أو معطم الضرائب التي كانت من حق المحكومة المركزية سابقاً، وأخبراً كن كل منهما على علاقة طبعة بالتجار وأرباب الجرف في مدينيهما، حيث قدّما لهم أنصل الغرص للسلام والأمن. وكان ذلك أسهل إلى حد ما في فيدين، لأنه في سرير، مثلما كانت الحال في سراييمو وملعراد، كان التوثر بين الايكشارية والسباعية دائهاً

وقد تركت الحرب الثانية مع كاتوين، 1787 ـ 1792، سادة الحرب مس الأعبان على امتداد نهر الدانوب مسؤولين عن معظم القتال؛ على حين انخرط الأعبان الأقل شأراً في الشاحل مرة أحرى في عملية متسارعة لفرر القوى، وكان تسريع الجود خطيراً إلى حد أن فلاحي بلعاريا، مثل فلاحي صربيا، كان مسموحاً لهم بالاحتماظ بأسلحتهم، وظهرت عصابات قطاع الطرق بأعداد أكبر من دي قل، وكان معظمهم من صغار الملاك المسلمين من إقليم هاسكوفو، وبيما تركر

وجود هده العصابات أثناء معطم سبعينيات القرن الثامن عشر في وسط وشرفي مقدونيا، فإنها اقتربت من استانبول وتركزت في شرقي تراقيا أثناء تسعينات القرن ويبدو الارتباط بين صراعات الأعيان، التي المدلعت على مدى عشر سوان (١٥٥٦ مـ 1807) هي شرقي تراقيا، واضحاً لأنها توقفت فجأة حين تولى سبد الحرر أنداك، وهو مصطفى بيرقدار من سيليسترا، السلطة كصدر أعظم في استأنون مـ 1808.

ومن الواضح أن السلطان سليم نفسه والمستشارين من حوله قد أسهبوا في الفوضى المنتشرة في ولايات الرومللي، وازدادت سوءاً حين تم تتويح سبم أنه الحرب. واستحدمت الدولة عدداً كبيراً من الحيل، هدفت كلها إلى التعطي مع سدة الحرب أنذاك. فقد يتم تعيين أحد رؤساء الأعيان للقصاء على قطاع الطرق، كما كانت حال إسماعيل في سيريز سنة 1793 ـ 1794، أو العمو عنه، كما حدن لعثمان بارفانت أوغلو سنة 1796، أو حصاره بلا جدوى (1797)، أو نعيبه وديرا (1799 ـ 1801). ولكن بينما كان يحتمل أن يربح الباب العالي ومستشاروه بعص الميزات المؤقنة تتغيير الأساليب، فإنهم كانوا يتصدون بقوة للأفراد الأكثر تصعبه منهم، والذين نادراً ما يزورون استانبول أو لم يروروها على الإطلاق، ولم يكن ذلك سوى الستاج النهائي لعصر الأعيان، الذين لم يعودوا مجرد حدا للامبراطورية، بل أصبحوا حاهرين تماماً لأن يلعنوا دوراً في تحديد مصيرة المالات الميراكية والمورية، بل أصبحوا حاهرين تماماً لأن يلعنوا دوراً في تحديد مصيرة المالية المناسوي المناسوي الماليورية مصيرة الأمراطورية والمهترة المناسوي المناسوي المناسوي المناسوي المناسوي المناسوي المناسوي المناسوي المناسوي المناسوي المناسوي المناسوي المناسوي المناسوي المناسوي المناسوي المناسوي المناسوي المناسوي المناسوي المناسوي المناسوي المناسوي المناسوية المناسوي المناسوي المناسوية المناسوية المناسوية المناسوية المناسوية المناسوية المناسوية المناسوية المناسوية المناسوية المناسوية المناسوية المناسوية المناسوية المناسوية المناسوية المناسوية المناسوية المناسوية المناسوية المناسوية المناسوية المناسوية المناسوية المناسوية المناسوية المناسوية المناسوية المناسوية المناسوية المناسوية المناسوية المناسوية المناسوية المناسوية المناسوية المناسوية المناسوية المناسوية المناسوية المناسوية المناسوية المناسوية المناسوية المناسوية المناسوية المناسوية المناسوية المناسوية المناسوية المناسوية المناسوية المناسوية المناسوية المناسوية المناسوية المناسوية المناسوية المناسوية المناسوية المناسوية المناسوية المناسوية المناسوية المناسوية المناسوية المناسوية المناسوية المناسوية المناسوية المناسوية المناسوية المناسوية المناسوية المناسوية المناسوية المناسوية المناسوية المناسوية المناسوية المناسوية المناسوية المناسوية المناسوية المناسوية المناسوية المناسوية المناسوية المناسوي

#### اليونان وألبانيا

في غربي البلغان تداخلت مسارات حياة أسرة الموشاتلي مع مسرات حياة أسرة علي تبدالنلي، دون مواحهات رئيسية، وكأمما كان هاك جدار بفصل بيهما وقد بنى محمد الموشاتلي سلطة عائلته الأولى بين سادة الحرب الملقابين على أساس الحفالق، من المزارع الحقيقية والالترام الضراشي على السواء. وفي المها الساحلي الألماني، كانت الرراعة المتخصصة بقصد التصدير قد ظهرت العمل في خمسينيات القرن الثامن عشر، وتواصل تطورها مرعاية عائلة البوشائلي، واستعم البوشاتلي ميزة معدهم عن العاصمة لكي يشكلوا تحالماً فريداً مع التجار والحرفين في أشفودره التي كانت تنمو مسرعة، وقاموا برعاية مصالحهم، وتحالموا كدان مع الألبان، مل حتى مع مكان الجبل الأصود، والقبائل الموسية إلى الشمال هه

واستحدمت العائلة كلتا الحربين ضد كاترين ستاراً للتوسع حتى في سهل كوسوفو. وسما بطل العائلة، قره محمد بوشاتلي، من حصارين (1787 و1793)، ومن ماوشة فاشلة مع النمساويين، لكمه لقي مهايته في مغامرة بالجبل الأسود (1796). وبعد وفاته يبدو أن الذرية الباقية من عائلة البوشاتلي فضلت التعاون مع الباب العالى، وهو خيار كان لا بد من تجربته على الدوام إن عاجلاً أم آجلاً.

وفي دلك الوقت كان ثمة منافس كبير في غربي البلقان قد نُصّب بالفعل في مدينة بايبا الألبانية ـ اليونانية . وكان علي تبدالنلي ، الذي سرعان ما سيُعرف باسم السد بانياه ، ومعه ألباني آخر ، هو محمد علي باشا حاكم مصر ، واحداً من أشهر البر من سادة الحرب في ذلك العصر . وكان الأساس الرئيسي لسلطة علي ، سواء مبكراً أو لاحقاً ، يتمثل في معرفته الوثيقة بنظام الشرطة (دربندحي) في غربي البقال ونفوده منه ، وكان العثمانيون قد أقاموه في ستينيات القرن الثامل عشر على أمل وقف أعمل السطو المستوطنة هناك . وكانت الشرطة (الدربندجي أو أرماتولي) نجد من صفوف العصابات (كلفتس) التي يفترض القصاء عليها ، ولذلك كاموا بعلون معالجة حاسمة ونظاماً صارماً لفرض تمسكهم بالأمانة .

ونادراً ما كانت مثل هذه الشرطة فوق مستوى الشمهات.

وكان الحرء الأكبر من الأرموتولي يستخدمون ضد اللصوص. وكانوا هم مسهم قد امتهنوا هذه المهنة. وإذا ما سلموا أنعسهم طواعبة، فإنهم دائماً ما كانوا بعظود محرارة الاستقبال في ذلك الوقت، على الرغم من أنهم ردما يكونون مسؤولين عن الدمار في المستقبل. ولأن الكثير منهم لهم أحوة أو أبناء عمومة بين اللموص، فئمة علاقة سرية عموماً بين الهريقين، كما أن أفصل وسيلة لمهاجمة فرية ما هي بلفت نظر اللصوص إليها من قبل أحد خصومهم (27).

رعدما تم تعيين علي آمراً في جهاز الشرطة سنة 1787، ظهرت خبرته في نأدية هذا الدور الغامض، وفشل في أن يكون مغيداً حلال رمن الحرب لكنه كان يتذكر واجنات الطاعة عندما يحين وفت السلم. وقد أعطى الباب العالي سبناً بجمله شاكراً معتناً حين كان مسؤولاً مرتبن عن قمة جهاز الشرطة (باشبوع) (1793 - 1794) وكان موجوداً في إحدى حالات الحصار ضد الوشاني، وكان امتنال الباب العالى ملموساً، إذ إنه هي النهاية ترك على وابه حكاماً على



امبراطورية مصغرة رمما كانت تضم مليوماً ونصف مليون نسمة، ونعند من الهر توسك في ألبانيا إلى خليج كورنثه،

وكانت لعلي حاشية ألبانية كبيرة، شأنه شأن سادة الحرب الآحرين، كداء أخضع الدخب المحلية لسيطرته، واستغل نفودهم على الداس. وكان في حون على الأقل ألف ضيعة مالية تخضع لسيطرته، كما كان يمارس سيسة حرجة لحسابه الخاص، ويُعارل كلاً من الفرنسيين والإنكليز، واستعل سنوات العرب 1806 إلى 1812 لتوسيع حدود ممتلكاته نحو الجنوب، وشأنه شأن كل كنر الأعيان، لم يكن لديه إلا قدر قليل من المال يرسله إلى استانبول، كما أن العرب كانت تدفعه إلى قهر، أو استئصال، أو التلاعب بالرؤساء الأقل شأنا في معنه نفوذه. كما أنه ثامر على حفظ الأمن في الطرق، ما عزز مكانته لدى التجاري إقليمه. وهنا وصف ربما ينطق إلى حلاد عيان لعدالة على، وهو وصف ربما ينطق إلى حلاد على جميع سادة الحرب الكبار في ذلك الوقت:

كانت العابات والتلال في كل جزء من المسطقة التي يحكمها... تعت سيطرة عصابات كبيرة من قاطعي الطريق، الدين كانت القرى تجندهم ونحميها والذين يخضعون مساحات كبيرة للمساهمات المالية الإجبارية؛ ويحرقون وبهون تلك النواحي الخاصعة لحماية المائيا. وقد تعامل الوزير بقسوة شديدة مع هؤلان إذ كان يحرقهم ويشقهم ويقطع رؤوسهم، ويضعهم على الحاروف، وقد اهنها من مساطق عديدة، لا سيما في أعالي ألبانيا، التي كانت من قبل خاصعة نعام الوزيرين على الغانون.

ويمثل هذه الإجراءات العنيفة استطاع الوزير تخليص أحراء كثيرة من البابا... بحيث صارت مأمونة تماماً... وبالتالي فإنه بفتح البلاد أمام التجأر الم يرد إيراداته هو فحسب، بل حسن أحوال رعاياه (٢٥١)

### النخب غير المسلمة في أوروبا العثمانية

كانت كل قرى جنوب شرقي أوروبا فعلياً ممثلة إلى درحة ما الأعبالا وحيثما كان القروبون من غير المسلمين، كان الأعيان منهم أبصاً. وقد شما الحكم العثماني هذه الدرجة من الشطيم، وخصوصاً حين كانت ضريبة المعربة تؤحد من الفرية مبلغاً مقطوعاً من العال، وهي معارسة شاعت في القرن الثامن عرب بيد أن الحاجة إلى التعامل مع القرى كتجمعات كانت محتومة على أي حال ما دامت متطلبات الحكومة الأخرى، مثل رسوم الضرائب غير المنتظمة، والسخرة، وتحصيل الديون الذي يشمل قرى بأسرها، يتطلب تمثيلاً جماعياً. وكان هؤلاء الأعيان معروفين بمصطلحات مختلفة بين كل من الشعوب الحاضعة لكن سلطانهم العامة كانت متشابهة؛ فبالإضافة إلى تنظيم دفع الضرائب (غالباً في مفاس الإعفاء الشخصي من الصرائب)، كانوا يحلون المنازعات الصغيرة مثل تلك التي تنعلق بالأرض، ويفرضون القانون العرفى.

وإلى جانب الأعيان الموحودين، كانت هناك نحبة ثابة مرتبطة بهم، وهي النتاج الطبيعي لترايد التجارة الإقليمية والحارجية في القرن الثامن عشر. هؤلاء الرجال المعجليون النافذون كثيراً ما ظهروا في أكثر من محال - كتجار، أو كمقرضين للأموال، أو أحياناً كجباة للضرائب وملاكي أراض. وفي أجزاء كثيرة من البلقان تم تثبيد مارل بالغة الفخامة لعائلاتهم، كما أن أسلوب حياتهم كان يختلف قليلاً عن أسلوب حياة النخبة المسلمة الذين كانوا جيراناً لهم. وكان ذلك ينطبق بصفة حاصة على النخبة الوطية البلغارية، الذين نعموا بالرفاهية بصفتهم تجاراً للماشية، ووسطاء لمنتجات القرى، وتجاراً جوّالين في المعارض الكبيرة، وحتى في استابول، وعي كثير من الأماكن، مثل لاريسا وسالونيكا، كان من الممارسات الشائعة لمثل هذه المنتلات الغية أن تشتري الحماية من أحد المسلمين البافذين (29).

وبجاب النخب المدينية كانت هناك تُخب من رجال الإكليروس. إذ كان الطريرك البوباني والبطريرك الأرمني في استانبول يرسلان بانتظام جباة الصرائب الناميس لهم ليطلبوا من الأديرة والأساقفة تسليم المعالغ المتراكمة من رسوم المعالات والتبرعات التي يقدمها رعايا الأبرشيات.

افي الأسقفيات الكبير... حيث كان رجال الدس أكثر عدداً، وتتوجد عائلات يونانية ميسورة، كان الأسقف يطلب حزءاً من الأرباح التي يجنيها رحال الإكليروس من الاعترافات والخدمات العرلية و... الصلوات اليومية، التي يقرأها الكاهل لكثير من العائلان، (30)

وكان رحال الإكليروس يمررون مدورهم إلى رعاياهم المساهمات التي كن مطلوبة من الكنيسة ككل. وكانت الأديرة والأسقفيات اليوبائية مي أواحر القر الثامل عشر عامة تعمل تحت وطأة دين عام، يدفعون عنه فائدة سنوية مقدرها إلى في المئة (31). ووفقاً لأحد التمسيرات، فإن إغلاق البطريركبات السلافية في منا وأوهريد Ohrid سنة 1766 ـ 1767 كان الهدف الحقيقي منه التخفيف من لإمراد المالي الحاد فيهما (32).

وفي استانبول نفسها كان أمراء التجار في حي فينير اليوناني يقرضون الملا لتأمين مصالحهم سؤون الكيسة، ولا سيما بعد سنة 1763، حين بدأت العربي تطلب من المرشحين لمنصب البطريرك أن يدفعوا صريبة نولي المنصب أموالهم الخاصة (33). ومن جانبهم كان أمراء التجار هؤلاء يرشون ويتأمرون مكن يحصلوا على مناصب حكومية في الإمارات الرومانية، وهي مناصب كسم محجوزة لهذه الدائرة فقط قبل اندلاع الحرب اليونانية سنة 1821. وقد نحك ثماني عائلات في تعيينات الإمارتين الرومانيتين، واثبتان منها هنه عائله مافريكورداتوس وعائلة غيكاس، كانت تتولى واحدة أو أحرى من الإمارتين مدى مدى تسع وثمانين سنة من منة وإحدى وتسعين سنة (وهو المحموع الكي فلولايين).

وكان متوسط فترة الحكم سنتين ونصف، وكان حاكما بوخرست وحسى المؤفتين يأحذان معهما حاشية كبيرة العدد. لقد اختلط هؤلاء المرؤوسون، لمبي كانت هاك الحاحة إليهم لتسيير أمور الحكم، بطبقة البويار (لسلاء) الروسية وتروحت ست وثلاثون عائلة من البويار منهم، بحيث قدمت للأرواح البوسين فرصاً للاستثمار، لأن الاستثمارات في رومانيا لم تكن حاضعة للمصادرة وسن كانت تجتذب البونانيين في استانبول. وكان عدد قليل من الوطائف العليا المصمة لحكم الفانوريين Phanaciole مخصصة للبلاء (البويار) الرومانيين. لكهم لي معظم الأحوال كانوا قامعين برعاية ضياعهم، والتجارة في الماشية، والمجروال دي وجمع البدلات النقدية من فلاحيهم، والتجارة في الماشية، والمجروالية إقطاعية، كما لو كانوا يتوقعون الاردهار القريب لزراعة الحبوب الرومانية. المدين الرومانية وفي أواخر القرن أبقوا أراهم المناطية إقطاعية، كما لو كانوا يتوقعون الاردهار القريب لزراعة الحبوب الرومانية وفي الطرف الآخر من شه الجريرة، كانت هاك طبقة أخرى من الواسمة

البرانيين نسيطر على المورة. وكؤن هؤلاء حكومة ظل إلى جانب المسلمين، وكانوا في العادة من كبار ملاكي الأراضي والتجار، وغالباً ما كانوا يشاركون في نهريب المضائع والقرصنة، التي ازدهرت بصفة خاصة خلال السنوات النابوليونية ما يس 1793 و1815. وكما كانت الحال في استانبول وفي رومانيا، كانت النخب كسبة وعير الكنسبة متداحلة بشكل وثيق. وقد وقف كثير من اليونانيين الأرض على المؤسسات الدينية وهكذا فإن شطراً من أراضي المورة، ربما يصل إلى الله كان يخصع للحماية الرسمية للكنيسة الأرثودوكسية. وقد عاش الرؤساء نبونانين في المورة وحيوس وكريت عبشة تشبه كثيراً عيشة الباشوات في المناطق المجاورة شكل يبرر مبل المؤرخين للتفكير في حلفية ثقافية عثمانية مشتركة، ولا مبد في القرن الثامن عشر الدي كان فيه المستوى التعليمي متدنياً (194).

#### الأناضول

كان طهور طبقة الأعيان في تنويعاتها الأناضولية متقدّماً مالفعل في فترة النويب النيب (1718 ـ 1730) على أساس من الشراء الواسع الانتشار لالتزامات العراف على مدى الحياة. وبحلول سنة 1760 كان كل ما يقي من أراضي التيمار في لأناصول قد تم اعتصابه بواسطة طبقة رجال الأعمال الماليين الصاعدة، ربما لأنه كان ينظر إلى التيمار على أنه أقل فائدة في الجانب الأناصولي. وقد أدت جهود الصدر الأعظم محسن زاده محمد باشا الساعبة إلى مركزة التعيبات الرسمية في استانبول (1765) إلى إحداث فرق ضئيل في نوعيتها، لأن الأسس الحقيقي الملطة هؤلاء الموظفين كانت حيارتهم للأراضي عن طريق نظام المراد، وليس بطام لنعيس، وكانت المناصب العليا التي أسندت إلى كثير من أعيان الأناصول معرد واحدة من الحيل التي تعلمت العاصمة أن تحتال مها للحفاظ على النوارن بي العائلات المتناصة في الأناضول، كما هي الحال في الرومللي.

نكشف مسيرة عائلة تشابان أوغلو في وسط الأباصول عن تفاصيل دات معرى فقد كوفئت هذه العائلة مرات ومرات بالمناصب المرغوبة، بدءاً من سنة 1755. سبب المخدمات التي أسدتها إلى الباب العالي، وأولى هذه الحالات لأن تحمد نشابان أوغلو ساعد في سد النقص في اللحوم باستانول. وتمت مكافأته بالاعتراف الرسمي به ملتزماً للضرائب (فويفودا) في بوروق، التي قيص لها أن

تكون موطن العائلة. وأعقب ذلك تعيينه عام 1761 والياً على سيواس لعدة مسير ومن المثير للاهتمام أن نلحظ التغير من وطيفة ملتزم للضرائب إلى حاكم كالر للولاية \_ فمن الناحية النظرية كانت لهاتيس الوظيفتين سلطات مختلفة لكن المره يمكن أن يرى كيف أن التمييز بينهما كان ينهار في تلك الفترة. كان العنفيد بالتعيين في سيواس منع عائلة أخرى، هي عائلة زرالي زاده، من ترسيح وجوده هناك بشكل أكبر من اللازم. ثم أعطي أحمد آغا جوروم التراما إصافياً، أربال ما يوحي بأن الترامات الضرائب في الولايات الصغرى التي لم نكن قد برعت نماد من الخزانة كانت تذهب إليه بدلاً من ذلك باعتبارها راتباً له. وفي سنة 1761 من الحصابات، ولكن بسبب تجاوزاته، أو نحاحه المزعج في ثلاث ولايات فرعه، رتب الباب العالي لإعدامه بواسطة العائلات المنافة في سنة 1765، ورما كان دئية جزءاً من برنامجه الجارى اللمركزية،

وبعد ذلك بثلاث سنوات فقط، استعادت عائلة تشابان أوعلو حظونها، على الرغم من أن جزءاً من ممثلكاتها السابقة كانت قد تمت مصادرته. لقد تم تأدب العائلة وليس تدميرها. فتم تعيين مصطفى بك تشابان أرغلو بسبب حدماته في استئصال العصابات في حاجي بكتاش وأفانوس في وظيفة مركزية كبيرة اقابي به باشي، وهي وظيفة مخصصة في تلك الفترة لمثل هذه المناسات، وفي أن ياشي، وهي وظيفة مخصصة في تلك الفترة لمثل هذه المناسات، وفي أن حرب سنة 1768 - 1774، وعلى الرغم من تبذل السيطرة على متصرفية بوروق فإن السيطرة الحقيقية على الترامات الضرائب في الولايات الفرعية بقيت في أبني مصطفى بك باعتباره متسلماً.

ثم أعقبت دلك فترة من المنافسة الكثيفة، كانت تدار جزئياً من استانوا مع عائلة حاليكلي إلى الشمال، وتقلبت حيازات كلتا العائلتين بشكل درامي لمي مواطنهم، وقد سلك سليمان تشابان أوعلو ومعه ابنه طريق خدمة السلطة بإحلاص؛ فقد ظهرا على رأس قوانهما على حبهة الدابوب سنة 1790، وفي مناس خدماتهما في أثماء الحرب تلقيا مجموعة من المماصب الشرفية في العامل (ميراخورولك، قامي سي ماشيلك) وسلطة حقيقة كملتزمي ضرائب في أندة (متسلميلك) وفي أماسيا (محاصيلك). وفي الفترة الإصلاحية في عهد السلطان

مديم الثالث، بقيت عائلة تشابان أوغلو على الطاعة في معظم الأحيان، إلى حدّ الدعم من أن السلطان التالي، محمود الثاني، اتبع سياسة عامة لتأديب الأعيان، كانت لا تزال هناك فرصة لمكافأة عائلة تشابان أوغلو بإعطائها حاكمية على منة 1813 (35).

من الحقائق المهمة غير المدروسة أنه في الأناضول، كما في الرومللي، كان ميكلية شبه إقطاعية لكبار الأعيان وصغارهم حدثت في العقود الأخيرة من الغرن، حيث على القمة ست من العائلات الكبيرة. وقد أدى رجال العصابات درراً في هذه العملية، في البداية لاحتبار قوة المنافسين، ثم عن طريق قمعهم، لتأسيس القوة وإطهارها. وحتى من دون رجال العصابات، أشاع أتباع السادة مكار، والذين غالباً ما تراوح عددهم بين أربعة وخمسة آلاف رجل، الفوضى شديدة في المناطق المحيطة بهم. غير أن أعيان الأباصول وأيا كانت الأهمية التي التسوها كملتزمين للضرائب أو ملاكين للأرض، لم يبذلوا إلا القليل لتنظيم الراعة، إذ كانوا يفضلون الربا باعتباره الطريق الأفضل المضمون للحصول على شررة. ومع ذلك فإن تاجراً أوروبياً مثل بيسوبيل ربما كان يعضل حماية عائلة من لأعين (في هذه الحال عائلة قره عثمان أوغلو)، مهما كان الثمن، ما دامت فعلاً مي موقع يتبح لها فرض النظام في منطقتها، على عكس كثير من الموطعين الرسمين العرصلين من استانبول (100).

#### سوريا

للرب استجابة للسيطرة المركزية الصعيفة، بشكل مطرد في العقود الثلاثة الأخيرة النبر، استجابة للسيطرة المركزية الصعيفة، بشكل مطرد في العقود الثلاثة الأخيرة الأراب وبيحا كان ولاة حلب ودمشق (أو المحيطون بهم) قبل سبعينيات الفرن بنام عشر يتنافسون مع النخب المحلبة للحفاظ على نوازن القوى، بررت مدينة عكى السحلية بعد سنة 1770 لتتحداهما باعتبارها المركز الثالث للسلطة في سوريا، على أماس بصيب الأسد من التزامات الضرائب وأكبر الحاشيات العسكرية في الولاية

وكان في كل من حلب ودمشق فرقاء محليون متنافسون، ولهم تحالمات

جلبت لهم الدعم إما من الانكشارية (دمشق) أو من بعض أرباب العرد و مدنهم المتسترين بقناع الانكشارية المحلية (كل من دمشق وحلب). في بينو كانت عائلة العظم، المتحالفة مع الانكشارية الامبراطورية، تتحكم في النعر، الإقليمية، على حين كان هناك فريق محلي آخر متحالف مع تحارة النعم (ال كل مدينة، كان أحد الفرقاء المتنافسين يسيطر على الريف خارح المدينة، إِذَّ يحوز الترامات الصرائب فحسب، بل يسيطر أيضاً على شؤون الملاحين باعتبر المقرص للأموال والوسيط، الذي غالباً ما كان يشتري المحاصيل مقدماً م الحصاد (التي يحرمها الإسلام بظر) وبسهولة إلى احتكار إمدادات الطعام. ومن دون نظام حماية العداء الدي كت يمارس في استانبول، كانت المدينتان السوريتان في كثير من الأحيان رهبة نعظمُ الاحتكار التي تمارسها عليهما النُّخب من أعيانها، الذين استخدموا سبطرتهم على المواد التموينية في الريف لكي يحجبوا الغلال عن مدينتهم حتى ترتفع الأسعار أي مستويات ملائمة. ورسما كان الولاة أيصاً يتآمرون في هذه المحططات. وهكلا فإنه في العقود الأخيرة من القرن، حين كانت الشؤون الداخلية بالمدينتين محكوما بالصراع بين الفرقاء المحليس، كان الفريق الدي يمسك بالسلطة يحاول ربئك ثابت أن يكوّن لنفسه ثروة باحتكار إمدادات الطعام.

لعب الأتماع أيضاً دوراً كبيراً في الحياة والشؤون السياسية السورية طوراً القرن. حتى إن عائلة العظم في دمشق، والتي كانت أسرة حاكمة محلية معولاً أحست بالحاجة إليهم. وكان يجب جمع الضرائب في الأطراف الصحراوية والمنافقة منافية ألما كان متبعاً في شمال إفريقيا. وكان على الفالا الموجودة دائماً (الأكراد والتركمان قرب حلب، والمدو قرب دمشق) أن نرهب بالقوة العسكرية حين لا يتم شراؤها بالامتبازات. وقد انهار الترتيب الذي كانت القبائل الكرى تستعيد بمقتضاه من الحج سنة 1768 ولم يعد من الممكن إحبالاً عندما صار الوهابيون سادة طويق الحج.

أما جل لبان، بأقلباته المسيحية والدرزية والشيعية، فكان بناؤه قائم، على أساس الطوائف، مع تركر السلطة بأيدي كبار السن في كل طائفة، الذين تدعم دورهم بروابط القربي وهيكلية التحالعات. ومن الطبيعي أن النزام الصرائب كان بأيدي هؤلاء المحكام الأوليغاركيين.

وكان الموقف في شمال سوريا أو مالقرب من الساحل مختلفاً تمام المحتلاف. وبينما فقدت حلب ودمشق بعض الأهمية النسبية خلال القرن مع موس تجارة الحرير الإيرابي، رادت أهمية المنطقة الفلسطينية باعتبارها موطن راعة الفطن والجرف الريفية والمنزلية القائمة على الفطن، مدعومة بالحبوب واليتون والتبغ. وهذا ما يفشر السبب في أن الملترم المحلي طاهر قد حض عكا على الساحل، واستخدمها قاعدة لعملياته. وكانت عملية إعادة التمركز هذه ناجحة بلفر الدي جعل خليفته البوسني المحزارا يتقبل الترتيب برفته، وعندما تم تعيينه والد على سوريا، مارس مهام الحكم من عكا. وعلى الرعم من أن الجرار تطاهر دائماً بأنه الحادم المخلص للباب العالي، فإنه سعى إلى الحفاط على أكبر قدر ممكن من الاستقلال الذاتي. ولكي يحمي سلطته على الولاية، احتفظ بحاشية كسرة متوازنة عرقباً كن فيها العنصر الشمال أفريقي حناً إلى حنب مع الألبان والبوسنيين والسوريين. وقد ثناول الجرار التجارة على الساحل سفهوم ملتزم الموانية، نتصم الحبوب التي كان يقلها من الماطق الداحلية (100).

#### العراق

كانت مدن العراق ـ الموصل ومغداد والبصرة ـ تشبه مدن صوربا في معض المحواب الأساسية. ففي العراق أيضاً سيطرت نخب الأعيال دوي الأصول المتعددة عسكربول وعلماء وتجار ـ على جزء كبير من المناطق الريفية المحيطة من حلال ألبات منبوعة. ففي بعض الأحيان كانت لهم حيازاتهم الريفية الخاصة، التي أعتروه ملكاً لهم مصورة متزايدة، أو مؤسسات عائلية مصمورة (أوقاف). أو، باعتبارهم مقرضيل للأموال، وملتزميل، ووسطاء، كانوا يحمعول الضرائب ويحمول الفرويين من المطائبات التي نتعدى قدرتهم على الدفع، هذه السيطرة مسالية والانتماية على الريف من جانب المدينة القريبة كانت ومدرجات متفاوتة من مسالية والانتماية على الريف من جانب المدينة القريبة كانت ومدرجات متفاوتة من النهر في المزاق الأدنى، تم استبدالها متدخل زعماء البدو، الدين كانوا مصعهم موقة مليلة، بأحذون أيضاً الأثاوة من قواقل التحاره القادمة من كل اتحاء.

وكانت لكل من معداد والموصل سياسات معقدة تبطوي على التحالف



الداحلي بين المخبة وأرباب الجرف ـ الانكشارية، وتحالفات خارجية مع معر القبائل المحيطة، وكان في المدن العراقية أيضاً معاليك، مثل أولئث الموجوديو في مصر وتونس. وكان هؤلاء بشكلون حاشية من نوع خاص، فلم يكور منفصلين عرقباً عن الناس المحيطين بهم فحسب، بل كالوا من حيث العد يُشترون ويرمون ماعتبارهم مماليك محاربين، يتميزون بالولاء والشجاعة التي كان من أخلاقياتهم الأساسية. ويمساندة قوة من المماليك، كان في رسم الولا العراقيين، مثل عائلة الجليلي في الموصل وهي أسرة حاكمة دات أصل معلوكي من بعداد . أن يسيطروا على بيئاتهم المضطربة بمجاح واستمرار مدهل ولد وصلت الحاشية المملوكية في بعداد، وقدر عددها بثمانمـُة فرد سنة 1765، إلى ذروتها عندما بلغ العدد ثلاثة آلاف شخص تحت حكم سليمان الكبير، وهو س سلالة مملوكية حاكمة، عند مهاية القرن. وكما كانت الحال في مصر، كان أعية هؤلاء المماليك من الجورجيين، وبيسما لم يكونوا على المستوى الاقتصادي عم للأعيان المحليين، فإنهم كانوا يتقاسمون مع حكام الولايات مواردهم، ويتقى القليل، أو لا يتنقى شيء لاستانبول. وبذلك كان العراق في موقف متوسط بين بلاد الشام ومصر، يشارك بلاد الشام مشكلة القبائل، على حين يشارك معر مشكلة الحاشية العملوكية (40).

#### مهبر

استهلت هذه الولاية العثمانية القرن الثامن عشر في طل نطام الالترام الما تحكم فيه المماليك، وأنهته منظام لملكية الأرص لعب فيه المماليك دوراً أقل أهمية إلى حد كبير، ويصفة عامة، فإن الطبقة المملوكية كانت قد انتقلت إلى القاهرة حوالى منتصف القرن، وهناك شكلت قاعدة اقتصادية حديدة ماسيطرة على مظام الترام جابة الصرائب في المدينة الذي كان من قبل يعود للجزانة المعربة وفي النهاية لاستابول، وتركت في الوقت نفسه جبايات الصرائب في ريف معد إلى طبقة مركبة من ملاكي الأراضي كان التحار الأثريا، والعلماء يسودون فيها في المدينة، فقد حسر الانكشارية وحلقاؤهم من أرباب الجزف، الذين كانوا خي دلك الحين يسيطرون على التزامات الصرائب في المدينة، كما خسرت الحوالة المثمانية، التي كانت تبلقي من مصر جزية تضاءلت كثيراً بعد متصف القرن وها

الريف ساق نظام ملكية الأراضي الجديد القرويين إلى الديون وعالباً إلى الهرب ملال العقود الأخيرة قبل وصول نابليون.

كان التاريخ المصري طوال القرن الثامن عشر محكوماً بالطبقة المملوكية المين نخبة من الجنود العبيد تختلف احتلافاً جوهرياً عن المماليك الذين وجدوا في النبزة ما بين القرن الثالث عشر والقرن السادس عشر إذ إن المماليك السابقين ظلوا معرولين كنخبة وحاشية ؛ أما مماليك القرن الثامن عشر الذين كان معظمهم من مجورحيين فكانوا على النقيض يتزوجون بالفعل من أحفاد المماليك السابقين لبنكو معا طبقة نصف مصرية متغطرسة منظمة في «بيوت» عسكرية يقودها كارهم، وربما يكونون قد وصلوا في ذروتهم إلى عشرة آلاف، بيد أن الإنهاك من الربعة آلاف شخص (۱۲۸).

والى القاهرة، شكَّل المماليك أيصاً تحالفات حارج بيوتاتهم مع معص الفرق العسكرية الامبراطورية التي كانت متمركزة هناك مشكل دائم، ومع عدد من أبناء طَفَات العدماء والتجار، الذين كانوا يشتركون معهم في المصالح المادية. ومثل الشؤول السياسية في مدن بلاد الشام، كانت الحياة السياسية في القاهرة منظمة، ثم أعِد تطبعها في فرق عملاقة، كان التحالفات المملوكية تشكّل الفتات الرئيسية ليها وبعد أن لعماليك كانوا أقوى من الولاة العثمانيين، فقد در من صفوفهم رحل أوي أو أكثر يسعى للسيطرة على الحكم في مصر. وكان أبرر هؤلاء علي بن الكبر، الدي لم يكن خارجاً من صفوف الأعبان مثل معاصريه في ستبيات الغرن الثامن عشر، البوشاتلي وتشابان أوغلو، وإنما كان صابطاً مملوكياً حاول انراع مصر من القبصة العثمانية الآخدة في الصعف. بيد أن منهج على مك الكبير م يكن معنعاً جداً عن مناهج مادة الحرب الأعيان في الولايات المركرية. فقد المناط هو أيضاً بحاشية كبيرة من المرتزقة (وليس المماليك) وحاول أن يحتكر مادة مسالات عليدة في الحياة الاقتصادية لكي يدفع لهم (ولا سيما التزامات حباية العربي المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربي العرائب في الفاهرة ونظام الحمارك). كما أنه أعطى أيضاً صمانات للأمن الناول في الفاهرة ونظام الحمارك). كما أنه أعطى أيضاً صمانات للأمن الداملي في القاهرة ونظام الحمارك). كما أنه السهى . الالملياء الالملياء التجارة، وكان له يرنامج للتوسع الإقليمي - في مصر العلياء والربي. 

وقد حال تعد المسافة والحروب والاضطراب الداخلي بين العثمايين لاعنه فرض حقهم في تصيبهم المعتاد من ثروة مصر باستثناء فترة قصيرة سن 186، وبمساعدة حلفاء مصر الإنكليز، في سنة 1801، وفي الوقت نفسه، صارت البين التقليدية مكافأة للبيوتات المملوكية المحاربة، التي لم تتردد في استكمال أسور الذخ في حياتها بعديد من حالات الابتزاز الموجهة إلى أهل القاهرة.

تحلّصت مصر النهرية مثل غيرها من الأقاليم الخصبة في الامراسورن العثمانية، تدريجياً من النظام الضريبي الذي اقترحته الحكومة المركزية وسند بخليط من الإيحارات لمدى الحياة، والأوقاف والضياع الشخصية لطبقة مركة م الحلفاء المماليك وسكان المدن \_ ومن بينهم تجار وعلماء وساء. وقد ترك فؤلاء الإشراف الفعلي على ضياعهم إلى وكلاء محليين في الريف، في حبن عائم القرويود في بعض الأماكن الأكثر بعداً في ظل السيطرة المحكمة لشيوح الدو

ويشهد الهبوط الديموغرافي في المدينة والريف على الإحراءات العاب الماتجة عن النهب المملوكي خلال العقود الأخيرة من القرن. وقد امهارت مقارنا المماليك للعزو الفرنسي لأمها كانت تعتقر إلى المساندة الشعبية، وأعدى معرأ المماليك المهرومين من التراماتهم الضريبية في المدن. وعلى الرعم من أن المماليك كانوا لا يزالون قوة منافسة، فإنهم أصبحوا عندما استحب المرسيرا أضعف بكثير سواء على صعيد العدد أو كمؤسسة، واستطاع رحل العصر القوي الألياني محمد على أن يتعوق عليهم بسهولة وقد تنى محمد على، عنده أبي تسوية حساباته معهم سنة 1811، معظم برنامح سلقه المملوكي على لك لكون واحتفظ لنفسه بيت من المماليك، وهو في الواقع الوحيد الذي بقي في الوائة التي صارت آنذاك تتمتع بالاستقلال الداتي .

#### شمال إفريقيا

وي العقد الأول من القرن الثامن عشر، نفضت مدن الدول الثلاث في شمالا إفريقيا عن نفسها معظم وشائح السيطرة السياسية من استاسول. إلا أن كلاً معالم مقيت إلى حد ما أسيرة النظام الاجتماعي الذي توارثته عن الحكم العثماني ونقلت كل منها الثقافة العثمانية ممودجاً. كما لم دكن الانفصال مكتملاً نماماً، لأنه هني

١٦٩٥ كانت تونس تهتم بطلبات استانبول للمساعدة ضد طرابلس الغرب، وفي
 ١١١٥ ساعدت العثمانيين في الحملة على جزيرة كريت.

وإد قطعت الدول - المدن الثلاث معظم الروابط مع العثمانيين، فقد أصبحت لرحدها في مواجهة القوى البحرية الأوروبية، وعلى رأسها فرنسا وإنكلترا ومولدا. وانتهت عمليات القرصنة والاسترقاق التي شهدها القرن السابع عشر، وحل محلها آنداك مزيج من التحارة، التي أشرف عليها قناصل القوى الكبرى، والمؤرصنة الموجهة فقط ضد الدول التجارية الصغرى، ومن بينها الإبطاليس، وأنهانزيس والاسكندينافيين. وتولّت تونس رعاية معظم التحارة والقرصنة على النداد القرن، بيد أن الدول الثلاث جميعاً تمتعت بآخر فترة ازدهار لعمليات الغرصة بعد أن قهر الفرنسيون المالطيين، والأساطيل البانوية والممساوية سنة الغرف أن تنهي القوى الأوروبية، بقيادة الأميركيين، القرصنة بعد هزيعة الميون النهائة.

وطوال تلك العترة، كانت الجزائر تحت سيطرة الحامية الانكشارية، التي كانت نستقطب دورياً جوداً من السواحل الأباضولية (وهو سبب رئيسي لاستعرار معود السعوذج الشقافي العثماني). وكان رئيسهم، الداي، من صنيعة ديوان النكشارية ونادراً ما كان يموت ميتة طبيعية. وقد كان الفذرُ المحدود المتاح من الترصة في طل طروف القرن الثامن عشر شاطاً تدبره الدولة وكانت عوائده تذهب الرادراه، وكانت الجزائر، مثل الدولتين الصحواويتين الأخريين، قبلية في معظمها ولدلك كانت حياية الضرائب تتم بواسطة بعثتين (مخلصين) في السنة، لم يكن القصد منهما مل خرائن الدولة فحسب، بل إخضاع المارقين للنظام، وقوص الولاء للدولة. وكان هذا النظام، مع قدر معين من الاختلاف، هو نفسه المستعدم في تونس وطرابلس الغرب.

وعلى خلاف الجرائر، كانت المدينتان الدولتان الأحربان تحكمان نواسطة ملائمين حاكمتين حقيقيتين، القرمائلية في طرابلس الغرب والحسينية في تونس. وكان لكر منهما حاشية معظمها من الأتراك، وفي تونس، أكثر المدن الدول في مرافي تعقيداً، كان هناك مماليك أيضاً، وإذ كانت أعدادهم قليلة نسبياً (ما من ومنتير) فإنهم شعلوا معظم الوطائف العليا، إن لم يكن كلها، وكانب

الدولة تتقاسم السلطة في المقاطعات مع شيوخ القبائل. ومن الأمور المعززة وطبيعة الحكومة أن عشرين فقط من بين سنين متصرفية (ولاية صغرى) نوسبة (م أوائل القرن التاسع عشر) كانت إقليمية، في حين أن الأربعين الأخرى كانت في وللسيطرة على أولئك البدو والسكان المحاربين، منحت الدولة قبائل معن إعفاءات ضريبية استخدمتها للسيطرة على القبائل الأخرى. هذه الممارسة، من البعثة التي كانت ترسل مرتين سنوياً، كانت من خصائص الحكومات النان جميعاً.

وبينما كانت دول القرصنة الثلاث تشكل كيانات مستقلة، بالمصطبع السياسي، خلال القرن الثامن عشر (أو كانت كذلك تقريباً لأن توس كانت تدم الجزية للجزائر) إلا أن الروابط الاجتماعية والثقافية بالعثمانيين بقيت قوبة ما دات الحاشيات تركية وعلى النقيض من ذلك، كانت أساطيل القراصة تنكود الم معظمها من اليونانيين والألبال. وقد انقصمت هذه الروابط الاحتماعية أولاً الونس سنة 1811 حين تمزدت الحاشية التركية وحل البربر محلها، لكها عب قائمة في الحرائر حتى قدوم الهرنسيس سنة 1830 (43).

### الهوامش

| Anderson (1979), p. 321.                                                                                                                     | Ċ    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Nagata (1976b), p. 65.                                                                                                                       | (2   |
| Dimitrov (1962b), passim; Özkaya (1985), p. 46.                                                                                              | (3   |
| Özkaya (1985), p. 59, İnalcık (1977), p. 29                                                                                                  | [4   |
| واعتبرت منة 1717 تاريخ الإلعاء الرسمي لأراضي الحاص التابعة للبلربيه:                                                                         | (5   |
| Uzunçarsilı (1945), p. 203.                                                                                                                  |      |
| Russell (1794), II, p. 91.                                                                                                                   | (6   |
| Thieck (1985), p. 118.                                                                                                                       | (7   |
| Radusev (1980), p. 88, Özkaya (1985), pp. 93, 182, 187, 193.                                                                                 | (8)  |
| Abdul Rahman and Nagata (1977), p. 192; İnalcık (1977), p. 44, Özkaya                                                                        | (9)  |
| (1985). pp. 210-15.                                                                                                                          |      |
| Cf Yediyildiz (1982c), pp. 151-61; Barnes (1986), p. 42, İnalcık (1978), pp. 87-                                                             | (10. |
| 88; idem (1983), p. 111; idem (1955), p. 225.                                                                                                |      |
| Zilfi (1983), p. 326.                                                                                                                        | (11) |
| Abdul Rahman and Nagata (1977), p. 185.                                                                                                      | (12) |
| Pococke (1745), 11, p. 267.                                                                                                                  | (13) |
| Özdemir (1986), pp. 114, 156.                                                                                                                | (14) |
| Kunt (1983), passun.                                                                                                                         | (15) |
| Berkes (1964), p. 53, Özkaya (1985), p. 209                                                                                                  | (16) |
| Abdul Rahman and Nagata (1977), pp. 188, 192, cf. İnalcik (1977), p. 31;                                                                     | (17) |
| idem (1980), pp. 316, 334; Özkaya (1985), p. 93                                                                                              | (18) |
| Porter (1771), p. 6.                                                                                                                         | (197 |
| Sučeska (1965a), p. 229, Mutaftieva (1965), p. 244; Dimitrov (1962a), pp. 129ff.                                                             |      |
| Nagata (1976b), p. 103.                                                                                                                      | (20) |
| Özkaya (1983), pp. 14-15,                                                                                                                    | (31) |
| In 1765, 1784, and 1786: Inalesk (1977), pp. 47-49; Nagata (1976a), [2, 33;                                                                  | (22) |
| Socrata (1965a), p. 229, Mutaftieva (1965), pp. 241-42                                                                                       | (23) |
| inalcik (1977), p. 45; Nagata (1976b), p. 97; Shaw (1971), p. 213; Motaftieva (1965), p. 235.                                                |      |
| ISN (1986), vol. 4, pt. 1, pp. 328,29; Superly (1966), 222, Enthoyie (1970).                                                                 | (51) |
| 11                                                                                                                                           | (25) |
| Sučeska (1969), p. 206; Nagata (1979), pp. 12-32; Kreševljaković (1954), p. 68.<br>idem (1951), p. 126; Sučeska (1965a), pp. 222 ap. 144-56. |      |

| (1965), pp. 25-40; q.v. «Bosna» in El <sup>2</sup> .                                                                                                               |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1965), p. 245, ident (1994), p. 1994 and Dimitrov                                                                                                                  | (26) |
| mulafinesa (1970), p. 69; Lampe and Jackson (1982), p. 36. Lascaris                                                                                                | 1207 |
| (1988), p. 384; Özkaya (1983)Ü pp. 16, 103-5, Sadat (1973), pp. 208-17,                                                                                            |      |
| position (1962a), pp. 129-65, BAN (1985) vol. 5, pp. 39-47, 163-68, Nagata                                                                                         |      |
| 10°M, p 35; Gokçe (1967), pp. 108-9; Gandev (1960), p. 211.                                                                                                        |      |
| Lake (1967), IV, pp. 353-54.                                                                                                                                       | /2-1 |
|                                                                                                                                                                    | (27) |
| Hothouse (1813). I, pp. 117-18, cf. Mutaftieva (1965), p 245, Polto and                                                                                            | (28) |
| Arten (1981), pp. 94-98, Shaw (1971), pp. 228-98, 317, Frashen (1964), pp.                                                                                         |      |
| (%)7, Ars (1963), p. 124; Naci (1966), p. 133; BAN (1985), vol. 5, p. 163,                                                                                         |      |
| Shots (1971), pp. 221-43                                                                                                                                           |      |
| Lake (1967), IV, p. 295.                                                                                                                                           | (29) |
| المرجع نفسه، ص. 240.                                                                                                                                               | (30) |
| المرجع نفسه، ١٧، الصفحات ٩٤٦، ١٤٤٠ ١١١، ص، 355.                                                                                                                    | (31) |
| Papadopoulos (1952), pp. 89-90.                                                                                                                                    | (32) |
| المرجع نقسه، ص. 132.                                                                                                                                               | (33) |
| hooyan (1976), p. 22; Nagata (1976b), p. 44, Skiotis (1975), pp. 312-15;                                                                                           | (34) |
| 1968) on 362-74. Oletea (1960), on 366-                                                                                                                            |      |
| "" \17/81 PP 97 99 D4- (1004) as 319.36 (Separated                                                                                                                 |      |
| 17' 421-37 [ Negat 71/597) = 30 December (1077) 1 = 19 Ochonic                                                                                                     |      |
| 1967), pp 119-35; Grozdanova (1974), pp. 147-59, BAN (1985), vol 5, pp. 167 Clogg (1976), pp. 2-7, D. 11, 12-70. Make house (1813), 11, p.                         |      |
| <sup>167</sup> Clogg (1976), pp. 3-7, Dakin (1972), pp. 12-20; Hobhouse (1813), II. p.                                                                             |      |
| 1, 201.                                                                                                                                                            |      |
|                                                                                                                                                                    | (35) |
|                                                                                                                                                                    | (36) |
| h.59 Nagata (1976b), pp. 14-32, İnaleik (1977), p. 33; Shaw (1971), p. 215                                                                                         |      |
| Schallsowski-Schilcher (1985), p. 35.                                                                                                                              | (37) |
| Merimether (1985), p. 35.  Cohen (1973), pp. 58-72.                                                                                                                | (38) |
| 185 App 312-27, idem (1971), pp. 47-53, 1908r (1982), p. 505, ball                                                                                                 | (39) |
| (->do), pp, 00-py, 21-1                                                                                                                                            |      |
| 10. 10.                                                                                                                                                            |      |
|                                                                                                                                                                    |      |
| th Wenhalis (1971), p. 674; Shaw (1971), p. 219.                                                                                                                   | (40) |
| Hoursh, (1981), p. 674; Shaw (1971), p. 219.  Hoursh, (1982), pp. 35-110; Raymond (1985), p. 77; Shaw (1971), p. 221;  Hoursh, (1968), p. 52; idem (1957), p. 100. | (40) |
| <sup>35</sup> , p. 52; idem (1957), p. 100.                                                                                                                        |      |
| Complian                                                                                                                                                           |      |

Ayalon (1960), p. 151; وللاطلاع على دراستهم التقليدية ومهبهم اللاحقة راجع (إلاطلاع على دراستهم التقليدية ومهبهم اللاحقة راجع (إلاطلاع على دراستهم التقليدية ومهبهم اللاحقة راجع (إلاطلاع على دراستهم التقليدية ومهبهم اللاحقة (إلاطلاع على دراستهم التقليدية ومهبهم اللاحقة (إلاطلاع على دراستهم التقليدية ومهبهم اللاحقة (إلاطلاع على دراستهم التقليدية ومهبهم اللاحقة (إلاطلاع على دراستهم التقليدية ومهبهم اللاحقة (إلاطلاع على دراستهم التقليدية ومهبهم اللاحقة (إلاطلاع على دراستهم التقليدية ومهبهم اللاحقة (إلاطلاع على دراستهم التقليدية ومهبهم اللاحقة (إلاطلاع على دراستهم التقليدية ومهبهم اللاحقة (إلاطلاع على دراستهم التقليدية ومهبهم اللاحقة (إلاطلاع على دراستهم التقليدية (إلاطلاع على دراستهم التقليدية (إلاطلاع على دراستهم التقليدية (إلاطلاع على دراستهم التقليدية (إلاطلاع على دراستهم التقليدية (إلاطلاع على دراستهم التقليدية (إلاطلاع على دراستهم التقليدية (إلاطلاع على دراستهم التقليدية (إلاطلاع على دراستهم التقليدية (إلاطلاع التقليدية (إلاطلاع التقليدية (إلاطلاع التقليدية (إلاطلاع التقليدية (إلاطلاع التقليدية (إلاطلاع التقليدية (إلاطلاع التقليدية (إلاطلاع التقليدية (إلاطلاع التقليدية (إلاطلاع التقليدية (إلاطلاع التقليدية (إلاطلاع التقليدية (إلاطلاع التقليدية (إلاطلاع التقليدية (إلاطلاع التقليدية (إلاطلاع التقليدية (إلاطلاع التقليدية (إلاطلاع التقليدية (إلاطلاع التقليدية (إلاطلاع التقليدية (إلاطلاع التقليدية (إلاطلاع التقليدية (إلاطلاع التقليدية (إلاطلاع التقليدية (إلاطلاع التقليدية (إلاطلاع التقليدية (إلاطلاع التقليدية (إلاطلاع التقليدية (إلاطلاع التقليدية (إلاطلاع التقليدية (إلاطلاع التقليدية (إلاطلاع التقليدية (إلاطلاع التقليدية (إلاطلاع التقليدية (إلاطلاع التقليدية (إلاطلاع التقليدية (إلاطلاع التقليدية (إلاطلاع التقليدية (إلاطلاع التقليدية (إلاطلاع التقليدية (إلاطلاع التقليدية (إلاطلاع التقليدية (إلاطلاع التقليدية (إلاطلاع التقليدية (إلاطلاع التقليدية (إلاطلاع التقليدية (إلاطلاع التقليدية (إلاطلاع التقليدية (إلاطلاع التقليدية (إلاطلاع التقليدية (إلاطلاع التقليدية (إلاطلاع التقليدية (إلاطلاع التقليدية (إلاطلاع التقليدية (إلاطلاع التقليدية (إلاطلاع التقليدية (إلاطلاع التقليدية (إلاطلاع التقليدية (إلاطلاع التقليدية (إلاطلاع

Abdul Rahman and Nagata (1977), pp. 171-72; Baer (1982), pp. 53-59, 609-10; (4); Ayalon (1960), pp. 151-62, 285-91, Colombe (1951), pp. 6-15; Raymond (1973, 74), II, pp. 418-31, 673; Shaw (1962), pp. 7-9; idem (1971), p. 217; Baer (1980b), pp. 12-17; Marsot (1984), pp. 5-18, 70-74, Raymond (1985), p. 77; Staffa (1977), pp. 277-311.

Abun-Nasr (1971), pp. 175-85, 194-98; Dumont (1972), pp. 64-85, Field (43) (1969), p. 29, Hess (1970), pp. 75-83; Brown (1974), pp. 55, 66, 92, 102-13, 121, Julien (1970), pp. 284-332; Valensi (1977b), pp. 8-74; Wolf (1979), pp. 287-325.

كانت معظم الموارد العثمانية لا تزال تستمد مباشرة إلى حد كبير من المصادر الريفية في القرن الثامن عشر. وكان الفلاحون قبل الجميع هم الذين بسدون الفانورة، حرفياً ومجازياً على السواء، بسبب تراجع المعايير لامبراطورية، وخراب نظام الأرض، وإدحال وسائل جديدة لتغطية العبوب التي ظهرت في النظام المالي. وغالباً ما كان الاعتماد على سجلات عفا عليها الزمن يؤدي إلى مطلم غير محتملة على مستوى القرية عند نهاية القرن السابع عشر، لأن الطام لم يصبح بعد مرناً بالقدر الذي يأخذ في الحسبان التغيرات الطبعية ولتعبرات الني صنعها الإنسان في الإنتاج الريفي. وأصبح حل هذه المشكلة عن طريق إعادة، توزيع أعباء الضرائب الريفية إحدى السمات الأساسية للحكم العثماني في القرن النامن عشر.

# العياة في القرى

إن هروب العلاحين هو أفضل مرشد لدينا للأحوال الاقتصادية الععلية في المحافظة المختلفة خلال القرن الثامن عشر، وسوف تبقى المحاولات لفياس العائدات العالبة ومظام الضرائب غير مرضية إلا في ما يتعلق بمناطق محدودة لا بعكن أن تشكّل أساساً للتعميم في امبراطورية شاسعة ومتنوعة على هذا المحو، وحتى في طل قوابين الفترة الكلاسيكية في التاريح العثماني، فإن مقدار ضريبة العشراء الدينة كان يختلف من مكان إلى آخر ويتراوح ما بين الثمن والحمس (۱).

والقياس القائم على مثل هذه الوثائق يبقى في أي حال صعباً ما دام الدليل العزو يكاد يتعلق دائماً بالجماعة أكثر من العرد المستج، ولا يمكن افتراص أله وم كاف. ببد أنه ليس هناك شك في كثرة هروب القلاحين من مقاطعة عثمان اخرى حلال القرن الثامن عشر، كما أنه ليس من الصعب تفسير مغزاه مرفعالا بولا يهربون طواعية لأن ذلك يعني ترك البيوت، والأسوار، والحدائق والأئل الأخرى من استثمارات العمل خلعهم، وعندما يهربون بالفعل، فإن دلك يعي العمل أعباء الحياة صارت تفوق الاحتمال أو خطيرة، إلى درحة تبرر النصحين والمخاطر التي تنطوي على ترك كل شيء وراء الطهر.

فهل يعني الهرب بالضرورة زيادة الضرائب عن الحد المحتمل؟ رساك. هناك ميل عام بحو فرض ضرائب أكثر ثقلاً على الريف بدأ منذ القرن السابع عثر واستمر في القرن الثامن عشر. وكفاعدة نابعة من التحرمة يمكن أن مقراً إنا العملية الضريبية في الريف برمّتها في ظل القوانين الكلاسيكية راوحت ما ب عشرين وخمسة وعشرين في المئة من الناتج. ومن ناحية أحرى، كانت عمية المحاصصة العثمانية في المحاصيل في القرن الثامن عشر وما بعد، تصل ألى " يقارب الخمسين في العثة في الصاطق البعلية التي لا تصلها مياه الري وهدا أمر يمكن التسامح إزاءه إذا ما كان حائزو الأرض يحمون الفلاح من فرص صرك أحرى، بقدر ما يمكنهم. لكن الحروب، وعصابات اللصوص، وبطام الألمر. العائم على أساس سجلات عما عليها الزمن، مع الطقس الرديء وغيره ص تفدت الطبيعة كان ينجم عنها أحيانًا اختلافات هائلة. وحين يضاف انعدام الأمر العالمي إلى انعدام الأمن الاقتصادي، تكون الشيجة هي الفرار. إويبدو ذلك واصحاً على جمهة الدموب مع رومانيا المحتلة في الحروب التي جرت أواحر القرا<sup>0</sup> فهالة تحلى الفلاحون البلغاريون والمقدوبيون عن قراهم الواقعة تحت صعوط تسبة وعبروا النهر إلى المناطق المفتوحة حديثاً في أوكرانيا. وربما يفسر العدام الأس على الطرق، وموعيتها الرديثة، لمادا كانت أجور الشحن في البلقان صعف الأخود التي سادت في عرب أوروبا سنة 1787. كذلك كانت أسعار القمح والماشية ال البلقان أكثر تقلباً، على الرغم من أنها أدنى مما هي عليه في أوروما الغربية بمكل عام (2)

وعلباً ما ندكر أدبات أواخر العصور العثمانية الجفلق كما لو كان مصطلحاً مبيرة ندماً. والحقيقة أن المصطلح عام مثل مصطلح المزرعة في اللعة وكذيرية. إد كان معناه الأصلي وحدة زراعية يمكن حرثها بزوح واحد من حورب الحر. بيد أن المصطلح سرعان ما تطور إلى أن يعني أيضاً وحدة عير مددة لحجم حيث يكون الشيء الوحيد الذي قطوي عليه هو الملكية (أو على أن إعصاء حق الحيازة لها) من جانب أحد الأطراف والإنتاج الفعلي من مرب الخرى. وفي القرن الثامن عشر، كانت الغالبية العظمى من الوحدات برعبة صعيرة جداً بالمقاييس المحديثة. وحتى في مناطق محدودة حيث رداعة معن واحدات الأكبر على معن نوحدات الأكبر على المعنون لواحد مثل القطن من الخصائص المميزة، كانت الوحدات الأكبر على استعلال معن تحديداً أو في أسلوب زراعتها.

رس يكن هناك بالمعل الإراعة واقية المشهد العثماني، وبقي نظام المسرد الثلاثة، أو نظام إراحة الأرض بالتناوب القاعدة السائدة في كل مكان تقريباً الولام العنمانية، والواقع أن قيمة الأرض العسجلة تحتلف إلى حدّ أنه لم المرافقيمة للأرض بحد ذاتها، ولا إيجار ريكاردي محدد، وبدلاً من دلث المسائدة تعيراً عن الاستثمارات الأولية للعمل في تجهيز الأرض للرراعة، أو المسلم والأسوار وغيرها من المنشآت، وكانت الأرض دائماً جديرة المسلم والمنافق أن يقرد المسلم المنظر عن السعر، بحيث كان يمكن للفريق المتفوق أن يقرد المدرد المناق مع الأسحاص الذين يعملون فيها فعلاً. لكن العثور على العمائة المسيد في الأرض المدرد المائة العمالة،

التحسيب سوفع المرء، كانت ثبعة احتلافات كبرى في الطروف داخل الأسان في هذه الأميراطورية التي كانت لا ترال شاسعة الأرحاء.

الأملاق والبغدان

كات الإمارات الرومانية الحاصعة لحكم العاربين من بين أقاليم الامبراطورية الأول كثافة مي السكان. وستكل عام استمر الاتجاه الديموغرافي الالحداري هي

وعالباً ما تذكر أدبيات أواخر العصور العثمانية الجفلق كما لو كان مصطلحاً مهوماً تماماً. والحقيقة أن المصطلح عام مثل مصطلح االمزرعة في اللعة لإيكليزية. إذ كان معماه الأصلي وحدة زراعية يمكن حرثها بروج واحد من حبوانات الجر. بيد أن المصطلح سرعان ما تطور إلى أن يعني أيضاً وحدة غير محددة الحجم حيث يكون الشيء الوحيد الذي تنطوي عليه هو الملكية (أو على الأقل إعطاء حق الحيازة لها) من جالب أحد الأطراف والإنتاج الفعلي من الوحدات الأحراف الأخرى. وفي القرن الثامن عشر، كانت الغالبية العظمى من الوحدات الراعية صغيرة جداً بالمقاييس الحديثة. وحتى في مناطق محدودة حيث زراعة المحصول الواحد مثل القطن من الخصائص المميزة، كانت الوحدات الأكر على ما بدو تجميعاً لوحدات أصغر، دون أن ينطوي دلك على أي تغير في استغلال الأرض أو في أسلوب زراعتها.

ولم يكن هناك بالفعل وزراعة راقية، في المشهد العثماني، وبقي نظام لحفول الثلاثة، أو نظام إراحة الأرض بالتناوب القاعدة السائدة في كل مكان تقريباً في الأراصي العثمانية. والواقع أن قيمة الأرض المسحلة تختلف إلى حد أنه لم نكر هناك قيمة للأرص بحد ذاتها، ولا إيجار ريكاردي محدد. وبدلاً من دلك كانت القيم تعبيراً عن الاستثمارات الأولية للعمل في تجهيز الأرض للرراعة، أو تعسينها بالطرق والأسوار وغيرها من المنشآت. وكانت الأرض دائماً جديرة بالحيارة، بعض النظر عن السعر، بحيث كان يمكن للفريق المتعوق أن يقرر شروط الاتفاق مع الأشخاص الذين يعملون فيها فعلاً. لكن العثور على العمالة والحفاط عليها كان أكثر صعوبة في هذا القرن الذي اتسم بوفرة سبية في الأرص والعنالة نسبية في المعمالة.

ومحسبما يتوقع المرء، كانت ثمة اختلافات كبرى في الظروف داحل الولايات في هذه الامراطورية التي كانت لا تزال شاسعة الأرحاء.

# الأفلاق والبغدان

كانت الإمارات الرومانية الخاضعة لحكم الفناريين من بين أقاليم الامراطورية الأقل كثافة في السكان. وبشكل عأم استمر الاتجاه الديموعرافي الالحداري في



هذه الإمارات فترة طويلة حتى وصلت الحضيض في منتصف القرن، حتى الدن وصلت إلى نهاية القرن عاودت الاتجاه نحو الصعود. ومع دلك وأي مراق بريطاني في سنة 1820 أن سدس الريف في الأفلاق خاضع للزراعة (الله وقع دس بريطاني في سنة 1820 أن سدس الريف في الأفلاق خاضع للزراعة (الله كانت الولايتان رعوبتين بشكل كاسح. وعاش الفلاحود عيشة الارتجال والعشب، وكان بعضهم يزرع الأراضي المنخفضة في الصيف على حين كالأخرون يرعون قطعانهم في الأراضي العالية، ومن أجل الحماية، كان الكثير المنازل على التلال، حيث كان يتم استبدال منتجان حرفهم إلى حاس العائب وكانت أساليب الزراعة تميل إلى البدائية، بشكل يعكس وفرة الأراضي، ولم تقد من مجرد الحرث والحرق إلا في القرن السابع عشر (۱۵). وكانت الحبوب نحر، في من مجرد الحرث والحرق إلا في القرن السابع عشر (۱۵). وكانت الحبوب نحر، في ما يشبه الصوامع تحت الأرض، وهو نظام عرفه السلاف الجنوبيون أيصاً العملة.

ويصف قنصل إنكليزي عاش في الفترة النابليونية مساكن الفلاحين النالي

في الشتاء يلجؤون إلى خلايا تحت الأرض، يمكن للفئه بسهولة بواسطة قليل من النار تشعل من الروث الجاف وبعص فروغ الشجر. وكل عائلة، مهما كان عددها كبيراً، تمام في أحد همه المساكن تحت الأرض، رجالاً ونساة وأطمالاً، كلهم يتكومون سوياً؛ وأسرتهم عبارة عن قطعة من قماش القطن الحش، تستحده فرشاً وغطاة في آن... ويتكون طعامهم المعتاد من المامانغا [هربة مصنوعة من الذرة](6).

كان الانحدار الديموغرافي في منتصف القرن ناتجاً إلى حد كبر على يروس الفلاحين، أولاً متيجة الاحتلال الروسي القاسي أواخر ثلاثيبات القرن الناس عشر، ثم كاستجابة للاراصي المعتوجة حديثاً في أوكرانيا والبانات في أربعبان القرن الثامن عشر، وقد أدى ذلك إلى نشوب أزمة في موارد الحكومة الهاب وقدم الحاكم الفناري قسطيطين مافريكورداتو حلاً تمثل في سلسلة من العراب المثابهة للمراسيم التي صدرت في الأفلاق والبغدان في ما بين سة 1746 و كالمثابهة للمراسيم التي صدرت في الأفلاق والبغدان في ما بين سة 1746 و كالمثابهة للمراسيم الذي لم يعد من الممكن فرضه أبداك وهو الأمر الدي كالمين المثاب والأعمال في الكتب منذ عصر ميحائيل الشجاع، ووضع حدوداً شاملة للضرائب والأعمال في الكتب منذ عصر ميحائيل الشجاع، ووضع حدوداً شاملة للضرائب والأعمال

الإرابية التي كان يمكن طلبها من الفلاحين. وكان القصد يتماشى مع الممارسة المنابية السابقة أي تقديم شروط جاذبة بما يكفي لمنع الهرب ولجعل الفلاحين أوباء قادرين على تحمّل ضرائب الدولة المباشرة. فإلى جانب العشور، كان في وسع أصحاب الأراصي أن يطلبوا سنوياً ما لا يزيد على اثني عشر يوماً من العمل، وهو أقل كثيراً مما كان يطلبه معاصروهم من ملاكي الأراضي من آل مسورغ أو الروس المعاصرين (٢) أما الفلاحون الرومانيون، والذين كانوا أحراراً من سحية الاسمية بحكم القانون، فإنهم كانوا مرتبطين في الواقع بالتزامات معيمة تصل بالأرض التي يعملون عليها، وبهذا فإنهم كانوا ملزمين بحسب أوضاعهم المالة، مثل البيون الذين يعملون لتسديد ديونهم.

لم بكن ملاكو الأراضي في الأفلاق يستفيدون إلا بقدر محدود من أيام العمل التي كان من حقهم حتى وقت متقدّم من القرن التاسع عشر. وكان ملاكو أرص في البغدان أكثر اهتماماً إلى حد ما بزراعة أراضي الاحتياط التابعة لهم، ويدلك كانوا أكثر تطلباً (8). وفي العقود الأولى بعد الإصلاحات التي جرت في متعف القرن، كان معظم ملاكي الأراضي، يشاركهم في ذلك ملاك الأرض في يوميه وأجزاء من فرنسا، يستمدون الجزء الأكبر من مواردهم المالية من حقوق المتكار متنوعة يتمتعون بها، مثل حقوقهم على الطواحين، ومعامل الخمور الأمواق. ثم، مع تحسن الأسواق العالمية في سنوات الفترة التابليونية، صاروا أثر اهتماماً بزراعة أراضي الإقطاع الاحتياطية، التي غالباً ما كانت تهدد أراضي الأساع النابعة للقرى، أو تفرض طلبات جديدة على أراضي الغابات (9). وعلى المشاع النابعة للمحرب رادت المرضة في أوائل القرن التاسع عشر للمشاركة في السوق العالمية للحدوب رادت المتعامن ملاكي الأرض الرومانيين في الإفادة الكاملة من أيام العمل المقررة في الوادة الكاملة من أيام العمل المقردة في الوادة الكاملة من أيام العمل المقردة في البول القدي.

رئم بحدث حتى أواخر القرن التاسع عشر أن كانت قروض العمل الرومانية اسمارية لتلك الفروص التي كانت شائعة في طل النطام الروسي ونطام آل البسورع، وفي ذلك الحير، كانت الدرة، التي أصبحت مهمة لعداء الحيوال في أواسم القرل الثامن عشر، هي عماد الغذاء الإنساني أيضاً ((18)).

لم يكن الفلاحون الرومانيون عاحرين تماماً عن المواجهة، بل كان أمهم دائماً حيار الهرب، وهو ما اختاروه مجدداً تحت وطأة غارات بارفانت اوعلو عد بداية القرن التاسع عشر. كما أنهم ريما كانوا يقاومون التعديات على العوق القروية المعتادة مثل استخدام الأراصي المشاع التابعة للقرية كان لدى القروب الرومانيين، شأمهم شأن غيرهم من فلاحي البلقان، أعيانهم المعفود من العران الذين عملوا غالباً بصفتهم وكلاء للنطام في جمع الصرائب وتنظيم السعرة، واشك في أن هؤلاء حدموا أيضاً باعتبارهم ممثلي العلاحين المنظمين على تك تعاونيات حين كان هؤلاء يساومون مع ملاكي الأراضي المحليين للحصول على شروط أفضل من داخل النظام السائد (۱۱).

#### صربيا

نظراً للريادة الطبيعية والهجرة، فإن سكان بشلق بلغراد، التي أعبد فنها بشكل واسع سنة 1739، ارتفع عددهم بشكل ثابت حتى عصيان سنة 1804، والمنافلة والمنت الأرض عشية العصيان متوافرة لدرجة أن تربية الحبوال كانت على المنافلة، في حبن أن بلغراد اعتمدت على مقاطعات الهابسبورغ عبر الدانوس والسافا للحصول على حاجاتها من الحبوب. وفي الوقت نفسه كان الصرف يبلون الماشية إلى الموسنيين، الذين كانوا يبعونها بدورهم إلى دلمانيا، ويبعول الحراك والماعر إلى المسلمين منهم، أما الحيازير فيبيعونها إلى المحال الدين كان اعدادهم تتزايد عبر حدود الهابسبورغ (12).

غالباً ما كان الصرب يعيشون في عائلات كبيرة واسعة (زادروعا)، ويكون بيوناً من الحشب والحجارة، عادة في قرى الأراضي المرتمعة التي كانت إن معلمة على مساحات واسعة وإما تتخد شكل الحطوط ((1)). وتصرف أعيان القرى يصلح قصاة في القصايا الصعرى التي يحسمها القانون العرفي. وكانت قرى البشان يعمق في خمس وأربعين باحية، ويمثلهم في يلغراد أوبوركنيرات oborknezes، وهو نظام تم جلبه أثناء الاحتلال المساوي سنة 1717 ـ 1739 (١٩١).

كانت الزراعة الصربية تستخدم محراناً خفيفاً متعدّد الأنواع، تحرّه البرالا، وهو نوع يزن 250 كيلوعراماً ومن الصعب مقاربته بالمحاربث المستحدة ال

أوروبا العربية. وكانوا يحرثون الأرض مرتين قبل بذر البذور، ويتم حصادها معجل، وتدرس بمضرب يدوي، وكانت الحبوب تبذر في الخريف وفي الربيع على المنواء. أما حدائق الخضراوات، التي كانت مهمة جداً لاقتصاد العائلة، وكمن نحنوي على الكرنب (ملفوف)، والبصل، واللفت، والعجل، والفرع، ولحبار، والبطيغ، والكراث والثوم، وكانت الكروم واسعة الانتشار، على حيى كن بسانين لفكهة مرتبطة في الغالب بالأديرة والكنائس. وهناك أدلة في الوثائق على نسميد الكروم، ومن الطرق المتبعة بقل أماكن مبيت الماشية المسورة. أو كد نعم الحقول الثلاثة هو المستخدم، مع إراحة الحقول بنظام دوري، ومع تبدل رراعة المقمح، ثم الدخن، ثم الشوفان. وقد ظهرت الذرة في النصف الثاني من القرن الثامن عشر وسرعان ما أصبحت مهمة لكل من الإنسان والحيوان على الوادات!. كن غذاء قائد التمرد قره جورج بحسبما نورد السحلات: خزاً أسود، وكرنياً حامضاً، ولحم خنزير، وجبناً صلباً، وعصيدة (من الذرة) وبصلاً، ولمستخرج من البرقوق (16).

ومي القرن الثامل عشر، واجه صرب البشلق ظروها مختلطة ـ تجارة متحنة مع بني جلاتهم عبر الحدود الشمالية وأمن تتهدده معارك مستمرة بين السلطات ومحدي الانكشارية في حامية بلغراد. ويبدو أن الطروف المادية الفعلية التي عشوا في ظلها كانت أفصل مما كانت عليه الأحوال في أراضي الهابسبورغ، ويتصبح دلث من خلال الأعداد الكبيرة للمهاجرين العائدين، ولا سيما بعد بهابة العرب في سنة 1792 وخلال صنوات التمرّد بعد سنة 1806، والواقع أن اتفاق العرب في سنة 1792 وخلال السنوات الجيدة الاستثنائية، 1792 ـ 1796، حين من طرد مجدي الانكشارية من البشلق، كان الصرب راضين بعظهم (17). ولم تكن أم طرد مجدي الوقت نفسه في العرائس العثمانية دائماً تجمع بشكل عقلاني، لكنها لم تكن في الوقت نفسه في العرائس العثمانية الوطأة مثل ضرائب الامبراطوريات الشمالية.

وعدما أعيد الحكم العثماني إلى صربيا في أعقاب معاهدة بلعراد (1739)، أنبعت حامية كيرة قوامها 2400 من الانكشارية ومعهم تسعمئة من الساهبة، أي المرمس أي وقت مصى (١٦٥). وسرعان ما صار مجندو الانكشارية مشكلة مزمنة لمركومة الولاية لأن مرتباتهم كانت هزيلة. وقد تنافس الانكشارية والسباهية

للسيطرة على القرى الصربية بقيادة زعمائهم (الذين كانوا على غرار الدبان بر شمال إفريقيا). وغالباً ما مجح الانكشارية، ماستخدام وسائل منوعة، عرب قروض على السكان، في تأسيس مزارع (جفالق)، ثم في المهابة قرى حال وحينذاك تصرفوا باعتبارهم حباة ضرائب واخماة السواء في المنافسة مع البب المحليين أو مالتواطؤ معهم ((19)). ولم يكن نتاح دلك بالضرورة فرض صرائل و تحتمل أو انعدام الأمن الذي لا يحتمل، وقد ترك موطف شاب أثناء العصبال الصربي، فوك قره دزيتش Vuk Karadžic، صورة حية للجفلق في تلك الأرن

في صربيا يطلقون اسم شيتلوق على تلك القرية التي يوحد ب مالك الأرض إلى جانب السباهي. . . ويأخذ مالك الأرص تُسع الغلال... والفاكهة والتبن. وفي تريسكاني (حيث وُلدت) بأحذ خمس أقات من البازلاء عن كل شخص خاصع للصريبة (حوالي خمسة عشر رطلاً)، وقربة من الزبدة عن كل بيت. ونعض النظر عن أنهم كانوا يعملون من أجله صيغاً في الحقول، عادة، أيام الأحد في البداية، وفي ما بعد، حين تصاعدت المطالم كانوا بعملون أيضاً في أيام أخرى، ليس في الصيف فقط ولكن في الثنتاء أيصاً، وكلما كال يحتاج إلى شيء، مثل قطع الأخشاب وحملها. ، وفي بعص الأماكن كان ملاكو الأراضي يمتلكون مبازل في قراهم حيث <sup>كابوا</sup> يذهبون مع عائلاتهم في نزهات في الصيف أو في الشناء للصيد وعي الأماكن التي لا يمتلكون فيها بيوتاً غالباً ما كانوا يزورون الفرية و<sup>كان</sup> على القرويس في أي مكان إطعامهم. . كان ملاكو الأراصي بحمون مستأحريهم ويدافعون عنهم بقدر استطاعتهم ضد الأثراك الآخرين. . . وكان ملاكو الأراصي الصربيس، الشيئلوق، أشد سوءاً وقسوة على الناس من السباهية بل ومن كل الأتراك الآخرين، لكهم كانوا أكثر لبناً مقارنة بملاِّكي الأراصي، الشيتلوق في البوسنة. فهدك لم يكن للفرويين حتى منازل خاصة مهم لكنهم كانوا يشغلون بيوت الآغا الخاصة بهم للإيحار (20).

وثمة سنوات طيبة قليلة من دون ملاكي الأراضي من الانكشارية الذين فرضوا أنفسهم (1792 ـ 1796) تلتها عدة سع<sup>ات</sup> معة بعد عودتهم من أراضي بازفانت أوغلو. وكانت النتائج حارقة ومدغرة، لأن الصرب الذين سمح لهم بحمل السلاح في تلك الأرفات المضطربة اعتادوا على استخدامه في الدفاع عن أنفسهم. ومكذا، فإن طعم التقدم الذي خلف وراءه حظائر مواشي جديدة وحانات، واستفزاز الصرب عبر النهر، والمطالب التعسفية من المحتلين المسلمين، أصبحت كلها عناصر اضطراب في وضع فوري.

#### البوسنة

نوضح لنا ملاحظات قره دزيتش عن مستأجري الحفالق في البوسنة الذين لا بمنكون حتى بيوتهم الخاصة، أن الوحدة الزراعية البوسنية كانت غير عادية الفعل، وأقرب في الجوهر إلى الجفالق في العصور العثمانية المتأخرة حيث كان مسرحا للمستأحر بأن يمتلك القليل جدأ وأن يحتفظ بنصف المحاصيل المنتجة <sup>نظ.</sup> كات هذه الإيجارات نموذجية في أراصي الـــباهية والقبودان وغيرهم من العسكرين (22). وقد أدى البؤس الذي حاق بالمستأجرين البوسنيين المسيحيين إلى ور الكثير منهم غرباً صوب دلماتيا، أو شمالاً إلى داخل صربيا. وإلى جانب المسيعيس كان العلاجون المسلمون وهم من السلاف أيضاً الذين تحمّلوا طروفاً نكاد نكون على القدر نفسه من الشدة، حيث كانوا يدفعون أحياناً ضرائب تفرض على عبر المسلمين، مثل صريبة العشور، وحتى ضريبة الرأس (الحزية)(23). واجتمعت الضرائب الباهظة مع الخدمات العسكرية لتشكل أساساً لحركة تمرّد الم الأمد في منتصف القرن من جانب هؤلاء القلاحين المسلمين البوسنيين صد وص مظومة جديدة من الضرائب الإضافية (المتقسيط). وفي النهاية حاول فلاحون الما المسلمون كثيرون تقوية وضعهم في المجتمع بالحصول على بطاقات الدفع مرش الإصافية لم تختف، وفي حرب 1768 - 1774 حرى تطبيفها هي سراييفو والراماء الم والسلطق الريمية

# بلغزيا ومقلونيا

بتعق المؤرخون البلعار على أن القرن الثامن عشر كان فترة من النعو السكابي الممشوحه ضونيا بـ CamScanner والتوسع في الأراضي غير المستخدمة (24). وعلى الرغم من أن معطم رراعة بعان ومقدونيا بقيت على نطاق ضبق تقليدي (25)، فإن عدة مناطق محدودة شهدت غير الزراعة المتخصصة استجابة للطلب المتزايد من الأسواق المدينية والعالمة فبالقرب من فيدين، وروس وصوفيا، حيث كانت المنتجات الرراعية تمع شكر ميسور، طهرت مزارع (جفالق) من طراز الأيام الأخيرة، مستخدمة العمل العامير بعقود على نطاق كبير من القرى المجاورة، وربما كانت مثل هذه المران في البداية معلمة حول عملية محدودة مثل الطاحونة، ثم توسعت بشراء الأراصي م الخزانة (كما حدث في فيدين)، أو بالاستيلاء على الأراصي المشاع في افترى المحاورة.

وما إن تفقد القرية المراعي العامة أو مشاع الغابات، حتى تعقد مقوماته كمجتمع اقتصادي وتضطر مبذ دلك الحين فصاعداً إلى أن تقدّم العمال العاهبي في قراهم، للمزارع المتوسعة القريبة. وصارت مثل هذه القرى معروبة السمارة الآغا، لأنها كانت تدفع إلى جالب التراماتها الاعتيادية للحزانة، الإيحار إلى أنه (مالث الأرض) لاستحدام ما كان ملكاً مشاعاً لهم من قبل (26). وفي الأمكم الأخرى كان معض العلاحين يأحذون القروض من حار بارز لكي يدفعوا فبرنه وانتهت بهم الحال إلى العمل سخرة في أملاكه بدلاً من العوائد، ولم يكن معه قط ترتيب مثل هذه العلاقات ما دامت المحاكم العثمانية، على الرعم من أنه كان متهاونة في الدفاع عن حقوق العلاحين في ملكياتهم المشاعية المعتدأة متحمسة في تطبق القروص التي كان يتم التعاقد عليها بقوائد مرتمعة (27).

كانت الرراعة البلغارية والمقدونية تمارس على أساس بطام الحقول الثلاث باستحدام محراث حقيف يشبه دلك الدي كان يستخدمه الصرب (26), وأحد عدم المساواة الاحتماعية من القرى في الترايد إذ ظهر، بالإصافة إلى ملاكي لاراصي الأتراك، المريد من التجار، وملترمي الصرائب، ومقرضي الأموال من أصوت محلية. وبدأ بعصهم تحارأ حوالين، ومعمهم موزدين للعاصمة أو على انصاب أحد المعارض السنونة الكبيرة، مثل المعرض الذي كان يقام في أوزوبكابون وفي هذه المعارض كانوا يبيعون منتجات القرى المتحصصة، مثل تلك المحاولة المحاوف التي كانت تنتج البصائع الحديدية (29)، أو في رودوب التي كانت نتج

عامات الرعاة، التي كانت تجد أسواقاً حتى في مناطق بعيدة مثل بلاد الشام.

وسعبداً هي الجنوب، كانت بعض وديان الأنهار البلغارية والمقدونية، المنوحة على البحر المتوسط، ذات موقع مناسب للرراعة التجارية المتخصصة، الني تطوّرت بسرعة، ولا سيما بعد سنة 1750. وظهرت مساحات كبيرة من أشجار النون في هاسكوفو، وقازانلوق، وتبرنوفو، وفراكان وموناستير وأوهريد. ونظورت أول تجارة في زيت الورد في ذلك الوقت. وكان الأرز ينمو بالري في كرسي وببك وريشتينا وبلوفديف (فيليه). وتزايدت رراعة التنغ في مناطق كثيرة ربي أودية ماريتسا وستروما وفاردار. وبالقرب من سيرير بصفة خاصة، كانت ربعة الفطن تجد سوقاً جاهزة للبيع سواء عن طريق البحر إلى فرنسا، أو عن طريق الرالي ألمانيا (30). وفي بعض الأماكن، حفرت الزراعة المتخصصة تكوين مرزع أكبر (جمالق) من معط مرارع الأيام المتأخرة التي كانت قوة العمل بها مسخيس، ولكن المحاصصة، أي اقتسام المحاصيل، كانت أوسع انتشاراً بكئير،

وسبب ظروف المعيشة الصعبة وأعباء الضرائب الباهظة، يبدو أن هرب العلاجين قد بات أكثر شيوعاً في مقدونيا عنه في بلغاريا (31). بيد أن كلاً من المعتنين أسهمتا في موجات الهجرة إلى أوكرانيا وبساريا سنة 1774 وسنة 1792، كد نأثرت كلتاهما بعمق بالفوضى الشاملة في فترة إغارات الفيركائي ولا سبما بين سنة 1797 وسنة 1807، عندما أقيمت الحواجر والأبراح في كثير من الأماكن، وسمح لنعلاجين أن يحملوا السلاح في حلهم وترحالهم .

# ألبانبا وإيبيروس

بسبب موقع السواحل الألبانية والإيبرية قبالة إيطالياء ألف سكانها النجارة البحرية. وربعا يكود نوع ما من الإنتاج التحاري للسوق العالمية قد بدأ في القرن السابع عشر، ومن المعترص أنه كان في الحبوب. وبحلول 1735 - 1740 كانت العباع العوجهة لزراعة منتجات التصدير قد انتشرت اسشاراً واسعاً على هذه السواحل، على الرعم من عدم معرفة أساليب التنظيم التي كانت من سمات هذه الراعة ويعلب الطن أن الاعتصاب العبيف للأرص كان شائعاً، والذي زادت لاعباء العلقاة على عائل العالم معرفة أساليب الثانية الله الثلث وقد أدحلت عائله العلقاة على عائل العلاج معده من النّمن إلى الثلث (33). وقد أدحلت عائله

الوشائلي زراعة الأرز والقطن إلى ضياعها في أثناء ستينيات القرى الثام عراب وأخذت الذرة مكانها في غذاء الفلاح، الذي كان يحتوي أيصاً على الربن والجبن والربادي والبصل والثوم (35). وكانت الولاية كثيفة السكان نسبا، ركان مثلها مثل الحبل الأسود لا ترال بدائية ومنظمة أساساً في قبائل بمناطق الأرامي العالبة، وشكّلت مذلك مصدراً كبيراً للقوة في أزمنة الفوضى، وكما كانت العال في بلغاريا، كانت صناعة العباءات صناعة قروية مهمة، واتحه جزء مها لنصدير.

#### اليونان

في اليونان، كما في غيرها، سيطر ملاكو الأراضي المسلمون، حلفاه على السياهية البائد، على معظم الأراضي. وفي معظم الأماكن، كانت الرراعة على نطاق صغير بل وهامشية، إلى حدّ أن الجفالق، حين تشكّلت، لم تكن الهرورا تهدف إلى إعادة تنظيم الرراعة بقدر ما كانت تهدف إلى شكل ما من أشكه الوساطة المائية. وقد ترك وليم لبك، وهو وكيل بريطاني كان على اتصال شحصي علي باشا صيد الحرب في بانينا، صورة موحية تماماً للكيفية التي كان يمكن بمتشكيل مثل هذه الضياع (وكان على باشا يملك الكثير منها):

أصبحت ماتروكي جفلقاً للوزير [علي باشا] منذ ريارتي الأحيرة إلى هذه الجال. إذ اضطر القرويون الفقراء، إزاء عجزهم عن دفع ما عليهم، إلى اقتراض المال من أيوبيا أو أي مكان آحر، نفائدة تصل إلى عشرين في المنة؛ أو حتى بمقدار اثنين في المئة شهريا وقد تزايدت صعوماتهم بطبيعة الحال بهذا الإجراء، وهرب بعص السكان إلى أغرافا، وقدم الباقون أنفسهم إلى الوزير مع عرض بيع القرية كلها وحميع أراضيها. وكان الثمن المطلوب 12 كيساً إلى حانب الدين العام. ولم يجد سمؤه صعوبة في إعلان المكان جملفاً حاصاً به؛ لكنه بدلاً من دفع 12 كيساً دفع اثنين فقط، وبدلاً من دفع الدين، أحال الدائنين إلى سكان ماتزوكي الذين هربوا إلى أغرافا.

يوضح هذا المثال كيف كان القرويون عموماً يتعاملون مع الملطات كمجموعة، سواء دفعوا أو التعقوا في دفع ديونهم كجماعة، ويوضح أيص كب

كان من السهل بالنسبة إلى الأقوياء، في اليونان أو غيرها، استغلال مديونية القرية الإنصاع الفرويس لسيطرتهم (36).

وكان النمط الشائع بين القرويين اليونانيين هو المحاصصة، وكانوا يسلمون الناث والثلثين من إنتاجهم لملاكي الأراضي الأتراك، اعتماداً على نوعية الرص (37) وحصة المعدات التي كان الأتراك يمدونهم بها. وكان عليهم أيضاً أن يشركوا في الضرائب الإضافية المنتظمة المترايدة (الإمداد والتقسيط) التي كانت ندم الإدارة المحلية. كذلك كان يتوقع من الفلاحين المسلمين (الرعايا) أن يشركوا في هذه الأعباء، وكما كانت الحال في البوسنة، فقد تمردوا على حمع الريامات على مستوى الولاية في حمسينيات وستينيات القرن الثامن عشر وكذلك على مطالب أعمال السخرة للمساعدة في بناء القلاع (1748 ـ 1758)(38).

وكما كانت الحال في الأجراء الأحرى من البلقان، كان الفلاحون اليونانيون بسون غالباً إلى الفزج عن طريق ممارسة حرفة ثانية، أحياناً التهريب أو القرصنة، السان شاع انتشارهما في المورة. وها هو الكولونيل ليك يحكي عن الطروف في أوائل القرن التاسع عشر:

بمتلك الفلاحود الذين لا يحظون إلا بأقل عائد من الأرض موارد متمثلة في صناعة القطن والصوف، مثل الشالات المصنوعة من الفماش المخشن للرأس والأحرمة والفوط. ويُحسب أن ثلث سكان أغرافا يكسبون عيشهم من النسيح. وهاك أيضاً الكثير من العاملين في الذهب والفضة؛ وهناك مصنع في سكاتينا للسيوف، ومواسير المدافع ومقابض المسدسات. . وشطر كبير من سكان ومواسير المدافع ومقابض المسدسات. . وشطر كبير من سكان أعراف، مثل غيرهم من سكان الجمال في اليونان، يكسبون عيشهم حارج البلاد كأصحاب محلات أو حرفيين، أو حمالين في النواحي المجاورة (ود)

وقد أسهم الجو غير المعتدل مع عوامل أخرى في العدام الأمن؛ وهكذا فإن العيام المعرصة جداً العياد اليومان كامت أحياناً تصدم الأوروبيين ماعتبارها معرصة جداً المعاطر، وفي ما يلي وصف للكاتب نعسه يصف فيه قرية في خاليكي:

دات مرة كانت قرية بندوس ذات الأهمية المائفة . . . على

وشك أن يهجرها سكانها بسبب أعباء الصرائب الباهطة، ودين قدر، مئة كيس. وعندما كانت القرية تنعم بالاردهار، كان السكان يتركون الدرة للماشية، وهم الآن لا يملكون إلا القليل منها يتشاركون مئ، وتتكون ممتلكاتهم بشكل يكاد يكون كلياً من الحيول والبغال، وبها يتكسبون عيشهم كحمالين، بيد أن المساهمة السنوية لا نرال تراوم ما بين أربعمئة وسبعمئة قرش من كل رب عائلة (40).

# بل إن النظام الغذائي تأثر بعدم الأمن:

ومن المشاغل الشائعة بين نساء البونان دراسة الأعشاب للحث على الأعشاب البرية الغذائية في الربيع وأوائل الصيف، وهذه الأعشاب تشكّل جزءاً مهماً من طعام الفقراء حلال الصيام في دلك الفصل. أما في الصيف فلبست لديهم مثل هذه الموارد... وكانت منحات الحدائق في الصيف... التي تعتمد على الري... عالية بحيث لا يستطيع الفقير الحصول عليها، كما أنه لا يزرعها... ولا يمكن أن تزدهر في ملد الملكية فيه عير آمنة كما هي الحال في يمكن أن تزدهر في ملد الملكية فيه عير آمنة كما هي الحال في ألجمي المملح (الأحطوط؟)، والزيتون، والماعر، والجبى وحمر النجمي المملح (الأحطوط؟)، والزيتون، والماعر، والحبى وحمر الذرة المخلوط بالثوم أو الصل، والمعمس في السيذ الرديء (١١)

### الأناضول

كانت الأناضول في القرن الثامن عشر لا ترال موطناً للعديد من التركيب الندو (أو الرخل)، أكثر من ما هو الحال في ولايات أوروبا. وكان تعدد سكان الأناضول مستقراً في أحسن الأحوال، وعلى الرعم من نقص الأدلة الاحصائية فإنهم لم يستطيعوا تخطي نتائج الاصطرابات الاجتماعية الهائلة التي حرت أوائن القرن السابع عشر،

وكما كانت الحال في أوروبا، كانت قيمة الأرض تختلف احتلافاً بب ، بشكل يعكس الوفرة السية. وهكذا أتاح الشكل الأماضولي لبطام الحقول الثلاثة أن تستريح الحقول سنتين من كل ثلاث سنوات (42). وعلى غرار النموذح الدي كان سائداً في الشرق الأوسط، كانت محاصيل الحبوب تررع في فصل الحريف

به الم البيوت المبنية من الخشب والحجارة في الغرب تم الاعتماد في الأقاليم النيرية الحالية من الغابات على إنشاءات من اللبن والأحجار. وحيثما كان المدو يمصون لثناء، كانوا يقيمون أكواخاً من القصب، ثم يضرمون فيها النار عندما يرحون طلباً للمرعى في الصيف (43).

لم نكن القرى قريبة من الطرق الرئيسية، لأن الصعاليك المغيرين كانوا في أسوأ حالاتهم في أعقاب الحروب. في خطراً ماثلاً في كل حين وكانوا في أسوأ حالاتهم في أعقاب الحروب. وتنقص عدد الفلاحين الدافعين للضريبة بشكل مستمر، بحيث إن الفلاحين السلمين لدين يزورون استانبول كانوا ينتهرون الفرصة، خصوصاً في أواحر افرن، لشراء بطاقات الدفع الانكشارية. وعلى الرغم من انعدام قيمتها المادية، إلا أب كانت ذات تأثير كبير في إضفاء الحصانة الصريبية إدا ما منحت لقراهم (44). وأبعد لقروبون يدفعون الضرائب أو الإيجارات للسباهية، وإنما إلى أحد ملتزمي شرائب، الدي غالباً ما كان يمتلك حيارة لمدى الحياة (مالكانه)، أو إلى ويلاده!

وكات بعض المناطق المحدودة، مثل تلك المناطق القريبة من ميناه إرمير الكبره تحتوي على ضياع كبيرة تحوزها إحدى العائلات الإقليمية القوية ولكس الكبية التي كان يتم بها التنظيم المعلي للإنتاج في هذه الضياع تبقى مطروحة مناش، لأن بعصهم اعتمد على نظام المحاصصة في حين اعتمد بعضهم الآخر من العمالة المأجورة، مع الاحتلاف الواسع في حجم الوحدات، وفي كل الأحوال كانت العائلات المالكة للأرض مهتمة بجباية الضرائب وإقراص الأموال مناسأ أكثر من اهتمامها بإدارة العمليات الرراعية (60). وبما أن القطن كان بحثل من الصدارة بين صادرات إزمير، فإننا نستطيع أن نستنتج أن وراعة القطن كانت موسودة في أراضي الداخل، وكذلك القمح والعنب، على الرغم من أن نصيبهما في النعارة كان أقل.

العراق

كانت أنهار العراق تفيص كل ربع، بحيث تشكّل خطراً على محاصيل الشرر وتتطلب الكثير من أعمال السحرة وإعادة توزيع سنوية للملكيات العقارية،



لكي يتم التغلّب على التغيرات التي يحدثها الفيضان، وعنى امتداد الإلهر، تنافست القبائل للسيطرة على المزارعين الذين كانوا، في المناطق المروية، بملور ما يصل إلى تلثي إنتاجهم لمن يتولون حمايتهم، وهي قبائل شغر في شمل العرب وقبائل المنتفق في جنوبه، وبالقرب من بغداد والموصل، كان العرارعون بعصور لسيطرة النخب المقيمة في المدن - التحار أو الصيارفة أو مدراء المؤسسات الدن أو العائلية (الأوقاف)، أو الموظفين في الولاية. وفي المصف الأخير من الذرب تواجه النخب المدينية سوى القليل من التحدي إلى حد أنهم تعاملوا مع حارته كما لو كانت ملكياتهم الخاصة، وأبقوا المستأجرين تحت المدبوبة الدائمة وكب يضغطون أحياناً بشدة لتحصيل متأخرات الضرائب بحيث بتسببون مي هرب لفغلاحين. وكانت المنتجات تشمل الأرز وغيره من الحدوب، والفواك، والمنافزوع بالقرب من الخليج (١٤٠٠).

### بلاد الشام

عاشت حلب ودمشق تعايشاً غير مستقر مع القبائل التركماية والكراء القريبة، والتي كانت تمدّها بالأعنام والصوف والزبد والجبن والسحاد ولحد وشمع النحل والتبغ والحظل للصباعة (48). وكانت القبائل تأخذ معها إلى موعه الصيفية قوق الهضبة الأناضولية البصائع التي تحصل عليها في المقابل: الأملاء والصبخات، والأسلحة، والمجوهرات، والقهوة، والسكر، وغيرات الحلويات (49).

كان القرويون الذين يعيشون بالقرب من المدن الرئيسية في الاد الله المستأخري أراضي نُخب المدن، الذين اعتبروا حيازاتهم أملاكاً حاصة، ببعولا ويشترونها. وكان أهل المدن يعتبرون القرويين مسؤولين حماعياً عن الصراله، والديون المرتبطة بها(50)، وكثيراً ما كانوا يشترون محاصيلهم مقدماً قبل عصاده كطريقة من طرق تسديد المدفوعات،

وهي أودية جمل لمنان الكثيفة السكان، خصصت أراض كثيرة جداً الشجاء التوت إلى حد أن المنطقة كانت تحتاج إلى استيراد الطعام من الحارج كفايتها الذاتية (١٥) أن في جنوب بلاد الشام وفلسطين، فإن التسرّب التدريجي لبدو الأنازة من الفرويين يحمون أنفسهم بأسوار عالية، بحيث تركوا السهول مهجورة من الكان أن حد كبير باستثناء القبائل التي تمضي الصيف هناك (52). وعلى الرغم مد لفعط من القبائل، فإن زراعة القطن في الجنوب كانت تعدّ من أسباب لحزل السكاني الكبير من الشمال إلى الجنوب في أثناء القرن، وما ارتبط به من نبر في الأهمية النسبية للموانىء الواقعة على الساحل (53). كان القطن يدرّ ربحاً بعدل ضعمي أو ثلاثة أضعاف ما يدرّه القمح، وكما في إزمير وسالونيكا، فقد بند في تحرّل رئيسي في الاقتصاد على مدى القرن (54).

نهر

عاش فلاحو مصر في بيوت من طقة واحدة من الطبن واللن ثاثي إناجهم اللاجن على ضفاف الأمهار في العراق، كانوا يسلّمون ما يصل إلى ثلثي إناجهم بي ملترم الضرائب في القرية، وهو رجل من أهل المدن كان يعيد بيع الحبوب في القاهرة، ولم يكن الملتزم يحكم القرية فحسب، بقدر ما يمكن لإنسان لا عبن فيها أن يفعل، بل كان يحجز لنفسه أرضاً هناك أيضاً. وكان بتعامل مع هذه الرض كما لو أمها مملوكة له، وكان يفلحها اعتماداً على أعمال السخرة من حالت سكان قريته، الذين يدينون له على الدوام (65). وكثر هروب الفلاحين في الشن الثني من القرن. ومن الجدير بالملاحظة أنهم لم يكونوا يهربون عادة إلى مدينة، بل إلى قرى أخرى، ورمما كان السبب في ذلك هو أن اختفاء السكان كان بالرني ألى تحرير الأرض. ومن الغريب أن بعض القرويين تمكنوا من مراكمة الرائمي، ومن الواضح أنهم استفادوا من إهمال الإدارة المملوكية. وكان يمكن أغاذ العالى بالقوة (57). هذه السبطرة المحكمة على قوة العمل وعلى عملية المان في دوحيتها قرى الجفالق التقليدية في أواخر العصور العثمانية، في أمان في دوحيتها قرى الجفالق التقليدية في أواخر العصور العثمانية، في أمنا أن الفلاحين ربما كانوا يمتلكون مساكنهم الخاصة، وفي سنة 1785 قدم أرسال وولني وصفاً ثرياً لحياة الفلاحين المصريين:

يُحمل الأرز والذرة الذي يجمعونه إلى موائد سادتهم، ولا يشتقى شيء لهم سوى الذرة، التي يصنعون منها الخبز بدون خميرة ، ويؤكل هذا الخبز بالماء والبصل، وهو طعامهم الوحد

طوال السنة ويعدون أنفسهم سعداء إدا ما حصلوا أحيان على تلو قليل من العسل، والجبن، واللبن (الحليب) الحامض والبلح أن اللحم والدهن الذي يغرمون به كثيراً فلا يظهر سوى في الأعياد الكبرى . . . وتتكون ملابسهم من الكتان الأررق الخشن، وعبان سودا، غير متقنة الصنع (82).

وباستثناء عمليات التعامل المحتومة مع الملتزم أو وكيله، عاش علام المصربون حياة معلقة تماماً، وكانوا سادة جزف كثيرة في زمن كانت الحرد بر المدن تتدهور بسبب الضرائب الباهظة. أما المنازعات بين الفلاحي فكانت عم بواسطة محكمين محليين، يسترشدون بالعرف السائد. وكانت الحياة الدبية ماني كثيراً بمبادىء التآخي السائدة في الأخويات، ولكن في أشكال قروية منعبرة م تلك الموجودة في المدينة (59).

### شمال إفريقيا

كان المغرب عموماً هو أكثر الأراضي العربية ذات الطامع الريمي وحصوم لسيطرة القبائل. فحول المدن انتشرت الدوائر المميزة من الحدائق، وكانت هنا ومعها المزارع القائمة في أحسن السهول، مأيدي رجال المدن ـ تجارأ وعلمين أو كار الموظفين الدين اعتبروها من أملاكهم الخاصة. وفي بعض المناطق عبا كانت هناك أيضاً مزارع في حوزة المشايخ. وكان يمكن أن يعمل المهاجرون به من هذه المرارع، وكان هؤلاء رجالاً بعيدين عن عائلاتهم (60).

وكان عدم التوازن في محاصيل الحدوب في شمال إفريقيا عائد إلى المحبر في سقوط الأمطار وهذا ما قد بساعد في فهم السجلات الديموع بي يحم الثانية للمكان في الإقليم. وكان الرعي هو السائد، وكل قبيلة تمارس شاعة المحتلط الخاص الذي حمع بين تربية الماشية والرزاعة الواسعة والكثيمة. وقد العدام مساواة كبير داخل القبائل، وكان على قبائل الرعية أن تدفع إنوة لنبائل الرسمية (المخزن). وساد الهانون العرفي، ولا سيما بين البرير في الحزائر، بيد المحاص المعاربة يمنككون عمام المعاربة يمنكون عمام المعاربة يمنكون منارلهم الخاصة، ويحملون السلاح حتى مجيء الغزو الفرنسي (١٥). وكان معقم المعاربة يمنادليم المناسوجات في الإقليم تصنع في الريف بأيدي النساء (١٥).

## الهوامش

| Înalcık (1955), p. 225.                                                          |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Berov (1976), pp. 147, 319.                                                      | (1)         |
| Melior (1975), p. 177.                                                           | (2)         |
| Neamtu (1975), p. 239.                                                           | 14          |
| المرجع بقسه، ص ص. 258 ـ 63.                                                      |             |
| Wilkinson (1971), p. 157.                                                        | (6)         |
| Chirot (1976), pp. 76-79; Alexandrescu-Dersca (1957), p. 35, Optotea (1960),     |             |
| pp. 302-4.                                                                       |             |
| Jewsbury (1976), p. 14; Jelavich (1983), J, pp. 107-9.                           | (8)         |
| Otetea (1960), pp. 310-11                                                        | (9)         |
| Stolanovich and Haupt (1962), p. 85                                              | (10)        |
| Radutiu (1981), p. 506.                                                          | (11)        |
| Cvijić (1918), p. 148; ISN (1986) vol. 4, pt. 1, p. 421; Warriner (1965), p. 315 | (12)        |
| Mellor (1975), pp. 167-68,                                                       | ((3)        |
| Petrovich (1976), 1, pp. 18, 23,                                                 | (14)        |
| Biagojević (1973), pp. 418-26.                                                   | (15)        |
| Vucinich, ed. (1982), p. 27.                                                     | (16)        |
| ISN (1986), vol. 4, pt. 1, pp. 411, 327-8.                                       | (12)        |
| Tritković (1970), p. 531.                                                        | (13)        |
| ISN (1986), vol. 4, pt. 1, p. 421, Tritković (1970), pp. 531-43,                 | -{ q        |
| Karadžić (1852), 'Citluk',                                                       | (3/1)       |
| Stojantević (1984), p. 142.                                                      | GII         |
| Eren (1965), p. 27, Suceska (1965b), pp. 53-55                                   | (22)        |
| Sućeska (1980), p. 145                                                           | (21)        |
| BAN (1985), vol. p. 32.                                                          | (23)        |
| Todorov (1983), p. 41,                                                           | (20)        |
| Gandev (1960), pp. 268-17; Grozdanova (1974), pp. 44-45.                         | (27)        |
| 1974), pp. 42-44,                                                                | (28)        |
| BAN (1985), vol. 5, p. 32,                                                       | (29)        |
| الموجع نفسه، ص ص. 75 ـ 77.                                                       | $(3^{(1)})$ |
| An an                                                                            | $Q_{1}$     |
| Matkovski (1978), pp. 241-42 BAN (1985), vol. 5, pp. 163-64                      | (12)        |
| Naci (1966), p. 133, idem (1970), p. 38, Ars (1963), p. 124.                     | (33)        |
| p. 58, Ars (1963), p. 124.                                                       |             |

واحهت طوائف الجرّف العثمانية ظروفاً تعيّرت بسرعة على نحو خاص بعد من 1750 وأدت إلى منافسة قاسية مع الصناعات الأوروبية عند بداية القرن التالي. أما طفة التجار العثمانية، فقد تغيّرت في أكثر من ناجية خلال القرن الثامن عشر سب انصالها المتزايد مع الغرب. فقد أتاح الاهتمام الأوروبي المتصاعد ببضائع عثمانية معينة، وعلى رأسها القطن، فرصاً للتجار العثمانيين من كل الأديان، وساعد بعضهم، ولا سيما التجار المسيحيين الأورثوذكس في جنوب شرقي أدروط، في أداء دور قيادي في إعداد شعوبهم للاستقلال.

رقد أدى الطلب الأوروبي على الأقمشة القطنية إلى ازدهار كبير للنسيح في أدرة، وسالونيكا وأشقودرة وكذلك في عدد من مدن البلقان الأصغر مثل فيرياء والسون وترنوبو (في تساليا) وإلى الشرق في أنقرة وبورصة وتوقات وأبطاكية وباريكر، وحلب، وبعداد. وحتى ستينيات القرن الثامن عشر يخالح المره انطباع المراه انطباع المناعيس العثمانيين كانوا يشاركون بنجاح في التحارة العالمية. لكن يخبو هذا العظهر مع تصلّب السياسات الاحتكارية المتجارية في أراضي آل هابسبورغ في المعلير من القرن الثامن عشر، وما أعقب ذلك من فوضى داحلية في العقدين المعبيات القرن الثامن عشر، وبدأت المواد الحام تؤدي دوراً أكبر من ذي قبل السادرات العثمانية. وفي الوقت نفسه، واصلت الجرّف في الداخل استحدام السائيب التقليدية وهكذا كانت عرضة للإغراق من قبل البصائع الأجسية المي بطبها القرن التاسع عث

ومن بين السلبيات المختلفة في هذا القرن، أثرت الستان منه سنكا حرر في طبقة التحار العثمانيين. إذ كان الباشوات في كل مينا، عثماني مهم بعود الضرائب غير الشرعية من التحار الأجانب المقيمين الذين يعيشون تحت مطبه ولأن أعضاء الأقليات العثمانية عملوا وكلاء للأوروبيين في كل مواني، لرد المتوسط، فإنهم تأثروا أيضاً بهذه الضرائب التي قلصت التجارة لكه لد تقد عليها.

وبعد سنة 1740، شاعت إساءة أخرى أيضاً. إذ إن السفارات الاحتباء المنتحت للدفاع عن التجار ضد الإساءة الأولى، بدأت تمد حماينها (مد في بد الإعضاء من الضرائب وغيرها من الامتبارات) على قطاع متنام من المحبير الإعضاء من الضرائب وغيرها من الامتبارات) على قطاع متنام من المحبير الحاملين لمراءة الإعهاء، والذين ينتمون إلى الأقليات العثمانية. وكان بعشه من المستعلين بالتجارة، لكنهم لم يكوبوا جميعاً كذلك. وتشير الأوامر المعادرة و المستعلين بالتجارة، لكنهم لم يكوبوا جميعاً كذلك. وتشير الأوامر المعادرة وفي الترام المصرائب، وفي إقراص الأموال(1). ويعتقد أن النمساويين وحده كر يسطون حمايتهم على حوالى مثني ألف فرد عند نهاية القرن الثامن عشر، عبر المحلول سنة 1805، كانت الحكومة العثمانية تبيع براءات الحماية الحاصة بم لمحجوب العثمانيين، وتقدم لقاء ثمن معين المرايا نفسها التي يتمتع مه المحجوب الأوروبيون. وبحلول سنة 1812 أجبرت كل الدول التحارية الأوروبة على مع الحجوبة أبود جديدة تم فرضها على سلطتها في توسيع الحماية (2).

واستمرت طوائف الحرف تحيا حياة تقليدية، ومن الواضح أنها لم تستخط للانكارات التقنية في أي مكان آخر. وفي القرن الثامن عشر صار العبل من الحرفيين العثمانيين للعمل جباً إلى جنب في الشارع مفسه أقوى من دي نمل وشنجعت الحكومة هذا الانجاء لأنه كان يسهّل جباية الصرائب والحصول على المتطلبات الأخرى حبن ندعو الحاحة إلى دلث. كما أن المحرفيين أنصهم وحلا أنه عدما يتمركرون بهذه الطريقة يصبح من السهل عليهم الاتحاد سوياً بلده على حقوقهم الاحتكارية التي كانت الدولة ندعمها، ولكي يراقبوا الأسعاد والحواة وكان عيشهم وعملهم بعصهم قرب بعض يقوي روابطهم الاجتماعية الأحرى مثل هذه السيطرة المحكمة على السعر والنوعية عادة ما كانت تعيي أبعاً الم

ومن بين السلبيات المختلفة في هذا القرى، أثرت اثنتان منها نشكل دور في طبقة التحار العثمانيين، إد كان الماشوات في كل ميناء عثماني مهم يحور الضرائب غير الشرعية من التحار الأجانب المقيمين الذين يعيشون تحت طرب ولأن أعضاء الأقلبات العثمانية عملوا وكلاء للأوروبيين في كل موابي، نرو المتوسط، فإنهم تأثروا أيصاً بهذه الصرائب التي قلَّصت التجارة لكبه لـ تندُّ عليها.

وبعد سنة 1740، شاعت إساءة أخرى أيضاً. إد إن السعارات الأجية. ني افتتحت للدفاع عن التجار ضد الإساءة الأولى، بدأت تمد حمايتها (بما في يك الإعماء من الضرائب وغيرها من الامتيارات) على قطاع متنام من المحمين الحاملين لبراءة الإعفاء، والدين ينتمون إلى الأقليات العثمانية. وكان بعصه من المشتغلين بالتجارة، لكنهم لم يكونوا جميعاً كذلك. وتشير الأوامر الصادرة بي حلب سنة 1759، و1766 و1786 إلى أن المحميين كانوا يشتعلون بالحرف أبد، وفي الترام الضرائب، وفي إقراض الأموال(١). ويعتقد أن المساويين وحدهم كو بسطون حمايتهم على حوالي مئتي ألف فرد عند نهاية القرن الثامن عشر. عبر ٠ بحلول سنة 1805، كانت الحكومة العثمانية تبيع براءات الحماية الحاصة عالمند. العثمانيين، وتقدم لقاء ثمن معين المزايا نفسها التي يتمتع به المحموم الأوروبيون. وبحلول سنة 1812 أحبرت كل الدول التحارية الأوروبية على نمو. قبود جديدة تم فرضها على سلطتها في توسيع الحماية(2).

واستمرت طوائف الحرف تحبا حياة تفليدية، ومن الواضع أمها لم تستعم للانتكارات التقنية في أي مكان آحر. وفي القرن الثامن عشر صار المل س الحرفيين العثمانيين للعمل جياً إلى جنب في الشارع نفسه أقوى من دي قبل وشجعت الحكومة هدا الانحاء لأبه كال يسهل حباية الضرائب والحصول على المتطلبات الأحرى حين تدعو الحاحة إلى ذلك. كما أن الحرفيين أهمهم وحدو إنه عندما يتمركزون مهده الطرمة، يصبح من السهل عليهم الاتحاد سوياً للدفاع <sup>عن</sup> حقوقهم الاحتكاربة التي كالت الدولة ندعمها، ولكي يراقبوا الأسعار والحو<sup>دة</sup> وكان عيشهم وعملهم معصهم قرب بعض يقوي روابطهم الاجتماعية الأحرى

مثل هذه السيطرة المحكمة على السعر والنوعية عادة ما كانت تعتي أيصاً أن

الحرفة لم تكن تستطيع أن تجمع رأس المال الكافي لبناء مبنى عام للأعراض المال الكافي لبناء مبنى عام للأعراض الماعية دون مساعدة. أما مباني المصانع والمخازن، المعروفة باسم «الخانات» وأنني صارت من سمات هذا القرن، فعادة ما كانت تؤسس من قبل بعض أفراد الحكم، أو المحكومة كلها، وتموّل من عائدات الأوقاف. وفي هذه المباني كان بكن للحرفين أن يتحمعوا سوياً وأن يستأجروا مساحة معينة من ناظر الوقف.

كن اتجاه الحرفيين إلى النجمع، وانجاه الحكومة إلى السعي للسيطرة، والمبر إلى بناء محازن تحت الرعاية الحكومية، انجاهات متقاطعة تطورت سنوياً في هذا القرن(3)،

وقد نسجت الحباة الاجتماعية للحرفيين عدداً من الهويات في نسيح واحد: الارضط بالحرفيين الآخرين العاملين في مكان العمل نفسه، والعضوية في ميلئها بعبة، والأخوة الدينية، والإقامة في حي معين مع أقارب من الخلفية العرقية مسها. وكان التفاوت في الدخل محدوداً. ففي القطاع نفسه كان التفاوت في الدخل بين الأفغر والأغنى نادراً ما يتخطى نسبة واحد إلى سبعة. وكانت الورش شنعدم أقل من عشوين عاملاً بشكل يكاد يكون دائماً، وعادة ما كان العدد أقل من عشوين عاملاً بشكل يكاد يكون دائماً، وعادة ما كان العدد أقل من نشيم ألل من عشوين عاملاً بشكل يكانت تديرها الدولة كانت صعيرة ولا تعتمد نفسيم العمل إلا على نطاق ضيق، باستثناء الورش التي تنتج بارود المدافع والأسلحة، حيث كان يستخدم فيها ما بين خمسين ومنة عامل (١٠).

وقد فرصت الهجرة إلى المدن ضغطاً مستمراً على الطوائف الحرفية من أجل سماح باللحول فيها: إذ كانت هذه الهجرة هي شكواهم الأكثر شوعاً إلى المحاكم حلال القرن الثامن عشر. وكما كانت المحال في الماضي، استمرت المحاكم في العفاع عن وحهة نظر مجالس طوائف الحرفيين في ما يتعلق بالقيود التي يجب فرصه على الدكاكين الجديدة إلح. وكانت هناك طائفتان، الدماعون والخياطون، أن دوراً مهماً في سياسات عدة مدن أثناء المفرن الثامن عشره منصوصاً في ألبانيا وبلاد الشام، وبخلاف ذلك أدت التقاليد إلى عزل أدباب الجزف ومنعهم من انطود السريع، تعاماً عثلما عرائهم المسافة عن أعمال وفاقهم من أرباب الجزف في المدن الأخرى، وبقيت الدكاكين ذات الصفه التحارية البحثة استشاء، واستمرت معظم المستجات تباع من قبل منتحيها، أعصاء الطوائف التغليدة؛ وهكذا فإنهم لم يشاركوا المستجات تباع من قبل منتحيها، أعصاء الطوائف التغليدة؛ وهكذا فإنهم لم يشاركوا

في الاتجاهات المهمة في التجارة الإقليمية والنجارة العالمية التي اردهرت في النرر الثامن عشر وعرضتهم للتهديد في ما بعد.

وفي بعض القرى البعيدة، والمناطق المجاورة المعزولة ترب العاصم، كانت هناك محاولات متكررة لإخفاء الورش الجديدة، بحيث تنهزب م سعور الدولة وبعض الطوائف الحرفية. وهكذا لم تكن كل الهجرات باتحاه المدد. ينه دفع تدهور الزراعة إبان الحكم العشماني بعض القرويين، ولا سيما في سعن التلال، إلى تطوير بعض الصناعات، مثل الغزل، ومواد الصباغة، وزبت الإبور، التي كانوا يقومون بصنعها ويبيعونها محلياً أو إلى وكيل لتجارة أوسع، ومدن بأماكن تواجد مثل هذه القرى غير مكتملة. لكن يمكن في الوقت الحالي أن شير المحرير أو المصنوعات النحاسية) كأمثلة. لكن عدم تمكننا من تسمية هذه المعنى يشير أنها كانت معروفة تماماً بحيث لا يمكن لها التهرّب من سيطرة الحكومة.

ومثلما حبّذت الحكومات العثمانية وأيدت مبدأ تركيز الإنتاج تحت مبعراً طوائف الجرّف، فإنها من المنطلق نفسه لم تشجّع الإنتاح خارج مراكر الإنتا القديمة. وكان يمكن أن تكون العقوبات رادعة. فبينما يمكن أن تنطوي العالمة العادية في النهرب الضريبي على غرامة مئة في المئة، كان يمكن أن يسجم عن الإنتاج «المارق» عرامة قدرها مئتين في المئة، أو مصادرة المعدات أو تدبيره، أو حتى الإلحاق بالسفن كمجذّفين. لكن مثل هذه العقوبات القاسية كانت موحهة بأن التجارة العالمية، وليست صد التجارة المحلية. وإذا ما أخذنا في اعتبارت مثل المواقف من جانب الحكومة العثمانية، والطوائف الحرفية نفسها، فعن الصعب المراقبة عن عرب كان يمكن للاقتصاد العثماني أن يستمر في وجه الانتكارات التكونوه؛ المعاصرة، حتى لو كانت اتصالاته قد تحسنت (5).

وتُطهر قائمة بالطوائف الحرقية وحدت في أنقرة سنة 1827 أسس المضارة المعادية (وأهمية النسيح) في القرن السابق وأهم مكوباتها الدباعود، وصابعو الأوتار، والسكافود، وصابعو الصبادل، وصناع العطور، وغرالو وبر الماعر، وضابعو الألحقة، والحياطود، والصاعة، والعطارون، ونساحو الحرير، وتعالم الأقمشة (وهي مجموعة مهمة جداً) والنساجود، وبانعو جلد الماعر، وصاعق

المعرد، وصاغو الأقمشة، والحدادون، وصانعو البنادق، وصانعو السيوف، والخبازون، وصانعو دواليب الغزل، وصانعو الدخان، وصانعو المخاب، والأسرجة، وصانعو الصفيح، وصانعو المشغولات النحاسية، وصانعو المحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، وصانعو المغرنشات (أهداب المحلك والزيثون، وصانعو المخليق، وصانعو المغرنشات (أهداب والمعربي، والمفراؤون، وصانعو المغلق، وصانعو المعابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحابق، والمحا

# أنزوبا العثمانية (الرومللي)

و هذا لقرن، كان الاندماج ما بين المدينة والريف في أجزاء مختلفة من المبراطورية العثمانية آخذاً في التزايد، وكان ذلك راجعاً في حزء منه إلى أن أمبراطورية العثمانية آخذاً في التزايد، وكان ذلك راجعاً في حزء منه إلى أن أمبران أو لانكشارية في معظم المدن مارسوا دوراً ناشطاً اتحد شكلاً ما من المكان السبطرة على حياة القرية، مثل جباية الضرائب أو إقراض المال. أما في الرفلي فقد كان الاندماج يحدث أيضاً بسبب نشاط التجار المتزايد باعتبارهم وسطاء للإنتاج القروي الذي يباع في المدن، والمعارض الإقليمية، والموامىء أو المواتى المواتى المنائبة والمعارض الإقليمية، والمواتىء أو المسائع المنشية والمنتجات الحيوانية مثل الشحوم الحيوانية، والجلود والصوف ولا سيما للمنشية والمنتجات الحيوانية مثل الشحوم الحيوانية، والجلود والصوف ولا سيما السرف القروية التي مكر الطلب عليها في الأسواق الإقليمية، والداخلية والعالمية، المرابر المنتجات الحرفية القروية العباءات الصوفية الخشمة المسماة أباط وتصنع والرابر المنتجات الحرفية القروية العباءات الصوفية الخشمة المسماة أباط وتصنع والرابر المنتجات الحرفية القروية العباءات الصوفية الخشمة المسماة أباط وتصنع



في أماكن مختلفة من بلغاريا وألبانيا، والسبائك المعدية والأدوات العليبة المحالات ترد من مناطق عديدة في بلعاريا ومقدونيا، والأقمشة الفطية أو حوط النه من مناطق عديدة في للغاريا ومقدونيا وتساليا. وكان لمدن معينة تحصصات أو د البيادق في سليقين أو بريزرن، والفرو في كاستوريا، والمشعولات الجدية م سراييفو ومدن بلغارية أخرى (7).

وفي سنة 1806، قدَّم المراقب ليك وصفاً تفصيلياً عن مناجم الرمدي والفصة، كما كان يجري العمل بها بالقرب من سيدركابسي في حالكيديكي

والمناجم التي يجري العمل بها الآن. . . في وادٍ عميق صنى حيث يُستخدم مجرى مائي لعملية الغسيل، وكذلك لبدير عجلة تشغّل الكير (المتفاخ) اللازم للفرد. ويتم توجيه العملية كلها بأسط الطرق وأكثرها بدائية . وكانت الخامات الغنية تطرق بالحجارة عبى لوح باليد، ثم تفسل وتحرق بالفحم الحجري؛ أما الخام الأقل قيمة فيتم تكسيره في قطع أكبر، ثم يحرق مرئين بدون غسيل . . . وتعابر أكوام المعدن الحام الذي تم العمل فيه . . . على جانب الجل أسعل المعامل الحالية ، كيف كان يجري العمل بكذة في هذه المناحم مى قبل . . .

كانت نظم التوزيع على مستوى القرية واسعة الانتشار بسب مروشه المنتشار بسب مروشه المناوت وتحررها من التدخل. وقد أذى التجار دوراً أساسياً في تشغيل هذه الأنصاب الريادات إلى السوق، وبذلك كانوا يزيدون من قيمتها(٩).

وفي العقود الباكرة من الفرد الثامل عشر، كانت المراكز الرئيب للمدا العالمية التي ظهرت في الامبراطورية العثمانية هي سالوبيك، حيث أسس العرسين والإنكلير لانمسهم قنصليات، وبراسوف في ترانسلمانيا، حيث محت معالمة الهانسورغ تأميس مستوطنة (عثمانية). وقد أعطت معاهدة بلعراد (1739) وبرائم التحرريه حافراً كبيراً للتجارة في جنوب شرقي أوروبا. وعلى مدى ثلاث عندا تمتع النجار العثمانيون - في البداية الصرب، ثم المعار، واليونان الأورثودكين والمقدونيون والتستسار الإغريق - نفرص استثنائية في تحارة الجملة مع أرامي الهاسبورغ، حيث كانوا بدفعون جمارك أقل وكانوا معمين من الضرائب الأحدى

(يعرومة على رعايا الهابسورغ، وتكون شتات اعثماني، ملحوظ شهد عشرات الرب من الرعايا العثمانيين الأورثودكس، وعلى رأسهم اليونانيون، يستوطنون على أبي لهوف، وليبرغ، وفيينا، وتريستي ومعظم المدن في هنغاريا. (بالمفائل، يرانحار العثمانيون المقيمون في أنكونا وليفورنو في إيطالبا من اليهود أو الأرمن عيراً. ومحلول سنة 1745 كانت هماك ثلاث عشرة شركة تجارية عثمانية الرئودكسية) قد تأسست في المدن الهنغارية، وتضاعف ذلك العدد في ما يدار الازدهار التجاري انهار في الفترة من 1766 - 1772، عندما غير منشرو ماريا تيريزا قواعد اللعبة، وتشددوا في نظام جوازات السفر، ومعوا خير دالاعدية المصنوعة ووجود شركات أجنية على أراضي الهابسورع. وحينني خر معظم لوافدين العثمانيين الجدد التجنيس وتاجروا بصورة متزايدة في البضائع خر معظم لوافدين العثمانيين الجدد التجنيس وتاجروا بصورة متزايدة في البضائع

رمثل جميع سكان المدن في الامبراطورية العثمانية، كان التجار الأورثوذكس بعنون صرائب حقيقة نسبياً كأفراد. كذلك فإن الضرائب التي كان يدفعها هؤلاء لنحر في السوق كانت بنسب معتدلة نسبياً وتميل إلى أن تكون أقل من نسة للصحم، أما لسلبيات التي عانوا منها، يصعتهم تجاراً عمثانيين، فقد تمثلت في علم الطرق وتعرضهم لملابتزاز، ولا سيما في مدن مثل سالونيكا، بنعياد وسراييفو، حيث كان للانكشارية البد العليا. ومع ذلك فإن همك قدراً من البراهين على اردهار الكثير من التجار فعلاً، من نومليا إلى جاسي، ولا سيام العقود الوسطى من القرن. أما في بلغاريا فتشير الدراسة المكتمة في سمس رسالة بحثية إلى نمو المدن والازدهار التحاري على نطاق واسع حلال مسلم القرن. كما اردهرت المراكز التحارية في أماكن أحرى مثل سوق السمس المركزي في موسكو مولجي غرب مقدونيا، وأشقودرة في ألمانياه المناس المراكز المحارية في أماكن أحرى مثل سوق السمس المركزي في موسكو مولجي غرب مقدونيا، وأشقودرة في ألمانياه المناس المراكز المراكز المراكز المراكز على المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المركزي في موسكو مولجي غرب مقدونيا، وأشقودرة في ألمانياه المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكزي في المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز

الشكل عام، كان أفراد عائلات التجار مبعثرين خارج بلادهم، كما يتصح الراد المعاصر (حوالي سبة 1802) لغرية فلاه في تساليا،

السكان الأكثر ثراء هم التجار، الذين كانوا قد أقاموا سنوات عديدة في الخارج في إيطاليا، وإسبانيا، . والسعسا، أو روسياه



المعروضة على رعايا الهابسبورغ. وتكون شتات اعتماني الملحوظ شهد عشرات الهووضة على رأسهم اليونانيون، يستوطنون المحدد أفي لهوف، ولينزغ، وفيينا، وتريستي ومعظم المدل في هغاريا. (بالمقابل، كانتجار العثمانيون المقيمون في أتكونا وليفورنو في إيطانيا من اليهود أو الأرمن عائل). وبحلول سنة 1745 كانت هناك ثلاث عشرة شركة تحارية عثمانية (أورثودكية) قد تأسست في المعدن الهنغارية، وتضاعف ذلك العدد في ما معدالله الاردهار التجاري انهار في الفترة من 1766 ـ 1772، عندما غير مستثارو ماريا تيريزا قواعد اللعبة، وتشددوا في نظام جوازات السفر، ومنعوا التبرد الأغذية المصنوعة ووحود شركات أجنية على أراضي الهابسورغ. وحيشة احتر معظم الوافدين العثمانيين الحدد التجيس وتاجروا بصورة متزايدة في البضائع الهابسورغة المحلية مثل الخمور (١١٠).

ومثل حميع سكان المدن في الامبراطورية العثمانية، كان التحار الأورلوذكس بتحملون ضرائب خفيعة نسبياً كأفراد. كذلك فإن الضرائب التي كان يدفعها هؤلاء خجار في السوق كانت بنب معتدلة نسبياً وتميل إلى أن تكون أقل من نسبة التعخم، أما السلبيات التي عانوا منها، بصفتهم تجاراً عمثانيين، فقد تمثلت في العدام الأس على الطرق وتعرصهم للابتراز، ولا سيما في مدن مثل سالونيكا، والمعراد وسرايبفو، حيث كان للانكشارية اليد العليا. ومع ذلك فإن هماك قدراً كبراً من السراهين على ازدهار الكثير من التجار فعلاً، من نوبليا إلى حاسي، ولا مبعا في العقود الوسطى من القرن. أما في بلعاريا فتشير الدراسة المكثفة في مبعا في العقود الوسطى من القرن. أما في بلعاريا فتشير الدراسة المكثفة في معسر رسالة بعثية إلى نمو المدن والاردهار التحارية في أماكن أحرى مثل سوق من الثالث من القرن. كما ازدهرت المراكز التحارية في أماكن أحرى مثل سوق السنسار المركزي في موسكو بولجي غرب مقدونيا، وأشقودرة في ألبابيا، وأملاكية في اليونان (12).

وتشكل عام، كان أفراد عائلات التحار معثرين حارج بلادهم، كما يتضح من هذا الوصف المعاصر (حوالي سنة 1802) لفرية فلاه في تساليا:

السكان الأكثر ثراء هم التجار، الدين كانوا قد أقاموا سنوات عديدة في المخارج في إيطاليا، وإسمانيا... والمصا، أو روسيا،



المهروصة على رعايا الهابسبورغ. وتكون شتات "عثماني" ملحوظ شهد عشرات المهروصة على رأسهم البونانيون، يستوطبون المول من الرعايا العثمانيين الأورثوذكس، وعلى رأسهم البونانيون، يستوطبون مدر في لعوف، وليبرغ، وفيينا، وتريستي ومعظم المدن في هنعاريا. (بالمقابل بي النحار العثمانيون المقيمون في أنكونا وليعورنو في إيطاليا من اليهود أو الأرمن عن). وبحلول سنة 1745 كانت هناك ثلاث عشرة شركة تجارية عثمانية الوركسية) قد تأسست في المدن الهنغارية، وتضاعف ذلك العدد في ما يدال مدا الازدهار التجاري انهار في الفترة من 1760 - 1772، عدما غير منشارو ماربا تيريرا قواعد اللعبة، وتشددوا في نظام جوارات السفر، ومنعوا منزاد الأعدية المصنوعة ووجود شركات أحنبية على أراضي الهابسبورع. وحينية حار معظم الوافدين العثمانيين الجدد التجنيس وتاجروا بصورة متزايدة في البصائع الهابسبورغية المحلية مثل الخمور (11).

ومن جميع سكان المدن في الامبراطورية العثماية، كان التجار الأورثودكس بخملون صرائب خفيفة نسبياً كأفراد. كذلك فإن الضرائب التي كان يدفعها هؤلاء لنحر في السوق كانت بنسب معتدلة نسبياً وتميل إلى أن تكون أقل من نسبة لنصحم. أما السلمات التي عانوا منها، بصفتهم تجاراً عمثانيين، فقد تمثلت في لعدام الأمن على الطرق وتعرضهم للابتزاز، ولا سيما في مدن مثل سالونيكا، يعلمواد وسراييفو، حيث كان للانكشارية اليد العليا. ومع دلك فإن هناك قدراً من الراهين على ازدهار الكثير من التجار فعلاً، من نوبليا إلى حاسي، ولا منا في العقود الوسطى من القرن. أما في بلعاريا فنشير الدراسة المكثفة في مسلم الغرف واسع حلال من الغرن. كما ازدهرت المراكز التجاري على نطاق واسع حلال المسلم الغرن. كما ازدهرت المراكز التجارية في أماكن أحرى مثل سوق الملاكيا في الهانان أحرى مثل سوق الملاكيا في الهانان أدى مثل والملاكيا في الهانان أدى الهانان المراكز التجارية في أماكن أحرى مثل سوق الملاكيا في الهانان أفي الهانان أفي الهانان أفي الهانان أفي الهانان أفي الهانان أفي الهانان أفي الهانان أفي الهانان أفي الهانان أفي الهانان أفي الهانان أفي الهانان أفي الهانان أفي الهانان أفي الهانان أفي الهانان أفي الهانان أفي الهانان أفي الهانان ألفي الهانان ألها في الهانان ألها في الهانان ألهانيا، وأشقودرة في ألبانيا، الهانان ألها في الهانان ألها في الهانان ألها في الهانان ألها في الهانان ألها في الهانان ألها في الهانان ألها في الهانان ألها في الهانان ألها في الهانان ألها في الهانان ألها في الهانان ألها في الهانان ألها في الهانان ألها في الهانان ألها في الهانان ألها في الهانان ألها في الهانان ألها في الهانان ألها في الهانان ألها في الهانان ألها في الهانان ألها في الهانان ألها في الهانان ألها في الهانان ألها في الهانان ألها في الهانان ألها في الهان ألها في الهانان ألها في الهانان ألها في الهانان ألها في الهانان ألها في الهانان ألها في الهانان ألها في الهانان ألها في الهانان ألها في الهانان ألها في الهانان ألها في الهانان ألها في الهانان ألها في الهانان ألها في الهانان ألها في الهانان ألها في الهانان ألها في الهانان ألها في الهانان ألها في الهانان ألها في الهانان ألها في الهانان ألهانان ألها في الهانان ألهانان ألها ألهانان ألها في الهانان ألهانان ألهانان ألهانان ألهانان ألهانان ألهانان

وبشكل عام، كان أفراد عائلات التجار مبعثرين خارج بلادهم، كما يتصح أن هذا الوصف المعاصر (حوالي سنة 1802) لقرية فلاء في تسالبا:

السكان الأكثر ثراء هم التجار، الذين كانوا قد أقاموا سنوات عديدة في الخارج في إيطاليا، وإسبانيا... والممسا، أو روسيا! والذين عادوا بعد غيبة طويلة إلى مدنهم ومعهم ثمار حرفتهم، وقلا أثروا هده المدن وطوروها إلى حدّ ما، بيد أنهم نادراً م كروا يعودون للإقامة الدائمة حتى أواخر عمرهم، ويكتمون خلال عدم الفترة بزيارتين أو ثلاث زيارات قصيرة. أما أبناء الطبقة الوسطى . فكانوا يعودون مرات أكثر، وكثير منهم يمضون جزءاً من الصبى سنوياً في مواطنهم. وهؤلاء مشكل رئيسي هم أصحاب المحلات. . . أو الحرفيون (13)

بيد أن درجة التأثير الأجنبي في هؤلاء النجار كانت متفاونة، على حود نرى في التقرير الذي كتبه ليك سنة 1806 عن يانينا:

تأثرت بشكل عام العادات المحلية للبونانيين في أبونيا فلبلا من جراء إقامة كثير من تجارها في البلاد الأجنبية. وتكاد عاداتهم ثتماثل مع عادات الأثراك. . فالنساء البونانيات غير متعلمات من النساء التركيات، وهن في مكانة أدنى . . . ولا يوجه للسن وي فليل من الاحترام، ولا سيما عندما بكون الوالدان . . . يعولهم أبناؤهم وبعيشون في المنول نفسه . . . والعمل الشائع للسامات هو تطريز الموسليس الألماني الخشن، تقليداً لما نضعه القسطنطينية (١٩٠٥).

ولتقديم المساكن لهذه الطبقة التجارية الناشئة، طهرت قرى للمن خصوصاً في غربي مقدونيا، التي أرسلت الحرفيين من أبنائها في كل تحاء بعد حتى استانبول وبوحارست. ومن أعراض انعدام الأمن في الحياة والدي خنون في القرن الثامن عشر، كان التصميم المعضل للبيوت الكبيرة في كثير من الدين وهو بناء مرتقع مكعب بشه القلعة لا يرال موحوداً في المعاطق الريفية في مثل الوسنة، وفي غربي مقدونيا.

وكانت بيوت النحار مكلفة حتى لو لم تكر مصمعة لأعراض الدفاع: البيوت مكلفة جداً في البيونان، ودلك بسبب ارتفاع أمعاد العمل الميكانيكي من جهة، ولأن الألواح الخشية والرجاح، والمسامير، وكل شيء ناستثناء الحجر والمونة تُجل من تربينا وفيومي... وأحسر بسوت أيونينا لها إطار نافذة داحلي حله

الفصبان، وتحتوي على قطع من نوع رديء جداً من الزجاج القادم من الأدرياتيك؛ هذه الإضافة التي نادراً ما نراها في تركيا الآسيوية... تعتبر هنا ضرورية بسبب الشتاء الطويل (15).

وقد تضاعف عدد البيوت الغالية الثمن في صوفيا في النصف الثاني من هذا القرن (١١٥).

وبات من السمات المميزة في ما بين التجار تلك المعرفة المتنامية بالعالم، ولعباة المؤسساتية الأكثر ترابطاً وثراء. وقد نتج ذلك جزئياً بسبب انشغالهم في الوعن شؤون المؤسسات التي نظموها وقادوها بشكل متزايد؛ وكان ذلك أيضاً من مناح تعارفهم في خارج البلاد مع العديد من الشركات التجارية. وسما أن السبيلات المصرفية ضئيلة، فقد كانت الاتفاقات التجارية عادة تتم بالكلمة وصما. وكان أبناء العائلات التجارية الأصغر سناً يتمركزون في مناطق تقاطع الأبار والحدود لمدة طويلة ويعهد إليهم بمسؤوليات كبيرة.

ولأن تجارة البلقان كانت ثنمو في هذا القرن ولكنها لا ترال من دون نسبيلات الذائمة التي تتطلبها التجارة، فقد ظهرت أعظم المعارض في لأمراطورية العثمانية في هذا الوقت. وكانت معظم المعارض تتاجر في الماشية المعلبة، كوسيلة لمقل الفائض على مستوى القرية. أما الأسواق الأخرى، المعارض السوق السنوي الكبير في أوزونكايوفا في شرقي تراقيا، فقد كانت أماكن المندل ذات أهمية إقليمية وعالمية. وكان سوق أوزونكايوفا يجتذب في أحس الان حمين الف شخص، وكان يزوره تجار من روسيا ومن العرب كدلك الناه منذا المعرض الكبير يؤدي أيضاً دور المورصة حيث يتم فيه تداول أوراق المدال المالي، وعندما أدت القوضي التي استشرت في ثمانينيات وتسعيبات القرن الثام عشر المي إلى إعلاق أوزونكايوفا، انتقلت العمليات المصرفية الجديدة شمالاً عبر علم المنافون والروس الحمالة الوظائف المصرفية القرن الثامن عشره لم تكنف عاصمة الأفلاق بتصريف الوظائف المصرفية المعتادة يشكل منتظم، بل تناولت أيضاً عملنات التحويل الكبري نجارة مراجحة فرصتها الفقلة دخولاً وخروجاً من الامبراطورية العثمانية، ومنازة مراجحة فرصتها الفقلة دخولاً وخروجاً من الامبراطورية العثمانية، ومنازة مراجحة فرصتها الفقلات السريعة للعملة في العصر النامليوس (17).

وكان النطور الأكثر تأثيراً في حياة الحرفيين في العديد من التعاويات العرب خلال القرى الثامن عشر هو نسرب الانكشارية المربقين إلى هذه الروابط نقدى هناك على الأقل خمسون ألها ممن يسمون الانكشارية موزعير في حامان بعي أرجاء الامبراطورية عند منتصف القرن، والقليل منهم كان يعكن أن يسبهم عرب بحق. وبما أن رواتب الانكشارية في ذلك الحين كانت بالكاد اسمية، وراسم هؤلاء االانكشارية، كانوا في الواقع حرفيين أرادوا الامتيازات التقليدية للكنس في الإعفاء الضريبي والحصانة القضائية. ومع أواخر القرن الثامن عشر، ي رم. الطوائف الحرفية المسلمون جميعاً في بلغراد وسراييفو وسالوبك بالتعر يطمر على أنفسهم اسم «الامكشارية» أو على الأقل مجندين (يمن). ومن تأثيرت بن زيادة حدة التمييز بينهم ومين أهل المدن من المسيحيين والبهود الدين لم يكن بر وسعهم أن يدَّعوا عضوية الانكشارية. ومن الطبيعي أنه كان من الصعب تعام مر القائد المحلي (ديردار) أن يمارس سلطته على هذه الميليشيا الني عبت عب منفسها، وهو أمر كان أصعب كثيراً بالنسبة إلى استانبول. ونتيجة بدك، ك مدن بلقانية عديدة في الواقع جمهوريات من العامة، قد يخشاها حاكم فوي، حم وإن كانت تتم تحيته بحسب التقاليد (مثلما كانت الحال في سراييفو) عدومو، بموكب استعراصي في المساء من رجال الطوائف الحرفية المحتمعين يصاحه ها المدافع المنطلقة من القلعة.

كذلك تم الحفاط على التفاليد الأخرى لطوائف الحرفيين العثمين بفي سراييفو كان الآباء يسلمون الشباب من كل جيل جديد إلى الأسطوات الهجاء القديمة التي يشهد عليها الحميع: «اضرب: فالعطام لي ولكر اللحم لثاً، يُك من الباحية العملية، كان يمكن عقد جلسة لمحاسة الصبيان على اشهاك الذب أمام محلس العلائفة (Lonca). وقد كان المحطىء يعقد حقه في التلمدة، أو بهم على إغلاق دكانه فترة من الوقت، أو في الحالات القصوى يرعم على الإعلان بصفة دائمة وتحفض مرتبته إلى عامل مياوم (١١٥).

وبادراً ما كانت طوائف الحرفيين في النوسية تلجأ إلى المحاكم المكرسة يترد لكي تتخد قراراً. فقد كان هناك مجلس من الأسطوات والعمال المياومين الأسعار؛ ثم تبلغ الطائمة المحكمة بقرارها. كذلك كان الأسطواب محتمدها معمول بسيطرة صارمة على فتح دكاكين جديدة - إذ لا بد من أن يكون الفرد النا أدر لاسطوات، أو يكول قد حصل على إدن من رئيس مجلس الطائمة (كاحيا). وي الأسطوات الأقوياء يتعرضون لإغراء تحسين وضعهم بشراء الدكاكين أصعف حالاً في وقت الأزمات، ثم يستحدمون مساعدة إضافية ويتصرفون مثل مدر. وعد الطرف الآخر من الميزان، قد محد العمال اليوميين المقهورين بشدة معرد في عز الشتاء بضائعهم في أماكن معرولة وبأسعار منحمصة لمشترين من مغطعة أخرى "".

### الأناضول

تركر بصيب الأسد في التجارة العالمية التي شملت الأباصول في مهاه إزمير سبره الكبير، الذي كان قد بدأ ينمو بالفعل أواخر القول السابع عشر وقيص له مكون لمبناء الرئيسي في الامبراطورية. وإلى جانب التجار اليهود والأرمن حسنعين بالحماية والذين عملوا لحساب التجار الأوروبيين، أصافت الهجرة من أمرزة في سعينيات القول الثامن عشر المزيد من اليونانيين، ما أصفى عنى الميناء بن النعدد العرقي، وفي ذلك الوقت، عاد جرء كبير من تحارة إزمير إلى أبيات المحدية في شرق المتوسط. وكان الهولديون قد منحوهم كل حقوق حريه، ومد سنة 1730 تساهلوا إزاء إقامة مؤسسة هي أمستردام للتجار ابدين الموا أفارت اليهود والأرمن واليوبابيين من إزمير، والواقع أن قرص التحارة في في النبارة الله من المحديدة في المختلفة، تاركين المتعارية المختلفة، تاركين المؤلس ووراً رئيسياً في التجارة العثمانية،

المعدم المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر المعدر ا

وداحة، وربما وصلت إلى ما بين ستين وسبعين في المئة في ما بين سنة المراه وسنة 1797. وتكشف الأرقام المأخودة من معامل الصباغة في نوفان عوال سبوات الذروة في إنتاج الأقمشة القطبية والحرير الأبيص والأصعر كانت من وراء 1764 إلى 1766. وبعد أن اصمحلت هذه الحرفة، تطوّرت ثوفات بدلاً من الما لتصبح المركز الرئيسي في الأناضول للصناعات المحاسبة، معتمدة على سم التصبح المركز الرئيسي في الأناضول للصناعات المحاسبة، معتمدة على سم ارجاني، وقوري وجوموشحانة (20). وتستند هذه الاتجاهات إلى براهبن عبر مكنة وتحتاج إلى مريد من البحث، بيد أنها تتناسب مع الانطباع العام عن تعثر الأحوال المتجارية في العقود الأخيرة من القرن الشامن عشر والعقد الأول من القرن التالي.

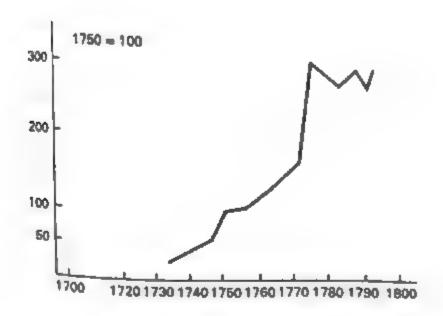

الرسم البياني 2:111: الرسوم المستوفاة عن القطن والأقمشة القطنية المعلة للتصابر المصدر: (1976) Genç . (1976).

ومع دلك، فإن المدن الأناصولية استمرت في إمداد الأسواق الإهلب المالية والدولية بالبضائع التي تحصصت فيها - شعر الماعز من أنقرة، الأحدية والدالة من قونية، والحلد المدنوغ، والسروح والأقمشة المصبوعة من قيسرية، والغرفية من كوتاهية، ويشير تدهور النوعية إلى أن ربائل الطبقات العديا كانوا بشترك الواردات الأوروبية مشكل مترابد، وكانت نورصة تعقد معرضاً سنوياً في ناه يونيو/حزيران، وكانت هناك معارض أخرى معائلة في الأناضول (21).

#### النابول

تان العاصمة العثمانية في الحقيقة ثلاث مدن تصل المياه فيما بينها.

وتان عدد مجموعتان فقط من العمال - عمال المراكب والحمالون - هم لذين للهم طرائف وخدت في ما بين استانبول، وبيرا وأشقودرة، وكان الدباغون فقط لل مين تربطهم روابط بمدن أخرى، وكانت حوالى أربعين حرفة بناء قد تجمعت بنر موظف تعينه الدولة، هو رئيس المهددين، على حين تمتعت البقية للرحة من لتنميق غير الرسمي بإشراف شيخ منتخب للطائعة (22).

وكانت طوائف الحزف في استانبول، كما في أي مكان آخر، تحت الصعط مستر تقبول الواقدين الجدد في القرن الثامن عشر. إذ كانت التماساتهم للقضاء تشرف تقدت الحماية من «الغرباء»، أو من الاتصال غير الواحب بين المسلمين وبر أحسلمين، في الحمامات على سبيل المثال، وهو أمر ربما يشير إلى التوتو منصف بين القطاعات الرئيسية في المحتمع، وكان «انكثارية» استاسول البالع مندم أربعين ألفاً مندمجين تماماً في الطوائف الحرفية، كما كابوا بشكلون فرق (فقاه فيها.

وكانت الطوائف الحرقية تصنع سياساتها بعسها في معظم الأحيان! إذ كان فسنت سبخ مسن يرأس كلاً منها وكان يسترشد بمجلس تمثيلي للأسطوات العلمير) (Lonca). ولم يمنع هذا حكومات القرن الثامن عشر من تعبين أفراد تسمير من حارج الطائفة كمراقبين (كاخيا). وقد نجم عن ذلك فرض صوية على عشدة نظيعة الحال، ولكن في المقابل، قدم الورادها وسيلة اتصل بالحكومة. المنات هذه الممارسة في القرن السابع عشر، فإنها صارت منتشرة على نصق أسع في القرن السابع عشر، فإنها صارت منتشرة على نصق أسع في القرن التالي. وكان يتم تشجيع الأشخاص دوي المكانة العسكرية على تسمير واتمهم للخرانة، وفي مقابل ذلك كان يمكن تعيينهم مراقبين على على المدن الأحرى طلبي المحرفية، ومن استانبول انتشرت هذه الممارسة إلى المدن الأحرى كراه الن

كانت السلطة النهائية على الرعبة والسعر في استانبول متروكة للمحاكم النصائبة في العاصمة الثلاثية الأجراء. وعادة ما كان تجاور السعر المحدد بجلب مجرد لتعدير، وإذا كان التحاوز خطيراً أو متكرراً، فإن المسلم الذي يرتك هذا

الجرم قد يُرمى به في السجن، أما غير المسلم فيذهب للعمل عمر مر الأسطول. وفي بعض الأحيان كان المتجاوزون بجبرون على التوقف عم العمر، ولكن بصورة مؤقتة فقط.

كانت مداخيل الحرفيين في استانبول تتفاوت ضمى نطاق صبق، ورس و ذلك نتيجة الإشراف القضائي الوثيق. وذلك بعبي أن الطوائف لم تكر تمنان يكفي من رأس المال لبناء الخابات التجارية، أو الحمامات، أو حتى الدكائي وكانت هذه هي الأنماط السائدة من الأوقاف التي كان الحرفيون والتعر يستأجرونها. وبينما كانت الخابات التجارية توفر الإبجارات لمثل هذه المؤسد، كان الخان الريفي العثماني (سراي القوافل) بحطى بالدعم من الأوقاف، وبد مكاناً مجانياً للمسافرين (سراي القوافل) بحطى بالدعم من الأوقاف، وبد مكاناً مجانياً للمسافرين (سراي القوافل) بحطى بالدعم من الأوقاف، وبد

وبما أن استانبول كانت مركزاً للاستهلاك أكثر منها مركزاً للإنتاج، فكبر م كان تجارها الكبار يرتبطون باقتصاد الطلب للمدينة، حيث يمدون أهالي لدف بالسلع الرئيسية ويخططون أحياناً لعمليات الاحتكار. وتضمئت المحلات الي تب على الخمسة آلاف المتمركزة في المدينة القديمة بجوار القصر العديد من لمحلات التي تتعامل في البضائع الفاخرة التي يطلبها رجال الملاط. وكانت معص هما المحلات، مثل معامل الذهب والمجوهرات، ذات نوعية عالمية راقية وقد أحد أحد الأوروبيين المعاصرين إعجابه على العموم في ما يتعلق بنوعية لمنه العثمانية ما المسوجات، الأسلحة والسعن متخلفة.

وعادة ما كانت العائلات النجارية المسلمة تعتقر إلى استمرارية الأحبال المتطلبات الإسلامية منقسيم الميراث في كل جبل. ولم يكن دلك ينطبق عن الطائعة الأورثودكسية المحلية (اليونانيس، والأرمن والبلغاريين والألبان) التي كان العائلات (اليونانية) الكبيرة منها ضارمة بجذورها في ناحية فيبير (فاد) وأن تحكمت هذه العائلات في شؤون نظرير كبتها، وتنافست على المناصب دات المؤفى الإمارات الرومانية، وكانت الوظائف الكبرى محجورة دارثمن معش) لهده المدة من الفناريين،

كذلك كانت الجماعة الداخلية من المقرضين والصيارفة الذين كانوا بمو<sup>لون</sup>

من النرام الضرائب كله في الامبراطورية، ذات نفوذ كبير في العاصمة، وإن يه النرام الضرائب كله في العاصمة، وإن يريئة أقل بروزاً. ومن دون مسائدة مقرض للأموال معترف به وموثوق به، لم يريز مكان حتى الموظفين البارزين أن يشاركوا في هذا البطام، الذي فاق كثيراً يحرة بصفته مصدراً للثروة والسلطة في العاصمة العثمانية في تلك الفترة (25).

#### القامرة

ني لعاصمة المقابلة القاهرة، كانت عملية تسرّب الانكشارية إلى العديد من الطوائف الحربية قد تمت بالفعل في أوائل القرن. ولكن يبدو أن سيطرة الكثارية على الطوائف قطعت في الفاهرة شوطاً أبعد مما قطعت في استانبول لأن الحربين أيضاً كانوا تحت «الحماية» من جانب آغا الانكشارية، الذي استمد حصنه من نظام الحسبة التقليدي في ظل الحكومة الإسلامية. وهكذا فعندما كانت مصر في الانكشارية التي عزت مصر منة 1801 تطرح ألوانها على أبواب المناحر أني نوت احمايتها، فإنهم كانوا باطة يعيدون تجديد الممارسة التي كانت قائمة مسوف طويل. ولا غرو في أن متوسط الدخل للحرفيين في القاهرة، الذين من يؤلفون نصف مكان المدينة، قد انخفض بشكل حاد حلال القرن نفسه.

ولم بكن أعمى تجار الفاهرة هم أولئك المرتبطين بتجارة المواد الغذائية في المدينة، لأن هذه كانت بحماية آغا الانكشارية. ويدلاً من دلك كان الأغبياء هم أحار شكة التجارة العالمية، ولا سيما تجارة المن. ولم تكن الصيرفة والتأمين قد عوراً إلا قليلاً. وكانت معظم الأعمال التجارية تتم من خلال المشاركة.

وقد تعايشت أقليات عرقية عديدة سوياً في القاهرة، كانت كل مها تعيل إلى السبطرة على أقسام معينة في المدينة، وتتخصص كل منها في حرف بعيها أو خلوط معينة في الأعمال. وكان أغنى هؤلاء، وقد تفوقوا على المعاربة والنحار لأباط والبهود، الطائفة الكاثوليكية السورية (الملكانية)، التي حازت على مكانة النفسة في طل حكم المماليك العثمانيين مند وصولها إلى مصر في ثلاثبيات القرن النام عشر، ولأن السوريين كانوا غرباء جسورين وقادرين، فقد سمح لهم في الدينة بالمشاركة في تجارة البحر المتوسط والبحر الأحمر، وبعد أن قام المماليك المحمولية إلى داحل مدينة القاهرة في منتصف القرن، شمح لهم نان

يحلوا محل اليهود في النزام الحمارك. ويكاد كل ما عداهم أن يكون قد عاني إر جشع المماليك قد طال محتلف الموارد التجارية في القاهرة، وتصاعد إيفان خلال العقود التي سبقت الغزو الفرنسي (26).

### الولايات العربية

في كل موانى، شرق المتوسط، سيطر اليهود واليوبابيون والأرمن، عدير شركاء للتجار الأوروبيين ومحميين من قبلهم، على التحارة العالمية وكدك عن التحارة الإقليمية البحرية. وقد لعبت شركات النقل البحري الفرنسية أبصا در قيادياً في الطرق البحرية، حتى حل اليونانيون محلهم. وهكذا شكلت العوار، عالماً خارجياً منفصلاً يواحه التحارة العالمية من حلال تركبته الاجتماعية الحاف أما المدن الداحلية، مثل حلب ودمشق وبغداد ومكة فكانت محتلفة عرف على الموارية، وكذلك كان تشكيل حياتها الاقتصادية مختلفاً أيضاً.

وكان التحالف بين الانكثارية المحلية والطوائف الحرقية المحلية م سنت المدن الداخلية في سوريا والعراق، تماماً كما كانت الحال في الولايات المنتب الأحرى. ففي بغداد كانت شريحة مملوكية تقدم الحدمات الضرورية (عم أبه مكلفة) في مجال الأمن والفيادة السياسية. بينما في حلب ودمشق كان الانكثارية الحرفيون متورطين في صراعات عثوية حادة مستمرة. أما في حلب، فكن العنات، ولكل منها تحالعاته مع القائل الكردية والتركمانية المحلجة، مطمة عو طائعة حرقية ـ انكشارية محلية من ناحية أخرى، وفي دمنع كانت العنات، ولكل منها حلفاؤها من المحمد المحلية، تعارض الانكشارة المحرفيين المحليس الدين يقفون صد الانكشارية الإمراطورية المسؤولين عن حران قوافل الحج. وبطراً لأن العنات في كل من المدينتين متكافئة (مثل فئت الجاهر) في النصف الأول من القرن بفسه) فقد شكّل دلك المفتاح لمعناها إد كان العراقين بين العرقاء صراعاً من أجل السيطرة على الحياة الاقتصادية.

وكان التعيير مين الحرفيين والتجار أقل وصوحاً في الولايات العربية مه أبه الولايات العربية مه أبه الولايات العثمانية الأحرى. إذ شارك كلاهما في السيطرة على الموردين الكجرات للحياة الاقتصادية - القوافل والربف - كما أنهما اشتعلا سوياً بالتجارة (٢٦٠). وب

الدينة المعرماً يمسكون بزمام التزام الضرائب في الفرى المحيطة بالمدن البرية، فإن رجال الطوائف الحرفية الذين يشكلون الانكشارية قد تولوا مهمة جمع الموائب، وإقراض المال، والإشراف على الأوقاف. وكان التجار يمدون القوافل أسرائه، على حين كان سكان أحياء بأكملها يكسبون عيشهم من المهام الأحرى المطلوبة لتجارة القوافل - المؤن، والجمال، والتحزيم، والأمن وانتخزبن. وكانت الطائفة الأكثر نفوذاً في حلب ودمشق هي أيضاً صاحبة البد العبا في الحصول على التزامات الضرائب، وتنظيم القوافل، وتستفيد من احتكار العبا في الحصول على التزامات الضرائب، وتنظيم القوافل، وتستفيد من احتكار العبا في العمارسة سيئة أخذت تتكرر باطراد بعد سنة 1750 نقريباً.

وكان الحرفيون في حلب، مثل أقرائهم في الولايات العثمانية الأخرى، مبئون في ظل نظام فرضوه على أنفسهم، وعادة ما كانوا يتشاركون في إمداداتهم ومدخيلهم ويقبلون القيود الأخرى المألوفة في حياة الطوائف الحرفية. وعلى أرعم من أن السيطرة على الأسعار كانت نسبياً أكثر تحرراً في حلب منها في المدن الأخرى بالامبراطورية، فكثيراً ما لحأت الطوائف الحرفية إلى المحاكم أسعل الأسعار التي تم الاتفاق عليها بين أهل الطائفة. وكانت المحكمة تميل إلى نفصيل مصلح الطائفة الحرفية، على الرغم من أن ذلك قد يتعارض أحباناً مع النابد الإسلامية مثل حرمة العقد والملكية (28).

كان التجار، ولا سيما أولئك الذين يتعاملون في تجارة القوافل، أكثر تحرراً النبود وكانوا أكثر اعتياداً على التقلبات الكبيرة في أسعار السلع المجلوبة من مسافات بعيدة مثل البن والبيلة. وكان التجار في بعض الأحيان، ولكي يقللوا من معاطر أعمالهم، يتحاوزون قوابين حرفهم بعقد اتفاقات حارج طوائف الحربين. وقد راد دلك الاتجاه بعد سنة 1758، حيث يروي لما العاري بداية ركود طويل عي شرف السيم المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنا

وكانت بقابات بائعي التحرثة تقف بين الطرفين من حيث حريثها، وعلى الرغم من فولها لسلطة شيوخها فإنها لم تبذل أي محاولة لتقبيد عدد المحلات وكان الباعة المتجولون يخدمون كلاً من حلب والقرى المحاورة لها، وكانت لهم نبكات لجمع الصابون، والعقصة الجورية، والصوف، والأقمشة القطنة والحبوط كم يبيعوها في حلب، وكان معظمها يدخل في التجارة الإقليمة (30).

## الهوامش

| p. (1983), p. 44.                                                                                                                                               | (1)  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| المرجع نفسه، ص ص ، 63 ـ 84 ـ 63.                                                                                                                                | (2)  |
| Gens (1990), pp. 6-7.                                                                                                                                           | (3)  |
| المرجع نفسه ص 14.                                                                                                                                               | (4)  |
| المرجع نفسه، ص ص. 8 ـ 12.                                                                                                                                       | (5)  |
| (talemir (1986), p. 229.                                                                                                                                        | (6)  |
| Frishen (1964) pp. 103-4, Naci (1970), pp. 40-42, Pollo and Arben (1981), p                                                                                     | (7)  |
| e Nati (1966), p. 135, Paskaleva (1968a), pp. 134-35, Shkodra (1975), pp.                                                                                       |      |
| F Sugar (1977), pp. 229-30, Todorov (1983), pp. 456-61, 211, 223,                                                                                               |      |
| Vicampoulos (1973), pp. 289, 386, 410, 454-78, 540, Kiel (1985), pp. 118-35,                                                                                    |      |
| BIN (1985) vol. 5, pp. 53-8, 72-3, 75-81; Berov (1974), p. 176; Berov (1976),                                                                                   |      |
| ; 47 Paskaleva (1978b), pp. 42-48, Leon (1972), pp. 27-32, Svoronos (1956),                                                                                     |      |
| <sup>7</sup> <sup>91</sup> Trianta (1975), p. 86; Vacalopoulos (1963), p. 99; Lascaris (1938), p.                                                               |      |
| <sup>26</sup> Jonnille (1939), p. 267, Beaujour (1800), pp. 30, 183, 350, 430.                                                                                  |      |
| lake (1967), III, p. 164.                                                                                                                                       | (8)  |
| Todorov (1983), pp. 456-61                                                                                                                                      | (9)  |
| (1987), p. 83.                                                                                                                                                  | (10) |
| 1986), vol. 4, pt. 1, pp. 418, 312-13, 350, 457, 465-68, 479; Ponovic                                                                                           | (11) |
| " '4' Samic (1961b) n 11 Space (1968), pp. 390-410, 101kg/lc                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                 |      |
|                                                                                                                                                                 |      |
|                                                                                                                                                                 | (12) |
| Ledie (1967), I. p. 275.                                                                                                                                        | (13) |
|                                                                                                                                                                 | (14) |
| THE TIGET.                                                                                                                                                      | (15) |
| 1 <sub>odo(t)v</sub> (1977), p. 611; and 1V, p. 144.<br>1 <sub>opons</sub> (1977), p. 61.                                                                       | (16) |
| t <sub>inpons</sub> (1974), p. 61,<br>5, 38, Stefanesco (1973), pp. 23-24, Sousa (1933), pp. 33,                                                                | (17) |
| 5, 38, Stefanescu (1969), pp. 9-10.                                                                                                                             |      |
| Kreierijaković (1949), pp. 9-10.  hid - Pp. 199-206                                                                                                             | (18) |
| <sup>1</sup> hp (99-206, and idem (1957), pp 11-11, Georgieva (1970), p 323, Gence (1970), p. 114, Steinsternik (1984), pp 142-50; Baer (1980a), p. 96; Braudel | (19) |
| all a piolaticale (1384); Ido                                                                                                                                   |      |
| cult (1902)                                                                                                                                                     |      |
| Cent (1987). pp. 64, 85-96; Clogg (1976), pp. 5-7; Genc (1984)  Kristovljaković (1949), pp. 54-55, Baer (1980a), p. 99; Carswell (1977), p. 355;                | (20) |
| <sup>19aković</sup> (1949), pp. 54-55, Baer (1980a), p. 99, Caliswell (1977), p. 355;                                                                           | (21) |

Masters (1988), p. 48.

 $Q^{n}$ 

My.

12

| Özkaya (1985), pp. 30, 62-69, 145-49; Stoianovich (1960), p. 271, Sahillioğlu                 |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| (1968a), p. 62.                                                                               |      |
| Genç (1986), p. 114.                                                                          | (2)  |
| Genç (1990), p. 5.                                                                            | (1)  |
| Genç (1986), pp. 115-22, and Kreševljaković (1957), pp. 28-31                                 | Ωŧ   |
| Baer (1980a), p. 100; idem (1970), p. 161; Barkan (1955), pp. 304-9, Baykai                   | (3)  |
| (1962), p. ix, Genç (1986), pp. 114-24; q.v. «İmtiyazat» in El <sup>2</sup> ; İnalcık (1969), |      |
| pp. 105-7, 138, Înciciyan (1976), pp. 23, 35-37, 102; Issawi (1980), p. 57, idem              |      |
| (1977), p 160, Çadırci (1980), pp 238-41; Özkaya (1985)Ü pp 69, 78, 81, 346;                  |      |
| Runciman (1968), p. 362, q.v. «İstanbul» in El <sup>2</sup> .                                 |      |
| Baer (1982), p. 206; Raymond (1984), p. 109, idem (1985), p. 51; idem (1973-                  | (3)  |
| 74), 1, pp. 206-15, 243, 259, 298, 301-2, II, pp. 403, 418-25; 452-87, 508-11.                |      |
| 518, 549, 565-75, 598, 601, 663, 692, 698, 703; idem (1977), pp. 184, 200;                    |      |
| Staffa (1977), p. 338; Shaw (1964), p. 26, Marsot (1984), pp. 11-16                           | cath |

العرجع نفسه، ص ص. 204 ـ 9.

العرجع عسم، ص ص. 206 ـ 10.

Ibid., p. 53; Baer (1982), pp. 158, 180, 203-15, Baer (1980a), pp. 97-99; idem (1981), pp. 597-609, 629, Raymond (1984), pp. 92-106; idem (1985), pp. 28-51. Nieuwenhuis (1982), p. 72; Nour (1982), pp. 98-99, 129; Thieck (1985), p. 142. Hourani (1968), p. 53; Rafeq (1975), pp. 283, 302-279, Rafeq (1966), pp. 29, 72; Abun-Nasr (1971), pp. 176, 183, 194; Brown (1974), pp. 188-90; Valensi (1977a), p. 209; idem (1977b), p. 36.

# 27 الدولة والاقتصاد

باقص الحجم الهائل للتجديدات المالية التي اعتمدتها الحكومة العثمانية طلال لقرد الثامن عشر أسطورة الجمود التي ظلت شائعة بين المؤرحين حتى زمن أرب. عبر أن ممارسات الماضى كانت تنوء مثقلها، وهذا ما نبحثه بداية.

# ميراث الماضي

مع ظهور أولى قوانين النجارة الحرة في معاهدة أوترخت (1713)، بدأت وروا العربية تراجعها عن عقلية الحماية التي شكلت جاباً كبيراً من الأجندة الماكنلية!!). وفي العديد من الدول كان التطور صوب الملكية الشاملة للأراصي لل قارب الاكتمال، وكذلك كان تأسيس الملكية الشاملة في الأفكار الني حواها النسول المخص بسراءات الاختراع (2). وفي ذلك الحين كان الإنكليز قد استنبطو لأمرة تعويل الدين الوطبي الذي أثبت فائدته الكبيرة في زمن الحرب، على حين منزس الهولسديون والإيطاليون في عالم حديد آخر من وسائل الانتمال (13). بالمقابل كان على العثمانيين، المنعزلين فكرياً عن معطم هؤلاء المحددين، أن يدبروا أمروهم مقدر استطاعتهم دون أن يتفحصوا المواقف الاقتصادية عبر الواعبة في معطم التي كانوا قد ورثوها عن الماضي،

وطل العثمانيون، الدين كانوا أبعد ما يكون عن فكرة الحماية الاقتصاديه السمتاء المعربية)، على استعداد تام لاستراد ما يروق لهم، يما في دلك مبائل الذهب والفضة أو العملات المسكوكة، وعلى الرغم من أبهم كانوا



يصدرون، فإنهم كانوا يفعلون دلك دون أي إحساس شامل بالعصالح الوطبة إ بأهداف هذه العملية، وكان التجار العثمانيون (وهم في دلك الوقت من عبر المسلمين عالباً) يحظون بالتسامح أكثر من الإعجاب في معتمعهم، وكانت التحرر موجودة بالموافقة على مضض أكثر من التشجيع (1). وعلى الرعم من أن مصد، ممتلكات التحار لم تكن مألوفة (كما هي الحال بالنسة إلى ملترمي الصرائد)، ا أن هذا الحطر بدأ ينهار في أواخر القرن عندما أصبحت حاجة الحكومة مدي

لم تشكّل عائلات التجار العثمانية سلالات وراثية. كما أن تسهيلات الاتمانية لم تتطور إلا قلبلاً، واستمر فرض الرسوم الحمركية على الصدرات" أما المفاهيم مثل المهيزان التجاري، فلم تدخل حسابات الحكومة أن وكنت كي أبواع الاستثمارات منحفضة لبس بسبب تدهور البضائع الرأسمالية وتقلبات أبواع التي كانت من سمات الحياة في مرحلة ما قبل الحداثة فحسب، بل أيضاً سالوضع غير الآمن للتجار ورواد الأعمال (7).

وفي محتلف أنحاء العالم العثماني (باستثناء القاهرة بعد عرو الممايك ٤ في مستصف القرن) ساد الانجاء القديم لفرص الضرائب على الربت وسن الاستبازات على المدن. (وبالمقابل كان ثمة انجاه معاكس آحذ في النكوير في بريطانيا العظمى وبروسيا(٩). ومن الناحية الرسمية تغيرت الموارد التقليدية للاهم بشكل طفيف. أما في الولايات الرومانية، على سبيل المثال، فكانت لمائية، والحيول، والحمور ومحصول الذرة الجديد معماة من الصرائب (٩).

أما ضريبة العشر التي انتقدها الفيزيوقراطيون (٥) في فرسا باعتبارها عن عن العملية الإنتاجية، (لأنها تؤدي إلى تخفيض كمية المواد المستخدمة في الإنتاجية فإنها ظلت أساس الممارسة المالية العثمانية، وأدرجت تحت بظام الالترام وعدد بداية الفرن، كانت العشور نقدم 42.5 في العئة من عائدات الحكومة المركزية، على حين كانت ضريبة الجزية على غير المسلمين تقدم 45.5 في الهاء وعند منتصف القرن (1740) قدرت مساهمة بطام الالتزام في موارد الدولة العاءة

 <sup>(</sup>a) الفيزيوقراطيون: أتباع المذهب الفيزيوقراطي في الاقتصاد السياسي، وهو مذهب شأ الا فرنسا في الفرن الثامن عشر، وقال أصحابه بحرية الصناعة والتجارة.

بعوالي حسين في المئة، في حين قدمت ضريبة الجزية حوالي أربعين في المئة عن تغيير طفيف في المنهج.

وكات النزعة المحافظة في الشؤون المالية العثمانية تعني أيضاً العزوف عن معدلات الضرائب، حتى وإن كانت مبررة في ضوء الخفاض قيمة العملة وعلى مدى السنوات الستين الأولى من القرن، ظلت قيمة القرش، وهو العملة السبة للامراطورية، ثابتة تقريباً. أما في السنوات الحمسين التالية (1760 ـ [181]) وقد الخفضت قيمة القرش بمعدل سنوي متوسطه ما بين ثلاثة وثلاثة وثلاثة وبد ألمئة، وهو معدل لا يمكن أن يكون مسبأ للاضطراب الاحتماعي (١١١) وفي ألمئة، تغيرت معدلات الضرائب رسمياً بدرجة قليلة، بحبث كان لدى تعز مبرة السوق الداخلي الشاسع والذي كان عير المثقل بالضرائب الرسعية كما كنت عليه الحال في ألمانيا المعاصرة، على الرغم من عدم إمكانية مقارنة الوضع الأمني في كلا البلدين (١٤٥).

وثمة وحه آحر من أوجه القصور في كفاءة الحكومة سببه السجلات التي عف 
عنب لرمن، فعي أواحر القرن السامع عشر كانت السجلات التي تحطّاها الرمن 
والعرائب الطالعة التي فرضت على أساسها قد سببت بالفعل هروباً واسع البطاق 
الملاحين، وهو موقف له شبيه في قرنسا المعاصرة (١٦١). وكانت سجلات التبعاد 
المستقبل حذ أنه بحلول سنة 1759 لم تكن الحكومة قادرة على الاعتماد إلا على 
منب الاثني عشر ألف فارس الذين يفترض بمالكي التبعار في الولايات الأوروبة 
القديمهم (١٤١).

وصارت مجالات الجزية نعطية إلى حدّ أن المراقب بوحور، عند نهاية القرن المراقب معرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المع

ونمة شكل آخر للانكماش الافتصادي، يمثّل خسارة ضخمة لدخل الخرانة،

سببه تكاثر الاعفاءات الصريبية لأوقاف العائلات. فقد كان الوقف العائل القرن الثام عشر تشويها للمؤسسة الإسلامية المسجلة والتي كان الواقف العنبي يؤسس بها وقفاً يتخذ عادة شكل أملاك تدرّ دحلاً (حمّام، مخرن إلى) لدعم يعم الأعراض الديبية أو أغراص الإحسان التي تبدو ذات قيمة لجماعة المؤمنين، وأو صبعته التقليدية للقرن السابع عشر، حيث كان الوقف يمثل ما بين حمنة وسعر وشمانين في المئة من مثل هذه الأوقاف العائلية، كانت ذرية الواقف، أو حن الواقف نعسه، هم أول المستفيدين من الوقف (بصعتهم نظار الوقف)، على مي الواقف نعسه، هم أول المستفيدين من الوقف (بصعتهم نظار الوقف)، على مي كانت الأغراض الدينية وأغراض الإحسان تؤجل إلى أجل غير مسمى (١٦).

وكان ما يقدر بثمانين في المئة من أراضي المدن ضمن الأوقاف حلال القر. الثامن عشر (١١٥). وفي ما يقدر بتسمين في المئة من مثل هذه الحالات. ك. مؤسس الوقف ينتمي إلى الطبقة الحاكمة، وبذلك لا يبدو أن أحداً قد تسال عراستخدام مثل هذه الأوقاف للأغراض العائلية (١١٥). وباستخدام هذه الوسان تمكنت العائلات العسكرية من الحصول على الحصانة التي كان بتمنع بها عمه الدين، الذين لم يكن مسموحاً بمصادرة أوقافهم.

أما في الريف، فقد تحولت أجزاء من الأرض المرروعة من الخران إلى الأوقاف. غير أنه وفقاً لما تراه باحثة متمرسة درست المسألة، فإن الأدة على وجود مثل هذه التحويلات معدومة في القرن الثامن عشر. والفرصية التي طرحه مؤداها أن ظهور نظام الحيازة مدى الحياة حعل من غير الضروري لمن سبكرس ملاكي أراض أن يلجأوا إلى تأسيس الأوقاف العائلية. ولو أن دلك صحيح، الله يستنت إذا أن تأسيس الأوقاف كطاهرة واسعة المطاق، ربما تكون قد توقعت على مدى قرن من الزمان، لترر مرة أخرى في القرن الناسع عشر بعد إلعاء الحيارة مدى الحياة. وفي ولابات بعيدة مثل بلاد الشام والعراق، كان من السهل اعتمال الأراضي من قبل أهل المدن، وعوملت في العراق، على الأقل، معاملة الملكة الحالصة (100). وقد حدث الكثير من هذا التحول بالعمل في القرن الثمن علا يسبب إهمال إيحار الأراضي المحاصعة لمطام الالترام ونسيامها رسمية، وبسبب إهمال إيحار الأراضي المحاصعة لمطام الالترام ونسيامها رسمية، وبسبب المعارية (10). وعلاوة على دلك، فإنه في الولايات البعيدة مثل بلاد النام والعراق، حدثت عمليات التحويل العديدة من هذا الموع بسبب المعد عن المعارية (10)، حدثت عمليات التحويل العديدة من هذا الموع بسبب المعد عن

العاصمة، وكانت أشكال من التعبير عن تراخي السيطرة السياسية (22). ففي مثل هذا المعد كان من السهل تحويل الأراضي المغتصبة إلى ملكية خاصة صريحة، دون نعوبلها إلى أوقاف عائلية.

# النجديدات المالية وآثارها الاجتماعية

غير أن النزعة المحافظة والتمسك بالممارسات القائمة إنما هي مجرد وجه رحد لعملة. كما أن الأسلوب العثماني في القرن الثامن عشر لوضع حلول مؤقتة ورع مؤسسات جديدة جنباً إلى جنب مع القديم لإنقاذ الموقف بشكل ما هو الرجه لآحر لهذه العملة. وفي سنة 1695، وبشكل يكاد يكون متزاماً مع فرنسا، أصلح العثمانيون نظام الجزية الخاص بهم، فقد أوجدوا ثلاثة مستويات للجزية المعروصة على البالعين الذكور في الجماعات غير المسلمة. ومن الواصح أن العيم الرئيسي كان العودة إلى القواعد الإسلامية الأكثر صرامة، فالجزية الآن حلت محل الضريبة التي كانت تفرض على العائلات في الولايات الأوروبية مد ضعه، هذه الضريبة التي كانت تفرض على العائلات في الولايات الأوروبية مد ضعه، هذه الضريبة التي كانت تفرض على المستوى هي التي استمرت، على الرغم من الوط (13)

وقد أحرت الخرانة العثمانية، في السنة نفسها التي تم هيها إصلاح صريبة الحرية، نجارت على موارد الدخل الأخرى الرئيسية - أي الترامات الصرائب ! فالت الحكومة في دفلك الحين تمنح حيارات لمدى الحياة في مفائل ملع مدفوع منذا، وهو مسكن قصير المدى لتحقيف الضغط على الخزانة. وإد طبغت النيارات لمدى الحياة أولا في بلاد الشام وشرقي الأناضول فقد فشرت على أنها إجراءات مضادة لعرط الاستعلال من جانب ملترمي الضرائب المهتمين نقط بالعائدات الفصيرة المدى ووفقاً لذلك، كانت الحيازة مدى الحياة تعطي ملترم الفرية حائزاً لكي يحافظ على مصالح الفلاحين الذين هم تحت مسؤوليته المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه الم

هذا مثال حيد على كيفية عمل العثمانيين، فبدلاً من إصلاح شامل لنظام الترام الصرائب القائم على أساس المراد العلمي الذي عاشوا معه طوال القرن سبق، أقاموا نظاماً جديداً إلى حانبه حلّ تدريجاً محل الأول أو الدمج فيه وحكدا لم يُقبل الطم الجديد تماماً إلا بعد تحربة على نطاق ضيق لحدارته

الممسوحة صونيا بـ CamScanner

وعلى مدى القرن، تم تغيير كل نوع من أنواع الدخل إلى معام العور، لمدى الحياة الجديد. وهي كل سبة كانت ما بين 150 و300 حيارة جلبدا من على أساس استمراريتها مدى الحياة. وقامت بشرائها شريحة راوح عدده من ألف وألفين شخص، شكلت دائرة مميرة من المستأخرين، الدين يقيمون عدة بي استانبول. وبينما كان خمسة وستون في المئة من مالكي الحيارات مدى الحيايد يعيشون في استانبول سنة 1734، ارتفعت هذه النسبة إلى سبعة وثماير في عن يعيشون في استانبول سنة 1734، ارتفعت هذه النسبة إلى سبعة وثماير في عن يحلول سنة 1789. وكان ما يؤخذ سنوياً من الدفع الفوري للحيازات مدى الحيال المعتجل) قد ارتفع في ذلك الحين إلى عشرة في المئة من عائدات العكون المركزية (دون أن نتضمن الإيجارات السنوية التي كان المستأجرون مــؤولى عهالمركزية (دون أن نتضمن الإيجارات السنوية التي كان المستأجرون مــؤولى عهالمركزية (دون أن نتضمن الإيجارات السنوية التي كان المستأجرون مــؤولى عهاليـــأ.

ولم يكن كل المستأجرين من طبقة النخبة وفي بعض الأحياد كادعنا أشخاص يتقاسمون الحيازة. وكان طبيعياً أن تؤدي هذه الممارسة الأحبرة إلى تعقيد المسألة بتاريخ انتهاء الحيازة مدى الحياة. فلا غرو إدا أن عدداً كبراً س الحيازات ضاع بسبب التواطؤ أو الإهمال وبالتالي فقدها البطام. وكانت الحبرة الكيرة مربحة أكثر من الصغيرة التي فقدت رواحها بالتالي لدى المزيدين، به "النظام كان مغرباً بشكل عام بحيث كان التعبير الدارج للحصول على اللهوا السهلة في البوسة، حتى في القرن العشرين، هو كلمة «مالكانه» (أي الحبراً مدى الحياة) الحياة).

كان هناك تسرّب ضخم في نظام الحيازة مدى الحياة، لأن السبة بن العالم السبوي للمستأخر والعائد السنوي للحزامة من الإيجارات السنوية (مال) كان تحتلف بدوجة كبيرة من حيازة إلى آخرى (20). وعلاوة على ذلك، بما أن لعالم العظمى من المستأجرين الرئيسيين يعيشون في استانبول، فقد حلق العلم مرضا عظيمة للمستأخرين الثانوبين، وهم الوكلاء العديدون الذين عاشوا بالعمل الم الأقاليم وكانوا يجمعون الأموال المخصصة. وقد تداخل هؤلاء الوكلاء مع صنا الأعيان، بحسيما كان هذا المصطلح يستخدم عادة.

وعلى الرعم من كل حالات إساءة الاستخدام، فإن بظام الحيارة مدى العيانة مقي حتى عصر الشظيمات في القرن البالي، لسبين. أولهما، أن وفاءه معاها نعرانة لم يكن أقل عما كان عليه الحال في ظل النظام السابق للمزادات السنوية، مرب النظر عن الهدر في هذا النظام. وثانيهما، أن معظم كبار الموظفين كانوا بحدون الحيارة مدى الحياة التي كانت توفر لهم إيرادات محترمة وكافية وآمنة بكن معقول. ومن خلال هذا النظام ارتبطوا برباط وثيق بمصير الأسرة الحاكمة.

أما الأجانب فقد هالهم الخسارة الواضحة للإبرادات في ظل نظام الحيازة مدى الحياة. ورأى أحدهم أن الحكومة المركزية كانت تتلقى أقل من أربعة ملايين حبه استرليني سنوياً بدلاً من عشرين مليون جنيه كانت تجمع سنوياً لصالح ندولة ألى وقدرت موارد الدولة العثمانية السنوية سنة 1789 بمليونين وربع مليون جبه فقط (28) مقارنة بموارد بريطانيا العظمى التي بلغت 16.8 مليوناً وفرنسا التي للعت 24 مليوناً أن فونسا التي للعت 24 مليوناً أنه وفقاً لوثائق الحكومة العثمانية ربما تكون هذه النديرات منخفضة بما يقدر بالثلث. لكن حتى لو كانت هذه التقديرات الأحنية صحيحة بشكل عام فقط، فإننا لا بد أن نعجب بالتفاوت بين هذه الإبرادات المتواصعة والمسؤوليات الحسيمة التي يتطلبها حكم امبراطورية بهذا الاتساع.

وثعة تجديد آخر جرى في القرن الثامن عشر تمثل في توزيع عده الضريبة المحلال الجزية) على مستوى الناحية. فقد قررت السلطات المالية الرئيسية في لرسا المعاصرة - تيراي، وتورجو، ونيكير - أن استخدام الأفراد المحليين في تنفيذ أعزة التوزيع كان الوسيلة الأكثر عدالة وفعالية في إعادة توزيع أعباء الصرية الريفية المبين تعكس باستمرار الأوصاع الريفية المتغيرة (10). وقد استخدم العثمابيون هذه الرسلة بالضبط في القرن الثامن عشر بديلاً عن نطام السحل المركري الدي لم بعد النهم الموظفون اللازمون للحفاظ عليه.

العرف تجربة ضريبة االإمداد" زمن الحرب، بدأت الحزانة تفوص هذه العرف في زمن السلم أيضاً، ابتداة من سنة 1718. وكانت ضريبة االإعانة؛ زمن السلم هي الأداة في أيدي المجالس المحلية التي تحدثنا عبها أعلاه، وكانت تموّل معالمات حكام الولايات، أو غيرهم من كبار الموظفين الزائريس، وكدلك المعروفات الأحرى في الناحية أو الولاية، مثل صيانة الجسور والتحصيات، وما أي دلال. وقد أدارت المجالس المحلية عملية إعادة توزيع هذه الضرائب الإضافية في تواجهانان

تطور نظام اإعادة التوزيع الجديد هذا، ليس بمرسوم بل تدريجاً، ناز عضوي وغير متوازن. ففي ظل هذا النظام، حافظت المجالس المحلة على سجلات على مستوى الناحية كانت تسمع بتحويل عبء أية ضربة جديدة داء الناحية تماشياً مع الحقائق الجارية المتصلة بالقوة الإنتاجية، مثلما كان بين الفيزيوقراطيون. ومن الطبيعي أن يستغل أعضاء المجالس مواقعهم لتحقيق من شخصية ودعموا مزاعمهم بأنهم الأعيان في نواحيهم (32).

وقد حقق الاعتماد على مجالس الأعيان المحلية هذه متانع تصيرة أمين تستدعي الإعجاب. إذ إن المجالس قدمت على العموم علاجاً فغالاً بلعثكا أنه ظلت دون حلّ إلى ذلك الحين وهي مشكلة فرض ضرائب غير شرعبة مر قر كبار ضباط الدولة، والتي كانت إلى جانب عمليات النهب التي بقوم بها العود المسرّحون من الخدمة بمثابة وباء اجتاح ذلك العصر. ولكن، وكما رأيا بالعن كان نظام إعادة توريع الضرائب على الأشخاص المحليس يحمل في طباله المريد من المشكلات.

وكان يمكن استخدام مفوذ المحالس المحلية بعدة طرق مختلفة كر الفلاحين بالديون لصالح المرابين أو ملترمي الصرائب، الذين كانوا نقلبد أعن في هذا المجلس. وفي وقت لاحق في هذا القرن انتقلت سلسلة من العبال في هذا المحلس، بعبث فل ندن قرى بأكملها أزيلت مذريعة تنافس مجالس إعادة توزيع الضرائب، بعبث فل ندن عبد الضرائب عن ذي قبل. وصارت السيطرة على مثل هذه المحالس من العنصة التي كثيراً ما كان أحد كبار ملتزمي الضرائب في إحدى المواحق بسل صعوده منها لكي يصبح أحد سادة الحرب أو حليفاً لواحد منهم.

وحاولت الحكومة المركرية عدة مرات أن تسيطر على عملية تعييل رأسا المجالس وتجعلها مركرية، وتسميهم في الواقع باعتبارهم اأعيال السميل الواحيهم (1765 و1779 و1784). بيد أن الحكومة في تلك العقود الأحيرة كان العمواد على موقف لا تحسد عليه أبداً. فعد أن سمحت للسكان المحليين بالاستحواد على السيطرة الفعلية في نواحيهم، ومأت بنهسها عن المسرح، ماءت محاولات الملكوة المركرية بالفشل الشديد. وباستغلال سلطاتهم المتعددة ـ بصفتهم ملاكا الأراضين أو شركاءهم، أو مستأجريل لالترامات الضرائب، وباعتبارهم الرؤساء في ممالل

عان نوريع الصرائب المحلية، وباعتبارهم مندوبي التجنيد زمن الحرب ـ تمكن ألما المعرب ـ تمكن ألما الأعبان من تحدي سيطرة الحكومة على مناطق كبيرة مترايدة عند نهاية المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المع

ولمة نجديدات أخرى أعقبت إصلاح ضريبة الجزية، ونظام إعادة توزيع المرية. وقد نجع موظفو الخزانة العثمانية بشكل واضح في إيجاد شكلين لسندات ندية ساهما في تأمين الأموال للحكومة حين كانت الحاجة إلى ذلك ملحة. وحلول منتصف القرن، كانت خزانة مصر قد مهدت الطريق نحو سوق للسندات ومدار حوالي 20 في المئة من رواتب العسكريين على شكل أذون دفع، كانت اع ثم بعاد ببعها بين الصيارقة (34). ومن حانبها تعلمت الخزابة المركزية العثمانية يسَرَمَنَ طَوِيلَ حَيْلَةً تَأْخِيرُ الدَّفَعِ كُوسِيلَةً لتَخْفَيفُ مَتَطَلِّبَاتُ الْحَرْبِ. وهكذا، فإنه حر كان العستشار الأجنبي قدي توت، ناشطاً في استانبول خلال حرب 1768 ـ ١٣٤١، اكتشف أن رواتب الانكشارية متأخرة نسع فصول. ولاحظ أبصاً أن العثميين كالوا قد بدأوا بإصدار بطاقات دفع متعددة بدلاً من النقود كالت تتم المناجرة بها بين الفرقاء بصفتها نوعاً من سندات الخزينة. وقدر أنه ربما هماك والى أربعمئة ألف بطاقة من هذه البطاقات في التداول، وهو تقريباً ضعف رقم النوات الحقيقية التي تأمل الحكومة في جمعها، حتى في زمن الحرب (35). وفي المعد، في سنة 1782، حين أمر الصدر الأعظم خليل حامد بتفخص قبود الكشارية، وجد أن عشرة في المئة فقط من الأسماء المدوّنة على هذه الشهادات نعم رجالاً حقيقيين يمكن أن يقدّموا أنفسهم لأداء الواجب(36).

وظهر السوع الثاني من سندات الخزامة الجديدة نتيجة لمعاهدة قوحوك أسام المرابع المرابع المعاهدة على الحكومة العثمانية تعويضات المالية المالية خارج بطاق قدرتها تماماً. وهكدا أصدرت الحزامة نوعاً من الدفعات المالية العامة المسوية يمكن للأفراد الذين كانت إمكانياتهم أقل كثيراً من إمكانيات المخبة النازة على المالكانه، شراؤها. وكانت هذه الدفعات السبوية عوصة للتبادل المناري المحربين المجماعات وأصبحت في المهاية شكلاً مفضلاً للاستثمار المتاح العامة على بطاق كبير (17).

كذلك جرت محاولات للإصلاح داخل الخزانة نقسها كان نصيبها المجاح.

فعي سنة 1757 وضع الصدر الأعظم راعب باشا يده على أملاك ونبة كرا (أوقاف الحرمين) التي كانت تخضع لسيطرة الحريم حتى ذلك الحير (18) ولا الله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله

الجدول 1101: الموارد المالية والمصروفات الاميراطورية، 1701 ـ 1785. بحسب الأرقام الرسمية العثمانية (بالقروش)

| المصرودات    | المداخيل     | السنة   |
|--------------|--------------|---------|
| 0,094,824    | 9,852,728    | 1701/2  |
| 0,847,892,5  | 10,451,135   | 1704/5  |
| 8 339 041    | 10,840,971 5 | 1710 11 |
| 9,278,000    | 12,857,190   | 1746    |
| 14,255,470   | 13,741,281 5 | 1748    |
| 4.6%4.7%8 5  | 14,514,288.5 | 1761/62 |
| 15.808,250   | 14,488,382.5 | 1784    |
| 18.403,336.5 | 14,809,666 5 | 1785    |

المصدر: Geng (1984), p.68.

كدلك كال برمامج السلطان المصلح سليم الثالث يستدعي إعادة نظر الخزانة، هذه المرة لدفع مرتبات قوات العشاة الجديدة التي تم التحطيط الشائد وهكذا شكّل في سنة 1793 خزانة مستقلة ذات عرض خاص، معصلة على الخرالة العامة، لكي تموّل القوات العسكرية الجديدة. وأسس خرانة أحرى ذات عرض خاص سنة 1793 لتمويل النظام الذي أعيد تنظيمه حديثاً للحصول على الحرالة ثم خزانة ثالثه جديدة سنة 1805 لكي تموّل التوسع في دار صماعة المنفل والمنافقة المنفلة المنافقة المنفلة المنافقة المنفلة المنافقة المنفلة المنافقة المنفلة المنافقة المنفلة المنافقة المنفلة المنافقة المنفلة المنافقة المنفلة المنافقة المنفلة المنافقة المنفلة المنافقة المنفلة المنافقة المنفلة المنافقة المنفلة المنافقة المنفلة المنافقة المنفلة المنافقة المنافقة المنافقة المنفلة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة

ادرى نمت هذه التجديدات بالأسلوب العثماني التقليدي: بدلاً من الاستبدال المربح لطام قديم كانوا يرعون نظاماً جديداً لينمو إلى جانبه. وتبدو الخزائن ذات العرض الحاص وكأمها قد حققت وظائفها بالقدر الكافي، لكن الإصلاحات للمكربة التي كانت تمولها قيض لها الفشل في المدى القصير (41).

### شروعات الدولة

ستمرت الأولوية القصوى للحكومات العثمانية في القرن الثامن عشر على ما كانت عليه من توفير الإمدادات للدفاع، أو الحرب. فغالباً ما كانت البضائع التي نُعتر استرنيجية، والتي خُرِّم تصديرها زمناً طويلاً، هي البصائع نفسها التي كانت العكومة قد أنتجتها تحت سيطرتها، أو بموجب ترتيبات أخرى خاصة: المعادن المنزلتيجية بما فيها السبائك، وبارود المدافع، وأخشاب السفن، والاقعثة التي تقسع منها الملابس الرسمية، وكذلك الحبوب واللحم للعسكريين، وللقصر والماضعة.

وعدة ما كان أحد الملتزمين يشرف على هذه الصناعات الاستراتيجية، التي تعمل داحل إطار النظام العام. وهكذا، بالسبة إلى الملتزم على الأقل، كانت هذه غربت مربحة. لكن تركيز الإنتاج تحت سبطرة الدولة كانت له آثار غير مرغوبة. أ. الإنتاج ظل معلقاً في نطاق النماذج القديمة، موصداً الباب في وجه استدلات كفاءات جديدة على أساس نقسيم العمل أو أساليب تغية جديدة. وقد معررت الميول التقليدية للعمال، مما حعلهم أكثر مقاومة للتعبير كدلك كان معرب الميارات مدى الحياة معن يشرفون على الصاعة يقاومون التعبير؛ إذ كان سعهم مركزاً على الحقاط على التدفق القصير المدى للدحل، وليس على تحسين سعهم مركزاً على الحقاط على التدفق القصير المدى للدحل، وليس على تحسين نشع بعو الانحطاط بمرور الوقت.

كانت منطلبات الحكومة العثمانية مؤذية وضارة خصوصاً خلال زمن السرر، حبى كانت تحاول أن تلبي حاحاتها المفاحثة من النضائع الاستراتيجية (المسئة أشرعة السفن، وبارود العدامع، والحديد، والمحاس، والحشمة ولفطران، ولفنب، إلح) بطريقة تقليدية وبأسعار أدبي من أسعار السوف، ونتيجة

لذلك فإن المصابع التي تورّد أكثر في زمن الحرب كانت الخاسر الأكبر، وخربن من الحرب في حالة ضعيفة (42).

كذلك كانت بقايا نظام خدمات القرى القديم مرتبطة بمشروعات الاستراتيجي. إذ رسما تتمتع القرى الواقعة قرب أحد المناجم، على سبل العالى بإعفاء ضريبي في مقامل إمداد المناجم بالقحم، وأخشاب الوقود، والطدء أبه العمال. وفي أثناء الحرب قد يطلب من قرى أخرى باسم نظام ضربة العواري القديم أن تقدم نترات الموتاسيوم (ملح البارود) للجيش الراحف. وكدلك كالابته إجبار القرى الأخرى الواقعة قرب خط رحف الجيش على بيع الحبوب لعجل بسعر تحدده الإدارة (سورسات).

كانت القرى الواقعة بعيداً عن منطقة الحرب تساهم أيضاً في المجهود الحربي العام نتقديم الجنود الفلاحين إدا كان هناك تجنيد إجباري عام، أو نقب ضريبة المساعدة زمن الحرب (إمداد أو تقسيط). وقد أدّى يهود سالوبك دور خاصاً في تقديم ملابس الالكشارية (٤٦)، حتى ثلاثيبات القرن الثامن عثر على الأقل الأقل (٤٤)، وفي وسعنا أن نخمن أن القرى القريبة من سينوب، على الحر الأسود (٤١٥)، وبعض القرى على جزيرة ثاسوس في شمال بحر إيحة، كانت نقد بالمثل الخشب اللازم لبناء السفن إلى الأسطول.

ولم تكن المشروعات التي تديرها الدولة تنتع دائماً منتجات عاية الحواة ولا سيما في أثناء الحرب حيث كانت الحكومة تلجأ للاعتماد على عام صرالعائلة (ها). وثمة مثال على جواب القصور التي شابت أسلوب الدولة في ناس الإمدادات يتمثّل في الالتماس المقدّم من الحدادين في استانبول سنة ١٩٥٨، يه شكا أصحاب الالتماس من أن حدوات الخيل التي كابوا يتلقّوها من معان سماكوف (بثمن محدد) كانت دات بوعية ردينة؛ وقالوا إن حدوات الحبل المسابول الموعية الأفضل كانت تحول إلى صوفيا ويتم تصديرها عبر رودوسنو المحل ملابس الحيش التي يتم إناحها في طل احتكار الدولة رديثة الموعية الله منوردة.

ولن بكون من الماسب أن نسمي هذه الصناعات الحكومية بالماركنابة إلى هذه التساعات الحكومية بالماركنابة التحادا

وتغلم استراتيحية مشتركة. ومع ذلك فإن بعض الوزراء في القرن الثامن عشر وتغلم استراتيحية مشتركة. ومع ذلك فإن بعض الوزراء في القرن الثامن عشر المحديدة. ويعدو أقل وضوحاً ما إذا كانوا قد ربطوا هذه الصناعات الجديدة الوردات، أو الصادرات، أو أي مفهوم مثل «الميران التحاري» (88). وكان التجار م فرسا، لشركاء التجاريون الرئيسيون للامبراطورية، يراقبون كل مشروع تقيمه الدولة بأنصى قدر من الاهتمام. وطوال القرن كان السفير الفرنسي الموجود بنغدم معوذه الكبر في البلاط، عندما تحين الفرصة المناسبة، لكي يسد الطريق على المادرات التي ترعاها الحكومة، حين يكون نجاحها ظاهراً (69).

كانت معظم مشروعات الدولة التي لا تتصل بالحرب تتعامل مع العسرحات. وفي عام 1704 حاول الصدر الأعظم رامي باشا تأسيس معامل نسيج جلبلة في بورصة. وقد استمر هذا البرنامج في العهد التالي حين منع الصدر الأعهم داماد إبراهيم الموافقة على إنشاء مصانع صوف جديدة في سالوبكا (1712 -1714). أحصرت القيادة العثمانية بعض النساجين البولنديين في سنة 1709 لمسعدة في إقامة صناعة جديدة لطباعة الأقمشة القطية وذلك لتخفيف اعتمادها ص لعنزابد على واردات الأقمشة الفرنسية؛ ولم يعمر هذا الجهد طويلاً، بحيث عمل الفرسيون على إفشاله. ثم بعد الحرب ضد البندقية وحلفاتها، بدأ مجهود م سنة 1716 لاستبدال حرائر البندقية التي كانت نباع من قبل لدوائر القصر بحرائر معلية، مساعدة النساجين من خيوس (50). وبعد إمداد دوائر القصر، سمع لصناعة الحرير التي ترعاها الدولة بتسويق الفائض من إنتاجها في سوق استانبول السنون، حيث استمر وحودها في الأسواق حتى سنة 1760. وبعد ذلك يبدو أنه قل فم استندال الحرائر المنتجة بإشواف الدولة بمتحات نشاحين آخرين من السبول وخيوس على السواء (517). وفي ثمانينيات القرن الثامن عشر أصدر المستحة المنظم حليل حامد مرسوماً يقضي يفرص الحماية على المنسوحات المشجة المرا السياء وكان دلك عقب محاولة جرت قبل سنوات قليلة لفتح مصبع منسوحات عديد في استانبول<sup>(52)</sup>.

رائى جاب المنسوجات كانت هناك مشروعات أخرى ترعاها الدولة - فى العساعة والدخان والخزف الصيني، وصناعة القناني، وصناعة الورق وصناعة الرعة السعن (53) وكانت صناعة أشرعة السفن نمودجاً تقليدياً للصناعة التي تديرها وكانت صناعة أشرعة السفن نمودجاً تقليدياً للصناعة التي تديرها



الدولة. وقد سعت الحكومة العثمانية باستمرار لشراء الأشرعة للاسطول شخرية ثلاثين في المعنة عن أسعار السوق، بغض النظر عن النوعية وفي ظل من الطروف فشل صناع الأشرعة العثمانيون في تحسين كعاءة الإبتاج، بحبث إلى من الصروري استبدال المنتج المحلي بأقمشة أشرعة من الحارج حلال العرور التي وقعت في أواخر القرن الثامن عشر (64).

## تموين استانبول والحامية والقصر

على الرغم من أن العثمانيين تحشّموا تقليدياً عباء المحافظة على تمرير العاصمة والجيش بشكل جيد، فإن نظامهم في مصادرة الحبوب والماشبة مراحد تحولات في القرن الثامن عشر، بالشكل الذي يعكس الطروف الحديدة.

وفي القرنبن السادس عشر والسامع عشر كان واجب إمداد جراري اسبر.
بالماشية مفروضاً على أغنى الموردين للأغذية في المدينة. وكان هذا انتحصر ينظوي على مخاطرة لأن القضاة كانوا يميلون إلى إبقاء أسعار اللحوم سحنه، حم بحيث تقل عن القيمة الحقيقية للحيوانات التي كان معطمها يرد من مدرب غير أنه في القرن الثامن عشر لم يعد موردو الماشية يخاطرون كثيراً بالمشركة بم السطام. وبدلاً من جلب الماشية بالفعل من البلقان، كما كانوا يععنون من فن فإيهم كانوا آنداك يجبون ضريبة تجمع من المناطق التي كانت تقدم من في الماشية. ثم يستخدمون الأموال لشراء أغنام أخرى يسوقها أصحابها طوع بم السوق، مأسعار السوق السائدة على ما يفترض، وبذلك كانت أسعار الماشية بمن استنبول أعلى كثيراً مسها في الأقاليم. وتعامل هؤلاء الوكلاء أنصهم أيه في المستجات الحيوانية وحققوا أرماحاً المحوم الحيوان والدهن وغيره من المستجات الحيوانية وحققوا أرماحاً البيص والحبن في استانول فعادة ما كان سعره أعلى مرتين أو ثلاثاً مه في الأهج

وفي هذا الفرن كانت الماشية ترد أيضاً من الولايات الرومانية كلكل من أشكال الجرية، ومعها المنتحاب الرومانية الأخرى مثل الزبد وشحوم الحيوانات واللدقيق والفمح (٢٥٠). وزعم الرخالة ثورنتون أنه في زمانه (1808) كانت رومانيا تها استانبول بنصف مليون وأس من الماشية سنوياً؛ ويمكننا أن نفترض أنها كانت تنا بسعر المسوق لأن علاقات الإمارتين، في ذلك الوقت، كانت قد قطعت شوطا يلا باتجاء الاستقلال الداتي (١٤٥).

وي الفرن الثامن عشر، صار تنظيم مصادرة الحبوب للعاصمة وللجيش ولنفصر أكثر دقة وصرامة من ذي قبل. وما إن طرد اليونانيون من فارا الأمراء المحلين، حتى صارت الولايات الرومانية غير قادرة على مقاومة طلبات العاصمة. ومعلول منتصف الفرن، صارت الولايتان النقطة المحورية لشكة إمداد للحبوب ني رداد الطلب عليها أكثر من ذي قبل، وتضمنت أيضاً، وفقاً للحاجة، سواحل النرم وبلغاريا وشمال اليونان وبحر مرمرة.

في سنة 1748، بدأ قضاة استانبول الذين كابوا مسؤولين أيصاً عن هذا لعو، بتحصيص سعى للذهاب إلى الجهاب التي يحتمل أن تكون مقصودة أكثر من عبره، وعند هذه القطة، بالتالي، دحل قدر أكبر من العقلانية في أعمال نقل نحوب. وقد نشأ هذا التنظيم الجديد لنظام الحبوب عن طرد اللاريين الذير كانوا خعاه في هذه التجارة من الولايات الرومانية في السنوات التي سبقت دلك مشرة (159). ولاستبدالهم، بدأ الياب العالي يعتمد أكثر على تجار القرد الدهبي، اليس كانوا يقدمون ما يصل إلى تسعين في المئة من رأس المال المستخدم في هذه النجارة.

ووفقاً لمرسوم صدر سنة 1756، تخصع أسعار الحوب التي يدفعها تحار سنائبول للتفاوض بين هؤلاء التجار وممثلين عن المنتحين بوساطة القصاة المعلين ((الم) وبصف بوجور كيف كان يتم شواء الحبوب في سالوبيكا في طل ما البطم والواقع أن ثمة نظاماً للحصص كان سائداً، مع اعتبار سالونيكا وبولوس مسؤولتين عن تسليم كميات ثابتة بأسعار مدروسة ربما كانت أقل بكثير من سعر السوق ((۱۱)). وبسبب هذه الأسعار المدروسة، كانت الحبوب التي يتم أراؤها في ستابول بعامة أرخص من مثيلاتها في الأقاليم، على الرعم من بكلف النا الها الذي المنابول بعامة أرخص من مثيلاتها في الأقاليم، على الرعم من بكلف

ولم تتجاور مساهمة الحكومة المباشرة في نظام الحبوب بصفتها تغوم ممليات الشحن الحاصة بها عشرة في المئة من وأس المال الكلي المستخدم، إذ المرات الشحن الحاصة بها عشرة في المئة من وأس المال الكلي المستخدم، إلى القيادة المحرب المحكومة، والتي حجرت للدولة بالعمل، كانت ندهب مناشرة إلى القيادة المحربة في قاسم باشا على الجانب الشمالي للقرن الدهي.

والي الأوقات السابقة، كانت الحكومة العثمانية تتحمل بعض المسؤولية تجاه

الولايات التي تعاني من بقص المحاصيل، وفي القرن الثامن عشر كال دين الإلا يحدث من آن إلى آخر. ويصف فولني كيف أصدر باشا دمشق في سنه الإلام مرسوماً بتقريغ مخازن القرى لإمداد مدينة دمشق (64). كما أن الجبري الذي كن في السنة نفسها، سخل أن الحبوب قد أرسلت إلى مصر من الشام والأنافيول بسبب النقص الناجم عن قصور فيضال النيل (65). وبشكل عام، كنت أسعر الحبوب تتضاعف أثناء زمن الحرب (66).

وفي العقود الأخيرة من القرن، مرّ نظام توريد الحبوب شه العربي بصدمات معينة أدت إلى تطوره في اتجاه عمليات السوق الحر. وبسب نبر الظروف السياسية المحلية، أخدت مصر في ستينيات القرن الثامن عثر نعر دورها كمورد احتياط طبيعي. وفي ما بعد كان لمستوطنة قوجوك قبارجي (١٣٦١) تأثير ملطف في طريقة الشراء المسموح بها في الولايات الرومانية. وفي سة (١٤٠ أدّى فقدان القرم إلى زيادة حاجة استانبول، بحيث تكرر الآن صدور التحييات القديمة على تصدير الحبوب، والتي غالباً ما تم تجاوزها في الممارسة، ونيرة عالية (٢٥٠).

تسارع التطور مع إقرار الصلح سنة 1792، لأن مشتريات الحوب أصحة منذ دلك الحين تتم بسعر السوق. وقد جعل ذلك من الضروري للماب لعلي تنظيم حرامة خاصة لشراء الحبوب من موارد دخل خصصت لهذا العرص أم صارت المشتريات من الموابيء الروسية المفتوحة حديثاً في القرم عادية، إلى مه أبه في سنة 1800 زارت حوالي سبعمئة إلى ثعانمئة سفينة هذه الموانيء سوأه وكانت معظمها تسعى إلى تحميل الحبوب. وكان بحارة الكثير منها أو معظمها المعظمها العبوب. وكان بحارة الكثير منها أو معظمها المعظمها المعظمها المعظمها المعظمها المعظمها المعظمها المعظمة المعلم المواني.

# الهوامش

| Schumpeter (1981), p. 370.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (h           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Anderson (1979), p. 429.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (2)          |
| Braudel (1982).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (1)          |
| Inalcik (1969), pp. 102, 107, 135.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (4           |
| İnalcik (1970), p. 217; idem (1969), p. 135,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (5)          |
| İnalcik (1970).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (6)          |
| Kuznets (1966); Braudel (1982).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | tn           |
| Anderson (1979), pp. 243, 264.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (3)          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (9)          |
| Warriner (1965), pp. 139-41.<br>Ardant (1975), p. 210; Genç (1975), p. 248; Tabakoğlu (1985), p. 242.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (Įú          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | []           |
| Genç (1975), p. 283, cf. Svoronos (1956), p. 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | {12/         |
| BAN (1985), vol. 5, p. 78.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (13)         |
| McGowan (1981), pp. 45-79; Ardant (1975), p. 185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.4          |
| Özkaya (1985), p. 42.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ([5)         |
| Beaujour (1800), p. 82.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (16)         |
| Inciciyan (1976), pp. 23-24,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (17)         |
| Yediyildiz (1982b), p. 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (18)         |
| Tankut (1975), p. 262.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ((0)         |
| Barnes (1986), p. 43.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (20)         |
| Mutaftieva (1981), pp. 40-41.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (21)         |
| Baer (1966).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (22)         |
| Marsot (1984) p. 18, Nieuwenhuis (1982), p. 110; Fisher (1970), p. 9.<br>Tabakoğlu (1985), pp. 259-65, McGowan (1981), pp. 80-94; Ardani (1975), P.                                                                                                                                                                                                                                            | $\Omega_{0}$ |
| 185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | $G^{(j)}$    |
| الاطلاع على بعض التجارب الأوروبية السابقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| 1982), p. 237, cl. Braudel (1982),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (25)         |
| Genç (1975), pp. 238-58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (26)         |
| Genç (1975), p. 250.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (27)         |
| De Tott (1973), p. 135.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (28)         |
| Karpat, ed. (1974), p. 269.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | $(2^{q)}$    |
| ربحسب الوثائق الحكومية التي اعتمد عليها عبيش، فإن هذه التقديرات الحارجية تكون من المادية التي اعتمد عليها عبيش، فإن هذه التقديرات الحارجية التي اعتمد عليها عبيش، فإن هذه التقديرات الحارجية التي اعتمد عليها عبيش، فإن هذه التقديرات الحارجية التي العنمان عليها عبيش، فإن هذه التقديرات الحارجية التي العنمان التي العنمان التي العنمان التي العنمان التي التي التي التي التي التي التي التي |              |
| تكون متدنية جداً بما لا يقل عن الثلث:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |

(57)

| Güçer (1980). p. 28.                                     | (58) |
|----------------------------------------------------------|------|
| Beaujour (1800), pp. 118-22; and Svoronos (1956), p. 49. | (59) |
| Berov (1974), p. 169.                                    | (60) |
| Güçer (1980). p. 31.                                     | (6)  |
| Volney (1787), II, p. 416.                               | (62) |
| Colombe (1951), pp. 9-10.                                | (63  |
| Berov (1976), p. 147.                                    | (64) |
| Chirot (1976), p. 64; Genç (1984), p. 55.                | (65) |
| Güran (1984-85). pp. 29-30.                              | (66, |
| Eton (1805), p. 2.                                       | (67) |
| Güran (1984-85).                                         | (63) |

## التجــارة

ربما كان أهم حقيقة مفردة عن التجارة العثمانية مع العالم في هذا القرن هي أبه لا ترال ضيلة بسب التجارة داخل الامراطورية، وهكذا فإنه حين قدر السفير العرسي فيرجين صادرات فرنسا من النسيج للأراضي العثمانية في وقت (1759) كان فيه تلك التجارة قرب ذروتها، أضاف أن واردات النسيج تكفي لكسوة ما لا يربع على ثمانعثة ألف فرد سنوياً، وهو جزء ضئيل من الحجم الكلي للسكان (1). والمثل، هاك ترتيب لتجارة مصر في القرن الثامن عشر، يضع تجارتها مع أجراء أحرى من الامراطورية على القمة، وتأتي تجارتها مع إقليم البحر الأحمر في المرتبة الأخيرة (2). وكانت السيطرة الغربية المرتبة الأخيرة (2). وكانت السيطرة الغربية العظلفة على التجارة، بحسب تعبير مامتران (1)، تعني ببساطة الزعامة في التجارة العربة العلمة على التجارة، بحسب تعبير مامتران (1)، تعني ببساطة الزعامة في التجارة أماداً المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة أماداً

وبما أن القراصة العسيحيين كانوا يعوقون القراصة المسلمين عدداً، حتى المرقي المتوسط، فإن المكثير من التجارة المحمولة بحراً بين الأقاليم العثمانية المستمل على سفن أحنية، ولا سيما العرنسية منها. ويدكّرنا تعرير معاصر بأن المنظم سوكة الملاحة بين الموانيء العثمانية كانت أيضاً لقل المسافرين، وهو ما المكن أن يستخلص منه أن كثيراً من التجار المسلمين كانوا يصحبون بضائعهم المنظم الكثر الطرق المثوفرة أمناً وتحت العلم الأكثر ملاءمة (٩٠). كما تطهر المسافران المعاصرة أن معظم التجار الرئيسيين (وليس اصحاب السفن) المنتخلس المعاصرة أن معظم التجار الرئيسيين (وليس اصحاب السفن) المنتخلس



منجارة القوافل داحل الامتراطورية العثمانية كانوا من المسلمين، وهكدا، في حققت الأقليات سيادة في التجارة الخارجية، احتفظ المسلمون الأنسهم بالنور داخل الإقليم (5).

عالباً ما تكون التقديرات والمقارنات الخاصة بنجارة شرق العنوسط ير طبيعة إشكالية. وكان القرش الذي عالباً ما كانت تشير إليه حسانات النعرة بعر في الواقع أربع عملات مختلفة. واعتماداً على الفترة وعلى المكان، كن البرنم إما هو النمن الإسباني في أوائل القرن، ثم في الجزء الأكبر منه كن اللوالم الأسدي عملة الهولنديس، وفي وقت لاحق من القرن كان دولار ماربا بي النمساوي، أو في أي فترة (اعتماداً على المكان) هو القرش العثماني، الدي يتصميمه مكل العملات الأجنية الثانعة في حينها (6)

وقد بقيت قيمة القرش العثماني ثابثة بدرجة كبيرة فيما بين سة 1700 رب 1760 ويعدها فقد حوالى نصف قيمته مع نهاية القرن وبالترامن مع الله المستوى العام للأسعار الأوروبية تصاعف في هذه السوات الأربعين وبعس على الطن أن الصاعبين العثمانيين قد تعقروا في السنوات الأربعين بعبه عن حين تصاعدت الواردات، حتى اندلاع الثورة الفرنسية على الأقل، ومن المعرف حين تصاعدت الواردات، حتى اندلاع الثورة الفرنسية على الأقل، ومن المعرف الميل إلى ربط كل هذه الاتحاهات بعضها ببعض، ولكن، برجع أن يكون الصناعيون العثمانيون قد تعرضوا لأنواع الأضرار بسبب تزايد العدام الأمن المنه السبب الأسعار العالمية الأعلى، أو انخفاص قيمة العملة.

ومن الصعب مقارنة تقديرات التجارة أواحر القرن الثامن عشر لأبها وصعة بعملات مختلفة، وقبل هذا وداك، كانت التجارة العثمانية أواحر القرن ثامن عنر تساوي 290 مليون عرام من الفضة؛ وهذا التقدير مستمد من قياس أولى لمعمر التجارة العثمانية المحمولة بحرأ سنة 1784(6)، بالإصافة إلى أحراء أحرى التجارة الخارجية العثمانية التي لم يحسبها(9).

يشير هذا الرقم، عند مقارنته بالتجارة العثمانية قبل قرن من الرمان، إلى التجارة العثمانية قبل قرن من الرمان، أبي والتجارة العثمانية العثمانيين بالكاد تغيرت عبد حسابها بالفضة ولكن، في يعد بعسه، كانت قيمة مجمل التجارة العالمية قد زادت بشكل ثابت، فعد بهية نمون كانت السبة المثوية لتحارة شرق المتوسط من التجارة العالمية أقل مما كانت يجارة المعالمية أقل مما كانت بحل قبل قريس من الرمان (۱۵) وهكذا بقيت التجارة العالمية العثمانية ثابتة التجارة العارجية العثمانية ثابتة المتعالمية العثمانية ثابتة المتعالمية العثمانية التحارجية العثمانية ثابتة التجارة العارجية العثمانية ثابتة التحاربية العثمانية ثابتة التجارة العارجية العثمانية ثابتة التجارة العارجية العثمانية ثابتة التحاربية العثمانية ثابتة التحاربية العثمانية ثابتة التحاربية العثمانية ثابتة التحاربية العثمانية ثابتة التحاربية العثمانية ثابتة التحاربية العثمانية ثابتة التحاربية العثمانية ثابتة التحاربية العثمانية ثابتة التحاربية العثمانية ثابتة التحاربية العثمانية ثابتة التحاربية العثمانية ثابتة التحاربية العثمانية ثابتة التحاربية العثمانية ثابتة التحاربية العثمانية ثابتة التحاربية العثمانية ثابتة التحاربية العثمانية ثابتة التحاربية العثمانية ثابتة التحاربية العثمانية ثابتة التحاربية العثمانية ثابتة التحاربية العثمانية ثابتة التحاربية العثمانية ثابتة التحاربية العثمانية ثابتة التحاربية العثمانية ثابتة التحاربية العثمانية ثابتة التحاربية العثمانية ثابتة التحاربية العثمانية ثابتة التحاربية العثمانية ثابتة التحاربية التحاربية العثمانية ثابتة التحاربية العثمانية ثابتة التحاربية التحاربية العثمانية ثابتة التحاربية العثمانية ثابتة التحاربية العثمانية ثابتة التحاربية العثمانية ثابتة التحاربية العثمانية ثابتة التحاربية العثمانية ثابتة التحاربية العثمانية ثابتة التحاربية العثمانية ثابتة التحاربية العثمانية ثابتة التحاربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية

مهنوا في قبعتها حتى العقود الأولى من القرن التاسع عشر، عندما وصل فيض المهانع الأوروبية الجديدة إلى ذروته. وقد تطوّرت تجارة شرقي المتوسط في عمود الذي الثامن عشر من الاعتماد على إعادة تصدير السلع الكمالية، ولا سيما الحرير، الذي كان يعر الولايات العربية بالقوافل، إلى تحارة ذات طبيعة محتلفة معلى. وكانت تجارة التصدير الناشئة في القرن الثامن عشر تعتمد أساساً ويدرجة كبرة على انعوائض العثمانية غير المصنعة بدرجة كبيرة، والمنتجة محلياً، وذات نمة أدى نسياً في الورن (١١). وهذا التطور هو ذروة اتجاه بدأ قبل ثلاثة قرون من الردن حين أبحر البرتعاليون حول إفريقيا، واستولوا على بعض تحارة شرقي المتوسط في السلع الكمالية، مثل التوابل، وبينما لم تكن تجارة شرقي المتوسط في السلع الكمالية، مثل التوابل، وبينما لم تكن تجارة شرقي المتوسط في السلع الكمالية، مثل التوابل، وبينما لم تكن تجارة شرقي المتوسط في النام عشر استعمارية لأنها لم تكن كبرة أو حصرية بما يكفي، إلا أنها فرنسون.

وبعد أربعينيات القرن الثامن عشر، صارت الشواطىء العثمانية، التي أصبحت حرام السوق العالمية للضائع، مقصداً أيضاً للبصائع الاستعمارية العادمة من العالم الجليد السكر، ومواد الصاغة، والن من جرر الأنتيل والأرخص من س الموكا المعروف (12). وكان الكثير من الواردات الجديدة تقوم على عمل العبيد، وبدلك معلم الولايات العثمانية رغماً عنها شريكة في نطام تجاري عالمي أوسع، يتصمن لخسماً حديداً للعمل قائماً على أساس المزايا السبية في التكاليف

ونصيف إلى هذه النضائع الواردة من المستعمرات قائمة من الصناعات الأوروبية التي كانت تروق دائماً للأدواق العثمانية. وتختلف الفائمة من ولاية إلى أثرت في الأولوبة فقط: الأقمشة الصوفية (حصوصاً ثلك الواردة من لانعدوك أو بون)، الأدوات المعدنية، الأدوات الزحاحية، السورسلين، بارود المدافع من سوعيد المعتارة، الورق، الأدوية، السلع الكمالية أو البحف البادرة أو الجديدة، الأسبط الساعات (13). ولم يحدث قط أن كانت الفيمة الإحمالية للواردات معادلة المساط الأراضي المعدلة الفصية تعوض الفرق، وقد الفتحت شهية العثمانيين لها الاسلة الأراضي المعيدة شرقاً، حيث كانت نفس النقود تشترى أكثر مما كان يمكن أمراؤه في بلادها الأصلية. وهكذا كانت تجارة شرقي المتوسط تغذي بالعملات كل جوب آسيا التي كانت تحتاح إلى العملة المسكوكة (14).



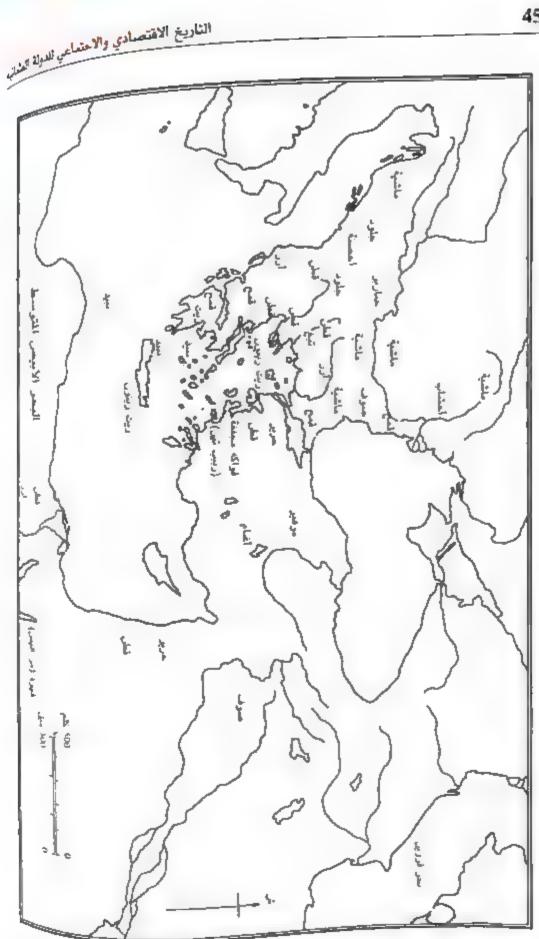

19 الصادرات المحلية لشرقي البحر الأبيض المتوسط، أواخر القرن الثاس علم المصدر: 33 Mc Gowan (1981), p 33

وس ثم يمكن أن نرى ثلاثة انحاهات رئيسية في التجارة الخارجية العثمائية به النبي النبي لدس عشر: تحوّل في نوعية بضائع تحارة التصدير، وتحوّل في توزيعها المعرافي، وتحوّل في المرتبة النسبية لشركاء التجارة الواحدة. فقد فتح تضاؤل الإنمام الأوروبي والإنكليزي بصفة خاصة بحرير فارس ثغرة في قائمة إعادة لنماب التقليدية، وقد تم ملء معظم أجزاء هذه الفجوة بالقطن، الذي للم يرع في عدة والإيات وتزايدت الحاحة إليه الأنوال عرنسا وألمانيا، وقد عاعنت ثلاث مرات جملة الصادرات في صوف القطن، بالإصافة إلى خبوط القطن في أثناء القرن، ولم يحل محلها القطن الأميركي إلا بعد المعترة النوليونية (18).

وقد أبقت التقلبات غير المتوقعة للأسعار بسبب الطقس على التجارة الشيطة للي العوب، وهي تجارة ممنوعة دوماً، ولكنها كانت تمارس بصورة دائمة. وهذاً عن هذه التجارة العالمية المتقلبة في الحبوب، فقد كانت إحدى الولايات المشابة نبع علالها للتحفيف عن ولاية أخرى، مثلما حدث عدما شحت تونس الحبوب عنى سفيها إلى سواحل الشام في 1769، و1711 - 1773 (61). أما الحبوب عنى سفيها إلى سواحل الشام في (1769، و1711 - 1773 (61). أما العبوب، والجلود، والعراء وجلود الحيوان والشحم الحيواني من الدولة العثمانية فقد متمر تصديرها كما كانت الحال في العصور السابقة. وقد اكتسب التبع الوارد المناوب وللادقية وزيت الريتون المنتج في الأرخبيل أهمية مماثلة لأهمية القطل المنادرات.

ركان طبيعياً أن تؤثر الأهمية المترايدة للمنتجات المحلية العثمانية في مداحيل الموامئ التي كانت توردها. فقد نمت إزمير نمواً كبيراً وكانت الميناء المعضل الموسيس الدين كان يساعدهم الوكلاء المحليون. وصارت سالوبيكا المنافس المسامي لإرمير، إذ كان روارها من الفرنسيين قبل غيرهم، وبعد اندلاع الثورة الفرسية، كان يرورها تجار المبحر القادمون من ميناء الهابسورع الجديد في أرسمت. واستمرت استانبول، التي لم تكن قط المساء الرئيسي في هذا القرن، انتورد أكثر بكثير مما تصدر. وفي بلاد الشام تسبب الإحلان التدريجي للقطن المعرا العمية بالموانىء سعوية ولا سيما صيدا، ثم عكا. وتصاءلت أهمية الإسكندرية كمستودع للس



التاريع الاقتصادي والاجتماعي للواذ المنه

اليمني على مدى القرن، وذلك قبل فترة طويلة من إعادة إحياء هذا العبناء كنو للفطن المصري في عصر محمد على (١٦).



الرسم البياني 3:161 حصص الدول الأوروبية في تجارة التصدير العثمانية، حوالي عام 1784 (نسبة عثوية)

المصار: . Mc Gowan (1981) p. 18

لم تعد إنكلترا الشريك الرئيسي للعثمانيين في التحارة في عشريبات غرب الثامن عشر، بعد حملة تجارية حارمة وناجحة من جانب العرنسين، الدين عنه على المنسوجات التي تتلاءم بشكل أفضل مع تجارة شرقي المنوسط وسعشرينيات القرن الثامن عشر حتى الستينيات من هذا القرن، الحصت صدر إنكلترا من المنسوجات المرسلة مباشرة للمنطقة إلى الصف، ببنه إنكس صادرات فرسا أربعة أضعاف (81). وقد أعيق الإنكليز الدين كانوا بتوقعون من أن ما نتظيمات الحجر التي اتمعنه المستنال المحلية (91). ورداً على ذلك، اعتمد الإنكليز، مثل الهولنديين، على الوسما التجاريين - أي اليونانيين واليهود والأرمن. أما المرنسيون، بالمقابل، يسم يعمد كثيراً على الوسطاء، بل إنهم سيطروا على التجارة الإقليمية بين الموابى، المناسأ أي التحارة الداخلية (92).

وقد اكتسب طهور فرسا شريكاً تجارياً رئيسياً للعثمانيين الزحم أيه أس الاتفاقية التحاربة بين العرسيين والعثمانيين سة 1740، والتي عقدها العثمانيون با الفرنسيين مكافأة لهم على مساعدتهم الديسلوماسية المعالة في حرب وقعا حديثاً (21). كانت اتفاقية صنة 1740 أول اتفاقية تتوسع في معاملة «الأمة الأدارعاية» لتجعلها شريكاً تجارياً للعثمانيين، وبهذه الاتفاقية، اكتسب الفرنسيون هو الم المنه في المنه في الجمارك، وهي أدنى سنة يمكن تطبيقها على المستدون المعتادة إلى السبة المستدون المعتادة إلى السبة المعاوض عليها، فإن السنة المعلية (التي كانت تحتلف من ميناء إلى ميناء ألى تنجه إلى أن تكون حوالى عشرة في المئة لكل الأجانب، بمن فيهم مرسين المستون المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه

وأحدت كل الدول الأوروبية، عاجلاً أم آحلاً، تسعى إلى توفير حماية الاعافات (لتي سميت بالامتيازات) مثل تلك التي تمتعت بها فرنسا، وإنكلترا وبوح، ويرجع ذلك بحسيما شرح أحد المعاصرين، إلى أن العثمانيين لم يعرفوا مأ العاملة بالمش. وقد احتاج التحار الأجانب، لكي يتمتعوا بأي حماية خاصة على الإطلاق، إلى مظلة مثل هذه الاتفاقيات (23). ومن باحية أخرى، لم يكل العندبون إلى حد كبر يبالون بمعاملة تجارهم في الخارح، إلى حد أن غوفة التحار العثمانيين (وكدلك أبناء النعرة في مرسيليا لم تواجه أي مقاومة في منع التجار العثمانيين (وكدلك أبناء شال إفريقيا) من القدوم إلى فريسا في القرن الناص عشر (24).

وقد بعث أهمية فرسا كشريك تجاري في شرقي المتوسط حتى ثمانيبات النمان عشر، حين كابت تحارتهم أكبر من تحارة الهولنديين والإنكلير معاً. ومع النتاج السحر الأسود سنة 1783 والثورة العرنسية سنة 1789، تغير الموقف أسمان في انجاهات جديدة. فقد أخد الألمان، الذين كانوا يتاحرون آبدك بحرأ والأعلى السواء، مكان فرنسا في تجارة شرقي المتوسط، وبدأ اليوباليون المنابول، الذين يرفعون كل الأعلام، بما فيها علم روسيا (25)، بدرون باعتبارهم المنابق المعتادين إلى موائى، شرقي المتوسط والموانى، المفتوحة حديثاً الوكرابيا (26).

ولم تصل تحارة شرق المتوسط، حتى في دروتها في القرن الناس عشر إلا أقر من واحد في المنة من تحارة فرنسا المخارجية، وإلى أقل من واحد في المنة من نعرة إنكلترا(٢٠). وفي الوقت نعسه، في ما وراء حدود المحر المتوسط، نمت النجارة العامية ولم يكن للسفن العثمانية أو التجار العثمانين أي دور فيها تقرباً وفي هذا الوقب، بدأت المدن والأسواق العثمانية الدخول في عمليات وفي هذا الوقب، بدأت المدن والأسواق العثمانية الدخول في عمليات التعامل المنابعة بين الوسطاء الترسيب



في استانبول وأقرائهم في أجزاء أخرى من شرقي المتوسط. وعكست هذه الحري ريادة واردات استانبول عن صادراتها، وهو ما استوجب تعطيت عبقور القروض (28). كذلك تدفقت الكميالات بين الأسواق الكرى في أوربك بود، وخلال المصرفيين اليونانيين والأرمن في أدرنه واستاببول (29). وبدءاً من منبد القرن الثامن عشر، انحوط التجار العاملون في الهياه العثمانية في شكار متنامية شملت بوكاً في البندقية، وفيينا، وليفورنو، وحنوى وأمستردام (10)

واستمرت تجارة العبيد طوال القرن، وقد شارك التتار فيها حتى مد هزيمتهم نهائياً على أيدي الروس الدين كانوا في السابق من صحاباتم ود استخدمت العائلات الموسرة من جميع الديانات العبيد، على الرعم من أي عبد الحقول كانوا نادرين (31). ويقال إن اليومانيين كانوا يعضلون العبيد من البلعر، عبر حين كان الأتراك يفضلون الإفارقة (32).

#### التجارة الداخلية

إن التحارة داخل الولايات العثمانية وفي ما بينها مفهومة بشكل أتل كثير أم التجارة المخارجية الأجنبية. وهناك سببان رئيسيان: أولهما، أن النخر الأحس كانوا ماك أولهما، أن النخر الأحس كانوا ماك في وضع سيء بالمنت للمحليين. وثانيهما، أن اهتمام الحكومات العثمانية بالتحارة كان مصاً فقط على عائدها المالي. وهكذا، فحتى حيثما يمكن الكشف عن معلومات الموق، فيس هماك تأكيد للكميات التي تمثلها المداخيل، ولا عن محتوى التحارة. وعلى أراء من أنه ظهر أن عوائد السوق قد تراجعت بعد سنة 1760 في اسمانبول، ولكه أن وفارنا، وتوقات والدانوب، فإن أهمية هذا الاتحاء بالمسة إلى التحارة في واصحة على الإطلاق (33) غير أن عدد بقاط الجمارك الداحلية كان أقل كسم منطلباتها من التجارة كان أقل كسم منطلباتها من التجارة كان أقل كسم منطلباتها من التجارة كان أقل كسم منطلباتها من التجارة كان أقل كسم منطلباتها من التجارة كان أكثر اعتدالاً مما هي عليه في أوروبا المعاصرة المانيا (43).

وهناك قدر قليل من الشك في أن انعدام الأمن بشكل غير معتد على الغرة كان السبب الرئيسي في تماطؤ الصناعات العثمانية في العقود الأحيرة من الغرق ورمعا حدث الذاك تراجع في أعداد السكان في الريف كله. وفي ما يتعلق المراجع

اللم ومصر علا يمكن أن يساورنا الشك. أما في أوروبا (الرومللي)، فمن الصعب مرجعة ما ساد في هذه العقود الإقطاعية الجديدة من حروب وأعمال عصابات دون أن كانت هناك بالضرورة خسارة فادحة في الأرواح. وإذا كانت المساعات قد تباطأت، فكذلك تباطأت التجارة. فانهيار السوق الكبير في أربكبوه، وتدمير السوق التجارية بفلخ في موسكوبولجي، والتهديد المتصاعد لمؤق لحح، الذي بدأ مع ستينات القرن النامن عشر، ترمز جميعاً بشكل واضح في ناطؤ التجارة.

وبسب انخفاص تجارة مصر مع العرب، كانت تجارتها مع العثمانيين في سعبات لفرن الثامن عشر قد وصلت إلى ضعفي أو ثلاثة أضعاف تحارتها مع العرب (35). وكان نصف تجارة مصر في البن البمي يذهب إلى الولايات العثمانية، ويصاف إليها الأرز، والسكر، والبقول، والكتان، وألياف الكتان، والبلع، وللعصم، والنشادر، وجلود الحيوان، والقمع، على الرغم من أن القمع قل سرور القرن (36). وفي المقابل، كانت مصر تأحذ من الولايات الأخرى بصائع مثل سبع، ولفراء، والمتبغ، والحديد، والأسلحة، والأحشاب، وحشب الوقود، والعابون، والفاكهة المجفّفة (37). أما المن في هذه التحارة، فعلى الرغم من أنه معبر المحم نسبيا، فإنه كان ذا قيمة عالية.

واستمرت أربع قوافل سنوية تسافر على الطريق بين حلب واستانبول، مثلما لم يحدث في القرن السابق، على الرغم من احتمال أنها أصبحت أصغر من دي تراان، أما القوافل بين بلاد الشام والعراق، وبالرغم من انخعاض عدها بعد منصف القرن بسب التجار الغربيين في الخليح، فإنها استمرت تحمل كميات مهند من النجارة الداخلية (30). وحتى بعد أحداث العف والنهب التي حرت أواحر القرن الشامن عشر، فإن حلب التي اكتظت باللاجئين، استمرت تنتح من أجل المجازة داحل الدولة العثمانية. وكما كانت الحال في بلعاريا، كانت هاك شبكة من المحار لجوالين تجوب أبحاء الريف المجاور (40). وكانت حلب تعبد نوديع المراز العسوح الفادم من بورصة وتوقات وأماسيا في أراضي الشام الداخلية، بما الربعة إلى مصر النبغ، ومواد العباعة، ولمحار النبغ، والمحار العباعة، ولمحار المحام، والقطن الخام، وباحذ في المقابل الن وما العباعة، ولمحارة العربير الحام، والقطن الخام، وباحذ في المقابل الن وما

إلى ذلك (انظر ما سبق)(42). وكانت بلاد الشام ترسل بحراً إلى الأناصول العلم من أماكن أخرى(43)، وتستقبل في مقابلها المنسوحات، بما فيها العلم المنسوج، والحشب، والغراء والأسلحة(44). وكان يمكن إرسال القمع أبر براتجاه اعتماداً على المحصول وحالته.

وحفز تدهور الحرير العارسي في أوائل القرن على نسح الحرير في كثير ماطق الأماضول (وكذلك في حيوس وقبرص وطرابلس وترنونو). وإلى حد الأقمشة الحريرية من بورصة، وتوقات، وأماسيا، وجيريسون وعيرها ميدي الأماضول، كان التجار يحملون الحلود من قونية، والموهير من أغرة، والأنت والحلد المدبوع من قيسرية، والكتان من ريز، والنحاس من توقات، وكدت الفواكه المجفعة والبندق، واستمر الاتجار ببلاط السيراميك المصوع في كورف لكن انحفضت نوعيته، ربما لأن العائلات الموسرة آبذاك كابت تفصل اللاه الأوروبي.

وقد واصلت الأقاليم الأقرب إلى مثلث استاسبول ـ أدربه ـ بورصة، نحرة الحليمية مغلقة نسبياً. فمن بلعاريا عن طريق أدرنه كال يأتي الأرر، والنع والزبيب، والسيد، والصوف، والفراء، والمعادل، وحدوات الخيول وعبره ما الأدوات الحديدية، والحرير الحام، وشمع البحل، والأقمشة الصوبة الحثة منها العناءات التي كانت تستخدم في مناطق بائية مثل بلاد الشام (66).

وثمة فرع طوعي للتحارة في المنتجات الزراعية صاحب التحارة التي تبهم عليها الدولة من الولايات الرومانية. وهكذا، كانت تجارة رومانيا مع الأحوال العثمانية لا تزال تمثّل حوالي ستين في المئة من التحارة الحارجية لهذه الولايات عند نهاية الفترة الناطيونية (٩٦). ونقيت معظم المنتجات البلغارية تحظى ممثرين في الإقليم (٩٨).

كدلك كانت الولايات الأبعد على الجانب الأوروبي ترسل متحانه الله الأسواق العثمانية لكي تدفع ثمن النضائع الواردة من المستعمرات التي كانت تصلهم عبر المواني، العثمانية: عقد كانت البنادق وعيرها من الأسلحة تأتي سيريزرين والبوسنة، وكدلك الجلود والأدوات الحديدية وكانت أشقوده تعالى الكثير للأنوال معا يزيد على حاجتها.

# النعارة الخارجية

يهر

كان ورنسا شريك مصر الرئيسي في التجارة الخارجية طوال الفرن، والنها كان أيصاً تقوم بعمليات الشحن السحري الرئيسية، فإنها أثرت في أحوال التحارة. وقد مادت تجارة إعادة تصدير بن الموكا عن طريق مصر في تجارتهما الثنائية حتى أرعببات القرن الثامن عشر، حين بدأ الفرنسيون يعولون على جزر الأنتيل متارها مصدراً جديداً. ومع ذلك، استمرت القهوة تمثل ثلثي واردات مصر من المحر الأحمر أواحر القرن الثامن عشر، وكان معطمها يعاد تصديره إلى الولايات المثنائية الأحرى أو إلى الحارج (٢٠٠٠). وكما هي الحال في التجارة الأحرى مع الشرق كان حزء كبير من تجارة البحر الأحمر يدفع ثمه بالعملة النضية. وإلى جأب الى كانت هذه التجارة لا تزال تجلب إلى مصر التوابل والأدوية من حبوب ألياء وفق النموذج القديم.

لفد نتج عن توجّه فرنسا إلى التصدير في القرن الثامن عشر زيادة قدرها سعه أصعاف في واردات مصر من المسوحات الفرنسية في ما بين أربعيبيات القرن الثامن عشر، بيد أن الموانع التي أقبعت في مرسيليا ضد الوادات تسبت في انخفاص ما تأخذه فرنسا من المسوحات المصرية، وبحلول سه 1783، مدأ الميران التجاري بين مصر وفرنسا يميل صد مصر، خلافاً لما عدت في لولايات العثمانية الأخرى (50) وفي هذا الوقت، كانت ستون في المنة نراس صادرات مصر إلى أوروبا مواد حاماً أو بضائع نصف مصنعة، بينما كانت واروبا مواد حاماً أو بضائع نصف مصنعة، بينما كانت الفرنسة (18).

ترابد عمل المسحبين السوريين الذين جعلهم المماليك الأقلية الرئيسة في المؤون لمال بالسمسرة والوساطة في صادرات مصر إلى أوروبا، فإلى جانب النهوة، كانت الصادرات إلى أوروبا تتضمن الأرز (على الرغم من الحطر الرسعي على العبوب) وخيوط القطن والصوف، والنيل والكان، والحلود وصوف الحيوان الرفع والنوعمران، وفي المقابل كانت مصر تأجد من قرمسا المنسوحات، المستعمرات، بالإضافة إلى مواد الصاعة، والسلع الكمائية الاربية(دي) وبالإضافة إلى المواردات من الغرب، كان مصر وبالإضافة إلى المواردات من الغرب، كان مصر

الممسوحه ضونيا بـ CamScanner

تستقبل سنوياً عدة قوافل من شرق إفريقيا، تحمل العبيد والذهب والعاج، وكدال قاعلة من المغرب، مرتبطة بالحج السنوي إلى الحرمين الشريفين (53).

## شمال إفريقيا

سيطرت فرنسا أيضاً على تحارة توبس والجزائر. وقد تم استبدال العلان القديمة، التي أدت فيها القرصنة دوراً كبيراً للعابة، بالتجارة في هد فير وعرزتها الاتعاقيات التي تم التوصل إليها سنة 1741 وسنة 1748<sup>(65)</sup>. وفي بعث الأحيان كانت الواردات تأتي من فرنسا على متن سعن فرنسية، على الرعم برأ النقل كان يتم أحياناً عن طريق ناقليس آخرين غير محميين من القرصة مثل الفرنسيين (55). وأقامت الأمم التجارية الأصعر مثل الهولنديس ترنبات مع المدن الدول في شمال إفريقيا، وأنشأت نظاماً من اللهدايا، القبصلية والمعرات الأمناً

وكانت بضائع الجزائر من الحبوب، والزيت، والجلود، والخضرات والعسل، والشمع تمر من طريق النقطة العربسية Bastion de France عن الساحل (57). أما صادرات تونس - الصوف، والجلود، والتمر، والشمع وليت الريتون - فكان معظمها يذهب إلى المياء الحر في ليفورنو (58)، حيث كال بنظرة رحال من أقارب اليهود التوسيس، وبالطريقة نفسها حافظت طرابلس أبعاً عن صلاتها مع ليفورنو.

في سنة 1783 قصف الإسبان الجزائر بالقنابل، وهي مناورة أدت إلى <sup>معايدة</sup> نضت على تأسيس معقل ساحلي حاص بهم، المرسى الكبير (1791)<sup>(59)</sup>.

#### العراق وسوريا

حلّ الهولنديون والإنكلير محل البرتعاليين في الحليح في الصف الأون الله القرن السامع عشر، وبعدما انسحب الهولنديون من الصطعة بهائياً سنة 1769 الإنكلير، لبمدوا الأسواق النهرية بالحليط المعتاد من البضائع القادمة السامعة من البضائع القادمة المستعمرات في أميركا، والصناعات الأوروبية، بالإصافة إلى الأقمشة القطبة الخفيفة والتوابل من تجارتهم في الهد، وفي المعابل كانوا يحملون معهم التعرف والعقصة الحوزية، والصوف، والحلود، والشغ، والأرز، والملح، والمسوحات الحريرية والقطنية (60).

تستقبل سنوياً عدة قوافل من شرق إفريقيا، تحمل العبيد والذهب والعاج، ولا قافلة من المغرب، مرتبطة بالحج السنوي إلى الحرمين الشريفين ((3).

#### شمال إفريقيا

سيطرت فرمسا أيضاً على تجارة تونس والجرائر. وقد ثم استدال الدال الفلايمة، التي أدت فيها القرصنة دوراً كبيراً للغاية، بالتجارة في هد الغرب وعرزتها الاتفاقيات التي ثم التوصل إليها سنة 1741 وسنة 1748 ومن المؤمل وعرزتها الأحيال كانت الواردات تأتي من فرنسا على مئن سفن فرنسة، على الرغم من النقل كان يتم أحياناً على طريق ناقلين آخرين عير محميين من القرص ما الفرنسيس (55). وأقامت الأمم التجارية الأصغر مثل الهولنديين ترتيبات مع المد. الدول في شمال إفريقيا، وأنشأت نظاماً من «الهدايا» القنصلية والممرات الآمة "

وكانت بضائع الجزائر من الحبوب، والزيت، والجلود، والحصروب والعسل، والشمع تمر من طريق النقطة الفرنسية Bastion de France عر الساحل (57) أما صادرات تونس - الصوف، والجلود، والثمر، والشمع والساحل الزيتون - فكان معظمها يذهب إلى الميناء الحر في ليفورنو (58)، حث كال يتعرف وجال من أقارب اليهود التونسيين. وبالطريقة نفسها حافظت طرالس أبعاً على صلاتها مع ليفورنو.

في سنة 1783 قصف الإسبان الجزائر بالقبابل، وهي مناورة أدت إلى <sup>مداهما</sup> نضت على تأسيس معقل ساحلي خاص بهم، المرسى الكبير (1791)<sup>(18)</sup>.

### العراق وسوريا

حل الهولدبول والإنكليز محل البرتغاليين في الحليح في الصعب الأولم القرن السابع عشر، وبعدما انسحب الهولنديول من المنطقة بهانياً سنة 1769 الشائم الالكليز، ليمذوا الأسواق السهرية بالحليط المعتاد من المصائع القادمة من المستعمرات في أميركا، والصناعات الأوروبية، بالإضافة إلى الأفعشة النطب الخميقة والتوامل من تجارتهم في الهند، وفي المقامل كانوا يحملون معهم النعلا والعصصة الجوزية، والصوف، والجلود، والتبغ، والأرز، والملح، والمنحل الحريرية والقطية (161).

وكان العراق يصدر إلى السواحل المجاورة على الخليج كميات كبيرة من المرر وكان يتم الدفع مقابل معظم تجارة العراق مع الشرق بالعملة الفضية، التي وملت في ذلك الوقت إلى حوالى عشرة ملايين قرش من طريق الخليج، وخمسة ملايين قرش إلى فارس، ومليون واحد إلى الأناضول (62). وعادة ما كانت تجارة عراق نتمتع بحماية القبائل المحلية (لقاء ثمن معلوم)؛ بيد أن هذه الحماية قد نوفت في السنوات الأولى من القرن التاسع عشر بسبب غارات القوات القبلية المعربة/الوهابية.

تحلّت إنكلترا عن دورها الرائد إبّان القرن السابع عشر في تجارة شرق المنوسط للسيادة الفرنسية في أوائل القرن التالي، وربما كان ذلك عائداً إلى المنطاعات الطويلة في إمدادات الحرير للسوق الإنكليزية، حيث إن هذا المكوّن في التجارة القديمة لشرق المتوسط قد انخفض إلى قدر ضئيل جداً بحلول لالبيات القرن الثامن عشر. وفي الوقت نفسه، كان الفرنسيون يعيدون تأسيس نحرتهم على قاعدة جديدة. ومُنعت شركة الشرق الإنكليزية من مبادلة العملة المناشئة على مدى نصف قرن بعد سنة 1718، لكن كان بوسع الفرنسييس أن ينعموا ذلك. وإذا ما وضعنا في اعتبارنا الرواج الذي حظيت مه منسوجاتهم السوية، وشهبتهم للقطن المطلوب للأنوال في بلادهم، فإن الفرنسييس لم يواجهوا مون صعوبات قليلة في استعادة الريادة خلال هذا القرن في العرع السودي المهم من نات نجارة شرق المتوسط (63).

وصرت حلب، التي كانت المحطة النهائية الرئيسية للقوافل الفادمة من النرق سابقاً، المستودع الأساسي لتجارة شرق المتوسط في القرن السابع عشر، ألى جالب مبنائها في الإسكندرون، وفي القرن الثامن عشر تمركز الفرنسيون ولاكارزم المحليون في الموانى، الجنوبية لبلاد الشام والتي كانت تخدم دمشق، الكن أهمه صيد، والتي حل محلها في وقت الحق من القرن ميناء عكا العصيم، حيث انتهت حملة نابليون بالفشل الذريع،



الرسم البياني 4:111 الموانىء التي تشحن الصادرات العثمانية، حوالي سنة 1784 (نبة مترية)

المصدر: Mc Gowan (1981) p.18 .

وعبر هذه الموانى، كانت ثمر القائمة المعنادة من البضائع لعربة، سد تضمنت الصادرات الأقمشة من الحرير الأبيض والأصفر المنسوجة في لارامي الداخلية جنوب بلاد الشام، ولا سيما جبل لبنان، وكمبات كبيرة من نفي وحيوط القطن المنتجة محلياً، وزيت الزيتون، ورماد الصودا، والحدد أحياناً (63). وهكذا فإن الموانى، السورية بمجملها كانت تتعامل في حوالي التجارة البحرية للامبراطورية في العقود الأخيرة من القرن (65).

#### إزمير

كانت إرمير، معذ غربي الأناضول، ميماء مهماً بالععل عد بداية الغرن وسرعان ما صارت الميناء الأول للامبواطورية، إذ كانت تتعامل في حوالي لله التحارة المحرية (66)، وبقيت الميناء المفصل لدى الهولنديين، الدين كانوا بناحواله بشكل غير مماشر من خلال وكلائهم من أبعاء الأقلبات. وربعا فاقهم الغرنجي عدداً لأنهم كانوا يتاحرون من حلال الآخرين، ويحلول سنة 1756، كانت حوالي ستين في المئة من السفن التي تتوقف في إرمير فرسية، على الرغم من أن معن هذه التجارة كانت داخلية (67)،

وكانت شهرة إزمير النسبية مستمدة من إدارتها المعتدلة على أيدي المشواف العثمانيين منذ أوائل القرد وعلى أيدي عائلات الأعياد المحليين في ما معد. وعلى الرغم من أن اطائفة التجار في إزمير كان عليها أن تدفع ضريبة إعانة تعليم للباشوات تماماً مثلما كانت الحال في بلاد الشام، فمن الواصح أن هذه الصريبة المعالمة يتم تحصيلها بقدر أقل من القسوة في إزمير، ربعا سبب قربها أكثر من العاصمة

وقد توافقت الواردات الرئيسية في إزمير مع النموذج السائد على انساع إسراطورية: الأقمشة، ولا سيما الفرنسية منها، والصناعات الأوروبية الأخرى وسن متنمية من بضائع المستعمرات. أما صادرات الأماضول عبر إرمير فشملت أمراى الحيوانات القادمة من المداخل صوف الأغنام، ووبر الجمل، وليوهير (()). ويحلول منتصف القرن، فاق القطن الصادرات الأخرى واستمرت نمنه في النصاعد حتى بعد السوات النابوليونية. وكان معظم هذا القطن يزرع في من المداخلية. وكما كانت الحال في بلاد الشام، فإن الحرير الذي كان بص بالقوافل في القرن السابع عشر قد استبدل في هذا القرن بالقطن المستج بعد السود أمام التجارة الأجبية، بدأ نجار براسوف يقلون بعائع الواردة من إزمير، مثل القطر، والزيتون، والتين. . . إلخ إلى الداخل من البحري في جلاتز (كونستانطا)(17).

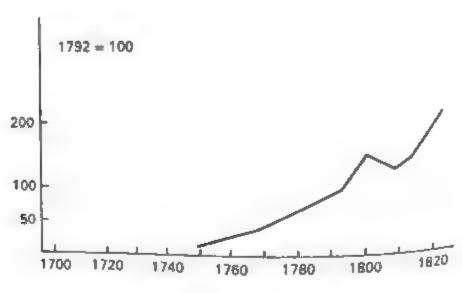

الرسم البيائي 5:111 الرسوم المحصلة بحسب الوزن في إزمير. العصدر: (1976) Genç.

على الرغم من المنع الرسمي لتصدير الحبوب، فإن القمع كان ينقل بانتظام الرسفن الأجسية، عائباً عبر هيدرا، التي كانت أولى الجرر اليومانية في هده المسرة، وفي منتصف القرن صادف رخالة إنكليزي مشهداً على شاطى طرود، مناسرة حيث كان مثل هذا التبادل على وشك الحدوث:

عندما جلسنا على شاطىء المحر، لاحطنا نيراناً تيرق على مسافة بعيدة أمامنا. . وأخبرنا أنها إشارة لقارب من المقرر تحميل خفية بالقمح الممسوع تصديره تحت عقوبات طائلة . . . وفي منتصد الليل جاء آغا الشمالي الذي كان مهتماً بأعمال التهريب هذه، مسرئ على امتداد الشاطىء ومعه اثبان من المسلمين الأتراك على جياد دات ذيول طويلة، لكي يستغسر عمن نكون (72).

#### السواحل البونانية والألبانية

كانت للحملة التجارية الفرنسية تأثيرات مهمة بصفة حاصة في بم سالونيكا، الذي ارتقى إلى مرتبة الميناء الثاني في الامبراطورية بعد إرمبر، واب الوقت نفسه تصاعف عدد سكانه (٢٥٠), ويما أن الفرنسيين أقاموا شبكة من الوكاء القنصليين في جميع أنحاء اليونان وألبانيا قبل سنة 1715 (٢٠٠)، فإنهم كانوا في رصع حيد للاستفادة من ارتباك الإنكليز الذين أعاقهم منع استخدام العملة (١٤٥١) وإجراءات الحجر في مالطا وليفورنو (٢٥٠). وفي أعقاب ذلك، حتى النورة العربية، كان الفرنسيون رواد التجارة في سالونيكا، يتعلبون المنتجات من الصطفة بأكسه، كما يحملون الشحنات السرية من القمح من الأرخيل ومن ساحل بحر إيجة، واب منتصف القرن كانت ثلاثة أرباع السفن التي تتوقف في سالونيكا فرنسية،

كانت الواردات عبر سالونيكا مماثلة لتلك التي ترد إلى المواني، العندية الأخرى، وتضمنت منتجات القطن الهندية وبضائع المستعمرات، بالإصاف إلى السلع الكمالية الأوروبية مثل الأدوية، والساعات، والمرايا، وزحاح لوائة، والقرطاسية (76). أما الصادرات فكانت أكثر توارناً مما هي عليه في المواني، لها الأخرى، وعلى الرعم من أن المحاصيل الجديدة من القطن والتبغ كانت على أنه اللائحة، فإن المواد الأقدم مثل الصوف، وحلود الحيوان، والحرير الحام، ونها النحل، وعباءات الرعاة احتفظت باهمينها (77). وبينما امتصت استانول نها الواردات المجلوبة عن طريق البحر من الولايات الأوروبية فإن سالونيكا شهر على نصف المعادرات المحمولة بحر أ(78).

الجدول 2:111 نطور التجارة الخارجية في سالونيكا، 1700 ـ 1800

| مؤشر  | قرش عثماني<br>(بالآلاف) | <u>با</u> نوات |
|-------|-------------------------|----------------|
| 81.8  | 900                     | 1700-18        |
| 100   | 1,100                   | 1722-37        |
| 145.5 | 1,600                   | 1738-43        |
| 131.8 | 1,450                   | 1744-49        |
| 318.2 | 3,500                   | 1750-70        |
| 345,5 | 6,000                   | 1771-77        |
| 681.8 | 7,500                   | 1778-87        |
| 863.6 | 9,500                   | 1786-1800      |

لمادر: (1976) and Svoronos (1956) .

كان الشاطىء الألباني مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بإيطائيا عن طريق التجارة، ولا سب البندقية، التي كانت لا تزال تتحكم في الشواطى، الأدرياتيكية أثناء معظم هذا لقرن. وعلى الرغم من أن دوريس كانت الميناء الرئيسي عند بداية القرن، وبغيم فيها سنة من القناصل (70)، فإن أشقودرة سرعان ما أحذت مكانها وشعلت قائمة الصادرات عبى وشعلت قائمة الصادرات في وشعلت قائمة الصادرات في سوبكا، لكها تضعنت أيضاً الأرز، وريت الزيتون والذرة (18). وكانت الصادرات الرئيسية في أشقودرة هي الصوف، حتى توسّعت عائلة بوشائلي في إنتاج القطل الرئيم في أشقودرة هي الصوف، حتى توسّعت عائلة بوشائلي في إنتاج القطل (قلم في العقود الأخيرة من القرن وضاععت إجمالي النحارة (28).

وبعد منصف القرن، كان القيمون على الشحن المحري اليونابون والألبان، المنطقة، وحوالي بمحرون تحت عدة أعلام، يحملون المزيد من شحنات المنطقة، وحوالي هذا الوقت، صار من الشائع استخدام الكمبيالات التي ربطت بين سالوبكا وارمير والمنامول والبندقية وفيينا(١١٦). وقد سمح البريطانيون باستخدام علمهم لكل من رغب في نبادل الحمولات في ليمورنو، ومالطا، ومايوركا، وحوى المودنو المنارات التي حصل عليها دوق توسكانا سنة 1747 إلى تحسين موهف ليمورنو



وتحسين أوضاع التجار اليهود والأرمن الذين كانوا يقومون بالعمليات النعوب هناك (85).

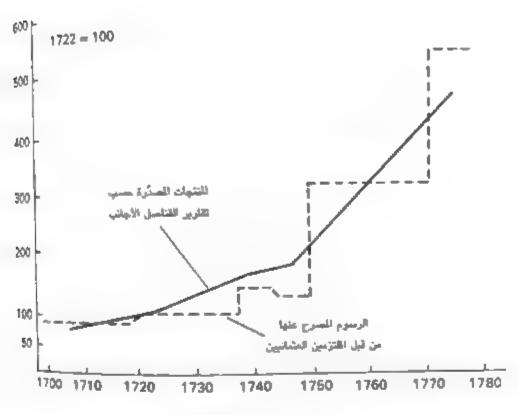

الرسم البياني 6:111 العلاقة بين الرسوم المصرح عنها في سالونيكا، وتجارة التصدير في سالوبكا

تم إعلان تريستا مبناة حراً في سنة 1719. وقد بدأ صعودها الثانت كب من يصم العديد من السفن اليومانية، فقط بعد أن بنت حكومة آل هاسورع عرا حدمدة إلى الساحل، ودحصت دعاوى البندقية في السيادة على البحر الأدريانيكي ومع نهاية القرن كانت التجارة تحت العلم النمساوي سائدة في سالوبيك شه كانب التحارة تحت العلم الفرسي سائدة من قبل، الوسطاء اليوبانيوذ بشحو تصف الحمولة الإجمالية (۱۳۸). وفي دلك الوقت كان لروسيا أيضاً نصب مهم مي التحارة (۱۳۶).

حفزت حرب السنوات السع (1756 \_ 1763)، وما تلاها من حربين روسجه \_ عثمانيتين (1768 \_ 1774) و(1787 \_ 1792) الأسطول اليوناني الهتي، مثل أسغل راغوزا. وكانت السعن اليونانية التي تحمل أعلاماً مختلفة تنقل حوالي ثلاثة أداخ بهارة شرق المتوسط خلال الفترة النابوليونية، على حين تنافس اليومانيون الآخرون به به مع معض للانقضاض على التجارة كقراصنة، بغض النظر عن العلم

### ين طريق البر إلى الشمال والغرب

عدما ارتفعت أعداد السكان الأوروبيين بعد أن بلغت أدناها في القرن السابع عثر، تلنها الأسعار في الارتفاع. وبعد منتصف القرن الثامن عشر، بدأت الأسعار اوروبة من كل نوع مسيرة ارتفاع طويل المدى. بيد أنه لم ترتفع الأسعار في حو*ن شرقي أوروبا (أوروبا العثمانية)، ولكنها بدلاً من دلك استمرت في التقلب* لحد الدي يمثل خاصية ظروف ما قبل الحداثة، مثل صعوبة النقل والأسواق عير المكتملة التنظيم. ونتبجة لترايد التناقض بين الكثافة السكانية مي أوروما العثمانية وارضي الشمال والعرب، مدأ ظهور اختلاف في أسعار المنتجات الرراعية الرعوبة. وقد عرز هذا التعاوت المزايا التي كانت الولايات الحوبية مثل تساليا المندونيا تتمتع مها فعلاً في إنتاج محاصيل مثل النبغ والقطن. وتحسنت المكانبات المتاحة للتجارة بدرجة أكبر بفصل المزايا التي تمتع بها النجار العنمانيون في ظل نظام حمارك آل هابسبورغ الخاص الدي ميز العقود الوسطى من السادي

كال واقع النقل يقف صد الأسعار العثمانية المخفضة عموماً للحبوب المراق من المنتجات الزراعية. وبما أن سعر القمح كان بتصاعف كلما التقل المسلامة المستجات الزراعية. وبما ال سعر المسي المستجات الزراعية. وبما ال سعر المسي المعرب كان ينقل عن طربق البحر العلم المستلمة في المستلمة المستلمة في المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة المستلمة الم النظر ما لم تُحدث الطروف المؤقتة تفاوناً حاداً، مثل المتطلبات المحتلفة في التراه الموليونية (١٥١) . ومن ثم، فإن الصادرات العثمانية التي كانت تذهب باتحاء النبيل أن من الحوب. النبيل مراً كانت على الأرجع منتجات أكثر قيمة نسبياً محسب الورن من الحوب. ويأتر على المربوب. وبار الم الم على الأرجع منتجات أكثر قيمه نسبيا نمست و المربور). وكان مقدمة هذه المبتجات قطن مقدونيا (حصوصاً المبطقة حول سيرير). وكان مدال الميران باتحاه وكن معدمة هذه المنتجات قطى مقدونها (حصوصه الميران باتحاه الناد الميران باتحاه الناد الثلث يذهب عن طريق البحر عبر سالوبيكا، ومال الميران باتحاه الناد الميران بالطرق الناد الميران المرق المرق الناد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد ال الرسوالي الثلث يذهب من طريق البحر عبر سالوبيح، و-- الطرف المراد، أو س الطرف الي تر المراد، أو س الطرف الي تر المراد، الراضي الهابسبورغية في زيمون بمواجهة المغراد، أو س الطرف اني تعبر نهر الدانوب عد روس ومعوبولس، إلى الشرق (١٩١١).

الممسوحه ضونيا بـ CamScanner

وإذ استفادت الصادرات العثمانية المتجهة شمالاً عن طريق الرم و و المزيج من الظروف المعصلة للتجارة، فإنها تزايدت عشر مرات حلال الفراء و 1743 إلى 1767 (92). وبينما كانت نسبة كبيرة من الفوائص الريفية العثمانية القطن، والصوف، والتبغ، والشمع - تستمر في طريقها شمالاً إلى أمواق أورون أحرى عبر لفوف (ليمبرع)، وليبزغ وفيينا، فإن بعض المصنوعات مثل المنعول الحلدية والمسوجات وجدت مشترين لها في المجر (93). كدلك كانت المان نصف المصنعة مهمة أيضاً، مثل خيوط القطن، والحرير، والعراء وفرو العون الوارد من شكة من المدن الجنوبية مثل آمبلاكيا ويانينا (40). وحتى بعد أن وبن السلطات الهابسبورغية إجراءات لحماية منتجاتها في سبعينيات القرن الثان عثر، فإن قيمة وارداتها بنسة نصل الي خمسة مقابل واحد (95).

وفي الفترة ما بين 1790 و1810 تقريباً أوجدت ظروف التجارة الحديدة أسف جديدة. فقد اضطربت أسواق التجارة العثمانية ومعارضها بهه صراعت الفوذ الإقليمية وحوّل ميناء تربستا الصاعد صادرات الهابهبورع إلى الحطوط الحربة ولكن بينما عمل كل من هذين العاملين الجديدين على إضعاف الطرق الرن، كه ثمة عاملان جديدان آخران يعملان في الاتجاء المعاكس. إد إن النمو الحرب أنه أعداد السكان على الجانب الهابهبورغي من المدانوب أنشأ أسوافاً لتجارة إنب أن أنه مدى أقصر. وبعد الحرب الروسية \_ التركية سنة 1787 \_ 1792، أس من زات مدى أقصر. وبعد الحرب الروسية \_ التركية سنة 1787 \_ 1792، أس من تمر السلفانيا وكالات على الجانب الجنومي من نهر الدانوب عد سيلبخرا أورث وسفيستوف. وشارك حوالي عشرة آلاف من الرعايا العثمانيين في المعادد الدورية في ليبزع. أما في فيها، فإن حزءاً كبيراً من العاملين البالع عددهم من الدورية في ليبزع. أما في فيها، فإن حزءاً كبيراً من العاملين البالع عددهم من ألماً في صاعة القطن في شعيكات Schweichal كانوا من أصول عثمانية العالمية القطن في شعيكات Schweichal كانوا من أصول عثمانية العاملية القطن في شعيكات Schweichal كانوا من أصول عثمانية العاملية القطن في شعيكات Schweichal كانوا من أصول عثمانية الماهية القطن في شعيكات Schweichal كانوا من أصول عثمانية العاملية القطن في شعيكات Schweichal كانوا من أصول عثمانية العاملية القطن في شعيكات Schweichal كانوا من أصول عثمانية القطن في المعاملية القطن في شعيكات Schweichal كانوا من أصول عثمانية القطن في المعاملية القطن في المعاملية القطن في المعاملية القطن في المعاملية القطن في شعيكات المعاملية المعاملية القطن في المعاملية القطن في المعاملية القطن في فيعانه المعاملية القطن في المعاملية القطن في المعاملية المعاملية القطن في المعاملية القطن في المعاملية القطن في المعاملية القطن في المعاملية المعاملية المعاملية المعاملية المعاملية المعاملية المعاملية المعاملية المعاملية المعاملية المعاملية العاملية المعاملية المعاملية المعاملية المعاملية المعاملية المعاملية المعاملية المعاملية المعاملية المعاملية العاملية المعاملية العاملية المعاملية المعاملية المعاملية المعاملية المعاملية المعاملية المعاملية المعاملية المعاملية المعاملية المعاملية المعاملية المعاملية المعاملية المعاملية المعاملية المعاملية المعاملية المعام

وكانت حبوب هنغاريا، ونسلها وأدواتها المعدنية تنقل إلى المروقة والنوسة. في هذه الأثناء، حمرت أسعار الذروة التي شهدتها السنوات المالوبوبة تصدير الماشية والجلود والأخشاب والشمع والعسل، ليس فقط باتجاء الممال عر حدود الهابسورغ مع صربيا ومولدافيا فحسب، بل حتى صوب الغرب عر الولى ساحل البحر الأدرياتيكي، وهو طريق كان يستخدم حوالي عشرين أنه الله دواب الحمل في سنة 1812 (197)

كذلك استمرت التجارة البرية مع إيران، على الرغم من تضاؤلها، مما يشير أن مدن إيران كانت قد انكمشت بمقدار الثلثين في هذا القرن المضطرب. وكن معظم الحركة إلى إيران على الطرق العثمانية (بما في ذلك طريق طرارون عبر أبحر الأسود) عبارة عن حمولات منقولة من الغرب: القائمة المعتادة من عدمات الأوروبية بالإضافة إلى النقود المعدنية والسبائك. وفي المقابل كان التعار الإيرانيون غالباً ما ينقلون أيضاً القطن المطبوع ومواد الصباغة من الهند إلى جاب التبغ وجلود الأغنام الإيرانية (89).

وقد انخفض الطلب بشكل حاد عند نهاية السنوات النابوليونية، ولكن قبل أربحدث دلك، أوضحت مؤشرات أخرى أن الامبراطورية كانت تتحرك في اتجاه الحربد من الاندماج في نظام تجاري عالمي، كان الدور العثماني فيه سلياً، وقد مهد حراب السوق والمعرض الكبير في أوزنكايوفا الطريق أمام تجارة نشيطة جديدة بي النفود والأوراق التجارية تمركزت في المركز الإقليمي السابق في بوخارست. البي عام 1795، قدم الصيارفة من أصحاب رؤوس الأموال التماساً للحصول على مرسوم يضفي الشرعية على أخد الفوائد، الممنوعة رسمياً بحسب الشرائع المرادية. وفي سنة 1801 علم أحد زوار آمبلاكيا في اليونان أن تجار الخبوط الاحموا المنافسة من قبل الحيوط الإنكليزية الأرخص في الأسواق السيناسية في المنافسة من قبل الحيوط الإنكليزية الأرخص في الأسواق السيناسية فقد بدأ عصر جديد بالبزوغ.

#### الهوامش

| Statewich (1974), p. 89.  (2)  State (1984), p. 2.  Genville (1985), pp. 58-60; cf. Masters (1988), p. 101, Raymond (1973-74), 1, (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Masters (1984), p. 25<br>Gentrike (1965), pp. 58-60; cf. Masters (1988), p. 101, Raymond (1973-74), I, (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Genville (1965), pp 33447                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| p   N   2   8 (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Alujian (tatti) b. 2.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Figure (1963), htp., 103,000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (filer (1974), pp. 151-52.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Burech (1974), p. 42.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| McGowan (1981), pp. 16-17, cf estimates based on Beaujour in Stoianovich (8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 970. p. 95, Grenville (1965), pp. 58-60; Issawi (1974), p. 246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Limpe and Jackson (1982), p. 59. (9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Storaovich (1974), p. 96. (10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| McGowan (1981), pp. 28-44. (11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sounovich (1974), p. 83. (12)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (13) _ المرجع نقيمه ص. 83.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Olmer (1801), p. 452; Özkaya (1985), p. 131.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Storanovich (1974), pp. 108-9, McGowan (1981), pp. 28-44. (15)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <sup>12806((1977b)</sup> , p. 305. (16)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <sup>400</sup> 00840 (1981), pp. 27-22 (17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (18)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Poner (1771), p. 232.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 402 - 4 4 6 1 (20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| This de Range (101)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ser Owen (1981). (22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1771                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| **** [ [ [ ] 7 ] ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| \$\log_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_{\text{log}_ |
| Signatorich (1974), p. 94, McGowan (1981), pp. 18-27  Elden (1986)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Eldem (1986), p. 89. (28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Scholitoğlu (1986), p. 89.  Eldem (1986), p. 66.  (29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Eldem (1986), p. 66.  Ordemit (1987)  (30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Vacalopoulos (1986), p. 91.  Vacalopoulos (1986), p. 128, ISN (1986), vol. 4, pt. 1, p. 465.  (31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| V <sub>aculopoulos</sub> (1973), p. 310.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Genç (1976), pp. 13-14.                                                                                   | (1)              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Paskaleva (1968b), p. 270; Vacalopoulos (1973), p. 385.                                                   | (3)              |
| Raymond (1973-74), 11, pp. 189, 193.                                                                      |                  |
| Cf Marsot (1984), pp. 4, 18, Masters (1988), p. 64; Owen (1981), p. 52.                                   | (3)              |
| Raymond (1973-74), I, p. 188, Vacalopoulos (1973), pp. 301-2                                              | fat              |
| Gaube and Wirth (1984), p. 251.                                                                           | 110              |
| البرجع تقسه، ص ص. 247، 250 أيضاً 120 Masters (1988), pp. 13, 120 أيضاً                                    | 139              |
| Masters (1988), p. 53.                                                                                    | (40)             |
| Gaube and Wirth (1984), p. 251.                                                                           | (4)              |
| Masters (1988), p. 102; Owen (1981), p. 52.                                                               | (4)              |
| Owen (1981), p. 52                                                                                        | (4)              |
| البرجع نفسه، ص. 52.                                                                                       | (44              |
| Özkaya (1985), pp. 145-50; Carswell (1977), p. 355, Eton (1798), p. 246                                   | (45              |
|                                                                                                           | (46              |
| pp. 42-48; Cernovodeanu (1976), p. 115.                                                                   |                  |
| Samic (1961b), p. 12, Shkodra (1969), p. 764                                                              | (4"              |
| البرجع عده، مي. 765.                                                                                      | (4)              |
| Meignen (1977), p. 110; Marsot (1984), pp. 3-4, Raymond (1973-74), f. pp. 185-86, 136.                    | (19)             |
|                                                                                                           | (30)             |
| Marsot (1984), p. 3, Raymond (1982), p. 227,<br>Raymond (1973-74), I, p. 174,                             | (51)             |
| Colombe (1951) p. 19, p.,                                                                                 | 152              |
|                                                                                                           | 63               |
| Valensi (1977b) nn. 66 62                                                                                 | (FI)             |
| Grenville (1965) n. 60, tol.                                                                              | (50)             |
| 95 C(1001 (1079)                                                                                          | 41               |
| Policy (1970), p. 312, Lacoste etal (1960), p. 173                                                        | (38)             |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                     | (24),<br>(5),    |
| viola (13/3), p. 305,                                                                                     | (60)             |
| (1/83), p. 207.                                                                                           | (61)             |
| 7-redwennus (1982), n 86                                                                                  | (h2)             |
| (1985)(1 - 12) H. p. 452, Masters (1988), p. 30; Issawi (1986), p. 168, O/ka) <sup>(1</sup>               |                  |
| Davis (1047)                                                                                              | (b3 <sup>3</sup> |
| and With tieks                                                                                            | (#J)             |
| Gaube and Wirth (1984), pp. 245-46, Masters (1988), p. 120; Thick (1985). pp. 144-45; Nour (1982), p. 338 |                  |



| التاريخ الاغتصادي والاحتماعي للبولة النس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 470  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| النولة المنس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| Ester (1966), p. 76; McGowan (1981), p. 28.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (65) |
| Edot (1966). P. 70. 78. 30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (66) |
| Carlo (Aut v. I.e.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (67) |
| 1950) p. 159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (68) |
| mile and Winh (1984), p. 245.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (69) |
| greets (1988), pp. 87-88.<br>g. Land (1815), p. 84, cf. Chandler (1971), p. 33, Grenville (1965), p. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (70) |
| # 1007) + 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (71) |
| Lz-Markovska (1987), p. 53.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (72) |
| Candles (1971), p. 73.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | .,   |
| Strangerich (1967), p. 251; Svoronos (1956), pp. 7-10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (73) |
| ден (1972), р. 27.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (74) |
| Dos (1967), p. 193, Chaudhuri (1978), p. 169.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (75) |
| BN (1985), vol. 5, pp. 71-3,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (76) |
| <sup>14</sup> . p. 73 Holland (1815), pp. 324-25; Vacalopoulos (1963), pp. 97, 319;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (77) |
| laujour (1800), p. 382; Jonville (1939), p. 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| Latpe and Jackson (1982), pp. 39-42; Beaujour (1800), p. 382.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (78) |
| Shodes (1969), p. 763.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (79) |
| 143 (1970), pp. 39, 41.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (80) |
| Ibd., pp. 39, 41,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (81) |
| hataleva (1968b), p. 277; Naci (1970), p. 42.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (82) |
| 1926), pp. 119.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (83) |
| 1972), p. 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (84) |
| "HOUSE (1983) 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (85) |
| 1951, cd. (1979)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (86) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (87) |
| to 27.32 (1956), pp. 193-97; Lampe and Jackson (1982), p. 41, Leon (1972),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (88) |
| \$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitinglet{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$} | (89) |
| out of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state o                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (90) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (91) |
| Makovska (1981) - 126 40 Green mun of the trade routes northward,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (92) |
| tor Makovska (1981), pp. 138-40, for a map of the trade routes northward, based largely on Vacalopoulos, see McGowan (1981), p. 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| Skiller General Poulos, see twee transfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (93) |
| Wells 7, 246.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (94) |
| Ish (1974), pp. 75-76.  Polister (1986), vol. 4, pt. 1, p. 346, Leon (1972), p. 26, Mehlan (1938), p. 101;  Polister (1968b), p. 276; Peysonnel (1787), H, pp. 185, 197.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (95) |

| Paskaleva (1986), pp. 68, 97, 100.                                               |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ISN (1986), vol. 4, pt. 1, pp. 469, 343; Warriner (1965), p. 315; Šamić (1961a). | [9 <sub>1</sub> |
| pp. 112-13, 116; Lampe and Jackson (1982), p. 57                                 | 147             |
| Issawi (1971), p. 264; idem (1977), p. 162.                                      |                 |
| Stoianovich (1967), pp. 88, 303; Stefanescu (1969), p. 10.                       | fg              |

#### فائمة المصادر والمراجع

Abdul Rahman, Abdul Rahim and Yuzo Nagata (1977). "The iltizam system in Egypt and Turkey," Journal of Asian and African Studies (Tokyo), XIV,

Abel, Wilhelm (1966). Crises agraires en Europe (XIIIe-XXe siècle), and. ed.,

Abou el-Haj, Rifaat (1969). "The formal closure of the Ottoman frontier in Europe, 1699-1703," JAOS, LXXXIX, 467-75.

(1974). "The Ottoman vezir and pasha households, 1683-1703," JAOS, XCIV

11984). The 1703 rebellion and the structure of Ottoman politics, Leiden.

Abun-Nast, Jamil (1971). A history of the Maghrib, London.

Aktepe, M. Münir (1958). Patrona Iryani (1730), Istanbul.

Menader, J. (1985). Brigandage and public order in the Morea 1685-1806,

herundrescu-Dersca, M. (1957). "Contribution à l'étude de l'approvisionnement en blé de Constantinople au XVIIIe siècle," Studia et Acta Orientalia, I,

Alexandrescu-Dersca-Bulgaru, M.M. (1983). "Les rapports économiques de Empire ottoman avec les principautés roumaines et leur réglementation par les khatt-s senf de privilèges (1774-1829)," in J.-L. Bacqué-Grammont and Paul Dumont, eds., Économies et sociétés dans l'Empire ottoman (fin du

XVIIIe - debut du XXe siecle), Paris. Allinay, Ahmet Refik (1930). Anadolu'da Türk Aştretleri, 966-1200 (A.D. 1558-

1792), İstanbul.

(1932), Eski Istanbul, Istanbul.

Anderson, Matthew (1966). The eastern question, 1774-1923, New York.

Anderson, Perry (1979). Lineages of the absolutist state, London. Andreades, A. (1910). L'Administration financière de la Grèce sous l'admini-

Bration turque, Paris. Ardien, Gabriel (1975). "Financial policy and economic infrastructure of modern Water and nations" in Charles Tilly, ed., The formation of national states in

Western Europe, Princeton.

Att, G. (1963). Albania i Epir v konce XVIII - nacale v., Moscow. Association (1975). Structure of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control Association Internationale d'Études Sud-est Européennes (1975). Structure sociale et développement culturel des villes sud-est européennes et adriatiques aux XVII et XVIII siècles, Bucharest.

Ayalon, D. (1960). "Studies in al-Jabarti, I: Notes on the transformation of Man. luke society in Egypt under the Ottomans," JESHO, III, 148-74, 275-321. Bacqué-Grammont, J.-L. and Paul Dumont (1983), eds. Contributions a l'histoire

économique et sociale de l'empire ottoman, Paris.

Baer, Gabriel (1966). "The evolution of private ownership in Egypt and the Fertile Crescent," in Charles Issawi, ed., The economic history of the Middle East, 1800-1914, Chicago, pp. 80-90.

(1970). "Monopolies and restriction practices of Turkish guilds," JESHO, XIII.

145-65.

(1980a). "Ottoman guilds: a reassessment," in Osman Okyar and Halil Inaltik. eds., Social and economic history of Turkey (1071-1920), Ankara, pp. 95-102.

(1980b). "Patrons and clients in Ottoman Cairo," in Memorial Omer Lush

Barkan, Paris.

(1981). "Village and city in Egypt and Syria, 1500-1914," in A.L. Udovitch, ed., The Islamic Middle East, 700-1910. Studies in economic and social history, Princeton.

(1982). Fellah and townsman in the Middle East: studies in social history.

London.

Bağış, Ali İhsan (1983). Osmanlı Ticaretinde Gayri Muslimler (1750–1839). Ankara.

Basroch, Paul (1974). Révolution industrielle et sous-développement, Paris.

Barbir, Karl (1980) Ottoman rule in Damascus, 1708-1758, Princeton.

Barkan, Ömer Lütfi (1955). "Quelques observations sur l'organisation économique et sociale des villes ottomanes," Recueil Société Jean Bodin, VII, 289-312

Barnes, J.R. (1986) An introduction to religious foundations in the Ottoman

Empire, Leiden.

Barsoumian, Hagop (1982). "The dual role of the Armenian amira class within the Ottomas of the Armenian amira class within the Ottoman government and the Armenian millet (1750-1850)," in Braude and Lewis and 1 and Lewis, eds , 1, pp. 171-84.

Baykal, Bekir (1962). Destart Salih Tarihi, Ankara.

Beaujour, Felix de (1800). Tableau du commerce de la Grèce, Paris (English translation: A mon chi

translation: A view of the commerce of Greece, London.) Ben-Arieh, Yeshua (1975). "The population of the large towns in Palestine during the first embry western the first eighty years of the nineteenth century, according to Western sources," in Moshe Manner of the nineteenth century, according to Disputable sources," in Moshe M202, ed., Studies on Palestine during the Ottomical Person, Jerusalem. Period, Jerusalem.

Berinder, Dan (1984). "Fanariotische herrscher und rumanischen Bojaren in den rumanischen Furgeauten (1984)." rumanischen Furstentum (1711-1821)," Reune Ronmaine d'Histoire, XXIII

Berkes, Niyazi (1964). The development of secularism in Turkey, Montreal Berov, Ljuben (1974) "Ch. Turkey Beroy, Ljuben (1964). The development of secularism in Turkey. Montread and Europe in the 16th-10th corn price conditions in trade between Turkey Europe in the 16th-19th centuries," EB, X (2-3), 168-78.

(1975). "Transport costs and their tole in trade in the Balkan lands in the 1818.

(1975). "Bulgarran Live tole in trade in the Balkan lands in the 1818."

(1976) Duzienieto na isenite na Balkanite prez 16-19 v 1 evropeiskala revolut-19th centuries," Bulgarian Historical Review, 111-1V, 74-98.

(1984) "The material status of the freelance professions in southeastern Europe

(3th-19th centuries)," EB, XX (1), 3-27. [1907] and D. Chevalier (1976), eds., Les arabes par leurs archives (xvi-xx

Redilli, K (1984). "Ignatius Mouradgea D'Ohsson," TD, XXXIV, 247-314.

Esporenc, Milos (1973). Zemljoradnja u srednjovekovnoj Srbiji, Belgrade.

Rations, Herbert (1963). Political factions in Aleppo, 1760-1826, Chapel Hill,

Brade, Benjamin and Bernard Lewis (1982), eds., Christians and Jews in the Ottoman Empire, 2 vois., New York.

Boudel, Fernand (1982). Civilisation and capitalism, 15th-18th centuries: 11, The wheels of commerce, New York.

[1984]. Civilisation and capitalism, 15th-18th centuries: 111, The perspective of the world, New York.

born, Carl (1974). The Tunusa of Ahmed Bey, 1837-55, Princeton.

bir Markovska, Marta (1981) "Österreichs Handel mit Südosteuropa und die wruchaftliche Bedeutung der Bulgarischen Länder bis Ende des 18 Jahrhundetts, Mitteilungen des Bulgarischen Forschungsinstituts in Osterreich, IV (1).

(1987). "Die Stadt am Unterlauf der Donau im internationalen Handel (18.-

19. Jh.)," Bulgarian Historical Review, XV (2), 49-55.

Cadres, Musa (1980). "II Mahmut Döneminde (1808-39) Avrupa ve Hayriye Tuccarlan," in Osman Okyar and Halil Inalcik, eds., Social and economic history of Turkey (1071-1920), Ankara, pp. 237-41.

Cenanano-C.oran, Ariadne (1965). "La guerre russo-turque de 1768-74 et les

pecs," RESEE, III (3-4), 513-47.

Convell, John (1977). "From the tulip to the rose" in Naff and Owen, eds., pp.

Cusels, Lavender (1966). The struggle for the Ottoman Empire, 1717-40,

Castelan, Georges (1974). "L'influence de Constantinople sur la vie quotidienne des castelans de l'Assocides villes balkaniques (fin XVIII-début XIX siècles)," Bulletin de l'Associ-Aton Internationale des Études Sud-Est Européennes, XXII (1), 91-106.

(1980) "Les fonctions culturelles de la ville du Sud-Est Européen, XVIII-XX

11.," EB, XVI (4), 27-39. Cemovodeanu, Paul (1967). "The general condition of English trade in the second half of the Paul (1967). "The general condition of English trade in the second half of the 17th century and the 18th century," RESEE, V. 447-60.

(1976). "British economic interests in the Lower Danube and the Balkan shore of the Di

of the Black Sea between 1803 and 1829," JEEH, V. 105-20.

(1986), "Mobility and traditionalism: the evolution of the boyar class in the Roman Mobility and traditionalism: the evolution of the boyar class in the Romanian principalities in the 18th century," RESEE, XXIV (3), 249-57.

Cetar, Mustafa (1965) Osmanlı Tarihinde Levendler, İstanbul. Cetar, Yavuz (1982-83). "Osmanlı Devletinin Malı Kurumlarından Tersane-i Am. 12 (1982-83). "Osmanlı Devletinin Malı Kuruluş Yasası ve Eki," Amire Hazinesi ve Defterdarlığının 1805 Tarihli Kuruluş Yasası ve Eki," IFM, X11, 361-88.

(1986) Osmanlı Maliyesinde Bunalım ve Değişim Dönemi (XVIII. yy.dan

Tanzimat'a Mali Tarih), İstanbul. Chedice, R. (1971). Travels in Asia Minor, 1764-65, London. Charles-Roux, François (1928). Les échelles de Syrie et de Palestine au XVIII siècle, Paris.

Chaudhuri, K.N. (1978). The trading world of Asia and the English East India

Company, 1660-1760, Cambridge.

Cherif, Mohamed (1982). "Document rélatif à des tribus tunisiennes des débuts du XVIIIème siècle: enseignements démographiques et économques," ROMM, XXXIII, 67-87.

Chirot, Daniel (1976). Social change in a peripheral society: the creation of a

Balkan colony, New York.

Ciercerska-Chapowa, Teresa (1972-73). "Échanges commerciaux entre la Pologne et la Turquie au XVIII siècle," Folia Orientalia (Crakow), XIV, 261-47

Ciobanu, Veniamin (1980). "Aspects du trafic commercial fluvial dans la zone de la Mer Noire dans la 2e moitié du XVIII siècle," Reune Roumaine d'Hutoire, XIX (4), 733-39.

Clogg, Richard (1976). The movement for Greek independence, 1770-1811 A

collection of documents, London.

(1980), "Elite and popular culture under Turkish rule," in John Koumoulides, ed., Hellenic perspectives: essays in the history of Greece, Lanham, Md.

Cohen, Amnon (1971). "The army in Palestine in the eighteenth century: sources of its weakness and its strength," BSOAS, XXXIV (1), 47-53-

(1973). Palestine in the 18th century: patterns of government and administration, Jerusalem.

Colombe, Marcel (1951). La vie au Caire, XVIIIe siècle, Cairo.

Constantinescu, Ioana (1981). "L'affermage des domaines aux paysans corvéables dans les Principautés Danubiennes sous le régime phanariote," Revue Roumame d'Histoire, XX (3), 517-34.

Cook, Michael (1976) ed., A history of the Ottoman Empire to 1730, London Cverkova, Bistra (1964). "Recherches sur le système d'affermage dans l'Empire ottoman au cours du XVIe-XVIIIe ss.," Rocznik Orientalistyczny (Warsaw).

XXVII (1), 111-31. (1970) "Les Celep et leur role dans la vie économique à l'époque ottominé (XVI-XVIII e ) " le Marie de dans la vie économique à l'époque ottominé (XVI-XVIII s)," in Michael Cook, ed., Studies in the economic history of

the Middle East from the rise of Islam to the present day, London.

Cvijić, Jovan (1918). La peninsule balkanique, Paris.

Dakin, Douglas (1972). The unification of Greece, 1770-1923, London. Davis, Ralph (1967). Aleppo and Devonshire Square: English traders in the Levent in the eighteenth century, London.

(1970). "English imports from the Middle East, 1580-1780" in Michael Cook ed., Studies in the comments in Middle East, 1580-1780" in Michael Cook ed., Studies in the economic history of the Middle East, London, Pl. 1912

de Groot, A.H. (1978). The Ottoman Empire and the Dutch Republic. Lenler and Istanbul.

de Tou, Baron (1784). Mémoires sur les Turcs et les Tartares, 2 vols., Amsterdant de Tou, François (1971). Manuel de Turcs et les Tartares, 2 vols., Amsterdant

Dimitrov, Strasimir (1962a). "Za agrarnite otnošenila v Blgarila prez XVIII." "Paiste Hilendarski i negovite. de Tott, François (1973). Memoirs of Baron de Tott. New York Paint Hilendarski i negovata epoha . . , Sofia, pp. 129-65-

(1962b). "Politikata na upravljavstvata virhuska v Turtsia spriamo spalja (1962b). "Politikata na upravljavstvata virhuska v Turtsia spriamo spalja (1962b). oto prez vtorata polovina na XVIII v.," Istoričeski Pregled, XVIII (5), 31-60. Option, Dimittije and Stephen Fischer-Galati (1981). The Balkan revolutionof resistant, New York.

portier, Branislav, "Bosna," El?. Dordies, praise. Les échanges commerciaux par la Mer Noire et les Detroits. Despire le XVIII et la première partie du XIV elècle 2019. pendant le XVIII et la première partie du XIX siècle," Bulletin de l'Associproductionale des Études Sud-Est Européennes, XII (2), 185-94. Domesti, Jean (1972) ed., L'histoire générale de l'Afrique, V. Paris.

Domesia Edhem (1986). "La circulation de la lettre de change entre la France et Constantinople au XVIII siècle," in Hamit Batu and Jean-Louis Bacqué-Grammont, eds., L'empire ottoman, la république de Turquie et la France, branbul.

Edwak, G. R. Bosscha (1975). At the threshold of felicity. Ottoman-Dutch relations during the embassy of Cornelius Calkoen at the Sublime Porte, 1714-1716, Ankara.

Im Ahmet Cevat (1965). Mahmud II Zamanında Bosna-Hersek, İstanbul. Epat, Özer (1986). "XVIII. Yüzyılda Osmanlı Taşra Yönetiminin Mali Nite-Iluen," JTS, X, 87-96.

ion, William (1798). A survey of the Turkish Empire, London.

(this). A concise account of the commerce and navigation of the Black Sea, London.

Freque, Suranya (1978). "The early history of the Balkan fairs," 5F, XXXVII,

(979) "Alum production and alum trade in the Ottoman Empire (about 1560-1830), WZKM, LXXI, 153-75.

(1914). Towns and townsmen of Ottoman Anatolia, trade, crafts and food Production in an urban setting, 1520-1650, Cambridge.

Fire, James (1969). America and the Mediterranean world, Princeton.

Reppin, J.P. (1977). "Livourne et l'Afrique du Nord au 18e siècle," Reune d Hulare Maghrebine, XXVII-XXVIII, 125-49.

(91) "Les provinces arabes de l'Empire ottoman vués de Livourne au XVIII Revue d'Hutoire Maghrebine (Tunis), XXXI-XXXII, 207-10.

Fordity, Carter (1980). Bureaucratic reform in the Ottoman Empire the Sublime Pone, 1789-1922, Princeton.

Faber, Alan (1970). The Russian annexation of the Crimea, 1772-1783, Cambridge.

(1976). The Crimean Tatars, Palo Alto. (19to), "Studies in Ottoman slavery and the slave trade, II: Manumission," ITS, IV, 47-56.

Finisheri, Kristo (1964). Histoire d'Albanie, Tirana. Indet, C.A. (1983) Catholics and sultans, the Church and the Ottoman Empire,

1413-1923. Cambridge. turale de la Bulgarie du nord-ouest au cours du XVIII siècle," Études Hutohours, 1, 207-20.

Carlonic of and Eugen Wirth (1984). Aleppo, Wiesbaden. C. KVIII Slavko (1969). Prilog istoriji irgovine i migracije Balkan-Podunavlje:

Cally Slavko (1969). Prilog istoriji ir godina. Sistemi," in Osman Mehmet (1975). "Osmanlı Maliyesinde Malikane Sistemi," in Osmanlı Maliyesinde Malikane Sistemi," in Osmanlı Maliyesinde Malikane Sistemi, " in Osmanlı Maliyesinde Malikane Sistemi," in Osmanlı Maliyesinde Malikane Sistemi, " in Osmanlı Maliyesinde Malikane Sistemi, " in Osmanlı Maliyesinde Malikane Sistemi, " in Osmanlı Maliyesinde Malikane Sistemi, " in Osmanlı Maliyesinde Malikane Sistemi, " in Osmanlı Maliyesinde Malikane Sistemi, " in Osmanlı Maliyesinde Malikane Sistemi, " in Osmanlı Maliyesinde Malikane Sistemi, " in Osmanlı Maliyesinde Malikane Sistemi, " in Osmanlı Maliyesinde Malikane Sistemi, " in Osmanlı Maliyesinde Malikane Sistemi, " in Osmanlı Maliyesinde Malikane Sistemi, " in Osmanlı Maliyesinde Malikane Sistemi, " in Osmanlı Maliyesinde Malikane Sistemi, " in Osmanlı Maliyesinde Malikane Sistemi, " in Osmanlı Maliyesinde Malikane Sistemi, " in Osmanlı Maliyesinde Malikane Sistemi, " in Osmanlı Maliyesinde Malikane Sistemi, " in Osmanlı Maliyesinde Malikane Sistemi, " in Osmanlı Maliyesinde Malikane Sistemi, " in Osmanlı Maliyesinde Malikane Sistemi, " in Osmanlı Maliyesinde Malikane Sistemi, " in Osmanlı Maliyesinde Malikane Sistemi, " in Osmanlı Maliyesinde Malikane Sistemi, " in Osmanlı Maliyesinde Malikane Sistemi Maliyesinde Malikane Sistemi Maliyesinde Malikane Sistemi Maliyesinde Malikane Sistemi Maliyesinde Malikane Sistemi Maliyesinde Malikane Sistemi Maliyesinde Malikane Sistemi Maliyesinde Malikane Sistemi Maliyesinde Malikane Sistemi Maliyesinde Malikane Sistemi Maliyesinde Maliyesinde Malikane Sistemi Maliyesinde Malikane Sistemi Maliyesinde Malikane Sistemi Maliyesinde Malikane Sistemi Maliyesinde Malikane Sistemi Maliyesinde Malikane Sistemi Maliyesinde Malikane Sistemi Maliyesinde Malikane Sistemi Maliyesinde Malikane Sistemi Maliyesinde Malikane Malikane Maliyesinde Malikane Malikane Malikane Malikane Malikane Malikane Malikane Maliyesinde Malikane Malikane Malikane Malikane Malikane Malikane Malikane Malikane Ma

Okyar and Unal Nalbantoğlu, eds., Türkiye İktisat Tarihi Seminen,

(1976). "A comparative study of the life term tax farming data and the volume of commercial and industrial activities in the Ottoman Empire during the second half of the 18th century," Hamburg, March 1976, Association Internationale des Études Sud-Est Européennes Symposium.

(1984). "XVIII. Yüzyılda Osmanlı Ekonomisi ve Savaş," Yapıt: Toplumid

Araştırmalar Dergisi, 49 (4), 51-61.

(1986). "Osmanlı Esnafı ve Devletle İlişkileri," in İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Derneklen Birliği, Abilik ve Esnaf, pp. 113-24.

(1987). "17.-19. Yüzyıllarda Sanayı ve Ticaret Merkezi Olarak Tokat," in Türk Tarihinde ve Kulturünde Tokat Sempozyumu, Ankara, pp. 145-70.

(1990). "Manufacturing in the 18th century," paper presented at the Founh Biennial Conference on the Ottoman Empire and the World-Economy on "Manufacturing in the Ottoman Empire and Turkey, 1500-1980" held in Binghamton, New York on November 16-17, 1990.

Georgieva, Cvetana (1970). "Organisations et fonctions du corps de Janissauts dans les terres bulgares du XVI jusqu'au milieu du XVIII siècles," Études

Historiques, V, 319-36.

(1974). "Za proizhoda i socialnata sstnost na corbadziite prez XVIII siecle," Godisnik na Sofijskija Universitet, Istoriceski Fakultet, LXVIII, 171-86.

Gerber, Haim (1982). "The monetary system of the Ottoman Empire," JESHO, XXV (3), 308-24.

Gökçe, Cernal (1967). "Edirne Ayanı Dağdevirenoğlu Mehmed Ağa," TD, XVII

(22), 97-110.

Göyünç, Nejat (1983). "The procurement of labor and materials in the Ottoman Empire (16th and 18th centuries)," in J.-L. Bacqué-Grammont and Paul Dumont, eds., Économies et sociétés dans l'Empire ottoman (fin du XVIIIdébut du XX stecle), Paris.

Greenwood, A. (1988). "Istanbul's meat provisioning: a study of the relephonal

system," Ph.d. dissertation, University of Chicago.

Grenville, Henry (1965). Observations sur l'état actuel de l'Empire ottoman, Ann Arbor Arbor

Grigg, David (1980). Population growth and agrarian change, Cambridge. Grozdanova, Elena (1974). "Les sondements économiques de la commune mente dans les régions bulgares (

dans les régions bulgares (xv-xviii siècles)," EB, x (1), pp. 30-45. Güçer, Lütfi (1980). "Grain supply of Istanbul in the eighteenth century, in Issawi, pp. 26-21 (2000)." Issawi, pp. 26-31 (originally published in [1949-50] "XVIII. Yuzyii Oni-larında İstanbul'un İssawlarında İstanbul'un [2949-50] larında İstanbul'un laşesi İçin Luzumlu Hububatın Temini Meselesi. XI, 397-416).

XI, 197-416). Güran, Tevfik (1984-85). "The state role in the grain supply of istanbul: the

grain administration, 1793-1839," IJTS, III (1), 27-41. Hadžijahić, M. (1961). "Die privilegierren Stadte zur Zeit des osmanischen Feudalismus," SF, XX, 130-58.

Halaçoğlu, Yusuf (1981). "Osmanlı İmparatorluğunda Menzil Teşkilatı Hakkındı Bazı Mülahazalar," (OS 10 Bazı Mülahazalar," JOS, II, 123-32.

Harik, Ilya (1969) Politics and change in a traditional society: Lebanon, 1711' 1845, Princeton.

(1967). "Die Kultur der Tulpenzeit des Osmanischen Reiches," TZEV, LXI, 62-116.

get. Mein (1985). The state tradition in Turkey, Hull.

Gunnar (1987). "Die griechische handelsgesellschaft in Tokaj. Ihre ord-

cut und thre authorung 1801," SF, XLV1, 79-93.

Actien (1970). "The forgotten frontier: the Ottoman North African prosinces during the eighteenth century," in Naff and Owen, eds., pp.

Hod. Lnel (1961). "The Ottoman 'ulema and westernization in the time of Sem III and Mahmud II," in Uriel Heyd, ed., Studies in islamic history and

gulization, Jerusalem.

Herwood, Colin (1980). "The Ottoman menzithane and ulak system in Rumeli a the nighteenth century," in Osman Okyar and Halil Inalcik, eds., Social and economic history of Turkey (1072-1920), Ankara, pp. 179-86.

Hemouse, J.C. (1813). A journey through Albania and other provinces of Turkey z Europe and Asia to Constantinople during the years 1809 and 1810, 2

1014, London (or Philadelphia, 1817).

Harman, George (1977). "The evolution of the ethnographic map of Yugoslavia: thistorical geographic interpretation," in F. Carter, ed., An historical geo-Party of the Balkans, London, pp. 437-99.

Holand, Henry (1815). Travels in the Ionian Isles, Albania, Thessaly, Macedonia,

nc. during the years 1812 and 1813. London.

For PM (1966). Egypt and the Fertile Crescent, 1516-1921, London.

House, Abert (1957). "The changing face of the Fertile Crescent in the eighteach century," 51, 89-122.

Ortoman reform and the politics of the notables," in Polk and Chambers, eds., pp. 41-68.

Hali (1955). "Land problems in Turkish history," The Moslem World,

'962, "Imtiyazat," Eff. (1960b), "Istanbul," EF.

(1969). "Capital formation in the Ottoman Empire," JEH, XXIX (1), 97-140. The Ottoman economic mind and aspects of the Ottoman economy," in Michael Cook, ed., Studies in the economic history of the Middle East, London, pp. 207-18.

(1977). "Centralization and decentralization in Ottoman administration," in

Nati and Owen, eds., pp. 27-52.

International Distriction of the Congress of the Ottoman decline and its effects upon the reaya," in Histoire et litterature, International des Études du Sud-est Europeennes, III, Histoire et Interature, Athens, pp. 71-90.

(1910), "Military and fiscal transformation in the Ottoman Empire, 1600-

1700," AO, VI, 283-337.

(.983). The emergence of big farms, ciftles, state, landlord, and tenants, in bacous of emergence of big farms, ciftles, state, landlord, and tenants, in hacque-Grammont and Dumont, eds., pp 105-16. Bacque-Grammont and Dumont, eds., pp. 10, leastly in, G. (1976) XVIII. Asurda Istanbul, Istanbul.

(1974), The economic history of Iran, 1800-1914, Chicago. (1574). "The Ottoman Empire in the European economy, 1600-1914." in (1977). "Population and resources in the Ottoman Empire and Iran," in Naff and Owen, eds., pp. 152-64.

(1980). The economic history of Turkey, 1800-1914, Chicago.

(1982). An economic history of the Middle East and North Africa, New York (1986). "Notes on the trade of Basra, 1800-1914," IJTS, X, 167-74.

Itzkowitz, Norman (1962). "Eighteenth-century Ottoman realities," SI, XVI. 73-94-

Jelavich, Barbara (1983). History of the Balkans: eighteenth and nineteenth centuries, 2 vols., Cambridge.

Jewsbury, George (1976). The Russian annexation of Bessarabia: 1774-1818. Boulder, Col.

Jonville, Thomas de (1939). Le commerce de Salonique au milieu et à la fin du XVIII siecle d'après les consuls de France Thomas de Jonville et Felix Beaujour, ed. by Michel Lascaris, Athens.

Julien, C. A. (1970). A history of North Africa: Tunisia, Algeria, Morocco from the Arab conquest to 1830, London.

Karadžić, Vuk (1852). Srpski Rječnik.

Karpat, Kemal (1972). "The transformation of the Ottoman state," IJMES, 243-81.

(1974), ed. The Ottoman state and its place in world history, Leiden.

Kassimy, Zafer et al. (1980). "Les mouvements migratoires au depart et à desination de la Syrie de la fin du XVIII siècle à nos jours," in Les migrations internationale de la fin du XVIII siecle à nos jours, Paris, 241-61.

Kevonian, Keram (1975). "Marchands arméniens au XVII siècle," CMRS, XVI (2), 199-244.

Kiel, Machiel (1985). Art and society of Bulgaria in the Turkish period, Assetti Netherlands.

Kireev, N.G. (1974). "On the history of Russian-Turkish trade relations via Istanbul in the middle of the 18th century," Bulletin de l'Association Internationale des Études Sud-est Européennes, XII (1), 12-31.

Kosev, D.K (1970). "Les rapports agraires et le mouvement paysan en Bulgane

de la fin du XVIIIème siècle à nos jours," Études Historiques, 57-99 Kosev, D., V. Paskaleva and S. Dojnov (1980). "Les migrations bulgares de la fin du XVIII de la citata de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la compa fin du XVIIIème siècle à la seconde guerre mondiale," in Les migrations internationale de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford de la ford d internationale de la fin du XVIII siecle à nos jours, Paris, pp. 556-563

Kreševljaković, Hamdija (1949). "Gradska privreda: esnafi u Bosni i Hercegor" ini," Godišnjak Istoriskog Društva Bosne i Hercegovine, 1, 168-209.

(1951). "Prilozi povijesti bosanskih gradova pod turskom upravom: Contribution à l'histoire des villes de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance de l'ac tion à l'histoire des villes de Bosnie sous l'administration turque. (Sarajevo), 11, 115-84.

(1954). Kapetanije u Bosni i Hercegovini, Sarajevo

(1957). Hanovi i Karavansaraji u Bosni i Hercegovini, Sarajevo. Kunt, Metin (1983). The Sultan's servants. The transformation of Ottoman prouncial government, 1550-1650, New York.

Kuznets, S. (1966). Modern economic growth. New Haven, Conn. Lacoste, Yves, André Nouschi and André Prenant (1960). L'Algerie passé él present, Paris. present, Paris.

Impe, John and Marvin Jackson (1982) Balkan economic history, 1350-1950, Bloomington, Ind.

Biominio (1959). Odbrani Tekstovi za Istorijata na Makedonskiot Narod,

Lesans, Michel (1938). "Salonique à la fin du XVIII siècle d'après le consul de France," Les Balkans, X, 371-98,

Inte William (1967). Travels in Northern Greece, 4 vols., Amsterdam

(1965). Travels on the Morea, 4 vols., Amsterdam.

Lees, George (1972) "The Greek merchant marine, 1453-1850," in S.A. Papadopoulos, ed., The Greek merchant marine, 1453-1850, Athens.

INT-Lebover, Maurice, (1981), ed. Disparities in economic development since the industrial revolution, New York.

Less, Bernard (1953). "The impact of the French Revolution on Turkey,"

lowned of World History, I, 105-25.

Lesons, Dumitru (1974). "Les relations commerciales du sud-est de l'Europe à la fin du XVIII siècle et au debut du XIX siècle reflectées dans les documents ethivistiques de Bucharest, Sibiu et Brasov," in Symposium. L'époque phanmore, Salonica, 385-99.

Impigs, Stephen (1925). Four centuries of modern Iraq, Oxford.

Kantan, Robert (1974). "Civilisation administrative et financieère, problème du mutallement d'Istanbul aux XVII-XVIII siècles," Bulletin de l'Association des Études Sud-est Européennes, XII (1), 59-68

(1977). The transformation of trade in the Ottoman Empire in the eighteenth

tentury," in Naff and Owen, eds., pp. 217-35-

(1963). Commerce maritime et économie dans l'Empire ottoman au XVIII necle," in J.L. Bacqué-Grammont and Paul Dumont, eds., Économie et wantes dans l'Empire ottoman (fin du XVIII-debut du XX siècle), Paris, PP 189-96.

Nation, Serif (1969), "Power, civil society and culture in the Ottoman Empire,"

Comparative Studies in Society and History, XI, 158-81.

Marinescu, Florin (1981). "The trade of Wallachia with the Ottoman Empire between 1791 and 1821," BSt, XXII (2) 289-319-

Marson, Alai Luth al-Sayyid (1984). Egypt in the reign of Muhammad Ali, Cambridge.

Masson, Paul (1911). Histoire du commerce français dans le Levant au XVIII necle, Paris.

Matters, Bruce (1988). The origins of western economic dominance in the Muldle East. Mercantilism and the Islamic economy in Aleppo 1600-1750, New

Mathoriki, Aleksander (1978). Kreposništvoto vo Makedonija vo Vreme na Tur-

ikoto Vladeenje, Skopje. McGowan, Bruce (1981). Economic life in Ottoman Europe. Cambridge. McGrew, N. D. M. (1977). "The land issue in the Greek war of independence," In N.D Diamandouros, ed., Hellenism and the Greek war of liberation,

Salonica. McKay, Derek (1977). Prince Eugene of Savoy, London. McNeill, William (1964). Europe's steppe frontier, 1500-1800, Chicago. Mehlan, Arno (1938). "Mittel und Westeuropa und die Balkanjahresmarkte zur Turkenzeit," SF, III, 69-120.

Meignen, Louis (1977). "Esquisse sur le commerce français du café dans le Levang au XVIII siècle," in J.P. Filippini, ed., Dossiers sur le commerce français en Méditerrannée orientale au XVIII siècle, pp. 103-50.

Mellor, Roy (1975). A geography of the Comecon countries, New York

Meriwether, Margaret (1987). "Urban notables and rural resources in Aleppo, 1770-1830," IJTS, IV (1), 55-73.

Mert, Özcan (1980). XVIII. ve XIX. Yüzyıllarda Çapanoğulları, Ankarı.

Mihordea, V. (1970). "Les lignes du développement de la diplomatie roumaine au XVIII s.," Revue Roumaine d'Histoire, XIX (1), 43-62.

Mile, Ligor (1977). "Aspects du mode de vie du village albanais de la fin du XVIII s. aux années 70 du XIX s.," Studia Albanica (Tirana), XIV (2), 135-62.

Mitchell, B. R. (1975). European historical statistics, New York.

Moner, J. (1812). A journey through Persia, Armenia and Asia Minor, to Con-

stantinople in the years 1808 and 1809, London.

Mutafčieva, Vera (1962). "Feodalnite razmirci v severna Trakija prez kraja da XVIII i nacaloto na XIX v.," in Paisij Hilendarski i njegovata epoha, Sofia, 167-212.

(1965). "L'Institution de l'ayanlik pendant les dernières décennies du XVIII

siècle," EB, 11-111, 233-47.

(1981). Le vakis: un aspect de la structure socio-économique de l'empire ottomin (XVe-XVIIe s.), Sofia.

Mutaféreva, Vera and Strassmir Dimitrov (1968). Sur l'état du système des timari

Naci, Stavri (1966). "Le pachalik de Shkoder considéré dans son développement économique et sociale au XVIII s.," Studia Albanica (Tirana), III (1), 123-44 (1970). "Le facteur Albanais dans le commerce Balkanique au XVIII siècle."

Naff, Thomas and Roger Owen (1977), eds. Studies in eighteenth century Islams
history. Carbon 1-1-211

Nagata, Yuzo (1976a) Some documents on the big farms (cifiliks) of the notables in Western Anarolis Television of the notables in Western Anatolia, Tokyo.

(1976b). Muhsinzade Mehmed Pasha ve Ayanlık Müessesesi, Tokyo.

Neamtu, V. (1975). La technique de la production céréalière en Valachie et en Moldavie jusqu'au YVIII et la production céréalière en Valachie et en

Nieuwenhuis, Tom (1982). Politics and society in early modern Iraq. Manilak pashas, tribal shauks and local and society in early modern Iraq. Manilak pashas, tribal shayks and local rule between 1802 and 1831. The Hague,

Nour, Antoine Abdel (1982). Introduction à l'histoire urbaine de la Syrie ofte mane (XVI-XVIII usele). De

Olivier, G.A. (1801). Voyage dans l'Empire ottoman, l'Egypte et la Perse, 2 vols.
Paris.

Olson, Robert (1975). The siege of Mosul and Ottoman-Persian relations, 1718-

Orhonlu, Cengiz (1963) Osmanlı İmparatorluğunda Aşiretleri İskan Teşebbel len (1691–96), İstanbul

Omanlı İmparatorluğunda Derbend Teşkilatı, İstanbul.

(1967). Osmanlı İmparatorluğunda Şehircililik ve Ulaşım Üzerine Araştırma-

lar, İzmir.

Oute Andrei (1960). "Le second asservissement des paysans roumains (1746-[11]." Nonvelles Études d'Histoire (Bucharest), 299-312.

Oren, Roger (1981). The Middle East in the world economy, 1800-1914, London.

Ordenit, Rifat (1986). XIX. Yuzyılın ilk Yarısında Ankara, Ankara.

Odava Yücel (1979). "XVIII. Yüzyılın Sonlarında Tımar ve Zeametlerin Düzeni Konusunda Alman Tedbirler ve Sonuçları," TD, XXXII, 219-54.

(1983). Osmanlı İmparatorluğunda Derbend ve Dağlı İsyanları (1791–1808).

(1981). XVIII. Yüzyılda Osmanlı Kurumları ve Osmanlı Toplum Yaşantısı, Ankara.

Pansat, Daniel (1980). "Activité et diversité d'un grand port ottoman: Smyrne das la première moitié du XVIII siècle," in Mémorial Omer Lutfi Barkan, Part, pp. 159-64.

(1981). "La population de l'Empire ottoman et de ses marges du XVe au XIXe sicile bibliographie (1941-80) et bilan provisoire," ROMM, XXXI, 119-37.

(1985). La peste dans l'Empire ottoman, 1700-1850, Louvain.

Papadopoulos, T.H. (1952). The history of the Greek church and people under Turksih domination, Brussels.

Poluleva, Vera (1958). "Austro-b'lgarski trgovski vrzki v kraia na XVIII i načalno na XIX v.," Istoričeski Pregled, XIV (5), 83-92.

(1961). Razvitie na gradskoto stopanstvo i genezisat na b'Igarskata burzoazija Piez XVIII v.," in Paisij Hilendarski i njegovata epoha, Sofia, pp. 71-126.

(1968a). "Die bulgarische Stadt im XVIII und XIX Jh.," Sudosteuropa Jehrbuch (Munich), VIII, 128-45.

(1968b). "Contribution aux relations commerciales des provinces balkaniques de l'Empire ottoman avec les états européens au cours du XVIII et la premi-

tre mousé du XIX s.," Études Historiques, III (3), 265-92. (19781), ed. Iz istoriata na targovijata v b'lgarskite zemi prez XV-XIX v.,

(1978b), "La production marchande dans les terres bulgares au XVIII siècle," Bulgarian Historical Review, VI (4), 40-50.

1986). Sredna Europa i zemite po Dolnija Dunav prez XVIII-XIX v. Sofia. Pelissie du Rausas, G. (1911). Le régime des Capitulations dans l'Empire ottoman, 2 vols., Paris.

Penelea, Georgeta (1973). Les foires de la Valachia pendant la periode 1774-1848, Buek.

Petrovich, Michael (1976). A history of modern Serbia, 1804-1918, I, New York.
Peyronnel Co. Land (1976). A history of modern Serbia mer Noire, II, Paris. Phytonnel, Ch. (1787). A history of modern Servia, 1004-11, Paris. Hulby, H. Ch. (1787). Traité du commerce dans la mer Noire, II, Paris.

Potocka B. St. John (1955). Sa'udi Arabia, London. Pococke, R. (1745). A description of the East and some other countries, II, London. Will. Will. (1745). A description of the East and some other countries, II, London. Holk, William and Richard Chambers (1968). Beginnings of modernization in the

Middle East the nineteenth century, Chicago.

Popović, Darid and Puto Arben (1981). The history of Albania, London.

Relevade. Middle East the nineteenth century, Chicago. Popović, Dulan (1937). O concerme, Belgrade.

(1964). Beograd kroz vekove, Belgrade.

Porter, James (1771). Observations on the religion, law, government and manners of the Turks, London.

Pribram, Karl (1983). A history of economic reasoning, Baltimore.

Radusev, Evgenij (1980). "Les dépenses locales dans l'Empire ottoman 20 XVIII siècle (selon des données de registres de cadi de Ruse, Vidin, et Sofia)," EB, XVI (3), 74-94-

Radutiu, Aurel (1981). "Les institutions rurales dans les pays roumains au XVIII siècle," Revue Roumaine d'Histoire, XX (3), 503-15.

Rafeq, Abdul Karim (1966). The province of Damascus, 1723-1783. Beirut.

(1975). "The local forces in Syria in the seventeenth and eighteenth centuries," in V.J. Parry and M.E. Yapp, eds., War, technology and society in the Middle East, London, pp. 277-307.

(1977). "Changes in the relationship between the Ottoman central administration and the Syrian provinces from the sixteenth to the eighteenth centures,"

in Naff and Owen, eds., pp. 53-73.

(1981). "Economic relations between Damascus and the dependent countryside," in A. L. Udovitch, ed., The Islamic Middle East, 700-1900, Princeton, pp. 653-86.

Raymond, André (1970). "North Africa in the pre-colonial period," in The Cam-

bridge History of Islam, 11, Cambridge, pp. 266-98.

(1973-74). Artuans et commerçants au Caire au XVIIIe siècle, 2 vols-Damascus.

(1977). "The sources of urban wealth in eighteenth century Cairo," in Naff and Owen, eds., pp. 184-204.

(1980). "La population du Caire et de l'Egypte à l'époque ottomane et sous Muhammed Alı," in Memorial Ömer Lutfi Barkan, Paris, pp. 169-78.

(1981). "The economic crisis of Egypt in the eighteenth century," in A.L. Udovitch, ed., The Islamic Middle East, 700-1900, Princeton, Pp. 687-707 (1982). "L'impact de la pénétration européene sur l'économie de l'Égypte au

XVIII siècle," Annales Islamologiques (Cairo), XVIII, 217-36.

(1984). The great Arab cities in the 16th-18th centuries, New York-(1985). French edition of (1984). Grand villes arabes à l'époque ottomant.

Reed, Howard (1980). "Ottoman reform and the janissaries: the eskines layshaft of 1826," in Orman O'. of 1826," in Osman Okyar and Hald Inalcik, eds., Social and economic

history of Turkey (1071-1920), Ankara, pp. 193-8. Rothenberg, E. Gunther (1966). The military border in Croatia, 1740-1881.

Chicago. Chicago.

Runciman, Steven (1968). The great church in captivity, Cambridge.

Russell, Alexander (1794). The natural history of Aleppo, 2 vols., London. Sadat, Deens (1872). "A heavy of Aleppo, 2 vols., London. Sadat, Deena (1973). "Ayan and aga: the transformation of the Bektashi corps

in the 18th century," Muslim World, LXIII (3), 206-19. Sahilhoğlu, Halil (1965). "Bir Asırlık Osmanlı Para Tarihi, 1640-1740," uniqub" lished Ph.D. dissertation, University of Istanbul. (1968a). "XVIII Yuzyılda Edirne'nin Ticari İmkanları," BTTD, III (1)), 60. (1968b). "XVIII Yüzyıl Ortalarında Sanayi Bölgelerimiz ve Ticari İmkanları," 8TTD, II (11), 61-66.

Skiofili, Necdet (1984). Anadolu Derebeyi Ocaklarından Kose Paşa Hanedanı,

Smardaté, Radovan (1976). "Stages of development of Balkan culture and educanon under the Ottomans in the eighteenth century," East European Quar-

terly, EX (4), 405-14. Senc, M. (19612). "Ekonomski život Bosne i Sarajeva početkom XIX vijeka,"

Godunjak Istorijskog Društva Bosne i Hercegovine, IX, 111-34. (1961b). Francuski izveštaj o Bosni pocetkom XIX vijeka (1806-13), Sarajevo.

Sungan, Avenus (1965). The Armenian communities in Syria under Ottoman dommanon, Cambridge, Mass.

Smu, Ahmer Güner (1986). Osmanlı İktisat Duşüncesinin Çağdaşlaşması, Istanbul.

Shrkowski-Schilcher, Linda (1985). Families in politics. Damascene factions and estates of the 18th and 19th centuries, Wiesbaden and Stuttgart.

Schompeter, Joseph (1981). History of economic analysis, New York.

Schan, Constantin (1974). "Les préliminaires de l'époque Phanartote," in Symposium: L'époque phanariote, Salonica, 19-39.

Sessau, Dom (1798). Voyage de Constantinople à Bassora en 1781, Paris.

Sur, Stanford (1962). The financial and administrative organization and development of Ottoman Egypt, 1517-1798, Princeton.

(1964). Ottoman Egypt in the eighteenth century, the Nizamname-i Muir of Cezzar Ahmed Pasha, Cambridge, Mass.

(1971). Between old and new: Ottoman Empire under Sultan Selim III, 1789-1807, Cambridge, Mass.

Stay, Mary (1944), ed., The Ottoman Empire from 1720 to 1734 as revealed in the dispatches of the Venetian Bailio, Urbana, Ill.

Shinder, Joel (1973). "Career line formation in the Ottoman bureaucracy, 1648-1750: a new perspective," JESHO, XVI, 217-37.

(1979). "Mustafa Efendi: scribe, gentleman, pawnbroker," IJMES, X (3).

Shkodra, Ziya (1966). "Le marché 'Albanais au XVIII siècle," Studia Albanica (Tirana), III (1), 159-72,

(1969). "Le marché albanais au XVIII siècle," Actes III (Sofia), 761-74. (1975). Les esnals ou corporations dans la vie urbaine balkanique des XVII-

XVIII siècles," Studia Albanica (Tirana), XII(2), 47-76. Shiot, S. Dennis (1971) "From bandit to pasha: first steps in the rise to power of

Al. of Tepelen, 1750-84," IJMES, II, 319-44-(1971). "Mountain warriors and the Greek revolution," in V.J. Parry and M.E. Yapp, eds., War, technology and society in the Middle East, London.

Spiesz, Natim (1933). The capitulatory regime in Turkey, Baltimore. Spiesz, Anton (1933). The capitulatory regime in Turkey, Danielle Balkan in der Slovel. (1968). "Die orthodoxen Handelsleute aus dem Balkan in der Slovaker," BSt, IX, 381-428.

Staffa, Susan (1977). Conquest and fusion: the social evolution of Cairo, A.D. 642-Standjević, G. (1966-67). "Miletačke i dubrovačke vijesti o austrijsko-turskim ratovima u XVIII v.," Godišnjak Društva Istoričara Bosne i Hercegovine,

XVII, 209-30.

Stefanescu, L. (1969). "Les rapports économiques de la ville de Bucarest avec le sud-est européen pendant la deuxieme moitié du XVIII s.," Actes du Premier Congres International des Études Balkaniques et Sud-est Européennes, IV. pp. 7-11.

Stefanescu, S., D. Mioc and H. Chirca (1962). "L'évolution de la rente féodale en travail en Valachie et en Moldavie aux XIV-XVIII siècles," Revue Rou-

maines d'Histoire, I, 39-60.

Storanovich, Traian (1960). "The conquering balkan orthodox merchant," JEH, XX, 243-313.

(1967). A study in Balkan civilization, New York.

(1974). "Pour un modèle du commerce du Levant: économie concurrentielle et économie de bazar, 1500-1800," Bulletin d'AIESEE, XII(2), 61-120.

(1983). "Commerce et industries ottomans et maghrebins: pôles de diffusion et aires d'expansion," in Paul Dumont and J.-L. Bacqué-Grammont, eds., Contribution à l'histoire économique et sociale de l'Empire ottoman, Leiden.

Stoianovich, Traian and G.C. Haupt (1962). "Le mais arrive dans le Balkans," Annales: ESC, XVII, 84-93.

Stojančević, Vladimir (1984) "Gradovi, varoši, palanke i tržišta pred prvi Srpsk. ustanak 1804, godine: kulturno-istoriska problematika," in Radovan Samardžić, ed., Gradska Kultura na Balkanu, XV-XIX vek, Belgrade, pp. 141-68.

Sučeska, Avdo (1965a). "Ekonomske i društveno-političke posljedice pojačanog oporezivanja osmanskog carstva u XVII i XVIII stoljeću," Godišnjak Pravog

(1965b). "O nastanku čisluka u našim zemljama," Godišnjak Društva Istoričusa Fakulteta u Sarajeva, XIII, 223-39.

Bosne i Hercegovine, XVI, 37-57.

(1965c). Ajani, Sarajevo.

(1969), "Seljačke bune u Bosni u XVII i XVIII stoljeću," Godišnjak Druste.

(19782). "The position of Bosnian muslims in the Ottoman state," IJTS, 1 (2)-

(1978b). "The position of the raya in Bosnia in the 18th century," Survey (Saraievo), III. 200401

(1980) "Postaveni bosenskych muslimu v osmanskem state," in Ottoman ruk in the Middle Events in the Middle Europe and Balkans in the 16th and 17th centuries, Progue

Sugar, Peter (1977). Southeastern Europe under Ottoman rule, 1354-1804, Seattle. Svoronos, Nicolas (1976). Svoronos, Nicolas (1956). Le commerce de Salonique au XVIIIe siècle, Paris-Tabakoëlu. Ahmes (1986). Tabakoğlu, Ahmet (1985). Gersleme Donemine Girerken Osmanlı Maliyesi. Istanbul.

Tankut, Gönül (1975). "Urban transformation in the eighteenth century," Alle marlik Fakultesi Dermit 1 (2)

Thieck, Jean-Pierre (1985). "Decentralisation ottomane et affirmation urbaint à Alep à la fin du XVIII2-Alep à la fin du XVIIIème siècle," in Mona Zakaria et al., Montementi communautaires et éspeces en la Mona Zakaria et al., Montementi communantaires et éspaces urbains au Machreq, BeirutThomas (1809). The present state of Turkey, 2 vols., London.

Inoraton, Nikolai (1977). La ville balkanique sous les Ottomans, XV-XIXe

gedes, London.

(1983). The Balkan City, 1400-1900, Seattle. 1933), Peter (1977). "Premodern Peloponnesus: the land and the people under Veneuan rule (1685-1715)," in idem., Studies on Latin Greece, AD 1205-1715, London.

Teumeton, Pitton de (1717). Relation d'un voyage du Levant, 2 vols., Paris. Inanti-Fyllidou, Yolanda (1975). "L'industrie du savon en Crete au XVIII siècle: aspects économiques et sociaux," EB, XI (4), 75-87.

Iniković, Radmila (1970). "Čitlučenje u beogradskom pašaluku u XVIII veku," Zhornik Filozofskog Fakulteta (Belgrade), XI (1), 525-49.

Ungay, M. Çağatay (1955). 18. ve 19. Yuzyıllarda Saruhanda Eşkıyalık ve Halk Haraketleri, İstanbul.

Umuquqib, Ismail Hakki (1933). "Sadrazam Halil Hamid Paşa," TM, V, 213-67 "Hasas Paşa" (Cezayirli Gazi), IA.

(1945) Otmanlı Devleti'nin Saray Teşkilatı, Ankara.

Ulter, Necmi (1974). "The rise of Izmir, 1688-1740," unpublished Ph.D. dissertation, University of Michigan, Ann Arbor.

Vacalopoulos, Apostolos (1963). A history of Thessaloniki, Salonica.

(1971). A history of Macedonia, 1354-1833, Salonica.

Vilensi, Lucente (19772). Fellahs tunissens: l'économie rurale et la vie des campagnes aux 18 et 19 siècles, Leiden.

(1977b). On the eve of colonization: North Africa before the French conquest, New York,

Jenstein, Gilles (1975). " 'Ayan' de la région d'Izmir et le commerce du Levant (deuxteme moitté du XVIII siècle)," EB, XII (3), 71-83.

Ohey, CF. (1966). "État du commerce du Levant en 1784, depuis les registres de la chambre de commerce de Marseilles," in Charles Issawi, ed., The economic history of the Middle East, 1800-1914, London.

(1717). Travels through Syria and Egypt in the years 1783, 1784, and 1785, 2 vols., London.

Vicinich, Wayne (1982) ed., The first Serbian uprising, 1804-1813, New York. Wagnalf, J.M. (1965). "The economy of the Mani Peninsula (Greece), in the eighteenth century," BSt, VI, 293 304.

Walpole, Robert (1820) ed., Travels in various countries of the East . . . London. Wire Time of the Greek church under Wire, Timothy (1964). Eustratios Argenti. a study of the Greek church under Turkish rule, Oxford.

Marriner, Doreen (1965) ed., Contrasts in emerging societies: readings in the locally and economic history of Southeastern Europe in the nineteenth century, Bloomington.

Wilkinson, William (1971). An account of the principalities of Wallachia and Moldavia, New York (original published in London, 1810).

W. Moldavia, New York (original published in London, 1824).

Buncan (1970). The life and times of Vuk Stefanovic Karadžić, 1787–

Wolf, John (1979). The Barbary Coast: Algeria under the Turks, London. Yetilyildiz, Bahaeddin (1980). "Vakif Muessesenin XVIII. Asırda Kultür

- Üzerindeki Etkileri," in Osman Okyar and Halil İnalcık, eds., Social and economic history of Turkey (1071-1920), Ankara, pp. 157-61.
- (1982a). "Müessese-Toplum Çerçevesinde XVIII. Asır Türk Toplumu ve Vakıf Müessesesi," VD, XV, 23-53.
- (1982b). "Vakıf Müessesesinin XVIII. Asır Türk Toplumundaki Rolü," VD, XIV, 1-27.
- (1982c). "Türk Vakıf Kurucularının Sosyal Tabakalaşmadaki Yeri, 1700-1800," JOS.
- Yenişehiroğlu, Filiz (1983). "Western influences on Ottoman architecture in the 18th century," in Gernot Heiss and G. Klingenstein, eds., Das Osmanuche Reich und Europa 1683 bis 1789: Konflikt, Entspannung und Austausch, Vienna, pp. 153-78.
- Zilfi, Madeline (1983). "Elite circulation in the Ottoman Empire: great mollas of the eighteenth century," JESHO, XXVI (3), 318-64.

## القسم الرابع

عصر الإصلاحات 1812 ـ 1914

هوناله ڪولترٽ جامعة ولاية نيوپورڪ فعر بنفھامتون

# القسم الرابع

عصر الإصلاحات 1812 ـ 1914

هونالم كولترت جامعة ولاية نيوپورڪ فير بنفعامتون

#### نظرة عامة على القرن التاسع عشر

عبى الرغم من خيوط الاستمرارية القوية مع العصور السابقة، فإن القرن السع عشر شهد فترة من التغيرات الاستثنائية في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية العثمانية. فقد أخذت المكانة العالمية النسبية، والأراضي الواسعة الرجل الاوه المريص، تتقلص باطراد. غير أن بنية الدولة العثمانية لم تبق فحسب، ال انعثت أيضاً، بفصل التوفيق المتبادل بين المصالح الأوروبية السياسية ـ الاقتصادية وحاجات واهتمامات الإدارة العثمانية. (في تقييمنا للعوامل التي ساعدت الدولة التماية على النقاء، عندما كانت جاراتها الأوروبيات تتفوق عليها عسكرياً وسياسياً واصعاء ونحن نسلم بأثر عاملين منافسات القوى العظمى والمهارات الديبلوماسية العثمانية على السواء). ومن المنظور الاقتصادي، فإن القوى العظمى قد قبلت استعرار لدولة العثمانية لأن هذا لم يكن يشكّل تهديداً للمصالح الاقتصادية والمالية الأوروبية. وقد دحل التجار والمقاولون الأوروبيون إلى الاقتصاد العثماني من حلال عدد من الآلبات (نبحثها أدناه). وحين بدأت العوصى في الولايات العثمانية - مثلاً مي أقاليم اليونان، وصربيا، والأعلاق، والبغدان - تحرح عن نطاق السطرة، صار الوصول إلى هذه الأسواق غير مضمون. وعدما تأزمت الأمور، ماعدت القوى العظمى الرعايا العثمانيين في حركاتهم الابعصالية، وهو ابتقال من السيال المعطمي الرعايا العثمانيين في عوسها المحاطر على المصالح المعالية إلى الاستقلال السياسي الذي جلب بعض المحاطر على الغرب التجارية أو المالية لدولة أوروبية ما. ولكن، قبل هذا وداك، نقي وصول الغرب إلى إلى المالية لدولة أوروبية ما. ولكن، قبل هذا وداك، ناء ناء ظلت حاصعة الله المتحالية لدولة اوروبية ما. ولكن، قبل على المناطق التي ظلت حاصعة التصاديات هذه الولايات السابقة مضموناً. أما في المناطق التي ظلت حاصعة



للسيطرة العثمانية، فقد أبقت السياسات الاقتصادية للإدارة في استانوه الأمراق مفتوحة، على الرعم من حصول بعض المساعي لعرض حماية للاقتصاد الرغم وهكذا، كانت لدى القوى الأوروبية أسباب اقتصادية قليلة للسعي الموقدة العثمانيين. والواقع، إنه كان للأمم الأوروبية أسبابها لتقوية اللوة المركرة العثمانية. فقد كان من الأسهل والأربح السيطرة على سوق الامبراطورية من علا الامتيارات والتناؤلات من حائب إدارة عثمانية مركرية واحدة مما منكون عن الحال من خلال العديد من الحكام والأعيان في الولايات الذبن حعلت كينه المنفرقة التجارة أصعب في أثناء القرن الثامن عشر، وهكذا، سمحت عن الأوروبية باستمراز الدولة المركرية العثمانية وشجعت البيروقراطية النشاعي توصيع مجال نشاطها ونطاقات مسؤولياتها.

وحلال القرن الناسع عشر، صارت بنية الدولة العثمانية المركزية كثران وعقلانية وتخصصاً، وأكثر قدرة على فرض إرادتها على المحتمع، ويرح وسجرياً إلى كونه هدفاً مشتركاً للإدارة العثمانية والقوى العظمى، وجراباً أبعاً ي كون هذه القوة الأكبر ربما كانت مستمدة من الأراضي المشاقصة الني أصحال البيروقراطية قادرة على صبطها أبذاك، ومهما كانت الضربة المالية الماحدة على فقدان الولايات الغية رهينة، فإنه ما إن دهبت هذه الوحدات المتحرفة، ختم أصبحت البيروقراطية أكثر قدرة على التركير على مشكلات بناء الدولة من أدا

وقد تسببت التعبرات العالمية الكاسحة، التي جلت المعود الأوروب الصاعد، في عملية إعادة بناء كبرى للمؤسسات العثمانية. ومظاهر إعادة أساء الاقتصادي تبدو ظاهرة بشكل واصح في الفترة ما بعد سنة 1750. وحلال علم المرحلة الأولى، بدأت أقاليم متباسة مثل سالونيكا، وحلب وإرمير نتح المواد الحام للتصدير إلى أوروبا، على حس تلاشى تصدير المواد المصعة. وعكدا مع بداية القرن الناسع عشر، كانت عملية إصعاء الطابع التحاوي على الزراعة المغلب من أجل التصدير العالمي جارية بالععل. أما المرحلة الثانية من إعادة الساء الاقتصادي فقد شملت الصناعة، وبعد أن حجمتها الحروب المامليوبة وهوس الاستقلال اليوبانة، طعت على السطح في ثلاثينيات القرن الناسع عشو، فقد مان

روة تدفق البضائع الأوروبية - أخذت الصناعات اليدوية تصنع في المصانع الوروبية دات العمالة الكثيفة وكذلك الأقمشة والمسوجات وخيوط القط المألوفة مدن تصع آلباً. وفي حوالي هذا الوقت، أي بعد نصف قرن تقريباً على بداية يعيرات الرراعية، بدأت الحكومة في استانبول عملية إعادة التنظيم السياسي النظيمات) بمساندة من القوى الأوروبية. وقد تضمنت هذه العملية إعادة مركزية الني الحكومية على السمط الغربي وتشكيل جهاز دولة مركزية واسع وأكثر قوة. هذه الدولة التي أعيد تنظيمها استأصلت أو أضعفت مافسيها الداحليين - النقابات الحرفية في المدن، والقائل وأعيان الولايات - بينما حافظت على مكانها في النظام العامي الجديد، وقد دفع جهاز الدولة المركزية ثمن التأييد الأوروبي عندما العامي الخيت الأشطة الاقتصادية العثمائية أكثر نحو إمداد الغرب بصادرات المواد العام رشراه متجات صناعات الغرب الآخذة في التوسع.

ومن منطور السياسة الاقتصادية العثمانية، يبدو أن القرن التاسع عشر يمكن ال بقسم الى أربع فترات. خلال الفترة الأولى حتى سنة 1826، علبت السياسات التصادية المقبدة، مع التركيز على الاحتكارات والحفاظ على المواد الخام للاستخدام المحلي. أما المترة الثانية، من حوالي 1826 إلى حوالي 1860، فإمها نسم بالنسوية، حيث منحت البيروقراطية حق الدحول الممتوح إلى الأسواق العثمانية في مقابل حرية محلية نسبية في العمل. وقد سادت دون تحد حطير، لبرائية في التجارة الحرة على الأراضي العثمانية، كما كانت الحال تقريباً في كل مكان من الاقتصاد العالمي، والمرحلة التالية من 1860 إلى 1908 تقريباً، بدأت ملما رقع المعططون العثمانيون الرسوم على الواردات وقدموا بعص الحماية المساعات المحلية. وفي ما بين سنة 1867 و1874 حاولت لحبة الإصلاح الصاعبي النم شكلتها الدولة أن تعيد حزئياً، الوضع الاحتكاري المحيز لبعص النقابات السنوات السابقة، ولم تحرز أي من هذه المبادرات النحاح المطلوب. بيد أن هذه كنت بداية الانقضاض العثماني على التجارة الحرة. ويعدو أن هذا التحدي العندان العثماني في جوهره، قد توقع قبل عقد من الزمان على الأقل، الهجمات العالمية العرب في جوهره، قد توقع قبل عقد من الزمان على الأقل، التاسع عشر، مر التجارة الحرة البرمطامية التي ميرت الربع الأحير من القرن التاسع عشو. الغرين العثمانيين الدين الغربين الدين ربنيت الليبرالية الاقتصادية هي الممارسة العثمانية السائدة، لكن العثمانيين الدين

اعتنقوا الحماية الاقتصادية حاربوا بشكل متقطع ضد مناصريها من العثمانير والأوروبيين. وتبدأ الفترة الرابعة مع ثورة تركيا الفتاة سنة 1908 وتستمر حن أن الحرب العالمية الأولى. فهي هذا العصر، تم خوص المعركة بكل نوا، وسدر المهاية دعاة «الاقتصاد الوطني» المحمي على حساب المدافعين عن النجن الحرة (۱).

هذا الاضطراب الذي استمر على هذى قرن من الزمان في السائد الاقتصادية يعكس فترة انتقال مطوّلة حدثت في النظرية الاقتصادية العندية. ونه استيعاب الليبرالية الاقتصادية بصورة جزئية فقط في النظرية لاقتصادية العندي في ما بين ثلاثيبات وستينات القرن التاسع عشر. ولم يكن تبنها إجمالية، الى على مراحل، وكانت عملية متدرجة وطويلة جداً. واستمر الارتباك الكبري التفكير الاقتصادي حتى مهاية الامبراطورية. فمن ناحية، تأكلت النظرية الاقتصاد العندية بشكل بطيء للعاية. ومن ناحية أخرى، تحوّلت الأمواء المنظرين الأورويين محو التعاطف مع سياسة الحماية الاقتصادية الناشئة الناشئة المنافئة الناشئة الناشئة الناشئة الناشئة الناشئة الناشئة الناشئة الناشئة الناشئة الناشئة الناشئة الناشئة الناشئة الناشئة الناشئة الناشئة الناشئة الناشئة الناشئة الناشئة الناسئة الناشئة الناشئة الناشئة الناشئة الناشئة الناسئة الناسئة المناسة الحماية الاقتصادية الناشئة الناشئة الناشئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة الناسئة ال

وتنضمن الحوادث المميزة في القرن التاسع عشر ما هو أكثر من مراب الإصلاح الصادرة في 1839 و1856 أو دستور سنة 1876. ومثل هذه الحوادث مية لأمها اعترفت علانية بالمسار المركزي/ الغربي الجديد في الدولة العثمانية وأعدت تأكيده وحافظت عليه. هذه التشريعات الزمت الحكومة بشكل محدد من التعيير، وقدر أكر من العدالة، وحكم القانون ومساواة جعبع الرعايا أماه الفاون وأكدت مراسيم الإصلاح على الالتزام بتطوير الاقتصاد أيضاً. إلا أنه، ومن معيد التاريخ الاقتصادي، فهاك تواريخ أخرى وربعا كانت أكثر حسماً.

لوحظت الأهمية الحيوية لتدعير قوات الانكشارية سنة 1826، وهو الإهراء الذي قصى على المعارضة العسكرية للإصلاح العسكري، على مدى فنوا طومة من الرمان. بيد أن لها أهمية اقتصادية واحتماعية إصافية. فهي استاسول ومد كثيرة غيرها، كان الانكشارية يؤذون دوراً حاسماً في الاقتصاد المديبي العثماني إن هؤلاء الجنود الدين كانوا محترفين في يوم من الأيام قد ماتوا قبل كل شجا مجموعة من الحرفيين وأرماب الطوائف أولاً واتفق أنهم على جلول الروائل العسكرية، وأدت أعمال السلطان عام 1826 إلى فزع سلاح أرباب الطوائف في

يه واستئصال دعاة الحماية الأقوى نفوذاً والأكثر تنظيماً. وهكذا، فإن ما حدث من 1826 مهذ الطريق أمام النطور اللاحق لليبرالية الاقتصادية العثمانية.

كان الانهاقية المشهورة بين الإنكلير والأتراك سنة 1838 هي الخطوة التالية. في المسراع للهذام توقيعها تحت وطأة الرغبة في الحصول على الدعم البريطاني في الصراع مد محمد علي، وأدت الاتفاقية إلى القصاء على احتكار الدولة وأزاحت كثيراً من المواحر من طريق التجار الأوروبيين. وبينما يثار جدل بشأن الأثر الحقيقي لاعاقية، إذ لم تكن تخلياً جذرياً عن السياسة الاقتصادية القائمة (3). وبدلاً من دلك سنمرت المعاهدة جنباً إلى حنب مع المسار الذي كان قد تأسس بالفعل للرالبة الاقتصادية والذي بدأ في سنة 1826. هذان القراران زادا من الدماج لانتماد العثماني والاقتصاد الأوروبي، تماماً مثلما فعلت مراسيم الإصلاح المائرة في 1839 ودستور عام 1876 حين قربت بين البني السياسية في المرف الأوسط والبني الأوروبية. وقد سعت الاتفاقية التجارية سنة 1861 - 1862 ولجنة الإصلاح الصناعي سنة 1867 - 1871 بدورهما، دول نجاح، إلى إعادة نحيد الشروط العثمانية للإسهام في الاقتصاد العالمي.

استمر الصراع العثماني الداحلي بين أنصار الحماية وأنصار التجارة الحرة على حبر بقي الالترام الأساسي للكيان العثماني بالاندماج مع الاقتصاد الأوروبي النمأ ولم يمس. وثمة حادثان، مختلفان ظاهريا، أعادا تأكيد هذا الالترام في المأ ولم يمس. وثمة حادثان، مختلفان ظاهريا، أعادا تأكيد هذا الالترام في الرحم تلك الفترة. كان أولهما قبول العثمانيين إدارة الدين العام سنة 1881، والتي أعلمت المستثمرين الأوروبيين. ولا مرأت إدارة الدين العام من المفاوضات التي أعقبت الأزمة المالية العثمانية في مسينيات القرن التاسع عشوه حين أصبحت قدرة الإدارة العثمانية على سداد النبال العالمية محل شك. ولم تتصل القيادة العثمانية من هذه الديون عن طريق بخال إفلام الدولة. وبدلاً من ذلك، وافقت على إعادة جدولتها وعلى تشكيل الشهام التي مثلت الدائنين الأوروبين، من أجل تحصيل دنونهم. أما الحدث الثاني، فهو ثورة تركيا الفتاة سنة 1908 التي قدمت ثوعاً محتلفاً من العسمانات لقد كانت أكثر من مجرد رد فعل على استنداد السلطان عبد الحميد العسائات لقد كانت أكثر من مجرد رد فعل على استنداد السلطان عبد الحميد العسمانات لقد كانت أكثر من مجرد رد فعل على استنداد السلطان عبد الحميد العسمانات القد كانت أكثر من مجرد رد فعل على استنداد السلطان عبد الحميد العسمانات المستمرة في الأراضي. إذ إن الكوادر البيروقراطية والمسكرية السنة

بدأت القلابها على خلفية من الاضطراب الاجتماعي المتصاعد. ثوران والعجم الصرائب، وإضرابات عمالية عديدة والعنف خلال السنوات الحمس السافة تم الشورة. وقد استولت الكوادر الجديدة على السلطة ومنعت انتشر النوا الاجتماعية؛ وهكدا، قإنهم حالوا دون أنواع التغيير التي كانت ستحدل وعلى الرغم من دلك، فإن الاصطراب العمالي المتصاعد استمر على مدى السرالست القادمة وحدثت مئات الإضرابات في جميع أرجاء الامبراطورية ورد كانت هذه الإضرابات قد دفعت بالكيان العثماني إلى اتجاهات حديدة عر معدي ليد أن الحركة قد وثدت بسبب القدوم السريع للحرب العالمية الأولى، وعبر الامراطورية العثمانية، وفرض الوصاية البريطانية والفرنسية وتأبيد القوى الكرن الدولة الكمالية الجديدة في تركيا<sup>(4)</sup>.

### ملخص للتغييرات السياسية الداخلية

سعى المصلحون العثمانيون ـ السلطان محمود الثاني، ورحال التطيمات، وعمد الحميد الثاني وتركيا الفتاة ـ لتحقيق سلسلة من الأهداف السياسة والعكمة المعروفة جيداً في التاريخ العثماني والتي يمكن تلخيصها هنا(5). وإد تعلم السف محمود الثاني من إحفاقات أسلافه، فإنه بني بعنابة تحالفاً، مستحباً لعصره، وبعد الفضاء على الانكشارية سنة 1826، بعث الحيوية والطاقة في برنامجه الإصلام الداعي للمركزية والتغريب. ومنذ وفاته حتى سنة 1877 ـ 1878 تفريباً، على الميروقراطيون من دعاة التغريب (رحال التنظيمات) محل السلاطين باعتبارهم لموا الكبرى وراء برنامج الإصلاح، الذي تضمن علمنة الحياة العثمانية وطال في الهيأ كل مجال من مجالات الحياة السياسية، والاجتماعية والثقافية والاقتصاب وتدرّجت التغييرات ما بين تبنّي مسرحيات المسرح العربي والموسيقي الغربة من المساواة القانونية الكاملة بين المسلمين وغير المسلمين، والدعوة، بين قلائل من أساء النخبة، إلى المساواة مين المرأة والرحل وقيام حكومة تمثيلية، سرت بعا الإصلاحات التي فرصتها الدولة من أعلى إلى أسفل. كما أن مسؤولية المكومة وحجمها قد تعاطما تماشياً مع التطورات التي حرت في معظم البلاد الأورو<sup>يا</sup>. ومع نهاية القدين كان ال ومع نهاية القرف، كانت الحكومة قد استخدمت مصف مليون موطف مدني الأن الأقل. ولم يديروا الأموال فحسب، بل اضطلعوا أيضاً بوظائف ترتبط الأن

الراحبان العادية للدولة الحديثة. لقد أدار موظفو الدولة المستشفيات، ومراكز العحر لصحي، ومثات من العدارس العلمانية، وكدلك المزارع والحقول الموذجة والمدارس الزراعية، ناهيك عن بناء الطرق السريعة، وخطوط التلغراف، والمكك الحديدية وصيانتها.

لقد أدت الدولة العثمانية سئة 1914، على غرار دول غرب أوروبا، دوراً لا ياري مي حياة رعاياها. ويفضل الأسلحة الحديثة وتكنولوحيا الاتصالات، فرصت البربة إرادتها بفعالية أكبر من أي فترة سابقة طوال ستمئة سنة من عمر لاسراطورية. وقد أثمر الكثير من هذه الاتجاهات في ظل حكم السلطان عبد العبد الناسي، الذي أعاد القوة للسلطنة في أواخر سبعينيات القرن الناسع عشر والذي بعشر عهده في كثير من الحوانب امتداداً لبرامج عصر التنظيمات. فقد مدأ عبد، بالأزمة الشاملة في 1876 ـ 1878، وهو وقت كارثة مالية والحرب الروسية ـ الزكبة المشؤومة. وطهر رد فعل مسلم إزاء التنظيمات وولَّد بعثاً للوعي الإسلامي تُنتيدي الذي مثله السلطان. فواصل الإصلاحات التكنولوجية التي مدأها أسلافه، بساسعي أيصاً، وبإعادة تركيزه على القيم الإسلامية، إلى مواحهة التغريب الناسي. كدلك تخلى عبد الحميد عن موقف الأقلبة كمصلح سياسي ليبرالي وحكم نصفته حاكماً مطلقاً حتى تم كبحه ومن ثم عزله على أبدي جماعة تركيا الفاة. وبعد دلك لم يمارس أي سلطان سلطة حقيقية. واستولت قيادة تركيا الفتاة على السلطة ووسعت برامج أسلافها إلى آفاق أبعد. وإدا كان، مثلاً، قد دهب وشرات من الطلاب العثمانيين إلى الخارج لدراسة الزراعة أواخر القرن التاسع نشرا بهل منات ساروا على درمهم في عهد تركيا الفتاة، وظلت بزعات التغريب، والعدمانية، والمركرية تحطى بالتنجيل ضمن قيم النخبة العثمانية حلال معظم قران القرار، وعند نهاية ذلك العصر بالضبط لحقت النوعة الغومية بهذه القيم، الدرية الله الله المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعل الاستهام بعد الدائضج فشل النرعة العثمانية والرساري ب الديولوجية المراطورية، تست تركيا الفتاة فكرة القومية، وبدلك رفعتها من إيديولوجية المعرب الخاضعة إلى إيديولوجية للنخبة الاميراطورية،

الإصلاحات العسكرية: الخسائر في الأراضي والنجاحات المحلية

مسمى الإصلاحيون الم الحاد قوات مسلحة أكثر قوة للدفاع عن الامراطورية الممسوحه ضونيا بـ CamScanner ضد الأعداء الخارجيين، وللقضاء على المنافسين المحليين للحكومة في امنائس أو إخضاعهم على السواء. ولتحقيق هذه الغايات، استقدموا مستثارين عكريو. ومعدات، وتكتيكات واستراتيجية عسكرية غربية كما أسسوا مدارس عكريا لمواصلة هذا المسعى، وحقق الجهد المبذول قوة دفع حقيقية لاحفاً في الربائاني من القرن: اعتمدت القوات البحرية والبرية العثمانية على محمد على لسو المقوات الوهابية ثم لدحر الثوار اليونائيين، وكان أداؤها مخيباً أمام جيوش العالم المعصري في المواجهة المهائية بينهما، وبعد هذا الاندحار، صارت القوات العنب أفضل تسليحاً وتدريباً وزادت فعاليتها بشكل مطرد.

وعلى الجبهة الدولية، تحسن الأداء العسكري ولكنه لم يستطع أن يوقف ربع خسارة الأراضي. وعلى الرغم من بعض النقاط المضيئة، مثل حصار ملعه Plevnu حدارة الأراضي. وعلى الرغم من بعض النقاط المضيئة، مثل حصار ملعه 1897 وحرب سنة 1897 مع اليونان، فإن فقدان الولايات الأوروبية قد تسارع حلائه الزنامي القوة العسكرية العثمانية. وبحسب السجلات العثمانية الحاصة الساغة، الدائمة العسكرية العثمانية قد بلعث ذروتها في الحرب العالمية الأولى؛ ببدأ أن أذ مذه القوات المسلحة بقيت متدنية بشكل كارثى أمام جيوش القوى الأوروبية.

الجدول 1:1۷ خــارة الأراضي العثمانية (تواريخ تقريبية)

| The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| مصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1811 |
| باريا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1812 |
| صريا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1817 |
| اليوبان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1828 |
| أباظة ومنغرليا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1829 |
| المغدان والأفلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1856 |
| البوسة، الهرسك، بلعاريا، قارض، أردحان، وفرص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1878 |
| جزيرة كريت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1908 |
| سيرميكا وطراملس العرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1912 |
| مقدونيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1913 |
| ألبانيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1913 |

كانت هناك خسائر قليلة مؤقتة لبعض الأراضي، إذ إن شبه الجريرة العربية ورابان بلاد الشام أعيد دمجها في الامبراطورية مجدداً، على الرغم من أن الوسين ومحمد علي كانوا قد استولوا عليها في فترة سابقة. إلا أن معظم حالات عرب عن الأرض كانت دائمة وباهطة التكاليف لأن الدولة انسحبت من ولاباتها أعنى، والأكثر حصوبة، والأكثر تقدماً وكثافة سكانية. إذ سقطت قبرص الغية نمت السيطرة البريطانية بعد سنة 1878. أما في إفريقيا، فكانت الجزائر وتونس النان لم تكن لهما أهمية اقتصادية) قد سقطتا بالفعل في القرن النامن عشر، ثم خطئا رسمياً في القرن النامع عشر، وظلت ليبيا عثمانية حتى سنة 1912. واستولى وسرت ومن بعده محمد علي ودريته على مصر التي كانت ممثابة سلة الخبز العظمة للامبراطوريات على مدى آلاف السنين.

رباستثناء الأراضي التي ذكرناها للتو، تقع الحسارة الفعلية في الأقاليم الأرزوبية التي كانت بمثابة قلب الامبراطورية. وقبل سنة 1850، كانت الأراصي الأرزوبية تضم نصف إجمالي الرعايا العثمانيين تقريباً؛ وبحلول سنة 1906، نعفض هذا النصيب إلى محرد الخمس، وانحفص أكثر سنة 1914. فقد تحلّصت ساريا وصربيا من السيطرة العثمانية الفعلية بحلول سنة 1815، وحصلت البونان على استقلالها بعد ذلك بحوالي خمس عشرة سنة. وكانت الولايات الرومانية العية في الأفلاق والبغدان قد ذهبت فعلاً بحلول سنة 1856. وأدت حرب أحرى من روسيا إلى انسحابات كارثية من بلهاريا، والحبل الأسود والبوسنة، والهرسك ومناطق من القوقاز في سنة 1878.

وفي ما بين 1911 و1913، سقطت كل الولايات الأوروبية النافية تقريباً، مما في دلك المعينة المعيناء الكبيرة سالونيكا، إلا أن أدرنه والسهل المعيد إلى استاسول أسقطا، وفي هذا الانسحاب النهائي فقدت الامبراطورية ما يريد على دبع ما نشخي من سكانها وما يزيد على عشرة في المئة من أراصيها، وبالإصافة إلى للحسائر السابقة في أوروبا، فإن هذه الأقاليم كانت الأكثر تقدماً في الزراعة والنجارة والصناعة في الامبراطورية، وتثمتع بمستويات معيشة أعلى من المعدل الرسطي للامداط، يقدهاً

ص الصعب أن تعالى في مدى الصرر الذي سبته هذه الخسائر في الأراضي



للاقتصاد العثماني، إذ إن الخسائر المباشرة في الموارد البشرية، والمعدنية، والرب والصناعية، لم تكن سوى محرد البداية. ذلك أن السكان الأقل عداً الدس يعينون لم أراض أقل ثراء خلّموا ميراثاً ضئيلاً؛ وتقلّصت محالات العمل لكل جبا عشم متعاقب، وكانت الضربات التي نالها البنيان الاقتصادي مدمرة، إذ إن الرواط مستمرت طوال قرون - والتي كانت تجلب الجلود اللازمة لصناعة الأحدية الدين المن أمن فيسرية) إلى رومانيا، والصوف البلغاري إلى قيسرية، وقطن توقت بن أن والقرم - قد ضعفت مل انقصمت في نعض الأحيان. كما تعثر ازدهار أقابه بأرها والقرم - قد ضعفت مل انقصمت في نعض الأحيان. كما تعثر ازدهار أقابه بأرها سبب انكماش السوق العثماني العام، الذي اعتمدت عليه، شكل ثابت

ولم يكن بمقدور العسكري الجديد وليد عملية الإصلاح أن يوقف عدر في الأراضي. لكنه خدم الحكومة المركزية بشكل جيد للعاية على حية است الداحلية فقد قللت من محالات الاستقلال التي كسبتها الطوائف الحرب والقائل والأعيان المحليون في أثناء العقود السابقة التي سادت فيها اللامركرية واستعادت لاستانبول بصيباً أكبر من فواتص الاقتصاد المديني والريفي.

حاءت بداية النهاية بالسبة إلى الطوائف الحرفية، كما أشره إليه أعلاه في سنة 1826. إد إن الانكشارية لم يكنفوا بمعارضة الإصلاحات العسكرية وتوص الإرادة الشعبية على السلطان والسلطات الحاكمة في العديد من عواصم لورب لكنهم فرصوا أيضا الممارسات الاقتصادية المقيدة للطوائف الحرفية. وكان رائه حادثاً رئيسياً في الصراع القائم مين الدولة المركزية وطوائف الحرفيين في المنه التي كانت قد كسبت قدراً كبيراً من الامتيارات في ما بين سنة 1750 وسنة 188 وقد أدت خسارة طوائف الحرفيين لحلفائهم الانكشارية إلى تعريض مكسه النه حققوها بصعوبة للخطر الشديد. وإذ وقع أرباب الطوائف بين مطرقة دوية مركزة مشامية وسندان الهبوط في أسعار البضائع الصناعية في القرن النسع عشر، تغير عليهم أن يناصلوا بإصرار، وقد تدهور استفلالهم الذاتي، ومعه وسائل عبلهم تدهوراً حاداً، بيد أن بعضهم قد استمره إذ ساعدهم البيروقواطيول الدين تدهوراً حاداً، بيد أن بعضهم قد استمره إذ ساعدهم البيروقواطيول الدين يكونوا متسعين بالليبرالية الاقتصادية، أو رأوا قيمتهم في صراعات القوى المدال ولم يتم حل المسألة ثانية حتى سنة 1913، حين ألغت الدولة المتوسعة باستعال في ظل حكم تركيا الغتاة، العلوائف الحرفية برقتها.

وعلى المنوال نفسه، كان إخضاع القبائل عملية طويلة المدى أحرزت فيها المان محسوسة ورئيسية. إذ بدأت القوات المسلحة لحكومة استاببول من الله الحل الشام والعراق حوالى سنة 1850 فقط. ومن بعدها امتدت بهم الدولة المركزية بشكل مستمر وراسخ. لقد احتفظت القبائل لنفسها في معلى لمسطق الحبلية الأكثر وعورة، مثل الأكراد في شرق الأناضول، مثلما هي نحال البوم، فقدر كبير من حرية الحركة، لكنهم فقدوا استقلالهم الداتي شباس. ببد أن منطقة السيادة القبلية قد تقلّصت في كل مكان. وشاع أمن جديد بنة لمتجبر الرراعيين وممتلكاتهم في كثير من المناطق عند نهاية القرن، وجلب من تغيرات حقيقية عظيمة. أما القبائل السدوية المتمزدة، التي كانت الحياة عمدة الأقاليم الصحراوية. وتحوّلت الأراضي الشاسعة التي كانت ذات مرة إما مرزعة شكل هامشي وإما تحت سيطرة البدو الرعاة، إلى قاعدة للمستوطنات الراعية الحديدة التي تجم عنها ريادة هائلة في الإنتاح الرراعي. وهكدا نستت الحيات العمكرية في تغيرات ثورية في استحدام الأراضي العثمانية وعيّرت وحه العطؤ الريغة.

كال صراع الإدارة المركرية مع النخب المحلية هو الأطول، وهي معصر الواحي، الأقل مجاحاً من بين الصراعات المحلية. فقد على معطم الأعيال المحبين الذبن قد أوجدوا لأنفسهم محالات للسلطة والاستقلال الداتي في أواحر أبرا النام عشر من الخسائر بالطبع، وخصعوا للتهديد بالعمل العسكري، أو العمل العسكري، أو العمل العسكري الحكومة المركرية. ففي الأناصول، استسلم معطل لأعيان مع مهاية العقد الأول من القرن الناسع عشر وعند مسطف القرن، طن عملاً كل الأعيان المحليين في مختلف أبحاء الإمراطورية تقريباً إرادة الدولة المركزية وتوقعوا عن المحليين في مختلف أبحاء الإمراطورية تقريباً إرادة الدولة المحكم الدتي، وترايد شغل الموطعين الذين تم تعيينهم مركزياً وتلقوا تدريبهم في المناسول على المناصب في الولايات وفرضوا أوامر الماصحة، ونتيجة لدلك، المناسب الإقليمية معطم حقوقها، التي لم تكن محل براع، في الموادد المنالة أن كان يتم تحصيلها محلياً وأصبحت الآن خاضعة لسيطرة النظام المركزي، يبد المعركة لم تنته، إذ ظلت عملية قوض المركزية غير كاملة. فقد توضلت الدولة المعركة لم تنته، إذ ظلت عملية قوض المركزية غير كاملة. فقد توضلت الدولة

المركزية والمحب المحلية إلى تسوية تاريخية: إذ احتفظت استأنبول بالمبه السياسية واحتفظ الأعيان المحليون نقدر كبير من السلطة والثروة. نقد سنبرا إلى السيطرة على المجالس الإقليمية واحتفظوا بمصيب مهم من العوقد المسلاة المحلية. وقد فشلت حكومة استاسول، على الرغم من جهودها المنكروة، في المستبدل نظام الالتزام المتبع في حماية الضرائب، بجبايتها مباشرة عن طبو وكلائها. وحتى نهاية الامبراطورية، كان ملتزمو الضرائب يقومون بحب من الصرائب الراعية الرئيسية، وهي ضرائب العشر، وكان الأعيان المحلون بئك. فالبية ملتزمي الضرائب. وهكدا، احتفظت النخب الإقليمية بالسيطرة على من اقتصادية مهمة، وبالتألي احتفظت بسيطرتها على المزارعين أيماً. من من السيطرة والقدرة على إيصال الإيرادات إلى استانبول هي التي منحت هذا لعد السيطرة والقدرة على إيصال الإيرادات إلى استانبول هي التي منحت هذا لعد نفوذاً كبراً في التعامل مع الحكومة المركزية، وهكذا بينما أحرزت الدون تنب قدرة كبرة على فرض سلطتها، إلا أنها استمرت في تقاسم السلطة مع العيد بي قاسم السلطة مع العيد بي قاسم السلطة مع العيد بي قاسم السلطة مع العيد بي قاسم السلطة مع العيد بي قاسم السلطة مع العيد بي قاسم السلطة مع العيد بي قاسم السلطة مع العيد بي الولايات.

## اتجاهات الاقتصاد العالمي

حدد الاقتصاد العالمي بصورة متزايدة طبيعة واتجاء التعبر الاحمام والاقتصادي العثماني خلال القرن التاسع عشر. ولا يعني ذلك أي حاله الأحوال أن العوامل المحلية لم تكن مهمة، بل على العكس. إن قيمة نحرا الداحلية العثمانية، مثلاً (كما هو واصح أدناه)، كانت أكبر من التحارة مع الغربية، ولكن يبدو بالفعل أن أقوى العوامل المؤثرة في التغير الاقتصادي كالعوامل الخارجية.

توسّع الاقتصاد العالمي، الذي تقوده أوروبا العربية والولايات منحنه بونيرة غير عادية في أثناء القرن التاسع عشر. إد إن الدخل الوطني الإحمال أوروبا قد ارتفع أكثر من ست مرات كما ارتفع مدحول العرد حوالي ثلاث مرس وساد النمو المعتدل حتى سنة 1840 تقريباً، ثم حلّق عالياً أثناء أواخر بالقرن التاسع عشر، في ما يسمى بالاردهار الاقتصادي في منتها العمال الفيكتوري. وأثناء هموط الأسعار في سمة 1873 ـ 1896 تعرص دحل اللاوروبي إلى الركود الفعلي، لكنه ارتفع بعد ذلك بنسة قياسة.

ارتفع دخل الفرد الأوروبي عموماً بمعدل 9 في المئة سنوياً ولكن كانت يال احتلامات إقليمية كبيرة. ففي بلدان البحر المتوسط وشرقي أوروبا، كانت يَ لربادة تعادل نصف المعدل العام؛ فقد وصلت إلى 4 في المئة فقط سنوياً<sup>(7)</sup>. يبترح نقدير آخر أن دخل الفرد في البلاد المتقدمة سنوياً ارتمع بحوالي 11 في الله بين عامي 1820 و1870، وبعد ذلك، وحتى عام 1913، ارتمع بنسبة 14 المنة خوياً(8). واستمر مركز أوروبا الاقتصادي بالتحوّل إلى الشمال، بعيداً عن وص البحر المتوسط، على نحو ما كان يحدث منذ القرن السابع عشر. وكان ما التحوّل راجعاً بالأساس إلى تطورات هامة في الانتاحية الصناعية. وطوال الغرد لتاسع عشر، حافظت بريطانيا العظمى على أعلى نسبة تمو في دخل الفرد ولماحل الوطني بين الدول الأوروبية، لكن الولايات المتحدة تجاوزتها حوالي سنة 1870 - 1880، وعلاوة على دلك، فإن الدول الأوروبية الأخرى، كانت تلحق بها سرعة. ومن المهم أنه في نهاية هذه الفترة كانت الفجوة قد اتسعت ببن دول أوروبا العية وبلاد االعالم الثالث»، وهو تصنيف يضم الامبراطورية العثمانية. لل « دخل العرد في العالم الثالث ربما تراجع ما بين سنة 1800 وسنة 1890، ثم نعش بقدر طفيف حتى سنة 1913 (9). هذا الاستنتاح، الذي عارضه بعض المعلومات الأحرى أن متوسط المعلومات الأحرى أن متوسط معدل السعر الاقتصادي في بلاد مثل الراريل، والصين، والمكسيك والهند كانت 

الجدول 2:17 معدلات النمو في دخل الفرد الأوروبي، 1800 - 1913 (نسبة متوية)

| 0.5 | 40-1800   |  |
|-----|-----------|--|
| 1.2 | 1870-1841 |  |
| 0.2 | 90-1871   |  |
| 1.5 | 1914-1891 |  |

المصادر: 1976، pp. 273- 340 (المصادر: 1976)

المراع المتعارة العالمية حوالى خمسين ضعفاً بالقيم الحقيقية، ومعدل المراع المرات مما كان عليه خلال القرن الثامن عشو (١١١). وقد حدثت هذه



الزيادات في كل من المجموعات الأكثر تطوراً والأقل تطوراً على السرار البلدان الأوروبية. وفي أثناء الازدهار الاقتصادي في متصف العصر البكتون نمت التجارة العالمية بطريقة لافتة حقاً، بمعدل لا يصدق وصل اللي حمير بالمئة كل عشر سنوات. وقد أبطأ ركود الأسعار في فترة 1873 ـ 1896 مدراس في التجارة العالمية، ببد أن متوسطه ظل حوالي ثلاثين في المئة كل عشر سبر وعدما انتهى الركود، نمت التحارة العالمية بمعدل أكثر من حمسة وارسر المئة كل عقد من الزمان.

وبحسب توجهات الأسعار، فإن القرن التاسع عشر بشكل عام كريد الكماش اقتصادي. فقد هبطت الأسعار بشكل عام حوالي 50 بالمنة بي دمي 1820 و1913 على الرغم من أنها هي الواقع قد بدأت بالارتفاع بعد عام 1866. (أنه حلال حرب القرم والحرب الأهلية الأميركية، ارتفعت أسعار المنتجد أرب بشكل حاد، وكان ذلك لمصلحة المنتجين الأساسيين مثل الامراطورية العندية

وقادت بريطانيا العظمى الأمم الصناعية حتى سنة 1870 تفرياً وكر مد دلك، تحدّت فرسا وألمانيا والولايات المتحدة هده الهيمنة بصورة منزينة ومد سنة 1870 بلغ معدل السمو الصناعي الريطاني نصف ما كان عليه في أوارا المتحدة وألمانيا، وحوالى سنة 1890 تخلّفت بريطانيا وراء مافسيها الرئيسين أو المتحدة وألمانيا، وعلى المستوى العالمي - إذا استبعدنا أورونا والولايات محمد واليانان - كان القرن الناسع عشر يعتبر فترة كساد في التصنيع، فئمة ترجم أو إسهام النصبيع بالنسبة إلى الإنتاح الكلي، ويقال أن الصادرات الصاعبة من محمد الأقل نقدماً لم تنوسع فقط إلا في أشاء فترة الركود في سنوات 1873 - الأقل نقدماً لم تنوسع فقط إلا في أشاء فترة الركود في سنوات 1876 - اللها به وبعدها. ونقدر الصادرات الصناعية من هذه البلاد في سنوات 1876 - اللها مقيمته 1.5 في المئة في سوات 1896 قيمته 1.5 في المئة في سوات 1896 قيمته المائة بالله المائلة، أن هذا النصيب راد مرة أحرى إلى حوالي 8 في المئة سنة 1913. وهكذا فإن البلاد الأقل تقدماً قد زادت إنتاجها الصاعب معمد المعتبر بعد نهاية الركود الاقتصادي سنة 1896. وعلاوة على دلك، عن الداليان المدائمة توضح أن معظم النصيع كان ربعياً، ومنزلياً ولم يكن آلباً في طبعة العدائم في طبعة المحديثة توضح أن معظم النصيع كان ربعياً، ومنزلياً ولم يكن آلباً في طبعة المعتبد المناه المناه المناه المناه والم يكن آلباً في طبعة المناه المناه المناه المناه المناه والم يكن آلباً في طبعة المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه

ساهمت القوى الصناعية المظمى الأربع - بريطانيا العظمى والولايات المتعلم

ورنا وألمانيا - بالحجم الهائل للتجارة العالمية . بالمقابل، فإن آسيا وإفريقيا وأبركا اللانبية وجزر الهند الشرقية بأسرها لم تسهم إلا بربع التجارة العالمية في يزة ما بين سنة 1870 و1913 تقريباً . وكانت المواد الخام تشكّل حوالي 77 في النة من كل الصادرات من السلاد الأقل تطوراً . وقد استورد الرؤاد الصناعيون أربعة سنة وسبعين في المئة من كل المواد العذائية والمواد الخام التي كان يتم هديرها على مستوى العالم خلال أواخر سبعينيات القرن التاسع عشر، و73 في مئة سنة 1913 ثلاثة أرباع الإنتاج الهناعي العالمي.

وأذت الزيادات الهائلة في الإنتاجية الصماعية إلى انخفاض مستمر في أسعار المائع الصناعية، كما أنها أدَّت، بدرجة كبيرة، إلى ركود الأسعار في ذلك العصر. ولكن على القدر نفسه من الأهمية بالنسبة إلى الامبراطورية العثمانية، كان نَحْسَنَ الْإِنتَاجِيةِ الرَّرَاعِيةِ أَيْضًا في كثير من البلاد. ويحلول سنيسيات القرن التاسع عشر، نم استيعاب معظم المبادى، الأساسية في المكننة الرراعية الحديثة. وفي الله الله الله الله المنات الولايات المنحدة تضطلع بدورها كعورد عالمي، والحلول سنة 1914، كانت تمتلك بمفردها ثلاثة وثلاثين ألف جرار رراعي، المبارة بقل، وآلة حصاد ودرس. وقد أذت هذه التطورات في الإنتاحية الزراعية الى العد من قدرة الكثير من البلاد على الماهسة في السوق العالمية. وعي سبة الها، على سبل المثال، حصلت إلكلترا على 86 في المثة من قمحها، الدي بمثل أهم واردائها، من السلاد الأوروبية الأحرى. إلا أنه محلول سنة 1913، كان سبب أوروبا خمسة في المئة فقط؛ إذ إن الولايات المتحدة وكندا أصبحنا الموردين الأساسيين، وتخصصت بعض الدول في تقديم متحات غدائية معينة: الله كانت الأرجسين تصدر لحوم البقر، في حين أن الدانمارك كانت تصدر الفمح المجان الألبال. وتخصصت أمم أخرى في المواد الحام، مثل البترات والتحاس م تشيلي والصوف من أستراليا. أما العثمانيون، كما سنرى، فكانوا عادة بمرون خليطاً متنوعاً من المواد الغذائية والمواد الخام،

وحلال ثلاثيبات القرد التاسع عشر، ومع الأرباح التي حفقها المصبع، الأرباح التي حفقها الفرد، فإذ أروبا تصدّر كميات كبيرة من رأس المال، وقرب منتصف الفرد، فإذ

التطورات المائية، وأهمها بنك استثمار الأسهم المشترك، استثمرت الدير التي لم تكن مستخدمة من قبل وصارت أوروبا مصرف العالم (١١) ومرقع الفروض مشروعاً مربحاً للعاية. وقادت بريطانيا الاستثمار الخارجي حلاء هد الفرن الأول؛ ففي أربعينيات القرن التاسع عشر، مثلاً، قدمت بصف رابي المستثمر في خطوط السكك الحديدية الفرنسية. وفي ما بين بهاية ركود الاستثمار والحرب العالمية الأولى، ارتفع الاستثمار الخارجي البريطاي سعة أحدر ولكن حوالي سة 1850 بدأت كعبات ضخمة حقاً من رأس المال ليرسي بولي الي الحارج إلى معظم البلدان الأوروبية ثم إلى ما ورائها. وتصاعفت من رأس المال الفرسي أربع مرات في ما بين الحروب المابوليونية وحروب غير أس المال الفرنسي أربع مرات في ما بين الحروب المابوليونية وحروب غير شفاعفت محدداً من خمسينيات القرن الناسع عشر حتى سنة 1893، نم عند مرة أخرى أيضاً حتى سنة 1913 (١٠٠٠). وعلى الرغم من أن معظم وأس المال الكي تولّد في ألمانيا بقي في وطنه لتمويل التصنيع، فإن مبلع كبيرة سأن سعار السوق العالمية قرب نهاية القرن. وبحلول عام 1914، كانت بربطب العفر، وفرنسا وألمانيا تمتلك معاً ثلث رأس المال الأجنبي في العالم.

حتى سبعيبيات القرن التاسع عشر، بقي معظم رأس المال المستجرة أوروبا. فعلى سبيل المثال، ذهب ما يزيد على نصف رأس المال الرحم المستثمر إلى أوروما والولايات المتحدة بين سنة 1860 وسنة 1870. ولكي معزم سنة 1913 تقريباً، استهلكت الأمم عير الصناعية نسبة متزايدة من الاستعرب المحارجية الريطانية، ولم يذهب إلى الولايات المتحدة وأوروبا إلا 25 في المحارجية الريطانية، ولم يذهب إلى الولايات المتحدة وأوروبا إلا 25 في المحارجية أند حلال الركود الاقتصادي الذي استمر من سنة 1873 حتى من عدا علا المحارث رأس المال للأمم الصناعية هبوطاً حاداً. وعلى مدى عدا على القوام بعد سنة 1873، لم تكن معظم الأمم عير الصناعية نستطيع الاعتماد على القوام المخارجية لتمويل الواردات الإضافية؛ لأن رأس المال المتاح للتصدير دهم الدول التي استوطها البيض (ما ترك آثاراً مهمة على الصناعات العثمانية).

وفي البلاد غير الصناعية، أحدث اجتماع المحفض أسعار الصناع، ويرائع العقود التجارية، واضطراب تدفقات رأس المال من الخارج، اضطراب ويعد خطيراً، وتمت السيطرة المالية العالمية من نوع أو آخر على توسن والامبراطورية العثمانية بحلول سنة 1881، وعلى صربيا واليونان وفنزويلا، والمغرب وسان دومينيكان بحلول سنة 1905.

وسار بمط الاستثمار الأجنبي في القطاع العام والقطاع الخاص العثماني على مدى النمط العالمي في تدفّق رأس المال. لقد كانت الاستثمارات الأوروبية البشرة قليلة في الأراصي العثمانية حتى ثمانينيات القرن الناسع عشر. غير أن غام استنبول الحاكم راكم الديون من خلال قروض الدولة التي يرجع تاريخها إلى مسببيت القرن التاسع عشر. وقد نجم عن زيادة توفر رأس المال العالمي وحجة لعثماليين إلى تمويل حرب القرم الحصول على أول قرض دولي. ففي عصر اتسم بالزيادة الحادة في الصادرات وازدهار الاقتصاد العثماني، جاءت الذرص واحداً تلو الآخر حتى الإخفاق العثماني في تسديد الديون في سبعينيات الفرن التاسع عشر. غير أنه كان يتم إقراض الأموال وفق شروط مجحمة منرايدة، مع متوسط فائدة حقيقية ما بين عشرة واثبتي عشرة في المئة. وبين سنة 1869 وسنة 1875، اقترضت الدولة أكثر من إيراداتها المتوقّعة في الفترة نفسها. بيد أن الردت رأس المال من أوروبا توقّفت مع الركود الذي بدأ سنة 1873، وأعلنت حكومة استنبون تأجيل دفع الديون المستحقة. وفي الوقت نفسه حدثت إعادة جدولة للديون في ثمانية بلاد بأميركا اللاتيسية، وفي ليبيريا ومصر أما في الاسراهورية العثمانية، فقد أدَّت هذه الأرمة سنة 1881، إلى إنشاه إدارة الديس العام وقد صفن تكويس هذه الإدارة، كما رأينا، إيفاء الدولة بالتراماتها وفول الرميه كأمة مدينة في النظام المالي العالمي، ومند ذلك الحين عصاعداً صار رأس المال العالمي متاحاً وفق شروط أفضل طوال ما تبقى من تلك العترة، وقدمت برسا، والكلترا والمانيا ما بين ثمانين وتسعين في المئة من إحمالي قروص محكومة العثمانية، وفي سنة 1914 قدّمت قرنسا ما يريد على نصف إحمالي غرر العثمانية، وفي سنة 1914 قدّمت قرنسا ما يريد على نصف إحمالي غروص وقدّمت المانيا حميها. وكان مصيب بربطانيا الذي بلع 14 في المئة بمثل برساً معدل الثلثين مند سنة 1881 على حين أن الإسهام الألماني زاد في أهميته فلالة أصعاب

الراض الاستثمار الأجنبي المناشر في الافتصاد العثماني، بمسرّاً له عن الاوتصاد العثماني، بمسرّاً له عن المراض التي أخذتها المحكومة، عبد مستويات منحصة حداً حلال حمسينيات



القرن التاسع عشر. وارتفع بعد دلك ما بين الستيبات والثمانيبات من القرن المعر، أساساً بسبب بساء السكك الحديدية التي مؤلتها بربطالي عراً النم الصخمة للاستئمار الأجنبي المساشر جاءت متأخرة جداً في تلك النزة دن ورنسا، أهم مستئمر وحيد بما يريد على النصف من إجمالي الاستئماران، ويعر 80 في المئة من استئماراتها في الامبراطورية بعد سنة 1893. وسسد من الالترامات المالية الألمانية بشكل كبير جداً، من واحد في المئة إلى 27 بي نم من الإجمالي في ما بين سنة 1888 وسنة 1914. بينما تراجعت حصة ربعت الاستثمارات، وكذلك مصالحها التجارية وإسهامها في الالترامات العثمان من سند القرن التاسع عشر وسنة 1914. وفي هذا التاريخ الأخير، تحاورت لاستدر القرن التاسع عشر وسنة 1914. وفي هذا التاريخ الأخير، تحاورت لاستدر الألمانية المباشرة استثمارات بريطانيا العظمى.

وقد بنت الغالبية العظمى من الأموال المستثمرة مشروعات به - - التحاري مع الاقتصاد العالمي. إذ إن الاستثمارات في السكك الحديدية وصدريما إلى ثلثي رأس المال الأجنبي على حين كان نصيب الموانى، والعراق ما عشرة في المئة فقط (15).

تراحعت، خلال القرن الناسع عشر، الأهمية الاقتصادية العالمية الامراطورية العثمانية، وبالتحديد كما يبدو، بعد سنة 1870. فمن احبة كلام سبب الكماش أراصيها، وخسارتها، التي سبق أن أشرنا إليها، لمقاطعاته الأعلى والأكثر كثافة سكانية. ومن ناحية ثابية، فإن اقتصاديات الدول الأحرى من حرا أكر أو كانت موضع اهتمام المصالح الاقتصادية العربية.

تراجع استيراد العرنسيس والربطابيس للمصائع العثمانية، عثلاً، بعث 1870. وفي ما بين سنة 1840 وسنة 1913 ازداد تصيب الفرد في الصادرات بخت بمعدلات وأدبى من تلك المعدلات في التجارة العالمية ومعدلات التحارة العالمية ومعدلات التحارة العالمية ومعدلات التحارة العالمية وما المحدد المحدد في المحدود العثمانية دون معدل النمو في الأمم الصناعية وما يسمى وي المدارية (١٥٠٠). وتؤكد أنماط الاستثمار الأجنبي في الحارج الاستشاح عمد المعترة بين 1852 - 1881، كان حوالي ربع كل الأموال الفريسية المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة

العارج (بسندات خزينة واستثمارات مباشرة) يذهب إلى الامبراطورية العثمانية وسعر. (وكان ذلك ارتعاعاً ملحوظاً، لأن الاستثمارات الفرنسية في الأقاليم العنابة كانت تصل إلى خمسة في المئة فقط حوالى سنة 1816). وفي فترة 1881 . والماء الكمية الكلية المستثمرة ارتفاعاً حاداً. بيد أن الأهمية النسبية للمبراطورية بالنسبة إلى المستثمرين الفرنسيين قد هبطت بشكل حاد، إلى 12 في المنابع فقط من كل الأموال الفرنسية المستثمرة في المخارج (١٤).

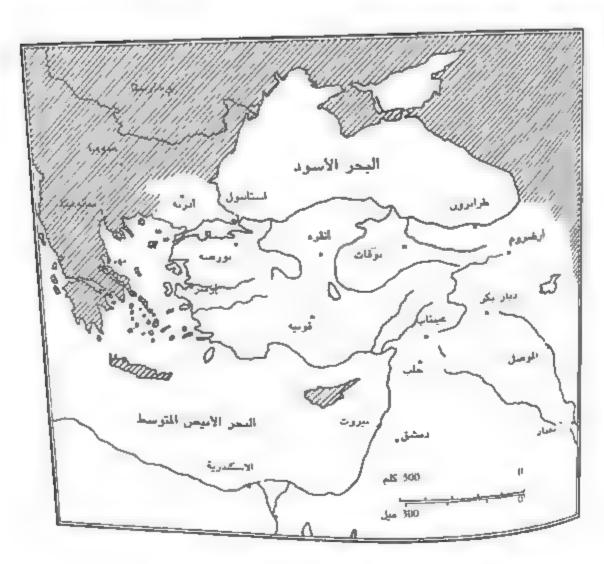

20 الشرق الأوسط العثماني، حوالي سنة 1914

وأخيراً، يمقى أن نقول إن العثمانيين كانوا فقراء، عندما تنم مفارنيم و جيرانهم في كل من غربي أوروبا ووسطها. إذ كان متوسط دخل الفرد سن قها حوالي واحد إلى عشرين من دخل المقيمين في بريطانيا، وغشر دحل الد الأوروبي بشكل عام. ولعل الأسوأ من ذلك أن مستويات دخل الفرد في المول نم التي طلت خاضعة لسيادة استانبول كانت فقط خمس دخل الفرد في المول نم خلفت العثمانيين في بلغاريا، وصربيا واليونان، وحوالي شبع دحل الدريم رومانيا بعد الحكم العثماني (١٥).

وأخيراً، يبقى أن نقول إن العثمانيين كانوا فقراء، عندما تتم مقارنتهم و جيرانهم في كل من غربي أوروما ووسطها. إذ كان متوسط دحل العرد سه ١٩٥١ حوالى واحد إلى عشرين من دخل المقيمين في بريطانيا، وعُشر دخل الغرد الأوروبي بشكل عام. ولعل الأسوأ من دلك أن مستويات دحل الفرد في الأرامي التي ظلّت خاضعة لسيادة استانبول كانت فقط خمس دخل الفرد في الدول الي خلفت العثمانيين في بلغاريا، وصربيا واليونان، وحوالى سبع دخل العرد في رومانيا بعد الحكم العثماني (١٥).

# الهوامش

| Toprak (1982).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (1)       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Sayar (1986).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (2)       |
| Kurmus (1980).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (3)       |
| Ountagert (1983); Beinin and Lockman (1988); Sencer (1969).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (4)       |
| يحال القراء غير الملمين بالتاريخ السياسي العثماني إلى:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (5)       |
| Davison (1968), Lewis (1961), Shaw and Shaw (1977).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| Pamuk (1987), p. 35.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (6)       |
| يستند القسم التالي إلا حيث يذكر خلاف ذلك على:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (7)       |
| Maddison (1964), Bairoch (1975, 1983), Pollard (1981), Crafts (1984), and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| Pamuk (1987).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| Maddison (1964).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (8)       |
| Bairoch (1976).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (9)       |
| Maddison (1964), p. 28.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (10)      |
| Issawi (1982), p. 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (11)      |
| أنظر العصل 34 حول الصناعة للاطلاع على مساهمة في هذا النقاش.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (12)      |
| Feis (1930).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (13)      |
| Cameron (1961), p. 61.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (11)      |
| إل تطور منحني التجارة الحارجية العثمانية، ومنحني الاستثمار الأجنبي مرتبطان بطريقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (15)      |
| معاكسة. لقد بقي الأستثمار الأجنبي في الأمبراطورية العثمانية ثابناً إلى حدٍ ما ص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| ستيات القرن التأسع عشر إلى الثمانيات منه إلا أنه تصاعف بعدها ثلاث مرات بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| سنوات 1890 و1914. وقد حدث تمامي في النجارة العثمانية قبل عام 1870 وارتقع من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| بعدها بمعدلات بطيئة نسبياً.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (16)      |
| Pamuk (1987), p. 38.<br>Issawi (1982), p. 25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (17)      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | $(1^g)$   |
| Cameron (1961), pp. 65, 67, 294.  Bairoch (1976) and company to the management of the management of the management of the management of the management of the management of the management of the management of the management of the management of the management of the management of the management of the management of the management of the management of the management of the management of the management of the management of the management of the management of the management of the management of the management of the management of the management of the management of the management of the management of the management of the management of the management of the management of the management of the management of the management of the management of the management of the management of the management of the management of the management of the management of the management of the management of the management of the management of the management of the management of the management of the management of the management of the management of the management of the management of the management of the management of the management of the management of the management of the management of the management of the management of the management of the management of the management of the management of the management of the management of the management of the management of the management of the management of the management of the management of the management of the management of the management of the management of the management of the management of the management of the management of the management of the management of the management of the management of the management of the management of the management of the management of the management of the management of the management of the management of the management of the management of the management of the management of the management of the management of the management of the management of the management of the management of the management of the management of the management of the management of th | $\{l^g\}$ |
| Bairoch (1976) and compared with Eldem (1970), pp. 302-5 and Issawi (1982).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |

## السكان

كان للنغيرات السكانية تأثيرات شاملة وإيجابية في الاقتصاد العثماني في النبر لناسع عشر، فبصفة إجمالية، تزايد عدد الرعايا العثمانيين ريادة كبيرة، المعدل يقدّر بحوالي 0.8 في المئة سنوياً. وقبل ثلاثينيات القرن التاسع عشر، ربما يكرن عدد السكان قد تناقص. لكن أدت بعد ذلك محموعة من العوامل المعقدة أو ريادات هامة في السكان: وكان من بين هذه العوامل انخفاص نسبة الأمراض المنحيات المني طرأت على الرعاية الصحية، والأمن، والنقل والانصالات، وكان الهجرة الكبرة للشعوب إلى داخل الامبراطورية.

عبر أن الاتجاهات الديموغرافية الإيجابية، كانت تقلعها الانكماشات المطردة لي أرضي الدولة العثمانية خلال القرن التاسع عشر (1). إذ إن الأقاليم الكبيرة التي للمن تمتلك أعظم كثافة سكانية في الامبراطورية - وهي صربيا واليونان والأفلاق السعدان وبلغاريا - انستحبت من النظام العشماني، وفي سنة 1800 كانت لامراطورية العثمانية تضم حوالي ثلاثة ملايين كيلومتر مربع، ولكن في سنة الالها، كانت تضم فقط مليوناً وثلاثمائة ألف كيلومتر مربع، وفي هذا الناريخ الاحبر، كان عدد الرعايا في الامبراطورية العثمانية هو تقريباً نفس عدد رعاياها المحبر، كان عدد الرعايا في الامبراطورية العثمانية هو تقريباً نفس عدد رعاياها المحبر، كان عدد الرعايا في الامبراطورية العثمانية وس ثم فإن كثافة السكان المستقمة بشكا عاء

وَقُرِتُ الْكُنَّافِةِ السَّكَانِيةِ المترايدةِ محركاً قوياً للنَّمُو الاقتصادي. فقد كان هناك

المزيد من المرارعين للقطاع الزراعي وأسواق أكبر للمصوعات العثمانة وبالإضافة إلى دلك، سهلت قوة العمل المتنامية إنجاز واستكمال مشروعات الغرائة الضخمة خلال النصف الثاني من القرن، ولا سيما السكك العديدية الهي وشبكات التلغراف. كما أدت هذه الكثافة السكانية، من جانبها، إلى تحيير تكاليف إناج مشروعات النقل والاتصالات.

بيد أن الأراضي العثمانية إحمالاً بقبت قليلة السكان. إد إن حاصبة من الاستقرار والاستيطان لديهم أخرت التطور الصناعي، وكما سنرى، كانت العن العثمانية تميل إلى التمركر في المناطق ذات الكثافة الاستيطانية النسبة. ولا ند في أن هذه الأنماط السكانية لم تشجع على طهور الرراعة الكثيفة، حتى عدد كانت ظروف السوق مواتية. وهكذا بقيت الزراعة الواسعة هي الفاعدة. وبنت تكاليف إنشاء مشروعات البنية التحتية عالية نسبياً (انظر قضية السكك الحدسة) بسبب الحاجة إلى عبور محطات خالية تقريباً تفصل بين أقاليم الاسراطورة المختلفة.

#### الخصائص العامة

إجمالاً، اتمع توزيع السكان أنماطاً معينة. أولاً، يفضل معبرات الخرالمائي، تركّز السكان في المساطق الساحلية أو على ضفاف الأنهار الصاحة للملاحة، على حين أنه في الأقاليم الأكثر جفافاً كان السكان يتحققون حود مصادر العياه، مثل الواحات ونتيجة لتزايد التجارة مع أوروباً حلال الغرب التمركر النسي حول الطرق المائية، ولكن في ما بعد، مع بناء السكك المعيدية، ومستوطنات المهاجرين ومضارب القبائل، ترايد سكان المناطق الداحية، ومعن الكثافة السكانية أعلاما في الشمال العربي، والأقاليم الأوروبية في الأمر طورية وتنافصت كلما تحرك المرء باتحاه الشرق أو الجنوب عبر الأناضول وبالاد الله والعراق، وقرب نهاية تلك المعترة، حوالي سمة 1910، كان عدد السكان في الكيلومتر المربع الواحد في الممتلكات الأوروبية الباقية حوالي ضعف عدد السكان في الأناصول. وبدورها كانت كثافة السكان في الأناصول صعف أو ثلاثة أضعاف الكثافة السكاية في شمه المعربية المعافية في شمه المعربية العربية العدية .

وكانت اختلافات الكثافة السكانية ناجمة عن الاختلافات الإقليمية في البرقف من الأطفال، وتركيبة العائلات، وأنماط التوريث، وكذلك الأمراض، وللماخ وخصوبة التربة، فعلى سبيل المثال، كانت أراضي البلقان هي أفضل لإصي المروية وأكثرها خصوبة، لكن كانت نسبة سقوط الأمطار هامشية في أمراء كبرة من الأناصول وبلاد الشام، وفي الوقت نفسه، كانت المياه الفائضة عن العاجة مأوى لأمراض الملاريا في أحزاء من العراق والأناضول. أما العوامل لبسة، ولا سيما أمن الأشخاص والممتلكات، فقد أدت دوراً مماثلاً.

كانت هناك استثناءات كثيرة لهذا النعط الإقليمي الممتد من الشمال الغربي المحوب الشرقي، للكثافة السكانية. فعلى سبيل المثال، كان لبنان، الذي يمثل بحتى الساطق الأكثر كثافة سكانية في الامبراطورية، مصفاً ضمن الأقاليم السورية التنافة السكانية المنخفصة. ولا يمكننا أن نكون في منتهى الدقة بشأن الكثافات السكانية والتغيرات التي طرأت عبر الزمان. بل إنه ينبغي استخدام الاحصاءات المتوافرة والدقيقة نسبياً في أواخر القرن الناسع عشر بقدر كبير من العرص، فمثلاً، يزعم مصدر عثماني رسمي في سنة 1894 أن ولايتي سالونيكا السرة كانا تحتويان على أعلى كثافة سكانية وأدناها في الامبراطورية، وهي على الشرائي و المربع في سالوبيكا و 2.4 نسمة للكيلومتر المربع في سالوبيكا و 2.4 نسمة للكيلومتر المربع في السرة. بيد أن إحصائيات عثمانية أخرى ترجع إلى سنة 1899 تضع سع ولايات المربع في الهرفان المربع في المربع في المربع في سالوبيكا، وأربع ولايات بكثافة سكانية أقل من المربع المربع المربع في المربع ولايات بكثافة سكانية أقل من المربع المربع المربع في المربع في المربع في المربع في المربع في المربع في المربع في المربع في المربع في سالوبيكا، وأربع ولايات بكثافة سكانية أقل من المربع المربع في المربع في المربع في المربع في المربع في المربع في المربع في سالوبيكا، وأربع ولايات بكثافة سكانية أقل من المربع في المربع في المربع في المربع في المربع في المربع في المربع في المربع في المربع في المربع في المربع في المربع في المربع في المربع في المربع في المربع في المربع في المربع في المربع في المربع في المربع في المربع في المربع في المربع في المربع في المربع في المربع في المربع في المربع في المربع في المربع في المربع في المربع في المربع في المربع في المربع في المربع في المربع في المربع في المربع في المربع في المربع في المربع في المربع في المربع في المربع في المربع في المربع في المربع في المربع في المربع في المربع في المربع في المربع في المربع في المربع في المربع في المربع في المربع في المربع في المربع في المربع في المربع في المربع في المربع في المربع في المربع في المربع في المربع في المربع في المربع في المربع في المربع في المربع في المربع في المربع في المربع في المربع في المربع في المربع في المربع في المربع في المربع في المربع في المربع في المربع في المربع في المربع في المرب

الجدول 3:1V السكان العثمانيون، 1820 ـ 1914 (بالملابين)

| المجموع       | الأناضول | البلقان | السنوات |
|---------------|----------|---------|---------|
|               |          | 9.2     | 1820-40 |
|               |          | 10.7    | 1831    |
| 35.4          | 10 7     | 15 5    | 1844-56 |
| 40.0 مع مصر   | 128      | 18.5    | 1867    |
|               |          | 10.0    | 1870    |
| 29.0 بدرن نصر | 9.4      | 14.8    | 1872-74 |
| 40.0 مع مصر   |          |         |         |
| 19.0 بدرن مصر | 9 8      | 4.8     | 1884    |
|               |          | 6.3     | 1890    |
| 27.0 بدون مصر |          |         | 1894    |
| 29.0 بدون مصر | 11.4     | 5.6     | 1897    |
| 21.0 بدون مصر |          |         | 1906    |
| 21.0 بدود مصر | 12.5     | 1,9     | 1914    |

الحصدر: 4-1991, pp 52-53 ولسنوات 1884 و1897 راجع 32-53 Karpat (1985a), pp. 109-14

الجدول 4:1V سكان بعض المناطق المحددة، 1831 (بالآلاف)

| آخرون | مسلمون | المقاطعة       |
|-------|--------|----------------|
| 724   | 337    | الرومللي       |
| 829   | 488    | المشرا         |
| 89    | 1,084  | V. mel         |
| 35    | 229    | نرمان<br>-     |
| 50    | 278    | ميز س          |
| 4     | 88     | احة            |
| 123   | 109    | خابر بحر الصفد |
| 12    | 125    | ميارون         |
| 5     | 73     | نشيلدر         |
| 2     | 18     | ارص            |

. Karpat (1985a), pp. 109-14 ثيميلر:

في بداية القرن الناسع عشر، كانت الولايات الأوروبية تضم معظم السكان، لدنيها في ما بعد تقلص باطراد (انظر الحداول 6-3.1۷). وبحب مسح بحرى سنة 1831، كانت هذه الولايات تضم ثلث السكان العثمانيين الذبن تم محسوم، وهو رقم أقل من الواقع بالناكيد (5). ففي خمسينيات وستينيات الفرن منسع عشر، حيث أثبت التقارير وجود حوالي ثمانية عشر مليوماً من الرعاما الخمانيين، كانت الولايات الأوروبية تصم حوالي 45 في المثة من الإجمالي ("). "من نصاعد الحسائر في أراضي الدولة العثمانية في الربع الأخير من القرن، هبط مسلسلها البلغان من مجمل السكان العثمانيين هبوطاً سويعاً. وهي ما نيس أن آخر أن أحماه المغوس أحرته الحكومة العثمانية في سنة 1900، وحد أن 23 في المنة فقط أن وعاباها يقيمون في أوروبا، أي ما بعادل حوالي 4.9 ملايين نسمة من إجمالي المحافرية المسكاني نحو الجنوب الشرقي باطراد؛ ففي سنة 1914، ربما يكون المركز السكاني قد استقر في مكان ما بين استأنول وإذمير،

الجدول 5:۱۷ مكان بعض المناطق المحددة، 1914 (بالآلان)

| المقاطمة                 | مسلمون | آخرون |
|--------------------------|--------|-------|
| دربة                     | 360    | 277   |
| استانبول                 | 560    | 350   |
| شطالجة                   | 20     | 40    |
| شطالجة<br>ارضروم<br>أضنة | 673    | 142   |
| أضنة                     | 342    | 69    |
| أنقرة                    | 877    | 77    |
| أيدين                    | 1,249  | 360   |
| شليس                     | 310    | 128   |
| هودافيديعار              | 475    | 141   |
| دیار مکر                 | 492    | 128   |
| <u>وان</u>               | 179    | 80    |
| بيروت                    | 648    | 177   |
| بيروت<br>حلب             | 576    | 92    |
| سوريا                    | 792    | 126   |
| المجموع (كل المقاطعات)   | 15,045 | 3,475 |

المصدر: Karpat (1985a), pp. 188-89

وثمة طريقة أحرى لقياس الأثر السكاني لتقلص أراصي الامراطورية وهمي دراسة سكان بعض الدول الكبيرة التي انسلخت عن الدولة العثمانية في المنتاب دلك أن الكثافة السكانية في دول بلعاريا، وصربيا، ورومانيا، والبونان المسئلة كانت أعلى نكثير مما هي عليه في الأراصي العثمانية الماقية: إذ كانت صعف وللائة أصعاف الكثافة في الأناضول، ورمما كانت سبعة أضعاف الكثافة في منافق سوريا والعراق أنه. وفي سنة 1914 تقريباً، كانت صربيا تضم 2.9 ملبون سمة ولعاريا ما يربد على 4 ملايين، ورومانيا أكثر من سبعة ملايين والبونان 2.6 ملبون نسمة. ولو أن هذه الأراضي طلت حاضعة لسيادة استانبول، لكان إحمالي عادة نسمة. ولو أن هذه الأراضي طلت حاضعة لسيادة استانبول، لكان إحمالي

# الكن العثمانيين 42.5 مليوناً وليس 26 مليون نسمة (٥).

الجدول 6:۱۷ السكان، 1884 ــ 1913 (بالألاف)

| 1013   | 1897   | 1884   | المناطق      |
|--------|--------|--------|--------------|
| 1913   | 5,594  | 5,014  | وملدي والجزر |
| 1,160  | 1,052  | 895    | بابول        |
| 13,522 | 11,430 | 10,388 | باصول        |
| 3,075  | 3,001  | 2,700  | زريا         |
| 2,371  | 1,550  | 1,400  | راق          |

. Jasawi (1980), p.17 المعلر:

كان معظم العثمانيين يعيشون في الريف وبلغ عدد السكان الريفيين حوالى المئة من إجمالي السكان. وقد تغير التوزيع السبي بين المدينة والريف إلى حد ما خلال القرن. وفي ما بين 1840 و1913، ارتفعت نسبة سكان المدن العناسيس من 17 إلى 22 في المئة (10). وهكذا تزايدت المصنوعات المحلية للمتحات براعية العثمانية شكل مساو، وإلى حد ما، تزايدت المصنوعات المحلية كذلك. بمشبة الحرب العالمية الأولى، كانت مدن دمشق، وحلب، وبيروت والقدس نعم حوالى ربع السكان في سوريا الكبرى. أما في الأقاليم العراقبة، وقد وصل مد سكن مدن بعداد، والموصل، والجلة والبصرة إلى 15 في المئة من الإحمالي سد سكن مدن بعداد، والموصل، والجلة والبصرة إلى 15 في المئة من الإحمالي الغرائب الغرائب الغرائب الغرائب المئة من الإحمالي بينما كان مصب الغرائب المؤان أكبر، حوال. 30 بالمئة من الإحمالي بينما كان مصب الريان أكبر، حوال. 30 بالمئة من الإحمالي بينما كان مصب

وهاك عدد من المدن والبلدات راد حجمها كثيراً، ولا سيما الموانى، التي كان ندين بطهورها وبمؤها للتجارة الأوروبة وساعد بمو سكان الموابى، هذه فتره على تفسير البسة المترابدة للعثمانيين الدين عاشوا في المناطق الساحلية. مكان تقسير السنة المترابدة للعثمانيين الدين عاشوا في المناطق الساحلية. مكان تقسير البساطة وحمد عدد مناس إلى حوالى ثلاثمتة ألف بينما فعر عدد مناس بيروت من أقل من عشرة آلاف سنة 1800 إلى ما يقدّو بمئة وحمد العالمة الله من عشرة آلاف سنة 1800 إلى ما يقدّو بمئة وحمد العالمة المناس بيروت من أقل من عشرة آلاف سنة 1800 إلى ما يقدّو بمئة وحمد العالمة المناس العالمة المناس العالمة المناس العالمة المناس العالمة المناس العالمة المناس العالمة المناس العالمة المناس العالمة المناس العالمة المناس العالمة المناس العالمة المناس العالمة المناس العالمة المناس العالمة المناس العالمة المناس العالمة المناس العالمة المناس العالمة المناس العالمة المناس العالمة العالمة المناس العالمة المناس العالمة المناس العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة العالمة ال

سنة 1914. أما استانبول، من جانبها، فقد تضاعف عدد سكانها على أقل نفير، ويرجع ذلك إلى حد كبير لتدفق المهاجرين (انظر أدناه). فبحلول سنة 1914 كان العاصمة تحتوي على ما يزيد على مليون نسمة، وطلت بسهولة، كما كانت دس، أكبر مديسة في العالم العثماني، وقد تضاعف حجم سالونيكا ليصل إلى من وخمسين ألف نسمة بحلول سنة 1912. (أما بوخارست ما بعد الاستقلال فقد كن على قمة مدن البلقان، إذ بلغ سكانها حوالي ثلاثمئة وخمسين ألف سمة) للمغداد، فبفضل الازدهار الاقتصادي الذي جلبته قناة السويس، فريما تكور تد بغداد، فبفضل الازدهار الاقتصادي الذي جلبته قناة السويس، فريما تكور تد تضاعفت في الحجم لتصل إلى مئة وخمسين ألف نسمة في مدى بعث ورد ما الزمان (12). (انظر الجدول 7:1۷).

الجدول 7:1۷ سكان بعض المدن المحددة، 1830 ـ 1912 (بالآلاف)

| 1912  | 1890 | 40 _ 1830 | المدينة                                             |
|-------|------|-----------|-----------------------------------------------------|
| 1,125 | 900  | 375       | استاسول                                             |
| 83    | 87   | 100       | أدرية                                               |
| 150   | 78   | 70        | سالوبيكا                                            |
| 32    | 28   | 15        | سيرير                                               |
| 21    |      | 10        | ديشتها                                              |
| 300   | 200  | 110       | اوحير                                               |
| 80    | 76   | 70        | بورصة                                               |
| 60    | 43   | 40        | سيواس                                               |
| 50    | 35   | 33        | طرابرون                                             |
| 43    | 39   | 15        | ارصووم                                              |
| 38    | 35   | 54        | دیار نکر                                            |
| 42    | 19   | 4         | ارصروم<br>دیار نکر<br>اسکی شهر<br>سامسون<br>آرذنجان |
| 25    | 11   | 4         | سامسول                                              |
| 25    | 23   | 15        | أرذنجان                                             |

المصادر: 1ssawi (1980), pp. 34-35

سنة 1914. أما استانبول، من جانبها، فقد تضاعف عدد سكانها على أقل غدر. ويرجع ذلك إلى حد كبير لتدفّق المهاجرين (انظر أدناه). فحلول سنة 1914 كان العاصمة تحتوي على ما يزيد على مليون نسمة، وطلت بسهولة، كما كان دايد. أكبر مدينة في العالم العثماني، وقد تضاعف حجم سالونيك ليصل إلى من وحمسين ألف نسمة بحلول سنة 1912. (أما بوخارست ما بعد الاستقلال فذك على قمة مدن البلقان، إد بلغ سكانها حوالي ثلاثمثة وخمسين ألف سمة) بغداد، فبفضل الازدهار الاقتصادي الذي جلبته قياة السويس، فريما نكر. يد تصاعفت في الحجم لتصل إلى مئة وخمسين ألف نسمة في مدى نصف في مدى نصف في در الزمان (12). (انظر الجدول 7:1۷).

الجدول 7:۱۷ سكان بعض المدن المحددة، 1830 \_ 1912 (بالآلاف)

| المدينة                                  | 40 _ 1830 | 1890 | 1912  |
|------------------------------------------|-----------|------|-------|
| استاسول                                  | 375       | 900  | 1 125 |
| أدرىة                                    | 100       | 87   | 83    |
| سالونيكا                                 | 70        | 78   | 150   |
|                                          | 15        | 28   | 32    |
| بريشتينا                                 | 10        |      | 21    |
| إزاميو                                   | 110       | 200  | 300   |
| بورصة                                    | 70        | 76   | 60    |
| سيواس                                    | 40        | 43   | 60    |
| طرامرون                                  | 33        | 35   | 50    |
| أرصروم                                   | 15        | 39   | 43    |
| دیار مکر                                 | 54        | 35   | 38    |
| اسكى شهر                                 | 4         | 19   | 42    |
| ارصروم<br>دیار نکر<br>اسکی شهر<br>سامسون | 4         | 11   | 25    |
| رذنجان                                   | 15        | 23   | 25    |

المصائر: 1ssawi (1980), pp. 34-35.

عير أن بعض المدن تراجعت أو بقيت على حالها بسبب الحروب أو يموزلان في طرق التجارة. إذ إن عدد سكان أدربه في أوروبا وديار بكر في أرسون، مثلاً، انحفض نحو عشرين في المئة وخمسة وعشرين في المئة على مدى تلك الفترة (13).

وكنبجة مناشرة للخسائر في الأراضي، تزايدت نسبة المسلمين في إجمالي سكان العثمانيين مع مرور الوقت. وصاحب انفصال الأقاليم المختلفة هرب زيكان لمسلمين أو طردهم. وفي وقت تعداد سنة 1831، وهو تعداد عبر دقيق مناكبه، أحصت الدولة ثلثي أعداد رعاياها من المسلمين، وأقل من واحد في المنة من البهود، وكانت غالبية الباقين من المسيحيين من أتباع هذا المذهب أو دًا والأكثر تأكيداً تلك الملاحطة التي حاءتنا من حمسينيات القون التاسع عشر، رسا تكون قائمة على أساس التعداد العثماني في الأربعيبيات، ومعادما أن حسمين يشكِّلون حوالي 60 في المئة من إجمالي السكان العثمانيين. وأولُّ نسحين يعتمد عليه، أجري في ما بين سنة 1881 وسنة 1893، بعد الخسائر الكبرى م لأراصي الناجمة عن الحرب الروسية \_ التركية، سجل أن الأعلبية المسلمة معت 72 في العثة، أي 12.6 مليون نسمة من إجمالي 17.4 مليون نسمة. وكان همان حوالي منة وثمانين ألفاً من اليهود، ومئة وحمسة ثلاثون ألفاً من الأجاب، ودر كل الأربعة ملايين (23 في المئة) الباقين مسيحبين. وقد كشف الإحصاء رسمي سنة 1906 عن تموذج مشابه تماماً الدكان المسلمون حوالي 74 في المنة، على حين وصلت نسبة المسيحيين إلى ربع الإحمالي تقريباً، أما عدد البهود الله ارتفع نسبياً إلى ما فوق واحد في المئة (١٩٠).

ون، نبايت نسبة المجموعات الديبية المحتلعة مشكل كبير في الولامات الأوروبية والأناضولية والعربية على اعتداد الفرن كانت تقسم مسلمين أكثر نسبباً، من الأقاليم الأوروبية عادة فوق ثمانين في المئة. وفي سنة 1831، كان سكان أماكن مثل قارص وطرابرون مسلمين نسبة تتعدى نسبين في المئة، على حين كان سكان الرومللي الأوروبي المسيحيون أكثر من اللئين، وثمة تعداد آخر، عن الفترة من 1820 إلى 1840، بوحي بأن حوالي نصف السكان في الولايات الأوروبية كابوا من المسيحيين، وعددهم 4.7 ملايين من أصل



عبر أن بعض المدن تراجعت أو بقيت على حالها بسبب الحروب أو بنولات في طرق التجارة، إذ إن عدد سكان أدرنه في أوروبا وديار بكر في الفول، مثلاً، انخفض نحو عشرين في المئة وخمسة وعشرين في المئة على الوالي على مدى تلك الفترة (13).

وكتبجة ماشرة للخسائر في الأراضي، تزايدت نسبة المسلمين في إحمالي سكد العثمانيين مع مرور الوقت. وصاحب انفصال الأقاليم المختلفة هرِب حكاه المسلمين أو طردهم. وفي وقت تعداد سنة 1831، وهو تعداد غير دقيق مُسْكِمه، أحصت الدولة تُلثي أعداد رعاياها من المسلمين، وأقل من واحد مي سنة من البهود، وكانت غالبية الباقين من المسيحيين من أتباع هذا المدهب أو نه. والأكثر تأكيداً تلك الملاحطة التي جاءتنا من خمسينيات القرن التاسع عشر. رب تكون قائمة على أساس التعداد العثماني في الأربعيبيات، ومعادها أن سلمين يشكِّلُون حوالي 60 في المئة من إجمالي السكان العثمانيين. وأول نحبل بعتمد عليه، أجري في ما بين سنة 1881 وسنة 1893، بعد الحسائر الكـرى الرافر مي الناحمة عن الحرب الروسية . التركية، سجل أن الأغلبة المسلمة سعت 7º في المئة، أي 12.6 مليون نسمة من إجمالي 17.4 مليون سمة. وكان مُسْلُتُ حَوَالَى مَنْهُ وَتُمَانِينَ أَلِعاً مِنَ البِهود، ومنه وحمــة ثلاثون أَعاً مِن الأحسب، الله عن الأربعة ملايين (23 في المئة) الباقين مسيحيين، وقد كشف الإحصاء مرسم سنة 1906 عن نموذج مشابه تماماً: إذ كان المسلمون حوالي 74 مي المته، على حبن وصلت نسبة المسيحيين إلى ربع الإحمالي تقريباً؛ أما عدد اليهود <sup>للد ارتقع</sup> نسبياً إلى ما فوق واحد في المئة (١٩).

وقد نبايت مسة المجموعات الدينية المختلفة مشكل كبر عي الولايات الأماصولية والعربية على امتداد القرن المن نعسم مسلمين أكثر مسياً، من الأقاليم الأوروبية عادة قوق ثمانين هي المئة . الاب سنة 1831، كن سكان أماكن مثل قارص وطرابرون مسلمين بنسبة تتعدى استبن في المئة، على حين كان سكان المرومللي الأوروبي المسيحيون أكثر من الناسكان في المئة، على حين كان سكان المرومللي الأوروبي المسيحيون أكثر من الناسكان في المئة تعداد آخر، عن الفترة من 1820 إلى 1840، يوحي مان حوالي مصف السكان في الولايات الأوروبية كانوا من المسيحيين، وعددهم 4.7 ملايين من أصل



9.2 مليون نسمة. وإذا عطرنا إلى الأمر بطريقة مختلفة إلى حد ما، فإسا سعد أر 18 بالمئة فقط من المسلمين العشمائيين كانوا يسكنون في الولايات الأوروب بي ويها استانبول، حلال النصف الأول من القرن، وفي العاصمة نصبها، مي دان الرقت، شكل المسلمون 44 في المئة من إجمالي المقيمين، أما السنة المنه للمسلمين في الأجزاء المتبقية من الرومللي العشمائي فقد اردادت باطراد مد عشرينيات القرن التاسع عشر، من 32 في المئة أولاً لتصل إلى 48 في المئه معدل المواليد في هذه المنطقة (15). كذلك تصاعدت زيادة نسبة المسلمين و معد الولايات العربية. وفي تعداد 1831، كان المسلمون حوالي 76 في المئة من معد سكان سوريا. وفي وقت إحصاء سنة 1906، وصلوا إلى 84 في المئة من سكن سوريا. وفي وقت إحصاء سنة 1906، وصلوا إلى 84 في المئة من سكن دلاد الشام (و87 في المئة من سكان ولاية حلب).

وداحل الأقاليم المحددة في منطقة معينة، كانت هماك احتلافات معائنة في التجمعات النسبية للفئات الدينية. فعلى سبيل المثال، شكّل العسلمون 87 في أمن من سكان أنقرة سنة 1911، لكنهم كانوا 67 في المئة فقط من سكان ولابة نسب واسكان أنقرة سنة المعتمانيون أقلية مهمة من السكان في أقاليم مثل نسب واستحبث شكّل الأرس على التوالي 31 في المئة و26 في المئة من السكاد حصه ولكن أقل من 15 في المئة من السكان في ولاية بورصة موداهديمان. أن نوسه من حاسهم، فكانوا على التوالي 14 في المئة و18 في المئة من كل سكان صرارة وأندس، ولكن في مفاطعات الرومللي مثل يابينا وسالونيكا فكانوا 55 في أمنة و10 في المئة من الإجمالي (انظر الجدولين 55)(10).

إن ناشر هذه الأنماط المساطقية والأقليمية لتوزع المجماعات الدينية عبر واصح. لحن من النودد أنها كانت عبر دات أهبية. ولا الرزاعة ولا الصحية كانت محصوره في المساطق المستحبة، أو للأعلية السكانية المسلمة في عدا الصدد. وعلى الرعم من أن المعاصرين في القرن التاسع عشر كانوا مولعين السبوا الاحتهاد والمثارة إلى المستحيين، وعدم المبالاة والانعزال إلى المسلمين فإن هذه الأنساط لا تصمد أمام المحص الدفيق. وبدلاً من دلك، فإن مجد مؤسسات المرازعين والصناعيين المسلمين والمستحيين في كل مكان. إذ إن

9.2 مليون نسمة. وإدا نظرنا إلى الأمر بطريقة مختلفة إلى حد ما، فإن سعدان 18 بالمئة فقط من المسلمين العثمانيين كانوا يسكنون في الولايات الأوروبة بد فيها استانبول، خلال النصف الأول من القرن. وفي العاصمة نفسه، في دن الوقت، شكّل المسلمون 44 في المئة من إجمالي المقيمين. أما السنة العن للمسلمين في الأجراء المتبقية من الرومللي العثماني فقد ازدادت باظراد مد عشرينيات القرن التاسع عشر، من 32 في المئة أولاً لتصل إلى 48 في المئة بمعدل المواليد في هذه المسطقة (15). كذلك تصاعدت زيادة سسة المسلمين، وارد الولايات العربية. وفي تعداد 1831، كذلك تصاعدت زيادة سسة المسلمين بولكان المسلمون حوالي 76 في المئة من مجان سحوريا. وفي وقت إحصاء سنة 1906، وصلوا إلى 84 في المئة من سكان بلاد الشام (و87 في المئة من سكان ولاية حلب).

وداخل الأقاليم المحددة في منطقة معينة، كانت هناك اختلاقات مماثلة بي التجمعات النسبية للفئات الدينية. فعلى سبيل المثال، شكل المسلمون 87 في التم من سكان أنفرة سنة 1911، لكنهم كانوا 67 في المئة فقط من سكان ولاية نبس، وشكل المسيحيون العثمانيون أقلية مهمة من السكان في أقاليم مثل نتيس والتحيث شكل الأرمن على التوالي 31 في المئة و26 في المئة من السكان حميما ولكن أقل من 15 في المئة من السكان في ولاية بورصة/ هودافنديغار. أما البوان من حانبهم، فكانوا على التوالي 14 في المئة و18 في المئة من كل سكان طراون من حانبهم، فكانوا على التوالي 14 في المئة و18 في المئة من كل سكان طراون وآبدين، ولكن في مقاطعات الرومللي مثل بانينا وسالونيكا فكانوا 55 في المئة و18 في المئة من الإجمالي (انظر الجدولين 55/4/2).

إن تأثير هذه الأمماط المناطقية والأقليمية لنوزع الجماعات السيبة عبر واصح. لكن من المؤكد أنها كانت غير دات أهمية. فلا الرراعة ولا الصاعة كانت محصورة في المناطق المسيحية، أو للأعلية السكانية المسلمة في هذ الصدد. وعلى الرغم من أن المعاصرين في القرن التاسع عشر كانوا مولمين النسوا الاحتهاد والمثارة إلى المسيحيين، وعدم المنالاة والانعرال إلى المسلمين في هذه الأنماط لا تصعد أمام العجم الدقيق. وبدلاً من دلك، فإما مدة مؤسسات المرارعين والصناعيين المسلمين والمسيحيين في كل مكان إدان

نحمعات الأسواق الرراعية والصناعية كانت موجودة في المناطق التي كان المسمول أو المسيحيون أو اليهود (في حالة سالونيكا الفريدة) يشكّلون فيها أعلبة السكانية. إن المراكز المسيحية مثل هربوت غضّت بأنشطة صناعية وكذلك كل حال المدن الإسلامية مثل أوشاق. ونحن نحث عبثاً إذا لجأما إلى الدين (أو العرقية) باعتباره مفتاح النشاط الاقتصادي العثماني.

وقد انفق المراقسون الأوروبيون المعاصرون بالإحماع على أن معدل وفيات الملمين كانت أعلى ومعدلات المواليد كانت أقل مما هي عليه الحال بين المسجيين العثمانيين. إلا أن هذا الاتفاق كان قائماً على أساس الابطباعات، ولبس الاحصاءات، وكانت متأثرة بقوة بما كان المراقبون بتوقعونه (وربما حتى بأسونه فيه). وفوق هذا وذاك، فريما تكون أعداد السكان عير المسلمين قد اردادت بمعدل سنوي قدره 2 في المئة بعد ثلاثيبيات القرن التاسع عشر على حين كانت معدلات الوقيات للمسلمين مساوية أو أعلى قليلاً من معدلات المواليد. بيد أُن هذه الملاحظة أيضاً تفتقر إلى قاعدة إحصائية ثابتة، إذ لا توجد أي معلومات بعكن الاعتماد عليها حتى الربع الأخير من القرن، ولدلك فإن البيانات حول معدلات المواليد والوفيات في أوائل القرن الناسع عشر هي ﴿إسقاطات رجعية ﴿ قائمة على أساس معلومات ما بعد سنة 1878(17). وربما بدأت معدلات الخصوبة بس المسلمين بالارتماع بعد سنة 1878 بيد أنه لا سبيل للتأكد من دلك(١١٥). أما المعلومات الجيدة نسبياً، والمتاحة حالياً عن فترة 1878 ـ 1914، فإنها تتعلق مقط المسلمين في استانبول، وإلى حد أقل كثيراً، بالمسلمين في الأناصول. وتعطي هده المعلومات معدلات خصوبة ووفيات مساوية لتلك العائدة لأي دولة في مرحلة ما قبل التصنيع، كفرنسا مثلاً في القرن الثامن عشر. ففي خمس عشرة مقاطعة والموية تشمتع بالحكم الذاتي في الأناضول، حوالي سنة 1900، تعترض أحسن التقريرات المتوفرة أن معدل المواليد بين المسلمين يصل إلى 49 في الألف ومعدل الوفيات يراوح ما بين 29 و38 في الألف (19). (بلغت معدلات المواليد في الدول التي السلبوت عن العثمانيين في البلقان ، صربيا، وبلعاريا، والمحر ، حوالي 40 . لى الأنف ومعدلات وفيات فدرها 19 في الألف في الفترة من 1900 إلى 1910). وكانت السوة في الأناصول اللائي يتخطيس فترة الولادة ينحس سنة أطعال في المتوسط، وثلاثة منهم يموتون قبل سن الخامسة. وكان متوسط العمر يراوح ما

بين 35 سنة في ولاية طرابزون و27 سنة في ولايات سيواس. وألقرة وتنابس وهربوت. أما أولئك الدين كانوا يبقون على قيد الحياة بعد سن الخاصة عرفي أنهم عادة ما كانوا يعيشون إلى عمر يراوح ما بين 45 و50 سنة. وفي المعافق الريفية بالأنضول عموماً، كان ما يقرب من نصف الأطفال المولودين لا يعينون أبداً المفترة الكافية لكي يتزوجوا وينجبوا أطعالاً بدورهم (20). وإذا كما سعدة المعاصرين الأوروبيين، فإن معدلات المواليد والوفيات لذى المسبحين العندين كانت أفصل من هذه الأرقام. وقد شخعت الدولة العثمانية الخصوبة العالية وكانت تبهجها، بحيث تعبر عن سعادتها أحياناً بمنح مكافأة مائية نقدية لمن تنجب عنة تواتم في منطقة دمئة مكن تواتمها الثلاثة الذين ولدتهم حديثاً (12).

#### العائلات

يدعو عدم اليقين بشأن العائلات العثمانية وحجمها إلى الإحباط بهنة خاصة. دلك أن العائلات، أولاً وقبل كل شيء، مفتاح رئيسي لعهم الصدى والرراعة والكيفية التي مرجت بها العائلات بين هذين الشاطين في استراتيجية للنقاء. وتشير المعلومات الضئيلة التي نقدمها أدناه بأنه على مستوى شمل، كسنسسة عالية من عائلات الريف والمدن بسيطة أو صغيرة. وقد أدن مثل هن الأنماط في الريف الزراعي إلى تقليل حجم قطعة الأرض التي بملكها لموم) وأوحت أيضاً موجود حراك كبير في قوة العمل. لكن المقص الحالي في المعلومات المقارنة على مستوى المقاطعة أو الإقليم يحول دول الأودة من استحدام العائلة كأداة للحث في النغير الاقتصادي.

أجري تحليل منهجي واحد فقط للعائلات في القرن الناسع عشر في الريف العثماني، يتاول الساحل الأناضولي للبحر الأسود، حيث كان متوسط أفراد العائة حوالى 6.5 أشخاص. أما العائلات الريفية في الأماكن الأخرى من الأناصول فقت كان معدل عدد أفرادها ما بين هذا الرقم 6.5 و5.3 أشخاص، وهي أرقام نصح العائلات الريفية الأناصولية فوق معدل عدد أفراد العائلة في غربي أوروب فيل التصنيع، عير أن ثمة تقديراً آخر يرى أن العائلات الريفية العثمانية في القرن التسم عشر كانت تصم أربعة أشخاص في المتوسط فقط. أما البيوت التي كانت نصم عشر كانت تصم أربعة أشخاص في المتوسط فقط. أما البيوت التي كانت نصم

عدة عائلات في الريف الأماضولي فربما لم يصل مجموعها قط إلى 30 في المئة على حبن كانت العائلات البسيطة أو الصغيرة تصل في المتوسط إلى ما بين 50 و المئة (22). وهناك حاجة إلى المزيد من البحث في هذا الموضوع.

وبالمثل يحيط الغموض في ما يتعلق بالعائلات في كل المناطق الريفية العنمانية نقريباً. ففي يابلس، المدينة العربية التي كان سكانها حوالي ثمانية آلاف يْخُص، بقدم تحليل لَحُوالي 107 من عقود الزواح سجّلت ما بين 1750 و1858 لمحة عن بعض عادات الزواج في هذه المدينة، ويكشف عن فروق مهمة بين السه الثربات والنساء الفقيرات. إذ لم يكن لنساء الطبقة العليا بالفعل أي خيار في رواحهن، فمثلاً كان الزواح بين أبناء العم والبنات القاصرات أكثر شبوعاً بين الأعب، منه بين الفقراء، لأن مثل هذه الترتيبات كانت تستحدم للتصامن العائلي خَفَيْقُ مِيزَةُ سِياسِيةٍ أَوْ اقتصاديةٍ. أما بالنسِبة إلى نساء الطبقة الدنيا في باللس، فقد كان الرواج غالماً هو الفرصة الوحيدة، لتكوين الثروة من خلال المهر ولتحسيس الرصع الاحتماعي. وعلاوة على ذلك، كان هؤلاء النسوة يتزوجن مرة ثانية بشكل كُثْر كَثِيراً مِن قريناتهن الثريات. وفي مابلس لم نكل تولى أهمية كبيرة لمسألة العدرية، ولم يكن الزواج ثانية يحمل أي وصمة عار، ما يظهر بأن فصيلة العفة أني يحتفى بها في الخطابة لم تكن تعني الكثير في الممارسة، ولم يكن تعدد الزيجات مو القاعدة في نابلس. ففي هذه المدينة العربية، كان 16 في المئة فقط من الرحال الدين تم إحصاؤهم متروجين بأكثر من روجة ولم يكن هناك من هو منروح بأكثر من زوجتين (23). هذا النوع من المعلومات يوحي مأن كثيراً من الانتراصات الشائعة بخصوص العائلة العثمانية غير صحيحة وتحتاح إلى تصحيح. سِد أن الأنماط في نابلس لبست نموذحية بالضرورة. ففي كثير من الأنحاء في الأمراطورية، حوَّل المزج بين الشريعة والغرف «المهر» إلى سعر متعاوت للعروس المالية يرتبط بما يراه أفراد عائلة العروس مناسباً.

وثمة موقف محتلف حصلنا عليه من العاصمة العثمانية. إد إن البحث عرسع في سجلات المحكمة الشرعية في استانبول في الفترة 1884 ـ 1926 يكثف شكل حاسم عن أن المهر هناك كانت له أهمية رمزية فقط؛ ولا سيما بالنسبة إلى الطفات الدبيا، وفي أحيان كثيرة، كان المهر المدفوع ملغاً اسمباً - 13، أو 101،

أو 201 قرش. وهكذا، فإنه في حالة استانبول والشريحة الدنيا فيها، لم يك او 201 ترس. و ممكناً أن يستخدم المهر وسيلة لتراكم الثروة أو تحسين الوصع الان ممكناً أن يستخدم المهر وسيلة لتراكم الثروة أو تحسين الوصع الان المهر وسيلة لتراكم الثروة أو تحسين الوصع الدن المهر وسيلة المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم ممكنا أن يستحدم المعلومات الكثيرة والموثوق بها من إحصاءات سنة 1884 وسنة 1986 تسع مير التأكيدات حول العائلات المسلمة باستانبول. إذ إن العائلة الواسعة الشهر، سر شائعة ولا تشكّل سوى 16 في المئة من تعداد عائلات استابيول. وعلى النعر من ذلك، فإن العائلات البسيطة تصل إلى 40 في المئة بينما يشكل الأرد ندرً يعيشون بمفردهم أو في بيوت غير عائلية نسبة 21 في المئة من المحمن والم عاشت عالبية مسلمي استانبول في بيوت صغيرة نضم في المتوسط 3.6 و. وكانت النساء تترأس من البيوت أكثر مما هو متوقع، أي 14 في المئة وكدم الحال في نابلس، كان مكان البيت في السلم الاجتماعي المعلى منعراً بها ففي استانبول كان دلك يؤثر في حجم العائلة. وكان متوسط عدد أو اد الديد العائلات الفقيرة في استانبول 4.5 أشحاص، بينما كان المتوسط 5.7 أشحال ا القاعدة في بيوت النحبة. ولا يبدو أن عدد الخدم كان مؤثراً لأبهم لم يرحب سوى في عشرة في المثة من كل البيوت. وكانت الغالبية العظمي مر عولاه الحه من الإناث والشابات؛ وهنا من الواضح أنه كان ثمة نمط سائد للنه، ندس اللاتي يعملن في خدمة البيوت حتى الزواج (25),

ولم يكن هناك من الرجال الذين تم تعدادهم في استانبول من تروح قن المعنة تردم الثلاثين. وما يزيد قليلاً على 2 في المئة من الرجال المتروحين في المعنة تردم أكثر من مرة، وكان لكل من هؤلاء الرجال زوجتان في المتوسط، ومن ثما تحد هناك بسبة 5 في المئة من السساء في وقت معين مرتبطات في ربحت من الموع (حد). وسبة 2 في المئة من تعدد الازواح هذه أقل كثيراً من نسبة أوا في المؤلى وردت من قبل عن مدينة بابلس العربية، لكن أساب الاحتلاف غير معرالة التي وردت من قبل عن مدينة بابلس العربية، لكن أساب الاحتلاف غير معرالة وتشمل الاسباب المحتملة العادات المحلية، والاحتلافات في مدى مهدالها التقارير، والفترة الزمنية أو الحجم الصغير لعينة نابلس، وفي الوقت الحالي، توجه معلومات قليلة عن سن الرواج عند النساء. ففي العاصمة سنة 1900 تقريباً؛ كم متوسط عمر الإباث عند الرواج حوالي 20 سنة، وكان متوسط سن الأمومة حوالي 20 سنة، وكان متوسط سن الأمومة حوالي 20 سنة، أما في استاسول، فقد بدأ معدل الخصوبة يهبط بشدة قبل الحرب العالمة الأولى مباشرة، وهو بعط استمر في فترة ما بعد الدولة العثمانية. وكان عة

الهوط ناجماً عن ارتفاع حاد جداً في سن الإناث عند الزواج وتراجع الخصوبة الزوجة، وهو مزيج من العوامل ربما لم يتكرر في أماكن أخرى.

واحيراً، هناك اقتراحات بأن مستويات الخصوبة المنخفضة نسبياً في استاببول ى قائمة بالفعل محلول سنة 1875 (27). ومن المستغرب أنه كان هناك عدد كبير م الشاب أرباب أسر أو يعيشون بمفردهم: الأشخاص من سن الحامسة عشرة إلى الناسعة عشرة كانوا يشكلون حوالي ثلث البيوت التي يسكنها شخص واحد. رما، جرئياً، يرى المرء تأثير الهجرات الكبرى التي حدثت أواخر القرن التاسع عشر. والواقع أنه في ما بين الإحصاءين اللذين أجري أولهما في منتصف المانبيات والثاني 1906، كانت هناك نسبة مئوية متناقصة في البيوت التي يسكنها لحص واحد، بلا عائلة، أو نساء عازبات فقط. ويكشف هذا التراجع بوضوح ع أن موجات الهجرة كانت آخذة في الانحسار وأن الحياة المستقرة كانت تعود أبر طبعتها (٢٤). ولكن، بالإضافة إلى ذلك، فإن العدد الكبير للعازبين، وللبيوت الني لا تسكنها عائلات، والتي يسكنها شباب فقط يشير إلى العدد الكبير من العمال المهاجرين الذين كانت العاصمة ملجأهم بشكل متكرر. وكان هؤلاء بودرون لأبدي العاملة في الأعمال المنخفضة الأجور والعمالة غير الماهرة. فقد هجر كثير من الرجال المتزوجين وغير المتزوجين قراهم الأصلية ومدنهم إلى ستاسول، سواء للعمل الموسمي أو للعمل الذي يستمر في ما بين سنة وعشر سوات. وكثيراً ما يرد ذكر المناطق المحيطة بهربوت وبحيرة قان وإقليم كبادوكيا التشارها مصادر العمالة المهاجرة (29). أما في العاصمة، فكان الرجال القادمون من لأذليم يفومون بأعمال مختلفة بما يتناسب وأنماط عمل المهاجرين التي ترجع إلى مشرات السيس، وفي بعص الحالات، ترجع إلى عدة قرون. وكان الرحال من فرن معينة يعملون طهاة لدى السلطان؛ وآحرون يقومون بمعض الأعمال الحرفية وأعمال ساء محددة. إذ إن منطقة قسطمونو، مثلاً، كانت تقدم عمال العسيل معوماً (١٥٥) . أما أشهر العمال المهاجرين، أي الحمالين، فعالباً ما كانوا يأتون من أرى شرقي الأناضول. هؤلاء الحمالون، وغيرهم من العمال المهاجرين أيصاً، كروا يعيشون سوياً في مجموعات صغيرة، ويتعاسمون الطعام، ويدخرون نقودهم. 160 وكان بعودون إلى قراهم بشكل مؤقت بعد عدة سبوات، ويتزوجون، وبشيدون رية رراً، ويعودون إلى استانبول مجدداً رمما للعمل خمس سنوات أخرى. وعلى

المنوال نفسه، كانت المدن العثمانية الأخرى، مثل بيروت وحلب وصلوبكا، عنه فرص العمل للعمال المهاجرين "لأن وسائل المعيشة لا تكفي أعدادهم بهلادهم". وإذ كانوا يعملون في الموانى، أو في أعمال الناء، مثلاً، وإلى الملاهمال المهاجرين المستخدمين في هذه المدن لا تزال مجهولة حتى الآن(ان)

### الكوابح السكانية

اجتمع الفرسان الأربعة (٥) مع الحدّ من المواليد والهجرة لكبع بمو الكان العثمانيين. فبعد عدة زيارات كارثية في العالب، اختفت أكثر الأمراض الوبائة وكا أو ضعفت في فترة ما يعد سنة 1875. وكان الربع الأول من القرن كارثياً عدد اجتاح الطاعون بالإضافة إلى الحمى الصفراء والكوليرا الأراضي العثمانية نشد تسبب الطاعون الدُّبلي، المعروف في المنطقة منذ وقت طويل، بسقوط أعدد ضخمة للغاية من الضحايا في إزمير وغيرها من الموانى، خلال أواخر انفرد الثام عشر وأوائل القرن التاسع عشر. فتعرضت الإمبراطورية بأكملها لهذا المرص مأ يبن سنة 1812 وسنة 1818. وفي سنة 1812 مات عدد يقدّر بثلاثمئة ألك بسنة (رما يكون مبالغاً فيه) في إقليم استانبول الكبرى بسبب الطاعون، وفي ما عد في سنة 1836، كان الوباء لا يرال قوياً بحيث قضى على حوالى ثلاثين ألعاً من سك العاصمة، واستمر الطاعون بزيارة استانبول وولايات البلقان كل سنة تقريباً خلال السنوات الثلاثين التالية، بيد أنه من الواضح أن حدَّته قد تباقصت. وقد عاود الطاعون الدَّبلي الطهور في كل عقد حتى خمسينيات القرن التاسع عشر في الأدَّب المصرية والسورية والعراقية وفي شبه الحريرة العربية. وعلى ساحل بحر ا<sup>يحة مي</sup> الأناضول، ضرب الطاعون ستاً وعشرين مرة في ما بين سنة 1801 وسنة 1850؛ وفي إزمير حصد طاعون سنة 1812، خمس سكان المدينة. وقد زار الوماء شرقي ووسط أقاليم الأناصول 28 مرة خلال نصف القرن هذا. أما في الأراضي المور<sup>ية،</sup> فقد قتل الوباء الذي حلّ بحلب سنة 1827 ما يراوح بين 20 و25 في العنَّهُ س السكان. وفي بغداد، سنة 1831، مات حوالي سبعة آلاف شخص في أسوعس

 <sup>(</sup>e) المقصود بالمرسال الأربعة هذا 1 - الأونئة والأمراض؛ 2 - الكوارث الطبيعية!
 3 - التقلبات المناخية الحافق؛ 4 - المجاعات.

رسعد لطاعول على إبهاء حكم آخر المماليك في المدينة المحاصرة. وقد كان الله حرءاً من أكبر عملية انتشار لهذا الوماء حدثت خلال القرن التاسع عشر، من حل أيضاً بإمرال والعراق إلى حانب سوريا، وإرمير وطرابزون (32). وقد عاود من، لطهور في البلقان والأماضول في أثناء أربعينيات القرن الناسع عشر؛ وبينما من حدته ندريحياً في هذه المناطق، بقيت أقاليم الجزيرة العربية والمنطقة العراقية مصابة به (33).

بينما حفَّت حدة الطاعون، ظهر قاتل جديد ـ الكوليرا الأسيوية ـ القادمة من المُرق. وإد دحدت الكوليرا العالم العثماني عن طريق روسيا، فإمها ضربت أولاً أتابع لعراقية في سنة 1821 وتحرّكت مسرعة إلى داحل المناطق السورية رأناصولية الشرقية. وحلال العقود الثلاثة التالية، ضربت سبعة أونثة السراطورية. ففي الأماضول، انتشرت موجات وبانية حطيرة في سنة 1847 وسنة 1865. وفي سالونيكا، مات ثلاثة آلاف شخص سنة 1848. وعالباً ما كان الحجاج لقامود من الهند وشرق آسيا ينشرون أوبئة الكوليرا عن طريق العدينتين العَمْدُ منه والمدينة، وكذلك الأمراض الأخرى. وتكشف التفارير عن أن الكوبرا طهرت في الحجاز للمرة الأولى سنة 1832، لتقتل ما يزيد على عشرة لان شحص قبل أن تنتقل إلى مصر وأوروبا. وحاءت موجنان جديدتان من الخولير في ثلاثيبيات القرن التاسع عشر أعقبتهما موحة ومانية في أربعينيات القرن أننت حوالي عشرة ألاف شخص في مكة، وأفيد عن أنها فتلت عشرين ألماً في سداد، ثم حدثت أربع موحات أخرى في خمسينيات القرن التاسع عشر. أما في منة 1865، فإن موحة الوباء القاسية نعسها حصدت أرواح ثلاثين ألف فرد على أما أ أن من الحجاج وكدلك زوجة حاكم الحجاز، واسه، والنته. وبدأ مبذ مسيبان القرن التاسع عشر نظام حجر صحي عالمي قوي لمكافحة المرص. وللا حداث محطات الحجر الصحي من المرض المولود وحالت دون حدوث حالات وبائية رئيسية بدءاً من ستينيات إلى ثمانيسيات القرن التاسع عشر. لكن الكرنة وقعت مرة أخرى في سنة 1893ء حيث توفي ما يصل إلى أربعين ألف حاج، وحمل الحجاج العائدون الكوليرا إلى استأنبول حيث قتلت ألفاً ومئتي المعمل الحجاج العائدون الخوليرا إلى المعابرة على امتداد المعمل كبير على امتداد الارق كما حملوها إلى إزمير وطرابزون، وانتشر وباء كبير على انتشر المراطورية في سنة 1902 (14). وكانت هناك أمراض فاتلة أخرى أيضاً. إذ انتشر

وباء التيفوس في العقود الوسطى والأخيرة من القرن وجاه بصحة اللابن المسلمين من الأراضي الروسية. ولكن عندما خفتت حدة هذه الهجران، من حدة هذا المرض أيضاً. وظهر التيفوس في أواخر القرن سنة 1892، حير حام سفينة محملة بالعمال الفارين من المجاعة حول بنغازي في ليبيا وتسبب في انش خفيف للتيفوس في ملاد الشام. أما الملاريا، من حانبها، فقد قصت على أعاد كبيرة، بحيث قللت من أعداد سكان المستوطنات من المهاجرين التار والرائد في إقليم أضنة وأزالت البعض منهم عن بكرة أبيهم، وكذلك فعلت على العان السوري من حدود هذه المستوطنات. وكان مرض الزهري ومرص السيلال شنع من الحاميات العسكرية الكبيرة وبين عمال المناحم حيث يمر عمال عارون ين تأثيرها في معدلات الوفيات غير مؤكد (35).

وقد تناقصت معدلات حدوث المحاعة، شأنها شأن الأونة، خلال المبراء التاسع عشر. إذ إن العراق، مثلاً، عامى من المحاعات الكبيرة في سون الالالم 1827، و1831، لكن من الواصح أنه لم تكن هناك عواقب كبيرة في ما بعد أن في الأناضول، فقد حدثت محاعة كبيرة، نتيجة تصافر الشتاء القاسي، مع لحد وتقص المحاصيل وتدهورها، في سنة 1873 ـ 1874 وقتلت عشرات الاله وتكرر حدوث الأزمات المناحية، على سبيل المثال، في أواحر ثمانيات التي الناسع عشر، ومرة أخرى في ما بين سنة 1906 وسنة 1908، وتسببت في نقد كبير في المحصول ونقوق الماشية. ولكن، في ذلك الحين، تمكن المه أعداد كبيرة. غير أن عمليات التعبئة العسكرية أثناء المطلوبة وحالت دول مو والجعاف والثناء القارس في بعص المناطق أدت إلى إلغاء أثر هذه التطورات وقد حدثث مجاعة قاسية حديدة بحيث عانت العاصمة بعسها منها. وكال أنومي غير عادية من الوفيات من سقوط أعداد غير عادية من الوفيات من سقوط أعداد غير عادية من الوفيات أثر.

وقد قضت الحروب على أعداد هائلة من الرعايا العثمانيس، ونصفة عاصاً بين المسلمين الدين كانوا يشكّلون الأغلبية الساحقة للقوات العسكرية. وكان الحراب تأثراً بدلك الشمان الدكور الذين يُحتاح إليهم لإنتاح الجيل التالي. إد إن الحراب

مرحت عشرات الألوف وأحياناً مثات الألوف من الشباب الذكور من بلادهم، ومنتهم إلى مناطق نائية ثم أدت إلى إعاقتهم أو قتلهم بأعداد هائلة. وليست همك ومانيات نتعلق بالضحايا العسكريين، لكن المؤكد أن أعدادهم كانت ضخمة.

وكانت معظم الحروب العثمانية ذات أثر كارثي مزدوج لأبها تجري على أمن الوطن، بحيث تلحق خسائر جسيمة بالسكان المدنيين كذلك. ولم يكن عبر المحاربين يلقون مبتة عنيفة على أيدي الجنود فحسب، بل كانوا يلقون حنفهم أيه من سوء التعدية وما يصاحبها ـ الطاعون، والتيفوس والكوليرا. ولا بد من أن ربات الأطمال والرضع كانت مرتفعة جداً في مثل هذه الظروف، في حين أن معدلات الوفاة بين النساء في سن الحمل كانت تريد من إعاقة قدرة الأجبال المثناية على إعادة إنتاج جيل عثماني حديد. أما أولئك الدين كانوا بمأى عن ماحات القتال فقد عانوا أيضاً حين كانت تتصاءل إمدادات الغذاء من الريف الذي بدور فيه القتال. وفي ما بين سنة 1821 وسنة 1841، مثلاً، كانت جميع المناطعات الأوروبية والأناضوئية والعربية مسرحاً لكوارث كبرى: حرب الاستقلال البرياية، وحرب 1827 صدر وسيا، والحربان ضد محمد علي باشا.

ومن المذهل أن نلحظ أن الدولة العثمانية خاصت أحياناً حرباً واحدة على الأفل حلال ثلاث وخمسين سنة من السبوات في ما بين 1800 إلى 1918 (أي ما يعادل 45 في العثة). فعي النصف الأول من القرن، كانت الحروب شائعة شكل حاص وتصاعدت خلال اثنتين وثلاثين سنة من الحمسين سنة (أي 66 في المئة نفريناً)، وكانت تشب في مناصبات عديدة صد أكثر من عدو. أما في النصف المنافي من القرن وحتى سنة 1918، فكان هماك حوالي إحدى وعشرين سنة من الحروب واصحة. فقد تفاقم مقص الحروب واصحة. فقد تفاقم مقص العمال ووصل إلى نقطة حرحة. ولما كانت الأراضي العثمانية هي ساحات القتال، منزع المحاصيل أو لم تحصد، وتعطلت التجارة ودُمْرت المعامل والمصانع، المنات أرمة سعينيات القرن الناسع عشر الاقتصادية، مثلاً، حادة للعاية. ولم أكانت أرمة سعينيات القرن الناسع عشر الاقتصادية، مثلاً، حادة للعاية. ولم أنهم عن الدعاعة القاتلة التي أعقبت الحرب الموسية ـ التركية مباشرة.

لا شك في ممارسات الحد من المواليد، التي راوحت ما بين الغزّل (أي



عدم الإفراغ في المهبل) والإحهاض، فلا بد من أنها كانت معروفة على طاؤ واسع في العالم العثماني في القرن الناسع عشر. وقد عرف العالم المسلم و العصور الوسطى ممارسات الحد من المواليد من خلال وسائل متوعة مثر كن الطب، وأهم منها، كتب العقه والجنس (38). بالإضافة إلى ذلك، فإن العون الواسعة بممارسات الحد من المواليد في العالم التركي والعالم العري الحدين يجعل من المعقول أن مفترض وحود وعي عام بالأشكال المختلفة للعذر المواليد حلال القرن الناسع عشر. بيد أنه من غير المعروف مدى انشار وي الوسائل، وهو الأمر الذي اختلف بالتأكيد من وقت إلى آخر، وبحسب الوق والمكانة الاحتماعية. وقد شاع الحد من المواليد، بما في ذلك ترايد زواح (دن في سن متأخرة، كما رأينا، في استانبول في أواخر القرن الناسع عشر، ورساق ولاك أله وفي ما عدا دلك فإن المعلومات المتاحة قليلة.

ومن المؤكد أن الإجهاض كان معروفاً. ففي عشريسات وللالبياب وأربعيبيات القرن التاسع عشر، عندما قامت فرق التجنيد بتخفيض سكال الفبي لى غمرة حماستهم لجلب المحندين للجيش الذي تم إصلاحه، يبدو واصحا أن الكثير من نساء القرى أحهض أنفسهن وخاطرن بحياتهن خوفًا على مستقبل أبالهن لمحم لم يولدوا. وفي أثباء الثلاثيسيات أزعج مستوى الإجهاص المرتفع الدولة إلى <sup>حد</sup> أنها اتخدت عدداً من التدالير لتحريم ممارسته(٥٥). وثمة تقارير من دودوس مي خمسينيات القرن الناسع عشر، ومواكير الستينيات في إرمير تدفش حالات الإجهاض لذي المسلمين في المناطق الساحلية على بحر إيحة، التي كان بح إحراؤها على أيدي القابلات اليهوديات. وفي أواحر القرن التاسع عشر كانت الفائلات في مكة يبعن مزيحاً من الأدوية للنساء الراغبات في منع الحمل. وكانت القاملات والقات من فعالبة وصفاتهن إلى حدّ أمهن كن يقدمن صماناً لعميلانهن بإعادة النفود في حال فشل الوصفة (١١). وفي استامول، في سبعينيات القرن النام عشر، كان المسلمون يمارسون الإحهاض اإلى حدُّ يدعو للخوف الرياح التقرير، في إشارات مادرة إلى المسيحسن، مأمهم كانوا كدلك يلحؤون كثيراً إلى الإجهاص. ومرة أحرى استرعى الإجهاص الانتباء الرسمي قرب مهاية الفر<sup>ن، هين</sup> ال أقامت الدولة مركزاً لمحاربة الإجهاض في إقليم بورضة، مع خطط لتمويل مراكد مشابهة في أي مكان آخر بالامبراطورية (42).

يحت الهجرة أيضاً مستويات السكان العثمانيين، وقد وقد عدد من مهجرين العثمانيين، ربما قلة قليلة، إلى العالم الجديد قبل منتصف القرن، ومند منريبات القرن الناسع عشر. وكان بين هؤلاء واحد هو الحاح على، وهو مورى الماسي أمنا فرقة من الجمال في جنوب عربي الولايات المتحدة بماة على مل ورير الحربية جيفرسون ديفيز. ولا يرال بالإمكان رؤية ضريحه الذي اتخذ نكل مرم وعلى قمته جمل، بالكورترايت بأريزونا. وارتفع عدد المهاحرين المنابين شكل حاد بعد ستينيات القرن التاسع عشر، مثلما حدث مع الهجرة إلى لعارج من إيطاليا واليونان وحوص البحر المتوسط عموماً. وقد بلغت الهجرة ستربات قياسية عندما زادت الحاجة إلى العمالة الزراعية، في وقت ازدهار حتجات الرراعية العثمانية أواخر القرن التاسع عشر. وفي أقاليم قليلة، حفر للفور البيئة الاقتصادية أو الاجتماعية، مثل مدبحة الأرمن في أواسط تسعينيات القرن الناسع عشر، على حركة السكان. وفي منطقة جبل لسان، كان كبار الملاك لل حزدوا لكثير من المزارعين من أملاكهم وركزوا على إنتاج الحوير، الدي صار بشكل ما يريد على مصف الإمتاح الوراعي، وحين أدى التذبدب في الأسواق العسبة للحرير إلى الإطاحة بفرص العمل أمام العمال الذين كانوا أنداك للا أرض أحتار كثير منهم الهجرة.

لكن سوات الدروة في الهجرة جاءت بعد سنة 1890، حين لم يعد الفقر الباس الاقتصادي العاملين الحاسمين عادة. وتصادعت معظم الهجرة مع عصر من أبراه عند نهاية الفترة. أما عوامل الجذب التي شذت العثمانيين إلى العالم العرد فريدا كانت تتساوى مع عوامل الطرد في أهميتها. فعي كل مكان من عالم العر المتوسط (وفي شمال أوروما كذلك) كان المهاجرون يتركون أوطابهم يأعداه أمراءدة بقصل الإمكانية المتزايدة، والمساطة والأسعار الرخيصة للفر ماسعى أمنازية. فعي تسعينيات القرن الناسع عشر وحدها، هاجر ما يريد على أربعة المتنازية. فعي تسعينيات القرن الناسع عشر وحدها، هاجر ما يريد على أربعة المتنازية. وربعا يكون بناء المكك الحديدية قد حفر الهجرة العثمانية على العديدية قد حفر الهجرة العثمانية على الرغم من أن السفر بالطرق البرية كان على ما يرام منذ رمن طويل قبل ذلك. وما المعجرة، حنى التخلت لنفسها حركتها الحاصة حين بدأ الأكثر حرصا المهجرة، حتى التخلت لنفسها حركتها الحاصة حين بدأ الأكثر حرصا المهجرة والمحة بمرون على خطى المهاجرين المناجعين وصارت أيماط سلاسل الهجرة واسحة المعرون على خطى المهاجرين الناجعين وصارت أيماط سلاسل الهجرة واسحة المعرون على خطى المهاجرين الناجعين وصارت أيماط سلاسل الهجرة واسحة



تماماً. كذلك أذت البعثات التبشيرية الأميركية ذات النشاط المترايد في النبي الأوسط دوراً ما، حيث قدمت للمهاجرين أماكن الوصول والاستقدا، وأحين الفرص التعليمية في الولايات المتحدة، وبالإضافة إلى دلك، فإن سمعة العلم الجديد والرواتب العالية التي تدفعها مصابعه كانت من الحوافر القوية على الهجزة هذه الأنواع من العوامل ربما تفسّر المصادفات المتناقضة أواخر القرن التابع عنر متمثلة في زيادات الهجرة والازدهار الزراعي في ما بعد سنة 1890، حبر استلام معظم المزارعين من الأسعار المرتفعة لمحاصيلهم.

كان كثير من المهاجرين مزارعين. وربما هاجر بعضهم أولاً إلى مد الموابيء العثمانية، ليلحقوا بالعمالة المدينية أو العاطلين منهم، ثم سافروا إلى الحارج. وما يزيد على نصف المهاجرين من الأقاليم السورية منة 1911 (بحس مفردات سلطات التعداد في الولايات المتحدة) كانوا عمال مزارع ومصاع عر مهرة، وكان خمسهم تقريباً يشتغلون بالتحارة على حين مارس خمس أحرب تتطلُّب مهارة. وكان معطم المهاحرين، ربما ما يزيد على ثلاثة أرباعهم، ص الدكور. وكانت نسبة سنة عشر في المئة من المهاجرين العثمانيين إلى الولايات المتحدة سنة 1899 من الإباث؛ وفي سنوات معينة قبل سنة 1900، كات نــــــ 32 في المئة من المهاجرين السوريين من الإناث. ومن بعدها، يبدر أن عدداً أكبر ص الساء والأطفال السوريين قد هاجروا لتلحق الزوحات بأزواجهن والأطعال شابهم في الولايات المتحدة. ومن المحتمل أن يكون معطم الذكور قد هاجروا في <sup>دروة</sup> قدراتهم الإنجابية، عندما كانوا بين سن الخامسة عشرة والأربعين. وكان <sup>المالع</sup> بين المهاجرين الاستقرار في المدن بالأميركيتين، وإفريقيا وأسترالبا<sup>(44)</sup>. وفي " بين سنة 1860 وسنة 1914 هاجر إلى الولايات المتحدة ما يقدّر مليود وم<sup>تي اله</sup> من الرعايا العثمانيين، وهم حوالي 5 في المئة من محموع سكانها سن 1914 وبالمقارنة كانت هذه نسبة صعيرة، وعلى النقيض من ذلك، خسرت إيطاليا حواني وحلال الفترة ما بين 1869 و1892، هاجر 178 ألف شخص من تركيا الآسيوية إس الولايات المتحدة (لم تقدّم الأرفام عن المهاجرين من الولايات الأوروبية) وهي ما بين 1895 و1914، هاجر 120 ألفاً من تركيا الأوروبية بالإضافة إلى 150 ألهاً من الأقاليم الأصيوبة إلى الولايات المتحدة. وكانت العالبية بين كل المهاحرين سي

المبحين وما بين 15 - 20 في المئة مسلمين. وهكذا ساعدت الهجرة على المزيد سبل لميزان الديني لصالح المسلمين. إلا أنه في بعض الفترات وفي بعض ندعز، صارت هجرة المسلمين أكبر حجماً. ففي سنة 1909 كان 43 بالمئة من السوريين المهاجرين إلى الأرجنتين من المسلمين؛ وبين سنة 1901 وسة 1913 خين الولايات المتحدة بصفة خاصة حوالي 43 ألف أرمني و17 ألف تركي رملوا إليها. وعموماً، فإن سوريا ولبنان قدمتا حوالي نصف إحمالي المهاجرين عنى حبن أن مقدونيا وألبانيا وتراقيا وغربي الأناضول احتلت المرتبة الثانية في الأمية، واتع الأرمن العثمانيون، من منطقة هربوت، مثلاً، أنماطاً منتظمة للهجرة إلى أميركا في ستينيات القرن التاسع عشر (66).

وتعز عدد المهاجرين بشكل حاد في فترة تركيا الفتاة، استحابة لعوامل الطرد أنه عدد، من قبل وثقانون 1909 الذي جعل المسيحيين العثمانيين ملزمين المحدمة العسكرية. وتركت أعداد قياسية من المهاجرين بين سنة 1910 إلى سنة 1912 حيث هاجر حوالي 45 ألفاً من السوريين/اللبنانيين إلى الأرجنتين لوحدها. وكن العمال المهاجرون يرسلون مبالغ كبيرة إلى عائلاتهم ويغدقون بكرم على المدارس والمؤسسات الدينية في بلادهم، وقدر متوسط تحويلات المهاجرين السوية (والتي لا تتصمن المناطق السورية) حوالي ثلاثمئة ألف حنيه استرليبي في مانين القرن التاسع عشر وزادت بشكل مطرد لتصل إلى مليوني ومنتي ألف حيه استرليني في ما بين 1910 و1913 (٢٥٠).

وكما كانت الحال في الأماكن الأخرى، مثل البرتغال وإبطالبا، غالماً ما أن الهجرة العثمانية استراتيجية للارتقاء الاجتماعي لأنهم كانوا بخططون للعودة الرفطهم، وقد عاد في النهاية إلى الوطن ثلث المهاجرين العثمانيين، حوالى الله ألف تسعة، وهي نسبة أعلى قليلاً منها في إيطاليا، حيث عاد حوالى 28 في النئة من كل المهاحرين إلى الوطن بين سنة 1900 وسنة 1914. وكانت لمثل هذه المعمرة المؤقتة آثار إيجابية في الاقتصاد حيث عاد الرعايا العثمانيون بمهارات وتكونوجيات حديدة. إد إن عدداً من العائدين، مثلاً، فتحوا مصانع في أماكن المستعدة والكلترا (48). ويصفة إجمالية انترعت الهجرة على بحو دائم حوالى 800 ألف شحص (باستشاء الأطفال الذين ولمدوا في

المهجر) كانوا أساساً من الذكور والمسيحيين ومن ذوي الأصول الربعية. م

## الهجرة الداخلية وأثرها في السكان العثمانيين

أخرت عوائق مالتوس المحددة للسكان مثل الحرب والعرض، ومعه المذا في المواليد والهجرة، النمو الإجمالي لسكان الدولة العثمانية حتى ستبات نقر التاسع عشر. وبعد ذلك تم التغلّب على هذه العواثق بموجات صغمة ما المهاجرين من الداخل وارتفع العدد الكلي للسكان العثمانيس، ويمكن نفي المهاجرين إلى مجموعتين. أو لاهما، ليست مهمة من الناحية الإحصائية، وكن تتألف من أولئك الذين جاؤوا طوعاً، واجتدبتهم سياسات الهجرة التي اتعته الدولة العثمانية. أما الثانية والأهم كثيراً فكانت مجموعة تتألف من للاخير الفارين إلى داخل أراضي السلطان، وكان أكثرهم أهمية المسلمون الفاؤوس القرم، والقوقار والبلقان، وكذلك أعداد أقل من آسيا الوسطى وكربت، وبحدا هاجر ما بين 5 ـ 7 ملايين مسلم إلى داخل الأراضي العثمانية بين سنة 1783 وسخسرها وبذلك كان الأمر مجرد إعادة توزيع أكثر منه مكساً صافياً من السكان "خسرها وبذلك كان الأمر مجرد إعادة توزيع أكثر منه مكساً صافياً من السكان الآخرون، ويشكلون في مجموعهم 3.8 ملايين على الأقل، هكانوا من البعث السابقين للقيصر الروسي، وقد أدى استقرارهم إلى إطلاق تأثيرات لمرس والحرب والتحكم في المواليد، والهجرة إلى الخارح.

ولم تصبح الامراطورية العثمانية قط مكاناً مهماً للهجرة الطوعية على لم من أن الحكومة قدّمت شروطاً سخية. فقي مرسوم صدر سنة 1857 وصعت الشروط التي تتبح دخول المهاحرين الطوعيين إلى رحاب الامبراطورية. وقد رف المرسوم بكل الوافدين الحدد الدين لديهم بعض الممتلكات وعلى استعماد لأن يصحوا من الرعايا العثمانيين ويخصعوا للقوانين العثمانية. وكان المتوطون يحصلون على أراص زراعية جيدة دول رسوم، لكمهم لا يستطيعون بيعها المناه عشرين سنة. وإذا احتاروا الاستقرار في الرومللي، فإمهم يعقول من المحمة العسكرية ومن الضرائب كافة على مدى ست سنوات. أما إذا اختاروا الأناصول والولايات العربية الأقل سكاناً فإن الإعفاء يسري على مدى النعي عشرة من الحدة على مدى ست منوات. أما إذا اختاروا الأناصول والولايات العربية الأقل سكاناً فإن الإعفاء يسري على مدى النعي عشرة من الحسادة المناه المناه المناه والولايات العربية الأقل سكاناً فإن الإعفاء يسري على مدى النعي عشرة من الحسادة المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه الإعفاء يسري على مدى النعي عشرة المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه

الممسوحه صونيا بـ CamScanner

وعلى الرغم من أن كثيراً من الأوروبيين والأرمن المهتمين استفسروا عن ذلك، ويا عدد لمستوطنين الحقيقيين الطوعيين الذين جاؤوا سعياً وراء الفرصة الاقتصادية بهر نبياً للعابة. إذ لم تضم الولايات العربية أكثر من آلاف قليلة من الأوروبيس، وحين صمّ الأماضول ما يقارب عشرين ألف أوروبي سنة 1900. وفي النهاية، ومن الأمبركيتان أكثر جاذبية وظل الأوروبيون مترددين في وصع أنفسهم تحت لبانة العثمانية.

أن البهود الدين هاجروا إلى فلسطين فقد شكلوا أكبر مجموعة منفردة من المهجرين الطوعيين. فعي سنة 1880 كان هناك ما يقدّر بخمسة وعشرين ألف ببودي في فلسطين، وفي سنة 1914 وصل عددهم إلى مئة ألف، ولم يتضمن المستوطون الجدد المهاجرين من روسيا وشرقي أوروبا لكنهم تضمنوا المهاجرين من أمكن أحرى عي الامبراطورية العثمانية، وبينما كانت الدولة العثمانية توخب أمهاجرين إليها بشكل عام، فإمها كانت تخشى إنشاء دولة صهيونية، وقرب نهاية المهاجرين اليهود (50).

أن المهاجرون غير الطوعيين، أي المهاجرون اللاجنون، فكان من ضمهم سبحيو لبقن الدحثون عن ملاد ديني، والدين استقروا في أعداد صغيرة في كل الرومللي والأناضول. وهرب عدة مئات من المؤمين القدامي الدين كانوا قد هربوا ابن روسيا إلى مساطق الدانوب خلال القرن الثامن عشر مرة أخرى إلى المنول سنة 1878 حين صارت تلك الأقاليم حزءاً من دولة رومانيا، وقي منفض القرن توطنت مجموعات من البولنديين والمجريين والقوراق بالقرب من المنافل وفي الأقاليم الأوروبية ومناطق غربي الأناصول، غالماً بعد إجعاق الثورات في بلادهم، وبينما كانت هجرات هؤلاء المسبحيين إلى الدولة العثمانية مدهشة، الله المنافلة العثمانية مدهشة، الله المنافق نعوب المسلمة الكرى في فترة ما بعد سنة 1850.

ولما استقلت الأراضي التابعة للعثمانيين من قبل في البلقان، هرب جزء كبير المحالية المسلمين في الأراضي العثمانية المخالها المسلمين، ما سنب تركيراً عالباً للمسلمين في الأراضي العثمانية البغية وقد جلمت كل خسارة ثالبة تحولاً في السكان، وقد بدأت أول هجرة مرزة للمسلمين في الفترة ما بين 1770 و1784، مع هروب التتار من الفرم التي ممن مديناً لروسيا ومن بيساريا ودويروجا العثمانيين، وحققت الهجرة من الفوم



أهمية جديدة بعد سنة 1856 حين صار الطرد بالقوة سياسة قيصرية رسبة. وسن إعادة توطين حوالى 30 ألفاً من النثار النوغاي في منطقة شكوروفا بالفرس أضنة، لكن الغالبية العظمى ماتوا جراء وباء الملاريا. وكان حوالى 150 ألفار سكان القرم قد رحلوا بحلول سنة 1860، على حين هاجر 228 ألفاً أحرون من السنوات الثلاث التالية. واستقر معظمهم في دوبروجا وتحركوا ثانية عندن استول الامراطورية في الانكماش. وفي سنة 1878، حصلت رومانيا على استقلالها تسبّب في إعادة توطين تنار النوغاي وغيرهم في غربي ووسط الأناضول. وعن وجه الإجمال كان ما يقدر بحوالى 1.8 مليون من النثار قد هاحروا إلى دان الأراضي العثمانية بحلول عام 1922.

لقد شكل الشراكسة أكبر مجموعة مفردة من المهاجرين القسويين إلى دحن الأراصي العثمانية. فمع غزو الحكومة القيصرية المهائي لبلاد الشراكمة في سبب القرن الناسع عشر، خرجت موجة من الهجرة نتيجة سياسة الحكومة القيصريه. وأضافت، على مدى نصف القرن التالي، مليوني شخص على الأقل إلى ك، الدولة العثمانية. وكان بعض الشراكسة قد هاحروا مبكراً في سنة 1860 لكي يهرع من البرامج القسرية التي وضعتها الدولة الروسية للتوطين والتنصير. ولسبطرة <sup>على</sup> الهجرة توضل النظامان الروسي والعثماني إلى اتفاقية سنة 1860ء التي من <sup>الواصح</sup> أن السلطات العثمانية في استانبول اعتقدت أنها سوف تؤدي إلى هجرة حو<sup>الي [5]</sup> ألعاً فقط من الشراكسة. ولكن، مع نهاية عام 1864، أصبحت القطرة المتونعة فيصاناً وباضلت الدولة العثمانية لكي تتعامل مع 522 ألفاً من اللاجئين <sup>من شرقي</sup> ىلاد الشركس لوحدها. وثمة تقدير آخر يرى أن مليوناً من الشراكسة على ا<sup>لأقل به</sup> التقلوا إلى الأراضي العثمانية محلول سنة 1866. وقد سافر كثير منهم <sup>بعد أن ركوا</sup> السمن في الموانىء الروسية إلى مناطق الدانوب، ثم تمرّقوا؛ فعلى سيل المان، مجلول سنة 1876 كان حوالى ستمئة ألف من الشراكبية قد استقروا في معنه أنحاء ولايات البلغال. وبالاشتراك مع المهاجرين من القرم، أعيد توطين الكثير <sup>ال</sup> الأماضول والمماطق العربية عمدما حصلت ولايات الملقان على الاستقلال ومم نهاية الحرب الروسية - التركية صنة 1878، كان ما محموعه مليون وبص<sup>ي س</sup> الشراكسة الدس بقوا بعد الهجرة قد استقروا في الامبراطورية، وبيسا استعر روسيا في سياسة التهدئة، هاحر نصف ملمون آخر في ما بين سنة 188 ومن 1918. وإذ خشيت بطرسبرغ أن يشكل هؤلاء المهاجرون خطراً أمنياً، طلبت من المنابول توطينهم في أقاليم بعيدة عن الحدود. وهكذا وجد الشراكسة أوطاناً حيدة في أماكن مثل حلب وبورصة، وعلى امتداد السكك الحديدية التي امتداد بير ستنبول وأنقرة وقونية. وحصل آخرون على أراض غير مزروعة على امتداد حدود المستوطنات في الأقاليم السورية. وقد تمت إعادة توطين خمسة وعشرين لك عائلة على الأقل في ولاية دمشق بين سنة 1873 وسنة 1906. ومنحت الحكومة المستوطنين الشراكسة هبات من الأراضى والأدوات والبذور.

وصار هؤلاء المهاجرون عاملاً مهماً في الانفجار الزراعي الذي صاحب بناء مكن حديد الأناضول واستصلاح أراض جديدة ببلاد الشام. وفي هذه المناطق، وكثير غيرها، جلب المهاجرون تقنيات وأساليب زراعية جديدة وقرت حافزاً قوياً نحسن الزراعة في أواخر العهد العثماني. عير أنه على الرغم من ذلك، استمرت لتوترات في مناطق نائية مثل سامسون والبحر الأسود وفلسطين بين الشراكسة والسكان المحلين على مدى عدة عقود (51)،

## الهوامش

| Issuri (1980), p. 11.                                                                                                                                                | (1)  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Treisch (1910).                                                                                                                                                      | (2)  |
| راجم المصادر المستخدمة من قبل                                                                                                                                        | (3)  |
| karpal (1985a), pp. 210-11.                                                                                                                                          |      |
| tens (1980), p. 11.                                                                                                                                                  | (4)  |
| Karpat (1985a), p. 21.                                                                                                                                               | (5)  |
| المرجم نقب، ص. 15، وأيضاً Ubicini (1856), L.p. 18. وأيضاً                                                                                                            | (6)  |
| Karpat (1985a), pp. 35, 168-9,                                                                                                                                       | (7)  |
| Ineisch (1910).                                                                                                                                                      | (8)  |
| Mathel and Deane (1962).                                                                                                                                             | (9)  |
| Issaw (1980), pp. 34-35.                                                                                                                                             | (10) |
| Lampe and Jackson (1982), p. 238; Popoff (1920), p. 289.                                                                                                             | (11) |
| Lampe and Jackson (1982), p 280; Issawi (1982), p 101.                                                                                                               | (12) |
| ham (1980), pp. 34-35; Owen (1981), pp. 24-25, Issawi (1969); Fawaz (1983)                                                                                           | (13) |
| Atrpat (1985a), pp. 148-49 and Issawi (1980), p. 18, Ubicini (1856), 1, p. 12                                                                                        | (14) |
| Karpet (1985a), p. 21, 72, 55, 148-49.                                                                                                                               | (15) |
| Bowning (1840), p. 3, Karpat (1985a), p. 148, McCarthy (1983), pp. 110-11                                                                                            | (16) |
| ochar, personal communication, 15 Sentember 1987.                                                                                                                    | (17) |
| **************************************                                                                                                                               | (18) |
| "CCarthy (1983), pp. 16-46                                                                                                                                           | (19) |
| 1985) n 03 Much b 4 D (1962) on 76-11 (1 old 4 or of                                                                                                                 | (20) |
| TO DE 4/20 0 D 1022                                                                                                                                                  | (21) |
| - 111Y (1970) D. 1                                                                                                                                                   | (22) |
|                                                                                                                                                                      | (23) |
| Ch Behar                                                                                                                                                             | (24) |
| Duben (1986).                                                                                                                                                        | (25) |
|                                                                                                                                                                      | (26) |
| Behar (1987).                                                                                                                                                        | (27) |
| عصلت أرقام 1906 - 1907 ما لم يدكر حلاف دلك (1986) Duben                                                                                                              | (28) |
|                                                                                                                                                                      | (29) |
| 8AA   MV 1289, 25 S, 1261/1845.                                                                                                                                      | (30) |
| Qualatri (1986b); FO 195/8899, Taylor 18/4/1867 on Kharput  Staben (1975) 1 - 195/8899, Taylor 18/4/1867 on Kharput  (1975) 1 - 1975 pp. 265-68, Issawi (1988), e.g. | (31) |
| 8 <sub>taben</sub> (1986b); FO 195/8899, Taylor 18/4/1867 on Kharput<br>op 18-19, 103                                                                                | (32) |

| يدكر أن برور الصير في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشوين لم يؤثر على<br>النبرق الأوسط.                                                                         | (33) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Ochsenwald (1984), p. 65, Issawi (1980), p. 12, Panzac (1985) and                                                                                                       |      |
| previous scholarship on the subject.                                                                                                                                    | (34, |
| McCarthy (1983), p. 12; Adams (1924) in Mears (1924), p. 164; Lewis (1987),                                                                                             | In.  |
| p 102; Quataert (1973), pp. 10-13; Serif (1325/1907).                                                                                                                   | (3)  |
| Issawi (1982), pp. 98-99 Quataert (1973), McCarthy (1983).                                                                                                              | (tr  |
| Issawa (1980), p. 4,                                                                                                                                                    | (36) |
| Musaliam (1983) and Himes (1936), pp. 135-59                                                                                                                            | (17) |
| Behar (1987).                                                                                                                                                           | (38) |
|                                                                                                                                                                         | (39) |
| BBA Cev Dah 5 Za 1254/1839.                                                                                                                                             | (40) |
| Himes (1936), p. 159, citing C. Snouck Hurgronje.                                                                                                                       | (4)) |
| Quataert (1973), p. 12, Issawi (1980), pp. 23-24.                                                                                                                       | (42) |
| Trebilcock (1981), p. 311.                                                                                                                                              | (43) |
| نقد اعتمد الجرء المتعلق بالهجرة على Karpat (1985b)، ص ص 175 ـ 209. كانت                                                                                                 |      |
| سباسة الدولة لا تشجع الهجرة حتى عام 1896، حيث سيطرت سياسة لبسرالية محدودة،                                                                                              |      |
| تعتب في عام 1902 ساسة حط صادم ولكنها نقبت دون تنفيد.                                                                                                                    | 1    |
| 1858Wi (1988), e.g. pp. 19-21, 79                                                                                                                                       | (11) |
| للاطلاع على رواية رائعة عن المهاجرين من قرية الحدث اللسانية راحع، توما (1958)،                                                                                          |      |
| 110 105 201                                                                                                                                                             | (6)  |
| Frebliedck (1981), p. 309.                                                                                                                                              |      |
| at Kharput.                                                                                                                                                             | (46) |
| Pamuk (1987), Table A6.4.                                                                                                                                               | (47) |
| Oncü (1987), Issawı (1988), no. 19-21                                                                                                                                   | (48) |
| Salpat (1987); Shorter (1985)                                                                                                                                           | (1g) |
| Mandel (1975, 1976); Issawa (1982) - D. C.                                                                                                                              | (Sa) |
| بين سنينات القرن التاسع عشر وثمانينياته، كان المهاجرون من معلى الدول 100.000 برسنون سنوياً 300.000 حنه استراني مي المتوسطة وقد هبط هذا المبلع إلى 300.000 برسنون سنوياً | (51) |
| سنيه ليرتقع مجدداً إلى ربع مليون جنيه في فترة 1900 - 08.                                                                                                                |      |

# 31 النقيل

أدى احتراع الآلة المحارية أواحر غول لذمي عشو ونطبيقها في محال اللقل الحداث تعيير شامل على طريقة سفال الدس والنصائع، سواء على طريق اللقل الحري أو البري، ومع بطؤر الكنولوجيد لحديده في الفول الناسع عشر، حققت للوأكبيراً من الموثوقية، والسرعة، وعدره على الحمل والأمال، فقد عوت السكك الحديدية مناطق داخلية شاعة، وحقصت بكاليف النقل بشكل كبير وطلة ربطت المناطق لداخلية بالسحل وموانه وبالافتصاد العالمي على نحو عبر مسوق، وأرالت السفل الحارية عدم البقل اعامي الدي كال من سمات الإنجار الشراع، حيث كال يمكن لوحدة تستعرق أسوعاً عادة أن نستمر ثلاثة أشهر إذا ما وجهت رباحاً معاكسة (المنال المحري هبوط شديداً، ومع حلول سنة 1900 كانت النقيات القيلية - النقل المحري هبوط شديداً، ومع حلول سنة 1900 كانت النقيات القليمة - النقل المحري هبوط شديداً، ومع حلول سنة 1900 كانت النقيات القليمة - النقل بالدواب - والسفن الشراعية - تتراجع في كل مكان،

وبصفة عامة كانت تكنولوجيا النقل البحديثة، سواه برآ أو بحراً، نابعة شركات جنية، رأسمالي أوروبي وبيت من قبل المهندسين الأوروبيس، وهماك استشاءات لهذا التعميم (انظر آذنه)، بيد أن طهور تكنولوجيا المحار كان معاه رسمة بنقل الإجانب في الافتصاد العثماني، قبالنجة إلى الموارعين العثمانيين، كمن أخيات الجديدة تعني قرصاً تسويقية جديدة، سواه حول مناطق المهناء التي تعني أسمن الحديدة وفي الأقاليم الذي تمز بها السكك الحديدة. لكن عذه معميدات كانت تعني أيضاً أن المؤارعين يتنافسون في سوق عالمية، وهكداه

# 31 النقسل

أدى اختراع الآلة البخارية أواخر الفرن الثامن عشو وتطبيقها في مجال النقل بي إحداث تغيير شامل على طريقة انتقال الناس والبضائع، سواء عن طريق النقل للحري أو البري، ومع تطوّر التكنولوجيا الجديدة في القرن التاسع عشر، حقّت ندأ كبيراً من الموثوقية، والسرعة، والقدرة على الحمل والأمان. فقد غزت السكث الحديدية مناطق داخلية شاسعة، وخفضت تكاليف النقل بشكل كبير يسك ربطت المناطق الداخلية بالساحل وموانثه وبالاقتصاد العالمي على نحو غير مسوف، وأزالت السفن البخارية عدم اليقين القاسي الذي كان من سمات الإنحار مسوف، وأزالت السفن البخارية عدم اليقين القاسي الذي كان من سمات الإنحار عبت كان يمكن لرحلة تستغرق أسوعاً عادة أن تستمر ثلاثة أشهر إذا ما يسمن تهاج ومع حلول سنة 1900 كانت النقنيات مطن تكافيف النقل النحري هبوطاً شديداً، ومع حلول سنة 1900 كانت النقنيات غيمة النقل النحري هبوطاً شديداً، ومع حلول سنة 1900 كانت النقنيات غيمة النقل بالدواب ـ والسفن الشراعية ـ تتراجع في كل مكان.

ربصنة عامة كانت تكنولوجيا النقل الحديثة، سواء برأ أو بحراً، تامعة شركات أجبية، رأسمالها أوروبي وبنيت من قبل المهندسين الأوروبيين، وهناك أستادات لهذا التعميم (انظر أدناه)، بيد أن طهور تكولوجيا المخار كان معماه أبدخ الأجانب في الاقتصاد العثماني، فبالنسة إلى المزارعين العثمانيين، كانت التقنيات الجديدة تعني فرصاً تسويقية جديدة، سواء حول مناطق المياء التي نعم المعنا المعنى المحديدة وفي الأقاليم التي تمر بها السكك الحديدية، لكن هده التجديدة تعنى أيضاً أن المزارعين يتنافسون في سوق عالمية، وهكذا،

تصاءلت أهمية الحبوب العثمانية تحدة في السوق العالمية على امتداد القرق الا المرارعين العثمانيين فقدوا أحيانا الزمائن المحليس عندما صار يمكن قدوم المواد الغذائية الأجنبية من مناطق بعيدة، مثل الدقيق الأميركي من دولون، م ميناسوتا. كدلك كانت النتائج مختلطة بالنسبة إلى العساعيين العثمانيين، إد تدفق الحرير الحام الآسيوي إلى أوروبا مما أدى إلى هبوط الأسعار، وتسبب في حسر، منتجي الحرير العثمانيين. كذلك ناضل الصناعيون المحليون للاحتماد بالأسوق المحلية، حيث تسبب نقل كميات البضائع الكبيرة بحراً وبراً في تحقيض أمعار الضائع الصناعية الأوروبية في المناطق المساحلية والداخلية العثمانية، وفي البهة. وبما يكون البقل الحديث قد عمل ضد الصناعة العثمانية فيما كانت تنطور حلال تلك الفترة (انظر أدناه).

وفي غمرة هذا التركيز على الجديد، يبغي ألا ننسى أشكال الفل الموحودة التي نافستها تكولوجيا البخار، ومع أن المحصلة المهائية بين الحديد ولقديم كت مؤكدة، فإن المصال قد طال، بل حتى في المملكة المتحدة، التي شهدت ولادة الطاقة المحارية، فإن محمل ما تم تسجيله من الحمولة بالطن للسفن الشراعة ترايد فعلا مشكل مطرد مين عشرينبات القرن التاسع عشر وسبعيسات هذا الفرن وبالمثل، في الامراطورية العثمانية، بقيت المراكب الشراعية مهمة وكان عديم يترايد حتى أواخر القرن التاسع عشر، أما على الأرض، فقد بقبت قوافل الحديد وغيرها من أشكال النقل عبر الآلية شائعة، وازدهرت في الواقع في عصر الحصد المحديدي، وقد حارب أصحاب العربات التي تجرها الحياد والحيوانات المدنس البخار الماشئة عن المغار الباشئة عن المغار الماشئة عن المغار الماشئة عن المغار الماشئة عن المغار الماشئة عن المغار الماشئة عن المغار الماشئة عن المغار الماشئة عن المغار الماشئة عن المغار الماشئة عن المغار الماشئة عن المغار الماشئة عن المغار الماشئة عن المغار الماشئة عن المغار الماشئة عن المغار الماشئة عن المغار الماشئة عن المغار الماشئة عن المغار الماشئة عن المغار الماشئة عن المغار الماشئة عن المغار الماشئة عن المغار الماشئة عن المغار الماشئة عن المغار الماشئة عن المغار الماشئة عن المغار الماشئة عن المغار الماشئة عن المغار الماشئة عن المغار الماشئة عن المغار الماشئة عن المغار الماشئة عن المغار الماشئة عن المغار الماشة المغار المنار المغار المغار المغار المغار المغار المغار المغار المغار المغار المغار المغار المغار المغار المغار المغار المغار المغار المغار المغار المغار المغار المغار المغار المغار المغار المغار المغار المغار المغار المغار المغار المغار المغار المغار المغار المغار المغار المغار المغار المغار المغار المغار المغار المغار المغار المغار المغار المغار المغار المغار المغار المغار المغار المغار المغار المغار المغار المغار المغار المغار المغار المغار المغار المغار المغار المغار المغار المغار المغار المغار المغار المغار المغار المغار المغار المغار المغار المغار المغار المغار المغار المغار المغار المغار المغار المغار المغار المغار المغار المغار المغار المغار المغار المغار المغار المغار المغار المغار المغار المغار المغار المغار المغار المغار المغار المغار المغار المغار المغار المغار

## النقل البحري المراكب الشراعية والسفن البخارية

كانت الروارق الشراعية الصعيرة تنقل معظم البضائع والمسافرين العثمانيين سنة 1800، وحتى منتصف القرل الناسع عشر، كانت المراكب الشراعية التي ترن مئتي طن في العادة غير موجودة في البحر المتوسط (3) ولم يكن حجم الشحن النحري في المياه العثمانية حلال السنوات الأولى من القرل مؤثراً بالمقارية مع

المستويات التي وصل إليها في ما بعد. ومن المؤكد أن الطرق البحرية إلى المستويات الأكثر كثافة في حركة النقل في الامبراطورية. ففي سنة 1800، ولأ، استهلكت العاصمة حوالي 92 ألف طن من القمح جاء معظمها عن طريق عبر، من أقليمي الأفلاق والبغدان، ومن سالونيكا وفولوس، ومن ساحل شمال المول. وفي كثير من الأماكن كانت الحركة خفيفة. فالبصرة على الحليح، كن نستقل فقط ثمانين سفينة سنوياً في أربعينيات القرن الناسع عشر، مع حمولة جمالية ربما بلغت أنا ألف طن (180). كذلك كان حجم النقل المحري الأحبي معمولة موالي سنة 1800. فقد كانت الموانيء الجنوبية لفرنسا، أهم شريك تحري أحس للعثمانيين آنداك، ترسل سنوياً مئة وخمسين سفينة فقط.

وثمة جدل حول حصة التحارة الداخلية العثمانية التي اعتمدت على السفى أوروبة لأن من الصعب تحديد نسب البضائع التجارية التي كانت تنقل على سعن أوربة أو نلك التي تنقل على سفن يملكها العثمانيون. ومعطم المصادر المتوفرة حاب مصدر أوروبية ولا تقدم معلومات كافية عن النقل المحري العثماني. ومعسما يقول بعض المؤرحين، فقد سيطر أصحاب المسعن الأوروبيون على النجارة العثمانية في البحر المتوسط، باستثناء النقل الساحلي، على مدى عدة قرون قر سة 1800. بيد أنه عند نهاية القرن، وبقصل الحروب المابوليوبية، سيطر تاجر المنعم حتى أربعيبات القون المحليون بسيطرتهم حتى أربعيبات القون النم عشر تقريباً، وكانوا يبحرون سفن ذات صاريين ولا يريد ورنها على ثمانين والله على ثمانين

المات السفن البخارية تلحل المياه العثمانية في عشريبات القرل التاسع مرا وفي غضون عدة عقود، صارت مشهدا مألوفا في معطم المساطق. فقد الاست باخرة بريطانية إلى استانبول سنة 1828؛ وبعد ذلك بخمس سوات أرسلت مركة أوديسا باخرة روسية إلى استانبول عن طريق البحر الأسود، وفي السة التالية عن طريق باسرة بمساوية عن طريق نهر اللانوب إلى العاصمة، وفي سنة 1836 دخلت الراحم وعد المراحم المراحم المراحم المراحم وعد المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم الم

في البحر الأحمر على حين قدمت قوى أوروبية كبرى أخرى هذا العدمة للموض المحوض الشرقي للبحر الممتوسط وفي البحر الأسود، ولم تنشأ حركة مرور منظة للبواخر إلى المخليج حتى أوائل ستيبات القرن التاسع عشر؛ وارتفع عدد الواح بشكل حاد مع افتتاح قناة السويس في سنة 1869، وبدأت رحلات الواحر فوق به دجلة والقرات أواخر ثلاثينيات القرن التاسع عشر، ومعد ستينيان الفرد قددت شركة لينش خدمة منتظمة بالبواخر وإن كانت غالية نسيباً (6).

وقد أحدث قدوم البخار زيادة كبيرة في حجم السعن. فعلى سبيل الدن. كان متوسط ححم أسطول لويد المساوية قد ارتفع أربع مرات ليصل إلى ألف في بين سنة 1836 وسنة 1874. وارتفع متوسط حجم البواخر التي تجيء إلى طراور ثماني مرات، ليصل إلى 1.005 أطبان بين سنة 1830 وسنة 1888. وعلى المول نفسه كانت أوزان البواحر الواصلة إلى استابول في الثلاثينيات تراوح ما بير 130 و530 طناً، لكنها بلغت في أواخر القرن التاسع عشر 1.250 طناً في المتوشط

وهيمنت السفن البخارية على منافستها المراكب الشراعية لكن البرئ اختلفت. فهي سامسون وطرابرون أواخر ثمانينيات القرن التاسع عشر، كنت من البواخر تستحوذ على ما بين 93 و99 في المئة. وفي ستينات القرن الناسع عشر كانت حمولة المراكب الشراعية التي تحدم استاسول لا تزال تصل (في ودنها) أن أربعة أضعاف ما تنقله السفى المخارية. وفي العاصمة تعادلت حمولات الواخر من المراكب الشراعية في أوائل مسعينيات القرن التاسع عشر؛ وبحلول سنة 1900 من نصيب المراكب الشراعية حمسة في المئة فقط من كل المحمولات هاك وفي مرسين، التي كانت ميناء مختلفاً تماماً عن استانبول، كانت المناتج متنابهة. في مرسين، التي كانت المواحر تحمل ما يريد على 95 في المئة من كل البصائع، وفي نهاية القرن كانت الواحر تحمل ما يريد على 95 في المئة من كل البصائع، وفي بين سنة 1814 وسنة 1861ه ارتفعت أعدادها من 250 إلى 600، بمتوسط لنسبة أطبان لكل منها. إلا أن المراكب الشراعية في حدة عانت بعد ذلك من منافئة السفن البحارية، ومع حلول سنة 1900 حصد النقل بالبواخر 90 في المئة من حولة النقل كلها(٢).

وهكداء ارتفع عدد البواحر شكل ملحوط واستحوذت على الغالبة العطمي س

ي الفائع المنفولة بحراً. هذه الزيادة دعمها وحافظ عليها الارتفاع غير العادي في عجم حركة السفن خلال القرن التاسع عشر (انظر الفصل 32 أيضاً). وفي ما بين سنة الله الله الله الله المحجم الكلي للفل في بيروت من 40 إلى 1700 طن وفي ربير من 100 طن إلى 2200 طن. وارتفع حجم النقل البحري في طرابزون من 15 إ ما يزيد على 500 طن وفي البصرة من عشرة أطنان إلى 400 طن. وتضاعف رنه بي استانبول أربع مرات ليصل إلى 4000 طن خلال عقدين من الزمان قبل مَ 1914. وقد حملت السفن المملوكة من قبل الأوروبيين نسباً متزايدة من الحجم (جسى للحركة، ويحلول سنة 1914 كانت تنقل 90 في المئة من الحمولة الكلية. ولد مط نصيب العثمانيين في النقل البحري في طرابزون، مثلاً، من 69 إلى 33 ل العنه بين 1830 و1874. لكن بعض أصحاب السفن العثمانيين استفادوا بدرجة تيرة. نفي المثال الدي أوردناه للتو، وعلى الرغم من تدهور نصيب العثمانيين في النمر المحري بشكل نسبي في طرابزون، فإن الحجم النهائي للحمولة التي نقلها الطنابيون قد ترايد حوالي سبع مرات، من 11.000 إلى 71.000 طن. وكانت السفن العندانية في جدة تحمل سنوياً متوسطاً إحمالياً قدره مئة ألف طن في 1878 ـ 1882 والله العام الله عن المواتم عن المواتم المناء المواتم المناء والمواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم المواتم أحرى، مثل سامسون وطرابزون وطرطوس، ظل أصحاب السفن العثمانيون البجودين بأعداد كبيرة (انظر الجدول 8:IV).

الجدول 8:1۷ حمولات السفن التي دخلت الموانىء العثمانية الرئيسية، 1830 ـ 1913 (بألاف الأطنان)

| 1913  | 1890  | 1860 | 1830 |
|-------|-------|------|------|
| 400   | 100   |      | 10   |
| .700  | 600   | 400  | 40   |
| 1,000 | 800   | -    |      |
| 2,200 | 1,600 | 600  | 100  |
|       | 500   | 120  | 15   |

. Issawi (1982), p.48

بفضل الزيادة الهائلة في التجارة، زادت المراكب الشراعية العثمانية الر كانت تعمل سنة 1914 عن أي فترة في القرن التاسع عشر. إد كان اردهار الفر البحري يعني أعمالا جديدة للمراكب الشراعية العثمانية وطواقمها ولس للوبر الأجنبية فقط. وطلت أعداد كبيرة من العثمانيين تعمل في المراك الشري العثمانية المدنية طوال القرن التاسع عشر. وفي ما بين سنة 1879 وسة ١٩١٤. ارتفع إجمالي حمولة السفن الشراعية العثمانية من 164 ألف طن إلى 202 إلى طن (9). وعلى العموم كانت السفن الشراعية في سنة 1914 تحمل إجمالاً نحو لنر حمولات السعن التي ترفع العلم العثماني. وفي جدة كان التحار المسلمور يديور عشر سفن شراعية كبيرة، يبلع وزن كل منها ألف طن حتى تسعيبات القرد الس عشر، إلى جانب ما بين 400 ـ 600 مركب أصغر حجماً. وكانت تصل إلى بيروب سبوياً ما يزيد على 2500 سفينة شراعية عثمانية عند نهاية القرن التاسع عشر" وبلع عدد السفن التي رارت ميناه مرسيل سنة 1897 529 سفيلة وفي سة 1906 وصل عددها إلى 626 سفيمة شراعية (11). ويلفت النظر أكثر، أن حولي أأن سفينة شراعية كانت تزور طرابرون سنويأ أواخر ثمانييات الفرن الناسع عشرا عنى حين تم تسجيل حوالي ثلاثة آلاف سفينة شراعية ترور إزمير سنوياً، في ما سِ سَهُ 1908 وسنة 1912. بالمقابل، لم ترسُ في سامسون سنة 1888 سوى أربع عشرة سفينة شراعية (١١).

#### تطور الموانىء واضطراب العمالة

ألقى ممو التجارة وترايد حمولات البواخر عناً قاسياً على لتسهيرات الموحودة في الموابىء العثمانية. فقد أحدثت كميات المضائع التي كال يتم تداوله والمحجم المترايد ماستمرار للمواحر اختماقات تتسبب في التأخير، وزيادة التكديم وإحباط التجار، ولم تتغير معظم الموانىء العثمانية إلا قليلاً نسياً على مدى القرل، إذ إل مرسين، مثلاً، طلت مرفأ طبعياً مكشوفاً كانت حمولات المكان المحلالية تتكدس عبر أرصفة طويلة عير مجمية ومجهرة بترام حفيف ورواي صغيرة. وكانت البواحر قد أصبحت كبرة للعامة على العديد من الموانى، الي ترورها، فعلى سيل المثال، في ثمانينيات القرن التاسع عشر، عندما كان عجم الباخرة يتجاوز ألف طن، كان طول ميناه ميروت مئة وخمسين متواً عقط وعرصا

من عنر وعمقه مترين فقط (13). وللتحميل في مثل هذه الموامى، كانت السفن الكبرة نرسو بعيداً عن الشاطى، وتقوم القوارب الخفيفة بنقل البضائع بين السفينة والشطى، وهي عملية بطيئة غالباً ما كان ينحم عنها ضرر للبضائع. وقد احتج بنعار الأجانب وضغطوا على الحكومة من أجل إدخال التحسينات. وعندما زار برهيم بشا، ابن محمد علي باشا، بيروت في ثلاثينيات القرن الناسع عشر، النمس النجار البريطانيون زيادة عدد المخازن والقوارب الخفيفة وبناء حاجز لأمواح. فاستجاب بإصدار أوامر بإجراء مسح، وبناء إدارة حمارك جديدة واتخاد حفوات لبناء حاجز الأمواج (14).

لكن التحسينات الرئيسية جاءت متأخرة للغاية وفي أماكن قليلة فقط. وقد ئندن الشركات الأجنبية وأدارت موانىء أكبر وأكثر فعالية في سالوبيكا وإزمير وبروت واستانبول. ولم تكن مصادفة أن تكون تلك المواني، الرئيسية العثمانية لأربعة سنة 1909<sup>(15)</sup>. وفي ستينيات القرن الناسع عشر وسبعينياته، عندما زاد حط مكة حديد سالونيكا ـ ميتروفيتزا من تجارة سالونيكا، تم بناء رصيف طوله 1800 سر للتعامل مع حمولات الدواخر. وبعد ثلاثة عقود تقريباً، وقعت شركة رصيف مالوبكا وشركتان للسكث الحديدية اتفاقية تقضي بالسماح لقطارات البضائع الدحول مباشرة إلى الأرصفة لتفريغ الحمولات في السعن مباشرة. وقد أنهى ذلك حبراً الحاجة إلى حمل البضائع مسافة نصف ميل من محطة السكك الحديدية إلى عبد، (١٨) . وبدأت التحسينات الرئيسية في ميناء إزمير سنة 1867 وابتهت سنة 1875. وتصمت التسهيلات رصيفاً طوله أربعة كيلومترات ومساحة 32 هكتاراً المتخرين، وقامت شركة مقرها باريس بتطوير موقاً ميروت سنة 1894 بيناء رصيف طول 800 متر، ومساحة تخزين محجم 21 هكتاراً، بالإضافة إلى مبان جديدة للجمارك والحجر الصحي (١٦). وفي الوقت نفسه تقريباً، قامت شركة ورنسية أخرى بهاء أرصفة شيعن في ميناء استانبول أتاحت التعامل المباشر مع النواخر الكبيرة، المنحابة لذلك ارتمعت الحركة بنسبة 50 في المئة خلال عشر سبوات (١١١). وقد الربيء أرس التسهيلات الجديدة في المواتى، الأربعة إلى تحسن واسع في تدفق التجارة، السهيلات الجديدة في المواتى، الأربعة إلى تحسن واسع في تدفق التجارة، بد أن التجار الأجانب استمروا في الشكوى من عدم كماية أماكن المحرين، وتسهيلات التعامل وإجراءات الجمارك. كما أنهم اشتكوا من عمال المواسي، للمتمامين اللين كانت لديهم بدورهم أسابهم المحاصة للشكوي.

هددت أنشطة شركات المواني، المملوكة من قبل الأجاب بشكل فعر الكثير من العمال العثمانيين الموظفين في مناطق الموانيء. فقبل التطوير الأحس للمواني، الأربعة، كان آلاف من أصحاب القوارب يكسبون عيشهم سفل الريال والبضائع بين السفن الرامنية بعيداً عن الشاطيء والميناء. وكان بعصهم الآخريب الحمولات في قوارب تخزين تحسّباً للتسليم مستقبلاً. وكان الحمّالون معملي النضائع من الشاطيء إلى الحمارك والمخازن. وكان بعض الحمالين يستحميل ظيورهم أو ظهور الدواب، وكان آخرون، الحمَّالون الشركاء (شربك)، بعسور مي فرق ويحملون المضائع الممنوع نقلها على العربات. وفي الموانيء الكري، كان معظم الحمّالين وأصحاب المراكب ينتمون إلى طوائف متماسكة بتكر استثنائي. ففي مفابل رسوم العصوبة، كان أفراد الطائفة يتوقّعون العمل هنه مستمرة والوصول لوحدهم إلى مناطق العمل. لكن تسهيلات الموابيء العديدة دمرت مواقع عملهم والكثير من أعمالهم. فقد قضت أرصفة الشحن على وصف الكثير من أصحاب القوارب حين كانت النواخر تربط بأرضعة الشحن ماشره لتحميل البضائع. (لكن في استانبول وإزمير على الأقل كانت السفن تربط متعمد مع الأرصعة وكانت الحمولة تنزل على صنادل لكي تنقل إلى رصيف الشحر. وقد أتاح دلك أقصى إفادة من مساحة الرصيف وحافظ على أعمال بعص أصحب القوارب). أما المخارن التي تم بناؤها بواسطة الشركات فقد أنهت الحاحة أبي سفن التخزين. وعندما تم إنشاء حطوط الترام على أرصفة الشحن انتهي عمل الألاف من الحمالين وعندما امتدت حطوط السكك الحديدية إلى داحل ماطغ المواني، مثلما حدث في إرمير، تم فقدان المزيد من الوطائف، وفي سأويك وفر اكتمال حط السكك الحديدية الذي يربط مين المحطة المركزية والرصف وف النقل ولكن على حساب فرص عمل الجمالين وعلاوة على دلك، كت التبارلات التي حصلت عليها الشركات الأحسية تتضمن شروطأ تمنحها سيطرا احتكارية على مناطق الموابيء. وقد سعت الشركات إلى ممارسة احتكاراته بالتبطيم الدقيق لعمال الموامىء. وفضلاً عن دلك، فإن هذه الشركات، والتعاد الأحاب وخطوط الملاحة المحرية بصفة عامة، كانوا يفضلون استنجار عمال الموانيء من الحارج أو العمال العثمانيين ممن لسبوا أعصاء في طوائف المتالين أو أصحاب المراكب. وقد أدت مصالح شركات الموانى، صاحبة المبطرة

الاحتكارية، على أرصفتها وترامها ومخازنها وممارسات التوظيف، إلى ظهور مراعات مريرة مع الحمّالين وأصحاب المراكب في المواني، العثمانية. فقد كانت المعارك على أرصفة الشحن تواكب إنشاء تسهيلات المواني، ولجأ عمال المواني، لى مع السفن من التفريغ وأعاقوا حركة التشييد. فاشتكى التجار الأجانب وموظفو شركان المواني، الغاضبون إلى قناصلهم وألقت الحكومة العثمانية القبض على رعباها لصلح الشركات الأجنية. لكن عمال المواني، خاضوا معركتهم الأخيرة مدح ملحوط وحصلوا على تنازلات كرى من الشركات "

وقد لفيت قضية عمال الموانىء دعماً قوياً بفضل مقاطعة البضائع النمساوية - المجربة حلال سنة 1908 - 1909، رداً على ضم آل هابسبورغ للبوسة والهرسك. فد عملت تركيا الفتاة على إدارة الحركة بينما فرض الحمالون وأصحاب المراكب المقاطعة على المستوى اليومي، وواصل عمال الموانىء في المقاطعة عندما تأجيح المعامل الشعبي، ومكافأة على ذلك، استعاد عمال استانبول بعض فرص العمل شي خسروها من قبل أمام شركة (Quay). وعلى العموم، زادت المقاطعة من النوا الساسية لعمال الموانى، وعززت قدرتهم على القتال ضد شركات الموانى، والنعار الأجاب وشركات الشحن، ففي طرابرون، حيث كانوا بالشطين بشكل والنعار الأجاب وشركات الشحن، ففي طرابرون، حيث كانوا بالشطين بشكل والداروا المدينة بكماءة قبل الحرب العالمية الأولى، كما أنهم واصلوا شاطهم في بأداروا المدينة بكماءة قبل الحرب العالمية الأولى، كما أنهم واصلوا شاطهم في بأمر وسلوبكا، وقامت طوائف الحثالي والمشاعلية بتعطيل التجارة شكل متكرد في سلوبكا بعد سنة 1908، وقال إنه ما لم تكن شركات الملاحة راعبة في استيراد عمالة من الحالي المعارض للحد من قوة المعارض للحد من قوة المعارض المعارفي، وإنه لا يمكن فعل الكثير للحد من قوة المعارف المعارف.

السكث الحديدية نظرة عامة

د الاصراطورية العثمانية عصر السكك الحديدية متأخرة. فقي سنة 1850 أم يكن هماك أي حط ممدود هي أي مكان بالمنطقة الواقعة تحت السيطرة العثمانية (12) . وهي دلك الحين بالضبط حصلت القوى الأوروبية من الدرحة الثابة . وهي دلك الحين بالضبط حصلت القوى الأوروبية من الدرحة الثابة .

على السكك الحديدية؛ فقد كان لدى إيطاليا 620 كيلومتراً من الحطوط الحليمة، وكانت أسانيا تمتلك أقل من مئة كيلومتر، ومين القوى العظمى، كانت لدن السمسا ـ المجر بالمعل 1357 كيلومتراً على حين كانت دول السكك الحسب الرئيسية مثل بريطانيا العظمى، تمتلك 9800 كيلومتر وتمتلك الولابات المندن حوالى 14480 كلم من الخطوط الحديدية.

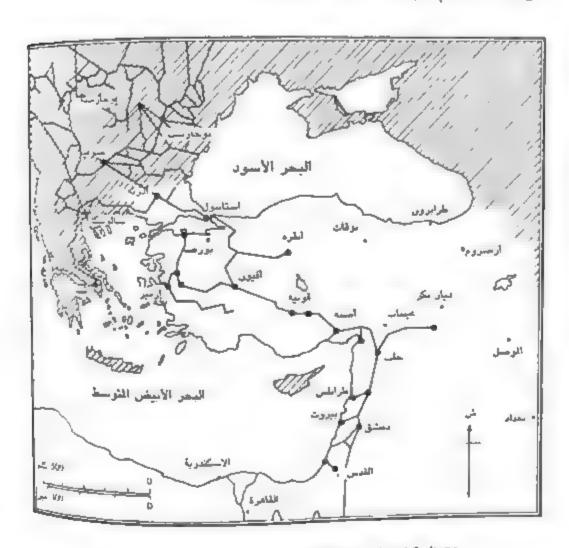

21 السكك الحديدية في الامبراطورية العثمانية وممتلكاتها الأوروبية السابقة حوالي 1914

وخلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وبعد سنة 1890 شكل رئيسي، أقيم على الأراضي العثمانية حوالي 7500 كلم من الخطوط الحديدية الانفجار النسبي في الشاط جاء بعد عدة عقود من التوسّع الكبير في ساء المكلة الحديدية في الولايات المتحدة، حيث ارتفع طول الخطوط الحديدية حوالي عثم

مران بن سنة 1850 وسنة 1880، أي أكثر من عشرين مرة من حجم الخطوط التي يبدت في الأراضي العثمانية، وعندما بلغ النظام الأميركي درجة النضج، تسارع ساء السكك الحديدية في أراضي دول أخرى كثيرة، وهكذا كان اردهار بساء السكك الحديدية في الدولة العثمانية موارياً لما حدث في كثير من البلدان، ولكنه كل، بنسب متواضعة. إذ إن حطوط السكك الحديدية في امبراطورية الهاسبورع، مثلاً، امندت حوالي 23 ألف كم سنة 1913، بما يزيد ثلاث مرات على المستوى العثمانية السابقة في البلقان - أي الدول المستفلة عي رومانيا وسعارب وصربيا واليونان - فقد بنت مجتمعة 8000 كم من الحطوط، أو ما يزيد نبير على ما تم بناؤه في الإمراطورية نفسها (22).

وثمة بيان من مجلس التنظيمات سنة 1854، يوضح كيف تأثر نظام استانبول إيجاباً بالمستقبل الاقتصادي الذي تعد به السكك الحديدية. ومن أهم التحسيات التي ستقيد أكثر من غيرها في تطوير مصادر الثروة بناء طرق متواصلة في الامبراطورية. . . ولتحقيق دلك يحب أن تكون هناك شرايين موحدة كثيرة، وهذا يعني شبكة من السكك الحديدية تصل ما بين المناطق الرراعية والبحر، وتمر عبر أكثر الولايات خصوبة (23).

ومن الملاحظ أن المجلس لم يعلَق على الامكامات الكامنة في السكك الحليدية لحفر التصنيع.

وأذى رأس المال الأجبي والعمال الأحاب الدور الحاسم في تشيد معظم سكك العديدية العثمانية والتشعيل الأولي لها. وقد طرح بناء السكك العديدية مشكلات عالية وتكولوجية غير عادية أمام الامبراطورية العثمانية (وكدلك أمام المجتمعات حارج ثلث التي شهدت مولدها) كانت التكولوجيا غريبة ثماما ولاملك كان لا بد أولاً من استيرادها بكاملها. كذلك، كان بناء السكك العديدية بتطلب عمالاً على معرفة بهذه التكولوجيا وهذا ما بعي عمالة مستوردة لفترة من الرمن على لاقل، وبالإصافة إلى دلك كان بناء السكك العديدية يتطلب مالع العناد العطوط وشراء القاطرات والعربات، حتى عبل بدء العمل.

وستحدمت الدولة وسيلتين للتمويل هي الطريقه الأولى الأقل استحداماً،

كانت الحكومة تقدّم مناشرة التمويل اللازم للبناء. وكانت إما أن توفّر رأس العال الضروري للشركات الأجنبية، أو أمها في حالات قليلة جداً (ابرزها خط سكال حديد الحجاز، انظر أدماه) استخدمت الأموال المحلية وبنت الخط منسه. وال سبعينيات القرن التاسع عشر، على سبيل المثال، بنت الدولة قطاعاً نصبراً بي قصبة وشهير في غرب الأناصول ثم أحالته إلى شركة أجبية للتشغيل. ولكر و سنة 1914 بلغ رأس المال الذي وظَفته الدولة عشرة في المئة فقط سحيلًا الأموال المستثمرة في السكك الحديدية. أما الطريقة الأكثر شيوعاً، فهي أن غذم الدولة امتيازات للمؤسسات التي توفر رأس المال، من حلال بيع السدات للــ. والتشعيل. ولتشجيع مثل هذه المشروعات كانت الدولة عادة تقدّم نوعاً من الصد. المالي الرسمي للمفاولين. وبالنسبة إلى المشروعات الأولى الفليلة في أوائل في وبناء السكك الحديدية، كانت الدولة تضمن نسبة معينة من العائدات على رأس المال. ولكن عندما تراجعت عن الدفع حلال الستينيات والسعينيات م الترد التاسع عشر، أحجم المستثمرون الأجانب عن المزيد من الاستثمار في بناء السكك الحديدية العثمانية. وظل اهتمام الدولة بالسكك الحديدية كبيراً. غير أنه في سنا 1872، دعا المسؤولون في استاتبول المهندس الألماني فيلهلم فون برسيل يومع خطة رئيسية لشكة طرق حديدية عثمانية. وكانت خطة برسبل العشربة <sup>(وهم</sup> الأساس الذي قامت عليه معطم أعمال البناء التالية) تنشد بناء حط طوله 2700 كه من السواحل الآسيوية لاستاسول حتى الخليع. وبالإضافة إلى دلك اقترح إن، حطوط معذية وفرعية طولها 1800 كم. وتنت إدارة السلطان عبد الحميد لحلة، لكنها فصلت بماء الأحراء التي تقدّم أعظم الفوائد العسكرية والسياسية على تلك التي توفر الاحتمالات الاقتصادية الكبيرة.

ولتشجيع الاستثمار الأجنبي، اتبعت الحكومة أسلوماً مالياً حديداً، يستى نظام الضمال الكبلومتري وإد شاع استحدام هذه الطريقة أواخر القرل الناسع عشر، فإنها كانت تضمل لشركة السكك الحديدية حداً أدنى من الدحل عن كل كيلومتر في الحط المستحدم، وكانت الدولة نتكفل يتعويص أي قصور وقد أراع هذا النظام الدولة من الحاجة إلى نقديم رأس مال للبدء بالعمل وتركت دمك العبء للشركة الحاصة صاحبة الامتياز، بيد أن هذه الميزة زالت موات الفيان أحرى غير مرغونة؛ إد إن تقديم حداً أدبى من العائد للشركة، عن طربق الضان

الكبوسري كان يمكن أن يكون بمثابة تشبيط للعمليات الأكثر كفاءة. فقد بني رأس المالُ لاحني حطوطاً قليلة فقط من دون مثل هذه الضمانات من الدولة، أي أقل م 20 في المئة من إجمالي الخطوط في الولايات الأسيوية؛ وكانت تلك هي مطوط التي اعتبرتها الحكومة بلا قيمة استراتيجية (24).

كانت السكك الحديدية العثمانية جزءاً من شبكة دائمة التوشع لبناء السكك العديدية وكانت تبطلق بشكل ثابت من غربي أوروبا إلى الخارج. فمن أراضي أنبم غرب أوروبا التي كانت موطن السكك الحديدية الأصلي كانت الشرايين الرئيسية، تموّل عالمًا من قبل المستثمرين الفرنسيين، ويتم بناؤها في وقت واحد الله المختلفة، مثل أسانيا، والممسا، وروسيا، وإيطاليا. وعندما نتبعت هذه الشكات تحوّل المستثمرون إلى الأقاليم التي تفتقر إلى أنطمة السكك العديدية؛ وهكذا استشرت السكك الحديدية جنوباً نحو البلقان والأناضول. المعينيات القرن التاسع عشر وصلت خطوط السكك الحديدية إلى العراق وشبه الشرق، وتبعها بناء السكك الحديدية في مناطق العراق وشبه الجريرة العربية بعد سنة 1900(25).

وسأ بناء السكك الحديدية في المقاطعات الأوروبية وفي الأناضول بعد مرس الفرم مساشرة عندما تسارع أيضاً بناء الطرق السريعة. وشيد رأس المال المراهاي السكك الحديدية الأولى في ما صار يسمى رومانيا، وأعقبه بسرعة بناء مكان عليد بين إزمير - آيدين في غرب الأماضول. وأحذت المقاطعات الأوروبية رمام النبادة ومد معظم الخطوط التي بلعث 2000 كم من السكك الحديدية في هذه الساب المطلقة شيدات قبل سنة 1890. بالمقابل كانت أقالهم الأناضول سنة 1890 تحتوي الدار. الله على حوالى 1890 كم من السكك الحديدية ولم يكن في الولايات العوبية أي على على الولايات العوبية أي المعديدية ولم يكن في الولايات العوبية أي معرط معديدية على الإطلاق، وتم ربط سالوبكا في البلقان سكونجي سة 1871 وبل المعرد سنة 1888. وكان أعظم الخطوط الأوروبية، سكة حديد الشرق التي بدأ ممل فيها في أوائل سعيبات القرن التاسع عشر واكتمل سنة 1888. وقد ضم هذا الطاء الطام من الماية 1300 كم من الخطوط وربط بين استاببول وأدرية وصوفيا، وكان الدراء الماية مساره السهاتي له و المهاية 1300 كم من الخطوط وربط بين استجراب ر ر المهاتي المرام المهاتي المرام المهاتي المرام المهاتي المرام المهاتي المرام المهاتي المرام المهاتي المرام المهاتي المرام المهاتي المرام المهاتي المرام المهاتي المرام المهاتي المرام المهاتي المرام المهاتي المرام المهاتي المرام المهاتي المرام المهاتي المرام المهاتي المرام المهاتي المرام المهاتي المرام المهاتي المرام المهاتي المرام المهاتي المرام المهاتي المرام المهاتي المرام المهاتي المرام المهاتي المرام المهاتي المرام المهاتي المرام المهاتي المرام المرام المرام المهاتي المرام المهاتي المرام المهاتي المرام المرام المهاتي المرام المهاتي المرام المرام المرام المرام المهاتي المرام المهاتي المرام المهاتي المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام ال

ولم يتم قط بناء بعص أحزائه التي تم التحطيط لها والتي كانت دات ميرة النصاب مثل الخط من سكوبجي إلى صوفيا، ولتمويل الخط الشرقي، اقترصت حين عشرات الملايين من الليرات. ولكن في حالة خطوط الرومللي الأحرى، مثل حيا سالونيكا ـ موناستير الذي يبلغ 219 كم، فقد استخدمت الضمان الكيلومتري وسالتمويل. غير أن معظم هذه البنية التحتية فقدت قيمتها عندما انتصلت شعوب البلقان وصارت مستقلة. وفي سنة 1914، لم يعد البطام الحاكم في استديا يحتفظ إلا به كم من الهوي كم التي تم بناؤها في الولايات الأوروبية (20).

حصدت الأناصول على حوالي 2.900 كم من السكك الحديدية. وكان أوب خطان بناهما البريطانيون، وتم استكمالهما في سنينيات الفرن الناسع عشر، له امتدت في ما بعد لتشمل 1300 كم كانت تعبر وديان الأبهار الخصة عربي الأماضول. وفي سبعينيات القرق التاسع عشر، سعت الدولة إلى بناء خطوط داخبة من المواني، في مدينة إزميت ومودانيا. غير أن هذه الجهود فشدت بسب الافتار إلى الحدرة الفنية. وفي المثال الأخير، لم يمهد مسار السكك الحديدية بشكل مناسب بحيث إن القاطرات الجديدة لم تستطع صعود التل. وفي ما بعد، أعيد بـ، هذه الحطوط بمساعدة أجبية. وقد حدث الامتداد الكبير لحطوط المك الحديدية بين سنة 1890 وسنة 1895، مع بناء حط سكك حديدية في الأرصو-طوله ألف كلم من إرمبت إلى أنقرة، ويخرج منه فرع إلى قونية. وقد أسعرت المفاوضات العالمية المضنية في المهاية عن خطة لمد خط الأماصول إلى لحوب الشرقي. وهي سنة 1903 وافقت حكومة استانبول على إبشاء سكة حديد لعدد، من قوية في الأناضول إلى رأس الخليج. وكان بناء هذا الخط يعد نتحقيق العلم الدي طال انتظاره بالسمر المتواصل من برلين (أو باريس أو لـدن بحسب س كـ، يحلم) إلى العاصمة القديمة للعباسيين على ضفاف نهر دحلة. وعالماً ما أدب الصراعات الديملوماسية بين القوى الأوروبية إلى تأجيل الساء، ولكن لم يكن له استكمل سوى حوالي 700 كم عبد الدلاع الحرب. وكانت أراضي العراق نف حوالي 122 كم من خط مقداد، وهو الحط الوحيد الذي تم ساؤه في تلك الأرحاء خلال الفترة العثمانية.

بدأ بناء السكث الحديدية في ولايات الشام بحماسة بعد استكمال سك

حديد الأنضول. وبنى رأس المال الفرنسي أول خط، وهو وصلة قصيرة بين يافا والمندس سنة 1891، أما الحط الثاني، والذي تم بناؤه سنة 1894، فقد ربط دمشق وحي حوران الغنية بزراعة القمح. ثم ربط النشاط الذي يموله الفرنسيون هذا نعط بيروت، وهو ما زاد في بروز المدينة في حوض المتوسط الشرقي، تمامأ مثله حدث قبل ثلاثة عقود عندما أعاد الخطان اللذان بماهما البريطانيون تأكيد النوق النجاري الإزمير، وكذلك ربطت خطوط سورية أخرى المدن الداحلية البهمة بالساحل، مثل ربط حلب بميناء طرابلس سنة 1906. وبحلول سنة 1914، كت سوريا تضم 1677 كم من السكك المحديدية. وبالنظر إلى مساحة الأرض وكذة السكان كانت الشكة السورية ضعف الشبكة في الأناضول، لكن تأثيرها لعنص بسبب استخدام ثلاثة مقاييس محتلفة لعرض السكة الحديدية. بالمقابل العنص بسبب استخدام ثلاثة مقاييس محتلفة لعرض السكة الحديدية. بالمقابل العنص بسبب استخدام ثلاثة مقاييس محتلفة لعرض السكة الحديدية. بالمقابل العنواني وبورصة.

وقد بنيت سكك حديد الححاز برأس مال عثماني وعمالة عثمانية إلى حد كبر، لنكون بذلك فريدة بين السكك الحديدية العثمانية. فقد حطط السلطان لهذا العط، قاصداً أن يربط بين دمشق ومكة، وفي ذهنه عدة أغراض، معا فيها تدعيم مراعمه الإسلامية باعتباره زعيماً لمسلمي العالم. وإد انغمس في حرب طويلة ودموية مي اليمر، فقد رأى في الخط وسيلة لربط هذا الإقليم والمناطق الحجارية صالة بالعاصمة. وقد سعى المخططون للاعتماد على المدخرات المحلية فقط وبسر على القروض الأحسية أو الضمال الكيلومتري، وأرادوا استحدام المواد العثمانية فقط باستثناء قاطرات السكك الحديدية والعربات، وكان التمويل الداحلي المعاية بعضل الهمات الطوعية، والصرائب الخاصة، والإسهامات من حانب مسلمين غير العثمانيين، واستحدام عمالة الجيش، وإد قاد السلمان والصدر الأعظم مسيرة العثمانيين، واستحدام عمانه الليس الله على حين طل العظم مسيرة العطاء هذه، قدم موطهو الحكومة مبالع مالية، على حين طل الموصفول المدنيون، يمن فيهم المسيحيون، يقدمون مرتب شهر سبوياً بصقة البراية على مدى سنوات عدة. كذلك كان المصريون والمسلمون الهود من أهم المساهمين، ولم تكن المبالغ التي وهبوها مهمه من الباحية المالية لكنها أرعجت المستعمرين الدين رأوا حطراً إسلامياً بهدد المصالح الربطانية، وثمة ضرائب بدن المادين وقرب الكثير جديدة عليدة، بخلاف الالتزامات الإجارية على الموظفين المدنيين، وقرب الكثير

من الأموال المطلوبة. وقد ساعد استخدام أعداد كبيرة من الجنود في ساء الموافي توفير الكثير من الأموال من ميزانية المشروع، لأن أجور هؤلاء العمال العسكر كانت تحسب على الإدارة العسكرية لا على ميزانية السكك الحديدية. ولي العسكر كانت تحسب على الإدارة العسكرية لا على ميزانية السكك الحديدية. ولي المسار الدي سيمتد عليه خط السكك الحديدية. لكن حطط نجب استداء المسار الدي سيمتد عليه خط السكك الحديدية. لكن حطط نجب استداء العنيين الأجانب أثبتت تخلّف العثمانيين تكنولوجياً. وبعد بعض الداين الفاشلة، استأحرت الدولة مهندسين أوروبيين وأمضت عقوداً لشركات أجية لذه بالأعمال التي تتطلب قدراً أكبر من المهارة، مثل بناء القناطر والأنفاق ويب سن الخط داخل شبه الجزيرة العربية واقترب من الحرم الشريف، عهد إلى الحيد الدين تدربوا على أيدي العمال الأوروبيين المهرة بكثير من المهام المطلوبة. كنت استحدم مسلمون من مصر، وقد كسب السلطان عبد الحميد نصراً دعب مهما المورة المنابة المورة المالة المورة المنابقة المورة المنابقة المورة المنابقة المورة المنابقة المورة المنابقة المورة المنابقة المورة المنابقة المورة المنابقة المورة المنابقة المورة المنابقة المورة المنابقة المورة المنابقة المورة المنابقة المورة المنابقة المنابقة المورة المنابقة المورة المنابقة المورة المنابقة المورة المنابقة المنابقة المورة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة

#### القوى العاملة

كان العمال المشتعلون بناء السكك الحديدية العثمانية من الرعبا لعثمانية من الرعبا لعثمانية من الرعبا لعثمانية بصعة أساسية. وعلى الرعم من أن عدد الحود المستخدمين في حط الحدار من يكون عالياً بشكل غير عادي، فإن استحدام القوات العسكرية في بنانه لم يكن أم فريداً. ففي سنة 1873، مثلاً، ساعد الحنود في الجهد عير الناجح للربط من إزميت وأنقرة، ولسما على يقين من المدى الذي ذهب إليه تسحير عمال المنا المدينين ولكن من المحتمل أنه لم يكن أمراً معتاداً. فقد استخدمت السحرة الى حد ما، مثلاً، في بناء خط الحجاز والحط ما بين إرميت وأنقرة سنة 1873.

يبدر محتملاً أن العمل المأجور بنى معظم حطوط السكك الحليدية العثمانية. إد إن دفاتر الحسانات الحاصة بخط إربيت ـ أغرة وخط نيش - فيدي سنة 1873 نسحل وجود الأكراد والأتراك والأرمن واليونانيين والسلاف والرومانين الذين كانوا يتلقون أجراً بعدياً يومباً. وبالإصافة إلى ذلك، كانوا بحصلول على المخنز والخيام التي تؤويهم من الدولة (28). ولا بعرف كيف كان يتم جمعهما لكمهم ما إن يصبحوا في مواقع العمل حتى يتلقوا أجورهم. وكان العمال المتعاقدون، والذين كانت الشركات تستحدمهم مباشرة، هم الذين بنوا معظم

المكان الحديدية في الأناضول وسكة حديد بغداد، وربعا كلها. ففي الموسم الأول لناء سكك حديد الأناضول، عمل ما يصل إلى 6500 عامل حوالي مليون وسئة ألمه يوم عمل لتمهيد مسار السكك الحديدية (29). وكان كثير من العمال بمنود مثان الكيلومترات للحصول على عمل، بعضهم جاء من مناطق بعيدة مثل نبرر في إيران. وفي حالة سكك حديد بغداد، كان الأعيان يحندون أفراد العصات ويجلونهم إلى موقع العمل، وهي ممارسة ربما كانت شائعة في بساء عطوط السكك الحديدية العثمانية الأخرى.

وكان يتم استخدام العمال الأجانب، وبأعداد كبيرة أحياناً، للقيام بالأعمال أنم تطلب مهارة. فقد كان هماك حوالي 1500 أجبي من إجمالي 5000 عامل بدء بم بديات القرن العشرين، على حين استخدم خط الحجاز 600 أجبي على الأقل برأية مرحلة من مراحل البناء. وقد استخدمت كل من خطوط السكك الحديدية بر الأناضول وبغداد والحجاز أعداداً كبيرة من الإيطاليين ومواطني الجل الأسود، وكرا عادة من قاطعي الحجارة والبنائين. وكان الشحار بين العمال شانعاً وكست للحوادث الخطيرة نقع بين الحين والحين؛ ففي سنة 1896 اعتال الأكراد سبعة من الحوادث العاملين في مد حط إزمير ما القصبة (30).

وهكذا خرجت إلى الوجود قوة عمل عثمانية جديدة، وبحلول سنة 1914 نفرينا، كات السكك الحديدية تستخدم قوة عمل دائمة تقدّر بما يراوح بين عشرة الالله وحمسة عشر ألف شحص (19). كان كثير منهم أنصاف مهرة أو غير مهرة، بعملون في صيابة مسارات السكك الحديدية أو تنظيف المحطات، وكان غيرهم العمال المهرة بقومون بصيابة القاطرات وقيادتها، وإصلاح المعدات، أو بعملون في أقسام المرور، وكان هناك أحرون غيرهم يمسكون بالحساب وشرون على التشغيل،

وكانت قوة العمل في السكك الحديدية عموماً مصعة تصنيفاً حاداً بحسب البيانة والعرق والقومية. فقد كان الأوروبيون، من موطعي السكك الحديدية، بخلون الوطائف العديد، وكان الأوروبيون والمسيحيون العثمانيون بشعلون المستوى الأومط، على حين أن المسلمين، سواء من الأتراك أو العرب، بحسب موقع السعط، يشغلون الوطائف الأدبى، ولم يكن معط التصديف هذا عشوائياً أو

مصادفة. ففي أعلى مستويات الإدارة، فرض الأصل الأوروبي لرأس العال أله بيها الأوروبيون بالفعل عضوية مجالس الإدارة كافة والمواقع الحاسمة في الإدارة كنا أن الطبيعة الجديدة لأعمال السكك الحديدية في المجتمع العثماني كانت نعي بطبيعة الحال الاعتماد على الأوروبيين في السنوات الباكرة، لأن معظم الرعبا العثمانيين لم يكونوا على دراية بتكنولوجيا السكك الحديدية. لكن بعض شركان السكك الحديدية حصرت الأعمال الماهرة والإدارية بالأوروبيين عندما في المعتمانيون المهارات اللازمة. والواقع أن أنماط تصبيف قوة العمل في المكن الحديدية كان يشبه كثيراً معظم الشركات الأخرى المملوكة من قبل الأحاس في المديدية عصب، هي الامبراطورية العثمانية. ولم تكن حداثة تكنولوجيا السكك الحديدية فحسب، هي دلك، أن الشركات كانت تدفع أجوراً غير متساوية على العمل المتساوي؛ فقد كل دلك، أن الشركات كانت تدفع أجوراً غير متساوية على العمل المتساوي؛ فقد كل الأوروبيون يتقاصون أحوراً أعلى بنسة 50 في المئة من تلك التي بنقصه العثمانيون على العمل الفسائة الأوروبيين العملين العثمانيون المناقم واحتفطت بهم، فهم العمال العثمانيون الحاقون المسائة المؤدة المناة هونا المناة الأوروبين العمالية المؤدة المياشة الأوروبين العمالية المؤدة المياشة المؤدة المياشة المؤدة المياشة المؤدة المياشة المؤدة المياشة المؤدة المياشة المؤدة المياشة المؤدة المياشة المؤدة المياشة المؤدة المياشة المؤدة المياشة المؤدة المياشة المؤدة المياشة المؤدة المياشة المؤدة المياشة المؤدة المياشة المؤدة المياشة المؤدة المياشة المؤدة المياشة المؤدة المياشة المؤدة المياشة المؤدة المياشة المؤدة المياشة المؤدة المياشة المؤدة المياشة المؤدة المياشة المؤدة المياشة المؤدة المياشة المؤدة المياشة المؤدة المياشة المؤدة المياشة المؤدة المياشة المؤدة المياشة المؤدة المياشة المؤدة المياشة المؤدة المياشة المؤدة المياشة المؤدة المياشة المؤدة المياشة المؤدة المياشة المؤدة المياشة المؤدة المياشة المؤدة المياشة المؤدة المياشة المؤدة المياشة المؤدة المياشة المؤدة المياشة المؤدة المياشة المؤدة المياشة المؤدة المياشة المؤدة المياشة المؤدة المياشة المؤدة المياشة المؤدة المياشة المؤدة المياشة المؤدة المياشة المؤدة المياشة المؤدة المياشة المؤدة المياشة المؤدة المياشة المؤدة المياشة المؤدة المياشة المؤدة المياشة المؤدة المياشة المؤدة المياشة ا

ويرجع تاريخ الاحتجاجات العمالية لتحسير الأحوال والحصول على أحود أعلى إلى السنوات الباكرة من وجود السكك الحديدية العثمانية وحدثت الإصرات في أواحر سبعيبات القرن الناسع عشر. وقد تأثر موطفو السكك الحديدية وعدي بشدة بالتطورات الحارية في أوروبا. إذ إن الروابط المادية المباشرة بين نصم السكك الحديدية العثمانية والأوروبية حسّنت التدقق السهل للأفكار بين المهدسين الذين كانوا يسيرون القاطرات ويقومون بصيانتها. وأيضاً، كان كثير من المهدسين والموطفين دوي المهارة العالية أوروبيين على علم باتحادات العمال. وهكما، في عندما تم تنظيم هؤلاء العمال العثمانيين رسمياً، لم يكن من المفاحى، نسبها الممادج الأوروبية. وقد شكّل العمال على حط استانبول ـ أدرتة ـ سالوبكا أون اتحاد عمال المكك الحديدية العثمانيين سنة 1907، على حين ظهر اتحاد عمال سكك حديد الأناضول بعد أسابع فقط من ثورة تركيا العناة. وكان أكثر من أربعة أخماس قادتها المستحين من المسيحيين العثمانيين أو الأحاب، وهو ما كان أخماس قادتها المستحين من المسيحيين العثمانيين أو الأحاب، وهو ما كان بالتأكيد انعكاساً للعضوية الفعلية في الاتحاد. وفي سنة 1908 اندلعت الإصرابات بالتأكيد انعكاساً للعضوية الفعلية في الاتحاد. وفي سنة 1908 اندلعت الإصرابات بالتأكيد انعكاساً للعضوية الفعلية في الاتحاد. وفي سنة 1908 اندلعت الإصرابات

ني المكك الحديدية في جميع أقاليم الامبراطورية. ومن بعدها حتى سنة 1914، ظن المكك الحديدية مركراً للتحركات العمالية حيث كان العمال يضربون بانتطام الحصول على مطالبهم (33).

## نقيم أثر السكك الحديدية

إن المؤرخين مغرمون بالجدل حول الجدوي النسبية للسكك الحديدية. وقد اتحد أحد المؤرخين الأميركيين موقفاً، أثار نزاعاً ساخباً، مؤداه أنه لو كان قد تم القنوات بدلاً من السكك الحديدية، فإن صافى الأثر الاقتصادي كان سيبقى ك هو<sup>(14)</sup>. ومن ثم، بحسبما تمضي المقولة، فإن السكك الحديدية لم تكن بهده لأممية. وبالمثل فإن التقدير المحدد للتأثير الاقتصادي للخطوط العثمانية أمر صعب، إذ إن هناك تكاليف وأرباحاً أخرى كثيرة ـ احتماعية وسياسية وعسكرية ـ موحودة وهناك عدم يقين بشأن بعض المكاسب الاقتصادية. فقد قدمت السكك تعليدية العثمانية مزايا سياسية واقتصادية وعسكرية مهمة. لكن الثمن المدموع بدر عالياً للعاية، حيث رهن المستقبل من أحل باء الحاضر، مع تعقيد يتزايد استعرار في شكات الاتصال المالية الأوروبية، ومن ثم، مزيد من الخسائر في الاستقلال. فبحلول سنة 1911 بلغ مقدار ما دفعته الدولة العثمانية ما يقرب من 170 مليون فرمك من ممالخ الضمان الكيلومتري بالإضافة إلى مئة مليون فرمك لحط المجار، وقد غطت الزيادات في كمية العشور الزراعية التي تم جمعها في الواحي الني النتحت بها خطوط سكك حديدية جديدة هذا الملغ تقريباً، بحب أحد العمادة. بيد أن كل هذه العوائد العشرية تقريباً تم دفعها إلى شركات السكك المعديدية ولم تدخل الخرانة العثمانية. وأدى بناء السكك الحديدية على المدى القصير معالاً إلى تحميص المبالغ المتاحة للدولة؛ لكن إجمالي الصمان الكيلومتري تلاشى على مرّ الزمن، عندما أحذت السكك الحديدية تحمل المزيد من المضائع رصارت أكثر قدرة على الوفاء بحاجاتها (35).

الجدول 9:۱۷ أعداد المسافرين على مختلف خطوط السكك الحديدية العثمانية (بالملايين)

| 1910 | 1900 | 1895 | 1891 | الخط          |
|------|------|------|------|---------------|
| 27   | 1.2  | 1.0  | 07   | أنقرة . قولية |
| 2.4  | 1.7  | 15   |      | إرمير _ قصبة  |
| 19   |      | •    |      | أيدين         |
| 0.3  | -    |      |      | مرسيس ـ أصنة  |
| 07   | 0.2  | -    |      | دمشق _ حماة   |
| 0.2  | -    |      | -    | الحجار        |
| 0.01 |      | -    |      | بمداد         |

المصدر: Hecker (1914), pp.1554-1565 .

أما بالنسبة إلى الأموال التي تم إنفاقها، فقد ربحت الدولة والاقتصاد العثماني عدداً من المكاسب المهمة. إذ إن السكك الحديدية قد فتحت الأذاب الماخلية على مصراعيها للسيطرة السياسية والتطور الاقتصادي كما ساعدت الدولة السكك على نقل القوات بسرعة داخل الاميراطورية. فقد استحدمت الدولة السكك الحديدية بنحاح في حرب 1897 ضد اليونان، وحروب البلقان والحرب العالبة الأولى، وقد ساعدت السكك الحديدية على إخضاع البدو للسيطرة الصارمة في مناطق كثيرة، على الرغم من أنه خلال الثورة العربية كان خط الحجاز مصدة معينة للعسكريس العثمابيين. أما المكاسب الأخرى للاقتصاد ككل فكان من صحيه مخفيص بفقات المقل تحقيضاً كبيراً، فعلى الرغم من التخفيصات الكبيرة الته قدمها أصحاب القوافل، فإن السكك الحديدية في النهاية هزمت المقل على طهر، قدمها أصحاب القوافل، فإن السكك الحديدية في النهاية هزمت المقل على طهر، خطوط السكك الحديدية حفزت طهور شكات خطوط السكك الحديدية حفزت طهور شكات خطوط السكك الحديدية حفزت طهور الدواب (انظر أدناه).

و يحلول سنة 1914 كانت السكك الحديدية تبقل نصف إحمالي المائع المنقولة مراً في ملاد الشام و48 في المئة من كل النضائع التي مم شحنها بالمنف في الصول (36). غير أن هذه الأرقام ليست سوى تخمينات تستند إلى معلومات، ما يامول (36) عبر لا بمكر حساب حركة النقل على ظهور الدواب بأي قدر من اليقين. وسما أن حفوط السكك الحديدية في بلاد الشام كانت مبنية بكثافة أكثر منها في الأقليم معلمية الأخرى، فإن نسبة الخمسين في المئة هذه ربما تمثل الحد الأقصى (بهم السكك الحديدية في مجموع النقل البري. (الحدول 10:1۷).

الجدول 10:IV البضائع المنقولة على مختلف خطوط السكك الحديدية العثمانية (بآلاف الأطنان)

| 1910 | 1900 | 1895 | 1891 | الخط         |
|------|------|------|------|--------------|
| 585  | 357  | 118  | -    | اغرة ـ قونية |
| 327  | 245  | -    | -    | رمير - فصية  |
| 342  | -    | -    | -    | بادين        |
| 130  | -    | -    | -    | مرسی ۔ اُصنہ |
| 309  | -    | -    | _    | دمشق - حماة  |
| 66   | -    |      | -    | ححار         |
| 28   | -    | -    | -    | عداد         |

. Hecker (1914), pp.1554-[565]

وقد جلت السكك الحديدية إضافات قليلة للقطاع الصناعي العثماني. ففي البيا، وتربطانيا العظمى، والولايات المتحدة، مثلاً، فرض توسّع السكك السلابية بمو الصناعات الثقيلة، مثل إنتاج الحديد والصلب. وظهرت بالفعل بعني المعامل الكبيرة للإصلاح في أسكي شهر مثلاً، وكانت قادرة على صاعة التي الأحراء من الحديد والصلب. لكن بناة الخطوط العثمانية ظلوا معتمدين على النفسان المستوردة؛ وبذلك ولدت هذه السكك الحديدية القليل من المأثيرات بربيانية للاقتصاد العثماني. أما الأجور التي كان آلاف من عمال بناء السكك السريدية يكسبونها فلا شك في أنها كانت تضح إمدادات مالية جديدة والأكثر المرايد على الصائم وطيعة الثانة أو أكثر أصافت مصادر جديدة لمواحهة الطلب المترايد على الصائم والحدمات العثمانية (والأجنبة).

كذلك زادت السكك الحديدية كثيراً من تنقّل الناس داخل الامبراطورية. يني سنة 1911، حملت كل خطوط السكك الحديدية العثمانية حوالي 14 مليون مساو، على حين أن خط إزمير قصبة وخط إرمير ـ أيدين حملا على التوالي 24 مليور و1.4 مليون شحص (الحدول ١٧ و). بالمقابل، حمل خط بغداد في دلك لجي 53 ألف مسافر فقط، وهو ما يعكس قلة السكان في الأراضي الداحلية. ومفارية بدلك، سحل خط دمشق ـ حماه 498 ألف مسافر وخط سالوبيكا ـ مربستي حوالي 332 ألف شخص (٦٦). كان كثير من المسافرين يقومون برحلات برمية للانتقال من أماكن سكنهم إلى أماكن عملهم، وهكذا فإن هذه الإحصاءات تكثيب أيضاً عن إعادة توزيع السكان التي بدأتها السكك الحديدية. وقد بدأ سكان لمدر العثمانية الموسرون شراء الهيلات (القصور) في الريف الذي أصبح الوصول إل أنذاك أكثر سهولة. وبفضل السكك الحديدية حدث نوع من التمدُّن العرعي وتزايد أيصاً عدد السكان في النواحي التي تمرّ بها خطوط السكك الحديدية سبة أسرع من المناطق الأخرى. وكان دلك في جزء منه راحعاً إلى درجة الأمار الأكر فيها، وإمكانياتها في زراعة السوق، والهجرة الداخلية وتوطين الحكومة للاحتبر. وهو ما حدث، مثلاً، على امتداد خطوط السكك الحديدية في الأناصور وخط رياق - حلب والأحزاء الشمالية من حط الحجار (310). وقد ترايد العدد الكس لحجاج الببت الحرام بقوة بفصل السرعة الأكبر، والأمر النسبي والأحود المختصة لسكك حديد الحجار، وقد المخفضت لفقات النقل للحاح من 1200 وربك إلى 200 فربك على متن السكك الحديدية. وفي أواخر القرن التاسع عشر. وقبل إقامة حط السكة الحديدية، كان حوالي حمسة آلاف حاح يسافرون على طهور الجمال من دمشق إلى المدينة المنوّرة، ومحلول سنة 1913، أصبحوا يسافرون بالمكك الحديدية والبحر وتضاعف العدد(١٥٠).

وترتبط التعبرات التي حدثت في القطاع الرراعي كثيراً بمشروع السكاة الحديدية. وغالباً ما كانت هذه التعبرات كبيرة تماماً. غير أن تركيز الدولة بعد من 1870 على الحطوط ذات الأهمية الاستراتيجية والعسكرية قلل من التأثير المحتمل في الزراعة. فعلى سبيل المثال، صممت الحكومة على ألا تيبي حطاً مقترحاً كان سيربط بين إرميت ما أمرة والأقاليم المحصبة دات الكثافة السكانية المسبة حول سيراس، وبدلاً من ذلك، وتوخياً لأسناب استراتيجية وعسكرية، الدفعت في قطاع

أي شهر - قونية ، الذي يمر عبر مناطق قليلة السكان. وكانت بعض الحطوط عليه مائذة الاقتصادية . فخط بيروت - دمشق ، مثلاً ، لم يقم بأي دور في تطور في تطور في بروت . وكذلك لم يكن خط الحجاز يعتبر أيضاً نجاحاً اقتصادياً ، طالما أنه بي المناطق الرراعية الغنية التي كان يمر بها ، كانت هناك خطوط قائمة . لكن حروب حركة الخطوط الحديدية لجذب العملاء حسنت إمكانية التصدير لدى المراعب المحليين بتخفيض رصوم السكك الحديدية لنقل القمع محوالي 16 في المنة وعلى المنوال نفسه ، فإنها عززت القوة الشرائة للمستهلكين المحليين عدما حور شحن السكر بحوالي 50 في المنة (40).

وقد حسنت السكك الحديدية تدفّق كل من السلع المستوردة المصنوعة وتصدير لمواد الخام والمواد الغذائية العثمانية. وقد شكّلت البضائع المصنعة، ولا سم المسوجات، النسبة الغائبة من الواردات على الرعم من أن القهوة والسكر وتعم كانت هي الأعلى من حيث الحجم. وقد أدى استكمال الحطوط الممتدة والمدن الدخلية مثل أفرة، إلى تدمير بعض الجرف البدوية التي كانت تحميها مسافة قبل ذلك. لكن بعض المراكر الصناعية، مثل حلب ودمثق وبولدال في الأنة أبدين، كانت قريبة من السكك الحديدية واردهرت بسبب دلك، على حين من أخرى مثل أماميا وتوقات وعربكير وديار بكر استمرت في الازدهار في المال الحديدية. وكان ترابد مبيعات البضائع المستوردة بمؤل من خلال المدرات لمرتفعة من الواحى التي تمز مها السكك الحديدية.

وكان أكثر ما يلفت البطر في السكك الحديدية العثمانية دورها كعبوات المساير لمصائع الوراعية، وكانت المواد العدائية، وكشراً ما كانت الحدوب المواد الخام تشكل العالمية العطمي من الصادرات، ما يصل إلى أكثر من 90 في العنة، على معظم خطوط السكك الحديدية. وقد حاور حجم صادرات السكك المنابلية عجم الواردات بقدر كبر، فقد كانت الصادرات تراوح ما بين 70 و85 في المنة من كل الشخمات على خطوط الأناصول، ودمشق حماء، وإدميو في أن المنة من كل الشخمات عديدة، حيث كانت الخطوط تخترق مسافات قصيرة من السائدة، وكان هذا واقع الحال الماسل الى المدينة الداخلية، كانت الواردات هي السائدة، وكان هذا واقع الحال على حظ مودانيا - بورصة، حيث بلعت الواردات ثلثي الحركة المحرفة من حيث بلعت الواردات ثلثي الحركة



الكلبة (14). وفي بعص الأحيان كانت هناك زيادات اقتصادية لافتة في الإنار الزراعي لأن تكاليف النقل انخفضت وزادت الأسعار التي كان الموارعون يتقولها ففي غضون قرن على اكتمال سكك حديد الأناضول، كانت النتيجة ريادة منوية إضافية قدرها 400 ألف طن من الحبوب، وقد غيرت استانبول من أنماطها التموينية وأصبح الأناضول مركزاً هاماً لتأمين موارد المدينة من الحبوب، وأور طحانة استانبول يشترون القمح المشحون بالسكك الحديدية من مناطق الأنصور الداخلية بدلاً من الحبوب المحمولة بحراً من روسيا وبلغاريا ورومانيا، وفي أعقاب دلك، وفي طل ظروف موانية، كانت سكك حديد الأناصول توفر ما يريد على 90 لمئة من إجمالي القمح المحمول إلى العاصمة للاستهلاك المحلي، وباسند، في المئة من إجمالي القمح المحلي وقرت السكك الحديدية مبالغ كيرة لبرن المدفوعات، بلغت حوالي 700 ألف ليرة سنوياً، غير أن معظم الحبوب لني حملتها السكك الحديدية وربما 75 في المئة من الإجمالي، كانت تصدر!ى الحارج، وهكذا قدمت بعض حطوط السكك الحديدية أرباحاً لتعويص عمليت الحارج، وهكذا قدمت بعض حطوط السكك الحديدية أرباحاً لتعويص عمليت الحارج، وهكذا قدمت بعض حطوط السكك الحديدية أرباحاً لتعويص عمليت الحارج، وهكذا قدمت بعض حطوط السكك الحديدية أرباحاً لتعويص عمليت الحارد، وهكذا قدمت بعض حطوط السكك الحديدية أرباحاً لتعويص عمليت الحارج، وهكذا قدمت بعض حطوط السكك الحديدية أرباحاً لتعويص عمليت الحارد، وهكذا قدمت بعض حطوط السكك الحديدية أرباحاً لتعويص عمليت الحارد على حين عرزت دور الاقتصاد العثماني كمورد للمواد الخام (25).

#### الطرق والطرق السريعة والقوافل

جذبت دراما السكك الحديدية الانتباء بعيداً عن الأحراء المهمة الأحرى من نظم النقل البري، أي الطرق والطرق السريعة والعربات والقوافل. غير أن من الصعب إعادة سرد قصة أصحاب عربات النقل وعربات الركوب والقوافل وعدا القليل من البحوث المكتملة، علاوة على أن القائمين بعمليات النقل هذه لم يتركز لما الكثير من السجلات، ويفضل إعادة فرص السلطة المركزية إلى حد كيرا صارت حركة النضائع والناس بطريق المر مضمونة وآمنة بشكل أكبر مع نقدم القرن، ففي بعض المناطق، صارت أسرع وأكثر كفاءة في آن معاً ومع التوضع في استخدام النقل بالعجلات.

وفي العقود الأولى من الفرد، وقبل أن يعيد محمود الثاني يسط السلطة الامبراطورية على الولايات، كان لدى الامبراطورية العديد من المناطق التجارية الصغيرة سبباً الخاصعة لسيطرة الأشخاص المحلين الأقوياء، مثل أعبان الأقاليم أو القبائل. وعندما يتحرّك المسافرون التجار من منطعة نفوذ إلى أحرى، كانوا بناوضون على ثمن المرور مع أولئك الذين يسيطرون على الطرق، وأحياناً بمنود قطاع الطرق وفي أحيان أخرى يستمون الأعيان. وقد أدى وجود هذه الماطق والرسوم إلى إطالة السفر وزاد من نفقات القيام بالعمل. ولكن، وعلى محو ما نرى من المثال التالي، الذي يخص طريق سالونيكا ـ سيريز في سنة الماد، معى كثير من الأعيان سعياً حثيثاً لجذب التجارة عبر أراضيهم:

عمل الداشوات والقادة الراغبون في ضمان مثل هذا العمل المربح لوطنهم على تحسين الطرق بتجنّب الجبال الوعرة المنحدرة، وسناء الخامات وإقامة الحرّاس في معظم الأجزاء الخطيرة من الطريق، وقد نجحوا في عملهم حتى الآن. (43).

واعتمدت حركة التجارة، في بعض الأحيان، على العلاقات الطبية مع "ندنل البدوية. ولم تكن علاقة البدو بالقوافل هي الإعارة فحسب، على الرغم ص أن قدرتهم على إبطاء أو إيقاف الحركة التجارية وحطورة التهديد الذي كانوا بطُلُونه على القوافل لا ينمغي التقليل من أهميته. إذ إن كثيراً من المدو حافطوا عم لنجارة وحسنوها. وعالباً ما كانت تعقد اتفاقات بين القبائل والنجار، طالما - ندفق التجارة كان لصالح الطرفين فيحصل النجار على المرور الآس بسما تنقاص الفيائل رسوماً، بالإضافة إلى الدخل الذي كابوا يكسبونه من بيع المؤن والعدمات، فكثيراً ما كانت القبائل توقر الحيوانات للفوافل وغالباً ما كانوا هم المسهم بقومون ببعض أعمال القوافل، فيقدمون العمال ويحضرون علف الدواب. كُنْ أَنْهُمْ كَانُوا يُوفِّرُونَ الأَمْنُ لِتُنقِلاتِ الْحَرِكَةِ التَّحَارِيَةُ (١٩٥). وبالإضافة إلى دلك، الم عالماً ما دحلوا في اتفاقيات مع موظفي الحكومة لحراسة طرق التحارة؛ ففي الدارة على المحارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة أو الناسع عشر، مثلاً، دفع باشوات حلب لفيلة الموالي لحمالة طريق حلب حماه (45). أما التجار الأوروبيون الذين كانوا خارج مثل هذه التحالمات الانتصادية، فكانوا يشكون بمرازة من أعمال السلب التي تقوم بها القبائل والباشوات، ولا يتدكرون إلا مادراً الخدمات التي كانت نقدم لهم، وأن بصائعهم، الم العقيقة كانت تدفع عليها رسوم منخفضة للغاية (46).

كان هذا النظام يتهار في بعض الأحيان حين كانت مكاسب النهب نفوق مكاسب لمرووء ففي سنة 1842، مثلاً، نهب البدو القافلة المتوجهة من بغداد إلى



حلب، والتي كانت تحمل من البصائع ما قيمته حوالى نصف مليون قرش وعن المنوال نمسه، قام البدو سنة 1857 ينهب قافلة أخرى حارجة من بغداد، أكر أن كانت تحمل حمولة قيمتها خمسة ملايين ليرة (47).

وقد انخفض النهب انحفاصاً حاداً عندما فرضت الدولة برامجها لتوطير الفائل. ويدو أن توطيل الدو قد تقدّم بشكل حثيث في غرب روسط الأميل قبل منتصف القرن. فقد فرض والي سيواس، مثلاً، استيطان الفائل المحلة حلان ثلاثيبات القرن الناسع عشر. لكن التوطين حدث لاحقاً شرقي الأناصول وي الأقاليم السورية والعراقية. وسحق جودت ماشا قبائل القورال أوعلو ووطها بالنوة في إقليم أصنه سنة 1865. وقد بدأت القيود الحقيقية على الفائل السورية في أربعينيات القرل الناسع عشر وتسارعت معدلاتها في العقد التالي. وبحلول ثمانينيات القرن الناسع عشر، كانت معظم القبائل في مناطق العبور في بادية ثم قد استقرت أو تم طردها (48). لكن تأثير التوطين في أعمال القبائل فيما ينعن بالقوافل غير مؤكد، لكن المؤكد أنه قلل من حجم قطعان الإبل كما قس من القدرة على الحصول على وسوم العبور.

وحتى بعد نصف قرن من التوطين وامتداد سيطرة الحكومة إلى الريف، ظل المسافرون على الطرق السريعة عرصة للمحاطر. ففي أوائل القرن العشرين كان رحال العصابات لا يزالون يهاجمون المسافرين الأفراد حول إزمير، وهي معقة فيها إدارة جيدة مسياً. وفي الحجاز، وكذلك في بادية الشام وأجزاء من شرقي الأنصول، كانت أموال الحماية التي تدفعها الحكومة، بدلاً من استحدام قواته العسكرية، هي التي تؤكد تعاون القبائل حتى سنة 1914.

ومشكل عام، تحسن الأمل على الطرق المديعة كلما مضى القراه صوب نهايته. فقد اختفت بالتدريح حواجز الجمارك الكثيرة التي تديرها الدولة عدم فككت الحكومة بطام الرسوم الداحلية. واحتفى تدريجياً من داكرة الماس التأهم في الشقل داخل المعاطق الحاضعة لمهوذ الأعيال وقطاع الطرق والفائل (نصر الفصل 32). وقد ارتبط هذا التبسيط للسفر بالتحسينات التي طرأت على الأس بالشكل الذي أدى إلى تقليل زمن السفر وتشجيع التحارة.

وكان النقل على طهور الدواب أكثر شيوعاً من النقل على العجلات في

يهظم المعاطق وخلال معظم الفترة. وغالباً ما كانت الطرق مناسبة فقط للمقل على ملهم. غور الدواب؛ إد كان الشحن في عربات النقل غالباً ما يلحق الضرر بالنضائع. عموماً، هو لعربات التي تجرّها الدواب كانت مقيّدة بالسفر داخل القرية لكنها . مرن كثر شيوعاً في ما بعد. وفي المناطق التي استقرّ بها المهاجرون الشراكــة والبهود، فإنهم أعادوا استخدام النقل على العجلات. وفي بعض الأحيان كانت مدل والحمير والخيل معضلة على الجمال في الرحلات القصيرة بسب سرعتها بن تعرق سرعة الجمال. فعلى سبيل المثال، كانت الحمال تحتاج من 5 إلى 9 أبه، لش حمولة معينة، بين حلب واللادقية، لكن البعال كانت تحتاح فقط من 4 اني 5 أيام<sup>(49)</sup>. وكانت الجمال مشهورة بقدرتها على نقل حمولات تزن 550 رطلاً (وأكثر) مسافات تراوح ما بين 24 و32 كلم في اليوم. بالمقابل كانت البغال والحبول نستطيع حمل 420 رطالاً على حين كانت الحمير تنقل حوالي 170 رطلاً. وكات الجمال أكثر استحداماً في الأراضي العربية منها في الأناضول وكانت أقل س دلك في الرومللي (50). وفي سنة 1812، مثلاً، كانت الخيول تحمل معظم الصانع من سالونيكا في الشمال تجاه الأراصي الألمانية، وكان يتم استحدام حوالى 20 ألف حيوان. وقد امتدت شبكات القوافل الكبرى عبر الإقليم طولاً <sup>يترصاً،</sup> وتضمّنت الطوق من الشوق إلى الغوب الطوق الواصلة من إيوان إلى مبره عبر بادية الشام، ومن تبريز إلى أرصروم فطرابزون، ومن بغداد إلى منسول. وكانت ثمة طرق أخرى تمر من بعداد إلى حلب، أو تربط الأقاليم السورية بالسحر الأسود أو الشمال العرمي في مناطق محر إيحة. وفي سنة 1838ء <sup>گات الفوافل</sup> تنطلب ما س 25 ـ 28 يوماً لكي تسافر بين حلب وبغداد، على حين كان الفوامل بين سالونيكا \_ فيينا، في الطرف الآخر من الامبراطورية، تستغرق 50 برماً ومي الوقت نصبه تقريباً، كانت الغواهل التي تعمر طريق حلب ـ استاندول نعنات لى 40 يوماً (51). وكانت طرق القوافل الأقصر تتصمن الطريق الذي بستعرق 16 يوماً مين الاسكندرون وديارمكر، ورحلة الأبام التسعة مين ديارمكر

وعلى العموم، بقي نظام الطرق سيناً، على الرغم من بعض التحسينات التي الرأت عليه. وقيل إن الطرق التي كانت تمتد من الساحل إلى حلب في ثلاثينيات الغرن التامع عشر اكادت تكون من صنع الطبيعة الله وكانت الحالة المؤرية للطرق



في الشطر الأول من القرن عائدة إلى الاحتفاء النهائي لمالكي التيمار الدين كانوا يتولون صيانتها. لكن طوال القرن التاسع عشر لم توجه الدولة سوى أقل نسرم الانتباه، ووفرت من المواد أقل ما يلزم. وهكذا، بغيث الطرق مهمله ومورية وكانت هماك طفرات من الأنشطة، مثلاً، في الفترة التي أعقبت حرب القرم وحلال عهد تركيا المناة، حين زادت نفقات بناء الطرق سنوياً أربع مرات على مسترباتها أواخر القرن الناسع عشر. ولكن في معظم المناطق، جرت تحسبنات قليه الله وفي الأقاليم العراقية خلال السنوات التي سبقت الحرب مباشرة، لم تكر مال طرق مرصوفة خارج المدن، باستشاء حزء صغير من طريق القوافل إلى حد. ورسما يفشر دلك الجزء المرصوف الانحفاض الواضح في زمن السفر بالقوس بين حلب وبعداد. وفي ثلاثينيات القرن التاسع عشر كانت الرحلة تتطلُّب 25-38 يوماً، لكنها صارت 20 يوماً فقط سنة 1910. أما في الأناضول، وعلى الرغم س النمو الهائل في حركة المرور على طريق طرابزون ـ تبريز في أثباء الثلثين الأولين من القرد، فقد طل الطريق في حالة سيئة وطرأت عليه تحسينات قليلة. ولم طريق لعربات النقل بدأ في ستينيات القرن التاسع عشر بدرحة مزرية جعلت س يقومون بتشغيله يفصلون الطريق السريع القديم (53). وعندما اردهرت تحارة بيرات بطريقة مماثلة، كانت الأعمال مقيدة أيضاً منظام البقل البري. فقد كان العمام المرد يحتاح إلى يومين للسفر بين بيروت ودمشق على حين كالت انضائل الني تستحدم مزيجاً من البغال في الجنال والإمل في الصحراء، تستغرق ما سِ <sup>ثلاث</sup> أيام وأربعة أيام. ثم حدث في ستينيات القرن التاسع عشر، أن بنت شركة فرسم؛ مسافة 110 كم من الطرق، ما أتاح النقل بالعربات، وقدمت خدمة رحلة تستعرف 13 ساعة معرمات الركوب بين المدينتين. وبحلول سنة 1890، حمل هذ. العربة الدي يعرو إليه بعض المؤرخين الفضل في بروز بيروت، 21 ألف طن من البضائع (54). بيد أن الطرق التي تحظى بصيابة حيدة ظلَّت هي الاستثناء حتى ال ماطق بلاد الشام واستمر النقل على طهور الإبل باعساره الشكل السائد في التقال البضائع على الطرق السريعة.

وعلى الرغم من أوحه القصور هذه، فإن القوافل والطرق السريعة والمعراب استمرت تحمل نصف إحمالي النصائع المنقولة براً في الأماضول وبلاد الشام. وهي سنة 1904، كان العالم العثماني بأسره لا يضم إلا 24 ألف كم من الطرق، وكان

ثلان أربع هذه الطرق داخل حدود تركيا الحديثة، وكانت طرقاً رديثة في نوعيتها لا نعظى بصيانة جيدة ...

وقد وقرت القوافل معظم حلقات الوصل البرية، غير الميكايكية، داخل الأقاليم البي ما بينها. ومن المؤكد أن الحجم الحقيقي للبضائع التي تداولتها القوافل، والذي بمعب قباسه، كان كبيراً للعاية. ففي ثلاثينيات القرن الناسع عشر، كانت القافلة المفردة السنوية التي نسافر من بغداد إلى حلب تتكون من خمسة آلاف جمل تحمل حموة بحمالية قدرها حوالي 1250 طناً. وفي ذلك الوقت، كانت قافلة البصرة حس نضم عدة ستة آلاف جمل، على حين كانت قافلة دياربكر، التي كانت تسافر وثيرة أكبر، تستخدم مستمئة جمل.

وكانت القوافل تحمل فائض البضائع الإقليمية إلى المشترين المحليبن ولأجب معاً، وكدلك كل البضائع الاستهلاكية المطلوبة للمجتمعات المديبية المقدة وطهيرها من الأراضي. وقد جلبت قافلة البصرة ـ حلب سنة 1752 أقمشة يطبة، ومحتلف العطور والعقاقير؟ واللآليء، والعقيق والزحاح والخزف. وقد حملت قافلة من الموصل في التاريخ نقسه المنسوجات الهندية والإيطالية والعقافيرا والعفظة الجوزية. وفي منتصف القرن التاسع عشر، على سبيل المفانية ولتي تسوّعت ما بين الأقمشة وصبغة النيلة والجلود، وفي الانجاء أسماكس، كانت دمشق ترسل المنسوحات المحلية، وكدلك الأقمشة من إنكلترا وأنماب، وكانت قافلة دمشق ـ بغداد تضم ما بين ألف وألف وخمسمنة جمل النياب، وكانت قافلة دمشق ـ بغداد تضم ما بين ألف وألف وخمسمنة جمل مواني وتحمل حوالي 250 عن 350 واثناء سنيبات القرن التاسع عشر كانت خوان للحما والي النقل سنوياً 12 ألف طن، وهو ما كان يتطلب حوالي

ربي بعض الأحيان كانت القوافل تعمل في حركة ذات انجاه واحد، إد النسل العرب المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى القرن القرن المعلى المعلى المعلى القرن القرن معرب كان ما يقدر بحوالي 4 ـ 6 آلاف حمل تحمل بوميا القمع من حقول معلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى الم

تحمل الحبوب إلى محطات السكك الحديدية في غربي ووسط الأماصول. ورد كان أصحاب القوافل يركزون على نقل الحبوب، فإنهم ربما حملوا أيماً بعص البضائع الاستهلاكية المستوردة في رحلاتهم إلى الحقول.

وكانت رسوم النقل البري قد شكلت لوقت طويل جزءاً رئيسياً من معويه البضائع، ولا سيما تلك التي كانت كبيرة الحجم منخفضة الثمن، وباستاناء حلان قصور المحاصيل، فإن نقل المواد العذائية الرخيصة الثمن الكبيرة الحجم مسادان طويلة ثم يكن دا حدوى، ومع الثورة التكولوجية التي شهدها القرن الناسع عشر، أدى القل على ظهور الحيوانات إلى رفع سعر الكثير من المتحات العثماية شكل غير مقبول، وقد أعاقت تكاليف النقل العالية تطور زراعة التصدير العثمان، وبشكل أعم، كبحت جماح النعو الاقتصادي.

وقد احتلفت أسعار النقل اختلافاً بيناً، اعتماداً على البضاعة، وفصول السنة والمقصد، والمنافسة، والمسافة والانجاء. فعلى سبيل المثال، كان النجار في أنه ثلاثينيات القرن التاسع عشر يدفعون الصعف على وحدة الوزن للبضائع المرسلة بالمطرق الأقل مسافسة، مثل اللاذقية ـ حلب عما كانوا يدفعونه على طبق الاسكندرون ـ حلب الذي كان السفر عليه أكثر كثافة. وبالمثل، كان أصحاب القوافل في ستينيات القرن التاسع عشر يحزمون حمولات كاملة حارجة من المركز الصناعي الكبير في حلب ماتحاء ديار بكر، لكنهم كانوا أكثر يأساً في رحلة العوثة بحيث كانوا يخفضون أجورهم إلى 50 في المئة. وعادة ما كانت رحلات غل الصائع القصيرة تتكلف نسبياً أكثر من الرحلات الطويلة. وحتى على الرغم من أن رحلة الإبل على طريق الاسكندرونة ـ حلب، كانت أقل من نصف المسافة من من دياربكر ـ الموصل، فإن تكلفة نقل الطن بالكيلومتر على الطريق الأول كان صعف دياربكر ـ الموصل، فإن تكلفة نقل الطن بالكيلومتر على الطريق الأول كان صعف التكلفة على العلويق الأول كان صعف التكلفة على العلويق الأول كان صعف التكلفة على العلويق الأول كان صعف التكلفة على العلويق الأول كان صعف التكلفة على العلويق الأول كان صعف التكلفة على العلويق الأول كان صعف التكلفة على العلويق الأول كان صعف التكلفة على العلويق الأول كان صعف التكلفة على العلويق الأول كان التكلفة على العلويق الأول كان القرن التاسم عشر (65).

وكانت أعمال القوافل تنارجع بشكل كبير، متأثرة بحالة المحاصيل ودورات العمل الإقليمية والعالمية، والحرب، والأمراض الوبائية، وتطور وسائل المقل الأخرى، وكان يمكن أن تتوسع الأعمال يصورة حادة. فعي أوائل القر التاسع عشر، كان طريق دمشق بغداد يقدّم قافلة واحدة فقط وليس أكثر من ثلاث قوافل في السنة، ولكن في أربعينيات القرن الناسع عشر كان هماك ما بين 12 و15 رحلة في كل من الاتجاهين على الطريق (60)

وكنت بعض طرق القوافل تعاني بشدة عندما تظهر أشكال نقل منافسة أو . تعبر الحدود. وقد ازدهر طريق طرابزون ـ تبريز بين ثلاثينيات وستيسيات القرن يسر، بفضل جهود التجار البريطانيين لتخفيض بفقات النقل للتجارة مع يرن. وكانت قوافل طرابزون ـ تبريز في ذروتها خلال خمسينيات وستينيات القرن النسع عشر تحمل 40 في المئة من التجارة الخارجية لإيران. غير أنه بحلول سنة 1900 نقصت الحمولة بمقدار الثلث، أي إلى أقل من 10 في المئة من تجارة إيران عبة. وعلى هذا الطريق، كانت المنافسة الحطيرة قد تطوّرت من مصدرين معتلفين. أولهما، افتتاح قناة السويس سنة 1869 لتحول البضائع من الطريق التمالي المار بين إيران ـ البحر الأسود، إلى شبكة طهران ـ البصرة. وأيضاً عكن الدولة الروسية على برنامج طموح لبناء الطرق تسبّب في إيداء الناقلين الشماليين. وفي البداية تم تحسين طريق روسي عبر جورحيا فتطورت حركة مرور العربات؛ وعدى حير احتفظ طريق أرضروم مؤقتاً بحجم الحركة عليه فإن أصاف الصائع الأعلى قيمة كانت تمرّ عبر ميناء بوتي الروسي. ويفضل المريد من التعبيب، خرجت من تفليس شبكة من الطرق السريعة ذات النوعبة الجيدة مع أوائل سعبيات القرن التاسع عشر. ثم جاء خط سكة حديد تعليس - بوتي - ماكو الدي حقف أسعار الشحن بمقدار خمة أسداس، وانخفض حجم الحركة عبر طرارون تبعاً لدلك(61).

وراحهت قوافل آحرى منافسة السكك الحديدية العثمانية، ولا غرابة في أن ساد لسكك الحديدية وجدوا أنفسهم يتبعون المسارات التي سار عليها أصحاب الغواس زمناً طويلاً. وتعيزت طرق القوافل الرئيسية الثلاثة التي توصل باتحاء الشمال من تراقيا بخطوط السكك الحديدية اليوم (20). وبالمثل، فإن خطوط أسكك الحديدية وخطوط الأناضول وأضنه وأسكك الحديدية إزمير ما آيدين، وآيدين مالقصبة، وخطوط الأناضول وأضنه ونبرها، اتبعت كلها بدقة المعرات التي كانت تستخدمها القوافل في الشطو الأكبر من مساراتها، وعدما بدأت، مثلاً، حدمة سكك حديد الأناصول إلى أنقرة سة والمدن، والى قونية سنة 1895، فإنها هددت أعمال القوافل المسافرة بين هذه المدن، والستحدد لللك خفص أصحاب القوافل أجورهم إلى أكثر من النصف، ولفترة واستحددة كانت أسعارهم أقل من أسعار النقل بالسكك الحديدية بحوالي 10 في المعددة، وشتت السكك الحديدية بحوالي 10 في المنت.

النهاية معظم التجارة المحمولة على الخطوط الموارية لطرق القوافل.

وفي الوقت نفسه، تركت الخطوط الحديدية العثمانية القليلة نسبياً أناليم بأسرها للقوافل. إذ إن التجار في الثلثين الجنوبيين لولاية قونية، ولنستحدم مثال السكك الحديدية ثانية، استمروا في شحن البضائع على القوافل إلى لبحر المتوسط، وهنا تم الإبقاء على نماذج النقل السائدة.

وحين كانت هناك حاجة لخطوط حافزة أو طرق سريعة جيدة، كانت المكن المحديدية تجلب حيوية جديدة إلى أعمال القوافل. وقد نمت كل من حركة القوافل والنقل بالسكك الحديدية عندما ازدهر الإنتاج الزراعي للتصدير في كثير من المناطق التي مرّت بها السكك الحديدية. إذ إن رجال القوافل وجدوا عملاً جديداً، واردهر نقل البضائع، ولا سيما الحبوب على مسافات قصيرة من النوحي الزراعية النامية، إلى محطات السكك الحديدية. وبعد أن تم بناء السكك الحديدية في إقليم بحر إبجه، كانت شبكات القوافل التي تضم حوالي 10 آلاف جمل نقل النضائع إلى هذه الخطوط (63). وبالمثل، بعد أربعة عقود من الزمان، كان أكثر من النضائع إلى هذه الوقت الواحد تنتظر إنزال حمولاتها في محطة السكك الحديدية المشغولة في أنقرة حيث أعداد كبيرة من سائقي الإبل والعربات كانوا وسطاء كدلك، يشترون القمح والشعير من الفلاحين لبعه إلى الوكلاء في المحطة، بحبه بغطون تكاليف الفل بعيداً عن الأرباح الصغيرة التي يجنونها (64).

ومند ذلك الحين فصاعداً، احتلطت نظم النقل القديمة والجديدة في نركبة مدهشة وقرت توطيفاً حديداً وفرصاً في السوق للقطاعات الزراعية والتحاربة والحدمانية العثمانية.

### الهوامش

| Braudel (1966), I, pp. 246-53.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| See Greenberg (1982), Mitchell (1978), pp. 313-49, Quataert (1977), Issawi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (1)              |
| (1988), pp. 203-67.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (2)              |
| Braudel (1966), I, pp. 306-12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ()               |
| Güran (1984-85); Issawi (1980), pp. 25, 152-53; al-Shaafi (1985).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| See Issawi (1982), e.g. pp. 45-46; al-Shaafi (1985).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | {\$ <sub>j</sub> |
| Batatu (1978), p. 238; Issawi (1982), pp. 45-48; Issawi (1988), c.g. pp. 160-68,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (h,              |
| 227-29, 249.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14%              |
| ZStA, AA 53739, Bl 79, al-Shaafi (1985), pp. 68-73.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (7)              |
| Issawi (1982), p. 8; Eldem (1970), p. 165; al-Shaafi (1985), p. 62, Issawi (1980),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (8)              |
| p. 153.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | in.              |
| Eldem (1970), p. 168;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (9)              |
| لا تتوفر احصاءات حول فترة ما قبل عام 1879. ولم يكن بالإمكان إقامة مقارمات مباشرة مع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| دون أحرى لأن أرقام إلدم هي إحمالية بيما الأرقام الواردة عند ميتشل (1978) هي محددة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| Eldem (1970), p. 168, Ochsenwald (1980), al-Shaafi (1985), p. 48; Fawaz (1983), p. 133.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (10)             |
| GB AS 1964, Trade of Baghdad and Basrah for 1896; A&P 116, 1908,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (11)             |
| Longworth, n.d., at Aleppo, for 1907.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| GB (1920), p. 165. Issawi (1980), p. 170,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (12)             |
| يصرح أنه باستشاء الاستحدام في التجارة الساحلية، فإن المراكب قد احتفت من مرفأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| الرمير بحلول صبعينيات الفرن التاسع عشر.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| Fawaz (1983), p. 72,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (13)             |
| Issawi (1977).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ((1)             |
| See Eldem (1970), p. 169 for figures.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (10)             |
| BCF 1883, Satonique, le 25 juillet 1883: GR 4579 AS Tenda for the Consular                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (16)             |
| tristrict of Salonica for 1909                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | .(7)             |
| Issawi (1980), pp. 169-70; Fawaz (1983), p. 72.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (1 <sup>7)</sup> |
| Grandul Ficaret Bahriye Müdürlüğü (1928) - 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (19)             |
| 4 marie (1763), pp. 95-120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (50)             |
| (1983), GB AS 4797 for 1910 for Sularian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (20)             |
| نقل صدر المعالمة ولكنها في المعالمة ولكنها في المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة ال |                  |
| سيطرتها وبالتطور الباك لسككها الحديدية فعي عام 1869، كانت عصم مدار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| عطوط السكك التعديدية وحوالي 3,000 كلم بحارل عام 1905 . p. 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |

| الثاريح الاقتصادي والاحتماعي الدعدي                                                 | 576  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| الثاريح الاقتصادي والاحتماعي للدولة الغنس                                           |      |
| Mitchell (1978), pp. 581-85, Table F1; Licht (1983), pp. 10, 31,                    | (22) |
| . (10/4), D. //o.                                                                   | (23) |
| Reker (1943), pp. 71-93, Hecker (1914), pp. 790-91, 1085-86, Issawi (1982),         | (24) |
|                                                                                     | 1477 |
| P 35                                                                                | (25) |
| Cameron (1961).  Becker (1914), pp. 1076-77; Lampe and Jackson (1982), p. 302,      | (26) |
| Othsenwold (1980): also Artf (1971).                                                |      |
|                                                                                     | (27) |
| For example, BBA Nafia Nezareti 68-74 Demiryolları ve Limanlar, D 16 1290,          | (28) |
| 422 vanous dates, 1289/1873.                                                        | 4    |
| Anatolan Railway Company Reports Reports for 1890 and 1891, see                     | (29) |
| Quataert (1977).                                                                    |      |
| Quitaert (1983), pp. 74-75, Ochsenwald (1980), pp. 34-40; Hecker (1914), pp.        | (30) |
| 1382-83.                                                                            |      |
| إن النقديرات قائمة على استناحات استقرائية من المعلومات المعلقة بالأفراد العاملين في | (31) |
| سكة حديد الحجاز اعتماداً على                                                        |      |
| Ochsenwald (1980), p. 93                                                            |      |
| قارن التطابق صد كل مي                                                               | (32) |
| Quatacrt (1983), pp. 76-80 and Ochsenwald (1980), pp. 93-97                         |      |
| Quataers (1983) and Ochsenwald (1980).                                              | (33) |
| Fogel (1964),                                                                       | (34) |
| Quataert (1983), pp. 71-93 and (1977).                                              | (35) |
| ملاحظة تحديرية. كانت مبالع الصمايات الكيل من ية المدودعة طاها بأ مبحهمة بعد عام     |      |
| 1912. فالمواصلات العسكربة قد رادت ومدرجة كبرة من مداحيل شركت مستحد                  |      |
| الحديدية وانتجت سالغ ضيغيق                                                          |      |
| Gi (1920), p. 59                                                                    |      |
| Elders (1970), p. 153, cited in Issawi (1980), p. 150; Issawi (1982), p. 56.        | (36) |
| 11914), pp. 1662 67 Editor (1970) p. 163; Pech (1911), P. //-                       | (37) |
| *** *** Malin (1970) Claster (1914) n 1549; Lewis (1987)                            | (38) |
| 1914) n 1860, Pulsania (1990) n 104 and Attl (1971), P 137                          | (39) |
| 11983) on 70 31. O. I                                                               | (40) |
| " UNIAL - 1641   1 - 64   2 440   2 600 K   1817, 100 M   2 7 7 7 7 7               | (41) |
|                                                                                     | (42) |
| Cunningham (1983), p. 108.                                                          | (43) |
| 1170 F F F F F F F F F F F F F F F F F F F                                          | (44) |
|                                                                                     | (45) |
| Spooner (1977), p. 243 (22) 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.                  | (46) |

| النال |  |
|-------|--|
| (m)   |  |

|                                                                                                                                       | The same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rafeq (1983); Owen (1981), p. 168; Lewis (1987); Issawi (1988), pp 247-49                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gould (1973); Lewis (1987).                                                                                                           | (In                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lewis (1987), p. 106; Bowring (1840), p. 45.                                                                                          | [49]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Quataert (1977); Issawi (1980), p. 177; Issawi (1988), pp. 212-20,                                                                    | (49)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Cunningham (1983), p. 105, Bowring (1840), p. 38; Issawi (1988), pp. 247-49.                                                          | (50)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| رول أعمال البياء من قبل الدولة راجع الروايات في                                                                                       | (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                       | (53)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Shaw and Shaw (1977) and Göyünç (1983).                                                                                               | 44-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Owen (1981), p. 278; Bowring (1840), pp. 38 and 113, Issawi (1966), pp. 181-2;                                                        | (53,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Issawı (1970), p. 21.                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fawaz (1983), pp. 67-69; Rafeq (1983).                                                                                                | (31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Owen (1981), p. 246, Shaw (1977), p. 227; Issawt (1980), p. 150; Issawt (1988,                                                        | (55)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| pp. 231-40                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| See Sauvaget (1941), pp 229 n. 853 and p 259, Rafeq (1983), p. 421, Bowning                                                           | (56)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (1840), pp. 45, 47,                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اعتمدت في حساباتي على عيساوي (1970).                                                                                                  | (51)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| علا اعتمدت في تقديرات الرسوم على الطن على الحدول في الصفحات 26 - 27 وإذا                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| كنت كل حيوانات البقل من الحمال، وهي لم نكن كدلك، فإن أحجام هذه البقليات                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| تمثل 10,000 رحلة من قبل الجمال في ثلاثيبيات القرن الناسع عشر وفي درونها في                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ستبيات القرن لناسع عشر 48,000 رحلة حمل. وكان هناك ثلاث رحلات في السنة                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ولدلك تم استحدام 3,333 حملاً في الثلاثينيات من القرن و16,000 في الستيبات. وبدكر                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مصلر آخر اعتمد عليه أنه كان هماك ما مقداره 15,000 حيوان للحمل تقوم بثلاث                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| وحلات سنوياً لنقل 8,200 طن من البضائع.                                                                                                | (55)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Elefteriades (1944), pp. 132-36.                                                                                                      | (59)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bowring (1840), p. 63; Issawi (1980), p. 177,<br>Owen (1981), pp. 53-54,                                                              | (60)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| وهو يعتقد بوجود قافلتين أو ثلاث تعمل ما بين دمشق وبعداد وأربع تبطلق من حلب المعادد وأربع تبطلق من حلب المعادد المعادد Bowring (1840)، |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الموصول إلى المدن الرئيسة في العراق والأماصول؛ بيما يتحدث Bowring (1840)،                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| من ص 45 ـ 47 عن قائلة سنوية واحدة 1ssawı (1982), p. 53.                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Issawi (1970), pp. 26-27.                                                                                                             | (61)<br>(62)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Cunningham (1983), p. 24.                                                                                                             | (63)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kurmus (1974), p. 80.                                                                                                                 | (61)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Quataeri (1981), p. 77                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1174 (7, D. 77)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Quataert (1981), p. 77,

#### التجارة

حظي موضوع التجارة العالمية بأكبر قدر من الأبحاث من بين موضوعات أناريخ الاحتماعي والاقتصادي العثماني، على حين لقيت النجارة داخل الامرطورية وكذلك التجارة العثمانية مع مصر، وإيران والهمد تجاهلاً يكاد يكون ناماً. وأسباب توريع الاهتمام على هذا النحو متعددة. فقد كنب التحار وطليبلوماسيون الأوروبيون بتوسع عن تدفق البضائع بين الغرب والاقتصاد العثماني، وهي تقارير منظمة جيداً كما أنها متاحة تماماً في أرشيمات الدول الأوروبية. وقد نشر الكثير منها بكامل تفصيلاته ويتم تداولها على نطاق واسع ". العلاوة على ذلك، ولأن الباحثين الأوروبيين قد سيطروا على الكتابة التاريخية حنى وقت قريب، فإن هذه التفارير قد استخدمت بشكل واسع أكثر من المصادر التي يصعب الوصول إليها في اللغات العثمانية والعربية والأرمنية أو اليومانية. وبالإصافة إلى ذلك، فإن هذا الاهتمام يعكس أيضاً منطوراً أوروبي المؤرة يركز على المستغربين وعلى الجوانب التي تمت صياعتها وفق النمط الغربي في لانتصاد. كدلك، فإن التجارة العالمية نمت بشكل استثنائي؛ ومن ثم ساد انفاق طويل بس الماحثين العربيين وكذلك بين زملائهم المستعربين من الأتراك والعرب بشأن أهميتها المميرة في الاقتصاد العثماني. غير أن هذا الاتعاق آخذ في الانهياد ويفوم الساحثون الآن باستكشاف الموضوعات المتنوعة الأخرى، وأحياماً من منطور المعالي داحلي حالص. ويما أن التجارة العالمية موثقة بصورة حيدة نسبياً عي لمراحم الثانوية، فإننا سنتناولها هنا بأسلوب محتصر فقط(2), وسيتم التركير على

التجارة داحل الإمبراطورية، بالقدر الممكن وعلى أمل تحفيز البعث في الموضوع، ومع دلك، ولأن الكتابات عن التبادلات التجارية العالمية كثيرة للعابة والكتابات الخاصة بالتجارة الداخلية نادرة للغاية، فإن الحرء الأساسي من هذا الفصل يبقى ماثلاً لصالح التجارة الخارجية.

### الرسوم التجارية وسياسات تحديد التعرفة العثمانية

ارتفعت الرسوم ارتفاعاً حاداً، بحيث تضاعفت خمس مرات أو أكثر فوق المستوى السابق، حلال الرمع الأول من القرن. فحتى نهاية القرن الثامن عشر كانت الدولة قد فرضت رسوماً مقدارها 3 في المئة على كل من الواردات والصادرات ولكنها رفعتها عبدما تناقصت قيمة العملة(1). ورادت الممارسات المقيدة الأحرى وحلفت الدولة عدداً من المحظورات والاحتكارات، ولا سبعا فيما يتعلق بالصادرات. تصادمت هذه السياسات مع الجهود الأوروبية لإراثة كل المعوقات الناقية على التجارة الحارجية. وقد بدأ فتح البحر الأسود بمعاهلة قوجوك قيمارحي سنة 1774، واستمر بمعاهدة أدرنة سنة 1829. وكانت توبطات تحتاج بالدرجة الأولى إلى الاقتصاد العثماني للحصول على المواد الخام المحتررت وأسواق التصدير لصناعاتها التي كانت تنمو بسرعة كبيرة، وهي حاحة صارت ملحة سبب انشار نرعة الحماية بين زبائنها الأوروبيين وكانت تتصاعد في دلك الوقت. ومن ثم عقدت الاتعاقية الأنجلو ـ تركية الشهيرة سنة 1838. وكما رأينا من قبل؛ فإن الانفاقية لم تبتعد بشكل حذري عن سياسات الدولة القائمة لكنها اشعت العمار الدي حلَّفه تدمير الحكومة لقوات الانكشارية، التي كانت تدافع عن احتكارات الطوائف الحرفية وامتياراتها. وقد دعمت معاهدة 1838 والمرسوم الامبراطوري (الحط الشريف) الصادر في السنة التالية هذه الميادرة الجديدة صوب اللبراكة الاقتصادية، وركرت على النزام الحكومة الرسمي بإنهاء الاحتكارات الصاعبة والتجارية والرراعية.

والمن الواقعة الخيرية الله الله المن الرسمي الله المن الرسمي الله المن الرسمي الله المن الانكشارية، ومعاهدة 1838، والخط الشريف الصادر سنة 1839 سمات ممبرة على المنزيد من الدماج العثمانيين في السوق العالمية، وهو ما كان نكوصاً عما ميز العقود السابقة من القود على النجارة والاحتكار، ولم تكن هذه الحوادث علامة العقود السابقة من القود على النجارة والاحتكار، ولم تكن هذه الحوادث علامة العقود السابقة من القود على النجارة والاحتكار، ولم تكن هذه الحوادث علامة العقود السابقة من القود على النجارة والاحتكار، ولم تكن هذه الحوادث علامة العقود السابقة المعادد المنابقة المعادد المنابقة المعادد المنابقة المعادد على النجارة والاحتكار، ولم تكن هذه الحوادث علامة المعادد المنابقة المعادد المنابقة المعادد المنابقة المعادد المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المن

على اتحاه جديد من التطور التجاري والاقتصادي العثماني المعلي وإنما أكدت ورسا سرعت من وثيرة هذه الاتجاهات الثابتة الحارية. إذ إن المعاهدة، مثلاً، لم تعلق مطأ حديداً للتجارة البريطانية - العثمانية. لقد كان العثمانيون بالفعل يشترون أنسات البضائع المصنوعة والواردة من المستعمرات ويبيعون المواد الخام بصفة رئيسية. وفي العقود الأخيرة قبل المعاهدة، تناقصت الصادرات المتبقية للمناعبين، والتي كان الغزل الأحمر أهمها، بدرجة كبيرة. وكانت التجارة بين الدونين تنزايد فعلاً بشكل كبير؛ فقد تضاعفت قيمة الصادرات البريطانية إلى لامراطورية خلال أواخر عشرينيات القرن التاسع عشر، ثم تضاعفت مرة أحرى نبل سنة 1837، وقد أناحت معاهدة 1838، وكذلك المعاهدات اللاحقة التي فيعت على غرارها، للتجار الأجانب بأن يتاجروا في أي مكان، دون أن يخضعوا موت للرسوم المفروضة على تجارة الاستبراد والتصدير أو النجارة الداخلية. وقد مرة الخط الشريف الصادر في السنة التالية الاحتكار تحريماً صريحاً.

وهكذا احتفت الاحتكارات رسمياً، في غضون عقدين من فرض الخط شريف في كثير من الحالات، على حين اختفت القيود الأخرى الأقدم على التحارة كدلت. وعلى سبيل العثال، فإن امتياز الوصول إلى خيوط موهير أنقرة وسانعي الأقمشة إلى الموهير الخام من منطقتهم كان قد انتهى تماماً قبل هدين الإحرامين، ففي عشرينيات القرن التاسع عشر، كانت القبائل المدوية حول أنقرة شي العوهير نقداً بصعة منتظمة لمنتجار الأوروبيين في حلب، على الرغم من أن الشم العثمانية كانت تقصي بوجوب بيعه إلى طائعة الصاع في أنقرة، وفي أواخو النرن الثامن عشر، كان التجار الأجانب يشترون الموهير بانتظام بينما تحاهلوا هم الموظنون في أنقرة وفي مركز التصدير بإرمير الشرط الذي يقصي بأن يسنوفي الموظنون في أنقرة حاحاتهم أولاً. وبعد إصدار مرسوم كلحانة مباشرة قامت الموانية على الممارسات الجارية وأعلمت اللولة، في سرعة مربكة، بالمصادقة العانونية على الممارسات الجارية وأعلمت النفرة أن احتكارهم قد انقضى وزال، ولم نشر استانيول إلى معاهدة الماني أنقرة أن احتكارهم قد انقضى وزال، ولم نشر استانيول إلى معاهدة الماني كانت معاهدة دولية، لكنها أشارت إلى عائلتنظيمات الحرية، وهي موموم حكومي صدر لتنظيم سلوك رعاياها (3).

وعادة ما تنسب إجراءات التنفيذ السريعة لمعاهدة 1838 إلى تيقظ الفناصل

الأوروبيين والضغوط التي مارستها القوى الدولية. لكن هذه النظرة تخلط ما سي الأسباب والتأثيرات. فظهور التجارة الحرة كان جارياً بالفعل؛ ولم يستحدث بل تم الاعتراف به في المعاهدة والخط الشريف. علاوة على أن مثل هذا الوصع لا يحسب لتصرفات الموطفين في حكومة استانبول، الذين سعوا إلى النجرة الحرة باعتبارها في صالح الاقتصاد والخزابة (6). إذ تم تثبيت الرسوم آنذاك عند 3 في المئة على الواردات وبضائع تجارة العبور، و2 في المئة بدلاً من الرسوم الداحية الأخرى التي كان المستوردون يدفعونها، و12 في المئة على الصادرات. وبانتاقية الأخرى التي كان المستوردون يدفعونها، و12 في المئة على الصادرات. وبانتاقية العالم التجارية نحرراً و العثماني واحداً من أكثر النظم التجارية نحرراً و العالم التجارية نحراً و العالم التجارية العالم التعارية العالم النبيرة العالم التجارية العالم التعارية العالم التعارية العالم التعارية العالم التعارية العالم النبيرة العالم التعارية العالم النبيرة العالم التعارية العالم النبيرة العالم التعارية العالم التعارية العالم النبيرة العالم النبيرة العالم النبيرة العالم النبيرة العالم النبيرة العلم النبيرة العالم النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة العالم النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة العالم النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة النبيرة ا

وقد دفع عدم الاستقرار النقدي المتواصل، وعجر الموازنة والشكاوى م معاناة الصناعيين، إلى إعادة النظر بسرعة في التجارة الحرة وأطلق الجهود الرابة إلى تغيير النسب، وقد فشلت المحاولات لكسب موافقة القوى الكبرى في أربعبات وخمسينات القرن التاسع عشر لكنها أفسحت الطريق لعض الانتصارات في أوائل ستبنيات القرن. فقد رفعت الاتفاقيات التي أمرمت سنة 1861 - 1862 الرسوم على الواردات من 3 إلى 8 في المئة، وهي حركة لم تؤد فقط إلى زيدة دخل الدولة لكنها حفزت الصناعة العثمانية (انظر الفصل 34). ويعتبر نفور سياسات الحماية التجارية العثمانية التي يرجع تاريخها إلى ستينيات القرن الناسع عشر أحد التصدعات المسكرة في الهيمنة العالمية البريطانية. وفي سنة 1907 منحت القوى العطمي الإذن أخيراً، شرط أن تصرف عائدات نسبة 3 في المئة الزائدة على ضريبة الواردات على الإصلاحات في مقدونيا وأن تنظم إدارة الدين العام تحصيلها. ومرة أحرى، سنة 1914، ارتفعت رسوم الواردات إلى 15 عي المئة، إلا أنها حادث متأخرة لمساعدة الخزابة، ولا تزال قليلة جداً كي توقد المعنة، الا أنها حادث متأخرة لمساعدة الخزابة، ولا تزال قليلة جداً كي توقد المعابة اللازمة للصناعين العثمانيين.

وقد سعت أيضاً الاتفاقيات التي عقدت سنة 1861 \_ 1862 ورفعت رسواً الواردات إلى تعزيز إمكانية تسويق الإنتاج العثماني بتحفيض الضريبة على الصادرات من 12 في المئة إلى واحد في المئة بحلول سنة 1869. وقد ساعدت مثل هذه الإجراءات التجارة العالمية. لكن وجود الرسوم الداخلية حتى ذمن مثأخو

حداً في تلك الفترة (ضمن مجموعة أخرى من العوامل) قوض نمو التجارة الداخلية ولم يتم إلغاء معظم الرسوم الداخلية على التجارة البرية إلا في سنة 1874، وأخيراً نححت الغرفة التجارية في استانبول، سنة 1894، في إلغاء الرسوم الدلية على النقل البحري لمعظم الحبوب المهمة، وهو ما أدى متأخراً إلى إزالة عن قوي كان يعيق تجارة الحبوب في داخل الامبراطورية (8). غير أن البضائع لأحرى المشحونة بحراً داخل الامبراطورية كانت تدفع 8 في المئة رسوماً، حتى حرى حفضها إلى 4 في المئة سنة 1889 و2 في المئة سنة 1900، ولم يحتف هذا الرسم نهائياً حتى سنة 1909.

كانت رسوم الجمارك مصدراً مهماً من مصادر دخل الدولة. وفي سنة 1877، شلاً، كانت تشكل 15 في العثة تقريباً، وفي سنة 1911 حوالي 16 في العثة من إجمالي الإيرادات العثمامية (٩). وهناك جدال دائر بين الباحثين فيما يتعلق القصد الأساسي من سياسات التعرفة الجمركية. فهل كانت لرفع الإيرادات أم أداة تطوير لحفز الصادرات، وبعد سنة 1861 ـ 1862، لحماية الصناعيين المحليين؟ وعلى الرغم من أن معظم الباحثين قد أكدوا على كسب الإيرادات باعتباره الدافع الى هذه السياسة، فإن البحث الحديث الذي يتحدى ذلك الرأي يبدو مقنعاً. فإدا كات الحكومة قد سعت فقط إلى تعزير إيرادات الضرائب، فلمادا حفصت رسوم التعدير من 12 في المئة إلى واحد في المئة؟ فهل كانت تتوقع حقاً أن تزيد الصادرات بأكثر من اثنتي عشرة ضعفاً؟ ولم تكن سياسات الجمارك العثمانية مجرد استجابة للصغط الأجنى، لكنها أيضاً كانت جهداً لحمز الاقتصاد متقوية الصادرات وحماية الصناعيين المحلين (١٥٠). وريما كان المسؤولون العثمانيون منقسين حوث مدًا الموضوع، فمعضهم كان يرى رسوم الجمارك كمصادر للدخل أساساً، في حين أن بعضهم الآخر كان يعتبرها من أدوات النمو الاقتصادي. وربما تكون قالبتهم قد رأت في النعرفة الحمركية أداة اقتصادية، لكهم أنقوا على الرسوم بالرعم من قناعتهم بسبب المشكلات المالية.

## أنجاهات التجارة العالمية

رمما شكلت التجارة العالمية نصيباً أكبر نسياً من إحمالي التجارة العثمانيه - التي تألفت من التجارة الخارجة والمجارة فيما بين الأقاليم والتجارة الخارجة -

في سنة 1914 مما كان عليه حوالى سنة 1800، فقد ازدهرت أورودا الغربية ووسط أورودا في التجارة العالمية العثمانية أكثر من أي وقت عضى على امتداد الفود، سواء من حيث الأهمية النسية. وحتى حوس سنة 1820، كانت التجارة داحل الامبراطورية ومع دوسيا بالتأكيد أهم من تحارثها مع غربي ووسط أوروبا. ومع نهاية القرن، كانت بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، والنمسا، وإيطاليا تستحوذ على أكثر من ثلاثة أرباع محمل التجارة العثمانية العالم وعلى جملة الزيادة التي طرأت على التجارة الخارجية، وفي سنة 1914، كان ندن البضائع داحل أقاليم الامبراطورية وفيما بينها لا يزال يمثل الكتلة الكبرى بكل النصائع التي تم تبادلها (أبطر أدماه عن التجارة الداحلية).

وفيما بين سنة 1780 وسنة 1830، وهي فترة تعافِّ ثم نمو، تزايدت النجارة العثمانية ـ الأوروبية بمعدل سنوي يقل عن 1.5 في المئة. ومن المحتمل أن معدل النمو كان أعلى سنة 1820 نقريباً، بيد أنه استعرق وقتاً طويلاً لتعويص الخسار الناجمة عن حرب 1790 ـ 1815. ولم تكن السنوات التالية سلمية هي الأخرى إد إن حروب الثورة الفرنسية وغرو بايليون لمصر أعقبتها الحرب الروسية - التركية التي جرت سنة 1827 ـ 1828، وحرب استقلال اليونان، ثم عزو محمد علي للله. والأناضول. وكانت الولايات العربية معرضة أكثر لاصطراب حركة الملاحة المحربة وتوقعت التجارة التي كانت ناشطة من قبل مع أوروبا<sup>(11)</sup>. ومن ناحية أحرى، <sup>يون</sup> وجود حيوش بوبابرت وأعدائه في مصر وبالأد الشام قد أدى بالتأكيد إلى تحسن ميعات القمع والماشية بقوة. وعلى العموم، حفزت تعبئة الحيوش العفيرة في أوروما النابوليومية الطلب الأوروبي على المواد الغذائية من الشرق الأوسط القرب شكل كبر، ولا سيما ولايات البلقان يليها غربي الأناضول. وبالإضافة إلى دلك، كانت قوافل التجارة العالمية تحمل بعض النضائع من الولايات العربية إلى إرمير لكي تشحن بحراً إلى أوروما (١٤). وحلال هذه العقود الأولى من القرل، كات التحارة الأجبية في أقاليم الرومللي والأماضول مزدهرة أكثر مما كانت عليه في الولايات العربية ونعت بشكل أسرع أيضاً، على عكس النعودج الدي كان النا وي القرن الثامن عشر. وعلى الرغم من التغيرات، فإن التجارة العثمانية في الم 1840 (عندما كانت الصادرات تشكل 4 في المئة تقريباً من إجمالي الناتج القومي) ربما لم تتحاوز مستويات سنة 1800 (انظر الجدول 11:IV)(١١). في سنة 1914 مما كان عليه حوالى سنة 1800. فقد ازدهرت أوروبا الغربية ووسط أوروبا في التحارة العالمية العثمانية أكثر من أي وقت مضى على امتداد القرن سواء من حيث الاهمية النسبية. وحتى حوالى سنة 1820، كانت التحارة داحل الامبراطورية ومع روسيا بالتأكيد أهم من تجارتها مع غربي ووسط أوروبا. ومع نهاية القرن، كانت بريطانيا، وفرنسا، والمسيا، والمسا، وإيطانيا تستحوذ على أكثر من ثلاثة أرباع مجمل التجارة العثمانية العالمية وعلى جملة الزيادة التي طرأت على التحارة الحارجية. وفي سنة 1914، كان تدين البضائع داخل أقاليم الامبراطورية وفيما بينها لا يزال يمثل إلكندة الكبرى لكل البضائع التي تم تبادلها (أنظر أدباه عن التجارة الداخلية).

وفيما بين سنة 1780 وسنة 1830، وهي فترة تعافي ثم نمو، تزايدت النجارة العثمانية ـ الأوروبية بمعدل سنوي يقل عن 1.5 في المئة. ومن المحتمل أن معدل النمو كان أعلى سنة 1820 تقريباً، بيد أنه استغرق وقتاً طويلاً لتعويص لحسائر الناجمة عن حرب 1790 ـ 1815. ولم تكن السنوات التالية سلمية هي الأحرى: إذ إن حروب الثورة الفرنسية وغرو نابليون لمصر أعقبتها الحرب الروسية ـ التركبة التي جرت سنة 1827 ـ 1828، وحرب استقلال اليونان، ثم عزو محمد على للشام والأناصول. وكانت الولايات العربية معرضة أكثر لاضطراب حركة الملاحة النحرية وتوقفت التجارة التي كانت ماشطة من قبل مع أوروبا(١١). ومن ناحية أحرى، فإد وجود حيوش بومابرت وأعدائه في مصر وبلاد الشام قد أدى بالتأكيد إلى تحسير مبيعات القمح والماشية بقوة. وعلى العموم، حفزت تعبئة الحيوش العثيرة أي أوروبا السوليونية الطلب الأوروني على المواد الغذائية من الشرق الأوسط الفرب بشكل كبر، ولا سيما ولايات البلقان يليها غربي الأناصول. وبالإضاعة إلى دلك. كانت قوافل التحارة العالمية تحمل بعض البضائع من الولايات العربية إلى إرمبر لكي تشحن بحراً إلى أوروما (١٥) وحلال هذه العقود الأولى من القرن، كات التحارة الأجنبية في أقاليم الرومللي والأناضول مزدهرة أكثر مما كانت علبه في الولايات العربية ونمت بشكل أسرع أبصاء على عكس النموذج الذي كال سأندا في القرن الثامن عشر. وعلى الرغم من التعيرات، وإن النجارة العثمانية في سنة 1840 (عندما كانت الصادرات تشكل 4 في المئة تقريباً من إحمالي الماتج القومي) ربما لم تتجاوز مستويات سنة 1800 (انظر الحدول 11:1٧)(١3). وبعد هده الفترة من التعافي، ممت التجارة الخارحية بسرعة كبيرة بي أوائل إربيبات القرن التاسع عشر وسبعينياته. فقد تزايدت كل من الواردات والصادرات موياً معدل نمو يبلغ حوالى 5.5 في المئة سنوياً، بحيث كان يتصاعف تقريباً كل عنر سنوات. وعلى الرغم من فقدان الإمارات الرومانية، فإن التجارة العثمانية مع البرت تصاعف في أوائل خمسينيات القرن التاسع عشر وفي السبعينيات بفضل لنوسع الهائل في الإنتاج الصناعي الأوروبي، وحاحات القوى العاملة فيه إلى المواد العذائية، ومتطلبات حرب القرم والحرب الأهلية الأمريكية. وحلال هذا لإدهار لنجاري تخطت معدلات ممو التجارة الحارجية والتصدير العثمانية بعدلات النمو في التجارة العالمية. وكان ترايد الإنتاج، وتسارع وتيرة العمل وانقدم انتكنولوجي يعني انخفاض أسعار البضائع الصناعية الأوروبية بمعدل أسرع من أسعار المواد الأولية. وفي أثناء منصف سبعينيات القرن التاسع عشر تراوحت الصدرات بين 6 و8 في المئة من الناتع القومي العثماني، أي حوالي ضعف السب السائدة في أربعينيات القرن، وما لا يزيد على 15 في المئة من إحمالي الإنتاج الزراعي العثماني، العثماني، أي حوالي ضعف السب السائدة في أربعينيات القرن، وما لا يزيد على 15 في المئة من إحمالي الإنتاج الزراعي العثماني، العثماني، أي المئة من إحمالي الإنتاج الزراعي العثماني العثماني، أي المئة من إحمالي الأنتاج الزراعي العثماني العثماني.

الجدول 11:IV التجارة الخارجية العثمانية، 1830 ـ 1913 (المتوسط السنوي، بملايين الجنيهات الاسترلينية)

| البضائع المستوردة | البضائع المصدرة | الفترة |
|-------------------|-----------------|--------|
| 5,1               | 4.2             | 1830s  |
| 6.9               | 6.0             | 1840s  |
| 12.3              | 9.8             | 1850s  |
| 18 3              | 15,4            | 1860s  |
| 20 8              | 18.6            | 1870s  |
| 16-0              | 15.5            | 1880s  |
| 18.6              | 177             | 1890s  |
| 26 ()             | 23.0            | 1900s  |
| 38.6              | 27 3            | [910-1 |

العصار: باموك (1987)، ص149.



وقد جاء الركود الاقتصادي عقب الازدهار في سبعينيات القرن التاسع عثر حين تصافرت الأزمة المالية والإفلاس الحكومي مع المحاعة والحرب الروب. التركية لتسبب بطء نمو التجارة العالمية، وأدى الركود الاقتصادي النسبي المانع على هبوط الأسعار سنة 1873 - 1896، من جانبه، إلى تخفيض الإنتاح الصاعي الأوروبي والطلب الغربي على المواد الغذائية والمواد الخام، واستمرت النحرة الخارجية في الصعود، ولكن بمعدلات أدنى من تلك التي كانت سائدة في سف القرن الناسع عثر، القرن السابق، وفيما بين أواخر السبعينيات والتسعينيات من القرن الناسع عثر، زادت كل من الواردات والصادرات بمعدل سنوي كلي قدره حوالي 2.6 في المنة، وهو نصف سرعة النمو في العقود الثلاثة السابقة (لكنه ضعف معدلات النبو في الفترة من 1780 إلى 1830).

وبعد نهاية الركود العالمي، استأنفت الأسعار العثمانية صعودها كما تحوت شروط التجارة مرة أحرى لصالح مستجي المعواد الأولية. وكانت معدلات الربانة النسية أثناء الفترة من 1896 إلى 1914 أدنى من معدلات فترة الاردهار ما بس كالنسية أثناء الفترة من 1896 إلى 1914 أدنى من معدلات فترة الاردهار ما بس كالمالونيكا وبافا قعزت الواردات فوق الصادرات. فقد نمت الصادرات العثمانية المحضون عشر سنوات بسبة 3.4 في المئة على حين ارتفعت الواردات نسبة 4.8 في المئة (المعدلات السوية المركبة). ونتيجة لذلك، فإنه على الرغم من الحسائر الصحمة في الأراضي التي حدثت في حروب البلقان، طلت الصادرات سنة 1913 معادلة لمستويات 1907 على حين تجاوزتها الواردات نسبة 25 في المئة ولله مؤلت العجز التجاري القروض الأجنية، التي صارت ممكنة بعد موافقة لحكومة على إعادة حدولة ديونها العالمية والسماح بتشكيل إدارة الدين العام.

وفي سنة 1914، كان يتم تصدير حوالى ربع إجمالي الإساح الرداعي، وكانت الصادرات كلها نشكل حوالى 14 في المئة من إحمالي الماتح القومي كما أن انسبة الواردات إلى إحمالي الناتح القومي كانت حوالى 18 في المئة وهذه الأرفام كاشعة إد إنها توضح أنه، على الرغم من الريادات الكبيرة سيأ في القرن التاسع عشر، يقيت التحارة الخارجية عاملاً قليل الأهمية في المحاة الاقتصادية العثمانية.

وفيما بين سنة 1840 وسنة 1914 تزايدت قيمة الصادرات العثمانية تسع مرات ونرايدت الواردات عشر مرات، وهكذا تدنى نصيب العرد من الصادرات عن المنوسط العالمي بشكل طفيف. وتراجعت أهمية الاسراطورية العثمانية العالمية السبة كمصدر، بعد الزيادة الثابتة لهذه الأهمية حتى سبعينيات القرن التاسع عشر. وعلى العموم، احتلت الامبراطورية العثمانية مكانة أعلى من آسيا وإفريقيا مر حيث مشركة في اقتصاد السوق العالمية، لكنها كانت أدنى من أميركا اللاتبية (16).

#### سذل النبادل النجاري

نقب معدل النبادل النجاري بشدة على مر الزمان لكنه تحرك بصفة عامة فد العثمانيين ولصالح الأمم الصناعية عندما استفادت هذه الأمم من معطم نتائج رودة إن حيتها الخي شكل أجور أعلى ومعدلات ربح أعلى الألم من معطم بين سنة الإلاء التحييا ومنصف خمسيبيات القرن التاسع عشر، تحسن معدل النبادل التحاري العنماني، ويرجع السبب الرئيسي لدلك إلى الندهور السريع في سعر المصنوعات النطية المستوردة. وأثناء فترة الاردهار التالية، ربما تراجع النبادل التجاري الغياس 10 في المئة على الرغم من ارتفاعه خلال حرب القرم. ثم تدهور بشكل معرد حلال الركود الكبير 1873 \_ 1896: إذ هبطت أسعار المصنوعات 35 في المئة لكن أسعار المواد الأولية العثمانية هبطت 48 في المئة، وأخبراً، استفاد المنادل التحاري العمدير، من ارتفاع أسعار المواد بعد سنة 1896 وتحس معدل النبادل التحاري (وفي العبير من ارتفاع أسعار المواد بعد سنة 1896 وتحس معدل النبادل التحاري (وفي المئة. وهكذا، فإن تقلبات معدل النبادل التحاري (وفي النبرات في السوق العالمية 1893.

# التوزع الإقليمي للتجارة العالمية

المكانة الأولى هي التجارة العالمية، ثم تليها الأقاليم الأوروبية في الدولة العثماية تحتل المكانة الأولى هي التجارة العالمية، ثم تليها الأقاليم الأماصولية عالولايات العربية. ثم أحتل إقليم الأماصول المكانة الأولى، رسما معد حرب القرم وحسارة الإمارات الروماية بشكل تهائي، وشهد أكبر تسبة نمو له في التجارة العالمية قبل سة 1870 وعند منصف القرن، كانت ثلاثة أرباع الصادرات البريطانية إلى الشرق الأوسط

(مما فيه مصر) تمر عبر مستودعات غرب الأماضول، وارتفعت الصادران من موانيء الأناضول الأربعة الرئيسية - إرمير، وطرابرون، وسامسون، ومرسي، ثلاثة أضعاف وبصف فيما بين أوائل الأربعينيات ومنتصف سبعيبيات القرن الناسع عشر، على حين زادت الواردات حوالي 4.3 أصعاف. وقد تناقصت الواردات فعلاً حتى سنة 1900 على حين ارتفعت الصادرات ارتفاعاً طفيعاً للعابة؛ ثم ارتفعت الواردان 80 في المئة والصادرات في المئة وبشكل مطلق، كانت فيمة تجارة الأنصيل حوالي سنة 1914 تساوي نصف التجارة المشتركة للأقاليم السورية والعراقية.

الجدول 12:1۷ الأهمية النبية للموانىء العثمانية، 1907 (النبية المثوية من إجمالي التحارة)

| استاسول  | 33 | الإسكنرون | 5 |
|----------|----|-----------|---|
| إزمير    | 17 | أدرية     | 4 |
| بيروت    | 11 | باسا      | 2 |
| سالونيكا | 11 | الحجار    | 1 |
| طرابزون  | 7  | اليمن     | 1 |
| بعداد    | 6  |           |   |

المصلور. Turkey (1327a 1909), pp 160-61. إلا أن هذا المصدر يستثني مراكر محاربة مهمة مثل سامسون،

وترايدت أهمية مدن الموانى، العربية بشكل كبير في أواخر هذه الفترة (هدا الاتجاه والمعلومات الأخرى تفترص حدوث نمو قوي في الولايات العربية قرت نهاية القرن). فقد تضاعفت التجارة البحرية العراقية، بالقيمة الحارية، فيما بين أربعبيات وستينيات الفرن الناسع عشر، ثم تصاعمت أربع مرات بحلول سنة 1900 وسما يزيد على ثلاث مرات في السنوات العشر التالية. وعموماً، وادت هذا التحرة 37 ضعفاً خلال 75 عاماً. وقد رادت تجارة بلاد الشام حواني عشرين صعفاً لكنها لم ثرد إلا قليلاً بعد سنة 1900. وقد تداولت العوابي، السبعة الرئيسة في بلاد الشام وفلسطين تجارة رادت فيمتها عن 68 في المئة فيما بين ثمانيات الفرن الناسع عشر وسنة 1913. وقد تضاعف ورن حمولة السفى الراسية في بيروت

ينز، بين سنوات 1895 و1913. وبحلول هذا التاريخ الأحير جاوزت قيمة تجارة بلاد تشام تجارة المناطق العراقية بحوالي 150 في المئة.

أى في الولايات الأوروبية، فقد زادت الصادرات من الإمارات الرومانية الإن مرات فيما بين 1818 وحرب القرم، وبعد أن حازت الإمارات الرومانية المتلالها بالأمر الواقع، ارتفعت صادراتها أكثر من أربع مرات في تلك المترة حتى من 1900 على حين زادت الواردات أكثر من عشر مرات. وإذ كانت هذه إسرات تتمتع بميزال تجاري لصالحها أثناء الفترة العثمانية، فإل واردات هذه الإمرات تجاورت فيمة صادراتها خلال فترة سبعينيات القرن التاسع عشر، أما في مرب لمستقلة، فقد زادت الصادرات ثلاث مرات في أواحر الأربعينيات ثم رادت عمر المن مرات أخرى تقريباً في العقود الثلاثة التائية؛ وارتفعت الواردات بنفس السبة بعن مرات أخرى تقريباً في العقود الثلاثة التائية؛ وارتفعت الواردات بنفس السبة بعديا الني استقلت فعلياً حديثاً، تضاعفت الصادرات بين سنة 1880 وسنة 1900، كما هو الحال في رومانيا وصربيا بعد العهد العثماني.

وبحلول سنة 1912، كانت سالونيكا هي المركز التجاري الوحيد المهم للمتمايين في أوروبا (باستثناء استابول بطبيعة الحال). وحتى سنة 1878، نمت صدراته ووارداتها. وبعد دلك، في الفترة التي أعقبت الاستقلال السلعاري، قطت قيمة صدر ت سالوبيكا بالفعل إلى حد ما. أما الواردات، بالمقابل، فإنها نصعت بحلول سنة 1900 ثم ارتفعت خمسين في المئة مرة أحرى بحلول سنة أوا وفي هذه الفترة عموماً رادت صادرات سالونيكا عشر مرات على حين زادت الرائع حوالي 36 مرة. وكانت الخسارة الاقتصادية التي تمثلها حسارة مثل هذه النب حسيمة للغاية. فهي سنة 1912 قاربت تجارة سالونيكا وحدها إجمالي سرة سامسون وأضة وطرائزون وزادت قلبلاً على نصع تحارة حميع مواني، بلاد الشهراني، (الجدول 121۷) (ومرة أحرى تستعد استاسول من الإجمالي النحاري

# بلة عن التجارة العالمية

قادت المستوجات، القطبية منها بوجه خاص، مموّ الواردات حتى سنة 1870

تقريباً، ويقيت على أهميتها فيما بعد. وخلال أوائل ثلاثينيات القرن الناسع عشر. كانت الأقمشة القطنية تشكل ثلثي جميع الصادرات البريطانية إلى الامر طورية العثمانية، على حين أنه في سنة 1900 كانت الصناعات السيحية لا ترال تشكل 50 في المئة من الواردات إلى إزمير. عير أنه بعد سنة 1870 ترايدت الحصة السبة لواردات المواد الغذائية بشكل عام. ولكن في بعض الأماكن، مثل يان، بنين الحصة النسبية لواردات القهوة والشاي والسكر على ما هي عليه(21). وينهاية النترة كان القمح والدقيق والأرز والسكر والقهوة والشاي تشكل حوالي ثلث الواردات العثمانية. وفي الصادرات، كانت المنتجات الزراعية تشكل أكثر من 90 في المئة من الإجمالي. وقد شكلت سلعة واحدة جلَّ الصادرات من مناطق قليلة. فعلى سبيل المثال، المنتجات الحيوانية في صربيا، والحبوب في مرسين وفي النجارة العراقية البحرية، والحرير من لبان. ولكن والعكاساً لأنماط الزراعة العثمانية (انظر أدناه) لم يكن هناك منتج واحد يسود الصادرات العثمانية. وفي الحالات الاعتبادية، لم تكن المنتجات الثمانية الأولى تتحاوز 60 في المئة من الإجمالي. كما تحوّل خليط الصادرات بمرور الوقت، بحسب الطلب العالمي، وعادة ما كان يتضمن كميات مهمة من الزبيب، والأفيون، والحبوب، والحلود، والصوف، والقطن والتبع والتين والحرير الخام. وبالإضافة إلى الحرير الحام، كان السحاد المنتجات الصناعية الوحيدة ذات الأهمية، وزاد تصديره بسرعة بعد سنة ١١٤٥٥ (الجدول 13:۱۷).

حتى ثورة سنة 1789، كانت فرنسا نتحكم بسهولة في التحارة الحارجة العثمانية، فقد استحوذت على 60 في المئة من الإجمالي. ثم اختفت النحارة الفرنسية تقريباً في أثناء فترة حروبها المتلاحقة. وعندما استؤنفت العلاقات السياسية والاقتصادية الطبعية، اكتشف التجار الفرنسيون أن تفوقهم الذي اسعر طويلاً انحسر أمام الهيمة الريطانية. واحتفظت إنكلترا بعد ذلك بالمكانة الأولى فقد كانت باستمرار أكبر مصدر فرد للواردات العثمانية، وفي أوائل ثمانييات انقرن الناسع عشر حققت رقماً قياسياً مقداره 45 في المئة من الإجمالي، وعلى الرعم من أن حصنها النسبية تراجعت آبذاك بحدة، فقد طلب إبكلترا سنة 1910 - 1911 ثشحن 24 في المئة من الواردات العثمانية، وهو ضعف حصة أقرب مافس لها.

الجدول 13:1۷ مكونات التجارة العثمانية، 1897 (بملايين الفروش)

| الصادرات الأ | أساسية | الواردات الأساسية        |     |
|--------------|--------|--------------------------|-----|
| المنب        | 177    | المكر                    | 158 |
| المحرير      | 136    | الأقمشة القطبية الخشنة   | 139 |
| انتبى        | 68     | خبوط الفطن               | 118 |
| السوقة       | 65     | القهوة                   | 103 |
| ريت لريتون   | 63     | الأرز                    | 79  |
| لأفيون       | 62     | الدقيق                   | 79  |
| الجور        | 58     | الكاليكو (فماش قطني خشن) | 70  |
| العطي        | 48     | قمصان تحنية نسائية       | 64  |
| الشعير       | 48     | القبح                    | 62  |
| عوف          | 47     | المشاش                   | \$6 |
| حدود العبم   | 35     | قماش كشمير               | 42  |
| -il          | 32     | موسلين                   | 40  |
| النبع<br>سن  | 24     | كتان                     | 35  |
| الثمر        | 19     | لباد                     | 32  |
| الفعج        | 15     |                          |     |

. Shaw and Shaw (1977), pp.237-38 :العملو:

وكان العثمانيون حيثتي يعدول ثالث أحسن عميل لريطابا في الحيوط القطية والمسانع القطية (22). وكانت فرنسا منذ ثلاثينيات القرن الناسع عشر نقدم بشكل معناد حوالى 10 في العثة من الواردات العثمانية لكنها كانت أكثر أهمية كمشترية للسائع لعثمانية. وخلال أوائل ستينيات القرل الناسع عشر، مثلاً، تلقت فرسا 30 في لعنة من إجمالي الصادرات العثمانية، وبالاشتراك مع مربطانيا، تدهورت أهمية وأنس النسية أيضاً بعد ثمانييات القرل الناسع عشر، قاستحوذت على 8 في المئة من الوردات العثمانية من المناه من الصادرات سنة 1914 تفرياً، واستهلكت المسا

30 في المئة من الصادرات وشحنت 17 في المئة من الواردات خلال ثلاثيبات القرن الناسع عشر. ثم تراجعت في كل من الفئين بعد منتصف الحمسيات، لتعوص في التراجع بشكل ما بعد سنة 1900، ففي سنة 1914 تقريباً قدمت المما 24 في المئة من الواردات العثمانية واشترت 8 في المئة من كل الصادرات العثمانية. ورون الواردات الألمانية ثلاث مرات بين ثلاثينيات القرن التاسع عشر وسعيبات، لتما إلى 14 في المئة من الإجمالي؛ ثم هبطت على مدى عقد من الزمان، ثم صعدن مرة أخرى إلى 14 في المئة سنة 1909 ـ 1911. ومن أقل من 2 في المئة بعد بن الأربعينيات والثمانينيات من القرن التاسع عشر، زادت الحصة الألمان من الفرد التاسع عشر، زادت الحصة الألمان الصادرات إلى 7 في المئة سنة 1900 و 11 في المئة سنة 1909 ـ 1911.

وعند نهاية الفترة، كانت بريطان وقرنسا وألمانيا والنمسا تشحر ثلاثا أربع الواردات وتستهلك ما بين 60 و70 في المئة من الصادرات العثمانية. أما الشرك النجاريون المهمون الآحرون فهم الولايات المتحدة وروسيا وبعفاريا، ومن بن ولايات البلقان المفقودة حافظت بلغاريا وصربيا واليونان على علاقات تحاربة ملموسة مع الاقتصاد العثماني، وتراجعت صادرات بلعاريا باطراد، حتى وصب إلى 16 في المئة سة 1910، وحلال النصف الثاني من القرن كانت كل من صرب واليونان ترسل نسبة ثابتة من صادراتها تصل إلى 8 في المئة لكل منهما (23)

#### التجارة المحلية

من المؤكد أن كعية وقيمة النجارة المحلية تحاوزت كعية وقيمة التحرة العثمانية العالمية طوال الفترة من 1800 إلى 1914. وفي الوقت الذي ينسم به هذا التأكيد بالصحة، فإنه يبرهن على أن المسألة مختلفة تماماً. إذ إن تحديد المستويات المتعيرة للتجارة العثمانية المحلية كمياً كان وسبطل من الأمود المستحيلة، لكسا يمكن أن نستوعب أهميته العامة، فعلى سبيل المثان كانت الصادرات العالمية تشكل فقط 25 في المئة (على الأكثر) من مجمل الإنتاع الزراعي العثماني، وهكذا كانت نسبة 75 في المئة من المحاصيل المردوعة كلها تبقى داحل الامراطورية، وكانت هذه تستهلك في موضعها، بحيث تناع وتستهلك محلياً، أو تشحن للمشترين العثمانيين خارج الإقليم، وكان سكان العدل العثمانيون، الذين يشكلون 20 في المئة من السكان، مكوناً مهماً من مكونات هذه

الدون المحلية. وكذلك كان المرارعون الآحرون ممن لا يزرعون حاجاتهم السبة الساب مختلفة. فمثلاً، بينما زاد المزارعون من رراعة القطن والتبغ في نون مختلفة (أنظر أدناه)، كانت طلباتهم على المواد الغذائية التي يررعها آحرون تربد أيضاً.

إن الإحصائيات نادرة، ولا سيما بالنسبة إلى البضائع التي كانت تنتح، ردع، وتُستهلك في منطقة محدَّدة. وكان ملايين المزارعين والحرفيين العثمانيين بتعود لنسبة حاجاتهم الأساسية أو يكسبون عيشهم من رراعة أو صباعة منتجات اع من الجوار القريب. وربما تجاوزت كمية هذه التجارة وقيمتها معاً مجمل النجارة لعثمانية بين الأقاليم بالإضافة إلى النجارة العثمانية العالمية أيضاً. ومع من الله الله تكون عير مرئية. وهنا مجد مثالين يوحيان بأهمية تحارة البضائع المتجة محلباً داخل أحد الأقاليم. ففي حالة عام 1911 عن البصائع الزراعية، نحد أَد السكان المحليين المتزايدين آنذاك يستهلكون بالفعل كل إنتاح الحبوب في المصنعة محلباً، التي توسعت بشكل كبير. وفيما يتعلق بالبصائع المصنعة محلباً، توافر معمومات جيدة من منطقة ديار بكر التي كانت مركراً صناعياً مهماً. وتقدم العلومات لتفصيلية من عدة نواح في المطفة سنة 1903 إحصائبات عن الصناعات سحلية وصبعاتها داخل الإقليم. دلك أن المستهلكين من ناحية إرحاني، مثلاً، كانوا يشترون منة في المئة من القماش الأبيض المصنوع محلياً (النز)، وكال مصوعات الحلد المغربي، والحلد العلون، وحلد الأحذية والمتطلبات الزراعبة المحلية، وكذلك شرابق الحرير التي تربّى محلياً. وبالمثل، فإن مستهلكي باحية الم المرانق، والماديل وأعطية من إشاجها من الشرانق، والماديل وأعطية الرامن كما أنهم استخدموا نصف كمية الشاش والأقمشة الصوفية المستجة، و75 في المئة من الأقمشة الحمراء والبيضاء (البز) وثلاثة أرباع جمع الأحدية المعسوعة. وكانت ناحية ديار بكر مركراً رئيسياً للإنتاج الصناعي المعد للتصدير الله الأحرى ولكن مع دلك، كان المشترون المحليون يستهلكون كميات مهدة من بصائعها المصنعة. فعلى سبيل المثال، كان يدقى فيها ثلث القماش المقلم (مانوسا) ونصف القماش المطبوع (مصمة)، وثمانون في المئة من الأدوات الى المعديدية، وأكثر من ثلثي الأحدية والجوارب، وكل الجلد والأدوات الرراعية المنعبة في, هذه الناحية (24).

تكشف هذه المعلومات المتعلقة بالتجارة بين الأقاليم بوضوح عن أهمينها، لكن هذه المعلومات قليلة إلى حد الندرة، وفي غيابها، يركز القسم النالي على التجارة بين مختلف أقاليم الامبراطورية، والأنشطة التجارية التي نواجهها كثيراً في السجلات التاريخية، ونحن نقترح هنا تحديداً للتجارة بين الأقاليم بختص عن معناه العام للبصائع، المحلية أو الأجنبية، المشحونة من نقطة إلى أحرى دحل سياق اقتصادي واحد، وبدلاً من ذلك، يكون التركير على البضائع التي تصلح بالفعل، أو تزرع أو ترتى داخل حدود الامبراطورية ثم تنقل وثباع في مطقة أحرى من الامبراطورية.

إن معظم المواد الكمية المناحة التي تتعلق بمثل هذه النجارة بين الأقالبم لبست مفيدة جداً. ويمكن للإحصائبات المتعلقة بما تبقله القوافل أن تكود ذات نفع؛ لكن المتاح منها نادر؛ كما أنها نادراً ما تعرق فيما بين النضائع دات الأصل المحلي والنضائع الأجنبية المنشأ. وثمة مثال آخر، يدعونا لتأمل المعلومات التي جمعها موظفو الجمارك العثمانيون حين كانوا يصنفون ضرائب الواردات ولعور والتصدير. تظهر هذه الإحصائيات الرسمية أنه في ثمانينيات القرن التاسع عشر كانت القيمة المدونة للتجارة بين الأقاليم تساوي بحو ربع قيمة البضائع المستورنة ماشرة من الخارج. ولكن في هذا التاريخ، كانت أنواع كثيرة من البضائع المقو<sup>لة</sup> داخل الامبراطورية لا تدفع رسوماً؛ ومن ثم فإمها لا تسخّل في الإحصائبات لتي تكلمنا عنها تواً. كما أن هذه الأرقام لا تتصمن فقط البصائع المصنوعة معلمًا ل تتضمن أيضاً البصائع دات الأصل الأحتبي والتي تم شحنها داحل الامر،طورية. وهكذا فإن النسب المأخوذة من هذه المعلومات قليلة الأهمية حقاً (25). وأحبا كانت تقارير القباصل الأجانب تحدد شحن أو استقبال البصائع من <sup>حرء آحر س</sup> الركيا، لكمها كانت تنضمن منتجات أجنبية تم استيرادها في فترة معية أم أعه شحمها إلى منطقة عثمانية أحرى (26). وتقل الفائدة المحدودة لمعلومات الحمارك، سواء سجلها الموظفون العثمانيون أو القياصل الأحاب، لأننا بعرف القبيل فلم عن الكفاءة المتغيرة لتقدير قيمة الجمارك وجبايتها. وهكذا، فوسا لا يمكن أن يمم سوى تقدير نقريبي لأهمية النجارة الإقليمية في هدا الوقت.

توصح المعلومات بالمعل أن تدفق البضائع العثمانية داحل الامبراطورية كاله

به وبحب إعادة تقييمه بشكل أفضل إذا أردنا أن نفهم آليات عمل الاقتصاد مهاب. وفي سنة 1862، مثلاً، كانت قيمة البضائع العثمانية المستوردة في ولاية يه أكبر خمس مرات من قيمة البضائع التي تلقتها من الخارج (16.2 مقابل 3 ملابين فرنك)(27) أما السكك الحديدية بدورها فلم تكن مجرد الأداة الجوهرية لنعلعل الاقتصادي الأوروبي. إذ إنها سهلت أيضاً التجارة داخل حدود الاسرطورية. ومعلومات الشحن المتعلقة بها تعتبر مقياساً للواردات والصادرات رُبِها التحارة فيما بين الأقاليم. وقد أدى بناء سكك حديد الأناصول إلى ازدهار مدرات الحبوب؛ كما أن خط السكك الحديدية الجديد قد غير أيضاً أنماط نبوين العاصمة ووفر لسكان استانبول ما يصل إلى ثلثي إجمالي حاجتهم من العوب. وكانت هذه السوق المحلية في استانبول تستهلك 25 في المئة من كل الحوب الني تنقلها السكك الحديدية على حين استهلكت القوات العسكرية العمانية 10 في المئة إصافية من إجمالي الحبوب المنقولة بالسكك الحديدية. ومكد، فإن ما يربو على ثلث إجمالي الحبوب التي نقلت على سكك حديد الأنصول نقيت في داحل الامبراطورية. (لكن تجدر الإشارة أيضاً إلى أنه، باستثناء العوب المرسلة إلى استانبول، لم تكن هناك أي بضائع تنتقل من محطة إلى أحرى على حط الأناضول)(28). وكان المتوقع أن يقوم خط دمشق مريرب، سرره، بتصدير القمح الذي تنتجه ماحية حوران. وبدلاً من ذلك كان معظمه يلمي العمرات المحلية. وفي سنة واحدة مثلاً استهلك سكان دمشق وبيروت والنواحي السابة المنتجة للحرير 58 في المئة من إحمالي قمع حوران الدي تم شحنه السكك المعديدية (29).

وتوضع الجداول التالية التجارة بين الأقاليم في العديد من المناطق التي تم المناطق التي المناطق التي المناطق المناطق المناطق المناطق المناطق المناطق المناطق المناطق المناطق المناطق المناطق المناطق المناطق المناطق المناطق المناطق المناطق المناطق المناطق المناطق المناطق المناطق المناطق المناطق المناطق المناطق المناطق المناطق المناطق المناطق المناطق المناطق المناطق المناطق المناطق المناطق المناطق المناطق المناطق المناطق المناطق المناطق المناطق المناطق المناطق المناطق المناطق المناطق المناطقة المناطقة المناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمنا

الجدول 14:1V الجدول 14:1V البضائع غير محددة المنشأ (أجنبية ومحلية) المنقولة بين الأقاليم العثمانية، 1883 ــ 1900 (نسبة متوية من مجمل القيمة المنقولة).

| من مناطق عثمانیة<br>أخری | إلى مناطق عثمانية<br>أخرى | التاريخ | المكان      |
|--------------------------|---------------------------|---------|-------------|
| 13                       | 24                        | 1883    | سامسون      |
| 37                       | 48                        | 1901    | سامسون      |
| 20                       | 52                        | 1898    | موسين       |
| 38                       | -                         | 1897    | إقليم أنفرة |
| 13                       | 1                         | 1885    | أرمير       |

العصائر: GBA & P.

أما الجدول 15:1۷ فيقدم إحصاءات مرضية أكثر. وهذه الاحصائيات نسخل قيمة النضائع العثمانية المرروعة أو المصنوعة محلياً فقط والتي كانت تنقل من منطقة إلى أحرى داحل الامبراطورية. وفي بعض الحالات، تحاورت فيمة لتحزة الداحلية في النضائع ذات المنشأ العثماني قيمة صادراتها إلى البلاد الاجنبية عارف شاسع. فعي الموصل، في بعض السنوات، كانت النسب تصل إلى ثلاثة أو أربعة إلى واحد. وحلال سنة اعتيادية في تسعيبات القرل التاسع عشر، قامت دباد بكو وهربوت والموصل سوياً بإرسال بضائع إلى أقاليم الامبراطورية يصل ثميها إلى أكثر من مليول حنيه استرليني. ومن الواضع أن قيمة مجمل النحارة فيما بين الأقاليم العثمانية أعلى بكثير من هذا الرقم، إذا ما أخذنا في الحسال عشرات المراكز العثمانية إلى الحارج خلال تسعيبات القرل الناسع عشر 18 ملبول هيا السترليني).

الجدول 15:1۷ البضائع المشحونة المنتجة محلياً (بالاف الجنيهات الاسترلينية)

| المكان                               | التاريخ | إلى الخارج | إلى المناطق<br>العثمانية الأخرى |
|--------------------------------------|---------|------------|---------------------------------|
| ره ره ا<br>رفر ه                     | 1883    | 325        | 172                             |
|                                      | 1887    | 62         | 318                             |
| دار ب <b>کر <sup>۱۵</sup></b>        | 1890    | 60         | 125                             |
|                                      | 1894    | 65         | 94                              |
| فرنوت <sup>(a)</sup>                 | 1887    | 61         | 130                             |
|                                      | 1891    | 36         | 86                              |
| نفاهمة هربوت <sup>(a)</sup>          | 1906    | 100        | 50                              |
| مناطعة هربوت (۵)<br>مدينة الموصل (۵) | 1884    | 206        | 398                             |
|                                      | 1896    | 219        | 888                             |
|                                      | 1897    | 203        | 583                             |
|                                      | 1909    | 363        | 356                             |

المهادر: (1986) GRA & P: (6)Shields (1986) .

توحي هذه المعلومات من الأقاليم الداحلية بأن الحركة البيبة للسانع الني التجت داحل الأراضي العثمانية نقيت مهمة في مناطق معينة حتى بهاية ثلث العترة. وتمالاوة على ذلك، فإن غياب مثل هذه المعلومات عن مدن الموانى، لا تعني بالشرورة أن البصائع ذات المنشأ المحلي لم تكن تشحن منها. فهي تشير سناطة أن المعلومات ليست متاحة في الوقت الحالي. وتؤكد الأمثلة السابقة على السابقة على السابقة اللهائع المعلومات ليست متاحة في الوقت الحالي، وتؤكد الأمثلة السابقة على السابقة على المسلمة الني أوجدتها التحارة بين الأقاليم في المسلمة الني أوجدتها التحارة بين الأقاليم في المسلمة الني أوجدتها التحارة مين الأقاليم في المسلمة الني أوجدتها التحارة مين الأقاليم في المسلمة المسلمة على المسلمة على المسلمة الني أوجدتها التحارة مين الأقاليم في المسلمة الني المسلمة على المسلمة على المسلمة الني أوجدتها التحارة مين الأقاليم في المسلمة المسلمة على المسلمة على المسلمة المسلمة المسلمة الني أوجدتها التحارة مين الأقاليم في المسلمة الني المسلمة على المسلمة الني المسلمة الني المسلمة على المسلمة على المسلمة الني المسلمة على المسلمة الني أوجدتها التحارة مين الأقاليم في المسلمة الني المسلمة على المسلمة الني أوجدتها التحارة مين الأقاليم في المسلمة الني أوجدتها التحارة مين الأقاليم في المسلمة الني أوجدتها التحارة مين الأقاليم في المسلمة الني أوجدتها التحارة المسلمة المسلمة المسلمة الني المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة ا

## سبنمع التجار العثمانيين

عند نهاية القرن الثامن عشر، كان التجار المسلمون لا بزالون يتحكمون في النجارة العثمانية في كثير من المناطق، ويبدو أنهم كانوا في غاية القوة في ولايات بلاد الشام، وأقل قوة في الأماضول، وأقل منها في استانبول. ويعكس ود النموذج نفوذ الديملوماسيس الأوروبيين، فكلما كان وجودهم أكبر، زاد قرر الحماية التي كانوا هم والتجار الغربيين يوفرونها لمن يخضعون لحماينهم م التجار العثمانيين غير المسلمين، وقد طلت معظم التجارة المحلية بس الأقاليم العثمانية بأيدي المسلمين، كما ظلت التجارة مع إيران والهند بأيديهم. بدان الاتجاهات العلمانية في تجارة القرن التاسع عشر - التجارة المتزايدة بشكل كبر مع أوروبا والتدهور النسبي في التجارة الشرقية - أدت إلى تحول في تكويل محتم التجار العثمانيين الدي يتعامل في التجارة الأجبية. وقد حدث تغيير شامل نبجه الصراعات بين التجار العثمانيين والتجارة الأجانب وبين التجار العثمانيين المسلبل وغير المسلمين من أجل السيطرة على التجارة العالمية. إلا أن مثل هذا النغير م يكن بارزاً على صعيد التجارة المحلية والتجارة بين الأقاليم.

وكانت فترة أواخر القرن الناص عشر والعقود الماكرة من القرن التاسع عشر مهمة مصفة خاصة في تكوين ونمو مجتمع التحار العثمانيين الذين بتعاملود مي التجارة العالمية. فقد كان التجار العثمانيون غير المسلمين يتمتعون منذ أمد طوبل بالحماية الأجسية على شكل شهادة (براءة) تسبغ عليهم العوائد الصريبية والعربا التي يتمتع بها التاجر الأوروبي (30). ومع تصاعد التجارة مع أوروبا في أواخر القيا الثامن عشر، رادت شكل كبير أعداد الشهادات الممنوحة لأشخاص بؤدون نظريا خدماتهم كمترجمين للبعثات الأجنبية. وهي سنة 1793، كان ما يزيد على 1500 غير مسلم في مدينة حلب وحدها يحوزون ثلك الشهادات، وقد أوضحت التحريات أن سنة منهم فقط كانوا مترجمين بالفعل (13). ومن المؤشرات المدهلة على العوائد النجارية التي تتحقق من حيازة الشهادات مثال روسيا التي أدرحت بحلول سنة 1808 أسماء 120 ألف يوناني باعتبارهم أشحاصاً محميين لديها.

وفي أثناء هذه الظروف الحرجة، حين كان يتم إعادة تشكيل التحارة العالمبة ومجموع تحارها، سعت الدولة العثمانية إلى أن تختم بطابعها الحاص على هوبة مجموعة التجار، وكان السلطان سليم الثالث يخشى التهديد الذي يغرضه وحود طقة تجارية من أماء البلاد في طل الحماية الأجنية على الاقتصاد العثماني والدولة العثمانية، وهكذا، حاول استئصال هذه الطبقة من التجار، وبدلاً منها أوجد فنة

حبدة من النجار العثمانيين، الذين عرفوا باسم «التجار الأوروبيين» والمرخص المسلمين الدين المسلمين الدين المسلمين الدين الدين المسلمين الدين الدولة ويحصلون بصفة أساسية على نفس حقوق وامتيازات النجار الأجانب أو من يستظلون بحمايتهم من العثمانيين. ولزيادة تشجيع تعاطي الرعابا العثمانيين بالتجارة الأجنبية، سعى السلطان إلى توفير قواعد خارجية للعمل أمم هؤلاء التجار الجدد الذين حباهم بامتيازاته. فأسس لذلك عدداً من القنصليات في أوروبا،

رلا غرابة في أن المسلمين القلائل المشتغليس فعلاً في التجارة مع الغرب نكو من المنافسة غير العادلة على أيدي التجار الأجانب ثم المجموعة الجديدة من التجار عير المسلمين. ولذلك، أوجد محمود الثاني فئة جديدة من التجار (حبربة تحاري). وكان هؤلاء التجار يدفعون رسماً للترخيص لكي يحصلوا على مسرات التجار الأوروبيس الحديثي العهد. وفهم التحار المسلمون بوضوح الوالد الكامنة وراء هذا العمل. فأقنعوا الحكومة بعد تطبيق النظام مباشرة بأن ترفع منذر كبر عدد مثل هؤلاء التجار المسموح لهم بالعمل في استانبول والمدن الأحرى. لكن على الرغم من هذا الإحراء، فإنهم فشلوا في منافسة التجار المحاماً في التجار غير المسلمين من «التجار الأوروبيس» ولم يؤدوا لاحقاً دوراً علماً في التجارة مع الغرب (32).

رباع الصراع بين التجار العثمانيين عبر المسلمين والتجار الغربيين ذروته المالين اسهت الحروب البابوليونية. وكما هو معروف تماماً، فإن الأجاب الدين النوا من نظام الامتيارات ومزاياه، كابوا يعتمدون على الوسطاء من غير المسلمين الناليمية. وقرب نهاية المنطقة ويعرفون الثقافة والموطفين الذين ينظمون التحارة العالمية. وقرب نهاية القرن الثامن عشر كان من الواضح أن التجار الأحاب الناليمية عشر، وفي كل منطقة تقريباً في الامبراطورية، تمكن من كانوا يستظلون السيابية من إبعادهم. وفي غضون عدة عقود، نجح عبر المسلمين في السيطرة على لتجارة الأوروبية المزدهرة وانتزاعها من التجار الأجانب الذين كانوا هم منظميها والمستعبدين الأصليين مها. وفي سنة 1815 تقريباً، كان هناك 1412 تاحراً

عثمانياً مسجلين في المدن الكبرى؛ وبعد دلك بعشرين سنة، قفز عددهم إلى أكثر من ١٥٥٥ (34). وبحلول أواخر أربعينيات الفرن التاسع عشر، كانت المدن لنسع عشرة الكبرى في الامبراطورية نضم فقط 80 بيناً تجارياً بريطانياً و70 بيناً نحرياً فرنسياً. وعلى سبيل المثال، بفيت خمس شركات تجارية بريطانية في دمثق وأربع في حلب؛ بالمقابل، كانت هناك 110 مؤسسات تجاربة للمسلمين وغير المسلمين في حلب، وهي سنة 1871 بقيت خمسة بيوت تجارية بريطانية في بيروت ولم بتن شيء على الإطلاق في دمشق أو حلب. وسوعان ما شعل السوريون العثمانيور المستقرون في لندن ومانشستر بداية من سبعينيات القرن التاسع عشر شبكاتهم التحارية الخاصة (كان الأرمن قد أسسوا قواعد في أوروبا في وقت سابق أي مي القرن السابع عشر). أما في العراق خلال ستينيات القرن التاسع عشر، فكان العرب المحلبون بمثلكون تسعة من عشرة بيوت تجارية تتعامل في الصوف. وكان اليهود على غير عادة يسيطرون على العمليات التجاربة في الولايات العراقية وأنوا دوراً مهماً في سالونيكا كذلك. وباختصار، حل التجار العثمانيون عبر الملمين محل الأجالب في كل مكان تقريباً (35). ففي سنة 1911 كان 3 في المئة فقط ص ألف تاجر مسجل في استابول بحملون أسماء فرنسية أو بريطانية أو ألمسة. ومع دلك كانت إبكلترا وفرنسا وألمانيا والنمسا تستحود على نصف التحارة العالمية العثمانية على الأقل. وبالمثل، كان هناك أجنبي واحد فقط من بين 24 من الأعضاء الذين أسسوا الغرفة التجارية في استابيول سنة 1885<sup>(36)</sup>.

لكن أعيد إحياء مكانة النجار الأجاب في زمن متأخر من هذه المترة، في غرب الأناصول على الأفل. وبعد سنة 1870، حدم النوسع العام لرأس المان الأحنى، مما في دلك شبكات السكك المحديدية وأعمال إدارة الدبن العام في تقويض مكانة النحار المحليين. بدأت عدة بنوك جديدة، ومنها البلك الرراعي الذي أسسته الدولة، في تقديم القروص ما أدى إلى كسر احتكارهم لعميان الإقراض (37).

وقد تحكم غير المسلمين بالتحارة العالمية في معظم مدن العوامي، العثمانية، حيث كانت الظروف مواتبة لهم إد إن بيروت، مثلاً، تدين بوجودها للتحادة الأجبية، والواقع أن عير المسلمين قد سيطروا على شؤونها التجارية. لكما أبعه يه أن كلاً من التجار المسلمين وغير المسلمين في بيروت قد ازدهروا.

حقق المسيحيون نجاحات رائعة لأن روابطهم الأوروبية سهلت لهم حرية الانتقال، لكن بعض التجار المسلمين القدامي الراسخين كانوا على نفس القدر من النجاح تقريباً... (38).

كدلك، فإن المسيحيين العثمانيين، وأساساً اليونانيين والأرمن، شكلوا أغلبية النحر المسجلين رسمياً في استانبول سنة 1911. وكانت الأسماء التي يمكن معرفة أبه إسلامية بوضوح تشكل فقط 10 في المئة من المجموع، وكان ثلثا أكبر سنوردي الأقمشة الناشطين آنذاك في استانبول من الأرمن وسبعهم فقط كان من لأراك ألله إلى المناهم فقط كان من الأرمن وسبعهم فقط كان من

غير أن الأهمية المستمرة للتجار المسلمين لم يتم تقديرها بالشكل الصحيح، في بعص المراكز التجارية الرئيسية، ظل المسلمون على أهميتهم طوال القرق. ويما ما كانوا يتحكمون في التجارة بين موانى، المدن والأراضي التي تشكل طلبتها (على الأقل في المناطق التي شكل المسلمون أعلبية سكانها) والمراكز سبية في الذاخل. وقد تم التغافل عن هذا الدور المهم. ففي دمشق سنة 1840، مثلاً، شكل المسلمون أهم محموعة مفودة من التجار، على حين أنه في حلب كان عدد المؤسسات التجارية التي يملكها مسلمون يعوق تلك التي يملكها السبحيون واليهود بنسبة تصل تقريباً إلى اثنين لواحد (70 في مقابل 40). وقد المسلمون بأهمية كبيرة في كل من هائين العدينين على مدى قرن أن على الأقل، وربما حتى معد الحرب العالمية الثانية، وكان لهم الدور التحادي الرئيس. وإذا عدما إلى مثال تجار بيروت، فإننا مجد أن المسلمين تاجروا مع المئل وبغداد وغيرهما من المراكز الداحلية على حين تعامل المسبحبون في المادرات بصفة عادة (40).

هذا التقسيم بين التجار المسيحيين/اليهود العثمانيين في مواني، المدن والنسر المسلمين في الداخل ساد أيضاً في الأناضول. إد إن المقاطعة التي بعث من 1908 - 1909 للمصانع المساوية - المجرية كانت أكثر بجاحاً في أراضي الأناصول المناحلية لأن المسلمين كانوا يتحكمون في التجارة هناك أما في المواني، الساحلية ، بالمقابل، فقد واجه مؤيدو المفاطعة صعوبات أكثر؛ إذ إن

الإسهام في أعمال المقاطعة يعرض المجموعة المتحكمة من التجار المسبعين العثمانيين لمخاطر مالية حقيقية (42). وقد رادت لاحقاً أهمية التجار المسلمين في الكثير من أجزاء الأماضول، على حساب اليونانيين العثمانيين، بعصل مقطعة بضائع الدولة اليونانية. كذلك ساعدت سياسات اللاقتصاد القومي، بعد سة 1908 على نمو جماعة التجار المسلمين، وعلى العموم، استمر التجار العسلمون يؤدون دوراً أكثر أهمية في سوريا ولبنان منه في الأقاليم العراقية أو الأناضولية.

وربما تكون المنافسة التجارية بين التجار المسلمين والمسيحيين والبهود قد لعبت دوراً ما في صعود العنف المحلي فيما بعد سنة 1850. وربما تساعد جهود التجار المسلمين لحماية تجارتهم اللاخلية من استيلاء المسيحيين العثمانيين عليه في تفسير هجمات سنة 1850 ضد المسيحيين في حلب والمذابح التي وقعت في دمشق سنة 1860 أيضاً. فقبل المذابح كانت هناك حوالي ثلاثين عائلة تجارية أربة تعمل في دمشق ولكن في سنة 1900 بقي منها خمس عائلات فقط ولم تثنع أي منها بالتجارة. وعلى المنوال نفسه، تضاءل عدد التجار اليهود في حلب أواحر القرن التاسع عشر (م). وليس من الواضح في هذا الوقت تأثير المذابح التي تعرص الما الأرمن في تسعينيات القرن التاسع عشر على جماعات التحار الأرس والمسلمين في استانبول.

## الهوامش

| راجع التقارير القبصلية المطبوعة المدكورة في قائمة المصادر والمراجع.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (1)               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| وللحصول على معلومات إصافية فإسي أوجه القراء نبحو أعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (2,               |
| 1980 and 1988), Owen (1981) and Pamuk (1987).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - 6-1             |
| هذا لتحفيض جعل البضائع العثمانية أرخص ثماً ولدلك أكثر رواحاً في التصدير؛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13,               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 34              |
| Frangakis (1986).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10                |
| Urquhart (1833).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (4,               |
| For example, BBA Cev lkt 52, 6 XI 1241/July 1826 and Cev lkt 694, 6 XI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | {}                |
| 1244/June 1829                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| Sayar (1986).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (6)               |
| Issawi (1980), p. 76.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (*)               |
| Quataert (1973).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (#                |
| Shaw (1975), pp. 451-52.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (91               |
| بؤيد عيساوي بشكل عام وجهة مطر العائدات؛ أما وجهة البطر الأحرى فقد وصعها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (1fl)             |
| مزحراً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| Bağıs (1983), Also see Sayar (1986).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| Tabak (1988)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (1()              |
| Schatkowski-Schilcher (1985), p. 39; Tubak (1988)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (12)              |
| D 1 45000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (I <sub>I</sub> ) |
| الحديدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | $\{l_1\}$         |
| Page 1971                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | $(I_0)$           |
| المرسع بعبيه، العصل 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (16)              |
| العرجع بفسه، ص 48.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (I**)             |
| المرسم بعسه، ص ص. 49 ـ 52 ـ يتاقش فترة 1840 -1913.<br>السيارية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (18)              |
| سيسنا يستحدم عيساوي (1980)، ص ص 772 ـ 78، فترة (1804 ـ 1914 للمحلمل ويستنح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| الم شروط التجارة تحركت لصالح العثمانيين، راجع أيضا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| Quataert (1973); Issawi (1988), pp. 147-51,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (13)              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | C <sup>(1)</sup>  |
| Fawaz (1983), p. 133,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (2.)              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | $(2^2)$           |
| - The same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the | $a_0$             |
| Lampe and Jackson (1982).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (24)              |
| Diyarbekir VS, 1321/1903, pp. 194-96, 204, 212.<br>Turkey (1327a/1909).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (2 <sup>5)</sup>  |
| العوجع نقسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (20)              |

Quataert (1983), pp. 121-45,

(43)

## 33 السزراعسة

نقبت الامبراطورية العثمانية، حتى سقوطها بعد الحرب العالمية الأولى، البراطورية زراعية، كما كانت على الدوام، ومن نقاط الامتياز الخاصة، يبدو أن صبعة الزراعة وأهميتها في الاقتصاد لم تتغير إلا قليلاً. ففي كل من سنة 1800 رسة 1900، مثلاً، كان أربعة أخماس السكان، تقريباً، يعيشون على الأرض يكسون قسماً كبيراً من سبل معيشتهم من ترابها.

عبر أنه تحت هذا السطح الهاديء من الاستمرارية، حدثت تعيرات عبو المستوبة. فلا شك أن نوعية المحاصيل كانت محتلفة وأكثر ثراء سنة 1914 عما كانت مست 1800، وارتفع مجمل الإنتاج الزراعي بشكل استثنائي وكدلك ارتمعت الهمية السبية للصادرات الرراعية إلى البلاد الأجنية. ففي سنة 1914 كان الإنتاج الرعم، ومستوبات التصدير ونسبة الإنتاح المخصص للتصدير أكبر بكثير من المعترة السبئد على الفرن الناسع عشر، وكانت الزيادات الهائلة في مساحات الأرص ليروزن هي المسؤولة أساساً عن تزايد الإنتاج، إد إن أقاليم شاسعة غير مردوعة تم استعلالها، ولا سيما في مناطق الأناضول الداخلية وفي ملاد الشام والعراق، استجابة لمربح من العوامل الصحلية والحارجية. وهكدا، فإن التعيرات نجمت عن توسع الراعة، وليس عن تكثيفها، وعلى الرعم من أن استخدام آلات حديده كان مؤثراً لي بعض المناطق، فإنه لم يطرأ إلا القليل من التحسنات التكولوجية شكل عام، لينب معدلات الإنتاج على حالها تقريباً، ولم يزد الاستحدام الكلي للمحسنات التكولوجية تقريباً.

وازداد عدد المزارعين الذين يزرعون محاصيل للبيع على نحو غير مسوق وهو انجاه كانت له انعكاساته على بقية القطاعات الاقتصادية. غير أن أثر هم الصبعة التجارية كان مكبوتاً بسبب الوجود المستمر للملترمين الذي ربعا نام بتسويق معظم الإنتاج. وهكذا، بقي معظم النقد الناجم عن بيع منتجات المراعي بأيدي هذه الفئة القليلة. وعندما كان الفلاحون يبيعون إنتاجهم نقداً بشكل منش كانت آثار ذلك تنتشر لتصل إلى التجار والحرفيين كذلك، كما تصل إلى المراعم الآخرين. فقد كان الفلاحون يشترون المزيد من البضائع، ويشترون المواد العذب أحياناً، إذا كانوا يروعون محاصيل غير غذائية للبيع، كما أنهم كانوا يشترون المواد العذب العذائية المستوردة، مثل الفهوة والسكر، وكذلك المصنوعات المحلية والاحب، مثل الحيوط والاقمشة، وربما ماكينات الخياطة والمحاريث.

وقد زادت كل من الأسواق المحلية والأحبية زيادة كبيرة. وشكل منزاب الانجاهات في الزراعة على إيقاعات السوق العالمية التي اكتسبت، على مدى القراب، أهمية نسبية كبيرة. وزاد المزارعون باطراد من الإنتاج المحصص لاستهلاك الأجانب كما أن حصة أكبر من الإنتاج الكلي كانت تدهب للحار الكنز، في الوقت نفسه، كانت هناك قوى محلية متنوعة تدفع بالإنتاج الارتفاع أن فقد أسهم تدفق ما يصل إلى سبعة ملايين مهاجر، واستقرار القدار والريادات النسبية والمطلقة في سكان المدن العثماميين، في زيادة الإنتاج الرعين وفي بعض المناطق، كان تحس الأمن ونجاح توطين القبائل أكثر أهمية من الفنس وفي تحقير مجمل عملية الإنتاج الرراعي. ولكن وبالرغم كل هذه الحوام الأجسية والمحلبة، تراجعت الزراعة في الامبراطورية العثمانية (مثلما حدث في نقاطوس البحر المتوسط) من حيث أهميتها العالمية النسبية عندما ظهرت أمم راعية العثمانية ولا سيما الولايات المتحدة. وفي سنة (١١٨٥ كانت الرراعة العثمانية دام مكانة أهمية عطمي في الاقتصاد العالمي. وعند مهاية القرن، لم تكن تحتل سوى مكانة أهمية وقلم تكن تحتل سوى أهمية إقليمية.

#### لمحة عن المحاصيل

يحمل مصطلح «الامبراطورية العثمانية» التنوع الهائل للتربة والمناح الميم شكل الشروط الأساسية للزراعة العثمانية. فعلى العموم تتاسب أقاميم المراطورية مع الزراعة بشكل هامشي فقط، وهي زراعة من نمط غير مستقر عادة المنوق على الأمطار الخفيفة التي لا يمكن الاعتماد عليها. فالصحاري الشاسعة بي العراق، ومناطق شبه الجزيرة العربية وشرق بلاد الشام، تتناقض بصورة حادة مع السهول الثرية، وإن كانت محدودة، مثلاً حول أصنة وفي كثير من مناطق عرب الأدضول والبلقان التي تجري بها الأنهار. كما أن السهول الجبلية في وسط المصول وبلاد الشام كانت تقدم محاصيل غير متوقعة، خلافاً للواحات الصغيرة في غرب بلاد الشام، والندرة العامة لسقوط الأمطار عادة ما كانت تتماشى مع ندرة السكان.

أنتجت التربة العثمانية تشكيلة واسعة من المحاصيل نضم الورود والأزهار مي الأراصي البلغارية والتمور حول البصرة. لكن الحبوب هي التي سادت بسهولة (انظر الجدولين 16:IV)، وكانت الحبوب، وأولها القمح والشعير تستحوذ نتريباً على 90 في المئة من كل الأرض المزروعة، تحت نظام تبادلي كل سنتين أو كل ثلاث منوات. وحتى في النواحي التي كانت الزراعة فيها شديدة التموع الرجهة للتجارة بدرجة عالية، مثل مقاطعة آيدين، كانت الحبوب تشغل ثلثي الأرصي المزروعة بم أما في الأقاليم الأوروبية، فقد كانت الحبوب تقدم 81 في المنة تقريباً من كل العشور التي تم جمعها سنة 1909: وكانت بسبتها 67 و89 على الوالي في إقليم سالونيكا وإقليم أدرنة. وتوضح إحصائيات أحرى أنه، في سنة الإنتاج الزراعي المشتم من فيمة الإنتاج الزراعي المئة من فيمة الإنتاج الزراعي المئة من فيمة الإنتاج الزراعي الرئيعت إلى نسبة 88 مي المئة من الأرض المزروعة في مقدونيا وتراقبا العثمانية. اما في الأماصول، فقد شكلت عشور الحبوب 81 في المئة من كل العشور التي من حبايتها. وكانت الحبوب تشغل نسبة 84 في المئة من الأرض المرروعة في الاستراء (ومن حيث الغيمة حوالي 77 في المئة من قيمة إنتاجها. وفي سوريا المت الحبوب 76 في المئة من كل العشور المُحباة؛ أي شكلت 88 و77 في المئة الم حلى ودمشق، لكنها شكلت 43 في المئة فقط في منطقة القدس. أما في الأنا الأناليم العراقية، فقد وفرت الحبوب 88 في المئة من كل العشور (1) وكان بمكن للم المعاصيل الأحرى أن تكون مهمة على المستوى الإقليمي إلى جاب الحبوب. منابئ الاحرى أن تكون مهمة على المسوى المهمولي المردوعة حول سيربر سة الأراضي المردوعة حول سيربر سة الأراضي المردوعة حول القطن والتبغ تغطي ربع الأراضي المردوعة حول الكومة الهذا وحوالي ثلث الأراضي المرروعة هي أصبة سبة 1909. وكانت رراعه الكرمة

مهمة في المناطق الساحلية مثل آيدين وكدلك في بعض المناطق لداخلية، مثل ديار بكر (الجدولان 16:1۷).

الجدول 16:1۷ المحاصيل المرروعة، 1863 (كنسبة مثوية من مساحة الأرض المزروعة)

| أنواع أحرى | الكرمة | الثيغ | القطن | الحبوب | القمح | المنطقة  |
|------------|--------|-------|-------|--------|-------|----------|
| 12         | 5      | -     | _     | 53     | 30    | أدرنة    |
| 12         | - ]    | -     | _     | 50     | 38    | سابونيكا |
| 7          | -      | 15    | 10    | 48     | 20    | سيريز    |
| 34         | _      | 8     | 3     | 55     | -     | كمالا    |
| 2          | -      | +-    | 5     | 55     | 40    | دیار نکر |
| 25         | 1      | 10    | -     | 58     | 6     | طرانرون  |
| 36         | -      | 2     | 6     | 16     | 40    | عكا      |

المصلر: 4ssawi (1980), p. 199

### مقاييس الإنتاج

ثمة إحصائيات متعددة لقياس الإنتاج وعائدات الضرائب تؤكد على المكنة الحيوية للزراعة في الاقتصاد العثماني. ويقترح أحد التخمينات المدروسة أنه، في سنة 1914، أسهمت الرراعة بسسة 56 في المئة من الدحل «القومي» العثماني. وتقدم كانت ضرائب الزراعة تمثل أهم مجموعة مفردة من العائدات الامبراطورية. وتقدم المعلومات الحاصة بعائدات الصرائب مقياساً غير كامل الته وعير مباشر. لكه متوافرة بشكل أفصل من أرقام الإناح ولذلك فإنها تشكل وسيلنا الرئيسية مقياس

الجدول 17:۱۷ المحاصيل المزروعة في مناطق معينة (كنسبة مئوية من مساحة الأرض المزروعة)

| المنطقة      | حبوب | خضار | محاصيل<br>صناعية | الكرمة |
|--------------|------|------|------------------|--------|
| ě.           | 64   | 1    | 32               | 3      |
| نزة          | 90   | 1    | -                | 8      |
| س            | 79   | 3    | 4                | 14     |
| يدين         | 73   | 4    | 6                | 17     |
| aldâ         | 96   | -    | 1                | 3      |
| <u>شر</u> ا  | 98   | 1    | 1                | -      |
| بررب<br>براب | 79   | 9    | 10               | 2      |
| نيس          | 95   | 1    | 1                | 3      |
| ر ب          | 79   | 2    | 3                | 16     |
| فشق          | 89   | 3    | _                | 8      |
| در یکر       | 18   | 4    | 3                | 13     |
| اساسول       | 79   | -    | 14               | 7      |
| ال ال        | 91   | 2    | 2                | 6      |
| "موصل        | 87   | ı    | 4                | 8      |
| -,0          | 95   | -    | 3                | 2      |

العميلر، Turkey (1327h 1904) وأعيد مشر هذا اللجدول في كتاب، Turkey (1327h 1904). « "\* أقل من واحد في المئة.

رقد توفرت المعلومات التي يمكن الاعتماد علمها شكل معقول سنة 1850 م يأ، لكن لا يمكن استحدامها ثقة إلا هي مهاية الفترة، فيحلول منصف القرق، فأنت استعادت السيطرة على معظم المساطق، وكانت العشور التي تم توحيلها معقدار 10 في المئة، قائمة منذ حوالي عقدين من الرمان، وحلال معميات القرن الناسع عشر، شكلت ضريبة العشر 30 في المئة وصريبة الأرض



الجدول 17:3V المجنول معينة المحاصيل المزروعة في مناطق معينة (كنسبة مثوبة من مساحة الأرض المزروعة)

| الكرمة | محاصيل<br>صناعية | خصار | حبوب | المنطقة              |
|--------|------------------|------|------|----------------------|
| 3      | 32               | 1    | 64   | -                    |
| 8      | _                | 1    | 90   | هر ة                 |
| 14     | 4                | 3    | 79   | ىب                   |
| 17     | 6                | 4    | 73   | ىدىي                 |
| 3      | 1                | -    | 96   | متاد                 |
|        | 1                | 1    | 98   | لصرة                 |
| 2      | 10               | 9    | 79   | بروت                 |
| 3      | 1                | 1    | 95   | ناس                  |
| 16     | 3                | 2    | 79   | ورمة                 |
| 8      | -                | 3    | 89   | امشق                 |
| 13     | 3                | 4    | 81   | دبار مکر<br>استامبون |
| 7      | 14               | -    | 79   |                      |
| 6      | 2                | 2    | 91   | نونية                |
| 8      | 4                | L    | 87   | الموصل               |
| 2      | 3                | -    | 95   |                      |

المعسر (1924). p 285 ، كتاب، كتاب، Turket (1327b 1909) من واحد في المعثر.

وقد توفرت المعلومات التي يمكن الاعتماد عليها بشكل معقول سنة 1850 فريد، لكن لا يمكن استخدامها بثقة إلا في بهابة المترة. فحلول متصف الفرن، كانت استانبول قد استعادت السيطرة على معظم المناطق، وكانت العشور التي تم توحيدها بمقدار 10 في المئه، قائمة معد حوالي عقدين من الرمان وحلال معسينيات القرن التاسع عشر، شكلت صوبة العشر 30 في المئة وصربة الأرص

27 في المئة من كل الضرائب التي تمت جبايتها، وبعد دلك بربع قرن من الرمان، بلغ إجمالي الضريبتين على التوالي 27 في المئة و13 في المئة، على حبر شكلت صرائب العشر وضرائب الأرض في سنة 1910، 28 في المئة و11 في المئة من الإيرادات العامة الكلية، وعلى الرغم من أن الكمية المطلقة للعشور التي نمن جبايتها زادت أكثر من 40 في المئة خلال فترة 50 سنة، فإن نسبتها طلت على حالها مع فارق بسيط، وراوحت ما بين الربع والثلث (4).

وقد اختلفت الحصة التي أسهمت بها ضريعة العُشر في إبرادات كل إدلبم اختلافاً بيناً، وهو ما عكس كلاً من الإنتاجية الإقليمية والقدرة الحكومية على حابة الضرائب. ففي إقليم الدانوب، حلال ستيبات الفرن التاسع عشر، يقال إلى حمة المعاندات الرراعية كانت الأعلى في الامبراطورية. فهماك، في عبنات من عدة سنوات، كانت ضريعة العُشر والضرائب على الماشية تصل إلى 45 في المئة والم في المئة على التوالي. بالمقامل، كانت ضريعة العشر في إقليم أدرة حلال سعينيات القرن التاسع عشر نصل إلى 28 في المئة من عائدات الإقليم، على حبى وصلت في سنة 1891، عندما اختلفت الحدود، إلى 45 في المئة من الإبرادات الكلية الواردة بالميزانية (5). وفي أثماء تسعيبات القرن التاسع عشر، شكلت ضرائب العُشر 47 و29 في المئة من العائدات التي تمت حبايتها في والايتي بغداد والموصل على التوالي. وقدمت مختلف ضرائب الأرض في الأقاليم العراقية سة 1911، المؤود في المئة من كل الإبرادات خلال تسعينيات القرن التاسع عشر، وقد راوحت ما في المئة من كل الإبرادات خلال تسعينيات القرن التاسع عشر، وقد راوحت ما بين 46 في المئة في أرصروم و27 في المئة في آيدين (6).

ولا شك في أن الأقاليم الأوروبية قد أسهمت بحصة الأمد في الضراب الزراعية الامبراطورية طوال معظم فترات القرن. وحتى في سنة 1910 (قبل حروب المنفان) كانت لا ترال تقدم ربع إجمالي ضرائب العشور والضرائب على الحبران التي تمت جنايتها في الامبراطورية. وكانت الأناضول آنداك هي الرائدة وأسبعت بسنة 57 في المئة من الإحمالي. وقدمت بلاد الشام 11 في المئة، على حبر قدم العراق والحجار على النوالي 6 في المئة وقي المئة من إحمالي ضربية المئر في الامبراطورية.

وتكشف الإحصائيات النادرة عن الإنتاح الحقيقي عن ممادح مشاعة تماماً لنلك

أي نظيرها المعلومات المأخوذة من ضرائب العشر. فعلى وجه العموم، من المؤكد الرباع الكلي زاد بحدة بين سنة 1820 وسنة 1860، حين كان الطلب الأوروبي المنزابد وتحسن الأمن من العوامل الرئيسية. وبعد دلك حتى سنة 1914 تصاعف إحملي النانج الزراعي (في المنطقة داخل حدود الامبراطورية سنة 1911). وخلال هده لفترة الأخيرة، لعب الطلب الأجنبي دوراً أقل أهمية، وبرزت إلى المقدمة عوام أخرى، مثل توطين اليدو، والهجرة ونمو المراكر المديبية، ولا سيما مدن الموابي، وقد توسع الإنتاج الأباضولي آنداك، مثلاً، بشكل قوي، إلى حذ أنه معلول سنة 1909، كانت هناك حمسة ملايين ونصف مليون هكنار من الأراصي معلول سنة 1909، كانت هناك حمسة ملايين ونصف الأقاليم الأوروبية بـ24 في المئة وحنطت الأناصول بـ55 في المئة من إجمالي قيمة الإنتاج الزراعي العثماني. وبعد حروب البلقان، تضاءلت حصة الرومللي إلى 2 في المئة. وكانت سوريا ثنتج و مروب البلقان، تضاءلت حصة الرومللي إلى 2 في المئة. وكانت سوريا ثنتج و المئة من إحمالي الماتح (\*\*).

اسعت التفلّات في إنتاج المحاصيل الرئيسية أماطاً متعددة. فقد ارتفع إجماعي إنتاج الحبوب ممقدار الشلث بين 1880 و1913، على الرعم من فقدان الامراطورية الأقاليم كثيرة. وترايد إنتاج الفمح في الأناضول حوالي 50 في المنة بن سنة 1850 تقريباً وأوائل القرن العشرين (٥). وارتفع إنتاج الكثير من المحاصيل ارتفاعاً حاداً بين 1897 و1909، وارتفع حتى بصورة أشد في السنوات الأخيرة قبل الحرب العالمية الأولى. فعلى سبيل المثال، تصاعف إنتاج إرمير من النين تقريباً، ورد بنتاج النبع ثلاث مرات كما راد إنتاج القطن في أصة أربع مراب بين سنة الإهادة والانتباء التبع المحتلال المحرب ومنا يكول قد تراجع أمام التدهور الذي ساد على مدى عدة عفود. والنالي دحلب مساحات كبيرة من الأراضي في نطاق الزراعة في سوريا والأردن. والنالي دحلب مساحات كبيرة من الأراضي في نطاق الزراعة في لمان وملطين بعد المناس، كان هناك قدر قلبل نسياً من الزراعة الجديدة في لمنان وملطين بعد من قيام المستوطنات البهودية في فلسطين. أما في العراق، فإر الريادات الكبيرة جداً في صادرات الحوب تشر بوصوح إلى التوسع في الراضي المردوعة منذ منينيات العرن التاسع عشر، بهد أنه ليست هماك أرفام الورة عن الارتاء

بع وحكدا، كانت هناك زيادات هائلة في الإنتاج الزراعي على امتداد الفترة. ومع دلك، فإن أحزاء ضئيلة فقط من مساحة الأرض الكلية تمت رراعته في أواخر العهد العثماني. ويقارن الجدول 18 الأرض المزروعة بإجمالي مساحان الأراضي ويبين كم هي مساحة الأرض التي كانت تُررع، حتى في أوائل القرل العشرين. ومع أن المعلومات حاطئة حتماً، فإنها تؤكد وبشكل لا يحتمل الحطا التأثير المشترك للتربة الفقيرة واستمرار التناقص السكاني.

الجدول 18:1۷ الأراضى المزروعة سنة 1909، مناطق مختارة (بآلاف الهكتارات)

| المقاطعة                         | إجمالي المساحة | المساحة المزروعة |
|----------------------------------|----------------|------------------|
| سة                               | 4,000          | 467              |
| ىل                               | 7,560          | 353              |
| تمرة                             | 7,500          | 571              |
| بدين                             | 5,700          | 600              |
| بداد                             | 14,121         | 41               |
| عصرة ا                           | 13,880         | 44               |
| روت                              | 3,050          | 298              |
| الیس<br>روصة<br>بار نکر<br>مصروم | 2,985          | 258              |
| ورصة                             | 5,130          | 506              |
| بار مکر                          | 4,680          | 308              |
| .صروم                            | 7,672          | 338              |
| رموت                             | 3,780          | 182              |
| ستاسول                           | 400            | 10               |
| سطمونو                           | 6,000          | 245              |
| رنية                             | 9,160          | 633              |
| موصل                             | 9,100          | 232              |
| بواس                             | 8,370          | 424              |
| بوريا                            | 10,000         | 348              |
| نرابرون                          | 3,110          | 366              |
| اں                               | 4,770          | 76               |

المصدر: Turkey (1327b/1909), p.t

# الأمواق المحلية والعالمية

عكست الزيادات في الإنتاج مزيجاً من العوامل الداحلية والخارجية. وكما رأينا في الفصل 32، كان السكان المحليون يستهلكون على الأقل ثلاثة أرباع مجمل الإنتاج الراعي العثماني في سنة 1913 حين بلغت الصادرات ذروتها. ويجب التشديد على هذا القطة، فحتى في أيام ذروة زراعة المواد للتصدير بقي الاستهلاك المحلي أكثر أمية، مرات عديدة. وكانت معظم المحاصيل العذائية تسافر مسافات قصيرة فقط نصل إلى المستهلك النهائي. أما سوق المنتجات السريعة التلف، مثل الفواكه، نخصع لقيود أشد ونقيت كذلك بصفة عامة، بسبب طبيعة شبكة النقل العثمانية.

أثرت التغيرات السكانية بشكل مباشر في إنتاج السلع الزراعية واستهلاكها. وقد وهر وجود مدن كبيرة مثل إزمير واستانسول وببروت والتوسع الكمير في أحجامها أسواقاً محلية مهمة (كانت مدن الموانىء هذه أيصاً مراكز استهلاك كبيرة للمواد العذائية المستوردة). وشكلت عمليات التوطين والهجرة، لا الأسواق الحارجية، المحرك الأساسي للتوسع الزراعي في بعض الأقاليم الداحلية. ووفر لنوطس الماجح للبدو وتحويلهم إلى مزارعين آلاف العمال الحدد وأعطى الإنتاح الرراعي دفعة قوية. وقد أوجد تدفق اللاحثين مستهلكين مدينيين جدد كما وقر أعداداً هائلة من المنتجين الإضافيين. ويقدم إقليم حلب مثالاً واضحاً على تأثير التوطين القبلي والهجرة. فمع انتصاف ستينيات القرن الناسع عشر، أمدت الفائل حول حلب نحو الشرق في الصحراء، وبعد سة 1880، لم تعد تسب مشاكل لللولة إلا بادراً. وفي هذا الوقت تقريباً استفرت أعداد كبيرة من اللاحنين المسلمين في الولاية؛ قمثلاً كان هماك حوالي 15 ألعاً من الشراكــة سنة 1878 وحادها. واردهرت الرراعة في ولاية حلب وكان كل إنتاحها المترابد من الحدوب يطعم بالتعل الأعداد المتزايدة من سكامها. وهبطت الصادرات فعلا (١١١). وكانت ماك أسواق محلية أخرى للمنتوجات الرراعية على القدر تعسه من الأهمية. رهكذا، فإن التقدير الذي يرجع ربع الريادة الإحمالية فقط في الإنتاج الرراعي إلى ارتفاع الطلب المحلي، يقلل مالتأكيد من أهمية هذه العوامل المحلية (112).

جاءت تسب مهمة من الزيادات في الإنتاج الزراعي نتيجة الطلب الأجنبي وتم تصديرها. وإذا كان الاقتصاد الزراعي العثماني مرتبطاً بالسوق العالمية عند

بداية المترة، فإنه سار بعد ذلك وفق الدورات الاقتصادية العالمية في التوسع أو الركود ثم استعادة العافية. وسبب تقلّب الطلب الغربي على مضافع معينة، فإن الكثير من المزارعين العثمانيين كانوا يخصصون أو يزيدون إساحهم من هذا المحصول أو ذاك بحسب الطلب. وعلى العموم، قد تكون الصادرات الرراعية م الأراضي العربية قد بلعت أعلى معدلات ريادة نسبية في الامبراطورية فيما بي الأراضي العربية قد بلعت أعلى معدلات ليادة نسبية في الامبراطورية العثمانية من 1840 و1913. وتصاءلت حصة الأناضول في إحمالي الصادرات الرراعية العثمانية من عدي المئة، بينما كانت الأراضي الاوروبية تفلت وسرعة من ميطرة استانيول (١٤٥).

لا شك في أن سب الصادرات ـ أي الحصة المصدرة من إحمالي الإناع . ترابدت بمرور الوقت، سواء على مستوى الامبراطورية أو في كثير من الأقاليم . لكن النسب الفعلية ليست مؤكدة . فبحلول أواخر ثمانينيات القرن الناسع عشر ، ربما تكون الصادرات قد وصلت إلى 18 في المئة من الإنتاج الرراعي، ثم ارتمعت بسرعة من 22 إلى 26 في المئة فيما بين 1910 و1913. لكن مصدراً آحر، وبالاعتماد على عينة تغطي حمس مسوات أثناء العترة الباكرة من القرن العشرين برى أن الصادرات شكلت فقط حوالي 10 في المئة من قيمة الإنتاج الرراعي في الامبراطورية (14) .

وقد احتلفت نسب التسويق احتلاهاً بيناً سواء من حيث الإقليم أو المحصور أو الساريخ. فعلى سبيل المثال، ردما كان 90 في المئة من إنتاج الحرير الحاء يصدر من بورصة، لكن تأمين حاجات الريف المعيشية والاستهلاك في المراكر المدينية المحلية كان بالتأكيد يستهلك إنتاج الحبوب كله في ولاية قال. أما سستويق القطن فقد تقلمت على نطاق واسع على امتداد القرن، في تناعم مع دورة الاردهار والركود في السوق العالمية. وإدا ما أحدما في الحسمان النقص المرس في العمالة في الاقتصاد العثماني، فإنما سنجد عدداً كبيراً من المحاصيل المعلق للتصدير التي تنطلب عمالة كثيفة، من أهمها التبع والقطن والأفيون والربس/العبيد بشكل يثير الدهشة.

أطهرت الرراعة العثمانية مبلاً صعيفاً محو زراعة المحصول الواحد، بل على العكس، فبمرور الوقت، لم يكن الإنتاج الرراعي والصادرات إلى الخارج أكد

معماً فحسب بل أكثر تنوعاً أيضاً. ففي الشطر الأول من القرن تزايدت صادرات الحوب بشكل استثنائي في كثير من الأقاليم كما أن نسبة الحوب إلى إجمالي الهادرات رسما تكون قد وصلت إلى ارتفاعات قياسية. إد كان مزارعو الحبوب في ماهق محر إيجة والبحر المتوسط ومنذ زمن طويل يصدرون فانض إمتاحهم إلى أوروبا. فمثلاً، في سنة 1800، كان إقليم حوران في سوريا وراء ازدهار تجارة نمدير بكميات كبيرة من القمح والشعير الجيد الموعية. وقُيْض لولايات البلقان الشمالية أن تؤدي دوراً أكثر أهمية في إمداد أوروبا بحاحاتها من الحبوب عندما مأت سيطرة العثمانيين على البحر الأسود تتراجع بين سنة 1768 وسنة 1829. وقد أعظى هذا الاتجاه قوة دفع جديدة مع الاختفاء النهائي للسيطرة الاحتكارية العثمانية عنى نجارة البحر الأسود وإلغاء قوانين الحبوب البريطانية في أربعينيات القرن الناسع عشر، غير أن إقليم سالونيكا لم يسهم في ازدهار تجارة الحبوب. إذ إن كثيراً من تحاره البونانيين قد عادروا إلى دولة البونان التي تشكلت حديثاً بينما عانى أحرون حسائر فادحة إبان الثورة. وقد استحابت صادرات الحبوب من الولايات الرومانية في الحال لفرص السوق الحديدة للتجارة الحرة. وفي سنة 1843، عادرت سع سنن الإمارات الرومانية في طريقها إلى إنكلترا، وهي تحمل 7 ألاف <sup>كوارتر(ه)</sup> امبراطوري من الحنوب؛ وفي سنة 1849، نقلت 128 سفينة 298 ألف <sup>كوارتر</sup> من الحبوب تقوم بالرحلة نفسها. وبالمثل استجاب الإنتاج البلعاري لإراحه كل قبود الاحتكار العثماني للحبوب، بمقتضى مرسوم كُلحانة الصادر سبة 1829. البحلول سنة 1842 ارتفعت صادرات الحبوب أصعافاً مضاعفة. وقد حافظت الأراضي السلغارية على هذه المستويات العالية الجديدة طوال أربعيسيات القرن التاسع عشر ثم صاعفت شحنانتها في العقدين الناليين. وقد وفر هذا الاردهار لمرحس البلعاريين الأرباح التي مكنتهم من شراء الأراصي من السباهية ا المعادرين (١٤) . وأثر ظهور الولايات المتحدة كمنتح دا كماءة عالبة للحوب، ابتداة من أرمعينيات القرن التاسع عشر والذي اكنسب زخماً حقيقاً بعد عام 1850 ، تأثيراً ملياً في معط اردهار صادرات الحبوب العثمانية. إد إن موردي الحنوب

<sup>(</sup>ه) الكوارنر وحده وزن تساوي 28 بارسداً في بريطانا أو 25 بارسداً في الولايات المتحدة الأميركية وكل 2.2 باوند تساوي كيلوغراماً واحداً.

العثمانية التي تتطلّب عمالة كثيفة نسياً وجدوا أن من الصعب عليهم وسكل مطره أن ينافسوا في السوق العالمية، ولا سيما في إمدادات القمح، ومع الصف الناني من القرن، تراجع مزارعو القمح العثمانيون إلى المرتبة الثابة كموردين طارنين للسوق العالمية. وقد اشتركت زراعة التصدير العثمانية مع غيرها من مناطق المحر المتوسط في تحولها المطرد من القمح إلى الفواكه والخضراوات. وفي بعض الأقاليم كان منتجو الحبوب يحبذون صادرات الشعير، من أجل صاعة البين. وينطبق دلك على امتداد سكك حديد الأناضول وفي الأقاليم العراقية حلال العنود الأخيرة من القرن (16).

أما صادرات العنب، التي عالباً ما كانت من الزبيب، فقد تزايدت بشكل ملحوظ بعد سنة 1850، ولا سيما من غرب الأناضول، وكان المستجود فادرس على التعويض عن خسارتهم في سوق الحبوب، ولكن حدث في أواحر القرد الناسع عشر أد تصافر مرض الفيلوكسيرا (Phylloxera) الذي يصيب مرارع كرد؛ العنب، مع سياسة التعريفة الجمركية عير المواتية التي اتبعنها فرنسا، وهي مسئيلك رئيسي لمنتجات الكروم العثمانية، لعرقلة الاتجاه الصاعد، وقد تصمنت صادرات المواد العذائية الأخرى التيس والتمور، وفي الفترة المبكرة من القرن، كانت الصادرات القليلة من المساطق العراقية هي التمور أساساً التي تنمو بالقرب من المساشرة مع أوروبا، رادت قائمة الصادرات من المناطق البعيدة شمال المصرة بكو تشمل بضائع متنوعة مثل الصوف والحبوب (١٦٠).

تراوحت الصادرات غير الغذائية ما بين المواد الخام اللارمة للدباعة والقض والنبخ. وقد تضاءلت أهمية صادرات القطل من مناطق كثيرة حلال المصف الأولى من القرن حين راد حنوب أميركا ومصر إنتاجهما. وقد عاود الإنتاج المملموء صعوده أثناء الحرب الأهلية الأمريكية التي قطعت إمدادات الحدوب، ثم اعتراه الركود نفية القرن، ولأنه صار من الصعب تأمين حاجات ما بعد سة 1900 من الإنتاج العالمي للأقمشه تقريباً، اردهرت صادرات الفطن العثمانية في كثير من المماطق، وليس في كل المناطق، مرة أحرى، وبالتالي، فإن سوريا التي كست عموماً تصدر القطن في الفرن الثامن عشر، تحولت إلى محاصيل أحرى، ومن بين

بمحاصيل غير الغذائية، استحوذ تصدير الحرير الخام أو المغزول على أهمية حسدة في لبنان، وحول بورصة، وفي مناطق قليلة أخرى. وقد زاد إنتاج الحرير يده للموردين الأجانب في وقت مبكر من تلك الفترة ثم صعد مرة أخرى في مصينيات وستينيات القرن التاسع عشر، مع افتتاح مصانع الحرير العاملة بالبخار نني أحذت تنتج بكرات خيوط ذات النوعية الموحدة التي كان النساجون عرنسبون والإيطاليون يحتاحون إليها. وكانت تربية دودة القز قد صارت مهمة لَنْعَالِ فِي لَبِنَانِ مَحْلُولُ سَنَّةِ 1800، إلى حَدَّ أَنَّ الْإِقْلِيمِ لَمْ يَعْدُ يَنْتُجُ مَا يَكُفِّي مَنْ لطعاء للحاحة الخاصة. إذ إن زراعات التوت ازدهرت على حساب الحبوب ونربة الماشية. لذا كانت أرباح الحرير تشتري الطعام من مصر ومن حوران ررحمة، وبالتالي حركت الزراعة التحارية في تلك المناطق. وبحلول تسعينيات تُقرِن التاسع عشر، كانت أشجار التوت تغطي حوالي 50 في المئة من الأرض المرروعة في جبل لبنان؛ وقد وصل الحرير الحام أنذاك إلى ما يقرب من نصف نِمة صادرات بيروت. وقد عمل في مجال إنتاج الحرير الحام حوالي 50 ألماً من عانلات جمل لبنان، و20 ألف عائلة أخرى في نواحي بورصة المنتجة للحرير. ومقاربة بلبيان، بقيت زراعة بورصة متنوعة وبقيت معطم العائلات المنتجة للحرير لِ عرب الأماضول، وربعا كلها، مكتفية ذائياً لماحية إنتاح المواد العدائية(١١١) (انطر أبعماً القصل 34).

ولقي إلناح وبيع مواد الصاغة مثل حذور الفؤة والتوت الأصغر مهماً حتى سنبست القرن الناسع عشر ولكه تدهور حينداك بشكل حاد ومستمر مع احتراع لمرتحات الكيماوية. أما شجيرات التوت الأصعر التي كانت ذات مرة تغطي قمم النلال في وسط الأناضول فعد احتفت؛ وهي ولاية قونية هبط إنتاج التوت الأصفر من 60 ألف أقة إلى 10 آلاف أقة مين ستينيات القرن التاسع عشر وأوائل القرن العسرين، ومن المفارقات حدوث دلك حين مدا إمتاح سحاد الأماضول يزدهر في أواخر القرن التاسع عشر.

وقد زادت صادرات النبع ريادة كبرة من معظم مراكز الإنتاح، باستثناء سال، حلال النصف الثاني من القرن. ومع احتراع السجائر الملعوفة آلياً حطي النبغ العثماني بتقدير كبير لدى المستحين الأميركيين، وبحلول سنة 1914، أصبح

النبغ أهم الصادرات من الأناضول، وعند دلك الحين، في أي حال، كانت بعص أحسن مناطق زراعة النبغ العشمانية الكائنة في البلقان قد ضاعت. وقد أفادن بلغاريا في الحال من استحواذها على الأراضي المستجة للتبغ خلال حروب البلقان وارتمع إسهام النبغ في صادرات بلغاريا من واحد إلى 10 في المئة (١٥). كما أن بلغاريا العثمانية كانت مركراً للأعمال المربحة في زراعة الزهور واستغراج خلاصتها العطرية.

وكانت الصادرات غير الغدائية ـ وأهمها المصوف والموهير والأفيون ـ مهمة منذ بداية القرى. وخلال هذه العترة، يبدو أنه كان هناك انجاه ما يحبذ صادرات المحاصيل غير الغذائية على حساب صادرات المحاصيل العذائية. ولم نستعد صادرات الحدوب العثمانية، أهميتها النسبية السابقة قط، حتى مع ساء حطوط السكك الحديدية التي تمر في سهول الأناضول الواسعة ومعطقة حوران العبة التي كانت تمو فيها الحبوب. بيد أن الارتفاع في صادرات المواد الأخرى عبر لعدائة قد عوص عن دلك وراد. ويُطهر مثال مُربي الحرير اللمنابيين بأن التشديد على زراعة مثل هذه المتجات كان يمكن أن يؤدي إلى اعتماد رراعبها على الأحرين في إمدادات الغذاء. والأكثر إيجابية، أن الاهتمام المتصاعد مصادرات المحاصيل غير الغدائية كان يعني وحود أسواق محلية قوية أمام منتجي المحاصيل الغدئية العثمانيين، أي إن ازدهار الصادرات من التبغ حفز الزيادات على الطلب للحوب وغيرها من المواد العذائية العثمانية.

#### التكنولوجيا الزراعية

هيمت الزراعة الحافة (البعلية) على معظم الأراضي المرروعة. وكان الريم عندما يتم استحدامه، يرفع الإنتاجية ما بين ثلاث وثماني مرات، لكن الأراضي المروية كانت تشكل نسبة ضنيلة من كل الأراضي المزروعة. ومن الممكن أن مساحة الأرض المروية قد تقلصت بعد سنة 1800 بسبب مشكلات الأمن، وعلى الرغم من أن هذه المشكلات كان قد تم حلها بحلول منتصف القرن في معظم تمناطق، فإن انعدام الأمن استمر في الولايات العراقية حتى سنة 1914. وبصفة أعم، رسما يكون هبوط إنتاج الأرز راجعاً إلى تدهور عمليات الري، وقد أدى وجود أنواع أرخص وأفصل من الأرز المستورد والأرباح الأعلى التي تحققها

المحاصيل الأخرى إلى تلاشي إنتاج الأرز في مقدونيا وتراقيا، التي كانت تعد المجاصيل وسالوبكا من قبل. وخلال الفرن التاسع عشر، خسرت الامبراطورية النه الذاتي الذي استمر طويلاً في إنتاج الأرز (20). لكن قبل الحرب العالمية لأولى مباشرة، أدت عدة مشاريع عظيمة إلى توسيع مساحة الأراصي المروية في المبرطورية. وربما كان أهم مشروع هو الذي تم في قونية سنة 1913 وأدى إلى رئي 50 ألف هكتار من الأرض الزراعية. ومن المشاريع البارزة الأخرى تأمين المباد لمزارع الحيل الواسعة في إقليم البصرة وافتتاح صد الهدية سنة 1913 (21).

عانت مناطق الأناضول والمناطق العربية خصوصاً من نقص الأشجار. فقد كدمعظم المزارعين يستحدمون فضلات الإنسان والحيوان للوقود وبقي استخدامها كمحصبات أمراً استثنائياً. وفي مجال استخدام الأدوات والآلات الرراعية الحديثة، كن أقاليم البلقان متقدمة كثيراً عن كل الأقاليم الأناضولية والعربية تقريباً. ولحلول سنة 1900، مثلاً، شكلت المحاريث الحديدية غالبية اثنين إلى واحد في وديان أنهار الساقا والموراقا في صربيا التي كانت من الممتلكات العثمانية سابقاً. لكن الأسمدة لم تكن تستخدم بانتطام هناك، كما أن دورة المحاصيل لم تكن متاسفة وكدلك فإن الفلاحين كانوا يستخدمون المنجل الفردي أكثر من استخدامهم المحصد. ومي بلغاريا بعد العثمانيين زادت المحاريث الحديدية عشر مرات فيما س سنة 1893 و1910، وفي هذا التاريح الأخير، كانت المحاريث الحديدية المرجودة ضمن 18 في المئة من جميع بيوت الفلاحين (<sup>(22)</sup>. كما أن استخدام المحاريث الحديدية والأدوات الحديثة اكتسب دفعة قوية في الأماضول معد سنة 1890 ولكن يحتمل أنه لم يكن مساوياً لما حدث في الأراضي البلعارية. وبفصل المادرات الفردية، والسرامع الحكومية، ومحتلف شركات السكك الحديدية، أصبحت آلات الحصاد الأميركية الرخبصة شائعة بقدر معقول على حين تحاوزت مبعاث المعاريث السنوية أربعة آلاف قبل الحرب العالمية الأولى. كذلك زاد المتغدام آلات الدرس والمحاريث البحارية ولكن في الضياع الكبيرة الخاصة والمعلوكة للدولة في أقابيم آيدين وأضبة وبلاد الشام. وبقيت المعدات المتطورة هم الاستثناء في الأماصول. وحتى وقت متأخر مثل خمسينيات القرن العشرين لم الرابع مناك سوى 24 في المئة من المزارع تستحدم المحاريث الحديدية في تركيا، التي كانت أمذاك أكثر ملدان الشرق الأوسط المحديث تقدماً في الرراعة. وكانت

المرارع الأخرى تستحدم المحاريث الخشبية ذات النصل الحديدي (٢٠٠). وتعكر معدلات الإنتاج الفروق الجوهرية هذه في مستوى التكنولوجيا المستحددة و المناطق، فقد بلغ مردود القمح في الولايات الأوروبية طنين في الهكتار لك م يرد على طن واحد في أراضي وسط الأناضول، وعلى العموم، تغيرت الإنابئ الرراعية قليلاً، وجاءت الزيادات في مستويات الإنتاح من التوسع في الرراعة (٢٠٠٠).

### نظام الأراضي العثمانية

طوال القرن التاسع عشر، ناضلت الحكومة المركرية لإعادة تثبيت سيطرتها على الأراصي وقدرتها على جباية العائض. ومع استنصال الانكشارية بأماد، واصلت حكومة السلطان محمود الثابي المركزية هجومها على مصادر القوة البديلة، مستهدنة أعيان الولايات الذين راكموا قدراً من القوة المالية أو مساحات من الأراضي، وفي سنة 1813، مثلاً، كسرت الدولة الاحتكار المالي لعائلة قرة عثمان أوعلو في عربي الأناصول. فبدلاً من تعبير أحد أفراد العائلة ليحلف المتوفى قرة عثمان أوعلو حسي في جماية الضرائب والإدارة، عين محمود الثاني واحداً من حارج العائدة في المنصب. ثم استحدم الحيش الذي تمت تعلثه للحرب الروسية 1828، في مهاحمة الأعيان (25). وفي سنة 1831 تحركت استابيول لاستبدال 2500 فارس من المساهيّ الذبن طلوا في الولايات الأماصولية والأوروبية. وقدمت حطة لتعويص الناقب من حائري النيمار، وألغت حقوقهم في جباية الضرائب وقامت بتأجير الأراصي لملترمي الضرائب. وهكدا فقد حاثرو التيمار مواردهم من جمع الصرائب التي كات نمال الأساس المالي الحيوي لاستقلالهم الداتي. ومصت الخطة على مراحل فيما سِ سَــَة 1838 وسبة 1844. وقد ألغت الدولة كثيراً من الرسوم والضرائب والحدمات القائمة وحرّمت أعمال السخرة. وأصرت على أن تكون نسبة العشور 10 في المئة على الأكثر، وإذ تم تجريد معظم السباهية من مواردهم التي يحصلونها من حمم الضرائب، تحول معظمهم إلى موارد أملاكهم الحاصة. لكن يبدو أن هده كات صعيرة وتحقق رمحاً ضئيلاً عمي صربيا العثمانية، تلاشت قوة الساهية بحلوب 1839 كما أن مرسوم الكُلخابة قد منح الملاحين المسيحيين حقوقاً قانوبة على الأراضي الذي كانت من أراضي النيمار سابقاً. وفي كل مكان تقريباً، دحم الحكومة المركرية بمجاح مواعم كمار حائري الأراضي، وأعادت هذه الأراصي الى «كها الاسميين السابقين (26). وقد أكدت الحملات العسكرية التي جردها محمود النهي صد الأعيان أن ليس من حقهم قانوماً السيطرة على الأراضي، وكان ذلك بعاراً حاسماً للدولة في القرن الناسع عشر.

كانت الحكومة تقصد من تأكيد سيطرتها على الاراضي أن تستعبد حق السنعلال المالي للاقتصاد الزراعي دون منازع. ولقد سعت الدولة مبذ عهد بحمود الثاني وطوال القرن، وبصورة متكررة إلى استبدال ملترمي الضرائب بجاة صراك مناشرين يقبضون رواتب من الدولة، إلا أنها في النهاية لم تنجع. ولو بعجت لكسبت الخزابة المركزية سيطرة أكثر كماءة على المرارعين وشطراً أكبر من الدنص وقد ألغت الدولة مظام الالتزام بجباية الصرائب رسميأ للمرة الأولى سنة الله المعالم الذي كانت تعتمد فيه على الملتزمين في جمع الموارد الماء الماء الموارد العالية السابقة التي كانت للسماهية من قبل. ولا غرابة في أن الدولة تحلت عن حهدها في هذا المجال سنة 1842 كما أن الفرمان أشار إلى الخسائر المالية التي حدثت مع استخدام موطفي الحكومة لجمع الصرائب مباشرة. (وكان إبراهيم اشا المثل قد حاول في بلاد الشام أن يلعي الالتزام وكانت البتيجة أن حدث تمرد). رمد دلك الحين قصاعداً، أسندت عملية جناية العشور موة أحرى إلى الإداريين المحلس والأعيان مقابل مبلغ يدفع مقدماً (27). وقد أمر الخط الهمايوني الصادر سة 1856 بالإلعاء «النهائي» للالترام ولكنه لم يحقق بتائج أيضل مما حققه مرسوم كدينة. وفي أوائل ثمانينيات القرن التأسع عشر، ألغت الدولة مصم الترام الصرائب مرة الحرى؛ لكنها أعادت النظر في قرارها سنة 1885، مستنجة أن النظام الإصلاحي كان مكلفاً بشكل لا يمكن احتماله وتخلت عن التحرية. ويقي أشرام المراس، وليس الجمع المناشر لها، هو القاعدة المعمول بها في محلف أنحاء الأمراطورية. وحتى في أواتل القرن العشرين، كان النرام الضرائب يعدم أكثر من وي في المئة من كل عوائد العشور المحموعة (211).

وهكذا، لم يحدث قط أن كسبت حكومة استاسول حق الوصول العباشر للعائص الرزاعي في امسراطورية رزاعية. وتوضح استعرارية انتشار بطام الترام العرائب بشكل حيوي القوة الراسخة للأعيان المحليين في كل صطفه تعريباً على مم الفرائب بشكل حيوي القوة الراسخة للأعيان المحليين في كل صطفه تعريباً على مم الفرائب الفرائب وفي كثير من المسائل، تمكنت استانبول من فرض إرادتها على مم



الأعيان. وأعادت فرص نفسها باعتبارها العامل الأكثر أهمية في السيامان المحلية. وعالباً ما كانت نقوم بتعيين أفراد الأسر ذات الاستقلال الداني في مناصب حكومية بمنأى عن مناطق نفودها السابقة. وفي أواخر القرن التاسع عشر. مثلاً، كان أفراد أسرة قرة عثمان أوعلو من عربي الأناضول يخدمون كولا; مي القدس ودراما. بيد أن الإدارة المركزية لم تدمر القوة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمعظم الأعيان. وبدلاً من دلك، توصلت إلى تسوية وكسبت تعور الحماعات المحلية مثلاً من خلال منحهم امتيارات سياسية مستمرة، وقد حدم الأعيان السابقون وخلفاؤهم رسمياً كإداربين في الأقاليم وكانوا بصفة عامة ني المجالس المحلية التي أنشئت كجزء من برامح إصلاحات استانبول(29). وعدما غيرت الإصلاحات الجديدة عضوية المجالس من عضوية مدفوعة الأجر إلى مكنة لا مرتب لها، صُمنت السيطرة المستمرة للشريحة العليا المحلبة. وفي كثير من الحالات، استمرت هذه النحب أيصاً في السيطرة على التزامات الضرائب وبدلك حصلت على نصيب كبير من الفائض الرراعي. وقد حدم السباهية الساقوه وغيرهم من الأعيان المحليين، من المسلمين والمسيحيين على السواء، في المجالس الإدارية الإقليمية واحتفظوا بالسيطرة على التزام الضرانب في معظم المناطق(30). وفي «الولايات استمر السادة الإقطاعيون بالاردهار ولكن تحت أسمه جديدة الآن. . . الأشخاص المحليون النافذون والأثرياء، مثل أعضاء المجالس وغيرهم من الأعبان المدينيين، (31).

بيد أن المعافسة وكذلك التوافق هما اللذان ميزا العلاقة بين الدولة العركرية وأصحاب السلطة في الولايات. فطوال القرن، وكما رأيا في الحهود التي بدلت لاستنصال النرام الصرائب، سعت استاسول للحصول على المريد من العانص وتخفيض حصة الأعيان منه. وكان هناك حلاقات مستمرة كما كان هناك ثعادت مستمر. لكن التحالف بين القوتين ظل قائماً ودفع المرارعون العثمانيون ثمن دنك بالتأكيد. ففي سنة 1800 تقريباً كان المرارعون الصحليون بالرعم من الالترامات والحدمات المفروصة عليهم يحافظون على الأعيان، الدين كانوا يحولون نسة صغيرة من مداخيلهم إلى استاسول وفي المراحل الناكرة من عملية المركزية، كان المزارعون يدفعون أحياناً كلاً من الصرائب الجديدة التي تطلبها استانبول والإيجارات والرسوم التي كانت مستحقة عليهم تقليدياً للأعيان. وكنت

الكلفات الأخبرة تلغى لاحقاً في أغلب الأحيان، لكن المزارعين استمروا في دعم أعيان الدين عملوا كملتزمين للضرائب تحت الإشراف الاسمي لاستانبول. وي مدفوعات المزارعين التي تدفقت على استانبول في ذلك الحين أكبر من دي نن، وهي أموال مطلوبة لعملية المركزية والبيروقراطية. وقرب نهاية الفترة، تزايد مبدل الضرية الزراعية بشكل حاد، بما يزيد على 25 في المئة، مرتفعاً من 10 في المئة إلى 12.63 في المئة، فيما بين سنة 1883 وسنة 1900 (33). ومن المحتمل أن عائمة المزارع العادي سنة 1900 كانت تقدم من إنتاجها الكلي إلى السادة المحليين والامراطوريين أكثر مما كان عليه الأمر من قبل في القرن التاسع عشر (34).

وقد أدى ظهور إدارة الدين العام العثماني بعد سنة 1881 إلى تعريض مركز أعبال منتزمي الضرائب للخطر مما أدى إلى اضطراب العلاقة بين استانبول والدخة في الأقاليم. فعندما عينت إدارة الدين العام جيشها الخاص من حامعي المرائب لحباية العوائد المختلفة تحت سلطتها، استولى هؤلاء الموطعون على الأعمال والأموال التي كانت حكراً على الأعيان ملتزمي الضرائب (35). مثل هذا النبذيل والخسارة في الدخل يساعد على تفسير إسهام الأعيان في التمرد ضد الدونة الذي حدث أوائل القرن العشرين، مثل الفنل الني وقعت في أرصروم النواق. ويساعد دلك في تفسير مساهمة بعض الدخب الإقليمية في حركة تركيا النائد،

# نانون الأرض سنة 1858

إن قانون الأرض العائد لسنة 1858 هو مثل قبل الرحل الأعمى محسما يطهر طباعتين في مظاهر محتلفة (37). فيعصهم يصر على أن الفانون أداة استخدمتها المنكومة لتأكيد سيطرتها المالية على الفلاحين، بينما يؤكد آخرون على حاصيته كمافر لتحويل أراضي الدولة (الميري) إلى أملاك خاصة وتركز المناقشات حول قسر الأرض على مسألتين ـ العرض المقصود من التشريع وتأثير الفعلي، وفيما بتعلق بالقصد، كان لفقانون أبعاده السياسية والمالية والاقتصادية، ومن سماته الأسسية طلب امتلاك الأفراد سندات ملكية لكي يكون استخدامهم الأرض الدولة استخدامهم الأرض الدولة استخدامهم الأرض الدولة استخدامهم الأرض الدولة المنافية قانونياً، ولتحقيق التسجيل الكامل للأرض، عزمت الدولة على مسح كل الأراضي ونقديم سندات ملكية الأولئك الدس يملكونها، وبالإصرار على سيلم الأراضي ونقديم سندات ملكية الأولئك الدس يملكونها، وبالإصرار على سيلم

سندات الملكية إلى المزارعين الفعليين، كانت الدولة تسعى إلى استعادة السيطرة التامة على المزارعين العثمانيين واستئصال هيمنة الأعيان. ولذلك، كزرت مادة بعد الأخرى في الفادون أن على موظفي الحكومة أن يسجلوا عمليات نقل ملكية الأرض أياً كانت.

وحين عرض القانون سندات الملكية حتى إلى أولئك الدين كانوا يررعون أرص الدولة مصورة غير قانونية، فإنه كان يسعى إلى الحفاظ على التطور الرراعي وتعزيزه. فقد قدم سندات ملكية واضحة ومحانية لمن استخدموا أراص عير مملوكة وررعوها لمدة عشر سنوات. وللحفاط على الملكية علاوة على دلك، كان على حامل سند الملكية، أن يستمر في زراعة الأرص، إما شحصياً وإما من خلال المشاركة، أو متأجيرها لآخر، وإذا ما سمح المرارع بترك الأرص بدوي إنتاح لمدة ثلاث سنوات، يصبح سند ملكيته عرضة للتحويل. وهكدا، حست الدولة الإنتاج، بحيث جعلت الأرص تزرع باستمرار وعلى قائمة الضرائب. أم قائمة الورثة التي وضعها قانون 1858 فقد توسعت بشكل كبير ســة 1867. وهــا ركر معظم الباحثين على تشامه أحكام الميراث وأحكام الملكية الحاصة. لكن يبدو مي المحصلة أن هماك مبالعة في دور القانون في تحويل أراضي الدولة إلى ملكبة حاصة. إذ إن إصرار الباحثين على تطور مفترض صوب الملكية الحاصة بعر أكثر عن انحيازاتهم أو سوء فهمهم أكثر مما يعبر عن الأسماط المعلبة لحيارة الأرص واستخدامها. ويبدو أكثر أهمية أن نركز على كيف أن القواعد التي نحكم <sup>الوراثة</sup> وكثيراً من الأحكام الأخرى قد زادت مشكل كبير من احتمال أن تمقى الأرض مرروعة ومسكونة. وهكذا فإن قانون 1858 قد كفل قدراً أكبر من الإقامة المستفرة، وراد إنتاج المحاصيل والتدفق المستمر للضرائب.

وسما يناقش معطم القانون حيازة المزارع المعلي لسند الملكية، حابت القلبل من الأحكام مصالح كنار ملاكي الأراضي وقوضت فعلاً العلاقات بين الدولة وصعاد المزارعين، وعلى سبيل المثال، فإن أرلئك الدين استأخروا الأرض معن يحمل من ملكية لم تكن لهم أي حقوق عليها إطلاقاً، بعض النظر عن طول مدة الإيجار (العادة ملكية لم تكن لهم كان يمكن لفرد واحد أن يحوز سند ملكية لقرية بأكملها إذا لم نكن هناك وسيلة بديلة للحفاظ على الإنتاح، عير أن هذه المسألة لا يبدو أنها نتعاق

الموحهة بين كبار وصغار الملاكين. بل إن هذه المقرات بالاشتراك مع قوانين مبرئ، نعكس اهتمام الدولة بالحفاظ على استقرار السكان و/أو استمرارية براعة، وفي هذه الحالة من قبل كبار الملاكين. وكانت الحكومة تفضل بشكل يه المرارعين الصعار على كبار الملاكين الذين يمكن أن يشكلوا حطراً مستقبلياً، يم سمحت تتجميع الأراضي للحفاظ على الإنتاج ومستويات الصرائب.

كان قانون الأرص يولي اهتماماً عميقاً بالصحة المالية للخزابة الامراطورية ريري بعض الباحثين بأنه هنا يكمن في الحقيقة حوهر القانون. وبحسب هذه النفولة فإن لدولة قد منحت سندات الملكية لا لتسحيل المرازعين الععلبين، ولا لكن تعرز التطور الزراعي، ولكن لتحديد دافعي الضرائب. فمع وجود قائمة أسماء حائزي سندات الملكية، كان يمكن للدولة أن تجد أولئك المسؤولين عن الله الله الله الأحكام بأن حائزي سدات الملكية الذين يؤجرون أرض للأحربن يحتفظون بالملكية والإصرار على وجود موطفي الدولة لتنفيد عمليات نقل الأرص أياً كان نوعها. عير أن أحكاماً أخرى في القانون كانت نعرص وجهة البطر هذه. فعلى سبيل المثال، أعلنت الدول أنها سوف تزيل المحار الفاكهة أو كروم العنب إذا تمت رراعتها دون إذن رسمي (كان الحد الزمني للان سنوات، ومعد ذلك يتم الإبقاء على المرروعات). لقد كان هذا الشرط صعى بإمكانيات لإبتاح المحتملة والضرائب العالية (المحتملة) من مثل هذا المتعدام للأرض بحيث تحتمط الحكومة محقها في السيطرة على الأرض. المالين الماكية الدين الماكية الدين على سند الملكية الدين براغول الأرص بالفعل، حتى لو عرض آحرون دفع مبلع أكبر مقابل سند الملكية. المرى أبصاً تجاهل الأسعار الأعلى لسندات الملكية حتى يمكن للملاك، سواء من العالمات أو القروبين المحلبين، أن يكون لهم الحق الأول في الأرص الخاضعة سع سند العلكية.

عير أن المقولة مأن القانون كان أداة مائية لا تصمد أمام عياب الاستعلال السيائر من حالب كبار المُلاَك. إذ كان هؤلاء يستجدمون عادة ترتيبات المحصول والإقليم وكانت العقود، الشفوية عالباً، تحتلف بحسب المحصول والإقليم المول السوق والعمالة المتاحة، وعلى الرغم من أن حاثري السدات كانوا مسؤولين عن الصرائب، فقد كان من الشائع أن يدفع العرازعون العشر قبل القسعة

مع حائزي السندات. وقد استخدم حائزو سندات الملكية هذه الترنيات إلى يمنعوا مصادرة الأرض من جانب الدولة في حال عدم دفع الصرائب، ومع أن الدولة، في هذه الحالة، كانت تتلقى الضرائب من المزارعين الذبي لم يكونوا حائزين لسندات الملكية، ألا يحعل ذلك التفسير المالي لهذا القابون باطلاً؟ (36).

وعلى العموم، إن خاصية قانون الأرض باعتباره أداة للحماظ على الاستقرار والاستمرارية في الريف تمرز واضحة. فبينما لا يمكن المبالغة في الاهتمام بالعائدات المالية، فإن الحكومة قد ضحت بالعائدات للحفاظ على الاستفرار نقد ركزت على المرارع الصغير، ولكنها وافقت على الضياع الكبيرة للمبادرة بالررعة أو الحفاط عليها. ويبدو القانون في بعض مظاهره على أنه مثال أحر على مدور الإيجابي المتزايد الذي لعبته الحكومة في القرن التاسع عشر. ولكن من وحهة عر أخرى، يبدو القانون وكأنه استثناف للقوانين العثمانية القديمة الساعية إلى برص سيطرة محكمة على الأرض والمزارعين (39). وفي هذا الصدد تبدر الدولة في صورة الدولة غير الحديثة في فترة ما قبل الرأسمالية، حيث تؤكد الملكية على الأرض بشكل رجعي مثلما كانت تفعل الامبراطوريات القديمة في الشرق الأدى. ومع ذلك فإن القانون يكشع أيصاً الجوانب الحديثة والرأسمالية للدولة العثماب المتطورة، والتي تناضل لكي تجرد نفسها من الاهتمام بالإبتاح وتركز عني تدنق الصرائب. وفي نواح معينة يعكس القانون مفاهيم الحرية الاقتصادية التي واحهاها فعلاً في سياسات الجمارك الحكومية (الفصل 32) وسوف براها في هجمات الدولة على امتيازات الطوائف الحرفية (الفصل 34). ولنعد مرة أخرى إلى التشبه بالقبل إذ يجب ألا تعتورنا الدهشة حين نرى حرطوماً رأسمالياً وقدماً ماركنتلية مي فنون الأرض، لأن دلك يعكس الطبيعة الانتقالية للدولة نفسها.

بالنسبة إلى كثير من المؤرجين الاقتصاديين، فإن أثر قانون الأرض هو موضوع أكثر أهمية من الفصد الحقيقي أو المتخيّل للدولة. إد يعترض معظم الباحثين أن الملكيات الكبيرة صارت القاعدة في أواخر القرن التاسع عشر، وهو إجماع يبدو جزئياً أنه لم يقم على أساس جيد، وقد ظهر على امتداد الخطوط التالية. يرى أصحاب هذا التقسير أن الشرائح العليا لا المزارعين الحقيقيين هم الدين سجلوا الأرض وصاروا ملاكها القانونيين. ويزعمون أن العلاحين عي كل

مكان كانوا إما حاهلين بحيث لا يعرفون قيمة التسجيل وإما يخافون من نوايا المحكومة ويرفضون تسجيل الأرض بأسمائهم. وبالنتيجة توسل المرارعون للأعيان المحلين، الذين رأوا فائدة تسجيل الأرض، أو سمحوا لهم بوضع أسمائهم على سدان الملكية. وهكذا خسر الفلاحون سندات ملكية الأرض التي كانوا يزرعونها وأخذها أبناء النخب الأشد حذقاً والعارفين بمعاملات السوق. وعلى محو مشابه، بعب هذا التفسير، رأى شيوخ القبائل فوائد اقتصاد السوق وسجلوا الأراضي بأسمائهم الشخصية بعد أن كانت مشاعاً.

مهما بدت هذه السيناريوهات معقولة، فإنه لا يوجد حالياً إلا القليل من لادلة المسائدة لها في معظم أقاليم الامبراطورية. صحبح أن الأعيان في منطقة فيدس كانوا يمتلكون أراصي الدولة حوالي سنة 1850؛ لكنهم كانوا قد حققوا دلك نعلاً في القرن الثامن عشر، أي قبل قانون الأرض يزمن طويل. ويوثق بحث يستشهد به كثيراً لأحد الباحثين بشكل جيد اعتصاب شيوح القبائل في العراق للأراضي القبلية (۱۹۵). ويبدو هذا التقرير دقيقاً ولكن ليس من الصحيح تعميم هذا المثل الواحد على الامبراطورية بأسرها. والواقع، أن أشكال حيارة الأرض في العراق لم تكن اعتبادية على الإطلاق.

إن عباب البحث عن ملكية الأرض والتسجيل الفعلي لها، يمعنا حالبا، من أن فول الكثير عن تأثير قامون الأرض. بيد أن هماك عدداً من الحالات التي تختف عن التشار التسجيل بين صغار المرارعين وتطهر اهتمامهم باستحدام المطام السالحهم، ففي قرية الحدث بجبل لبنان سحل الموطعون حالات نقل ملكية أرض لحوالي 2.29 حيارة حلال العنرة ما بين 1866 و1914، محيث كشفت عن موالي 1864 عملية انتقال المملكية. ورسما لا تكون هذه الأرقام معبرة عن أي معينة أكبر: فالمنطقة هي لبنان وهي منطقة غير عادبة محد ذاتها، كما أن المثال بعض قرية واحدة فقط. بيد أنه لا يوحي مان العلاجين كانوا عارفين عن استحدام محبرت الأراضي (المناف عن المحدين في قرية المال في الأردن حلال محبرت القرن المثال المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المن

كانوا من صغار الملاك. وفي هذه العينة لا يشار إلى أن أيا من الأعبان، أو مقرصي الأموال أو الأسياد العائبين قد قام بتسجيل أرض. وبدلاً من ذلك، كان كل طلبات التسحيل مقدمة معن يشعلون الأرض المعنية وسكان القرى التي كان الأرض تقع فيها (43) وهكذا، تكشف هذه الأمثلة بدقة عن البمط المصاد بلعن الذي أجري على إقليم العراق. أما عمليات مسع الأراضي التي كانت تنم في معظم الأقاليم، فإنها يمكن أن ترينا الأنماط الحقيقية للتسحيل ولحبارة الأرامي بيد أن هذه لا تزال غير حاضعة للدراسة إلى حد كبير (44). وقد تم القبام شلال من عمليات المسع هذه ـ سنة 1878 و1886 و1907 ـ وهي يمكن أن ثوفر أمان للبحث.

على أي حال، من الخطأ أن نعرو لقانون الأرض في حد دنه سب فيه أسماط ملكية الأرض التي سادت في الفترة العثمانية الأحيرة. إد إن دلث سبحلط الأسماب بالنتائج. إن نمط حبارة الأرص عند بهاية الامبراطورية العثمانية باحم م تفاعل مركب بين قائمة طويلة من المتعيرات. وتتضمن هذه التربة والحاح، والأنماط السابقة لحيارة الأرض، وتدبذب وقرة العمالة، ورأس المال والأرص، ووجود القبائل المستوطنة والبدوية، ومطم النقل، وفرص الأسوق الإنلبمة والعالمية، لكل من المنتجات الزراعية والحيوانية، وقوة الأعيان المحلبين، ل<sup>درهة</sup> السبطرة السياسية المركزية، ثم قانون الأرض بحد داته. ولو كانت قواس أرص التي أصدرتها الدولة ذات تأثير حاسم، لوحدنا اتساقً معيناً في أنماط حدًّ الأرض في حميع أنحاء الدولة العثمانية. ولكن من الواضح أنه لم يكن هنا حمَّ وحيد لحيازة الأرص في الشرق الأوسط العثماني. ولا بجد تموذحاً واحداً فرصه الدولة، وإنما محموعات مختلفة من العادات، والممارسات وسعاذح حيارة للأرص مي محتلف الأقاليم (as). وقد حاولت الدولة أن تفرض قانونها على كل دلك. كه أنه لا يكفي أن نجادل بأن تنوع الأنماط المحتلفة لحيارة الأرص نابع من النصد غير الكفء أو عير الكامل للقانون؛ إذ إن ذلك بساطة هو حلاف العقوع ال تعطي الأولوية للدولة في تحديد أنماط ملكية الأرض. ومع أن سياسة لدولة مهمة، إلا أنها لم تكن المعير الأول في تشكيل أنماط ملكية الأرض

وماختصار لا بنبغي رژية قانون 1858 باعتماره مصدراً للانجاهات. فمدلاً من

إله، أكد هذا القانون، وحقق، وسارع أحياناً في الاتجاهات التي فرضتها عوامل حرى. وبإعطاء سندات ملكية قانونية للشيوخ ولأعيال المدن وغيرهم ممن سفيحوا الأرض المتروكة أو غير المرروعة، وفر القانون سياقاً قانونياً أكثر أماناً للمستثمرين من رجال الأعمال. وفي الوقت نفسه، ومن منطار أوسع، وفر سمورعين الصعار سندات ملكية قانونية وأكد حيازتهم للأرض. وهذا أمر مهم سعي التأكيد عليه. ذلك أن القانون، بتوفيره التسجيل الآمن، ساعد على تقوية السكية الحاصة وعلى تطورها اللاحق. ولا شك في أن تأمين الأمان للمقيمين عن الأرص الناتج عن هذه العمليات قد أدى إلى رفع الإنتاح، وزاد من تدفق الإيرانات كما ساعد الدولة على تنظيم ماليتها.

### أنعاط ملكية الأرض

وي ظل هذا النبوع غير العادي في الأراضي العثمانية، فليلة هي تلك التعبيدات الصالحة التي تتعلق بأنماط ملكية الأرض. فمن ناحية، كانت هناك أحوال الشبيهة بالضانة في البغدان والأفلاق، ومن ناحية أخرى، نجد ممارسات السناع الاشتراكية في فلسطين وكذلك نظام اللارمة المماثل في أدبى العراق. وقد اختلفت هذه النظم مرة أخرى عن الملكيات الفردية الصعيرة في مناطق مثل مرب ولسان والأناضول. وبعد تفكير متأن، تبدو التأكيدات التالية معقولة. فقد مدت الحيازات الصغيرة في كل الأراضي العثمانية على امتداد الفترة كلها، قبل موسع التجاري وبعده. وكانت هناك صباع كبرى في كل مكان (الطر أدناه) ولكنها أم نكر شائعة نصفة خاصة في أي إقليم بعينه ما البلقان أو الأناضول أو الأراضي العربية وعلى العموم كانت معظم الحيارات ونقيت صعيرة في الحجم، على الرغم من أن الضياع الكبيرة صارت أكثر شيوعاً في الولايات العربية عند نهاية

المستخدة عامة زادت مساحة الأرض العزروعة، يقضل استثناف زراعة الأرض المستحورة وفتح مناطق جديدة للاستيطان، وحصوصاً في المساحلية المرس من المراكر المدينية، كانت الأراضي المزروعة حديثاً منثورة بين الأراضي المزروعة سابقاً، وهما يتماثل ممودح الرراعة الحدمدة مع مل، المربعات الحالية عمل لوسفة التحكم، ولكن في كثير من الأقاليم الداحلية، لا بد من أن يكون

المسافرون قد مروا في مناطق واسعة وسط أراص تكاد تكون خالية. وقد دحير أقاليم شاسعة، كانت سابقاً من أملاك البدو، في مجال الزراعة لأول مرة مد قرون. وحتى سنة 1850 تقريباً، وبينما كانت تتم رراعة أطراف منطفة وسط الأماصول، كانت الأحواض العطمي فيه محرومة تقريباً من المستوطنات الدانمة. وبالمثل، سيطر البدو على مناطق السهوب والصحراء شبه الحدياء من منعقة تبعد ما بين 10 إلى 40 كيلومتراً شرق خط حلب ـ حمص ـ حماه. وفي عربي وحون شرقى الأناضول، كانت أراصى المستنفعات الخصبة الموبوءة بالملاريا عبر مستلة إلى حد كبير في أوائل القرن الناسع عشر، وقد تغير هذا الموقف بسرعة في من الحافر المزدوح المتمثل في توطين اللاجئين وتوطين الدو. وقد أعطت الحكومة الأرض، دون رسوم، للاحثين الذين شكلوا مجتمعات زراعية دائمة. وعالماً ما كانوا يستفرون في الأراضي التي كانت القبائل تزعم ملكيتها بالععل والتي كاب تستخدمها لرعى الحيوانات الموسمي والزراعة المؤقتة. وقد منحت الحكومة ملكيات لأولئك اللاجئين الذين قسموا المساحات إلى أنصبة متساوية لكل عاشة على غرار نماذج الجفت ـ خانة التي ظلت محل احترام على مو الزمن. غير أنه بمرور الوقت، تطورت في ملاد الشام والأناضول كذلك، عدم المساراة في <sup>ملكية</sup> الأرض بحسب الحظوظ المتعيرة للمهاجرين الأفراد. ففي الأباضول، سعى السكان البدو إلى حماية مطالباتهم وأراصيهم بالاستيطان في قرى جديدة سقر<sup>ن</sup> من قرى المهاجرين (<sup>(47)</sup>. وزاد من تشجيع استيطان البدو بدرجة أكبر السياسا<sup>ن اثني</sup> اتبعتها شركات السكك الحديدية في الأباصول ويغداد وفرص السوق الجديدة س وفرتها. ومع دلك طلت هماك أراض شاسعة حالية وغير مزروعة بفصل صا القاعدة السكانية العثمانية، وأحياناً بفضل المقاومة القبلية الناجحة وهي سهول الأماصول الداحلية الواسعة استطاع البدو الحيلولة دون إقامة مستوطنات للاجبر واحتفطوا نقطعان الماشية الكبيرة العدد التي كانت توفر كميات كبيرة من الصوف لصناعة السحاد النائشة.

وفي الأجراء الشمالية من سوريا، تقدّمت منطقة الزراعة بشكل مطرد بعد الشرق على امتداد بهر الفرات إلى الرقة. وبحلول ستينيات القرن الناسع عشر كابت بعض القبائل قد تحلت عن مراعيها الصيفية السابقة بالقرب من حلب يجد كثرة المستوطنات هناك. وبدلاً من ذلك، أحدوا يرعون حيواناتهم شمال بهد

انوان. ولكن حوالى سنة 1900 كان هناك ما يقرب من 57 قرية جديدة في منطقة ازنة وحدها وكانت المراعي على طريق الاختماء.

وبلغ التوطين الحكومي للبدو في فلسطين ذروته خلال أواخر خمسينيات النه التاسع عشر. إذ إن الدولة أقامت حاميات جديدة، وبذلك شجعت قيام قرى لي ليهول التي كان الاستقرار فيها نادراً. أما القرويون الذين عاشوا على التلال طأ للسلامة فقد تدفقوا آنذاك إلى السهول لتثبيت حقوقهم في هذه الأراضي، على أسس الزراعة الموسمية أو المتقطعة التي كانوا يمارسونها. وكان من بين المستوطنين الجديد أبناء القبائل ممن لمسوا مزايا الحياة المستقرة، والآخرين الذين نم إجازهم على البقاء في الأرض (48). وأخيراً كان هناك المستوطنون المسيحيون والبهود القادمون من الخارح. وفيما بين سنة 1882 وسنة 1908، اشترت 26 مستعرة زراعية يهودية حوالي 400 ألف دونم من الأرض من الحكومة ومن كبار مستعلق أراعية يهودية حوالي 400 ألف دونم من الأرض من الحكومة ومن كبار مستعلن أجنبي كبير. أما في الأقاليم العراقية، ومع افتتاح قناة السويس، طرأت ويادات غير عادية في مساحات الأرض المزدوعة. وقد زادت مساحة الأرض المزدوعة تسع مرات على الأقل بين سنة 1860 وسنة 1913 على حين تضاعفت ضرائب العشور الزراعية تقريباً (49).

حلاقاً لكثير من الدول المعاصرة التي منعت استخدام الأرض لصالح جماعات عرقية أو دينية معينها، سمع النظام العثماني لأي من الرعايا (وبعد سنة النوني الجنبي يخضع للقوانين العثمانية) بحيازة الأرض. وقد ولد هذا المبدأ والنوني عن طريق الممارسة ونجد مزارعين من الألبان والعرب والشراكسة والأرس والدونية الكبار والسلاف والأتراك واليهود. وقد احتلفت المحلفية الإثنية والدينية لكبار المرض احتلافاً بناً. ففي الولابات التي كان المسيحيون أعلية فيها، كان المن مظام الأرض الكلاسيكي في القرن التاسع عشر يعني غالباً أن هماك ملاكاً للرامي من المسلمين وفلاحين مسيحيين. أما نطام التزام الصرائب، مدوره، لكان معماء أن الأفراد إلى أي مجموعة عرفية أو دينة انتعوا ممكن أن يكونوا في ومن بتيع لهم السيادة على المرارعين المسلمين والمسيحين.

أما نظم المحاصصة، كما رأينا، فقد كان شائعاً للغاية وغالباً ما كان يقوم

على أساس التفسيم مناصفة، على أن يقوم المزارع عادة بدفع الصرائد بن تقسيم الإنتاج. وكان المزارعون العاملون بنظام المحاصصة عادة ما يشتغلون في الفيئ الكبيرة بدلاً من العمال المأجورين، وكان أصحاب الصباع الكبيرة يقدمون في العادة شروطاً أقل مواتاة مما كان يقدمه صغار الملاك. وكانت هناك بعن الاستشاءات المهمة، مثل الضباع الكبيرة في سهل كيليكيا خلال المصف الثاني من القرن، التي كانت تستخدم العمال المأجورين لحمع القطن. فهاك، كان ملال محاصيل المحبوب الكبيرة يسافرون في الإقليم، ويقدمون معداتهم وحدماتهم في مقابل مبالغ معينة. وقد تنوعت الاحتلافات في ترتيبات بطام المحاصصة بدرك كبيرة بحسب المحصول والإقليم والتاريخ، فمثلاً، في بعض مناطق حبل لبنان كبيرة بعهدون بعساحة من الأرض لمزارع يزرعها بالأشحار. وبعد خس أو كان الملاك يعهدون بعساحة من الأرض لمزارع يزرعها بالأشحار. وبعد خس أو غصة به الأرض والأشجار لعبه كملكه

وعموماً كان للتصنيف القانوني المشوع للأرض فيما بين الوقف أو المبري أو الملك (بحسب رجوعها إلى المؤسسة الدينية أو الدولة أو الملكية الحرة) تأثير قليل في طريقة رراعتها. وكذلك، عادة ما كان الملاك الكار والملاك الصعار يستغلون الأرص نظرق مماثلة، مستحدمين مريحاً من العمل المأحور ونظام المحاصصة. أما الصباع التجارية الكبري ـ وهي أراص شاسعة يمتلكها شحص يستخدم نطام المحاصصة أو العمل المأجور، أو كليهما معاً، للإنتاح من أجل السوق . علم تكن مألوفة ولم تكن لها أهمية اقتصادية إلا في المغدال والأعلاق وسهل شكوروفا، وفي معظم إقليم العراق وفي منطقة حماة. وعادة ما كان عزلًا العمال يفلحون مساحات صعيرة؛ أما الحقول الشاسعة التي تصم جماعات ص العمال الرراعيين فكانت نادرة. وكانت هناك أملاك كبيرة دات رأسمال كليم وممكنية في مناطق قليلة لكيها استثناء. وكانت المدخلات الإضافية عادة في العمالة بدلاً من رأس المال، وقد زادت أهمية الملكيات الكبيرة في وقت لاحق من القرن وأدت دوراً مهماً في إنتاج بعص المحاصيل المعدة للتصدير. وقد سادت الملكيات الصعيرة في المناطق كافة تقريباً، وهو بمط يبدو بوضوح أنه طل راسها على مر الزمان على الرعم من الريادات الكبرى في السكان وفي إصفاء الصبعة التجارية على الزراعة. ويتضح من أحد التقديرات أن الملكيات الصغيرة كالم مهل إلى 82 في المئة من كل الأراضي العثمانية الصالحة للزراعة سنة 1859 رظات النسبة نفسها تقريباً سنة 1900 (انظر الجدول 19:۱۷) (انظر الجدول المزارعون أمنارعون إحرار بقومون بمعظم عمليات الإنتاج الزراعي وتصديره، حتى في الملكيات الفارية الكبيرة،

إن توريع الأرض في الأباضول موثق بشكل جيد (52)، حيث سادت الملكيات المنيرة طوال القرن، وفي سنة 1840 تقريباً، كان ما يزيد على أربعة أخماس المنزوعة مورعاً على ملكيات صغيرة مساحتها أقل من ثمانية هكتارات، رمي المساحة التي كان يمكن لبيت متوسط زراعتها دون مساعدة خارجية (53). ونكثف المعلومات المبعثرة من سنة 1863 عن سيادة الملكية الصغيرة، على حين كان نسبة 82 في المئة من أراضي الأناصول المزروعة سنة 1869، تتراوح ما بيل في 8 مكتارات، مما يمثل حوالى 80 في المئة من أملاك الملاحيس (54). وفي سنة 1907 شكلت الأملاك التي تصل إلى 4.5 هكتارات فأقل 81 في المئة من جمع أرامي الأماضول المزروعة، وفي سنة 1910 كان عدد الملكيات ذات مساحة أن من محموع الأراضي المملوئ (53)

وفي أقاليم الرومللي حوالى سنة 1907، شكلت الملكيات أقل من 10 الرسات 34 في المئة من المجموع بينما وصلت الملكيات دون 50 دورماً إلى 81 في المئة من الكل. وفي صربيا العثمانية أصبحت حيارات الفلاحين الصغيرة المملوكة للعائلات «المرارع القزمية» الشكل الوحيد تقريباً لملكية الأرض أوائل النرل الناسع عشر. ولقد طل هذا السمط على حاله أثماء الامعصال وبقي من محسنص الدولة الصربية المستقلة. وفي سنة 1914، كان 70 في المئة من كل مئلات العلاحين في صربيا بعد العهد العثماني يمثلك أكثر من هكتارين من الأرض (وهو الحد الادني المطلوب للعلاح الصربي ليتمكن بالكاد من بأمس الكيرة تعطي أقل من 20 في المئة من الأرض المردوعة واستخدمت ما يقل عن الميرة تعطي أقل من 20 في المئة من الأرض المردوعة واستخدمت ما يقل عن أم ين لمئة من قوة عمل الفلاحين. ونطهر إحدى العيات أن الأرض كانت الأمروغ بين من قوة عمل الفلاحين. ونطهر إحدى العيات أن الأرض كانت المردوغ بين من قوة عمل الفلاحين في شمال ووسط بلعاربا حلال أربعييات

القرن التاسع عشر. وقد شكلت العلكيات المكونة من 50 دونماً فما دون 60 و المئة من اإجمالي الأرض المعلوكة (قارن مع الجدول 19·1۷)(56).

الجدول 19:1٧

أنماط ملكية الأراضي: أقضية منتقاة في الأقاليم الأناضولية والعربية، حوالى سنة 1909. حيث كانت أكثر من 50 بالمئة من عائلات المزارعين تمتلك أراضي تزيد مساحنها عن 50 دونماً

| في إقليم | في سنجق             | العدد الإجمالي<br>للعائلات | عدد العائلات مع<br>50 + دونماً | القصاء     |
|----------|---------------------|----------------------------|--------------------------------|------------|
| أرصروم   | بايزيد              | 3,500                      | 2,500                          | ألاس جرد   |
| أمنة     | أضنة                | 2,987                      | 2.862                          | صبة        |
| أصة      | أصنة                | 4,202                      | 3,700                          | العارفية   |
| أصة      | أصة                 | 4,680                      | 3,400                          | قرة أسرالو |
| أصنة     | جل برگات            | 4,000                      | 4,000                          | ياربوز     |
| أصة      | كوران               | 3,000                      | 2,300                          | قارص       |
| أنقرة    | أنقرة               | 6,507                      | 3,507                          | هيمان      |
| القرة    | قوم                 | 7,200                      | 5,200                          | قوم        |
| أغرة     | كيرشهير             | 3,200                      | 1,600                          | محيدية     |
| آيدين    | آبدين               | 6,000                      | 5,500                          | سركة       |
| أبدين    | دنيزلي              | 3,000                      | 2,000                          | دنيرلي     |
| انليس    | ىتلېس               | 3,100                      | 1,525                          | ىتلىس      |
| الليس    | ىتلىس               | 2,000                      | 1,000                          | أحلات      |
| بتليس    | ميرت                | 700                        | 700                            | سيرت       |
| بتلبس    | موش                 | 2,000                      | 000,1                          | فارتو      |
| بورصة    | أرطغرل              | 10,017                     | 5,507                          | سكود       |
| بورصة    | أرطغرل              | 4,239                      | 2,097                          | يي شهر     |
| الورصة   | بورصة               | 1,000                      | 700                            | حملك       |
|          | قرة حيصار .<br>صاحب | 7,130                      | 3,565                          | بولدان     |

| ریکر                             | 8,500  | 9,000  | دیار بکر   | دیار بکر  |
|----------------------------------|--------|--------|------------|-----------|
| ورحي                             | 8,000  | 12,000 | سيورجي     | دیار بکر  |
| i),                              | 1,000  | 1,500  | ماردیں     | دیار بکر  |
| -                                | 1,500  | 2,000  | ماردين     | دبار بکر  |
| وحث                              | 900    | 1,571  | ليغا       | يبغا سنجق |
| رنفوك                            | 1,500  | 2,000  | أماسيا     | ميواس     |
| 1                                | 8,000  | 15,000 | حانيق      | طرابرون   |
| -ر ي                             | 10,632 | 12,632 | مجدة       | قوبية     |
| J                                | 7,230  | 8,180  | بغداد      | بعداد     |
| البر                             | 6,345  | 7,330  | بيروت      | ابروت     |
| 44                               | 1,080  | 1,150  | عالا       | بيروت     |
| اصرة                             | 3,000  | 3,000  | Yie        | بيروت     |
| 120                              | 2,900  | 5,000  | حلب        | حلب       |
| ع شامان                          | 2,738  | 5,238  | حلب        | حلب       |
| ii.                              | 4,146  | 6,146  | حلب        | حلب       |
|                                  | 1,820  | 3,320  | حلب        | حلب       |
|                                  | 2,000  | 2,000  | حلب        | حلب       |
| ستان                             | 5,433  | 9,433  | ماراش      | حلب       |
| وبن                              | 4,500  | 5,000  | الكرك      | اسورنا ،  |
| 747                              | 1,000  | 1,000  | السليمانية | الموصل    |
| معموع مي<br>سا وافويغيا<br>عندية | R,400  | 29,771 |            |           |

. Turkey (1327b/1909) تا

الترموره بسبب تولي استائبول مهمة جمع الضرائب عوضاً عن مالكي التبمار. فقد المعلاك السبب تولي استائبول مهمة جمع الضرائب عوضاً عن مالكي التبمار. فقد المملاك المسلمون يستحبول من منطقة بلعاريا، وفي الربع الثائث من الفرد، الشائب معظم أراضي الحمالق إلى الفلاحين، وفي سنة 1878 ـ 1879، قبل الهروب البحامي لمسلمين من الدولة الجديدة، فام الروس بمسح للأرض كشف فقط عن الله مسلمين من الدولة الجديدة، فام الروس بمسح للأرض كشف فقط عن الله مسلمين من الدولة الجديدة، فام الروس بمسح المؤرض كشف فقط عن الله مسلمة شمال وجنوب حيال الملقان وملعت مساحة حوالي بصف اله 1081 ضباع

المسجلة أقل من 6 هكتارات. وفي بلغاريا المستقلة حوالى سنة 1900، نفن مساحة العقارات التي تقل عن 20 هكتاراً من الحصائص العميرة إذ بلغت حوالى 80 في المئة من الأراضي الريفية الخاصة و96 في المئة من اجمالي الأرامي المملوكة. وفي منطقة مقدونيا والمناطق اليونائية الشمالية لم ينقل مالكو الجنائي أراصيهم إلى العلاحين مل أجروها، للنجار اليونائيين عادة. وبحلاف ما حدث ني ملغاريا، بقيت الجفائق على حالها (57).

أما في الأفلاق والبغدان فقد تطورت ملكية الأرض بطرق أكثر تماثلاً م أراضي شرق الألب من أراصي البلقان العثمانية عموماً. فعلى عبر عادة، انشر شكل من القنابة في الأفلاق والبغدان. وهناك، في عصر ما بعد العثمانيين كان 4 في المئة من ملاك الأرض يحوزون أكثر من نصف الأرض<sup>(58)</sup>. وكانت الإمارات الرومانية خارج السبطرة العثمانية الفعلية. كما أن الاتجاهات نحر تجميع الأراضي، والتي كانت قد تجمدت في الأماكن الأحرى أو عكستها حهود استسرا المركزية، فقد مضت في هذه الإمارات دون أي عائق. وقد أدى هذا العامر بالتضافر مع تسهيلات المقل وفرص السوق، ولا سيما بعد معاهدة أدرة م 1829، إلى رفع القيود على التجارة العثمانية، ما أنتج مجموعة فربدة من أسط ملكية الأرض. وعلى العموم تدهورت أحوال العلاحين في البغدان والأفلاق بشكل كبير في النصف الأول من القرن عندما قامت الإدارات التي سيطر عليه النبلاه (النوبار) بتحريد صغار المرارعين من أراصيهم بشكل منهجي. ولم يحم استغلال الأرض الممهوبة كمرارع كبيرة مل تمت فلاحتها وفق نطام المحاصفة المطنق بأسلوب خاص (٢٠٠). وبمرور الرمن تحول (البويار) النبلاء إلى طعة من الملاك العانبين. فقد وضعوا أملاكهم في أبدي وكلائهم. وقام هؤلاء بدورهم بتأجير الأراضي للفلاحين الذين كانوا يدفعون إبحارات باهطة مترابدة، كما يدمعو-الضرائب ويقدمون الحدمات، وفي أواخر القرن الثامن عشر، مثلاً، كان الفلاحو يدفعون صريبة قدرها 10 في المئة ويعملون ما بين سنة أيام وثمانية أبام في المئة لصالح المالك. وقد ضاعف التشريع الذي أشرف البويار عنى صدوره من الالله بصورة فعالة من قيمة صريبة العشر؛ فبحلول منصف القرن، ازداد حجم العمل المطلوب قانوناً إلى 24 يوماً في الأفلاق وأكثر من حمس يوماً في المغداد! هما الوسائل هي التي أدت إلى التوسع الكبير في الإنتاج الرراعي في المعدال والأفلاق.

يهلى سيل المثال، زاد إنتاج القمح والذرة ما بين ثلاث وست مرات فيما بين سنة 1830 رسة 1848<sup>(60)</sup>.

لم تكن الدولة سوى ضيعة كبيرة، وكانت تُدار مثل أي عقار ـ مجمع من المزارع يكون فيها القانون الخاص هو القانون العام، ووراثة الثروة العقارية هي وراثة للنفوذ في الدولة (61).

تحتلط حالياً تقديرات الباحثين بشأن أنماط ملكية الأرض في فلسطين وبلاد لئام فقد كان معظم الباحثين يعتقدون أن المرارعين استخدموا نظام المشاع في السكية لجماعية لإعادة توزيع الأرض فيما بينهم، وكان يعتقد ذات مرة أن نظام المشاع أنه سد في حميع أنحاء ملاد الشام، وبشكل أعم، في الشرق الأوسط، وبو تعميم ظل مرفوضاً لمدة طويلة في غياب المعلومات التي تؤيده، وتوحي العلومات الأكثر حداثة حتى بأن نظام «المشاع» ربما لم يكن مهما في أحزاء من الانشام وفلسطين، وربما لم يكن مهما في أحزاء من الم بكن، بعسب رأي معضهم، شاتعاً للغاية، بل يعدو أن نظام «المشاع» كان موحوداً بصفة أساسية في الأراضي المستصلحة حديثاً. وحتى في هذه الأراضي، أم بكن المطام مستخدماً لأن قامون الأرص سنة 1858 لم يعترف بتسجيل أم بكن هذا السطام مستخدماً لأن قامون الأرص سنة 1858 لم يعترف بتسجيل أم بكن المشاع، لكن هناك بعض الأدلة التي تم جمعها حديثاً تحمل معص المشاقسات، ففي إحدى قرى نهر الأردن، أطاع المرارعون الفانون العثماني المستول الأرض بأسماء الأفراد. كما أنهم استمروا أبصاً في انباع مطام «المشاع» المعارساتهم على مدى خمسين سنة أخرى".

أما فيما يتعلق بالملكيات الكبيرة أو الصغيرة في ولايات بلاد الشام، فهاك أمر قادر كبر من الحدل، ومن المؤكد أن الملكيات الصعيرة كانت من حصائص معلقة حمل لمنان طوال الفترة ((م)). لكن الموقف أقل وصوحاً في أي مكان آخر. فقد كان البدو يتحركون بإرادتهم تقريباً قبل أن يكنح حماحهم إبراهيم باشا بن معمد علي وفي البداية كان استشاف الحكم العشماني يعني العوصى في نظام حارة الأرض، ولكن بعد سنة 1850 تحسنت الأمور، وثنة عدد قلل من البحثين الأكر بأن تعريز الملكيات الكبرى كان جارياً بالععل قبل منتصف القرد، وثلك استعابة لقرص السوق المترابدة في الفترة بعد سنة 1750 ((م)). وبينما يرى آخرون

بأن الملكيات الصغيرة قد تخلت عن مكانها للضياع الكبيرة بعد سنة 1850؛ يم عملية تسارعت بشدة، محبث لم تترك إلا ربع مساحة الأرض في أيدي الملاحر بحلول سنة 1907 (65). ويشير دعاة الرأي العائل بحدوث الظاهرة بعد سن 1850 إلى حوادث مثل استحواذ عائلات التجار الكبيرة في حماة على سع عشرة زين أو شراء عائلة سرسق 230 ألف دونم من الأراضي في شمال فلسطين أو سكبا عائلة حنلاط 35 قرية بكاملها (66). أما في حوران، أيضاً، فقد حمع رعماء لدور من عائلة الأطرش مساحات كبيرة من الأراضي، ونزعوا ملكية المرارعين المنبق وتسوا نظام المحاصصة. كما يرى بعضهم أيضاً بأن أعيان المدن، مثل الندر أو السلطان نفسه قد استحوذ السلطان عند الحميد وبشكل ثابت على الأراض، ولا في سوريا، فقد استحوذ السلطان عند الحميد وبشكل ثابت على الأراض، ولا مسيما إلى الجنوب والشرق والشمال الشرقي من حلب، بحيث وصل مجنئ مساحتها إلى 1.25 مليون هكتار سنة 1908. وكانت هذه الأراضي تؤجر المساحات صغيرة للعلاحين، ومنهم اللاجئون الشراكسة في بعض الحالات (60).

وهكذا، كان هناك اتفاق على سيادة الأراضي الكبيرة في الردعة بدرة الشام، مع قدر معين من عدم الاتفاق على التوقيت. إلا أنه حديثاً، وحده الاتفاق بعص التحدي بسبب التأكيد على أن الباحثين قد أسقطوا أساط مدي الأرض في فترة الانتداب على العصر العثماني في بلاد الشام وأن هذا التعبد من مثال حماة وملكياتها الكبيرة لوحده. هذا المثال المعرد، بحسب ينصي الساحثون، قد تم اقتناسه بشكل متكرر الإطهار سيادة الملكيات الكبيرة في الأد الشام ولكن سيكون من الحطأ تماماً أن نعتبر حماة ممثلة لمط أكر المناه.

هي الواقع، يعدو أن هماك مقولتين مختلفتين. وتُعبى الأولى بتوقيت مرار الراعة الموجهة للسوق، هل كان ذلك قبل سنة 1800 أم بعد سنة 1850؟ في هن أن المقولة الثانية تدور حول محرك الرراعة التجارية التي تطورت هن هي ملكيات الأراضي الكبيرة أم الملكيات الصغيرة؟ وبفترص الكثير من الباحثين أن دينامية الرراعة التجارية تنطلب تكوين ملكيات الأراضي الكبيرة، وفي دراسة حديث ممتازة، يصف أحد الماحثين أشكال ملكية الأرض المختلفة ونطام الصرائب في ولاية دمشق أثناء أربعينيات القرن التاسع عشر، وهو يصف حالة ملكية الأرض

الانباك ويفرر أن احزءاً كبيراً من الأرض كان عبارة عن ضياع كبيرة. بيد أن الدليل الدي يقدمه يظهر بوضوح تعدد أشكال استغلال الأرض التي كانت خاصيتها السية الملكيات الصغيرة. وثمة نمط، تمثل في صعار الملاك الدين يزرعون ارس في طن ترتيبات متنوعة (69). وكما رأينا، فإن البحث الحاص بالمناطق منسية الأخرى (وكذلك في أوروباً) قد أظهر أن الملكيات الصغيرة عالباً ما كانت نتج العائص الذي يتم تسويقه. ففي بلاد الشام أنتج صغار الملاك قدراً كبيراً من إناج الذي كان يباع في الأسواق الإقليمية والعالمية. وكان بعضهم يعمل في أرصه الحاصة لتحقيق الربح الشخصي. بينما كان غيرهم يفلحون أراصيهم الحاصة وستأجرون أرصاً إضافية أو يعملون بنظام المحاصصة. كما أن بعضهم الآخر، ك رأينا، قد خسروا أرضهم وكانوا يزرعون للغير فقط. صحيح أنه، بعد سنة 1850، تمت زراعة مساحات كبيرة من الأراضي الجديدة في الأجزاء الشمالية من «د الشام ضمن ملكيات كبيرة. وربما يكون ما حدث هو أن تكوين الضياع كبرة كان هو أوضح تغيير حدث في الملكيات ببلاد الشام. بيد أن دلك لا يرهن على أن الصياع الكبيرة ماتت هي الشكل السائد في استعلال الرراعة النجارية رأبها كانت السب في المائض الذي كان يتم تسويقه. وفي هذا الوقت لا تنصح أمية الملكبات الكبيرة في ملاد الشام إطلاقاً. ومن المحتمل أن الملكبات الصغيرة كان تشكل معظم الأراضي المرروعة طوال الغرن وأمها أستحت جملة العائص الدي تم تسويقه(70).

وفي الأقاليم العراقية وأجراه من بلاد الشام استحوذ السلطان عد الحميد الشم على أراص شاسعة باستخدام تكتيكات متعددة، تنوعت ما بس الشراء والنسر، وفي أوائل تسعيبيات القرن التاسع عشر، كان يملك حوالي 30 في المئة من الأرض المزروعة في ولاية بعداد. وكانت معظم صباع السلطان في العراق الحري بلاد الشام تدار بشكل جيد. وكان العسكر يصمحون ويسود أعمال الري ويتومونه بصيابتها ويقوم الجنود بجمع الإيجار والصرائب. وكان العراوعون يلقون معملة طبة لكي يقوا في الأرض ويتلقون مكاسب متعددة، بما في ذلك القروض الرب فائدة والإعقاء من بعض الضرائب ومن التحنيد. وكانوا يستأجرون معظم الرب أو يزرعونها بنظام المحاصصة واستمرت القبائل في استعلال بعص الأرض أو يزرعونها بنظام المحاصصة واستمرت القبائل في استعلال بعص الأرض أو يزرعونها بنظام المحاصصة واستمرت القبائل في استعلال بعص الأرض أو يزرعونها بنظام المحاصصة واستمرت القبائل في استعلال بعص الأرض مثلما كانوا يععلون قبل استيلاء السلطان عليها، بيد أن ملكنه هذه



للأراضي قد أدت بدورها إلى تحس الأمن، وشجعت الاستقرار، وحفرت العربد من الإنتاج، وكانت العشور التي يشم حمعها تذهب إليه شخصياً وليس إلى حرانا الدولة (71).

أما في العراق الأدنى، فكانت ملكية الأرض قبل سنة 1858 تتم أساساً وي إطار نظام اللازمة، وهو شكل آخر من أشكال الملكية الجماعية مثل مط لأص المساعاً. وقد تم تعديل نظام اللازمة ليناسب الظروف القبلية والطبعبة في الإقليم. إذ كانت الفبيلة تحتفظ لنفسها محقوق الملكية النامة، سواء للرراعة أو الرعي. أو قد تحتار ألا تستغل الأرض على الإطلاق ولكن تحتفظ بها احبيب بدلاً من ذلك. وكانت الجماعة تزرع أراضي الاحتياط لتعويض الأراصي تي خسرتها بسبب التملح والعيصانات، أو التعيرات في مجرى البهر. ويحمل عم ملكية الأرض القبلي هذا في طياته عدداً المذهلاً من الحقوق الفردية التي قدمت حيازة آمنة تماماً للممتلكات. فعلى سبيل المثال، غائباً ما كانت الفبلة توئ المناطق المرروعة في أنصبة؛ وكان شيخ الفبيلة يأحد ما بين سدس وبعث المناطق المرروعة في أنصبة؛ وكان شيخ الفبيلة يأحد ما بين سدس وبعث قريبة بعضها من بعض لكنها غالباً ما كانت معشرة في حميع أنحاء اللازمة الفلة قريبة بعضها من بعمل لكنها غالباً ما كانت معشرة في حميع أنحاء اللازمة الفلة وتأخيرها وتأخيرها وتوريثه ورهنها، ما دامت العملية تجري وفق الفانون العرفي القبلي. (وفد النعرطم اللازمة هذا دون تعيير في الأراضي التي استحوذ عليها عد الحميد الثاب)

وسرعان ما لوحط أن الكثير من بنود قانون 1858، ولا سيما المدأ الأسبى لتسحيل أراضي الأفراد، تتعارض مباشرة مع جوانب في نظام اللارمة وأبعا كان القانون يتطلب رراعة الأرص كشرط لملكيتها، على حين كان نظام اللارمة يشجع الحفاط على الأراضي الاحتباطية غير المرروعة. وعلاوة على دلك، فهاك مؤشرات واصحة على أن الموظعين العثمانيين كنوا يسعون بطريقة حاملة إلى فرض القانون دون اعتبار لأثره في الأوضاع المحلية.

وهنا في العراق الأدمى، كما هي الحال في أي مكان اخر، كاب الممارسات المحلية وسب العمالة الرراعية إلى رأس المال دات تأثير أقوى يكثير في أماط ملكية الأرض من قانون سة 1858. لكن الصراع بين الطامين كان يعيا

يُل تطبق القانون، والأسوأ من ذلك أنه كان يعني الارتباك في ملكية الأرض عمها. فإما أن القبائل منعت من التسجيل الجماعي لأراضيها وإما أنها تجنب ركن نسجيل الأراضي. وبالتالي، حدث اغتصاب لحقوق القبائل في أراصيها عنى بطاق ربما لم يحدث من قبل وصارت الملكيات الكبيرة سائدة في معظم أبعاء العراق الأدني. أما النخب المدينية، مثل السلطان عبد الحميد وغيره، فقد عاررا سدات ملكية قانونية للأراضي التي كانت القبائل تشعر أنها ملك لها. وفي عص الأحيان كان زعماء القبائل يسيئون استعمال موقعهم، وتعتبر عائلة السعدون دُلَّ واضحاً على ذلك. فقد كانت عائلة السعدون من الشيوخ الذين حكموا قبائل المتفق رمما منذ ما قبل الفتح العثماني كما دافعوا عن العراق العثماني ضد الرفابين وفي سبعينيات القرن التاسع عشر بدأ ممثلو العائلة يحصلون على سدات ملكية على مساحات شاسعة من أراضي المنتفق بهدف سياسي هو تدعيم نوة إسرتهم. وفي أي حال، اصطدمت هذه الجهود لتدعيم قاعدة سلطة محلية سرعة المركزية العثمانية. وعندما كسرت استانبول القوة العسكرية للعائلة سنة الالله عادت للسيطرة مرة أخرى على الموارد المالية لسندات الملكية. وهكدا بدأ نشرهم فبائل المنتفق الذي أدى، أثناء فترة الابتداب، إلى تجميع الأرض بأبدي ركار، عائلة السعدون وإلى تجريد جماعي للفيلة من أراضيها(٢٥).

ولم تكن ملكية الأجانب للأرض دات شأن، على الرعم من اهتمام القاصل المعاصرين باستحواد الأوروبيين على الأرض العثمانية. فقد كان الأحاب يمتلكون الأرض قبل تشريع سنة 1867 الذي جدد الموافقة الرسمية على هذه الممارسة فقد نامع محمد علي، مثلاً، ملكية الأجاب في أثناء سيطرته على بلاد الشام، وبسما تورد منقشات كثيرة حول الحقوق الفانونية التي رمما يكون قانون 1867 قد منحها، أرسم بمنحها أنه فإن القانون لم يكن له إلا تأثير عملي ضئيل. وكان للاستبطان الأحمى منتبجه في فلسطين فعط، مل إنه حتى حتى هناك لم يشكل سوى نسمة منطبة من الأرض والسكان، وقد تحطمت الآمال الأوروبية بالحصول على منازع شامعة قيها عمالة مطيعة على صخرة عداء الموظفين العثمانيين وندرة العمالة مراعية، ولم تعقق الملكيات العقارية البريطانية الكيرة حول منطعة إزمير في منطبة القراد ما كان مرحواً منها (٢٠٠ اله مكن للأحانب الغدرة نقسها للحصول على العمالة مثل الرعايا العثمانيس ولا كان في وسعهم إحمار القائل على الفيام على العمالة مثل الرعايا العثمانيس ولا كان في وسعهم إحمار القائل على الفيام

بالعمل. كما كانت المحاكم العثمانية تعارض امتلاك الأرض من قبل الأجانس، بحسما كان القباصل يشكون بلا كلل وهكدا، كانت المستوطنات الأجنبة قلبلة ومتباعدة. وكانت إحداها في أماسيا، ويبدو أنها ازدهرت على مدى 75 سنة قل الحرب العالمية الأولى، في حين قامت جماعة يهودية - ألمانية بتأسيس مستعرة على امتداد خط سكة حديد الأباصول في وقت لاحق من تلك الفترة. ولكن هنة عامة، طلت الخطط الألمانية لتحويل الأناضول إلى مجال للاستعمار محص خيال (75). وكان معظم المقيمين الأجانب القلائل نسبياً يعيشون في العدد والبلدات، ولم تنظور الامبراطورية العثمانية قط إلى دولة استعمارية استبطابه أوروبية.

# مسألة تشكل الملكيات العقارية الكبرى

كما رأينا كانت توجد الصياع الكبيرة التي تدار على أساس تحاري في حميع المناطق وفي جميع الأوقات في تلك الفترة. وغالباً ما كانت الضياع التي نخاع الأسواق المحلية قريبة من المراكز المدينية وبذلك كان يمكنها التسامح إراء تسهيلات القل الرديئة. فعلى سبيل المثال، في خمسيات القرن التاسع عشر، كان هناك شخص بدعى السيد محمد صلاح الدين آغا، بدأ حياته ملتزماً للصوائد في أنقرة، وكون ملكية عقارية ضخمة، تضم قرى كاملة، على مسافة ساعة وراع الساعة على طهر الحصاد من ضواحي الملاة (60). عير أن الصياع التي تنتح السواق النصدير العالمية يجب أن تكول بالقرب من وسائل نقل جيدة. وهكذا تركرت الصياع التجارية، في العترة الباكرة، بالمناطق التي تصل إليها يسهولة وسائل نقل البحري؛ وفيما بعد، شاعدتهم السكك الحديدية على التوسع في الأقالية الداخلة.

بيد أن عوامل متعددة كانت تؤخر باستمرار تشكيل الضياع الكيرة إذ إن الكثافة السكانية المنحفضة ونقص العمالة كانت بالتأكيد تؤدي دوراً حاسماً وفي الأراضي الممعدة على طول سكك حديد الأباضول، والتي تمت زراعته بعمل غرص السوق الجديدة، سادت الملكيات الصغيرة لا الكبيرة، وحتى ها، كان قص العمالة في بعض الأحيان حاداً إلى دوجة أن أرباح تربية الماشية كانت تتجاور أرباح زراعة العجاصيل (٢٦)، وكان عيرات نطام التيمار أيضاً مهماً في عرفة

ومن المعتمل أن يكون نظام الالتزام وليس الصياع الكبيرة هو الذي جاء معظم الإنتاج العثماني إلى الأسواق المحلية والعالمية. فقد كان ملترمو الصرائب بحملون على الإنتاج من المرازعين ويبيعونه مباشرة لشركات النصدير أو الوسطاء شعريس، وقد استحدموا (هم والتجار) أيضاً آليات الدين للسيطرة على الملاحين فستراح الفائص الرزاعي، وربما تكون سلطتهم على المرازعين قد رادت بعد سقة 1873، وكانت معظم الفترة ما بين 1820 و1873 فترة لصالح المرازعين بحيث نعست شروط التجارة، وقد شجعت مثل هذه الطروف المرازعين على شراء المرد من البضائع المستوردة وصاروا بالتدريح مندمجين في رزاعة السوق، وقد النهت هذه لعترة التي كانت مواتية للمنتجين الأساسيين مع مداية هنوط الأسعار وبنا بين 1873 و1896، فقد هنطت أسعار البصائع الأولية بمعدل أسرع من هنوط أسمار المساعية وربما تكون مديونية المرازعين قد زادت، وهكذا رسا المراز المنتجات الصناعية وربما تكون مديونية المرازعين قد زادت. وهكذا رسا المراز التناسع عشر، وبيما رادت وطأة هنوط الأسعار والمديونية حلال السعينات الشناسيات من القرن الناسع عشر، هاجم العلاحون المسلمون المرابين الأرم، ولم نشات بحالة العنف عده أن اعتدت لنال من الأرمن عموماً.

وتدخدت الحكومة لوقف الأرمة الرراعية المتعاقمه بتقديم برامح عبر مسوقه

لتطوير الزراعة. ويرجع تاريخ الجهود التي رعتها الدولة لتعزيز الزراعة ومساعدة المعلاحين إلى ثلاثينيات القرن التاسع عشر عداما تم تشكيل مجلس أبرئ والصداعة ثم إعادة تشكيله تحت اسم مجلس الزراعة سنة 1843. وكان عدر البرامج قد تضمنت إرسال المهندسين الرراعيين إلى الولابات ومنع قروض من الدولة قدرها 13 مليون قرش. غير أن الأعيان المحليين كانوا بتحكمون في الممجالس التي كانت توزع القروض وربما أخذوا معظم هذه الاعتمادات المنب، وفي أواحر أربعيسات القرن التاسع عشر، حاولت الدولة إنشاء مدرسة رراعية، ولكمها فشلت. وغالباً ما كانت البرامج التالية لتحفيز الإنتاح قليلة وقصية الأمن مثل توزيع بذور القطن الأمريكية إبان الحرب الأهلية الأميركية (أأ). وترايد ندحو الدولة في الاقتصاد الريفي في سبعينيات القرن الناسع عشر وتصاعد أنه الشمانيات والتسعينيات، وفتحت عدة مدارس زراعية لتدريب الرعاي العنديين نظرياً وعملياً على الزراعة؛ وقام بعض الخريجين بالعمل في حقول ومرئ نظرياً وعملياً على الزراعة؛ وقام بعض الخريجين بالعمل في حقول ومرئ البذور، وأدوات وأسمدة حديثة، على أمل أن يثيروا اهتمام المرارعين المحلين البذور، وأدوات وأسمدة حديثة، على أمل أن يثيروا اهتمام المرارعين المحلين

والأهم من دلك، أن الدولة أسست البنك الرراعي (زراعة بنكاسي) عي من 1880 لتقديم القروض للمزارعين والمساعدة في تعويل برامح التطوير، ويمكر أن نعود بأصول البك إلى برنامج القروض في أربعينيات القرن التاسع عشر وتشكير مدحت باشا للتعاونيات الزراعية سنة 1863 في ولاية الدانوب. وعلى العموم نع البحك الرراعي هذا النموذج مع بعص التعديلات. وفي العقود العديدة لتأمن قدمت مكاتبه الأربعمة قروصاً بفائدة 6 في المئة لما يزيد على 800 ألف مرائ مي الأناصول وحدها، ويتساوى مع ذلك من حيث الأهمية أن ثلثي أرباحه العديدة كانت تمول المدارس الرراعية، والعرارع والحقول النمودجية، وبرامج نوبي كانت تمول المدارس الرراعية والأدوات الرراعية. بيد أن النخب المحلية كانت تدير فروع البعث في الأقاليم على حساب صغار المرارعين، على حين كان كام موظفي الدولة يستخدمون الأرباح لأغراض أخرى (188).

وكانت متحلات مؤسسات الانتمان الرراعي محتلطة على النحو مهم في مختلف الدول التي استفلت عن الاميراطورية العثمانية في بلعاريا، مثلاً، كالم نوحد 1400 تعاونية سنة 1911، بينما كانت رومانيا تضم حوالى ثلاثة آلاف تعاونية ممثلة سنة 1913. وتشابهت العمليات الرومانية والبلعارية مع العثمانية في أنها أيضاً ندمت قروضاً بالعة الضآلة وكانت تخدم الفلاحين الميسورين أساساً (81).

لا شك في أنه يمكن فهم ازدهار هذه البرامج في أثناء ثمانينيات القرن الناسع عشر وأوائل التسعينيات باعتبارها علامة على نضج البيروقراطية الزراعية، والماء على ما أنجرته الجهود السابقة. ومن منظور هذا التطور، تصرفت الدولة العثمنية كصاحبة رأس المال في أسوأ وقت ممكن في القرن التاسع عشر، وسعت رفع نسبة الواردات بتشحيع الإنتاج خلال فترة هبوط الأسعار. لكن تكتسب هذه الرامح أهمية إصافية عندما نتأملها في سياق الأزمة الاحتماعية والسياسية التي كنت الدولة تحاول التغلب عليها. ومن وجهة النظر هذه يمكن رؤية الإصلاحات ماعبارها جهوداً لمنع صغار الملاك من السقوط بدرجة أكبر تحت سيطرة الأعيان المحافظة على العلاقات بين الحكومة المركرية والمزارعين، وهو ما تشترك فيه مع منض أقسام قانون الأرض منة 1858.

وقد تمع هبوط الأسعار على مدى ربع القرن، ارتفاع أسعار المواد الأولية الساعية ولا شك في أن ذلك شكل عهداً من الاردهار بالنسبة إلى كثير من الساعية ولا شك في أن ذلك شكل عهداً من الاردهار بالنسبة إلى كثير من السروعين، وهي أيضاً مترة ترايد فيها تكوين الصياع الكبيرة في بعض الأقاليم السمونية التي سببها عقدال السمونية التي سببها عقدال مر هموط الأسعار الزراعية. وهكذا، صارت أراضيهم مناحة أمام التجميع، وأصحوا بإرادتهم أو بدونها مزارعين في الضياع الكبرى وفق نظام المحاصصة أو وأصحوا بإرادتهم أو بدونها مزارعين في الضياع الكبرى وفق نظام المحاصصة أو الأموال وكدلك جمهرة صغار المملاك، على الرغم من أن بدرة العمالة ووقرة الأراضي وقلق الدولة من الأعيان النافدين من ملاك الأرض استمر في نوفير العماية العماية المعالية وقورة العماية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية

وتشكل الضياع الكبرى الموجهة للسوق في القرد الناسع عشر عموماً المعمومين متمامرتين تتألف الأولى من الصباع التي ظهرت قبل عملية إعادة المركزة السلطة العثمانية، أي قبل سنة 1820 تقريباً. فعي عباب صعط موارد من

استاسول، شجع طلب السوق على قيام المزارع الكبيرة على الطرق البحرية إلى أوروبا. وكانت هذه الضياع أكثر شيوعاً في مناطق البلقان ويقيت نادرة تماماً في الأباضول قبل سنة 1850 تقريباً (82). وعلى الرغم من أن عجز الحكومة المركزية أفسح المجال لنقوذ السلطة، فإن الكثير من هذه الملكيات الكبيرة في البلقان نتيت موجودة حتى عصر التنظيمات. وفي نواح معينة من مقدونيا أثناء سبعينيات القرن التاسع عشر، بقيت قرى الجفالق تشكل أكثرية ما بين المصف و لثلثين. وحول سالونيكا كانت 42 في المئة من كل القرى مرتبطة بالمزارع الكبيرة. وعلى عراز ذلك، شكلت الجفالق في تساليا نصف الأرض المزروعة على الأقل (83). وعلى العموم يبدو أن ثمة زيادة في نظام المحاصصة صاحبت تكوين مثل هذه الصباع لتوفير العمالة الضرورية. أما في الأباضول، بالمقابل، فقد مجحت الدولة المركزية في مصادرة معظم الملكيات الكبيرة التي كانت قد تجمعت في عصر اللامركزية (83). وربما يكون العباب الواصح للمصادرة في ولايات البلقان راحد المزارعين المسيحيين والملاك المسلمين.

وتتألف المجموعة الثانية من الصياع الكبرى من تلك التي تكونت في أواحم القرن التاسع عشر، في دروة قوة الدولة المركرية. وكانت هذه قد تكونت أسس في الأقاليم العربية الشمالية وهي المساطق المجاورة لجنوب شرقي الأناضول، ويكمن مفتاح فهم هذه المجموعة الثانية من الضياع في عملية نوطين وتسكين الحماعات الفلية. وقد جاء تكوين الضياع الكبيرة في علاد الشام والعراق وحوس شرقي الأناضول أساساً من استيطان القبائل وفتح أراض جديدة للزراعة،

وغالباً ما فسرت المصادر (الأوروبية) المعاصرة تكوير الضباع في أواخر العرل على أنه من أعمال نزع الملكية. وبالدراسة والبحث، يتصح أن سرع الملكية لم يكل في العالب الأعم على حساب المرازعين المستقرين الدين كانوا يطردون من أراصيهم أو يتحولون إلى أقدان. إد إن الاستيلاء على القرى المستغرة (أي الأراضي التي كانت ملك آل العظم وسرسو) قد حدث بالتأكيد، ولكن ديما في وقت سابق من القرن. فعند سنة 1850 مقريباً حالت حوادث شغب الملاحين ومساعدة الحكومة دون تحقيق أطماع كنار الملاك وحافظت على حقوق صعاد

الملاك. وفي هذه الفترة المتأخرة كانت عمليات نزع الملكية عادة تشمل البدو الدبي فقدوا حقوقهم العرفية على الأراصي. ومن وجهة نظر الدولة، كانت ملكات القبائل غالباً من الأرض الموات، التي لم تكن تزرع بشكل متظم بسب العام الأمن. لكن في أثناء النصف الثاني من القرن، جلب إسكان القبائل التحسن في الأحوال الأمنية، على حين تصاعد الطلب المحلي والأجنبي. فقد دخل رجال الإعمال آنداك بأمان هذه الأراضي الخالية لكي يطوروا الزراعة. ولأنهم لم يكونوا فارين على أن يجبروا ما يكفي من القروبين على العمل، فإنهم بدلاً من ذلك حعلوا على بعض فائض عمالة الفلاحين من خلال العمل المأجور وترتيات المحاصفة. وهكذا، استغل بعض الفلاحين الفرصة لكب دحل إضافي والحفاظ على أملاكهم الخاصة حلال الأوقات الصعبة وهبوط الأسعار، واستخدم الأعيان أبض عمل رجال القبائل المستوطنين. وربما فرضوا عليهم المزيد من السيطرة الباسبة والاقتصادية (85). وهكذا تكوّنت الضباع من المحموعة الثانية على أساس استغلال الفلاحين الموجودين.

ولم يكن نزع ملكية القبائل في أي حال دائماً أمراً حتمياً. فخلال ثمانينات النبر الناسع عشر، مثلاً، في إقليم الفرات الأوسط بالعراق، هناك مثال على قبيلة وبعت أن تدفع الضرائب. ولكي تعاقبها الدولة باعت أرضها إلى أحد الأعبال. ولله سعت القوات الحكومية إلى طرد القبيلة لكنها كانت تعود ماستمراد؛ وفي الهابة لم يتمكن هذا الرجل من الأعيال من بسط سيطرته على الأرص (86).

وى نرع ملكية القبائل أكثر شيوعاً من مزع ملكية الفلاحين لأن استصلاح الموات السابقة واستحدام قوة عمل أباء القبائل كان أقل كلعة من الناحية لاجتماعية من إحضاع جماعات القرى القائعة. وكان هذا الحل ممكناً أولاً لأن النوبة وطنت القبائل ووفرت الأمن. كما كانت الحكومة تفضل استعلال القبائل طلى استعلال القبائل القروبين طالما أمها كانت تحافظ على الحماعات القروبة التي تدفع العرب والتي كانت ممثانة العمود العقري المالي للامبراطورية، بيسما كانت نخلس العربد من الأراضي للزراعة وإلى محلات الضرائب. وتسارعت دراعة المربد من الأراضي للزراعة وإلى محلات الضرائب. وتسارعت دراعة المحليدة أواحر القرن بيسما عاملين إصافيين، إذ إن بناء السكك الحديدية

في بلاد الشام والعراق والأناصول حلال تسعينيات القرن الثامع عشر رد بشكل كبير من صغوط التوطين وكلف القبائل قدراً كبيراً من حرية الحركة (مل كبير من صغوط التوطين وكلف القبائل قدراً كبيراً من حرية الحركة (مل الموقت نفسه، أدى ارتفاع الأسعار الزراعية بعد سنة 1896 إلى تعرير الأراب الراعية بشكل كبير، وهكذا، صار عدد أكبر كثيراً من ذي قبل من أبناء القان متاحير للعمل في الوقت نفسه الذي زادت فيه هوامش الربح (ملاح). وربعا لم يصبح تكوين الضباع الكبيرة في الأراصي العربية مهما إلا في أواخر القرن التاسع عنه وأوائل القرن العشرين،

وقد أدت أنواع مشابهة من العمليات إلى رراعة سهل شكوروفا حوب شرق الأناضول وشمال غرب بلاد الشام، وانتداء من أواخر ستينيات القرن الناسع عثر أدى الإصلاح الذي قاده جودت باشا إلى تحطيم القبائل التي كانت تسيطر عنى الإقليم، ثم قام رجال الأعمال مرراعة الأراضي الخالية في هذا السهل، وبعد امتداده الشاسع وحلوه وقربه من البحر، استحدم رواد الأعمال مزيحاً بادراً من الأراضي الشاسعة والمكتة المعقدة وأعداداً عفيرة من العمال المأحورين، وكان هؤلاه العمال يحضرون للعمل الموسمي، منتهزين فرصة دورات المحاصيل المختلفة في هضية الأناضول والسهول الساحلية، وظهرت هناك أيضاً صباع كدة مملوكة للدولة كما حدث في الأراضي الخالية ببلاد الشام والعراق.

### الاضطراب الريفي

شكلت القوى الطبيعية والاقتصادية والسياسية جميعاً نمط الاصطراب الربعي ومعدلاته في القرى التاسع عشر، إد إن حالات الجعاف، أو المجاعات أو إعرات الجراد، التي كانت حرءاً مألوقاً من الحياة في معظم الأوقات في هذه الهنرة، غلماً ما سست حالات الشغب سعياً وراء الحز لكنها لم تصل عادة إلى العمه أو النعرة المتواصل، ومن المؤكد أن توجه الرراعة صوب التجارة كان مهماً، بحيث يجلب استجابة مترايدة لظروف السوق وبعيراته في دورة الأعمال. ومن ثم فلا عراة أن تنعكس الأرمة المالية العالمية التي حدثت في منصف تسعيات القرن التاسع عثم على العمف الريفي داحل الحدود العثمانية. إن تعير الطلب على لمحاصبل على العمف الريفي داحل الحدود العثمانية. إن تعير الطلب على لمحاصبل بعد سنة 1865 أو اردهار صادرات النع بعد سنة 1865 أو اردهار صادرات النع

كان كانت شروط التجارة المتغيرة ذات تأثير مماثل: ففيما بين سنة 1820 وسنة 1873، مثلاً، كانت تلك الشروط لصالح المزارعين لكنها ساءت قبل أن تعود مرة أخرى بعد سنة 1896.

وغائباً ما كانت سياسة الدولة تزيد الأوضاع سوءاً في الريف. فعدما كانت نفوم بنوطين المهاجرين كانت تتحدى دون قصد مركز القرويين الراسخين في ساطق معشرة على نطاق واسع مثل بلعاريا العثمانية، وسواحل الأباضول على الحر الأسود وجنوبي بلاد الشام. وكان لقانون الأرض سنة 1858 آثاره في إشاعة عدم الاستقرار، مثلاً، لأنه جرد صغار الملاك من أراضيهم في بعض الأقاليم. أما مبسات استرضاء القبائل التي أفادت الدولة والاقتصاد فإنها كان يمكن أن تضع الفائل المستوطنة في صراع مع الحماعات القروية . وثمة مثال واضح في استقرار لأكراد في شرقي الأناضول. وعلى العموم، كانت لسياسة الدولة، التي اتخذت عباً شكل مركرية السلطة، تأثيرات حاسمة في توقيت، ومعدلات وكثافة الاضطراب الريغي في القرن التاسع عشر.

وفي أثناء القرن التاسع عشر بدأت الدولة تتعدى على الحياة في الريف بطريفة دم تكن تحدث حلال الحكم العثماني الطويل. وكان هذا التعدي حزءاً من مرامع السطيمات للمركرية والتغريب الذي تدخلت فيه الدولة المركرية صد الاستقلال الذاتي للأعيان المحليس وسعت إلى استعادة السيطرة على الأرض، ولفلاحين وفائض إنتاجهم. وإد كانت استانبول تأمل في زيادة الموارد الرراعية البها أمرت بأن يدفع كل فرد نعبة الصريبة الزراعية نفسها، ومن بعض النواحي، أدت برامع الإصلاح هذه إلى تسارع معدل التدمير العثماني بشكل يدعو للعجب المها مرقت روابط الولاء من حالت وعاياها المسلمين الذين تمتعوا بالامتيازات المها مرقت دوابط الولاء من حالت وعاياها المسلمين والمسيحيين العثمانيين، والنلعث موحات هائلة من القلاقل الريفية (والمدينية) بحيث هرت الدولة من الماليا وجعلت ولايات بأكملها دولاً مستقلة،

ولم تكن هذه الدورات الكبرى من التمرد والدمار أمثلة فريدة على السخط الربعي في القرن التاسع عشر داخل الامسراطورية العثمانية. فالواقع أن الاحتجاج كال جرءاً غير استثنائي من الحياة النومية العثمانية، ومع ذلك، فإنه غالباً ما عاب

عن فطنة المؤرخين لأنهم كانوا مشغولين أساساً بدراسة مؤسسات الامراطورية، وبرامج الإصلاح والتعريب، ويرجع ذلك أيضاً إلى أن الاحتجاج كان موجوداً في الريف الذي تسوده الأمية إلى حد كبير، والبعيد عن كتاب السجلات الحكوبين وغيرهم، وكانت الأمثلة تظهر أحياناً في السجلات المكتوبة، ففي سنة 1880 تنو القروبون في وسط الأناضول عدداً من الموظفين الحكوميين الذين يسعون إلى جباية الضرائب المتأجرة، على حين قام فلاحون آخرون إلى عرب المعطقة عمها بمقاومة الإداريين الذين يسعون إلى نقل الحبوب من قريتهم التي ضربنها المجاعة (قلاد الإعتمام الرسمي يأتي عادة عندما يتسع الاضطراب كثيراً وينتشر على نطاقي واسع، أو يصبح عنيفاً، أو يتسبب في تدهور كبر في موادد الدولة، ولم تكن معظم الاحتجاجات عنيفة أو واسعة الانتشار ولذلك طلت إلى حد كبير غير مرثية وغير موثقة.

كانت سلبية الفلاحين بالتأكيد هي الشكل الأكثر انتشاراً للاحتجاح، وهو رفض، كان ينتهي أحياناً بالهرب، من أداء الواحبات أو دفع الصرائب أو دحول الجيش، ولكن لم تسجّل سلبية الفلاحين ما لم تشارك فيها أعداد كبيرة جداً، مثل انتقال حماهير الفلاحين المسيحيين من الولايات البلغارية إلى صربيا المستقنة في منتصف القرن الناسع عشر، وكانت أشكال الاحتجاج الأخرى تنضمن أعمال العصابات الاحتماعية التي غالباً ما تعبر عن تطلمات الفلاحين أو الدو، وكنت هماك أيضاً في العالب حالات تمرد صريحة ضد الدولة والنخب الريفية، سواء من جانب العلاحين أو القمائل، أما العنف فيما بين الطوائف، عندما كان العلاحون العثمانيون يقاتلون بعضهم بعضاً بدلاً من قتال الحكام، فكانت في بعض الأحبان فساداً من العصابات الاجتماعية أو تمرداً يبدأ على شكل احتجاج صد المخة.

ويبدو أنه كانت هناك ثلاث مجموعات للاصطراب الربعي الواسع الانتشاد العنيف بشكل حاص. تعطي المجموعة الأولى السنوات فيما بس 1839 حتى حوالى مستصف ستيسات القرل التاسع عشر، وتمبرها المقاومة صد إصلاحات الشطيمات، وكانت حالات التمرد هذه، على ما يبدو، هي الأكبر في القرل التاسع عشر، فقي مناطق البلقال تحولت إلى ثورات وطنية. أما في الولايات العربة، فكانت هناك انتفاضات مهمة حول حلب ودمشق وفي منطقة حوران، ولا سيما

نعاصة كسروان من 1858 إلى 1861، والتي كانت ناجمة أيضاً عن قانون الأرض عام 1858. والمجموعة التالية من أعمال العنف كانت موجهة ضد الأرم في شرقي الاصول. وبدأت في تسعينيات القرن التاسع عشر لتصل إلى دروتها بعد ذلك بعني من الرمان، وفي سنة 1915 - 1916، وكان سبب هذا العنف راجعاً بدرجة كبرة إلى توطين الأكراد وما قدمته التنظيمات من وعود بالمساواة. وتتضمن المحموعة الدلائة الاضطرابات في المناطق الريفية بالبلقان والأناضول والأقاليم العربة خلال السنوات التي سقت مباشرة ثورة تركيا الفتاة.

وفيما بين سنة 1863 تقريباً وأوائل تسعينيات القرن التاسع عشر، كل انتشار حركات التمرد الريفية عما كالت عليه من قبل أو ما ستكون عليه فيما بعد. رالاستثناء الواضح كان في ملغاريا حيث وصل العنف إلى مستويات جديدة في ســـة 1875 - 1876، أي قبل انفصالها النهائي عن السيطرة العثمانية مباشرة. وليس من المعتمر أريكون التراجع العام في العنف الريفي طاهرياً فقط، بسبب عيوب <sup>عفرير.</sup> وإدا كان هناك ما يميز مصادر أواخر القرن الناسع عشر فهو أنها أكثر ثراء من مصادر الفترة السابقة على نحو لا يقارن. وبدلاً من ذلك، فإن السكون كان العما عن عوامل عدة. لقد كان معظم الاضطراب في منطقة البلقال التي كالت، معلول متصف ستيبات القرن التاسع عشر قد كست استقلالها بالأمر الواقع. أما القدونيا، حيث استمرت حالات التمرد حتى القرن العشرين، فهي نعد استثناء (90). ربي المناطق العربية ومناطق الأماضول، يطل تناقص الاضطراب الاجتماعي، سِنَّ الرة السنيسيات من القرن التاسع عشر وأوائل التسعينيات من الغرن نفسه، سرأ عامل بوعاً ما، على الأقل بالنسبة إلى كاتب هذه السطور. لقد كانت السيطرة العركرية المترايدة وفرض الضوائب سائدين على مدى ما يزيد على ثلاثة عقود من الرمان وصارتا عملية مؤسسية. وبشكل ملموس، أصبحت قوة الدولة العسكرية أعظم كثيراً مما كانت عليه من قبل. إذ كان الجيش النظامي يتألف من 24 ألف مسلتي سنة 1837 وسرعان ما اوتفع العدد ربما إلى 120 ألماً من القوات البطامية رائم دعمه بالتلغراف والسكك الحديدية في بعص المناطق كذلك(91). وهكذا نات العلام العلام المحديدية في بسس الله العديدية في بسس العلام الله أن صارت حزءاً العديدية الله أن صارت حزءاً المراتب التي تطورت من كونها مدعة إلى أن صارت حزءاً المراتب التي تطورت من كونها مدعة إلى أن صارت حزءاً المشهد الريفي، وفي أي حال، كانت قدرتهم على المقاومة أهل. وتحتلف حولة حالة لأعبان احتلاماً طفيهاً فهي مواجهة الشطيمات وسياساتها، فقد الأعبان في

كل مكان تقريباً سيطرتهم على الأرض، وبعض الإيرادات وإعقاءاتهم الصريبة لكنهم احتفظوا بقدر معقول من الوجاهة المحلية، والسلطة والثروة، والرواع الني كانت من المثبطات القوية للتمرد. لكن عند نهاية القرن، قاوم كثير من الأعبى نظام عبد الحميد لأن وضعهم أخذ يتدهور بصورة متزايدة في مواجهة الحكم المركزي الفعال ولأن إدارة الدين العام أضعفت سلطتهم المالية كملترمين للضرائب.

ومن بين المتن التي نشبت من جراء تطبيق التنظيمات، كانت حالات تدو الفلاحين البلغاريين هي الأكثر شهرة. إذ إن أصولها موثقة بشكل جيد وقد نشت بشكل مباشر من مرسوم الإصلاح سنة 1839. إد كان نظام الأرض في منطقة فيدين يجمع ما بين الممارسات السابقة على وحود العثمانيين وصيغة مشوشة مر نظام التيمار. وفي تحول للأحداث، يكاد يكون فربداً في التاريخ العثماني، صار لــاذة المسلمون من سلالة السباهية، والأعيان المدينيون، الملاك الحقيقيين أرص الدولة، خلال القرن الثامن عشر، عندما سيطروا أيضاً على الإدارة المحلبة (92). فغي مقابل مدفوعات نقدبة للخرانة المركرية المفلسة، ظهرت هذه الحمعت بصفتها طبقة من كبار العلاك واستولوا على اجميع؛ أراضي الدولة. وكان الحانة مسلمين لأن الأرض مصنّعة من قبل على أنها مناطق حدودية. وبالممارسات العرفية التي نسبق تاريح وصول العثمانيين، جمع السباهية رسوماً إصافية معبة وصرائب لم تكن مطلوبة في معظم الولايات الأخرى، مثل العمل سحرة مي الحقل لمدة شهر أو شهرين، وتقديم حمولة عربة من الأخشاب، أو حمونة عربة من الدرة. والحقيقة أن الفلاحين كانوا مدينين للسيد المالث بقدر ما هم مدبوء للدولة أو أكثر. وعندما ألعي مرسوم 1839 الخدمات الإحبارية، حاول الفلاحوا في منطقة قيدين سرعة أن يرفضوا القيام مها بعد دلك. وعندما طلب من الدولة أن تحسم المسألة اتحذت موقعاً ملتبساً. إد حاول مرسوم السلطان أن يوفق بين ما الأ يمكن توفيقه، إد سعى إلى الغاء الخدمات ولكن دون إصرار بملاكي الأراصي، ونتيجة لذلك، تمكن ملاكو الأراصي بشكل عام من تنفيد ما يربدون، ومعض النظر عن تنظيمات الإصلاح، استمرت الخدمات والرسوم شبه الإقطاعية.

كان الارتباك والفوصى في نظام الأرص السبب الكامن في تمرد 1850 الدي

نب في فيدين. وفي السنوات العشر التي مرت منذ إعلان التنظيمات، أقرت المنابول ملكية الفلاحين لأراضي الدولة بزيادة عدد أفراد العائلة الذين يمكنهم أن برلوا. واستمر الملاك من جانبهم بأخد الرسوم وفرض الخدمات بالقوة. فقد كانوا ببيطرون على المجالس المحلية ويحبطون تصرفات الحاكم للسيطرة عليهم. وطب لعلاحون بإلغاء حكم الملاك، وسندات الملكية التي تمنحهم ملكية ماشرة لأرض. ووافق والي فيدين. لكن السلطات في استانبول طالبت بإجراءات من لاث حطوات: الاستمرار في ملكية الدولة للأرض، وإلغاء التزامات معينة للأعيان رأت أنها عبر قانونية؛ والاحتماظ بالتزامات أحرى على المزارعين تاديتها مدى العباء، جزء منها للسادة والجزء الآخر للخزانة المركرية. وكانت هده الخطة مخية أمل لعلاحين لأنهم كانوا ينوون الاحتفاظ بموارد الأعيان السابقة دون أن يدفعوا شيئاً للحكومة. وقد ترددت الدولة لكنها في النهاية، قررت سنة 1851 أن تبع أرض لأعيان للفلاحين. بيد أن ذلك جاء بعد فوات الأوان. إذ كان الملاحون في دلن الحي يسمون للحصول على الأرض دون تعويض. وتشابكت حيوط هذا الاستباء آنذاك مع الوطنية البلغارية الصاعدة بحيث تفاقمت لتؤدي إلى الثورة العظم سنة 1875 الذي حققت الاستقلال الفعلي للغاريا(ده).

ورقعت مجموعة مشابهة من الحوادث عرباً في البلقان، وفي البوسة والهرسك فهاك، كما في بلغاريا، حدث صراع على ثلاث حهات أنهك الأعيان المسلمين الذين كانوا مهتمين بالحفاظ على عوائد الصرائب رغماً عن الدولة، على عبن سعى العلاحول الصارى للاستيلاء على الأرض التي في حورة الأعيان. وبدأ الاصطراب مناشرة بعد إعلان مرسوم الكلخانة. وقد نسق الأعيان حركات النمرد الأولى ضد الدولة المركزية، ولكن فيما بعد، هب الفلاحون صد السادة الأعيان. وثن سنة 1858 قامت العائلات الإقطاعية العريقة بتحريص الفلاحين على التمرد ومعت فرص السيطرة العثمانية المركزية. ويمساعدة الفلاحين، عادضت العائلات إصلاحات المتطيمات واحتفظت بملكياتها من أراضي التيمار، أو النزأم الضرائب عليها، حيث تم تحويلها، وهكذا احتفظ الأعيان بمعظم الفائص وتتحكموا في كل من الفلاحين المسلمين والمسيحين على السواء، على الرعم من المهود لقوية التي بدلتها الدولة في أوائل ستيبات القرن التاسع عشر لسحق نعوذهم، لكن بمرور الرس أصعفت برامح الحكومة الموكزية الأعان. فغي سة

لم في فيدس. وفي السنوات العشر التي مرت منذ إعلان التنظيمات، أقرت سنول ملكية الفلاحين لأراصي الدولة بزيادة عدد أفراد العائلة الدين يمكنهم أن برؤا. واستمر الملاك من جانبهم بأخذ الرسوم وفرض الخدمات بالقوة. فقد كانوا سيطرون على المجالس المحلية ويحبطون تصرفات الحاكم للسيطرة عليهم وطب الملاحون بإلعاء حكم الملاك، وسندات الملكية التي تمنحهم ملكية مباشرة بارض. ووافق والتي فيدين. لكن السلطات في استانبول طالبت بإجراءات من بالان حطوات: الاستمرار في ملكية الدولة للأرض، وإلغاء التزامات معينة للأعيان الدبن، جزء منها للسادة والجزء الآخر للخزانة المركزية. وكانت هذه الخطة محيبة أمار الملاحي لأنهم كانوا ينوون الاحتفاظ بموارد الأعيان السابقة دون أن يدفعوا نبئ للحكومة. وقد ترددت الدولة لكنها في النهاية، قررت سنة 1851 أن تبيع نبئ للحكومة. وقد ترددت الدولة لكنها في النهاية، قررت سنة 1851 أن تبيع نث الحين يسعون للحصول على الأرض دون تعويض. وتشابكت خيوط هذا الاستباء آنداك مع الوطنية البلغارية الصاعدة بحيث تفاقمت لثؤدي إلى الثورة العطم سنة 1875 التي حققت الاستقلال المعلي للعاريا(ده).

ووقعت مجموعة مشابهة من الحوادث غرباً في البلقال، وفي البوسة المجرك. فهاك، كما في بلعاريا، حدث صراع على ثلاث جبهات أبهك الأعيان المسلمين الذين كانوا مهتمين بالحفاظ على عوائد الصرائب رغماً عن الدولة، على حين سعى الفلاحون النصاوى للاستيلاء على الأرض التي في حوزة الأعيان، وبدأ لاصطراب مناشرة بعد إعلان عرسوم الكلخانة، وقد نسق الأعيان حركات النعرد لأن صد الدولة المركزية، ولكن فيما بعد، هب الفلاحون ضد السادة الأعيان، وفي سنة 1858 - 1859 قامت العائلات الإقطاعية العريقة بتحريص الفلاحين على مرد ومنعت فرض السيطرة العثمانية العركزية، وبمساعدة الفلاحين، عارضت مدء العائلات إصلاحات التنظيمات واحتفظت بملكياتها من أراضي التيمار، أو النزم الصرائب عليها، حيث تم تحويلها، وهكذا احتفظ الأعيان بمعظم الفائض وتحكموا في كل من الفلاحين المسلمين والمسيحيين على السواء، على الرغم من المجهود التوية التي بذلتها الدولة في أوائل سيتيات القرن التاسع عشر لسحق موذهم، لكن بعرور الزمن أصعفت برامج الحكومة المركزية الأعيان فعي سنة موذهم، لكن بعرور الزمن أصعفت برامج الحكومة المركزية الأعيان فعي سنة

1874 ـ 1875 هب علاحو الهرسك المسيحيون ضد ملاكي الأرض المسلمين في عدد من القرى حيث كان ملتزمو الضرائب يحاولون جباية الصرائب بيما كان المحصول سيّناً. ثم انتشر التمرد في حميع أبحاء البوسنة والهرسك، وتدخلن القوى العظمى وانتهت حركات التمرد باستثصال السلطة العثمانية، وهو ما يث العملية التي أدت إلى فقدان بلغاريا (١٩٩).

ويبدو أن الاصطراب الواسع الامتشار في الأناضول كان غير عادي بسياً. ورسما يرجع دلك إلى عدم الاهتمام الواصح من جالب معظم المؤرخين. والمرجع أنه كان نابعاً من الاقتصاد الأحلاقي للفلاحين الأناضوليين الذي كان بحد دال مرتبطاً بالسيادة المستمرة للملكيات الصغيرة للعائلات في الإقليم. ولا يعني دلك القول بأن الأناصول كان بمسأى عن الاضطراب لأن تاريخه الريفي كان حافلاً بالاحتجاج المستمر الإيجابي والسلبي، وما يبدو مختلفاً في حالة الأناصول هو أن الاحتجاجات هناك كانت صغيرة المدى في طبيعتها.

أدى تطبيق إصلاحات التنظيمات هناك إلى أشكال مختلفة من المقاومة في الحال. فعي بعض الأحيان تمت معارضة وجوه الإنفاق المالي لسياسات الدولة المحديدة معارضة سلبية: ففي بلدة ببرغاما الصغيرة، مثلاً، تحاهل معطم الباس مثال البيروقراطية الغربية التي تمنت الطربوش واستمروا في ارتداء عمائمه مثال البيروقراطية الغربية التي تمنت الطربوش واستمروا في ارتداء عمائمه وقبعاتهم المخروطية. وفي مواجهة الإجراءات المالية الجديدة، كان يمكن الاحتجاجات أن تكون أكثر إيجابية: ففي سنة 1841، على سبيل المثال، دعا أحد العلماء من المراتب الدبيا في أداماراري الباس إلى عدم دفع الصرائب الحديدة دات القيمة الأعلى ما داموا بالفعل غير قادرين على دفع ضرائمهم الحالية. وفي الوقت نفسه، سعى الأعيان في يلفاتش، الذين حضعوا لضرائب أثقل في ظل السياسات الجديدة، إلى كسب الحلفاء وحرصوا أكثرية الباس على مفاومة الضرائب الحديدة وفهم أحد الأعيان في معلقة وبالاه حنوب أنقرة أن إلغاء التنظيمات للإعماءات الضريية بعبي فرض الصرائب على ممتلكات الدولة الكبيرة التي كانت في حودته، ولدلك ألهب ثورة ضد الصرائب قام بها بحو 400 من القروبين. وعندما تم القعن على، شكا من أنه على الرغم من أن صرائبه رادت بشكل حاد، فإد الصرائب على القروبين الفقراء زادت إلى آكثر من الضعف (69). وفي أوائل عهد السلطان على القروبين الفقراء زادت إلى آكثر من الضعف (69). وفي أوائل عهد السلطان

معمود الثاني، انتشرت العصابات الاجتماعية، وغالباً ما كانت من القوات العسكرية الني لم تحصل على رواتبها والتي كانت مسؤولة عن حفظ النظام. وبحلول ثلاثيبات القرن التاسع عشر، وسسب إعادة فرض السلطة المركرية، وصعود القوة معكرية الأكبر المدفوعة الأجر، اختفى الكثير من هذه العصابات من غربي ووسط الالصول (60). لكن العصابات استمرت طوال الفترة، وكانت تركز أحياناً على الماوين الأجانب مع تستر المزارعين والسلطات المحلية عليهم.

خبا الاصطراب القبلي، بدوره، بمضي القرن ولم يعد عاملاً مهماً في معظم الماطق بحلول سبعيبات القرن التاسع عشر. ولكن يبدو أن عدة عوامل أدت إلى المدابح الأرمنية التي وقعت في تسعينيات القرن التاسع عشر. إد كانت سلطة الكوات الأكراد على قبائلهم آحذة في التلاشي تماماً مثل مراعم المنظيمات عن الساواة وأدت اليقطة القومية إلى دفع بعض القرويس الأرمن للإصرار على تأكيد موبنهم على نحو مطرد. وقد حدثت مذبحة ساسون الشهيرة، مثلاً، عندما رفص الأرس المحليون الاستمرار في الخصوع للطلبات عبر العادية من رعماء الأكراد المجاورين، وعندما شعر شيوخ الأكراد أن سلطتهم على كل من أمناء الفبائل المجاورين، وعندما شعر شيوخ الأكراد أن سلطتهم على كل من أمناء الفبائل والنبوخ والنبوخ الشيوخ من المغربات المختلفة رمما كان من ضمنها العرق المشترك والميزة المنسادية، بحيث عبأوا رجال القبائل ضد الملاحين وبدلك احتفطوا لأنفسهم السيطة.

كدلث أسهمت تعديات اللاچنين المسلمين على الأراصي العامة في إشاعة العوضى في محتلف أرجاء الأناصول. ففي سعبنيات القرن التاسع عشره على سبل المثال، حدث احتلاف كبير بين المستوطنين القادمين حديثاً والفرويين لمستقرين في المناطق الساحلية حول سامسون على المحر الأسود. عير أن الأسوا رسما قد انتهى مع أوائل ثمانينيات القرن الناسع عشر (١٦٦). كدلك كان حرق المصابع أيضاً جزءاً أساسياً من التاريح الاجتماعي للأناصول في القرن الناسع مشره على الرغم من أن هذه الاحتجاجات طلت مركزة بشكل حاص على مؤسسات حاصة ولم تنظور قط لتكون احتحاجاً ضد المصابع باعتبارها مصابع في بورصة في ستبات القرن الناسع عشر، وفي القد وقعت حو دث نهب للمصابع في بورصة في ستبات القرن الناسع عشر، وفي



بيرغاما في الثمانينيات، وأوشاق سنة 1908، على سبيل المثال فقط<sup>(88)</sup>. ولم نكر دورات المحاصيل بحد ذاتها من مسببات الاحتجاجات الكبرى. إد إن مجاعة 1873 ـ 1874 القاتلة الرهبية لم تتسبب إلا في بعض أحداث الشغب من أجل المعر في عدة أقاليم. غير أنه حدثت فيما بعد سلسلة أوسع من حوادث الشغب بسب الخبز مصحوبة بنقص المحاصيل ونقص الأعذية ما بين سنة 1906 وسنة 1908. فعلى سبيل المثال، رحف الفلاحون في سيواس، في يونيو 1908، إلى داحل المدينة لينضموا إلى أهل المدينة الساحطين وقاموا سويا بنهب محازد القمه المحلية. وكانت الاستجابة في قيسرية المجاورة أكثر مسالمة حيث تحمع ١٥ ألناً وصلوا صلاة الاستسقاء (99). لكن هي أرضروم امتزجت المخاوف من نقص الطعام مع الاحتجاج المستمر ضد ملترمي الضرائب على الزيادة في ضريبة الرأس وضربة الحيوان. وقد استمر التمرد الدي جمع أهل الريف الساخطين مع أهل المدن حتى ثورة تركيا الفتاة سنة 1908. وحدثت هذه الاحتجاجات في إطار رداءة المعاصيل أو نقصها. بيد أن أحوال المحاصيل نفسها لا يبدو أبها كانت حاسمة مثل كوادر الشوار الذين عبأوا ونظموا وحركوا عملية الاحتجاح. وهذا ما يعني أن سعط العلاحين كان دائماً، لكنه عادة ما كان يتطلب متغيراً حارجياً لكي يبدلع في صورة ثورة أو تمرد صريح. وقد عبرت هذه الظواهر الأخيرة ببلاغة عن ضعف شرعبة الدولة وساعدت في تمهيد الطريق لاستيلاء تركيا الفتاة على السلطة (١٥٥٠).

أما في الأقاليم العربية، فإن الاضطراب الريفي كان يندلع بمعدلات كثيرة حتى ستينيات القرن التاسع عشر. فغي سنة 1834، مثلاً، ثار فلاحو فلسطين صد تجبيد المسلمين في حيش محمد علي، وصد أعمال السخرة، وصد الفردة، وهم ضريبة نشبه ضريبة الرأس كانت سابقاً وقماً على المسبحيين وفرضها هو على المسلمين وحدث في لبنان أربع أو خمس انتفاصات فلاحية بين سنة 1820 وسنة 1861. وكان من بينها تمرد سنة 1840 في حبل لبنان، وتمرد العلويود حلال خمسينيات القول التاسع عشر، وتمرد الدروز في حوران أواحر السبعيبات، وكانت ثورات كثيرة تحارب ضد بقايا النظام الزراعي القديم أساساً وصد الضغوط وكانت ثورات كثيرة تحارب ضد بقايا النظام الزراعي القديم أساساً وصد الضغوط المالية المترايدة من جانب الدولة المركزية: مثل حالات التمرد العديدة التي وقعت في فلسطين وبلاد الشام فيما بين 1852 و1866. وكانت حركات تمرد الفلاحين في الهلال الخصيب أكثر شيوعاً في الواحي المائية حيث كان الفلاحون عادة أكثر دحاء الهلال الخصيب أكثر شيوعاً في الواحي المائية حيث كان الفلاحون عادة أكثر دحاء

مهم في المهل أو بالقرب من المدن المهمة. وفي كثير من المناطق الجبلية، كان الأعبان المحلبون، الدين كانوا هم عادة ملتزمي الضرائب، يقودون تعرد الفلاحين صلاحهود الدولة لتحقيق المركزية. وفي هذه الحال، كانت الاحتجاجات مثل الاحتجاجات القرن الاحتجاجات القرن الاحتجاجات القرن المحكرة في الموسنة والهرسك، منذ سنة 1839 إلى ستينيات القرن ناسع عشر تقريباً. ولكن في أمثلة أخرى، كان الفلاحون يتعردون ضد السادة المحلبين أو الوسطاء من ملتزمي الضرائب الذين أصعفهم تدخل السلطة العركزية (١٥١)،

وربما يكون أفضل مثال موثق هو تمرد المواربة الفلاحين سنة 1858 ـ 1861 بي كسروان ضد المقاطعجية الموارنة. ففي كسروان، بعد أن ألغي الأمير بشير اللس السلطة القانونية لملتزمي الضرائب، زاد محمد على ثم العثمانيون من صعف سلطة عائلة الخارن من شيوخ الموارنة. وقد بدأت الثورة حين سعى بعض التلاحين الموسرين المرتبطين بتجارة الحرير في بيروت إلى الحصول على مزيد س لأرض لرراعة أشجار التوت وتلبية الطلب على شرانق الحرير. غير أن السادة مراك الخازن رفضوا بيع الأرض وبذلك سدوا الطريق أمام مجموعة العلاحيس العصة. وكانت سلطة آل الخازن قد صعفت بشكل كبير، ولكن لأنهم كالوا لا بسكون بقوداً فإنهم طالبوا بكل أنواع الهدايا الإقطاعية. أما الأسوأ بالسبة إليهم فهو ندفن كميات كبيرة من الأسلحة الأورومية الصبع ورصولها إلى أيدي علاحين. وعندما الدنعت الثورة، لجأ رعماؤها إلى دعوة «الحط الهمايوني" إلى المساواة التامة(١٥٥٠). وشكل التمرد نجاحاً كبيراً للفلاحين لأن آل الحارب خسروا في مهايته الكثير من أراضيهم، ومالإضافة إلى دلك، ألعت الدولة الامتيازات الإنفاعية وأعلمت ميدا المساواة أمام القامون. وخلافاً لما عمله رعماء الأكراد في مواجهة المعارضة من الدولة ومن أتباعهم، لم يحتفظ السادة من آل الحارب التنوق العسكري وخسروا المعركة(١٥٥).

وكانت مطالب الكسروانيين بالتغيير في العلاقات التقليدية بين السيد والفلاح مشابهة بلى حد كبير لمطالب علاحي قيدين خلال حمسينيات القرن التاسع عشر وجهودهم لتحقيق السيطرة الكاملة على الأرض. كما أنه كان لها أيضاً صدى هي أمال اعلاجين الدروز في حوران أثناء سنة 1889 ـ 1890. فقد تمرد هؤلاء صد



أسيادهم من آل الأطرش عندما سعت الدولة العثمانية إلى إخضاع الإقليم، وكما حدث في كسروان، أمهى تمرد الدروز هنا الإقطاع وأرسى علاقات إن جديدة (104).

وعموماً، حاءت ذروة الاضطرابات المفتوحة بين أربعينيات الغرن النامع عشر ومنتصف الستيسيات. ويمكن إرجاع معظم السخط إلى الإجراءات العكومية إذ كان فرص إصلاحات التنظيمات يعني وجود نظام زراعي متغير، مع مريد م السيطرة المركزية على الأرض وعلى العائض، وضرائب أعلى على التلاحين. واستمر الأعيان في صمودهم بنجاح كبيره مستغلين عضويتهم في المجالس المحلية وغيرها للحفاظ على نفوذهم وسلطتهم على الفلاحين. وسادت النومي المفرطة في الريف، في كل مكان بالامبراطورية، لأن الدولة كانت قد أعنت البطام الجديد، لكنها لم تستطع أن تستأصل القديم تماماً (105). وكما في حالة قيدين وحالة بكوات الأكراد، ربما لم تكن على استعداد لأن تفعل دلك. وقد أغصبت الزيادات في الضرائب الفلاحين والأعيان على السواء. وفي ردهم على قوانين التجبيد، هجر المسلمون القرى في العقود الأولى من عصر الإصلاح تمامًا مثلما هرب الفلاحون المسيحيون من الامبراطورية بعد سنة 1908. وقد حدث التوسع في نظام المحاصصة، بدوره، حين كانت الصرائب على الملاحب تربه بمعدل أسرع من الإنتاحية الزراعية. وهكذا، طالب الفلاحون بإلعاء الانطاع؛ وثاروا ضد الدولة التي لم تكن على استعداد للتضحية بكبار ملاكي الأراصي. واب إقليم ڤيدين، وعلى اعتبار أن العلاحين مسيحيون والعلاك مسلمود أخذ الصرغ الاجتماعي بعداً دينياً ثم وطنياً في النهاية (١٥٥). والواقع أن الصراع الاحتماعي أنه لعب دوراً حيوياً في كثير من الحركات الوطبية في القرن التاسع عشر. فقد ك الفلاحون بأملون في أن يكسبوا من تشريع الإصلاح ورفصوا حهود الدولة للحصول على أراضي الأعيان التي كابوا هم أنفسهم يرغبون في الحصول علبه وهكذا قوصت الجمالق السيطرة العثمانية على البلقان(١٥٥٦). كذلك فإن الصرع الاحتماعي بين الأكراد والأرمن انخذ بعداً دينياً ثم تحول إلى صراع وطني شكل غير كامل. ولكن في هذا المثال الأخير، لا يبدو أن الاتحاهات صوب تجمع الأرض وزراعة السوق قد أذت دوراً حافزاً.

كانت أراضي كل من لبنان وبلغاريا مراكز مهمة لحالات النمرد. إذ إ<sup>ن كالأ</sup>

سهما كانت تحتوي على كثافة سكانية غير عادية والتزام قوي بالزراعة التحارية، ربئ لبس واصحاً ما إذا كانت علاقاتهما الإقطاعية أقوى منها في أي مكان آخر. ورب لا يكون انعدام الاضطرابات النسبي في الأناضول، كما رأينا، راجعاً فقط إلى غياب البحث. إذ إن سيطرة الدولة المركزية في الأناضول، مدنياً وعسكرياً على السواء، كانت أكبر منها في بلغاريا ولبنان، ومن المؤكد أن دلك قد ساعد على التقليل من التمرد الواضح. وكانت هناك عوامل أخرى، مثل سيادة مزارع الأسر الفلاحية الصعيرة، ومعدلات النمو ومستويات الرراعة النجارية المنحفصة سياً بعد سنة 1850. ولا يوحي الانعدام النبي لحالات التمرد بعدم وحود السحط المعلير أو الاضطهاد. فقد استخدم الفلاحون أسلوب الانسحاب للتعايش مع الأرمات والصعوبات. وفي الأناضول كما في كثير من الثقافات الأخرى، ظل سمرد العلي الأسلوب الاستثنائي للتعبير عن السخط الريفي.

## الهوامش

| Pamuk (1987).                                                                                             | (1)  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| (1700) (1700)                                                                                             | (2)  |
| Quataert (1973); محتلف ولايات سالمالاري؛ .Quataert (1973); ويساوا (1980-94), Eldem (1970), p. المامالاري؛ | (3)  |
| Chance (1980) 21 and Pamuk (1987), p. 85; convenient table in Verney and Dambmann                         |      |
| (1900), p. 480; Issawi (1988), pp. 271-73.                                                                |      |
| Shaw (1975), pp. 451-52; Eldem (1970), pp. 267ff; Ubicini (1856), I, p. 266                               | (4)  |
| Lampe and Jackson (1982), p. 150; Turkey (1938), appendix, n.p.                                           | (5)  |
| Cunet (1890-94), 111, p. 84, tbid., 11, p. 805, Batatu (1978), p. 96, Quataert                            | (6)  |
|                                                                                                           |      |
| ,1973), p. 347                                                                                            | (7)  |
| Eldem (1970), pp. 78, 86-87.                                                                              | (8)  |
| Pamuk (1987), p. 83. Eldem (1970), p. 283;                                                                | 107  |
| ويقدم ماموك في الصفحة 81 إحصائيات أحرى تظهر تورعاً مناطقياً مشابه تقرباً بلات                             |      |
| الرراعي على مستوى الامراطورية: الرومللي بسبة 24 بالمئة في عام 1910 و3 بالمئة في                           |      |
| عام 1913؛ سوريا بنسة 8 بالمئة عام 1910، والعراق بنسة 6 بالمئة، والأباصول ب                                |      |
| 54 بالمئة والحجاز بنسبة 3 بالمئة.                                                                         | (0)  |
| Issawi (1982), p. 133,                                                                                    | (9)  |
| ولكن ولسوء الحط فإن صحة المعلومات الرراعية الرسمية من أوائل القرن العشرين ا                               |      |
| نتأكد لأن الأرفام حامت أعلى من نقديرات المعاصرين الأحرين.                                                 |      |
| Turkey (1327b 1909) and Quataert (1981).                                                                  | 4.03 |
| Quataert (1973) and Eldem (1970), p. 77.                                                                  | (10) |
| Lewis (1987), pp. 41, 55, 98, Owen (1981) p. 259, Issawi (1988), pp. 128-33,                              | (11) |
| Quataert (1981), p. 80.                                                                                   | (12) |
| Parauk (1987), p. 85.                                                                                     | (13) |
| Compare Pamuk (1987), p. 83 and Eldem (1970), p. 71.                                                      | (14) |
| Owen (1981), p. 29, Puryear (1935), pp. 292ff, Lampe and Jackson (1982), p                                | (15) |
| 138,                                                                                                      |      |
| وهو يؤكد أن ربادة النصدير قد حدثت في إطار الجماص إنتاج الجعلى. راجع أدام ال                               |      |
| Owen (1981), p. 279; Quataert (1973) and (1977), Issawi (1988), pp. 272-73                                | (16) |
| Qualacti (1973); Owen (1981), pp. 182-83, Issawi (1988), pp. 279-81                                       | (17) |
| Owen (1981), pp. 30, 249; Quataert (1983), pp. 481-503; Issawi (1988), pp. 275-78                         | (18) |
| Quataeri (1973), p. 333, Lampe and Jackson (1982), p. 346, Issawi (1988), p.                              | (19) |
| 278. Ger BuHt. 5 Dezember 1912, Bd. XVIII, Heft 7,                                                        |      |

| وهي مقالة ممناره عن إساح السلع ومصليفه في المقاطعات الأوروبية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|--|--|
| nalcik (1982).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ťżη             |  |  |  |
| ssawi (1982), p. 131; Issawi (1988), pp. 283-84, 353-59 Sec Owen (1981), pp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |  |  |  |
| 186-88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (2)             |  |  |  |
| حول تنازع المجموعات المختلفة على المصادر المائية. راجع أيضاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |  |  |  |
| Suleiman Sirri Bey (1924), pp. 265-79.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |  |  |  |
| Lampe and Jackson (1982), pp. 184-85.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (22)            |  |  |  |
| Quataert (1973); Issawi (1982), p. 31.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (23)            |  |  |  |
| Quataert (1973), pp. 186ff, Issawi (1980), 214.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | {243            |  |  |  |
| Kasaba (1988b), Issawi (1988), pp. 284-85.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (25)            |  |  |  |
| Berend and Ránki (1974), p. 38; Lampe and Jackson (1982), p. 135, Issawi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (26)            |  |  |  |
| (1980), pp. 202, 220-24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |  |  |  |
| İnalcik (1973), p. 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (27)            |  |  |  |
| Turkey (1327a 1909), pp. 80-81, Quataert (1973), p. 27; Baer (1983), p. 262,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (28)            |  |  |  |
| Jwaideh (1984), pp. 340-41.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |  |  |  |
| Mordtmann (1925).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (29)            |  |  |  |
| بتكرن من محموعة من المقالات، حلال عقود الحسيبيات من الغرن التاسع عشر، تعود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |  |  |  |
| أنفاط في أماكن أناصولية وعندما قابل المؤلف الإداريين الرسميين المحبين، عالماً م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |  |  |  |
| كان يركز على أمهم كانوا من الدرانية (derebeys) السابقين أو أسانهم راجع مثلاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |  |  |  |
| الصعحات 109 ـ 118 ـ 216 ـ 206 و 482 ر 482 أيضاً ٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |  |  |  |
| Senf (1325/1907)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (30)            |  |  |  |
| Inaleik (1973); Aricanli (n.d.), pp. 25-26.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (31)            |  |  |  |
| Ziya Pasha, Arzibál Islanbul, 1372 sic), cited in Inalcik (1973), p. 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (12)            |  |  |  |
| e g GB FO 78.1396, Guarraino at Samsun, 4 October 1851                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ( -             |  |  |  |
| راجع أدماء الثورات التي أدت إليها. Quataert (1973).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (B)             |  |  |  |
| Aktan (1950) and in Issawi (1966).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 00              |  |  |  |
| Aricanli (1976).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | $(\Omega_{ij})$ |  |  |  |
| وحتى لو أن إدارة الدين هي التي وطعت هؤلاء الأعبان كعملاء لهاء عن مدخولهم<br>الاستان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |  |  |  |
| الإحمائي قد اتخفض بالتأكيد.<br>Sources cited in Quataert (1979), nn. 22-23 and Quataert (1986a).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | $G_{0j}$        |  |  |  |
| 1 Le.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |  |  |  |
| بطهر العرق بين الصرائب التي قدمتها إدارة القين إلى العرب عليه الأعيان من الملترمين تعرباً، وبطريعة واضحة والفائض العربين الذي كان يحصل عليه الأعيان Sources cited in Qualiert (1973).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (37)            |  |  |  |
| من الملترمين تعريباً، وبطريعة واضحة والصحة والماتعي العاربي العالمين العاربين الملترمين تعريباً، وبطريعة والصحة والماتعين العاربية العالم عائدة الماتعين العاربية العالم العاربية العالم العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العاربية العارب | (1,,,           |  |  |  |
| الد التركيز في هذه المناقشة هو على أراضي الدولة، التي كانت تشكل مساحات هائلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |  |  |  |
| من كل الأراضي في الاسراطورية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |  |  |  |

| المسانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 002     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| and the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second s |         |
| ويمكن البطر إلى هذه الممارسة على أنها من نقايا نظام التيمار حيث كان السامي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (38)    |
| بتعصل على العشر قبل المشاركة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1500    |
| Hald Insletk, private correspondence, 15 May 1988.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| المرجع نعسه.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (39)    |
| ويصرح إبالحك بأن االمبدأ المتبع في القوانين الأساسية لنظام المبري كان مستحديً م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1377    |
| ريسرع بيانات من سبب سے في سوين سامي سوري من سيري من مييون بي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (40)    |
| Jurandeh, c.g. (1984).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (41)    |
| Tourna (1958), p. 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| Reilly (1987); Al-Sa'dı (1989).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (42)    |
| Rafeq (1984).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (43)    |
| Gerber (1987), p. 77.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (44)    |
| Relly (1987).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (45)    |
| Gerber (1987), pp. 67-90; McGowan (1981); Stuglett and Farouk-Sluglett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (46)    |
| (1984); Issawi (1988), p. 286,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| برى في الفائون سبب تجمع الأراضي.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| Gould (1973), Hütteroth (1974).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (47)    |
| وهو يعطي الكثير من الأهمية لقانون الأرض عام 1858، مشيراً إلى أمن الملكية الذي اح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| مسانه.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 - 0 5 |
| Lewis (1987); Owen (1981), pp. 254-55.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (48)    |
| Owen (1981), pp. 174-75, 270, 273, 284.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (49)    |
| Buherry (1984), p. 294,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (50)    |
| Pamuk (1987), tables on pp. 92, 94, 96.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (51)    |
| ويعود دلك حرنيا إلى العدد الكبير من البحالة الأتراك الدين بدرسون هذه الموضوعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (52)    |
| والى أحاث ألبرتين جويدة عن العراق. ويرى روجر أوبن أن سحلات الأراضي السوديا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| قد صاعت في الحرب العالمية الأولى؛ إلا أنه من الممكن وجود سنع لها في أرشعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| . Tapu ve Kadastro Müdürlüğü Archives 3 jül                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| ملاحظة حول أسعار الأراضي حلال فترة أولى تسجيلات الأراضي، والتي تمت س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| سوات 1840 و1859، فقد ارتفعت أسعار الأراضي 75 بالمئة. ومن هما ولاحقاً، الا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| المعدومات المتوفرة قليلة جداً. كان متوسط قيمة الأرص 70 قرشاً عام 1859 و76 قرك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| عام 1910، إلا أبنا لا تعلم أي شيء عن التقلبات في الفترة القاصلة مين هدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| التاريخين.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| Eldem (1970), p. 70.<br>Kasaba (1970)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (53)    |
| Kasaba (1985), p. 229.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (54)    |
| المرجع نفسه، بقلاً عن باموك (1987)، ص. 83. الذي ينقل عن القنصل البريطاب بالعرو استناحه بأن 70 بالمئة من مجموع الأراضي المرروعة كانت ملكاً وها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| المعاول استناطه بال 10 بالمئه من مجموع الاراضي المرووعة كالب ملك ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |

الاستتاج غير صعبح. الممسوحه ضونيا بـ CamScanner

|                                                                                                                             | -         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Turkey (1327b); Nickoley (1924), p. 295, Kasaba (1985), p. 229, Issawi (1982)                                               | le.       |
| pp. 146-47,                                                                                                                 | 1929      |
| ربرى عيساوي أن قانون الأرض العائد لعام 1858 قد لعب دوراً حاسماً في انتشار                                                   | ,         |
| الملكبات الصغيرة.                                                                                                           | 1         |
| Eldem (1970), p 70; Lampe and Jackson (1982), pp 196, 135, Draganova                                                        | (56)      |
| (1988).                                                                                                                     | 1207      |
| Lampe and Jackson (1982), pp. 135, 137.                                                                                     | den.      |
| الترجع نقيبه، ص ص. 184 ـ 85.                                                                                                | (57)      |
|                                                                                                                             |           |
| المرجم نقب ص - 85 .                                                                                                         | {59}      |
| Lampe and Jackson (1982), p. 92, also see Berend and Ránki (1974), pp. 35-37                                                | (60)      |
| The Rumanian author Michael Eminescu, quoted in Stavrianos (1958), p. 344.                                                  | (61)      |
| Gerber (1987), pp. 147-48 and Owen (181), p. 256. Al-Sa'dı (1989).                                                          | (63)      |
| Bownng (1840); Naff (1972), pp. 546-47.                                                                                     | (63)      |
| Sluglett and Farouk-Sluglett (1984), İnalçık (1973), p. 414; Vatter (c. 1987).                                              | (61)      |
| Owen (1981), p. 255, Issawi (1988), pp. 286ff, 331.                                                                         | (65)      |
|                                                                                                                             |           |
| راجع شلاء Owen, pp. 267-68 . Owen, pp. 267-68                                                                               | (66)      |
| Owen (1981), p. 255, Lewis (1987), see map on p. 16 and also pp. 53-54.                                                     | (6*)      |
| Hütteroth (1974), p. 20; Issawi (1988), p. 286.<br>Gerber (1987), p. 97.                                                    | 400)      |
| Rafeq (1984), p. 374.                                                                                                       | (68)      |
|                                                                                                                             | (69)      |
| وأنا أختلف هذا مع Gerber (1987)، ص ص99 . 100، الذي يرى أن تكون الملكيات                                                     | (70)      |
| لكبرة كان الاتجاء السائد في الحرء الأخير من القرن. [1965] Jwaideh ومسمة قليلة فقط من هذه الملكيات كانت تستثمر مباشرة من قبل | {7 }      |
| الديري ك                                                                                                                    | (72)      |
| For example, du Velay (1903).                                                                                               | (7.1)     |
| ال الله المال المسيطرون على                                                                                                 | (11)      |
| 200,000 هكتار في الأناصول، فائم على حيانات بعد                                                                              |           |
| Quataert (1973); Aricanlı (n.d.), p. 21.                                                                                    | (75)      |
| 1757 distribution (1925), p. 520                                                                                            | (76)      |
| Serif (1325, 1907), pp. 149-54.                                                                                             | (77)      |
| Fig. 10, 276                                                                                                                | (78)      |
| 1700),                                                                                                                      | $C^{(0)}$ |



| التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة المندلية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 664   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| which the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of |       |
| Qualiteri (1973), pp. 129-54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (80)  |
| Qualifert (1973), Pp. 194 and 199.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (81)  |
| Lampe and Jackson 233.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (82)  |
| Kasaba (1985), p. 233.<br>Lampe and Jackson (1982), p. 135, Faroqhi (1987), p. 32.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (83)  |
| Lampe and Jackson (1994)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (84)  |
| Kasaba (1985), p. 234.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (85)  |
| Lewis (1987), e.g. pp. 49-52.<br>halok (1983), Hütteroth (1974); Owen (1981), pp. 282.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (86)  |
| راجع العصل 32. لقد اردادت أعمال القوافل مالتأكيد في بعص الأماكن والمعتشد و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (87)  |
| أماكن أحرى؛ ولدلك فإن السكث الحديدية بالمقابل قد انقصت أو رادت مدجي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (677  |
| القبائل.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (00)  |
| Ancanli (a.d.), p. 34.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (88)  |
| ساعد حليل إيسالحك في توصيح هذه المسألة وشكري لـ Fatos Kaba من دنرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (89)  |
| الأنثروبولوجيات في جامعة جنوب بيويورك على هذه المراجع المأخودة من تعارير ورره الخارجية البريطانية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| Adams (1984-85),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (90)  |
| لا يعتقد أن العوامل الاجتماعية ـ الافتصادية كانت النب لثورة مقدوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| Engefhardt (1882), p. 89; (1884), pp. 281-82.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (91)  |
| Menwether (1987), pp. 55-73.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (92)  |
| Insicit (1943, 1973).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (93)  |
| راجع المصادر المدكورة في كتاب Shaw and Shaw (1977), II, pp. 149-60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (94)  |
| halcik (1973) and Bayatli (1957), p. 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (95)  |
| Çadırcı (1980); Uluçay (1955),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (96)  |
| GB, FO, reports.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (97)  |
| Quataert (1986a), pp. 473-89; and Bayath (1957), p. 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (98)  |
| Vuataeri (1979, 1986a).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (99)  |
| المرجع تفسه.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (100) |
| Bacr (1982), pp. 253-323 Buheiry (1984), p. 299; Burke (1986a), pp. 27-32.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (101) |
| Buberry (1984), p. 299.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (102) |
| Account based on Baer (1982) See Article 6 of the 1861 "Regulation for the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (103) |
| Administration of Lebanons in Hurewitz (1975), np. 347-49.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| -urke (1986a, 1986b).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (104) |
| وفي تحليل مفيد، بري Haer من كل وأضع على خاصة أحداث كـ وال، العرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| واحدة في تاريخ الشرق الأوسط ثار الفلاحود العقراء والأعساء معاً ضد الأر-قراطية الإقطاعية،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Baer (1982), p. 294                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |

| كناب | عشر في | راجع مثلاً، التقارير العائدة لخميسنيات القرن التأسع<br>Mordtmann (1925), e.g. pp. 116 and 139; İnaleik (1943, 1973 <sub>)</sub> | lion.                                                        |
|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|      |        | -                                                                                                                               | Mordtmann (1925), e.g. pp. 116 and 139; İnalcik (1943, 1973) |

İnalcik (1973).

Faroqhi (1987), pp. 32-33, discussing the research of Stoianovich and Inafeik (إلان) وكما مر معنا أعلاه، فإن (1984-85 يعتقد بوجهة نظر محالفة لما هو سائد حول أسباب انتفاضات مقدونيا.

#### الصناعة

في الأدبيات المكتوبة عن التصنيع العثماني، ظلت قصة أمبلاكيا في تساليا رماً طويلاً ترمز إلى أزمة صناعة الشرق الأوسط في أثناء عصر الثورة الصناعية لأروبية. فقد تمتعت صناعة المدينة باردهار وافر بفضل صادراتها الكيرة مس المخبوط المغزولة الحمراء. وزاد سكانها ثلاث مرات في العقدين الأخيرين من الغرن النامن عشر حين كانت مصابعها تجهد للوفاء بالطلبات الأوروبية الكثيرة. وسن تجار أملاكيا بيوتاً تجارية في بودا، وڤيينا، وليبزغ، ودرسدن وكدلك في بروت وفي سالونيكا وإزمير واستانبول. وبحلول سنة 1800، كابوا يبيعون ما يريد بروت وفي سالونيكا وإزمير واستانبول. وبحلول سنة محرت بعد دلك بعقدين من على 6 آلاف حمل من خيوط العرل. غير أن المدينة هجرت بعد دلك بعقدين من النجارة التي كانت قد تخلفت أمام مانشستر وانهارت بسب المئورة في النجارة التي كانت خيوط العزل القطية الإنكليرية تؤثر فبهاه (۱).

ومن هذه الحكاية، يُراد لنا أن نعهم أن العلاقة بين القطاعات الصناعية الوروية والعثمانية كانت علاقة بين منتج كفء يستولي على الأسواق من منافس لا حول له ولا قوة، وإذ تم إرساء هذه العلاقة، فإنها استمرت على مسار طولي: تعفورات الصناعة العثمانية باطراد، وصار أضعف من ذي قبل وأقل قدرة على المنافسة بمروز الرمن، والقصة قصة انهيار يلا رحمة، ويعني دلك ضمناً أن قطاع العشماني فقد أهميته حوالي سنة 1850.

ال تقاصيل قصة أميلاكيا لا تمتفر إلى الدقة. بيد أن النائح المستحلصة

مضللة. دلك أن تاريخ الصناعة العثمانية في القرن التاسع عشر أكثر تعقيداً ويهاراً مما توحي به هذه القصة. إذ إن موجة من البضائع الأوروبية المصعة قد أغرثت أسواق الشرق الأوسط وتسببت في كثير من حالات الإفلاس ودمرت عدة آلان من الوطائف. صحيح أن صناعة أمبلاكيا الراهرة اختفت وأن إنتاح الكثير من الصناعات العثمانية الأخرى قد تراجع بشكل حاد. بيد أن هذه الأمثلة لا تعكن كل قصة الصناعة العثمانية؛ بل هي مجرد جرء من الفصل الأول لهذه القصة.

كان التأثير الأوروبي أكثر تدميراً في مرحلته الأولى، حينما ذهل المنتجود المحليون بفعل التدفق المفاجيء للصناعات المستوردة وتغيرت الأدواق التي غاشا ما كابوا يقدمونها. وقد ركز معظم المراقبين العثمانيين والأجانب على هده اللحظات الأولى للمواجهة بين القطاعين الصناعيين. غير أن هناك قصة أحرى هي قصة الصناعة العثمانية بعد موجة الصدمة الأولى، حين أعاد كثير من الصاعبين بناء صناعاتهم واستمروا في الوجود. ذلك أن التكيف الناشط والمستمر مع الظروف المتغيرة، وليس الانهيار، هو الخاصية المميزة للصناعة العثمانية في لفرد التاسع عشر. بل إن الإنتاح في بعض القطاعات وصل إلى مستويات قباسية عالم في أوائل القرن العشرين. لكن الكتابات التاريخية أغملت هذه الأمثلة الدالة على الدينامية والنموء لأن نجاحها جاء عكس نظم القيم المتعلقة بمصبر الصناعة العثمانية والتي سادت بين المراقبين الأوروبيين والسحبة العثمانية المستغربة اعتفد المعاصرون أن الصناعة وفق مفهومها الصحيح موجودة في مراكر صناعة تمتك الألات وقوة عمل كبيرة من البروليناريا. وكانت الأشكال الأخرى للشطيم الصاعب غير مرئية، كما كانت عتيقة ومتحلفة ولا تستحق الدكر في رأيهم. فنطرأ لأنه ك حاك القليل من المصانع العثمانية الكبيرة الممكنة، فإن ذلك كان يعني بموجب التعريف أنه لم تكن هماك صناعة في الشرق الأوسط. وهكدا فشدت الصمعة العثمانية في اجتباز اختبار الحداثة لأنها تفتقر إلى الأشكال المقولة للتعليم الصناعي. وكان من السهل تأبيد المقولة القائلة بالتدهور بلا رحمة مع أمثلة محتارة من نقاط محددة في الزمان بدل التصارع مع موضوعات التكيف الحيوي والتعبر،

ومن منظور التصنيع، تنقسم العترة بشكل تقريبي إلى ثلاثة أقسام. 1800 -1826 تقريباً، و1826 ـ 1870، و1870 ـ 1914. في المشرة الأولى كان تصاير المتحان الصاعبة العثمانية يتضاءل بالمعل. وعندما انتهت الحروب النابوليونية وعدد الاستقرار السياسي، برزت المصنوعات البريطانية وأخذت تستورد إلى منطقة شرقي البحر المتوسط بكميات مترايدة. وفيما بين سنة 1826 وسنة 1870، بلغ الهبر الصاعات العثمانية دروته، ولا سيما صناعة النسيج، ولكن حتى في دلك العبر نقد شهدن ولادة صناعات عثمانية جديدة. ولاحقاً وحتى سنة 1914 راد لإنح الصاعي نسياً في كثير من القطاعات وبصفة مطلقة سواء لخدمة الأسواق المعلية أو أسواق التصدير.

وحدث المو في بعض الصناعات التي تخدم المشترين العثمانيين عندما تعلم مسعبون إنتاج الأنواع الحديدة الرائجة، وغالباً ما ساعدتهم التكنولوجيا الجديدة السبطة المستوردة من أوروبا. وصار صانعو المنسوجات العثمانية، مثلاً، أكثر معرانة بمواد صناغة الألياف الصناعية. واستوردوا بصورة مترايدة الخيوط والأقمشة اليسماء ثم قاموا بصباعتها محلياً، مستفيدين من أفضلية عمل الصباغين الدين نقل نكستهم بين 55 ـ 60 في المئة عما تكلفه في أوروما.

وفي مقدّمة الإنتاج القوي للبيع محلياً، كانت هناك عدة صناعات ناشئة وكرسة لسوق التصدير العالمية، ولا سيما صناعة السحاد والشرائط ولفائف العربر، وقد وصلت صناعة السجاد المعدّ للنصدير، وهي صاعة مألوفة مد زمن طبيل في الإراضي العثمانية، إلى معدلات غير مسبوقة في أواخر القرن، على حس شكلت صناعة الشرائط والأربطة للمستهلكين الغربيين بشاطاً حديداً. أما على عائد العربر لموحهة للتصدير، فقد برزت في أسوأ أيام الصناعة العثمانية حلال السبات وحمسيات القرن الناسع عشر. وكان وجود هذه الصاعات التصديرية فيس أهمينها هو الذي لقي الاعتراف عموماً هي أدبيات الاقتصاد العثماني. فهل فيس أحسن عن صناعات التصدير التي اختفت مثل أقمشة الموهير من أنقرة على ما مسرى؟ ومن الصعب القياس الإجمالي للصناعة العثمانية حوالي سنة 1800 وسنة مسرى؟ ومن الصعب القياس الإجمالي للصناعة العثمانية حوالي سنة 1800 وسنة نبيتها سنة 1800 أو سنة 1800 ولكن لا يُعرف على وحه التأكيد إدا كانت سنة نبيتها سنة 1780 أو سنة 1800 ولكن لا يُعرف على وحه التأكيد إدا كانت سنة تعاورات في قطاع الصناعة قد ارتمعت أو الحقضت. وبالمثل، رسما يكون المحم الكلم للصناعة للاسواق المحلمة أوائل القرن العشرين قد تجاور ما كان عليه منه الكلم للصناعة للاسواق المحلمة أوائل القرن العشرين قد تجاور ما كان عليه منه الكلم للصناعة للاسواق المحلمة أوائل القرن العشرين قد تجاور ما كان عليه منه الكلم للصناعة للاسواق المحلمة أوائل القرن العشرين قد تجاور ما كان عليه منه الكلم للصناعة للاسواق المحلمة أوائل القرن العشرين قد تجاور ما كان عليه منه الكلم المساعة للاسواق المحلمة أوائل القرن العشرين قد تجاور ما كان عليه منه الكلم المدينة المساعة للاسواق المحلمة أوائل القرن العشرين قد تجاور ما كان عليه منه الكلم المدينة القرن العشرين قد تجاور ما كان عليه منه التعرب القرن العشرية المدينة المدينة المدينة المدينة القرن العشرية القرن العشرية المدينة المدينة القرن العشرية المدينة المدينة القرن العشرية المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة ال

1800. وهذا يعني أن هذا العصل يرى بأننا نحتاج إلى البطر في فرضياتنا المتعنقة بتدهور الصناعة العثمانية بمزيد من العناية.

#### طوائف الجرّف وتراجعها: نظرة نقدية

تركر الكثير من المساقشات حول التصنيع العثماني على طوائف الحرق وزوالها، وهو تأكيد مستمد من الدور الحاسم لهده الجماعات المعطمة من العمل في المراكز السياسية. وكانت للطوائف أهمية كبرى للدولة. فقد كانت تنتع الكثير من البضائع التي تحتاج إليها الدولة للحفاظ على مكوناتها المدنية والعسكرية كما كانت توفر موارد ضريبية كبيرة أيضاً. ولذلك أولت الحكومة رعاية كبيرة لنسجيل أنشطة أعضاء الطوائف. وبما أبنا بحن المؤرخين نعتمد على الوثائق المكنوبة، فإن بؤرة اهتمام الحكومة العثمانية صارت هي بؤرة اهتمامنا

أدّت دراسات عثمان نوري دوراً حاسماً في تشكيل مفاهيمنا عن انهيار طوائف الحرفيين. إذ تتصمن دراسته الباررة تقريراً عن لحنة الإصلاح الصاعي التي تكويت في ستبيات الفرن التاسع عشر والتي كانت تسعى إلى إحياء عدة صاعات متعشرة في العاصمة، بما فيها سبح الحرير، وعمل أسلاك الذهب والعصة، والدباغة، وصناعة الأحذية والأشعال الحديدية(2). وكانت طائفة صناع أسلاك الفضة والدهب في استانبول، مثلاً، تضم حوالي 1500 عصو سنة 1825 تفريه، وكانت هذه المحموعة تتمتع بوضع معتاز، وتحصل على معاديها الثمية بأسعاد مخفضة من حزامة الدولة. ولكن في الربع الثاني من القرن، انجعص الإنتج والمبيعات بشكل حاد مع التغيرات التي طرأت على السوق العالمية لهذه المعادم وعانت الطائفة من الفقر. أما صناعة نسح الحرير، من جانبها، فكانت تستحدم حوالي 10 ألاف شحص خلال النصف الأول من القرن، على حين كان الصاع المهرة في العاصمة استانبول وفي نورصة بنسجون الأقمشة العبية برخاره والمطلوبة من جانب الموظمين العثمانيين والتي كان الباس يحبونها إلى حد كبير. وإد استبد الساحون إلى هذا الطلب الثابت فإنهم استفادوا أيضاً من تدحل الدولة لضمان إمدادات الحرير الخام من نورصة. وئنت القرار الحكومي سعره وسمح بشجنه إلى استامبول فقط<sup>(3)</sup>. ولكن فيما بين سنة 1825 تقريباً وسنة 1850 تحاول<sup>ت</sup> الأسعار الأعلى التي قدمها الأوروبيون للحرير الحام الترتيبات العثمانية الرسمية

رحدت إليها العواد الخام المطلوبة (4). وبينما ناضل نساجو الحرير مع مشكلات التموين هذه، تغير قابون الملابس الرسمية إلى الملابس على الطراز العربي، حيث قضي على السوق المحلية الرئيسية بين عشية وضحاها. وفي الوقت نفسه شمع استفدام الغزل والقماش غير الغالي من مانشستر على تغير الأذواق بين المستهلكين العثمانيين، بحيث انصرفوا عن الحرير إلى الملابس القطنية الأرخص معراً. وحاول نساجو الحرير المنافسة بتخفيض الاسعار، وغالباً ما كان ذلك على حب البوعية. وهكذا، أغضبوا الباقين من زماننهم، ومحلول ستينيات القرن النمع عثر دخلت طوائف نساجي الحرير هؤلاه مرحلة متقدمة من التدهور (5).

أما نساجو الموهير في أنقرة الذين كانوا يملكون ما بين ألف وألعي نول حوالى سنة 1815، فيقدمون مثالاً آخر على انهيار الطوائف الحرفية (6). فهنا أيضاً نسبت المنافسة مع العشترين الأجانب للموهير الخام في قيام مشكلات حطيرة. فقد كان النجار الأوروبيون يشترون بصورة مترايدة الموهير الحام فقط المعد لنصدير، على الرغم من حطر الحكومة بيع الموهير الحام لأي أحد غير صناع أفرة. وفي الوقت نفسه، أدت أقمشة الموهير الأوروبية المصنوعة بالماكينات إلى النفاض السعر، ومحلول سنة 1850 تقريباً، احتفى ساجو الموهير، سوى قلة في المنافس الصغيرة الذين استمروا ينسجون حتى نهاية القرن (7).

ومع هذا التراجع والانهبار في طوائف حرفية شهيرة ومارزة، كان من السهل استناح أن الصناعة العثمانية بأسرها قد تدهورت. وقد اعتبر هذا الاختفاء بمثانة الهابة الصناعة، ولم يكن هناك محث فيما جاء بعد انهبار طائعة حرفية ما. لقد استحت عملية بسخ الموهير وطائعة السناجين فعلاً في أنفرة. ولكن، كما سنري، ثم رجياء فسخ الحرير مل إنه في الحقيقة توسع في بورصة وغيرها من الأماكن. وبس مثال طائفة صناع العلايين (لولشي أصناف) أكثر بأننا تحتاج إلى استخدام السئر الشديد في التأكيد على معنى انهيار طائعة حرفية. فنحلول سنة 1865 عائب هذه المجموعة من العمال أوقاتاً صعية. فقد الخفض عدد ورشها من 180 إلى 30 لارشة ولم يعد يعمل فيها إلا يعض الرجال المستين والفقراء (18). هذا الانحقاص له معراد بالتأكيد، ولكن ما هي الاستناحات التي بننفي أن تحرج نها؟ لا يمكن أن معراد بالتأكيد، ولكن ما هي الاستناحات التي بننفي أن تحرج نها؟ لا يمكن أن المنزص حدوث حساره صافية للوطائف في الاقتصاد العثماني لأنه، في هذه

الحالة، برزت صناعة جديدة كبيرة وهي صناعة السحائر، فبحلول سة 1913، استحدمت مصانع السجائر في استانبول وإزمير وحدهما 923 امرأة وفتاة و1071 صبياً ورجلاً<sup>97</sup>. ويوحي هذا المثال بأنه بينما لوحط موت صناعات عثمابة معبة. لم يكرس سوى قلبل من الدراسات لميلاد الصناعات الأخرى.

ويوصح هذا المثال أيضاً قلة الاهتمام بالعمالة خارج الطوائف الحرقية. ولد تم إغفال إسهام مثل هذه العمالة الصناعية بشكل كلى، قبل انهيار طوائف الحربين وبعده على السواء. ويبدو من المحتمل، على سبيل المثال، أن العمالة غبر المنظمة قد عوضت جلَّ عمال النسيج حوالي سنة 1800. وقد تصمن هذا النوع س العمل الإمتاج للاستهلاك المناشر في البيوت والتصبيع التحاري أيصاً. وعدم الالتفات لفوة العمل هذه نابع من عدة عوامل. أولها، أنه كاد للدولة تناعل مؤسساتي قليل مع العمال حارج تركيبة الطوائف الحرفية. وهكذا، لم تسجل في العادة أنشطتهم في وثائق الدولة المركرية التي يرجع إليها معظم المؤرخين. ولم يحدث إلا نادراً، وفي أوقات الاصطراب على سبيل المثال، أن وجدت جماعات العمال من حارج الطوائف الحرفية طريقها إلى هذه الوثائق والسجلات (١٥٠). كما أن مجموعة العمل هذه كانت أكثر انتشاراً في البيوت وفي الريف أيضاً. ومن أم يصعب تتبّع أمشطتها وتسجيلها. فمثلاً نظهر مجموعة من النساء النساجات مشكل مختصر بالقرب من أرضروم في الوثائق سنة 1841، فقط لأبهن توسلن للحصول على الإعفاء من ضرائب معيمة. وكان هؤلاء نسوة ريفيات مسلمات يشتعلن شكل مؤقت ثلاثة أشهر كل سنة في الصناعة التجارية للأقمشة الكتانية(١١)، وبالمثل أذى السكان الريفيون في أقاليم الأماضول على البحر الأسود دوراً حاسماً في صاعة النسيح، ولا سيما القطبيات الحشنة، للتصدير إلى الساحل الشمالي للمحر الأسود((2). أو، لكي نعطي مثلاً آخر، أدّى الصناعبون القرويون دوراً حبوبًا في صناعة أقمشة الموهير في أنقرة؛ ولم تكن حكراً على الحرفيين في المدينة مقسها(١٦). كذلك كانت ضواحي حلب مراكر حيوية لإنتاح النسيح في الفرة السابقة على سنة 1850. وهكدا، فلا بد من تضمين الصناعة في القطاع الربعي على أيدي العمال غير المنتمين إلى طوائف الجرف في أي نحليل للصناعة.

أما ارتماكما فيما يتعلق بالصماعة العثمانية فيزداد وطأة بسبب إساءة فهم

الهونف الحرفية ذاتها، والتي كثيراً ما يتم النظر إليها باعتبارها مفارقات تاريخية لدولة ستمرت دون أي تغيير من القرن السادس عشر قبل أن تخبو في العهد الحديد للتجارة الحرة. وكثيراً ما تبحث المصادر العثمانية والأوروبية طوائف سرفين في ضوء ممارساتها المقيدة، وأفكارها المتحجرة، وهيكلينها الجامدة، وعوبنها المحدودة، وأسعارها الثابتة، وموارد إمداداتها المحمية التي حالت بينها وس لتكنف مع المنافسة الأجنبية. وهذه هي غالباً الصورة التي تقدمها تنظيمات موائف الحرف؛ بيد أن هذه القواعد لم تكن وصفاً دقيقاً للواقع، بل كانت تعبر عر الرؤية المشتركة لكل من الدولة والطوائف وأنشطتها اختلافاً بيئناً من مكان إلى حر وفي كثير من الحالات، لا تتفق حقيقتها مع الرؤية السائدة. وعلاوة على خر وفي كثير من الحالات، لا تتفق حقيقتها مع الرؤية السائدة. وعلاوة على الفرن العشرين، ولم يكن استخدام العمالة الحرة بحسب قيمة السوق أمراً نادراً الفرن العشرين، ولم يكن استخدام العمالة الحرفية لا نعبي أكثر من الإسهام في شط صاعي بعيمه، ولم تكن تحتلف عن عرفة التجارة والصاعة في الرمن الحديث

رعموماً كانت طوائف الحزف مختلطة دينياً، كما كانت الروابط لا تقوم على المساواة! إذ عادة ما كانت عضويتها قاصرة على المدكور وتستحدم الإباث. ولما كنت عضوية الطائفة تتصمن الابتقال الوراثي للورشة، فمن المحتمل أن الساء كن محسوات في الطائفة ما دام من حقهن وراثة الورشة. غير أنه لا توجد معلومات أكبرة حول هذه النقطة. وبينما اقتصرت عضوية بعص طوائف استانبول على العسلمين أو عبر المسلمين، فإن دحول المسلمين وغير المسلمين (مسلم ورعايا فرلاني) في طائفة حرفية واحدة، كان معتاداً أكثر على الأقل في العاصمة (دنا أما في سالوبيكا، فقد كانت ربع الطوائف فقط مختلطة، ولكن مع دلك كان ثلثا المسكان من ملة واحدة، في هذه الحالة كانوا يهوداً. وقد صمت طوائف الساحين في حلم كلاً من المسلمين والعسيحيين (الله وقد صمت طوائف الساحين في حلم كلاً من المسلمين والعسيحيين المالية الواحدة فقط هم الذين كان يمكنهم التحمع الطوائف الحرفية، فإن أبناء الذيانة الواحدة فقط هم الذين كان يمكنهم التحمع الطوائف العرفية، فإن أبناء الذيانة الواحدة فقط هم الذين كان يمكنهم التحمع من العلمل بشكل حماعي في ساسات بعسها، مثل الالتماس إلى الذولة. ففي عده الانتظة، كانوا يستعدون رفاقهم من أعصاء الطائفة معن لم يكونوا من عده الانشطة، كانوا يستعدون رفاقهم من أعصاء الطائفة معن لم يكونوا من عده المسمنة كانوا يستعدون رفاقهم من أعصاء الطائفة معن لم يكونوا من

مجموعة دينية محددة (١٦). وغالباً ما كانت الاحتلافات الكبيرة في المدخول تعمر مين الأعضاء في الطائفة نفسها: ففي أواخر العشرينيات من القرن الناسع عشر، كان بعض الصاع في طوائف نساجي الحرير باستانبول يدفعون ما قدره أربعة عثر ضعف قيمة ما يدفعه رفاقهم في الطائفة. وفي طوائف حرفية أحرى مشابهة، كانت المروق في المداخيل التي تصل إلى خمس وست مرات شائعة(١١٥). وقد أذى عمل النساء دوراً مهماً في عِمل الكثير من الطوائف، سواء في العاصمة أو في الولايات، طوال القرن. وعلى الرعم من أننا لا نعرف دائماً ما إذا كانت النباء قد ( شاركن باعتبارهن عضوات في الطائفة الحرفية أو باعتبارهن من قوة العمل ً المأحورة خارح الطائفة، فالمرجح أن الحالة الأخيرة هي التي كانت سائدة. بعلى سبيل المثال، بينما كان أعضاء طائعة نساحي الموهير في أنقرة يناضلون لمواحهة العنافــة الأوروبية في أوائل أربعينيات القرن التاسع عشر، فإنهم طبقوا ما هلا له المعاصرون باعتباره ابتكاراً. فعي السابق كان شيخ الطائفة يشتري الموهير الحام بسعر ثابت من أسواق الأقاليم ثم يوزعه على الغزّالين. لكن في دلك الحين، دخلت الطائفة في تعاقد مع االنساء العقيرات؛ في قضاء أنقرة. وكانت تلك النسرة يشترين الموهير الخام من الأسواق المحلية، ويغزلنه ثم ينعنه إلى الطانفة (صوف وشالجي أصناعي) مقابل أي ثمن يمكنهن الحصول عليه. ولم تحل هذه الطربةة محل طريقة التموين السابقة مل أكملتها، وهو جهد لمواجهة «السعر الرخيص! للاقمشة الأوروبية المصنوعة من الموهير(١٩). وعلى الرغم من المراعم انقائلة لا هذه الممارسة كانت جديدة من بوعها، فإن الاعتماد على النساء اللاتي يقمن بالعرل بشمن رخبص يظهر موضوح قبل ذلك مكثير. فعي أوائل القرن الثام عشر. مثلاً، كان الغرل من الدرجة الأولى (من عمل الطائعة الحرقية؟) يباع في لموق لكن السوة كن يغرلن النوعيات الأدبي، التي كانت أرخص نسبة تراوح ما س <sup>50</sup> و75 في المئة، ويبعنه إلى موطف الجمارك (Kolcu)(20). وبالمثل، كان الصاع الرحال للشرائط المرركشة التي تزين الملابس من قارلوقو، جنوبي جبل البلغان ينتمون إلى طائعة (كتاسحي أصافي)، لكن النسوة اللاني كن يعرلن خيوط الصوف لهم لم يكنّ ينتمين إلى الطائفة. وحول منتصف القرن التاسع عشر، كانت اكلًّا الطوائف في استاسول التي تصنع الملابس والأثاث تستحدم الساء للنظرير. فقد كانت هناك، مثلاً، حوالي خمسة ألاف امرأة يعملن أنداك لحساب طائفة صاع

# اللسوة، وألف أخريات يعملن لحساب طائفة صناع الأحذية (21).

ومي وقت سابق من القرن، كانت كثير من الطوائف الحرفية مقسمة بشكل رنبز، سواء أفقياً أو عامودياً، بحسب البضائع التي تنتحها. فعلى سيل المثال، كن هناك طوائف مفصلة تصنع الأنواع المختلفة (بل والألوان المختلفة أحياناً) لأنشمة الفطن، والصوف والحرير وكدلك مختلف خيوط الغزل والفتائل. وكان بصاع نعال الأحذية طائفتهم الخاصة، وكذلك كان لمنتحى الجزء الأعلى من الحذاء طائفتهم أيضاً. وفي بعض الأحيان، كانت الطوائف الحرفية المنفردة التي نصع منتجات ترتبط ببعضها، مثل الأنواع المختلفة من المنسوجات الحربرية، أو عَدم خدمات متشابهة، مثل الحمالين، تنتمي أيضاً إلى منظمة كبيرة تضم عدة وانف حرفية. غير أنه في أمثلة أخرى، كان العمال الذين يقدمون خدمة خاصة و منجاً بعينه ينقسمون إلى عدة طوائف حرفية موزعة على كل أحياء المدينة. وبقبت هذه التجرئة من خصائص الطوائف التي عملت في خدمات النقل وتجارة التحرثة. ولكن فيما يتعلق بالطوائف الحرفية، فمن الواضح أن التنظيم على أساس أحياه العديمة قد تلاشي ممرور القرن. ويحلول ستينيات القرن التاسع عشر، اصطرت بعض الطوائف الصعيفة التي كانت تنتج بضائع مماثلة إلى الابدماح معآ في تنظيمات واحدة. واللافت للنظر أن طوائف نسخ القماش التي كانت صفصلة در مرة (قماشجي، وقمحتي وحطمجي أصباف لاري) انضمت سوياً في طائفة وحدة. واستجابة لمبيعات متجانها المحدودة، لم تعد المحموعة الحديدة التي نكوت ننسج الحرير فحس، بل أيصاً الأقمشة الصوفية والقطنية والكتابية وكدلك أعطية العفروشات (22).

وليس هناك تقدير متاح حالياً لعدد الطوائف وأعصائها. فقد صحت سالوبكا المرات القرن التاسع عشر حوالي 116 طائعة معصلة. ودوّن في أحد سحلات المسرائب سنة 1887 قائمة تضم حوالي 287 طائعة منفصلة في منطقة العاصمه أسرول وردما يكون هذا البعداد باقصاً ويعكس أعداد الطوائف التي وصلت إلى المراقة متقدمة بسباً من الاندماح. فقد صمت معظم الطوائف التي دكرتها القائمة معلمين ورحالة ومتدربين بين أعضائها (23). وهذا المستح هو أحد المؤشرات الإحمائية على عدم احتماء الطوائف من العاصمة، حتى في هذا التاريخ الساحر.

#### الطوائف الحرفية والاحتكارات

من حيث المبدأ، كان حق الطائفة في إنتاج أو بيع سلعة ما لوحدها ينده الكثير من المزايا لكل من الدولة والصناعيين على السواء. وكان بعض شيوم الطوائف يساعدون في جباية الصرائب وتسليمها؛ كما أن الطوائف سهلت نقيه البصائع والحدمات للاستخدام الحكومي والاستهلاك العام. وقد حصلت الطواند في المقابل على بعص المكاسب الواصحة، بما في دلك دخولها الحصري إلى الأسواق، والمساعدة الرسمية أحياناً في الحصول على المواد الحام. وقد احتلت قوة الاحتكارات وفعاليتها من إقليم إلى آخر، وبالنسبة إلى طائفة معينة، ومع مرور الوقت كذلك. وقد سعت الطوائف إلى الحفاط على احتكاراتها، أو توسيعها، وام تتردد ولو قليلاً كما سنرى أدناه في الاعتداء على أنشطة الطوائف الأخرى حلال الفرن الناسع عشر. وكانت تضغط على الدولة باستمرار طلباً للمساعدة طالما أن الامتياز يعتمد في نهاية الأمر على التعاون الرسمي، الذي لم يكن مضموناً مأي حال من الأحوال. واعتمدت محافظة الدولة على احتكارات الطوائف على الطروف السائدة في حينها. فعثلاً، في سنة 1805 تقريباً عقدت الحكومة اتعاقبات بعيدة الأثر مع الطوائف في كثير من المراكز الحصرية لإنتاح النسيح، ما يعكس ماخ الفيود المتزايدة الذي كان سائداً آنذاك. ويحلول سة 1816، وفي أماكر مختلفة مثل استانسول وبورصة ودمشق وديار بكر، وافق كل الساحين على أن يأحذوا منسوحاتهم إلى مكان واحد (منجمة خانة) لصقله (بردغة) وهماك ذمت الدولة بتسحيل إبتاح المنسوحات وفرضت عليه الضرائب؛ وكابت الأقمشة التي تحمل طابعها (الدمعة) هي وحدها التي يمكن أن تماع بصورة قانوبية. وهكد حالت الطوائف بهذا الترتيب دون المنافسة بسهولة شديدة. ولكن في سنة 1839 مدأت صريبة أرباح تحل محل ضريبة الدمعة هذه كجرء من جهد التنظيمات لإنعام الإجراءات الاقتصادية. وفرصت استاسول ضريبة الأرباح الحديدة على مراحل اي جميع أنحاء الامراطورية، وتخلت بالتدريج عن ضربة الدمعة وبظام تحميع كل مصنوعات النسيج في مؤسسة صقل واحدة. وأحيراً في سنة 1878 ألعي مظام احتكار صقل الأقمشة رسمياً في حميع أنحاء الاميراطورية (24).

وقد اتخذ التظيم الحكومي للصناعة أشكالاً إضافة. فمنذ حوالي سنة 1750

وحدت طوائف الصناع والتجار في استانبول، بالتعاون مع الدولة، تدريحياً عملية اعطاء إجارة لأولئك الراغبين في ممارسة حرفة ما أو إدارة دكان تجزئة (المفرق). ومع نهاية القرن الثامن عشر، كان الحصول على رخصة (جديك) يعني الحق الحصري للعمل محرفة ما. وصارت أعداد الرحص التي تصدر لكل نشاط ثابتة، في فترة ما خلال عهد محمود الثاني (25).

وهنا، باستخدام مثال طوائف استاببول، نواجه مرة أخرى مشكلة مألوقة في التاريخ الاقتصادي العثماني، وهي بالتحديد الانحياز لصائح العاصمة. ومن سوء العط أن المعلومات الوافرة المتاحة عن الحياة الاقتصادية هي استانبول لا تجاريها أية معلومات عن أي منطقة أحرى، ولا شك في أن تجارب الطوائف في العاصمة كانت محتلفة تماماً عنها في أي مكان آخر، لكن الوقائع المتوفرة غلباً ما تفرص لاستخدام المتكرر لأمثلة استانبول.

وقيما أصبحت الاحتكارات شبه راسحة، اتخذت سياسة الدولة مساراً معاكساً في لانفاقية التركية به الإنكليزية سنة 1838 وفي مرسوم الكلخانة سنة 1839. والتالي، كان لا بد من إلغاء جميع الاحتكارات. لقد افتتح هذا التشريعان عهداً من المفوضى المفرطة لكل من المحكومة والطوائف. فمن ناحية، تم سحق الاحتكارات في التجارة. إذ بات من الممكن آنداك تصدير المادة الحام دون إشارة لى حاجات الصناعيين المحليس، أي ساجي الحرير والموهير، وبدلك تعرضت موارد عيشهم لمزيد من التدهور. وثمة مثال آخر، لقد أعلمت الحكومة طائعة اللبعين في إرمير أن فرمان المنظيمات يحرمها من حقها في شراء حلود الحبوانات من طائعة الجرارين بسعر ثابت. وبدلاً من دلك، كان على الدناعين منذ ذلك العين فصاعداً أن يدفعوا الثمن المعروض في السوق وبات من حق الحرارين أن يبعوا لمن يشاؤون. وقدمت الحكومة مفس المبررات لدناغي استاسول الدين فقدوا العناسية الجلود من طائفة الحزارين المحلية كانت هذه المعارسات مخالفة للتنظيمات، بحسب قول الحكومة، وأصبحت التحارة معتوحة أمام المجموعة

ومع إلعاء الاحتكارات، تطور مناشرة معهوم الحرية للجميع س طوائف المعرفيين في العاصمة عندما بدأوا باختبار معنى المراسيم الجديدة. وسما الجهت

التجارة إلى التحرّر، كان موقف الصناعة يشوبه شيء من عدم اليقين. فعلى سيل المثال، حصلت محموعة من طباعي النسيج، في منطقة أشقودرة في استابول، من قبل على حق حصري في صناعة نوع معين من القماش (خاصي يمبي). وفي غضون سنة بعد الفرمان الامبراطوري سنة 1839، نجحت مجموعة أخرى من طباعي الأقشمة في مكان آخر من العاصمة (في يبي قابي) في كسر الاحتكار على أساس أن ذلك يخالف التبطيمات. وفي هذا الوقت حدثت تغييرات كبرى في الأزياء، ما زاد في الارتباك الذي ساد صناعة الأقمشة المطبوعة. وبحلول سن الأزياء، ما زاد في الارتباك الذي ساد صناعة الأقمشة المطبوعة. وبحلول سن عشرة مصانع تعمل في الطباعة. وهذا مثال ممتاز على المعاناة المعبة للطوائف على حين كانت الصاعة ككل نزدهر (27). وفي هذه الحالة، وعلى الرغم من ل على حين كانت الصاعة ككل نزدهر (27). وفي هذه الحالة، وعلى الرغم من ل تظلى معار التجزئة (28).

كات هناك طوائف أخرى أكثر نجاحاً من طائعة طباعي الأقمشة في أشقودرة في التغلب على المافسين، ففي سة 1841 رأى صباعو الطرابيش باستاسول بأن الرحصة (الجديك) كانت تحوّلهم سلطة مع الآخرين من دخول الحرفة. وكانت الدريعة في هذه المسألة الملابس التقليدية للبيروقراطية الإصلاحية وكان استهلاكها يتزايد في ذلك الوقت، ففي حالة صباغة الطرابيش وافقت الدولة على شكوى الطائعة، وحكمت لصالح احتكار صباعة الطرابيش. كان ذلك القرار معاكماً تعامل للقرار الذي صدر في حالة طباعي الأقمشة، وبعد دلك بعقدين من الرمان، أي للقرار الذي صدر في حالة طباعي الأقمشة، وبعد دلك بعقدين من الرمان، أي المقرار الذي صدر في حالة طباعي الأقمشة، وبعد دلك بعقدين من الرمان، أي الحصري في صباعة الطرابيش مرة أحرى للحكومة التي أعادت تأكيد حقهم الحصري في صباعة الطرابيش، وبالمقارنة طلت صباعة النيلة بالموصل احتكاراً حتى سنة 1853 على الأقل، بمساعدة ناشطة من الدولة الذي كانت تستغيد من سع النيلة (قد)

وعلى الرعم من النشريعات التي صدرت أواخر ثلاثيبات القرن التاسع عشر والتي تهاجم الاحتكارات، فإن بطام الرخصة طل موجوداً، وهو مؤشر آخر على الصال المستمر من أحل اقتصاد السوق الحر وضده. بيد أن نظام الرخص لم يؤه بالصرورة إلى تأحير توسع الصناعة. ففي أربعينيات الفرن التاسع عشر، مثلاً، تم

إبحاد أماكن مرخصة لأولئك الذين كانوا يصنعون أقمشة جديدة مطرزة، وهو منتج لم تكن هناك أماكن لإنتاجه (انظر أدناه). وفي المقابل كانت الورش الجديدة تدفع معف الضريبة المعتادة. وهكذا توسعت الصناعة على حين احتفظت الطائفة بالاحتكار وكسبت الحكومة الإيرادات. وفي سنة 1861؛ منعت الدولة إصدار أي رخص حديدة، ولكنها في الوقت نفسه استمرت في مسائدة الاحتكارات. وهكذا بي 1865، طلبت طائفة الدباغين (قالاي سي أصنافي) المساعدة، شاكية من أن عدد الأماكن المرخصة (الجديك) بقيت محدودة على الرغم من ازدهار الحرفة. واستجابة لذلك، سمحت الحكومة للطائفة بفتح حوانيت إضافية دون ترحيص، شربطة أن تدفع ضعف الضريبة التي يدفعها الدكان المرخص (٥٥٠). ومرة أخرى نوسعت الطائفة في أنشطتها وحافظت على احتكارها.

والي ستينيات القرن التاسع عشر، خسرت عدة طوائف مهمة باستانبول احنكاراتها عندما سعت لجنة الإصلاح الصناعي إلى إحياء عدد من الأنشطة الصناعية المهمة. وكانت اللجنة ناشطة فيما بين 1867 و1874، مباشرة بعد أن كات الحكومة قد عملت على كسب موافقة القوى العظمى على رفع الرسوم على الواردات. احتوى الجهد الحكومي لتحفيز الإنتاح الصناعي ملامع ضد احتكارات ومعها في آن معاً. لقد أعادت تنطيم عدد من الطوائف الموجودة في شركات لصناعة بصائع مثل قطع غيار الماكينات، والأقمشة الحريرية، والجلود، وزبت السيرج ورودتها برأس المال والامتيازات الصربية. كما أن اللجة استأصلت النمير الذي كان موجوداً بين الكثير من الطوائف. وهكدا، كما رأينا، فإن الأنواع المعتلفة من صباع الأقمشة الحريرية (مثل قماشجي، وقمخججي، وصدلحي) الى واحد الانصمام إلى المروز جميعاً حرداً من شركة قعاشجي. وكان في وسع أي واحد الانصمام إلى العراسة التي تكونت حديثاً، سواء كان الشخص منتمياً من قبل إلى طائعة ما أو لم يكن وكان التنظيم يتطلب من الشخص أن يكون من الرعابا العثمانين ويشتري المهما في المؤسسة التعاونية. وكانت العصوية معنوحة أمام الجميع، ولكن صمن إمراءات من بقايا نظام الرحصة، كانت حواليب الشركة فقط هي التي يمكنها بيع مضائع. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه قد تم مساعدة الشركات الحديدة في الحصول على العواد النتام وأماكن عمل المصانع<sup>(31)</sup>،

ونبست طوائف عثمانية أخرى أشكالا جديده من الإنتاح والموريع ولكمها

بقبت داخل إطار الطائعة. ففي الأراصي الملغارية استمرت الطوائف المونية في كونها شكلاً تنطيعياً إلرامياً لمنتجي البضائع ليس في العروع الراسخة منذ زمن في الإنتاج وحب، بل أيضاً في «فروع الإنتاج الجديدة التي ظهرت في الصف الأول من القرن التاسع عشر (32). ولم تكن مثل هذه المؤسسات هي الأشكا الاحتكارية التقليدية لنمط الطائفة الحرفية المثالي. مل بالاشتراك مع طوائف حلد عند بهاية القرن، كانت هذه الطوائف البلغارية مؤسسات ذات تنطيم فصفاض، دي سلطة تقييد قليلة ولها امتيارات احتكارية ضيلة. وفي الوقت الحالي لا نعرف كف تطور هذا المعط في حلب لكن طهوره في المنطقة البلعارية موثق بشكل أنصل فهناك ناضلت طائفة صناع الأقمشة الصوفية (العبا) ضد عصو يسعى للانتاح غير المحدد. وأخيراً خسرت الطائفة المعركة وكسب الصانع حق الإنتاح دون حدود. وفي هذه الحالة، غيرت الطائفة من طبعتها لكنها لم تنهر نتيحة تمرد أحد أعصائها البارزين. وخارجياً بقي الشكل التنظيمي للطائفة على حاله، واستمر الصاع المتمرد عضواً بها، لكن الطائفة حيذاك لم تعد تضع أي قبود على الإنتاح (33).

#### إعادة هبكلة الصناعة

## المصانع وأهريتها في الصناعة العثمانية

في رواينتا لتاريح الصاعة العثمانية، ثم التركيز كثيراً على المصانع الممكة، أو يمريد من الدقة، على عبابها النسبي، وبما أن المصانع بقيت قليلة في عددها، حتى بعد التقدم السريع في أواخر الفرن التاسع عشر، كان من السهل أن الافتراص بأن الصناعة العثمانية عموماً لم تكن مهمة. إن المصانع ليست سوى مقياس واحد للإنتاج المصاعي العثماني، وهي في أي حال، فصل قصير في قصة الصاعة العثمانية الطويلة، وكان إنتاج المصبع الآلي مهماً نسباً عندما يقارن بالإنتاج المحلي واليدوي وقد طل كدلك، "والمؤسسات الصاعبة الكبرى، من كل بوغ لم تستحدم إلا حوالي 35 ألهاً من العمال سنتر 1914، وهذا عدد صغير جداً عدما يقارن بالإحوادية، هو صاعة السجاد في الإناصول، مثلاً، كان يستحدم عمالاً أكثر من دلك اليدوية، هو صاعة السجاد في الأناصول، مثلاً، كان يستحدم عمالاً أكثر من دلك بكثير، وكذلك كانت صاعة نسح القطن والأقعشة الحريرية ـ القطنية (191). وفي هدا

الحز، من فصل الصناعة، نقتفي أثر التطور المذهل لا المركزي في النشاط المناعي،

كانت مبادرات الدولة هي الدافع لبناء معظم المصانع أو محاولة بنائها قبل منه 1840، وكلها تقريباً كانت في منطقة استانبول. وبعد دلك لعب رحال الأعمال من القطاع الخاص دوراً متزايد الأهمية، بدءاً من تأسيس مصانع غزل الحرير في بورصة ولبان. وبعد سبعينيات القرن التاسع عشر، صاروا هم المجموعة السائدة في بناء المصانع وتشعيلها. وكانت جهود الحكومة قد بدأت مع السلطان سليم النث، الذي بني عدداً من المصانع وقام بتحديث عدد آحر، لتسليح الحيش وتحهيره أساما، في أثناء المعترة من 1790 إلى 1804 تقريباً. وثمة مبادرة حكومية نابة لإدخال أساليب الصناعة الألية الأوروبية بدأت بعد سنة 1826 واستمرت في تلايبات القرن التاسع عشر. وشملت تأسيس مصع غزل في حي أيوب باستاسول لي سنة 1827، ومصانع دباغة وأحذية في بيقوز. وبالإضافة إلى دلك أسست بولة مصعاً للطرابيش سنة 1835 ليحل محل صاعة أعطية الرأس اليدوية. وتم بي سينفس (إسليمية) في مقاطعات البلقان افتتاح مصنع للغزل والسبح سة 1836، في مقاطعات البلقان افتتاح مصنع للغرل والسبح سة 1836، ومولانة في اسوفت نفسه الذي نم فيه تحويل مصانع المدافع والبنادق في طوفانة أستها الدولة بهدف نقل التكنولوجيا الأوروبية (50).

وثمة برنامح آخر متمايز للتصنيع أشرفت عليه الدولة رسمياً طوال السوات العشر بين أوائل أربعيبات القرن التاسع عشر وخمسيباته. واللافت للنظر هو إنشاء أسم صناعي غرب استانبول مباشرة، وهو محمع يحتوي على مصابع تعمل بالآلات ومصانع لسبك المعادن، ومصانع للغرل والسبح والمطاعة وحوص لمناء السفن كما صم أيضاً عدداً من المصابع الموجودة؛ مثل بعض مصابع المارود، وتم ناسيس مصابع آخرى في أماكن مختلفة خارج العاصمة وكذلك التحطيط لناسيس مصابع أحرى، مثل مصنع للاقمشة الصوفية للجيش في باليكشير غربي لأناصول. وعلى الرعم من الجهود التي بدلت للحصول على المعدات والآلات من فرسا، فإن المصنع بقي غير مكتمل سنة 1849 (36). وثمة مصابع أخرى للدولة برجع تاريحها إلى منتصف أربعيبات القرن التاسع عشر تضميت مصنعاً للمارود في برجع تاريحها إلى منتصف أربعيبات القرن التاسع عشر تضميت مصنعاً للمارود في

بعداد ومصنعاً كبيراً بالقرب من إزميت، لصناعة الأقمشة الصوفية والطرابش. ومي هبريقه Hereke كان هناك مصنع لنسج القطن يستخدم آلات إنكليرية وعمالاً إلكليزاً، ثم تحول في أواخر أربعينيات القرن التاسع عشر، لإنتاج الأقعشة الحريرية للقصر (37).

وقد فشلت معض هذه المصانع؛ أما بعضها الآخر مثل مصانع هبريق وإرميت، فقد عاشت حتى بعد سقوط الامبراطورية. وبالنسبة إلى كثير من المصانع سعت الدولة لضمان موارد محلية من المواد الخام، مثل قطعان أغام العبريبو الأسبانية الغنية بالأصواف بالقرب من بورصة (38). كما تعاقدت مع المدو لتقديم الصوف لمصنع باليكشير وبنت مصنعاً يعمل بالطاقة البخارية لغرل الحرير في بورصة، وكجزء من هذا الجهد الذي استمر من أربعينيات حتى خمسينيات الغرن التاسع عشر، قامت الدولة بمسع الأقاليم الأوروبية والأناضولية بحثاً عن ألمل مصادر الأصباغ المعدنية وتخفيض الوارادت (30). وباستثناءات طفيفة، حظيت هذه المصانع بأسواق محمية، إذ كانت تنتج للجيش والإدارة المدنية والقصر (40).

واستخدمت مصانع الدولة كلها حلال خمسينيات القرن الناسع عشر حوالى حمسة آلاف عامل من البنات والسماه والرجال. وفي البداية على الأفل، كان الأوروبيون يديرونها ويقومون أيضاً بمعظم الأعمال التي تتطلب مهارة. وفي بعض المصانع، مثل، مصانع أسلحة اسنامبول في ترسانه وطوفانه، بقي الأجانب بأعداد كبيرة طوال القرن. وقد اعتمدت صصانع الدولة الأولى على مصادر متموعة للحصول على القوى العاملة فيها وفي منصف خمسينيات القرن، عمل الأضاء الأبتام في مصنع للغزل (ريشتي خانه إي أميري) للحفاط على تواصل الإنتح للاسطول العثماني. وكان هؤلاء "بتلقون أجوراً مناسبة" وكان يتم إحصارهم بشكل دوري لفترة محددة. وفي البداية، كان يتم تجيد أطعال الأرمن الأرثودوكس من مناطق أرضروم وقان وسيواس لكن أعدادهم لم تكن كافية. ولدلك حمعت الحكومة حوالى مئة من كل من الأيتام الكاثوليك والأيتام الروم الأرثودكس من نواحي سنح الموهير حول أنقرة ومن أورعب ونجده أيضاً، وفي خمسينيات القران الناسع عشر استخدم مصنع للعرل (إبليك خانه) المالعين الذين ارتكوا حمعاً عثل الخيازين الذين عشوا في الورن، وكذلك أصحاب المراكب، والمقالين، وقاطعي الخيارين الذين عشوا في الورن، وكذلك أصحاب المراكب، والمقالين، وقاطعي

الحجار والنساجين - الذين لا تزيد مدة عقوبتهم عن شهر أو شهرين (١٠). وللحصول على عمال لمصنع الشبّة (شبخانه) في منطقة غورديس، أعفت الدولة العمال المحليين من ضرائب معينة ومن الخدمة العسكرية، وبالإضافة إلى ذلك، كانت تدفع أجورهم بالقطعة. وقد ألغى التشريع الصادر سنة 1845 - 1846 هذه الإعقاءات ولم يتبقّ سوى الأجر المدفوع (٤٠٠). وكان مصنع الأقمشة الصوفية في بالبكثير يستخدم الغزالين من قبيلة حراميان (٤٠٠). وفي بعض الأحيان تعارض بشراف الدولة على المصانع مع مصالح الطائفة الحرفية؛ فمثلاً، كان هناك مصنع ورق بإزميت يهدد طائفة صناع الورق. ولكي تستوعب الدولة معارضتهم حولت كل إنتاج المصمع إلى أعضاء الطائفة لكي يبيعوه بسعر محدد واحتفظت بعشر بلاناح الكلي. لكن في أوائل خمسيبات القرن التاسع عشر، حرق مدير المصمع مدا الاتفاق حين وجد كلفته مرهقة (٤٠٠).

رقبل عام 1850، سعى عدد من رجال الأعمال إلى تأسيس المصانع. وفي الأسس فإن الوثائق المتعلقة بهؤلاء قليلة، على سبيل المثال، استيراد عرت باشا للأنوال وغيرها من الآلات لنسج الحرير في بورصة (٢٥٥). وأيضاً طؤر اثنان من لتحار، أحدهما من «التجار الخيرية» (خيرية تحاري) إنتاج السحاد والكليم في أوشق وحصلا على مميرات ضريبية معينة، وخططا الاستيراد الآلات من أوروبا (أيس مؤكداً من إذا كان ذلك بهدف غزل الخيوط أو نسج السحاد (١٩٥٠). وفي سنة الألم، عتش رسمي بجولة في مناطق صناعة السحاد وعارص بسج السحاد الأبي، ولم يكن الفحم متوافراً في المنطقة بحسبما قال، كما أن المكننة سوف نواتي إلى البطالة، وفضلاً عن ذلك ستكون أكثر كلفة من الأحور الذي تُعطى للعمال الآن (١٤٦٥) وسعى مقاول آخر لسناء مصنع للميلة بالقرب من إذبيق في للعمال الآن (١٤٦٥) وسعى مقاول آخر لسناء مصنع للميلة بالقرب من إذبيق في مناهد الصاغة. وخطط صابط عسكري المناهد لمناء مصنع لنسج الصوف في مدينة قان، ولم نعرف النتانع بشكل

وفيما بين سنة 1847 وسنة 1868 أسس المستثمرون من القطاع الخاص على لأقل 21 مصنعاً بحارياً لصباعة الخيوط في إقلم يورصة. وفي طرابرون سنة 1862، افتتح مستثمر خاص مصعاً لصباعة حلد العال العالي الجودة على الطراز

الأوروبي (40). وفي السنوات الأخبرة من سنينيات القرن الناسع عشر، بدأن حكومة استانبول ما يرجح أنه أكثر برامجها طموحاً لتشجيع الصناعة. ولا عرابة أن الحكومة قد ركزت على الإنتاج المعتمد على المصانع. ولإحياء الصناعة في العاصمة، أعادت تنظيم الطوائف الحرفية في جمعيات تعاوية تبيع أسهمها (اغر سبق). وكان يفترض أن يستخدم رأس المال المجموع لشراء آلات غرية لكي ايضمن رخص الأسعار باستمرارا لهذه المصنوعات. وأسست الحكومة سع جمعيات فيما بين 1867 و1873، مع خطط لتأسيس المزيد في المستقل. لكها تخلت عن المجهود ربما من النتائج غير المشجعة أو بسب الأزمة المالية التي حدثت خلال أوائل سبعينيات القرن التاسع عشر.

وأخيراً في سنة 1874، بدأت الدولة سياسة ثابتة من الإعفاءات الصويبة للآلات والأدوات التي تستحدم في المصابع. وبعد دلك بستين، أعفت العرل الذي تصبعه المصابع من كل الرسوم الداحلية ورسوم التصدير، وقدمت للمستثمرين امتيارات مالية وإعفاءات ضريبية أخرى (50).

وقد عانى كثير من المستثمرين العثمانيين من صعوبات مالية. لمأخذ مثلاً مصنعاً للمسامير في إزمير كان ينافس المسامير المستوردة. كانت الواردات تدفع صريبة 8 في المئة عند إحضارها داخل البلاد، لكن المصنع كان يدفع ضريبة 8 في المئة على قصيب الحديد المستورد و4 في المئة أحرى على شحن المسامير التي يصنعها إلى أي مكان في الامبراطورية، ومن المؤكد أن هذا البوع من المواقف كان يشجع رواد الأعمال على تحقيق مكاسبهم من التفاوض وبيع التبارلات بدلاً من بناء وتشعيل المصنع (50). لكن كان هماك عدد كاف من المستثمرين الفعليين، وأن كل زيادة على رسوم الاستيراد ـ عام 1861 ـ 62 ومجدداً عام 1907 - إلى ازدهار متواضع لعملية بناء المصانع (52).

وبعد سبعينيات القرن الناسع عشر، زاد عدد المصانع العثمانية بسرعة كبرة، بمضل رأس المال الخاص أساساً. وكانت مصابع كثيرة تستخدم مواد حاماً مستوردة؛ السكر لمعامل التكرير والورق لصناعة السحائر وفي معظم الحالات كانت المصابع الجديدة ننتج المواد العذائية للاستهلاك المحلي، مثل الدقيق، والثلح والمعكرونة وكذلك البرة، وهي منتجات كانت تسمتع المحماية طبعية! من

المعامنة الأوروبية (53). وكانت هناك استثناءات لهذه القاعدة إذ قام بعص الصناعيين معانمة الواردت بشكل مباشر. ففي إزمير، مثلاً، كانت أكبر مصانع الحديد في العلم العثماني تحتوي على كير للحدادة وصناع الغلايات وسبائك ويستحدم حوالي مئتي عامل. كما أن رواد الأعمال العثمانيين والأحانب أسبوا مصابع لعرل الهموف والصاغة في غربي الأناصول لإمداد صناعة السجاد. أما حيوط القطر المصنوعة آلباً، فقد تطورت تطوراً مهماً، عادة في المواضع القريبة من المصادر الرئيبة بنقطن الحام. وكان تصبع التبغ وصاعة السجائر يستحدم أعداداً كبرة من عمال المصانع. وفي سنة 1875 كان المصبع الذي يحتكر النبع في استاسول يصم المشرين، كان مصبع النبغ في حيالي بالعاصمة يستحدم 1600 شخص. وكان هناك العشرين، كان مصبع النبغ في حيالي بالعاصمة يستحدم 1600 شخص. وكان هناك الأناث اللاتي يقمن باللك وصاعة السجائر. وفي إزمير وسامسول وسالونيكا متخدمت المصائع التي تحتكر التبغ كلها حوالي 1400 من النساء والرحال (58).

وقرب بهاية العترة، كانت سالوبكا واستاسول ومنطقة أصنة وكذلك نواحي مساعة خيوط الحرير في بورصة ولبنان، تضم النجمعات الرئسية للإبتاح الذي تنجه المصابع التي تعمل بالآلات. أما المراكز الصناعية الكبرى الأحرى مثل حلب ودمثق فقد ظلت منطقة المتحين من أصحاب الورش الصغيرة. وعد نهاية القراد، مثلاً، حاول بعض روّاد الأعمال الحليبين جلب أنوال الجاكار ولكنهم أحفوا؛ وفي الوقت نفيه تبنى صناعيون آخرون بنجاح هذه الأنوال في ديار بكر (55).

وقد شهدت سالونيك تقدماً ملحوظاً لمشاطات بناء المصانع في أوائل لماسيات القرن التاسع عشر، فقد أسس رؤاد الأعمال سلسلة كاملة من المشروعات الحديدة: مصعاً للتقطير، ومنه مصابع صابون، ومصعاً واحداً لكل من القرميد، والطوب، والمسامير، والسجائر وكذلك عشرة مصابع أحرى (١٥٠) وعلى سيل المثال، ضاعف مصنع السحائر الإنتاح بين 1888 و1892، وكان يستحدم حوالي 400 عامل، وتراجعت صادرات الصوف الحام بحدة من سالوبكا بسبب زيادة إنتاج الأقمشة الصوفية للجيش وللمستهلكين المحلين والمستهلكين في بلاد الشام، وبحلول منتصف تسعيبات القرن الباسع عشر، كانت المصابع المحليه المحليه

تستهلك أربعة أخماس الإنتاج الكلي من الصوف في الإقليم. وهناك مصنعان لعرل القطن تم تأسيسهما سنة 1878 وسنة 1884، وكانا يستخدمان 800 عامل. وبدأن هذه المصانع، ومصنع آحر في ناوسا القريمة، تتنافس بنجاح مع العرل المستورد في رخص الأسعار. وبحلول أوائل تسعيبيات القرن التاسع عشر كانت هناك أربعة مصانع ـ اثنان في سالونيكا واثنان في ناوسا ـ تصدر العرل إلى مقدونيا، وألبانيا، وبلعاريا، وصربيا والأناضول والأرخبيل. وفي سنة 1907، بغي أحد مصانع القطن في سالونيكا معلقاً بعد عشر سنوات من الإهمال لكر الآحر راد الإنتاج إلى مليون ونصف مليون باوند في السنة. وبالقرب منه، في فيروب (كارافيريا)، كانت هناك مصانع لغزل الفطن تنتح سنوياً 300 ألف باوند، على حين كان مصنع آخر في أوديسا (فودينا) المجاورة ينتج ضعف هذه الكمية. ومن أماكن أخرى في المقاطعات الأوروبية. أمثل أدرنة، كانت مصانع الغزل تستهنك 30 في المئة من القطن الحام المحلى سنة 1889. وفي دلك الوقت، كان في إدربة أيصاً مصنعان للحرير ومطحنتان للدقيق تعملان بالمخار (57) وفي استانبول كانت مصابع عزل القطن بديقوله Yedikule تستخدم القطن العثماني ومدأت تنتج الغزل في أوائل تسعينيات القرن. وبحلول سنة 1914 كانت معظم ملابس الحيش تنتج في مصابع الحكومة ولم تعد تستورد من إنكلترا، وكان أحد المصانع يصم 125 بولاً و500 ا عامل. وقد فتح اثنان من رجال الأعمال من النوسنة وألبانيا مصنعاً للأقمشة العسكرية في قره مورسيل، صم مئة نول حديث و500 عامل، معظمهم من موطي هذين الرجلين. وتم تأسيس مصنعين في طرابزون سنة 1885 لصناعة الصابون وقد حفضًا الواردات نقدر كبير (58). وتم تأسيس مصانع كبيرة تعمل بالطاقة المحارية في أضنة أواخر الثمانينيات من القرن التاسع عشر، لعرل القطن والحرير على السواء وبحلول سنة 1912، كان هناك مصنعان لغرل القطن يضمان 15000 معرل وماكبتي نسيح و230 نولاً. وفي طرطوس المجاورة كان هناك مصنعان للعرل بحتويان على 26.000 مغزل. وكان كل مصنع غرل يمتلك محلجاً للقطن لتوفير المادة الحام وكانت ثلاثة أرباع العرل المنتح تذهب إلى منطقة الأرخبيل والبحر الأسود، على حين كان المشترون المحليون يحققون التوازن. وفي مصنع واحد، كان قطاع المسيح مستهلك ما يصل إلى تصف العرل المصموع في قسم الغول مهدا المصنع (59). كانت هذه مكاسب كبيرة. وبحلول سنة 1898، مثلاً، كانت هناك سبعة مصانع لعرل القطن في الامبراطورية تمكت من القضاء على الغزل الأجسي في الأعداد الدبيا. لكن المصانع كانت تسد نسبة صغيرة فقط من الحاجة العثمانية برقيئة القطنية. وإدا ما أحدنا مصانع غزل القطن العثمانية برمتها سنة 1911 نجد أنها كانت تنتج أربعة آلاف طن من غزل القطن كل سنة، وهو ما يساوي تقريباً بع با يستهلك في الامبراطورية آنذاك. وكان متوسط إنتاج الأقمشة القطنية من المعانع العثمانية ألف طن سوياً مما يقدر ربما بحوالي 2 في المئة من الأقمشة القطنية الني كان يتم استيرادها (مه).

ولا يمكن تحديد إسهام المصانع العثمانية في مجمل الإنتاج الصناعي بقدر أكبر من لدقة لأن الإحصاءات لا يمكن الاعتماد عليها. ووفقاً لإحدى هذه ﴿ حصاءات، تم تأسيس 56 مصنعاً قبل سنة 1880، وتم تأسيس 51 مصنعاً آخر طلال تعانيبيات وتسعينيات القرن، بالإصافة إلى 107 مصانع فيما بين سنة 1901 رسة 1915<sup>(١٥)</sup>، هذه الأرقام، على الأقل مالنسبة إلى الفترة حتى تسعينيات القرن الناسع عشر، لا يمكن أن تكون صحبحة؛ إد إن عدد مصابع الحرير التي أقيمت مي ورصة حتى دلك التاريخ تجاور وحده الإجمالي الذي تمت الإشارة إليه. وثمة مسحان حكوميان لمشروعات المصانع التي تم تنفيذها سنة 1913 وسنة 1915 يثيران مشكلات مشابهة. وهدان المسحان يشومهما قدر من العيوب بحيث لا يجعل لهما موى قدر صنيل من العائدة. إذ إن عمليات المسح تمت بعد فقدان مساحات كبيرة مر الممتلكات الأوروبية إبان حروب الملقان ومن ثم فهي لا تتضمن الفاعدة الصاعبة المهمة في إقلمي سالونيكا ومقدونيا. ومحسب التعاريف التي استحدمت في التعداد، استبعد الإحصاء الورش الصغيرة، سواء منها ما تعتمد على الحرفة البدرية أو على الآلات. وعلاوة على ذلك، فإمها حسب فقط تلك المؤسسات الواقعة في استابيول وغربي الأناضول ، إزمير، وإرميت، وبورصة، وبالدرما، ومابسا، وأوشاق. وهكدا، تجاهلت الإحصاءات التطور الآلي الرئسي الدي عدن حول أضة وكدلك المصانع الصغرى في هوموت، وطرابزون، وديار مكو، وأفيون قرة حصار، وأمامسا. . إلع وترداد عدم أهمية المعلومات بسبب فقر الفاعلة الإحصائية التي قام المسح عليها. فثلث المؤسسات التي تم إحصاؤها لم نكر تحتفظ بدفائر صحيحة. وفي أحد المصابع، الذي كان ستحدم منة عامل،

رعموا أن المالك كان يحتفظ بحساباته مدونة على الحائط بالقلم الرصاص.

وتكشف هذه الإحصاءات الناقصة عن أن استانبول كانت تصم ما يزيد عمى نصف المصابع، على حين ضمت إزمير ربع المصابع التي تم إحصاؤها. وكان نسبة 8 في المئة ملكاً لشركات مساهعا في المئة ملكاً لشركات مساهعا وا8 في المئة ملكاً خاصاً. وكان رأس المال المؤسس، لكل المصابع انتي أحصيت ومعظمه أجنبي، يقدر إحمالاً بمبلغ 1.193 مليون قرش. وكاد معظم الملاك من الرعايا العثمانيين، ومن المنجار عادة، لكن استثماراتهم في رأس المال كانت بلكاد تساوي 10 في المئة من نسبة استثمارات الأحاب الذين كانوا أن عدداً. وجاءت استثمارات رأس المال الأجنبي أساساً بعد سعينيات القرن التسع عشر عندما صارت الفوائض المالية الأوروبية متاحة بشكل مترايد للاستثمار في المخارج في علم عندماً.

ولم يكن تركيز المصانع حول استانبول وهي الأقاليم الأوروبة مصادة. إد الحجم الصحم لسكان استانبول كان يوفر أعداداً كبيرة من العمال وسوفاً للاستهلاك. وفي ولاية سالونيكا، كانت كشافة السكان هي الأعلى في الامبراطورية، حوالى 75 شخصاً للكيلو متر المربع. وكانت كل من المدينين علاوة على دلك، تمتلك سكك حديد ومواصلات بحرية متطورة بشكل جبد نسبة تصلها بالأجراء الأخرى في الامبراطورية وبأوروبا. كدلك كانت المباطق الواقعة حول أضنة تتمتع بمواصلات معتازة بالسكك الحديدية والبقل البحري كما كان لها ارتباط وثيق بمناطق إبتاج القطن الخام في سهل شكوروفا. عير أن العمالة في منطقة أضنة الصباعية لم تكن متوافرة. وفي بعض الحالات، كان مالكو المصبع، وهم من التجار أساساً، يحضرون العمال الأرمن من حاسين وريتون وعينات ويوفرون المساكل لهم. وكانت عنابر النوم شائعة في الكثير من مواقع المصابع ويوفرون المساكل لهم. وكانت عنابر النوم شائعة في الكثير من مواقع المصابع بورصة. وفي حالات أخرى كثيرة، مثل مصابع حيوط الحرير في مواضة، وفي حالات أخرى كثيرة، مثل مصابع عبل الصوف بأوشاق، وبعص مصانع استابول وسالونيكا، كان العمال يعيشون في ميوتهم ويشقلون يومياً إلى مصانع استابول وسالونيكا، كان العمال يعيشون في ميوتهم ويشقلون يومياً إلى أعمالهم مشياً على القدمين. (66)،

وكانت عمالة الأطمال شائعة ليس فعط في أصمة، بل أبصاً في جميع

لمصلح التي لدينا معلومات عن عمالها. وقد شكلت النات الصغيرات نسبة مهمة مرجماني فوة عمل المصانع العثمانية وساعدت أجورهن المنحفضة في تمكين من المعافسة، عبر أبهن كن يستخدمن في العادة لفترات قصيرة، مما تريح لإدارة على تدريب العاملات الجديدات باستمرار ويؤجر طهور قوة عمل الرمهارة، وفي هذا الصدد، كانت قوة العمل في المصانع العثمانية تشبه كثيراً غيرتها في الولايات المتحدة وأوروبا.

#### حالة إنتاج غزل القطن

كانت المنارل والورش العثمانية، لا المصانع، هي المكان الذي شهد أهم عبرات في إنتاج السبيع العثماني خلال القرن الناسع عشر. فقد أدى استيراد العرَّ الأوروبي، والأقمشة، ومواد صباغة الأقمشة، دوراً حيوياً في تحول الصناعة أعمانية. إد إن هذه الواردات التي كان يبيعها التجار المحلبون ويستحدمها الصناع عثمانبون، قد قصت على أنشطة صناعية واستحدثت أخرى في أنماط ننوعت أسب ورمياً بشكل كبير. فقد قوصت واردات غرل القطن والأقمشة القطنية، طلأً، ثم أعرقت الشبكة التي كانت مزدهرة الإنتاج وتنخد مركزاً لها في قيسرية في لأناصول(64). وخلال ثلاثينيات القرق الناسع عشر، استمر تحار قيسرية في إمداد القطر لحام من أضنة إلى العزَّالين في معض مدن الأماصول الشمالية، مثل زيلي ومبرويفون وفيرير قومرو. وكان التجار أتذاك إما يسعون الغزل إلى مراكز صناعية أكبر، مثل بورضة، أو يورعونه في مكانهم لصناعة الثعثة (تقليداً للمنتج الهندي الدي كان سائداً في وقت من الأوقات) للاستهلاك المحلي أو للتصدير إلى القرم ومعد دلك بعشر سنوات، كان هؤلاء التجار لا يرالون ماشطين، يقدمون المبلة وتطن أصنة والفطن الغرمزي إلى النساحين في مور جنوب شرقي الأناضول الدين الما يصعوبه ألسة للتصدير إلى قيسرية القريبة وحوموشحانه التي تقع على مسافة العاد إلى الشمال (cs). غير أمهم كانوا يشافسون باستمرار مع الأسعار المتواصلة الاسودوس للمصنوعات البريطانية، ويحلول سبينيات القرن التاسع عشر، استسلمواء ورمعا ستحلت هده السبوات العشر بهاية إنتاح قيسرية.

وقد تصممت الأمشطة الجديدة التي أوجدتها واردات عرل القطل المربطانية مساعه تسيج الأقمشة القطنية في مدينه عربكير ففي هذه البلدة القريبة من مالطياء



الممانع التي لدينا معلومات عن عمالها. وقد شكلت البنات الصغيرات نسبة مهمة من إجمالي قوة عمل المصابع العثمانية وساعدت أجورهن المنخفضة في تمكين هذه المصابع من المنافسة. غير أنهن كن يستخدمن في العادة لفترات قصيرة، مما كان يجر الإدارة على تدريب العاملات الجديدات باستمرار ويؤخر ظهور قوة عمل كن يجر الإدارة وفي هذا الصدد، كانت قوة العمل في المصابع العثمانية تشبه كثيراً نظيرتها في الولايات المتحدة وأوروبا.

### حالة إنتاج غزل القطن

كانت المنازل والورش العثمانية، لا المصانع، هي المكان الذي شهد أهم لتغيرات في إنتاح النسيج العثماني خلال القرن الناسع عشر. فقد أدى استيراد العرل الأوروبي، والأقمشة، ومواد صناغة الأقمشة، دوراً حيوياً في تحول الصناعة العثمانية. إذ إن هذه الواردات التي كان يبيعها التجار المحلبون ويستخدمها الصناع لعشمتيون، قد قصت على أنشطة صناعية واستحدثت أخرى في أنماط تنوعت قسمياً ورمنياً بشكل كبير. فقد قوضت واردات عرل الفطن والأقمشة القطبة، مثلاً، ثم أغرقت الشبكة التي كانت مزدهرة الإنتاج وتتخد مركراً لها في قيسرية في لأماصول (61). وخلال ثلاثيبات القرن التاسع عشر، استمر تحار قيسرية في إمداد القطر المحام من أضمة إلى الغرالين في يعص مدن الأماضول الشمالية، مثل زيلي وميرزيقون وڤيرير قومرو. وكان التحار آمداك إما پسيعون العرل إلى مراكز صناعية أكر، مثل بورصة، أو يوزعونه في مكانهم لصناعة النعتة (تقليداً للمتح الهدي الذي كان سانداً مي وقت من الأوقات) للاستهلاك المحلي أو للتصدير إلى الفرم. ربعد دلك بمشر سنوات، كان هؤلاه التجار لا يزالون ناشطين، يقدمون النيلة وقطن أضة والقطن القرمري إلى السباجين في دور جنوب شرقي الأناصول الدين كانوا يصنعونه ألسة للتصدير إلى قيسرية القرسة وجوموشحانه التي تقع على مسادة أبعد إلى الشمال(65) عير أنهم كابوا يتنافسون باستمرار مع الأسعار المتواصلة الاسخفاص للمصنوعات البريطانية، ويحلول ستينيات الفرد التاسع عشر، استسلموا وربما سجلت هذه السنوات العشر بهاية إنتاج فيسرية.

رقد تصمنت الأنشطة الجديدة التي أوجدتها واردات عرل الفطن البريطانية صناعة سبيح الأقمشة القطنية في مدينة عربكير. ففي هذه البلدة القوينة من مالطياء تطورت مصانع المسيح في عشرينيات القرن الناسع عشر وأوائل الثلاثينيان وازدهرت طوال ما تبقى من القرن. وكانت هذه صناعة جديدة تماماً في الملاة، وتقوم على استيراد الغرل البريطاني، ويحلول سنة 1836، كان هناك حوالي الله مول في عربكير تستخدم حوالي 210 ألف باوند من الغزل البريطاني.

الكمية ليست مهمة ولكن استخدام أنوال كثيرة هو ما يدهش حيث ازدهرت الصناعة في غضون ست سنوات، وقبل ذلك كانت الأنوال قليلة والعزل من إنتاج البلاد. هذه الصناعة في هذا الجرء من تركيا قد فاقت استخدام السراويل القطنية الواردة من بريطانيا العطمى، لأن الصاعة المحلية كانت أرخص وأكثر متانة في السيح واللون (66).

وكانت الصناعة، التي استخدمت آنداك 4800 بيت من عائلات المسلمين، وروكا من عائلات الأرمى "في حالة ازدهارة. ويؤكد بناء معمل صباغة جديد في سنينيات القرن على استمرار النشاط (67). وفي سنة 1888، كانت أنوالها اليدوية الألف لا تزال تسبح القماش القطبي الحشن وكانت المدينة «مزدهرة». وفي ذلك الوقت، كان الإنتاج السوي للأقمشة يتصاعد بسرعة، وتصاعف إلى حوالي 120 ألف قطعة، خلال منصف ثمانينات القرن الناسع عشر. واستمر المستهلكول العثمانيون يفضلون هذه النضائع المصنوعة محلياً على البريطانية بسب مناسها وشات ألوانها، ولأن أسعارها تنافية وفي العقدين التالين، رادت قدرة البلاة على النسح، وفي سنة 1907، كان هناك ما يزيد على 1200 نول عاملة (68).

لم تكل عربكير، قبل استحدامها العزل البريطاني، مركزاً صباعياً مهماً ويسدو صعودها إلى الصدارة مهماً لعدة أسباب. أولاً، أن المثال يوضح أن الواردات من المنسوجات الأوروبية لم تكن بالصرورة تسبب بطالة بين العثمانين فقي هذه الحالة، حدث العكس، إذ إن واردات العرل حلقت 1200 فرصة عمل حديدة ثم حافظت عليها (مع افتراض أن هناك عاملاً واحداً لكل نول). كما يتاقص تطور عربكير الافتراضات حول الربط بين الجغرافيا وتأثير الواردات الأوروبية، إد لم تكن المسافة من الساحل دائماً المنعير الحاسم. دلك أن عربكير تبعد عن الساحل أكثر من ريلي وميرزيفون وورير كوبرو لكنها استحدمت العرا

الريطاي بينما حافظت المدن الثلاث الأخرى على تقاليدها في غزل الخيوط من نطر أصنة الخام. ولم يكن العامل الحاسم هو الجغرافيا بل مصالح صاع العزل المستقرس في المدن الثلاث وتجار قيسرية الذين كانوا سيخسرون إذا حل الغزل الريطاني محل قطن أضنة. أما في عربكير فإن هذه العقبات أمام التجديد لم تكن مرجودة ولدلك ظهرت نماذج التصنيع الجديدة. وقد صعدت هذه المدينة بالتالي إلى الصدارة في التصبيع على حين تدهورت المدن الثلاث الأخرى.

وفي بعص المناطق، اختمى غزل القطن يدوياً بحلول سنة 1840. وفي النهاية كان العول البريطاني أرخص وذا نوعية أرقى. وقد أتاح استخدامه لصناع الأقمشة نعامايين تخفيض الكلفة في الوقت الذي كانت فيه أسعار المسوجات تهبط في أوروب، وقد حرر استخدام هذا الغزل العمال من الأعمال التي تستهلك وقتاً طويلاً لقاء أحور متدنية. وعلى العموم، فإن غزل الخيوط هو الأدنى من حيث المهارات العظاوبة ومن حيث الأحور، إذ كان الناسح يكسب عدة أضعاف أكثر مقابل ساعة العمل.

ومع ذلك، استمر الغزل اليدوي لخبوط القطن، في بعص المناطق حتى العرب العلمية الأولى، فقد كانت "كل" النساء الكردبات بالقرب من ديار بكر يعرلن الحبوط في فصل الشتاء أثناء حمسينيات القرن التاسع عشر، وكانت تلك السوة فقيرات بالقدر الذي لا يسمح لهن بشراء الغزل المستورد أو حتى القطن الذي يغرل منه الخبوط، ولذلك كن يجمعن القطن ويتفاصين أحورهن عيناً. وكانت السوة يعزلن القطن الخام الذي كسمه ويبعمه في المدينة لقاء المريد من الفطن الحام، وكن يكررن الدورة حتى تتوافر لأزواحهن الكمية الكافية من العول السح الثياب لمعائلة، وبيع الفائض في السوق (٢٥٠). وفي أشاه صبعينيات القرن الناسع عشر، كانت النساء القرويات في شرقي الأناصول يقدمن للنساجين العول في مقابل الأقمشة المصنوعة. وكان ساحو هربوت يستحدمون الخيوط المغزولة يعرباً في تسعينات القرن التاسع عشر، وبالقرب من سيواس شاع الغزل اليدوي معزل أو حر الشمابينيات، وكانت النساء يعربه في بيوتهن باستحدام عجلات لمرادان وعند بهاية القرن، كان العرالون القروبون حول مدينة الموصل يقدمون منوناً للسناجين في المدن ما يزيد على \$25 مليون باومد من غرل العطن. وهي

أوقات التدهور الاقتصادي توقف منتحو الأقمشة في الموصل عن شراء الحيوط مي هؤلاء القروبين. وبدلاً من دلك، عمدوا إلى توفير تكلفة العمالة بشراء الفطى الخام من حلب وغزله بأنفسهم (٢٥٠). وكان الساء والرحال على السواء يقومون بالغزل اأثناء الأوقات التي لا يكوبون فيها مستخدمين في عمل مربح آحر، (٢٥٠) وانتشر غزل القطل (وكدلك الصوف وشعر الماعز) أيضاً في عينتاب المجاورة في أوائل القرن العشرين. وكانت النسوة يستخدمن قطن أضنة والقطن الهندي كذلك، بل بعض القطن الذي يتم شحنه عبر أوروبا، لينسجن في بيوتهن ما يقدر بمئة طل سبوياً (٢٥٠). ويذكر الانتشار الواسع للغزل اليدوي بمثل هذه الكميات بقوة بان التحول الصاعي في الشرق الأوسط حرى على نحو عير متعادل، وعلى مدى فترة طريلة تخرج عن نطاق هذه الدراسة.

#### صناعة الحرير في بورصة كمثال

توصح صناعة الحرير في بورصة أيضاً الطوق المعقدة التي اتعها رؤاد الأعمال العثمانيون للتكثف مع التحولات في التكنولوجيا والسوق. كما أن مصبر صاعة بورصة يشجع أيصاً على القيام بدراسة أعمق للصناعة العثمانية وتحدي المفاهيم لشائعة عن التدهور، ويحبرنا على إعادة تقييم معى هذا المصطلح،

اجتمعت المافة من نساحي الحرير الأوروبيس، ومراسيم الإصلاح التي أصدرتها الدولة، وتغير الأذواق وانحفاض أسعار البضائع القطنية بشكل حاد معاً صد حرفة نسح الحرير القديمة في بورصة حلال النصف الأول من القرن التاسع عشر، وعند نهاية العقد الأول من القرن التاسع عشر، كانت بورصة تتح سوياً أكثر من مئة ألف قطعة من المصائع الحريرية المصنعة، التي تدرحت ما بين أقشة بلوزات النساء حتى المحمل، ومن الواصع أن دلك الإنتاج كان قياسياً، وهو فعرة كيرة في الإنتاج لم تحدث سوى بعد سنة 1808 (25). وثمة طفرة تكنولوجية مهمة في إنهاء الأقمشة الحريرية ربعا تكون هي السبب في القعرة. دلك أن إدحال في إنهاء الأقمشة الحريرية ربعا تكون هي السبب في القعرة. دلك أن إدحال الأساليب الفية الجديدة، واستحدام الحجارة بدلاً من النار في التشطيب البهائي، قد حدث في الوقت الذي شكلت فيه الدولة والطوائف احتكار المرحلة البهائية من تصنيع الأقمشة. وقد أنتجت الطريعة الجديدة أقمشة دات حودة عالية وأرحص تمنأ وهي المراحل الأولى من استحدامها، تحرك بساجو المحرير في استابول ثمناً وهي المراحل الأولى من استحدامها، تحرك بساجو المحرير في استابول ثمناً وهي المراحل الأولى من استحدامها، تحرك بساجو المحرير في استابول ثمناً وهي المراحل الأولى من استحدامها، تحرك بساجو المحرير في استابول ثمناً وهي المراحل الأولى من استحدامها، تحرك بساجو المحرير في استابول

احتكار العملية. وعندما انتشرت في بورصة ودمشق وديار بكر طلبوا بأن تقوم الدولة بتفكيك مصابع الإنهاء التي أقامتها الطوائف في المدن الثلاث. غير أن يحكومة رفضت الطلب ووقفت إلى جانب أولئك الدين سعوا إلى إنتاج أحسن متح بأرخص الأسعار (76).

كدلك كانت منطقة بورصة تقدم غزل الحرير اللازم للسداة (٥٠ (مشدود) للساجير المحليين وبكميات كبيرة (حوالي 5000 أقة في الشهر) للصناع في اسابول العاصمة وحلب. وكان موظفو الدولة يطلبون بيع الحرير الخام بالأسعار المحددة من قبلهم. لكن كان المشترون الأجانب يقدمون أسعاراً أعلى، كما كانوا بستمرار يوقفون الإمدادات. وفي بعض الأوقات، صار النقص في الحرير الحام حطيراً وحرحاً. ولإزالة هذه المشكلة، اشتكى نساحو الحرير باستابول سنة 1810 مطالبين بالحق في إنتاج الحرير الخام الذي يحتاجونه بأنفسهم (٢٥٠). ونشكل أكثر عمومية، سعت الحكومة إلى حل المشكلة بإصدار مرسوم يقضي بعدم بيع لحرير الحام إلى السناحين الأجانب أو المحليين باستثناء بساجي استابول

كدلك قوص صناعيو المنسوحات الأوروبيون مكانة صباع الأقمشة الحريرية في بورصة بالمصاربة على أسعار مواد الصباعة الطبيعية. فمن ناحية، كانت مواد مساعة التي تنتج داخل الامبراطورية، مثل جدر الهوة اللاحمر التركيا، قد صدرت بسبب السعر الأعلى السائد في أوروبا، ومن ناحية أخرى، قفزت أسعار مواد الصباغة التي كان الصباع العثمانيون يستوردونها قفزة عالية حداً، أو احتفت البصائع كلها من المسوق، وفي أواخر ثلاثيسات المقرن التاسع عشر وأوائل لأربعيبات، اشتكت طوائف الصباعين من الأسعار المتصاعدة للمواد المستوردة مثل ملح الشادر والبلة وأن أخشاب المقم لم تعد متوفرة، وفي عصون حمس سوات أثباء ثلاثينيات القرن الناسع عشر، كان ثمن مواد الصباغة قد زاد مئة في المنادر والبلة وأن أخشاب المقم لم تعد متوفرة. وفي عصون حمس المنابئ أثباء ثلاثينيات القرن الناسع عشر، كان ثمن مواد الصباغة قد زاد مئة في المنابئ المحلي، وفي السوات العشر الناليه، هيط فعلمة تقريباً، كانت كلها للاستهلاك المحلي، وفي السوات العشر الناليه، هيط

أله السناة: ما مُدَّ من خيوط النسيج طولاً وهو خلاف اللُّحمة.

الإنتاج إلى ما بين 12 - 15 ألف قطعة (٥٥). وخلال هذه الأزمة سعى عزت باش م ناحية بورصة إلى إعادة تنظيم نساجي الحرير المحليين، وفي البداية سعى فقط بهو الساجير المحليين وكؤن شركة معهم، بحيث يقتسم الأرباح معهم بالنسوي. وحاول أيضاً أن يجمع رأس مال لاستيراد الآلات الأوروبية لنسح الحرير ونشطبه لكي ينتج ما هو تقليد للمنسوحات الحريرية الغربية. وبعد خعس سوان من المحاولة، حصل الباشا على اثني عشر نولاً من الطراز الإيطالي وكذك على حدمات أحد أرباب العمل الإيطاليين. لكن البضائع لم تكر تشبه المسوحان الأوروبية قعلى الإطلاق: (١٤)،

حدثت تغيرات وظيمية هامة في بورصة أثباء العقود الأربعة من القرن. فقد قوْض النقص الذي بلع 80 في المئة من ناتج الحرير المحلي معيشة نساجي الحرير بالتأكيد. ومن ناحية أحرى، فإن منتجي الحرير الخام واجهوا سوق تصدير تمو بسرعة فبما حلّ غزل القطن البريطاني محل المحلي تماماً من بورصة. وهكما تصاءلت أهمية نسج الحرير وغزل القطن وبرزت أبشطة صناعية أحرى لتحل محلهما. فقد تحول كثير من نساجي الحرير إلى إنتاح الأقمشة القطية، اعتماداً على العزل البريطاني. كما أن صناعة خيوط الحرير النامية امتصت بصورة مترابدة أعداداً كبيرة من العمال، بما في ذلك أولئك الذين كانوا من قبل يقومون بعرت خيوط القطن (<sup>82)</sup>. والواقع أن الإمكانية المنوافرة للحصول على عمل ذي أحر مرتفع في صناعة الحرير الخام الناشئة في العقود الأربعة الأولى من الفرن الناسع عشر، رسما تكون قد سارعت من تدهور كل من نسح الحرير وغزل خيوط القص وقد وحدت خيوط القطن الىريطانية سوقأ جاهزة بصفة حاصة لأمها أطلقت العمالة لقطاع حيوط الحرير، في مراحل توسعها الأولية وقدمت أحوراً عالية لاحتداب العمال. وفيما بين سنة 1815 وسنة 1845 تقريباً ارتفع سعر السوق العالمية للحرير الحرم بشكل كبير وراد إمتاح بورصة من المحرير الخام أربع مرات، دون تعبير في التكولوجيا المستحدمة (٤١). وخلال هذه المترة، رمما حوالي سنة 1838، عبر صاع حيوط الحرير في نورصة ما يسمى أسلوب البكرة الطويلة إلى طريقه الكرة القصيرة، وهي طريقة أستجت حريراً حاماً أفصل وبناسب حاحات المصائع الأوروبية. ولتشجيع التحول تلقَّى الصناع مكافأة قدرها 25 في المئة لكي ينتحوا بحسب طريقة البكرة القصيرة. وفيما بين 1840 و1845 ارتفعت الأجور الإحمالية

لصاع بكرات الحرير عشر مرات بينما ناضلوا لتلبية طلبات الأجانب، مستخدمين الكرات التي تعمل يدوياً (84).

ونيما بين منتصف الأربعينيات ومنتصف الخمسينيات من القون التاسع عشر، تفاعف إنتاج الحرير الخام مرة ثانية، لكن هذه المرة بتكنولوجيا جديدة. ففي نعزًى سريع بشكل ملحوظ استكمل في غضون حمس عشرة سنة، صارت بكرات الحربر التي كانت يدوياً موجودة في مصانع تعمل بقوة البخار وتستخدم آلاف العمال. لقد حمل عمال الحرير الفرنسيون، وربما تكون بدايتهم مع عائلة جليزال التي وفدت إلى بورصة سنة 1834 وأسست مصنعاً للغزل، حاملة معها التكنولوحيا الحديدة ورأس المال الأؤلى. وبحلول خمسينيات القرن التاسع عشر وصل عدد أعصاء المستعمرة الفرنسية في بورصة إلى 67 عضواً؛ كانوا جميعاً يعملون سابقاً في صاعة الحرير الفرنسية، وهم الآن يعملون كميكانيكيين، وعمال بكرات، وصاعين ونساحين. (وربما يكون عزت باشا أو بيوت ليون التجارية قد أذوا دوراً في جمع هؤلاء الحراء الفرنسيين، بيد أن دلك أمر لا يمكن حسمه بالتأكيد). وامي سنة 1844 أو 1845 افتتح مسيو فولكايزن Falkeisen من بازل ما يعتقد معظم المؤرحين أنه أول مصنع بحاري في المنطقة. وقد أسس فولكايرن، بمقتضى عقد مع شركة من ليون، المشروع بالمشاركة مع تاشجيان أوهانس، الذي كان مترحماً مِن القصلية البريطانية المحلية، وشخص يسمى بايوغلو أوسيب. وفي سنة 1850، كانت المصانع العاملة بالبحار تسبج 10 بالمئة من مجمل إنتاح الحرير الخام. وفي سَنَ 1860 كَانَ لَفَ الْخَيُوطُ يَدُوياً قَدَ اخْتُمَى بِشَكُلُ أَسَاسِي، بَحِيثُ لَم يَكُنُ يَمثُلُ سوى 2 في المئة من الإنتاج الكلي. وكان هناك حوالي 46 مصنعاً بحارياً يستحدم على الأقل 4200 شخص (85).

وفي البداية، واحد أصحاب المصابع صعوبات في اجتذاب العمال. وكانوا يجلبونهم فقط من بين السكان البوبانيين ويدفعون أجوراً تعتبر اعالية مشكل لافت للمطرا كما فعل رواد أعمال آحرون حلال فترة ازدهار إنتاج الحيوط يدويا ولايحاد عمالة أرخص، تحول مديرو المصانع إلى مصادر أخرى، معصها حارح ملينة مورصة. لقد بنوا عمام للنوم بالقرب من المصانع وجندوا نصفة أماسية للمنات الصغيرات اجداً، من المناطق الريفية المجاورة. وكانت النات يمكش

القرب من المصابع حلال فصل العول ثم يعدن إلى منازلهن عملياً بكل أحورهي. وبعد سنة 1855 تقريباً كان يتم استخدام البنات والنساء التركيات، وكان معفيل مر البهوديات، وحوالي هذا الوقت، أصدر البها في روما مرسوماً يسمع لسنت الأرميات أن يعملن في المصابع (68). ومع تنوع مصادر العمالة المتاحة هفت الأحور بحدة. وقد عبر مراقب أوروبي عن هذا الأمو على نحو مختلف: «استر مستوى الأجور باطراد مع القيمة الحقيقية للعمل. . . وكل الأمور تمضي نحو الأحس في أجمل المدن (67). بعد ذلك، وحتى الحرب العالمية الأولى، كان أحور العاملين في خيوط الحرير هي الأدنى في الصناعة العثمانية (88).

استمر نمط العمالة النائية التي تعمل موسمياً لقاء أحور منخدصة في العصع التي تدار بطاقة السحار الإمتاج بضاعة نصت مصنعة مخصصة للتصدير حتى عبية الفترة. وفي نصف القرن الذي أعقب سنة 1860، تأرجح إبناج الحرير الخاء بحب الطلب في سوق عالمية سريعة النقلب، والمنافسة من المنتحين في الشرق الأقصى والأمراص التي تصيب دود القز (69). وقد هبط الإنتاج بشكل حاد في سنبيت وسبعينيات القرن الناسع عشر وحتى أواخر الثمانينيات. ثم ارتفع الإنتاج غصل الطلب العالمي، واكتشاف علاج ضد الأمراص طوره لويس باستور كان يتم استيران من فرسا، وجهود تجار الحرير، والحكومة وإدارة الدين العام. لكن حدث التعلي فيما هبطت الأسعار أكثر من النصف فيما بين سنة 1850 وسنة 1900 (69).

وحلال القرن، تزايد إبتاج بورصة من الحرير الخام عشرة أضعاف، حدث معطمه قبل سنة 1870 عندما ارتفع الإبتاح حوالى ثماني مرات. وتمير التاريخ اللاحق بشكل أساسي بالعودة إلى المستويات السابقة، مع زيادة صافية قدرها حوالى 15 بالمئة في إنتاج الحرير الخام بين عام 1870 وفترة الذروة قبل الحرب العالمية الأولى، وفي أوجها، أمتلكت مقاطعة بورصة وباحية إرميت المجاورة لها حوالى 165 معمل غزل، تنتج 700 ألف كلغ من الحرير الحام، وكانت معظم المعامل قائمة حارج بورصة في البلدات الصغيرة والقرى، قرب مصادر شراف دودة القر وحيث كانت العمالة أرحص، وصعت اثنتان وثلاثون بلدة وقرية خادج المدينة أكثر من 75 بالمئة من القدرة الإنتاجية للمصانع التي كانت تعمل بالمحاد عام 1909(١٩٥).

وعلاوة على ذلك، حقق إنتاج الأقمشة الحريرية في مورصة عودة جديدة. وي رأيه من قبل، فقد هبط الإنتاج السنوي للأقمشة إلى أقل من 20 ألف قطعة بي حمينيات الفرن التاسع عشر، وكان يتم نسجها على مئتي نول على الأكثر. كر ارتمع إنتاج الأقمشة عند منتصف التسعينيات. واستخدام حوالى 500 نول بكراوجيا لم تنغير حوالى 13 ألف كيلوغرام من الحرير الخام لنسح 40 ألف قطعة من القماش للاستهلاك المحلي. وفي سنة 1908 كان هاك 800 نول في المدينة نسخدم 37 ألف كيلوغرام من الحرير الخام لإنتاج 110 آلاف قطعة من الأقمشة الحريرية، وهو ما قد يكون رقماً قياسياً قد تحقق في فترة ما معد سنة 1800 ألف وبحلول سنة 1910، كانت ستة أنوال آلبة نعمل وتستهلك وحدها عشرة آلاف كيلوغرام من الحرير الخام، مما يضيف إلى المستويات القياسية المسجلة قبل مين.

وعند نهاية الفترة، كانت المراحل المحتلفة الكثيرة في صناعة الحرير في بورصة تستحدم أعداداً كبيرة من العمال. فقد كان هناك ما يقدر بمئة وثلاثين ألف عائلة تربي شرانق دود القز، وهو عمل بدوام جرئي تتخلله مهمات أخرى. وكانت مصانع خيوط الحرير تستخدم 19 ألف شحص آخرين، من العمال الموسميين أَمِناً. أما نسح الحرير، فريما يكون قد استخدم ألفي شخص. ففي سنة 1810. على سبيل المقاربة، كانت تربية شرائق القز تشغل ربما 25 ألف عائلة، بينما كان عمل الخيوط والنسيح سوياً يستخدم حوالي عشرة آلاف شخص (<sup>(93)</sup>. وهكدا حدث التعاش للاعمال الماهرة في قطاع النسيج في وقت لاحق من تلك المترة، بحيث وصل تقريباً ,لى مستويات أوائل القرن التاسع عشر. ومصعة إجعالية استحدمت الصاعة عدداً من العمال سنة 1900 أكبر بكثير مما استحدمته سنة 1800، عبر أن لأعمال الجديدة كانت تتطلب مهارة منحفضة، وتدفع أجوراً متدنية، وهي أعمال معدودة تعاماً. وكان كثير ممن يقومون متربية شراسق الغر يقومون مهذا العمل باهتباره عملاً جاسياً، لكي يحصلوا على قليل من النقود؛ وكانت عالبية القائمين س خيوط الحرير من المنات الصعيرات، ولم يكن بستمررن في العمل معد الرواح، ولم تستطع أي محموعة أن تراكم النفود أو المهارة كما أن الصناعة لم نعور تطور الأبشطة الصباعية العثمانية الأحرى

#### عودة الازدهار الصناعي بعد سنة 1870

### لمحة عن الصناعة اليدوية

وكما يظهر مثال صناعة الحرير في بورصة، تحركت العمالة بيسر من أحد قطاعات صناعة السبح إلى قطاع آخر، وفي حالة صناعة الحرير، صار غرال خيوط القطر يقومون بإنتاج خيوط الحرير، وقد جلبتهم في البداية الأجور الاكثر إغراء. وبمعنى من المعانى، نمت صناعة الحرير الخام على حساب إنتاج خيوط عزل القطى. وهكذا، فإننا عند إعادة تقييم التغيرات التي طرأت على الصناعة، نحتاج إلى تفحص التغيرات التي طرأت على مجمل قطاعاتها بدقة. ولم يكل تدهور أحد القطاعات الصناعية يعني بالضرورة تدهوراً كلياً في الإبتاج الصناعي؛ ففي بعض الأحيان كانت هناك زيادة تعويضية في إنتاج المنسوحات الأخرى(١٩٠٠). فغي مدينة طرابزون، حافظت صناعة نسيح محلية متواضعة على بقائها، وكانت تقوم بها النسوة المسلمات والمسيحيات اللاتي يتقاضين أجورهن بانقطعة، وكن يصنعن الملابس الخارجية وأغطية الرأس (تشادور). وخلال العقد الأول من القرن العشرين، نمت هذه الصناعة بمعدل الثلث، وأصافت حوالي عشرين بولاً إلى المجموع. وفي هذا الوقت بالضبط، تدهور النسيج المحلي للمآرر القطبة (النشتماليات) وتم التحلي عن عشرين نولاً. وهكدا، يبدو، أن نسجي القطر تحوَّلُوا إلى إنتاج الأقمشة الحريرية. وفي كل من طرابرون والمنطقة السحلية الممتدة إلى سامسون، كان إنتاج الأقمشة الحريرية اقد أظهر نمواً غير عادي اي السنوات الأحيرة (95). وقد حدثت الزيادات في نسيح الحرير على انساع الاسراطورية: لم تحدث زيادات كبرة في الإنتاج في بورصة فحسب بل أيصاً في المراكز الكبرى الأخرى مثل ديار بكر وحلب.

ومع تزايد الواردات من الأقمشة الأوروبية والأميركية، استمر الإنتاج ألعثماني من المنسوجات الحريرية والقطية في كثير من المناطق، سواء كانت ريفية أم مدينية، في المنازل أو في المصانع، للاستهلاك المنزلي وللبيع، وفي سبعيبات الفرل التاسع عشر، كان هناك حوالي 12 ألعاً من الأنوال تنسج بغرص التجارة في بواحي أرضروم وديار بكر وهرموت. وكان ثلث هذه المراكز في المدن ننسج الاقمشة الأعلى ثماً، وتستجدم بساحي الحرير حوالي منة يوم في السنة ونساحي

الفطن والحوير ـ انقطن حوالي 290 يوماً في السنة. بيد أن معظم النساحين، الذين <sub>كاوا</sub> يعملون على حوالى ثمانية آلاف نول، كانوا يعيشون في مناطق ريفية. وفي المدبة والريف، كان النساجون رجالاً وصبية دون سن السادسة عشرة، ويبدو أن العمل بالقطعة كان سائداً (96). وفي تسعينيات القرن التاسع عشر اكانت كل عائلة نذيبًا في الأناضول لا تزال تمتلك نولاً يدوياً (97). وكانت مدينة الموصل أنداك تمنك حوالي 800 نول تنسج أقمشة متنوعة، أهمها القطنية. وبعد عشرين مسة، ك هناك ما يقدر بألف نول تعمل في الموصل، وكان عدد مساو تقريباً يعمل في أماكن أخرى من الأقليم<sup>(98)</sup>. وفي إقليم سيواس، كانت النسوة يعملن على حوالى عشرة ألاف نول منزليء تستخدم الخيوط المستوردة لإنتاح الأقمشة القطبية الحشنة المخططة على حين كان هناك ما يقدر بعشرة آلاف نول أحرى تسح في غربي الأناصول (٩٩). وثمة تقدير، من المؤكد أنه منخفض جداً، بوحي بأن نواحي أناضول كانت تصم 30 ألف نول على حين كانت أقاليم الشام تمتلك 14 ألف على الأقل<sup>(100)</sup>. وعندما ترتفع أسعار المنتجات الرراعية، ربما كانت العائلات الريفية تتجاهل النسيج، على حين كانت في الأوقات غير المواتية، تعود مرة أحرى لصناعة الأقمشة للعائلة وللسوق. وكانت الصناعة المرالية تتأرجع وفقأ للمحصول؛ إذ إن العمالة العائلية كانت بين جزر ومد فيما بين الصباعة والرراعة، اعتماداً على ظروف السوق وفرص الدخل.

وقد حدث اردهار صناعي حقيقي في صناعة المسوجات والأحذية وعيرها س السائع، وبدأ في سبعينيات القرن التاسع عشر ليستمر حتى الحرب العالمية لأولى، ومن المهم أن بلحظ أن هذا البمو كان مصحوباً بزيادة مستمرة في الواردات العثمانية من المسوجات الأوروبية. وهكذا فإن كلاً من الإنتاج المحلي والواردات من المنسوجات نزايدت في الوقت نفسه. وكانت عودة الاردهار المساعي راجعة بشكل جرئي إلى إلعاء معظم الرسوم المداحلية التي كانت بمثابة وباء أثر بشكل كبير في الصناعات المحلية داخل الامبراطورية وقد لعب هوط الأسعار عالماً بين 1873 ـ 1896 دوراً مهماً. فعندما تحول معدل النبادل التجاري في الصناعات المداحل الربعة والقدرة على شراء الواردات المداحل الربعة والقدرة على شراء الواردات المداحلة المساطق المعاث عظيم في الصناعة المشكل كبير، ولكن اتضح عالمعل في بعض المناطق المعاث عظيم في الصناعة الرابعة وقبل بداية هيوط الأسعار الشاء وهناك عدء عوامل وداء

ذلك. فخلال الثلث الأخير من القرن، كانت السوق المحلية أكبر حجماً بلا شك. بفصل الزيادة الطبيعية في السكان، والهجرة، والأعداد المنضخمة لسكان المس الموانيء. كما أن الحوادث التي جرت في أوروبا كان لها تأثيرها. وأحير ً حصد العمال الأوروبيون بعص الفوائد من التصنيع وارتفعت أجورهم الفعلية. وهكد. تدهور سعر العمالة العثمانية بالمقابل بعد صنة 1850 تقريباً، وقد تم تعويص فجوة الأجور المتزايدة بدرجة ما من خلال الزيادة المستمرة في الإساح الصاعي الأوروبي. ويحب أن يعزى الفضل الكبير في الازدهار الصناعي إلى الصناعيس أنمسهم الذين تأقلموا مع البيئات المتغيرة باستراتيجيات متعددة. فقد قبلوا أجوراً أقل وزادوا من تحفيض كلفة الإنتاج بتغيير نسب مكوناتها المختلعة من العمالة والمواد المحلبة والمستوردة. وهكذا حفضوا الكلفة في بعص الحالات باستبدال العزل الأجنى المصنوع آلياً بالنائج المحلى اليدوي. وفي حالات أخرى، وبفصل احتراع صباغة الألياف الصناعية، كان العمال العثمانيون يصبغون العرل والأنمئة المستوردة وبذلك يستدلون مكونات العمالة الأوروبية بعمالة عثمانية (أرخص). واستورد رؤاد الأعمال بشكل منزايد خيوط غزل بيضاء بدلاً من الملوبة وعمدوا إلى الصباعة والطباعة المحلية للأقمشة المستوردة البيضاء. وعلى الرغم من أنه كان يؤحد على مواد الصباغة الصناعية انحفاض جودتها وعدم ثباتها، لكنها قللت تكلفة الإنتاج. فقد كانت سريعة وسهلة في الاستخدام كما كانت رخيصة. وربما يكود استحدامها قد زاد من تقويض الاحتكارات بين طائفة الصماعين ما دام الغرالون والسَّاجُونَ يَسْتَطِّيعُونَ اسْتَخْدَامُ التَكْتُولُوجِيا الجِديدة بأنفَسِهُم. وبالإضافة إلى ذلك، قلد رزاد الأعمال العثمانيون بنجاح الصناعات الأوروبية التي حلت من قبل محل الأقمشة المحلية والأقمشة الهندية، في مرحلة سابقة، في السوق العثمانية كلما أنهم ابتدعوا طُرراً حديدة وأساليب جديدة لسوق محلية فعلية، بحيث حملوا من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، على المنتجين الأوروبيين أن يحوصوا عماد المنافسة. وكان كثير من الطور الجديدة يتضمن الإقراط في استخدام التطريز، وهي زينة تتطلب عمالة كثيفة رحيصة الأحر لا يمكن لمائشستر أن تنافسها. ومتشحيع استهلاك الأنواع الحديدة من الأقمشة المطرزة (وكان يمكن أن يكون القماش لهمه مستورداً) أوحد الصناعيون العثمانيون سوعاً لمنتح قريد يمكن أن يباع بثمن رخبص، بفضل وفرة أعداد النساء اللاتي يمكنهن العمل بأجور رهيدة

# الصناعة البدوية للتصدير العالمي

صاعة الدانتيلا: ظهرت عدة صناعات بعد سنة 1870 هدفها التصدير للسوق العربية. وقد أوجد المتعاملون في التحف (أنتيك) أول هذه الصاعات في استانبول عن طربق المصادفة تقريباً. فقد كانوا يبيعون الدانتيلا القديمة للمستهلكين في أروب، ولكن في وقت ما بعد سنة 1850 استنفدوا الكمية المتوفرة. لذا، والإرضاء عملائهم، بدأوا في بيع نسخ من النمادج القديمة كما ابتدعوا طرزا أحرى أيضاً. ولمحفاظ على هذا المشروع الذي كان مزدهرا آنذاك، كان التجار يستوردون سنوياً 80 ألف كيلو جرام من الغزل من بريطانيا والنما وألمانيا، ويسلمونها للنسوة اللاني يعملن في بيوتهن بالعاصمة. وكانت تلك السوة يصنعن عزل الدانتيلا ويحولن المنتج النهائي للتجار الذين كانوا يشترونه بالوزن. وكان التحار يصدرون الإنح كله، إلى باريس ولندن بشكل رئيسي. وتظهر الحسابات أن كمية الدانتيلا المتخدة استخدمت 7000 امرأة طوال الوقت على مدار السنة؛ ولأن الصانعات كن بقطعر هذا العمل للقيام بالأعمال المنزلية وغيرها من الواجبات، فإن عدد النساء بقطعر هذا العمل للقيام بالأعمال المنزلية وغيرها من الواجبات، فإن عدد النساء مستخدمات في الصناعة كان أعلى كثيراً بالناكيد (1002). وتكشف صباعة الدانتيلا عن أن واردات الغزل، كما هي في حالة عربكير، غالباً ما كانت تدر ربحاً صافياً في العمالة للاقتصاد العثمائي.

رفي نهاية القرن، بدأ صناع عثمانيون آخرون إنتاج وتصدير الدانتيلا الأبرلدية وكذلك المطرزات وغيرها من المسوجات. ففي أعقاب مدابع الأرمن في تسعينيات القرن، أسبت البعثات التشيرية المسيحية الأحسية في عدة ولايات الصولية وعربية مراكز للسبيج على أساس العمالة الرخيصة، وكانت موجهة عادة إلى الأسواق العالمية. وهي مركز البعثة التشيرية المهم في ميرريفون بمنطقة المحر الأسود، استحدم المبشرون الهبات الإحسانية الأميركية والبريطانية لتشجيع صناعة مخيدة مزعومة. وكانت عدة مثات من الماس يصنعون سبوباً 150 ألف يارد من القمال القطني المحطط بالإصافة إلى معض القوط (103). وبالقرب من أضبة كان الأطفال في ملجا حاجين والكثير من المسكان «المقراء» يعملون الإنتاج الأهمشة القطنية والسجاد، برأس مال قدمه المامحون الأميركيون والبريطانيون. وفي أورفة، وعبتاب ومرعش، كانت السبوة والأطمال الأرمن يعملون بتوجيه البعثة التنشيرية

الأميركية، ويقومون بالتطريز لحساب المشترين الإنكليز والأمريكيين. وبحلول سة 1910، كانت النسوة اللاتي يستخدمن الكتان الناعم، والحرير والكتان العالي الحودة من بلفاست يصدرن المساديل السيدات، ومفارش الأطباق المستديرة، ومفارش الطاولات، والباقات والأوشحة، وكذلك أحزمة الرجال الحريرية، إلى الولايات المتحدة ومصر. وفي عينتاب استخدم وكيل شركة أيرلندية سنة 1911 عدة مئات من النساء والأطعال. وكانوا ينتحون مناديل كتانية للنساء وأشغال الدانيلا وسرعان ما صاروا منافسين للمؤسسات الوطنية الصعيرة التي كانت تصدر مباشرة إلى الولايات المتحدة. وعشية الحرب، كان إقليم بلاد الشام البحتل بسرعة المركر الأول في إنتاج الدانتيلا الأيرلندية (1901).

صناعة السجاد: لا شك في أن السجاد والبلط هي أشهر الصناعات العثماية كما أنها تحتل مكاناً محباً في كثير من البيوت الأميركية والأوروبية وكدلك بيوت الشرق الأوسط وتحتل المكانة نفسها في الأعمال (103). وبحلول منصف القرن الثامن عشر أحدث المشترون الأجانب تأثيراً في الإنتاج المحلي وممارسات التسويق، فقد بدأ الطلب الغربي يتحرك صوب أفاق جديدة حوالي سنة 1850. وعقدت سلسلة من المعارض العالمية في لندن، وباريس، وفيها، وهيلادلها فيما بين سنة 1851 وسنة 1876 أثارت الاهتمام الغربي المتزايد بسرعة بالسحاد الشرقي (106). وصار السحاد تقريباً من المنتجات التي تستهلك بكميات ضخمة بحلول سنة 1900، عندما صار يستحدم في بيوت الطبقة الوسطى، بل حتى بحلول سنة 1900، عندما صار يستحدم في بيوت الطبقة الوسطى، بل حتى عنلات الطبقة العاملة في كل من أوروبا والولايات المتحدة

ارتفعت صادرات السجاد العثماني، ففي العقد الأول من القرن الناسع عشرا كانت أوشاق أهم مدينة منتجة للسجاد في الأناضول وصدرت ما بين 50 و60 أنف متر مربع من السجاد إلى أورونا (1971). وعند نهاية القرن فاقت صادراتها من السجاد 440 ألف متر مربع إلى أورونا وأميركا، وقد قفرت شحنات السجاد من الامتراطورية العثمانية إجمالاً من حوالي 17 مليون قرش في أواخر سبعيبات الغرن التاسع عشر إلى ما يزيد على 32 مليون قرش عند منصف السعينيات، وكانت معظم صادرات السجاد تمر عنر إزمير، وخلال سبعينيات القرن وحدها، تصاعمت قيمة صادرات السجاد من إرمير ثم رادت ثلاث مرات على مدى السوات الثلائين الثالية (١٥١١)

وكان مركز تصنيع السجاد المجاري في عربي الأماصول، وبدرجة أقل، في

وسطه. وإذا ما عدنا القهقرى إلى القرن السادس عشر، فإن قبائل مثل القجار، والفره كجلي، والفزل كجلي، وتكالي وكبيكلي كانت قد استقرت في غربي الماضول وجلبت معها صناعة السجاد. وصار القجار هم الأكثر استقراراً وأخذوا بهنعون السحاد في مدينة أوشاق. وخلال معظم فترات القرن التاسع عشر كانت المراكر الرئيسية لإنتاج السجاد المصدر هي مدن أوشاق، وقوله، وغورديس وبيمرحي. وحتى تسعينيات القرن كانت أوشاق تنتج على الأقل ثلثي السحاد المصنوع في الأماضول لأغراض تجارية. وتضاعف إنتاج السجاد هناك فيما بين وبي سنة 1850 واجهت الصناعة بالفعل صعوبة في الحفاظ على مستوباتها؛ دلك أن الحياكة والصباغة الرديئة لم تكن نادرة. وترايدت ضغوط الطلب كثيراً بحيث مجر حرفيو أوشاق نسح الكليم بدرجة كبيرة وركزوا على صناعة السجاد (وكانت غورديس قد اشتهرت بنوع من الأقمشة القطنية الخشنة لكنها أوقفتها العالم صناعة السجاد في وقت مبكر من القرن). وقد ترسخ الإنتاج في سنبنات لصائع عشر وكان لدى أهم تجار أوشاق حوالى ثلاثة آلاف منزل تنتج سوياً الفن متر مربع من السجاد.

وسذ خمسينيات القرن التاسع عشر، بدأ الكيميائيون الأوروبيون يطورون الأصاغ التي تنتج الألوان التي لم بكن يتم الحصول عليها إلا من الطبيعة؛ وينهاية الترن كانت الأصباغ الصناعية متاحة لمعظم الألوان. وكانت هذه الأصباغ الكيماوية أرحص وأسهل في الاستخدام من المواد الطبيعية كما أنها أوحدت نشكيلات من الألوان المعضلة لذى المشترين الأوروبيس والأمبركيين (١١١). ويبدو أن التحلي عن الأصاغ الطبيعية كان سريعاً في كثير من المناطق وتسبب في حسائر كبرة في الذخل للقروبين الذين كانوا يوردونها للتجار. فمثلاً، كان عمال قوله في متبيات القرن التاسع عشر لا يستخدمون إلا الأصباغ الطبيعية، وكان ثمن التوت متبيات القرن التاسع عشر لا يستخدمون إلا الأصباغ الطبيعية، وكان ثمن التوت الأصفر في ولاية قونية المجاورة يصل إلى 40 ـ 50 قرشاً للأقة. وحوالى سة من حوالى 60 ألف أقة إلى ألف أقة فقط.

وفي إطار الطلب الأحنبي الكبير، كان هناك احتمال للحصول على الكثير من الربع، فمثلاً ارتفعت أسعار سجاد أوشاق حوالي 50 في المثة على الأهل فيما

س أربعينيات وسعيبات القرن الناسع عشر، وجلبت الأرباح الكبرة إعراءان كبيرة، إد إن بعض المنتحين دفعوا بالسحاد إلى الأسواق مع اهتمام قليل بالجودة واستخدام الصباغ الأنيليني، وهو صباغ عضوي اصطباعي، ما أدى إلى تدبير سمعة مراكز الإنتاح التقليدية مثل أوشاق (112). ومع نهاية القرن كان القطن قد صمحل الصوف في صباعة الأفشمة في غورديس، وديمرجي، وفي إسرطة جرئياً.

وقد أدى تدهور النوعية إلى استجابات سريعة في بعص المناطق ففي المعلون والحكومة العثمانة المعينات القرن التاسع عشر حاول رواد الأعمال المحلون والحكومة العثمانة إيفاف التحلي عن النماذج التقليدية. وفي العقد التالي، لجأ بعض المنتجب إلى استيراد الأصباغ الكيماوية الأوروبية.

وخلال فترة الانتقال إلى الأصاغ الصاعية، صار الأجاب أكثر نشاط كعا سيطروا بشكل متزايد على صناعة السجاد، وتم جلب الصناغين من أوروبا إلى مراكز صناعة السجاد في أوشاق وقوله وديمرجي، فوقع الكثير من معامل الصاغة تحت سيطرة البيوت التجارية المتمركزة في إزمير وغالناً ما كانت مملوكة لوكلائهم، وكان الوكلاء يوزعون أوامر التجار بصناعة السجاد بين المنتجين المحليين مقابل عمولة 3 في المئة، لكنهم كانوا يحصلون على معظم أرباحهم من معامل الصباغة، إد كانوا يطلبون من جميع منتجي السجاد المتعاقدين معهم الأستحدموا سوى الأصباغ المنتجة في معامل الصباعة الخاصة بهم فقط.

وكان هاك ما يقدر بثمانية معامل صباعة كبيرة في أوشاق وحدها، كما كات هناك معامل أحرى للصباغة على قدر من الأهمية في قوله، وغورديس، وأق حصار وديمرجي، وكان بعضها لا يرال يستحدم الأصباغ الطبيعية حتى سنة 1900 على حين كان بعضها الآخر يستحدم الصباغ الأبيليني، وكان المنتجون في أوشاف يستخدمون الأصباغ الصناعية المستوردة أساساً من ألمانيا وفرسا، لكن عبد نهاية القرن، بدأت معامل الصباغة في شركات تحار إزمير الكبرى تستخدم الأصباغ الطبيعية وحدها والصبغة الحمراء الصناعية العائية الجودة، الإثيرارين في محاولة من جانبهم لتحسين النوعية.

<sup>(</sup>٥) الإلبرارين صاع أحدر يحصر من قطران المحم (وكانوا بمتحرجونه قديماً من العُوَّة).

ويمكن القيام بالخطوات المختلفة في صناعة السجاد ـ الغسيل، والغزل، و بصباعة، والحياكة ـ على يد شخص واحد أو عدة أشخاص. ففي الأناضول كان عدد الأشخاص المختلفين الذين يقومون بعمل سجادة يتفاوت بحسب العلاقة مع سوق الإنتاج. فكلما كان الالترام بالتصدير أكبر، كان تقسيم العمل أكثر دقة. رنكشف أقدم تقارير القرن التاسع عشر عن أن سيڤري حصار كانت أكثر المراكز حبوية في توفير الصوف إلى المدن التي تقوم بالحياكة. وفي أوائل سبعينيات القرن الناسع عشر، كان الرجال من القرى القريبة من أوشاق يقومون بغسل الصوف رنبيصه. أما النساء، اللاتي كان يشار إليهن أحياماً على أنهن من العجائز، فكن يفمن بعد دلك بغزل الصوف في بيوتهن. وعلى الرغم من أن استخدام دواليب العرل كان معروفاً في منطقة أوشاق، فإن معظم خيوط العزل كانت تغزل يدوياً أن هذه الطريقة كانت تنتج غرالاً مصنوعاً بطريقة أكثر ملاءمة الإنتاج السجاد (١١٦٠). وكانت الصناعة المنزلية المحلية تؤمن بشكل رئيسي الكمية المترايدة من خيوط العرل المطلوبة في أوشاق حتى تسعينيات القرن التاسع عشر. وفي العقد السابق، كال كل مرل بالمعل في المدينة يعمل بشكل ما في صناعة السجاد. بيد أن العاحة إلى خيوط الغرل استمرت في الارتماع على حين راد إنتاح أوشاق من السحاد ثلاث مرات فيما بين سنة 1885 وسنة 1896. وفي تسعينبات القرن التاسع عشر، أحدُ الرجال على عواتقهم مهمة الغزل الذي كان من قبل مقتصراً على الساء، تاركين للنسوة مريداً من الوقت للقيام بالحياكة. كما أن البدو البوروك كرا بصنعون خيوط السداة لبيعها إلى منتجي أوشاق، على حبر كان الفرويون على مسافة حوالى 40 كم من المدينة يغزلون لحمة السحاد(١١١٠).

وبعد العرل، كانت نتم صباغة خيوط الغرل، سواه في معامل صباعة مستقلة أو مي المصابع التي يملكها الوكلاء الدين يتقاضون العملة، وكانت لدى الصباغين كتب قبها وصعات لتحصير الألوان، تحتوي كل صعحة على وصعة منعصلة لتحصير لول مه؛ وكان يلحق بالصفحة عينة من العزل الملون وفي بعض المراكز المهمة، مثل قوله، استمرت السباء في صباعة العرل، وفي أوشاق، كانت السبوة أيضاً بقيس بهذه العهمة، ولكن في وقت ما في القرن التاسع عشر صار ذلك وقعاً على مجموعة منعصلة من العمال الدكور، وفي أوشاق، وليس في عرها من مراكر الإساح، صارت صباعة حيوط العرل منفصلة عن وطائف السبح، وذلك بتيحة

للطلب المترايد، وربما، زيادة السيطرة الأوروبية على أعمال الصباعة. ويحتمل أن يكون حدث هذا الاحتلاف في الوظيفة في أوشاق في ثمانينيات الفرد التاسع عشر، عندما تم استخدام الأصباغ الصناعية بشكل كلي وعندما وصل معلمو الصباغة الأوروبيود إلى المنطقة. وكان النسج يتم على أنوال أوسع في بيوت المدينة مما في خيام البدو. وفي أوشاق، كانت هناك أنوال كبيرة جداً قبل إن عرصها وصل إلى ثمانية أمتار. وكان حائكو السجاد في أوشاق من النساء والبات السعيرات وحدهن. بالمقابل، كان الرحال وكذلك النساء والبنات يحيكون السجاد في قوله وغورديس (115). وكان عدد العاملين على الأنوال قد ارتمع بشكل مطرد في أوشاق حلال القرن التاسع عشر، ما يشير إلى الاعتماد المترايد على نجارة السجاد. ففي أوائل ثمانييات القرن التاسع عشر، كانت هناك حوالي ثلاثة آلاب امرأة وخمسمنة فتاة يعملن على مدار السنة إلى حد ما على ستمنة نول. وبحلول سنة آلاف يعملن على حوالي 1200 مول. سنة 1900 ارتفع عددهن إلى حوالى سنة آلاف يعملن على حوالي 1200 مول. مرات. وقد بلعت المدينة أقصى طاقتها الإنتاجية بالبطر إلى عدد سكانها والتكاولوجيا السائدة.

كان الحائكون يعملون في بيوتهم الخاصة بلا استثناء، حيث كانوا يوققوه بين لوازم العمل والاعتبارات العائلية وحاحات الدورة الرراعية. ولم يتغير أسلوب الحياكة المستحدم ولا البول نفسه على مدى القرب. وكانت عائلات الحائكين في أوشاق تمثلك أنوالها الحاصة وكانت بعض البيوت تمثلك نولين أو ثلاثة أو حتى أربعة. وبحسب حجم السجادة، كان عددهم يصل إلى ثمانية أشحاص يعملون جننا إلى جنب على البول. وكانت أيام العمل تختلف بحسب القصل، وتراوحت ساعات العمل عادة ما بين 5 و7 ساعات في الشتاء وما بين 9 و12 ساعة بي ساعات العمل عادة ما بين قديم نمودج جديد كان الحائك الأكثر خبرة بوحه الآخرين. وكانت رنة المعزل تشرف على الأعمال. أما العمال الذين لم يكونوا أعصاء في الأسرة المالكة لمبول، فكانوا يتقاصون أحورهم يومياً أو بالقطعة؛ إذ أعصاء في الأسرة المالكة لمبول، فكانوا يتقاصون أحورهم يومياً أو بالقطعة؛ إذ أعصاء في الاسرة المالكة لمبول، فكانوا يتقاصون أحورهم يومياً أو بالقطعة؛ إذ ألبات الصغيرات بن سن السابعة والثامنة بتدرين على يدي وأسطى، امرأة مندرية من الحرفيات. وكان التدريب والتأهيل بسمران ما بين سنتين وثلاث سوات من الحرفيات. وكان التدريب والتأهيل بسمران ما بين سنتين وثلاث سوات

اعتماداً على الطفلة. وفي أوشاق كان المسلمون الأتراك يتحكمون في أعمال الحيكة وصناعة السحاد بشكل عام؛ أما في غيرها من الأماكن فقد أدّى اليوبانيون والأرس دوراً أكثر أهمية. وتشير التقارير إلى أن الأتراك كانوا يؤلفون 75 في المئة من الحائكين في الصناعة بأسرها (316).

وثمة سلسلة من التغيرات الإضافية تكاد تكون محيرة وقعت عبد نهاية الفرد. ففي سنة 1895 سعت الحكومة العثمانية إلى الإفادة من الازدهار وأسست مصع سجاد في ملدة هريقة Hereke، حيث كان هناك مجمع صناعي حكومي قائم مد فترة أربعينيات القرن التاسع عشر. وفي غضون عشر سنوات استحودت صناعة السجاد على ما يزيد على الألف من الحائكات الإناث من المنطقة التي كانت تنتح السحاد المطلوب في مصنع الدولة. وكان الغزل يأتي من مصنع غزل آلي حكومي في قره مورسيل، ويقوم بصباغته معلم صباغ تدرب في ألمانيا يصبغه في مكانه. وكات البيات التركيات واليونانيات من سن أربع سنوات إلى خمس عشرة سة بعملن في ثلاث صالات سيج كبيرة على عدد يراوح ما بين 150 و180 إطار نسيح م أحجام مختلفة. وكان المصنع لا يعمل إلا في الماذح التي تم تحديدها سلفاً عد الطلب، ولذلك لم يطور تصميماته الخاصة. وكان الحائكون يتعون التعليمات الني لم تكن تحدد لهم عدد العُقد فحسب مل وترثيب الألوان أبصاً. وكان يتم استخدام الصور والرسومات المموذجية على مطاق واسع لا في مراكر الإساح التعليدة مثل مصنع هريقة، فحسب، بل في أوشاق أيضاً، على الأقل منذ حمسيات القرن الناسع عشر. هذا الحد الأدنى المطلوب من إتقال المهمة حعلها تصم عملية يمكن أن يقوم بها عدد أكبر من العمال، وهكدا صار من الممكن تعليص الأجور. وفي هريقة كان العمال يشتعلون 11 ساعة يومياً، باستشاء السات صعيرات السن. وكان المصع يوفر مدرسة ومستثقى لمستخدميه، وكانت بعض العاملات من الإناث بمشين إلى عملهن من بيوتهن الفرسة، لكن أخريات كن يأنين من قرى أكثر بعداً ويعشن في مساكل المصع المعروشة. وكانت البات التركيات بعش معيداً عن اليوماميات، في عنابر منفصلة، بإشراف امرأة اعجور ا<sup>(١٠٦)</sup>.

كان هماك مصانع غرل آلية، بالإصافة إلى مصع فره مورسيل، تقدم خيوط عرب الصوف الصناعة السجاد وثم افتتاح المصع الأول بالفرب من بالدرما قبل

سنة 1890، ثم تلاه ثلاثة مصانع آلية في أوشاق. وفي غضون عدة سوات، كانت هذه المصانع الثلاثة الأحيرة تنتح أكثر من ألف كيلوغرام من الغزل يومباً وكانت تستخدم حوالي ألفي شحص، أكثرهم من النساء. وقد هددت المصانع مصالح التجار الذين كانوا ينافسون رواد الأعمال الثلاثة الذين أسسوا هذه المصاعء كما أنها مثلت خطراً على وطائف النسوة القرويات وبنات القبائل (والرجال) الذبن كالوا يستجون الغزل. ونتيجة لذلك، هاجم الغزالون العاطلون عن العمل المصابع الثلاثة سبة 1908. وحطمت جمهرة قوامها من النساء والأطفال صالات الآلات وحملت معها كميات كبيرة من الصوف المخزون(١١٥).

ثمة طرق أخرى عرزت إنتاج السجاد إلى جاب المصانع الآلية والأصاع الصناعية. إذ إن التجار العثمانيين والأجانب وعدداً من الموطفين العثمانيين أسهموا حميعاً في الارتقاء بالصناعة. وقد رعى كل من حاكم ولاية سيواس وحاكم ولابة قونية معارض السجاد في عاصمتي الولايتين. وفيما معد ترقى الحاكمان؛ الأول وزيراً للداخلية والثاني صدراً أعطم، وقد سعيا إلى فرض رفابة على جودة إسم السجاد في مناطقهما وتشجيع الإنتاح للتصدير. وكانت صناعة السجاد لأعراض تجارية حارح المراكز التقليدية قائمة أحياناً في المنارل الخاصة، ولكن ما كاد يحدث بشكل أكثر تكراراً هو أن المستثمرين كانوا يقيمون أماكن للعمل حارح المنرل. ومـذ خمسينيات القرن التاسع عشر كانت البيوت التحارية في إزمير واستانبول نشجع الإنتاج خارج المراكز التقليدية كما أنها زادت من حجم صاعة السجاد بنسب كبيرة. وفي بعض الأقاليم، مثل كوتاهبة وقيسرية كان التحار يستخدمون أعداداً كبيرة من النسوة اليونانيات والأرمنيات. ولم يكن الكثير من أولنث العاملات الجدد يمتلكن أنوالهن الخاصة وكن يتلقبن النول وخامات الإبتاج من التحار. وعلاوة على ذلك، كانت صانعات السجاد الجديد يعمل ساعات أطول ضمن ظروف محكمة ويمعدل أسرع ويكسبن أقل من النساحين في المراكر الثابتة مثل أوشاق.

وكان انتشار صناعة السجاد في مناطق خارج المراكز التقليدية الأربعة في أوشاق، وغورديس، وقوله وديمرجي مشابها تماماً للتجربة الأوروبية، حيث أسس التحار شكات إنتاج في الريف هرياً من النقابات في المدن فقد احتكرت المدن الممسوحه ضوئيا بـ CamScanner

الأربع إنتاج السجاد بالمعل، وعلى الرغم من أنه ليس معروفاً حتى الآن ما إذا كان المدن العمالة منظمة في طوائف حرفية، فإن دلك لا يبدو محتملاً. لكن المدن كن لديها بالمعل ضوابط؛ ولكسرها أنشأ التجار شبكات إنتاج في المناطق ذات الأجر الأقل. ومثلما فعل نظراؤهم في أوروبا، أسس التجار قوة عمل أرخص وأكثر طواعية زادت من الإنتاج بتكاليف أقل. وهذه المناطق والورش الجديدة هي الني أنتحت الزيادات المستمرة في إنتاج السجاد بالأناضول بعد تسعينيات القرن الناسع عشر. وفي لسنوات الأولى من القرن العشرين كانت المراكر التقليدية في أوشاق، وقوله، وغورديس، وديمرحي تضم 3600 نول للسحاد، وفي الأماكن الأحرى في غربي الأناضول، أسس تجار السجاد شبكة جديدة للتصدير تضم ما يزيد على 1200 نول (119).

حدث التعبير الأخير سنة 1908، عدما شكلت مجموعة من بيوت تجارة السحاد في إزمير، وكلهم من الأوروبيين، هيئة ـ تسمى صناعيو السجاد الشرقيون معدودة ـ بكي تتحكم في السوق وتسيطر على عمليات الإنتاج بإحكام. وصارت هيئة السجاد هذه هي العامل الوحيد الرئيسي في صناعة السجاد بالأباضول، وبعول سة 1913، كانت تسيطر على 75 في المئة من إحمالي إنتاج السجاد. فقد أوت كثيراً من المنافسين وكانت تستحدم قبل الحرب العالمية الأولى حمسين أللاً من العائكين من كلا الجنسين، وفي عدد من البلاات والمدن، أست الشركة المريد من الورش المركزية، مستخدمة بشكل نمطي الحائكين اليوناميين والأرمن لدين كانوا بتجمعون خارج بيوتهم لصناعة السحاد، وكانت الشركة توفر الغرل للمصنوع من مصانعها ومصانعها التي كانت تستخدم مواد الصناغة من الحصراوات مصنوع من مصانعها ومصانعها التي كانت تستخدم مواد الصناغة من الحصراوات الشركة أمن المسهل تأسيس وكالات، وكان هؤلاء الوكلاء يطلون من العاملين على الأبوال أن يستخدموا فقط العزل الذي تمت صناعته في مصانع الشركة الأبوال أن يستخدموا فقط العزل الذي تمت صناعته في مصانع الشركة (120).

تطورت السيطرة على أهم صناعتين للتصدير - صناعة السجاد وغرل الحرير - في مسارين متعاكس تماماً. ففي بورصة سيطر الأجاب بالكامل على صناعة تصدير الحرير الحام عند بدايتها، وجلبوا التكبولوجيا الجديدة وأسبوا المصانع الأولى، ولكن حنداك، وعلى مدى العرب، انتقلت ملكة المصابع العاملة بقوة

البخار إلى الأيدي العثمانية. وبحلول سنة 1914 لم يعد الأجانب بعلكون سوى مصانع قليلة لخيوط الحرير. أما في مجال صناعة السجاد، فكان الأمر على النقيض إذ سيطر الرعايا العثمانيون (وبصفة رئيسية في أوشاق) تماماً على الصناعة خلال تطورها الطويل حتى منتصف القرن الناسع عشر، وعلى الرغم من أبه يبدو أن صناع السحاد العثمانيين قد تمسكوا بوسائل الإنتاح في أوشاق، فإن الملكية والتحكم في الصحادة قد انتقلت وبدرجة كبيرة إلى أيادي شركة صاعبي السجاد الشرقيين الأجنية. وكانت جملة الأرباح في أكبر صناعة تصدير تتدفق إلى خارح البلاد، إلى مكاتب الشركة في لندن.

### الصناعة البدوية للأسواق الداخلية

كانت الفورة التي حدثت في القطاع الصناعي الموجه للداخل بعد سنة 1870 حقيقية بالقدر الكافي، بيد أن الإحصائيات المتنوعة ليست متاحة لقياس حجمها وكثافتها. وتوحي السلسلة الطويلة الآتية من الأمثلة بطبيعة التوسع ونمطه في الأناضول وفي الولايات العربة والأوروبية. وماستثناء المثال الأول مسناعة الأحذية في استانبول مان كل الأمثلة تتعلق بصناعة المنسوجات، بسبب مكانتها المركزية في الصناعة العثمانية ووفرة الوثائق (121).

كانت صاعة الأحذية في العاصمة صناعة مهمة. فخلال سينيات الفرن الناسع عشر، حين أوشكت على الاختفاء بحسيما ذكرت الروايات، كان لا يراب هناك ألم امرأة وعدد غير محدد من الرجال يعملون في هذه الصناعة فقد أحدثت تعيرات الموضة ظروفاً غير مستقرة في السوق وقدم المنتحون الأوروبيون كميات متزايدة من الأحدية الحديدة على الطراز الغربي. ومما زاد الأمر سوءاً بالسبة إلى صانعي الأحذية العثمانيين أن المكنة في صباعة الأحذية في أوروبا وأميركا تقدمت بسرعه بعد سنة 1850. وهكذا، بدا كأن الصناعيين الأحاب بستولون على الأسواق المحلية. لكن بدأ صناع الأحذية في استابول عملة باستعاده عافية مدهشة حوالي سنة 1875، عندما أنتجوا أحدية دات نوعية أفصل بأستعاد أقل مما يمكن للموردين الأجانب أن يقدموه. ويحلول سنة 1900، استعادوا عملاءهم المحليين بالكامل، ووقروا "متطلبات" رأس المال كانة كما استعادوا عملاءهم المحليين بالكامل، ووقروا "متطلبات" رأس المال كانة كما صدروا كميات كبيرة إلى الولايات الأخرى وإلى مصر، وتوقعت الواردات باستثاء صداروا كميات كبيرة إلى الولايات الأخرى وإلى مصر، وتوقعت الواردات باستثاء

كميان محدودة من النوعية الراقية جداً والطراز الأكثر حداثة. وإذ كانت المدابغ المحلبة توفر لصناع الأحذية باستانبول حاجاتهم، فإنه بات من المتعذر منافستهم، حتى من جانب المصانع الآلية القائمة في العاصمة(122).

وحلال هذا التحول من الركود إلى الحيوية، تدهورت عمالة الطوائف من حبث الأهمية، وحلت محلها العمالة الحرة. وقد تطورت صناعة الأحذية في استامول إلى حرفة لا مركزية إلى درجة كبيرة يسبطر عليها صغار الصناع الذين يستحدمون عمالاً من خارج الطوائف الحرفية. وكانت الورش متناثرة في محتلف أرجاء المدينة؛ بينما اختلفت الأصول العرقية لقوة العمل بحسب مكان العمل عبي أحد الأحياء، مثلاً، كان كل صناع الأحذية من اليونابيس على حين أنهم في محتلف من الأرمن دون غيرهم. ويبدو أن كل حي قد تخصص في نوع محنف من الأحذية. وكان التجار والمصدرون يعطون الأوامر للورش الصعيرة لتي بديره أحد المعلمين، وكانوا يقدمون له المواد الصرورية. وعادة ما كان المعلم يستخدم ما بين 5 و10 عمال من الذكور والإناث، لكن العدد وصل أحياماً ألى 50 شخصاً. وكانت الورش تحافظ على تقسيم دقيق للعمل. لقد كان هماك عامل مخصص لكل خطوة من خطوات العمل بالقطعة ـ الحياطة، وفتح الثقوب، وصاعة الكعب والمعل، والتطين والتجميع، وكان العمل يتسم بجودة عالية تماماً بيدأن الأجور كانت منخصصة للغاية بحسب مستويات دلك الوقت (12).

وإذا ما انتقلنا إلى إنتاج المنسوجات، فإن الأراضي الداخلية التي تعج للحركة والنشاط في إزمير قدمت زيادات كبرة في عدد الأنوال وتسهيلات الصاغة بعد سنة 1900. كان «استيراد المغازل المائية البريطانية يترايد يسبب تزايد أعداد لأنوال في الداحل، على حين كانت خيوط الغرل الملونة تتناقص لأن المواطبين كانوا يقومون بالصباغة بأنفسهم بصورة مترايدة (120). ففي بولدان، عثلاً، رسما تصاعف عدد الأنوال حلال تسعينيات القرن الناسع عشر، لبصل إلى 1500 عند بهاية لفرد، وفي مكان قريب ثماماً في قرية قاصى كوي الكبيرة كان عشرة آلاف من سكانه يستوردون العزل من بربطانيا والأصباع من ألمانيا لصباعة أقمشة قطبة من من الواردات (125) وفي مدينة منية تباع في جميع أنحاء الأناضول، بسعر أرحص من الواردات وفي مدينة برمير، سنة 1901، كان الطباعون ينتجون ما بربد على 1.2 مليون عطاء رأس من برمير، سنة 1901، كان الطباعون ينتجون ما بربد على 1.2 مليون عطاء رأس من

القماش الفطي الإمكليري ويشحنونها إلى الداخل (١٢٥). وقد أدت العمالة الرخيصة في قيسرية داحل الأناصول إلى حعلها مورداً مهماً لخيوط الصوف لصناعة السجود سة 1900؛ كذلك كان الإقليم يقدم خيوط الصوف للنساجين حول أضة. وني ماردين احيث لم يكن هناك منذ سنوات قليلة شيء من هذا القبيل؛ ظهرت صاعة جديدة أواخر ثمانينيات القرن الناسع عشر تستحدم 500 نول لنسح الأقمئ الفطنية. وفي سنة 1893، كان في البلدة 600 نول احيث لم يكن هناك شيء الئة قبل مسوات قليلة الله وقد احتفى إنتاح الأقمشة القطنية الذي ينظمه تجار فيسرية من أماسيا وميرزيفون تفريباً حوالي سنة 1860. لكن في أواخر سبعينيات القرن التاسع عشر، كانت االأنوال الكثيرة التي تعمل الآن؛ علامة على صناعة ال إحيازها بشكل تدريجي، وتستخدم حمسة آلاف بالة من الغزل البريطاني لسيح البصائع القطبية. وكانت المنطقة تمتلك أيضاً صناعة رئيسية لطناعة المناديل. عير أبه في وقت لاحق كسبت الواردات الروسية الأرخص بعض المستهلكين في طرابرون الذين كابوا يشترون منتجات ميرزيعون وحلب من المنسوحات(١٢٥١). ومي أوائل القرن العشرين، مدأت غورون، وهي ملدة قرب سيواس تصدر نسبح الشال إلى ديار بكر للمرة الأولى في تاريخها. ولأن البلدة كانت مركزاً صناعباً باشطاء فقد احتوت على حوالي 3500 نول سنة 1911، وكانت تنسج كمية كبيرة من النضائع القطنية والصوفية بالغزل البريطاني، كما كانت تنتج الكراسي والأحدية والسجاد (129)

أدت المتجان الأوروبية (ولا صيما السويسرية) المقلدة في حوالى سنة 1850 إلى تدمير الإنتاج العثماني من القطن الرقيق المطبوع ك(المكار) الذي كان بعص النسوة بستحدمنه عادة لتغطنة رؤوسهن أو وجوههن. لكن استعاد رؤاد الأعماء العثمانيون السيطرة على الصناعة في فترة لاحقة. وكان التجار الأرمن يستوردون الغمام البريطاني الذي يشبه الشاش ويورعونه على الساء في بيونهن. وفي العرى الواقعة على امتداد الموسفور كانت النسوة يرسمن أعمالاً في حميلة على وحهي القماش، وفي الأماكن الأخرى، في السلقان والأناضول، كانت المستجات دات القماش، وفي الأماكن الأخرى، في السلقان والأناضول، كانت المستجات دات الجوده المتدبية تطبع على كنل الحشب الحام. وبحلول تسعينيات القرن الناسع عشر، توقعت الواردات الأوروبية تماماً، لأنها لم تستطع المنافسة في السعر، ومرة أحرى يرجع القصل إلى الأجور المنحفضة حداً (كان حدها الأقصى قرشاً أو

نرشير في اليوم). وكسب المنتجون العثمانيون من جديد الأسواق المحلية كما صدروا كميات كبيرة إلى إيران أيضاً (١٦٥٥).

وبي أرصروم، زاد استهلاك المنسوحات العثمانية خلال منتصف الثمانينيات، في عمرة هبوط الأسعار، فقد استوردت العدينة 20 ألف قطعة قماش من ديار كر ومردين، و40 ألف قطعة أخرى من أرذنحان و100 ألف من عربكير، وهي البلدة ني تدين بازدهارها لخيوط الغرل البريطانية في ثلاثينيات القرن الناسع عشر (((31)) عبر أنه عند نهاية هذا العقد، أخذت مشتريات أرضروم من المنسوجات العثمانية للاعور على حين زادت مبيعات الأقمشة الأجنبية.

وازدادت االمواد المصنوعة محلياً كما راد استهلاكها في هربوت بشكل حاد نبد بين منتصف الثمانينيات من القرن التاسع عشر والحرب العالمية الأولى، لأنها كنت أرخص كثيراً وأشد احتمالاً. وفي فترة الثمانينيات، كانت الولاية تصدر سوبُ 121 ألف قطعة من الأقمشة الحريرية والقطبية و45 ألف زوح من الأحدية إن الساطق العثمانية الأخرى. ثم زاد عدد أنوال القطل: وارتفعت قيمة الواردات م غرل القطن بنسة 50 في المئة خلال أواخر ثمانينيات القرن التاسع عشر، على حبر هبطت المشتربات من الأقمشة الكاملة التصبيع والمطبوعة. وعلى غرار دلك ردت واردات البيلة بسبب «إحياء صناعة الأقمشة المحلية من القطس والحرير المحلية ثانية في تسعيبات المقطية المحلية ثانية في تسعيبات القون لتاسع عشر، وتسمنت في المزيد من واردات النيلة والغزل وهنوط واردات الأقمشة المصوعة. وفي أواحر التسعينيات صدرت ولاية هربوت 130 ألف قطعة من لأقمشة ذات الشرائط (مانومها Manusa) إلى أرصروم، وطرابزون، وسيواس وتتليس و90 ألف قطعة من أقمشتها الحمراء والعطبوعة إلى أرضروم، وديار بكر <sup>وسيواس.</sup> وفيما بين أوائل تسعينيات القرن الناسع عشر وسنة 1910، رادت قيمة صادرات الأقمشة إلى سيواس، وطرابزون، وأرضروم وبتليس أكثر من أربعة أضعاف (133)

تحمل إقليم ديار بكر نصيبه من التقلبات ومع ذلك طل مصدراً نشيطاً للمتسوجات وكذلك الأحذية وجلودها. وفي ثلاثينيات القرن التاسع عشر، أغلقت أسواقه الطبيعية في بلاد الشام والعراق مسبب سياسات محمد على الاقتصادية. ولم



نرشين في اليوم). وكسب المنتجون العثمانيون من جديد الأسواق المحلية كما صدروا كميات كبيرة إلى إيران أيضاً (130).

وفي أرضروم، زاد استهلاك المنسوجات العثمانية خلال منتصف الثمانينيات، في غمرة هبوط الأسعار. فقد استوردت المدينة 20 ألف قطعة قماش من دبار بكر وماردين، و40 ألف قطعة أخرى من أرذنجان و100 ألف من عربكير، وهي البلدة التي تدين بازدهارها لخيوط الغزل البريطانية في ثلاثينيات القرن التاسع عشر (۱۹۱۱). عبر أنه عند نهاية هذا العقد، أخذت مشتريات أرضروم من المسوجات العثمانية تندهور على حين زادت مبيعات الأقمشة الأجنبية.

وازدادت االمواد المصنوعة محلياً؛ كما زاد استهلاكها في هربوت بشكل حاد فيما بين منتصف الثمانينيات من القرن التاسع عشر والحرب العالمية الأولى، لأنها كانت أرخص كثيراً وأشد احتمالاً. وفي فترة الثمانينيات، كانت الولاية تصدر سنوياً 121 ألف قطعة من الأقمشة الحريرية والقطنية و45 ألف زوج من الأحدية إلى لمناطق العثمانية الأخرى. ثم زاد عدد أنوال القطن: وارتفعت قيمة الواردات من غرل القطن بنسبة 50 في المئة خلال أواحر ثمانينيات القرن التاسع عشر، على حبن هبطت المشتريات من الأقمشة الكاملة التصنيع والمطبوعة. وعلى عرار ذلك رادت واردات النيلة بسبب اإحياء صناعة الأقمشة المحلية من القطن والحرير الا (132). وارتفعت صناعة الأقمشة القطنية المحلية ثانية في تسعينيات القوق التاسع عشر، وتسببت في المزيد من واردات النيلة والعزل وهبوط واردات الأفمشة المطبوعة. وفي أواخر التسعينيات صدرت ولاية هربوت 130 ألف قطعة من الأقمشة دات الشرائط (مانوسا Manusa) إلى أرضروم، وطوابرون، وسيواس وسيس و90 ألف قطعة من أقمشتها الحمراء والمطبوعة إلى أرضروم، وديار بكو وميواس. وفيما بين أوائل تسعيبات القرق التاسع عشر وسنة 1910، زادت قيمة صادرات الأقمشة إلى سيواس، وطرانزود، وأرضروم وبتليس أكثر من أربعة أضعاف (۱۱۱۱)

تحمل إقليم ديار بكر نصيبه من التقلمات ومع ذلك ظل مصدراً نشيطاً للمسوجات وكذلك الأحذية وجلودها، وفي ثلاثيبات القرد التاسع عشر، أعلقت أسواقه الطبيعية في بلاد الشام والعراق بسبب سياسات محمد علي الاقتصادية، ولم تبق سوى «مئات قليلة من الأنوال تستخدم بنصف طاقتها» من حوالي ألفي نول قبل إنها كانت العدد المعتاد. وفي هذا التاريخ كان نساجو القطن وحرير القطن بــتخدمون الغرل البريطاني. وفي ستينيات القرن التاسع عشر، كان هناك حوالي 1200 نول في المدينة تصدر ما قيمته 74 ألف جنيه استرليبي من المنسوجات إلى الأباضول، وحلب وبغداد. وكانت القرى في سبجق ديار بكر تحتوي على 2700 نول أخرى تسبح للسوق. وحوالي سنة 1884 صدرت هذه الناحية 84 ألف قطعة (توب) من أحجام غير محددة بالإصافة إلى 64 ألف "قطعة" من مختلف المنسوجات، راوحت ما بين العزل الأحمر والعباءات الصوفية والأقمشة الحريرية. وارتفعت واردات صبغة النيلة ارتفاعاً كبيراً السجاماً مع إحياء صناعة الأقمشة القطنية والحريرية المحلية. وتضاعف العدد الكلى لأنوال النسيح العاملة في مدينة ديار بكر ما بين سنة 1888 وسنة 1908، ووصل إلى ثماممئة نول. وبما أنه كانت هناك 1200 نول تعمل في المدينة خلال ستينيات القرن التاسع عشر، فإن ثمة هوطاً حاداً في إنتاج الأقمشة قد حدث حلال سبعينيات القرن بحيث يمكن احتساب تضاعف عدد الأنوال في فترة 1888 ـ 1908. وهكذا، تقدم ديار بكر مثالاً آخر على النقلب الكبير في الإنتاح على مر الزمان. كانت أكثر من 60 في المئة من الأموال العاملة سنة 1908 تنتج الأقمشة القطنية، بما يساوي 30 ألف ليرة تركية، لكي تلي طلبات مغداد المتزايدة. وقد ارتفع عدد أنوال الحرير من 200 إلى 300، بما في ذلك 50 نولاً لإنتاج الجاكار ثم استيرادها سنة 1903. •هذه الصناعة كات على طريق التقدم بالمعل؛ وكانت مصانع إنتاج حيوط الحرير الصغيرة تستحدم حوالي 500 شحص. وقد أدت الصناعة المحلية المتزايدة للأقمشة الحريرية إلى إيتاف صادرات شرانق الحرير وكانت اتوفر سنة بعد أخرى المزيد من الوطائف للعمال المسبحيس الدين كانوا سيتعطلون عن العمل بدوتها (١٦٥٠).

وفي سبعيبات القرن الناسع عشر صدرت قان خمسة آلاف قطعة من الموهير المعفزول والمصبوغ محلياً، وكذلك 10 آلاف قطعة من الجلد المغربي الأحمو، وفي العمد التالي، كان العمال في 200 ببت من بيوت المدينة يصنعول كلا من القماش المخطط والمربع (مابوسا وشطرنج) وكان 67 آخرون ينسجون الأقمشة الصوفية الخشنة (عبا). وبالإصافة إلى ذلك، كانت هماك سبعة المصانع، تصبع أقمشة الموهير الفاخرة السبيج (الشال). وفي هذا الوقت، أنتج النساجود في

المدينة أيضاً 50 ألف قطعة معظمها من الكاليكو الأبيض للبيع في الأسواق لمجاورة، وفي بلدة جطاق المجاورة كان هناك 60 مصنعاً تنتج أقمشة الموهير. وكانت كل من المدينتين تصنع أيضاً نوعاً آخر من الأقمشة الصوفية (الشاياق). وفي أواخر ثمانينيات القرن الناسع عشر، تراجع إبناح منطقة قان من الأقمشة، وكدلك الاستهلاك المحلي من المنسوجات العثمانية المستوردة من أقاليم أحرى، بحسما تقول التقارير، في مواجهة البضائع المستوردة الأرقى، ومع دلك، فإنه في سنة 1896، أنتح 700 نول في بلدة بتليس، تستخدم القطن العارسي، 120 ألف في مناقمة من القماش للتصدير إلى روسيا وشرقي الأناضول، وفي سنة 1901، شحت بنايس ما قيمته 18 ألف جنيه استرليني من أقمشة الكانفا الحمراء واليضاء إلى روسيا، وفي سنة 1901، شحت روسيا، وفي سنة 1901، شحت الكينة إلى الأسواق العثمانية (1303).

وهناك وفرة من الوثائق المتعلقة بتاريخ صناعة المنسوجات في حلب ولكن أسيء استخدامها لتبيان تدهور الصناعة العثمانية (136). لم يتراجع إناج حلب من لمسوجات على مدى القون كما يزعمون. إذ إن الإحصائيات توضح بالفعل أن الإنتاج كان متأرجحاً بحيث بهبط ويرتفع بحسب الطروف المتغيرة للسوق والسياسة. وينطبق دلك الممط على معظم القرن الناسع عشر، وبعد أن نقيت صاعة المنسوجات في حلب عند مستويات ثابتة نسبياً في التسعينيات، تمتعت بعد دلك مقدير من المو القوي للغاية.

وقد تشبث النساجون بأنوالهم في عناد، وكانوا يتركونها جاناً في الأوقات السينة، ثم يستأنمون العمل عدما تتحسن السوق، وبغي عدد كبر ثابت من الأبوال منوفراً في هذا المركر القديم لإنتاج الأقمشة فيما بين أربعينيات القرن التاسع عشر وسنة 1900 تقريباً. وكان هماك ما بين 8 آلاف و10 آلاف نول متوفرة ويمكن استحدامها عند الطلب وبعد سنة 1900 تزايد عدد الأبوال المتاحة بالتأكيد، نسبة في المئة على الأقل.

الجنول 20:1٧

إنتاج منسوجات معتنارة في ديار بكر، 1857 \_ 1903

| قطيئ  | 4,700  | <u>ئوان</u> | 4,000  | id is | 15,000  |        |           | شال، عا   |
|-------|--------|-------------|--------|-------|---------|--------|-----------|-----------|
| توب   | 3,400  | ري.         | 3.000  | بأوه  | 3,500   |        |           | شرشف      |
|       | 21,500 |             | 20,000 |       |         |        |           | يسمة      |
|       | 32,400 |             | 30,000 |       |         |        |           | مانوسا    |
| idasi | 2,000  | فقيمة       | 30,000 | نطمة  | 100,000 |        | ا قيد ديد | يز (خشن)  |
|       |        |             |        | بارد  | 15,300  | يارد   | 40,000-30 | کیا       |
|       |        |             |        | فطيئ  | 7,000   | الطامة | 5,000     | شبتان بزي |
| ( t.  | 25,000 | ( 'c.       | 24,000 |       |         |        | 25,000    | خزلية     |
|       | 17,500 |             | 16 000 |       | 10.000  |        | 15,000    | تغياري    |
|       | 3.200  |             | 3,000  |       | 21,000  |        | 000,31    | نطي       |
|       | 1903   |             | 1884   |       | 01863   |        | (3)1857   | Ţ.        |

FO 195 459 and 799 for Disarbolar

. Divarbehit VS 1302 1884 and 1321 1903 (-) أنتوم والقطعة ليسا بالصرورة بنسي وحدة لتياس

أعمادر

الممسوحه ضونيا بـ CamScanner

وبحسبما توضح الإحصائيات التالية، فإنه عندما تتحدت مختلف المصادر التربخية عن التدهور في عدد الأنوال في حلب، فإنها بالفعل كانت تسجل مجرد الانسحاب المؤقت لهذه الأنوال من الإنتاج. وقد اختلف عدد الأنوال العاملة في أي وقت محدد بشكل جذري. ففي سنة 1829، كان هناك حوالي 6000 نول تعلى، ولكن بعد ذلك بعشر سنوات، هبط عددها إلى 1200 بول. وفي سنة 1846 ندم الساجون في حلب التماساً إلى الحكومة لإعفائهم من الرسوم الداحلية، راعمين أن الأنوال التي يراوح عددها ما بين 8 و10 آلاف نول والتي يعملون عليها عادة قد انخفضت إلى 800 بول بسبب الرسوم غير المستحبة. ولكن حوالي سنة 1852، كانت العشرة ألاف بول تؤدي عملها على حين كانت حوالي 5600 بول نعمل بعد ذلك بسنوات قليلة فقط. وفي سنة 1861، تزايد عدد الأبوال العاملة ك بول بفصل أعمال الشعب التي قضت بشكل مؤقت على إنتاح المنسوجات المنافسة في دمشق. وفي سنة 1868 كان هناك 800 نول فقط تعمل في كانون شب/بدير، ولكن في نهاية السنة كان هماك ثلاثة ألاف نول تعمل ونسبح من أحل السوق المصرية. وقيما بين سنة 1871 وسنة 1872، ارتمع عدد الأنوال العاملة مي 5000 إلى 6.500 نول بفضل الطلب المصري والأناضولي القوي. وفي الســة التالية وصلت الأعداد التي تحدثت عنها التقارير إلى 8000 نول وأحياناً إلى 11000 نول. وحين ضربت مجاعة قاتلة الأناصول في عامي 1873 و1874، هبط عدد الأنوال لعاملة في حلب هبوطأ حاداً إلى 2.400 نول. لكن المحاعة انتهت، وفي سنة 1875 حدثت الحكومة من الرسوم الجمركية التي كانت تدفع على أقمئة حلب العربرية. وفي أواخر الثمانيسيات، ضرب الجفاف الأماصول وحلت المجاعة ضيفاً لقبلاً على ولاية أضنة المجاروة، ما زاد في البطالة بحلب. فقد كان العمال بعملون 121 ساعة يومياً في مفابل أجر زهيده في صاعات نسيج القطن. لكن المحاصيل نحسنت وجاء الانتعاش الصاعي سربعاً في سنة 1889 بحيث استأنف الرداش في الأناضول مشترياتهم من مصنوعات حلب. وفي سعة 1898 كان هناك 3,300 نول من الثمانية آلاف نول المفترضة تعمل؛ وعبدما تهاوت السوق المصرية العهمة، كان هماك فقط 1 700 نول تعمل حلال السنة التالية. وهي سنة 1903 ارتفع الطلب المصري والأباصولي على المصنوعات القطنية والحريرية بصورة كمرة وكال هماك 12.000 بول تعمل فيما بين تموز/يوليو وبشرين الثاني/نوڤمبر، وفي سنة

1906 وسنة 1907، سجل عدد الأنوال العاملة رقماً قياسياً إذ كان هناك 14.000 نول و12.000 نول على التوالي تقوم بالعمل. وعلى العموم، زاد العدد الكلي للأنوان المتاحة للعمل بألعين أو ثلاثة آلاف خلال فترة زيادة الإنتاج بعد سنة 1890.

رعلى نحو مشابه تشير التغيرات في أعداد مصانع طباعة الأقمشة ومعاس الصباغة إلى الإنتاج المتزايد بشكل كبير في المنسوجات عند بهاية القرن. ففي سنة 1845 كان هاك ما يقدر دمثة مؤسسة للصباعة وطباعة الأقمشة تستحدم حوالي 1500 شحص، على حين وجد في سنة 1899 129 معمل صباغة و27 مصنعاً لطاعة الأقمشة (137).

وكان إنتاج الأقمشة العترايد في المدن المحاورة ـ عينتاب ومرعش وألفاكية وأورفة ـ موازياً للإنتاج في حلب، وعلى نحو ما، مستمداً منه كذلك. وبينما ارتقعت تكاليف العمالة في حلب، زاد عدد الأنوال الجديدة في المدن الأخرى شكل كبير، وتوصلت الجماعات المحتلفة إلى التخصص في إبتاح أقمشة حاصة؛ إذ إن المنتجب في عينتاب، مثلاً، أوجدوا صناعة أقمشة حمراه على حساب منتجي حلب (138).

وعائباً ما يبدو أن الأسماط التي تجلت في مثال صناعة حلب تنطق على الصناعة العثماية بشكل عام. وهكذا فإن تدهور إبتاج الأقمشة الحمراء في سباف صناعة منسوجات مزدهرة بشكل عام بالمدينة يعرز الرأي القائل بأننا بحتاج إلى أن تحافظ على الرؤية الواسعة في تأمل مصير الصناعة العثمانية. وأيصاً، يوضح مثال حلب كيف كانت الأبواع المختلفة من إنتاج المنسوحات تتأثر بالطروف المنعيرة بدرحات مختلفة. فالركود الباشيء عن الحرب، أو عدم الاستقرار السياسي أو المالية الدرلية ربما يؤدي إلى تخفيض الإبتاج في كل فروع صباعة المنسوحات أو في فرع معين فقط. وعلى سيل المثال، عانت صباعة نسج الأقمشة الحريرية في كل مكان بالامراطورية حلال ستينيات القرن التاسع عشر والسعينيات سحك كل مكان بالامراطورية حلال ستينيات القرن التاسع عشر والسعينيات سحد أدى ارتفاع أسعار المرتفعة جداً للشرابق التي سببتها الأمراض التي أصاب دودة القر. كما أدى ارتفاع أسعار القطل الخام في أوائل القرن العشرين، نتيجة النقص الحاصل في جميع أنحاء العالم، إلى إيذاء بشاجي القطل ويشجيع صناعة الأقمشة الحريرية وكما مر معنا أيضاً، فريما لم تكن يسبة كبيرة من إجمالي الأنوال التي كانت

موحودة بالفعل في منطقة ما تعمل في وقت بعينه. إذ كان هناك جيش احتياطي من الأنوال وكان يستخدم في ظل ظروف معينة.

وعلى العموم تكشف التفاصيل في هذا التعداد للصناعات اليدوية بشكل كلي عن الشاطة والتغيرة في الصناعات العثمانية على امتداد القرن. ولم يكن دلك نطاع جاعداً ولم يكن قط في طريقه إلى الاضمحلال. وعلاوة على دلك، كان هناك توسع لا جدال فيه. وفي إنتاج القطاع المحلي كان النمو أكثر قوة في النصف الثاني من القرن كما كان واسع الانتشار تماماً. وقد نما التصنيع من أحل التصدير في عدة نقاط مختلفة. وكانت أولاها، في منتصف القرن، مرتبطة بصناعة خيوط الحرير - وهو مثال نادر على الإنتاج الآلي. وفيما بعد، زادت صناعة حيوط الحرير بشكل طفيف على حين تصاعدت صادرات الدانتيلا، وبحاصة صادرات المعاد، بشكل حاد للغاية.

أما الصناعة العثمانية لحدمة السوق المحلبة، كما أوضحنا، فقد تم غض النعر عنها في الكتابات الاقتصادية لأنها لم تتوافق مع التحديدات الموحودة (والتي <sup>كانت</sup> تتطلب المكنة)، ولأنها غالباً ما كانت ريفية تجري في رحاب البيوت أساساً ولم تكن ظاهرة للعيان. وعلى العكس من دلك، استحوذت صناعتا التصدير عشمانية، أي إنتاج خيوط الحرير وصناعة السجاد، على الكثير من الانشاه من الباحثين المعاصرين ومن الساحثين أواخر القرن العشرين على السواء. لكنهما بدتا كما لو كانتا غير مهمتين. وهذا ما يتناقض مع النظرة إلى صناعتي التصدير في الشرن الثامن عشر، مثل، قماش الموهير والغرل الأحمر، اللتين بالتا ما تستحقابه. ولا يرجع الاختلاف في التركير إلى القيم النسية للصادرات المعية وربما كانت مساعات الحرير والسجاد والدائيلا وعيرها من صناعات التصدير في سنة 1914. كما رأيها، تستحق أكثر مما تستحقه صناعات التصدير العثمانية سنة 1800 تغريباً. ولم يتم التركيز على صادرات القرن التاسع عشر لأن الاقتصاد الأوروبي والاقتصاد العثماني صارا أشد تعقيداً، وفي الحالة الأوروبية أشد اتساعاً أصعافاً مضاعفة. ورسا كانت الصادرات العثمانية في القرن العثماني الأحير أعظم مما كانت عليه من قبل، يبد أنها كانت أقل كثيراً في أهميتها السبية للافتصاد الأوروبي. وينبعي أن بدكرما دلك بالحاجة إلى إنصاف المنطور الداحلي عدما نبحث في السؤال المتعلق ... بالعماعة أواخر العصر العثماني والتغير الاقتصادي أنذاك.

#### الهوامش

| Urquhart (1833), pp. 47 and 52.                                               | (1)  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| وللاطلاع على معلومات إصافية حول موضوع الصناعة راجع كتابي                      |      |
| Ottoman manufacturing in the age of Industrial Revolution (Cambridge,         |      |
| 1993)                                                                         |      |
| الذي صدر بعد انتهاء هذا الفصل.                                                |      |
| ولقد تم استحدام بمودح حلب في القرن التاسع عشر بشكل مماثل كمثال بمودحي على     | (2)  |
| الانحصاط؛ راجع Ubicini (1856) الذي اقتسنت ملاحطاته حول انهيار إنتاج الاتمئة   |      |
| الحريرية في حلب بين عامي 1800 و1850، والجماض قيمتها بأكثر من 90 بالمئة.       |      |
| e.g., BBA Cev 8kt 996, 1241/1826.                                             | (3)  |
| ويبرهن (Genç (1987) أن مشتريات الأوروبيين من المواد الخام قد أدت إلى مشاكل    | (4)  |
| حطيرة قبل بداية القرن التاسع عشر بكثير.                                       |      |
| Nun (130-38 1911-19), Sarç (1940) and in Issawi (1966), BBA e.g † SD 32,      | (5)  |
| 1284.1868, Ubicini (1856)                                                     |      |
| Corancez (1816), p. 403.                                                      | (6)  |
| الذي يقول إن كل مول كان يتطلب ما بين 18.5 عامل ولا يبدو دلك ممك عطلاقاً       |      |
| من عدد سكان أنقرة في ذلك الوقت.                                               |      |
| BBA Ankara eyaletine dair mesāili mühimme # 2073 Also, Sahilhoğlu (1968);     | (7)  |
| USCR Monthly, February 1909, pp. 113-14.                                      |      |
| الدي يرى أنه كان هاك 1,000 نول مع 10,000 نساح.                                |      |
| BBA I MV 24072, 1282/1865.                                                    | (8)  |
| Ókçün (1970), p. 72,                                                          | (9)  |
| ولا تتضمن إحصاءاته المصائع في سمسون، أو أضنة، أو دمشق أو حلب.                 |      |
| مثلاً المشاعبون من أوشاق ، واحم أدباء. والمصدر الرئيسي للاصطرابات العمالية عي | (10) |
| أرشيفات الشركات، ولكن حارج مصر، ثم يتم الاستعادة مبها بشكل بطامي باستشاء      |      |
| (1988) Lockman , Bennn                                                        |      |
| BBA Cev Mail 16795, 1257/1841.                                                | (11) |
| Inalcik (1979-80), pp. 39-42.                                                 | (12) |
| Sahillioğlu (1968), pp. 65-66.                                                | (13) |
| Baer (1970).                                                                  | (14) |
| See the 1805 declaration of the Ploydiv abact guild in Todorov (1983), p. 224 | (15) |
| BBA HH 48311 Dah, 1254/1838-39,                                               | (16) |
| BBA Cev lkt 2024, information provided by Professor Dimitriadis               | (17) |
| MA Repect 54 1243/7465.                                                       | (18) |
| For example, BBA MV 25281 1281/1866                                           | (19) |

| ن تجار حلب ودمشق.                                                                                                        | 4    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| BBA Ankara eyaletine dair mesaili mühimme \$ 2073                                                                        | (20) |
| Sahilioğlu (1968), pp. 65.                                                                                               | (21) |
| Todorov (1983), p. 228, Salaheddin Bey (1867), p. 129,                                                                   | (22) |
| BBA   SD 32, 1284 1868 and 1284/1867, also Nun, (1330-38 1911-19), I, pp                                                 |      |
| 760-63                                                                                                                   | 163) |
| BBA, I MM 4031, 12 er 1304 March 1887, information provided by Professor                                                 | (24) |
| Dimitriadis.                                                                                                             |      |
| BBA Cef lkt 347, 1220/1805-6. For locations, see Cev lkt 1642, 1231,1816, 1                                              | (25) |
| SD 2196, 1295,1878 and 2580, 1296 1879 الشكر الحاص للمرحوم                                                               |      |
| Th.eck لتوجيهاته حول هذه المسألة، ولدراسته الصادرة عام (1985).                                                           |      |
| Akarlı (1986) and BBA Cev Bel 1674, 1226/1811 and HH 57568, 1212.1797                                                    | (26) |
| BBA I MV 7788, 1268, 1851, Cev Bcl 5672, 1267/1851.                                                                      | (27) |
| BBA I MV 505, 1257 1841; MV 8392, 1268/1852 See the 1887/1304 tax                                                        | (28) |
| register in I MM 4031                                                                                                    |      |
| وللاطلاع على مثال أحر حول إدعان الدولة في إمهاء احتكار سابق للنقابات الحرفية                                             |      |
| راجع،<br>آ MV 672, 1258/1842,                                                                                            |      |
| BBA I. Dah 2874, 1258/1842.                                                                                              | (29) |
|                                                                                                                          | (30) |
| BBA I MV 403, 1257/1841 and MV 21191, 1279/1862, Shields (1986), p. 77. BBA I, MV 636, 1258/1842; MV 24162, 1282/1865.   | (31) |
| BBA I, SD 45, 19 XII, 1284/1868, Nun (1330-38/1911-19), I, pp. 748ff, Sary                                               | (32) |
| (1940), pp. 423-40 and quoted in Issawi (1966), pp. 48-59.                                                               | (    |
| Todorov (1983), pp. 230, 269,                                                                                            | (33) |
| واللاطلاء ما إلى من أدام مصنع في الثران الثامن عشر راجع،                                                                 | (34) |
| 1970), p 286                                                                                                             | 4)   |
| Clark (1974), pp. 65-67; Eldem (1970), pp. 117-20.                                                                       | (35) |
| راجع المصادر في الهامش رقم 115 -115 See Clark (1974), pp. 67-69                                                          | (34) |
| وللاطلاع عنى مصامع أحرى أسست في ذلك الرقت، ودور عائلة داديان في ساء                                                      |      |
| Eldem (1970), p. 120.                                                                                                    |      |
| BBA I MV 1269/1852,                                                                                                      | (38) |
| BBA   Dah 5253, 1261/1845,   MV 1460, 1262, 1847                                                                         | (39) |
| والمراجين الباريس من المحكومة السياجين الباريس من وتعلق                                                                  |      |
| في أواسط حمسيات الفرد التاسع عسر المصوف .<br>إلى بقداد الإحياء صناعة النسيج فيها ولصناعة تقليد رخيص النس للمسوحات الهندب |      |

| وحصلت على ممادح من البيلة من مصر لتسخيع المساعي المحلية لزيادة إنتاح البيلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| وتحقيص الامثيراد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| BBA 1 MV 14224, 1271/1855.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| Clark (1974). A shop was opened to sell fezes not required by the military, see                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (40)  |
| BBA HH 51587, 1834-35.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| BBA I MV 13393, 1271/1855.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (41)  |
| BBA I MV 19941, 1277/1861.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (42)  |
| BBA I MV 23874, 1282/1865; I SD 42,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (43)  |
| العديد من الوثائق مثل 1279/1863، تطهر أن المصنع لا يرال يعمل.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| BBA 1 MV 12510, 1270/1854.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (44)  |
| إلا أنه فرض عليه أن يتوصل إلى تسوية مع النقابات الحرفية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| BBA 1 MV 99, 1256/1840, Cev ikt 424, 1251/1835.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (45)  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (46)  |
| BBA Hüdavendigår eyaletine dair mesäili mühimme # 2282, 1263/1846; Cev                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,127 |
| Ikt 1520, 1262/1846.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (47)  |
| BBA I MV 8422, 1268/1852.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (48)  |
| BBA İ MV 1183, 1260/1845, MV 7746, 1268/1851.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (49)  |
| BBA İ MV 20885, 1278/1862.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (50)  |
| 88A   SD 32, 42, 45, 60 and 67, 1284-85/1867-68, Nuri (1330-38/1911-19), 1,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (507  |
| pp 748ff, 764-65, Surç (1940) and as quoted in Issawi (1966)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (51)  |
| Thobie (1977).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (52)  |
| GB FO 195,889, 18 April 1867, Issawi, e.g. (1988), p. 373                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (53)  |
| Owen (1984),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ,     |
| US CR. 1875, # 1692-166, 24 November 1875, Stern (1909), 69-71, Quataert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (54)  |
| (1983), p. 18; Issawi (1988), p. 378,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (55)  |
| وقد قام معمل مركزي عام 1902، بالمده في تصبيع يدوي للسجاد الحريري للسوق الأميركي.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (55)  |
| The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s |       |
| GB A&P 1903, 89, 6699, Aleppo for 1901.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (56)  |
| GB A&P AS Salonica, 1883-4, AS 1888 and 1889, Salonica for 1887 and 1888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| GB A&P 1908, 17, 7253; GB A&P AS Admanople for 1888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (57)  |
| GB A&P 1892, 84, 16 June 1892, also one at Izmir GB A&P 1899, 103, c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (58)  |
| 1899; GB AS 1887, Trabzon province for 1886                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| GB A&P AS 1889 and 1890, Adama for 1888 and Aleppo for 1889, A&P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (59)  |
| 1900, 96, 6353, Sivas for 1899, A&P 1913, 73, 7781, Constantinopile for 1912                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| Pamuk (1987), pp. 108-29,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (60)  |
| Issawi (1980), p. 177 quoting Eldem (1970), p. 121.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (61)  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |

| Turkey (1333/1914) and Ökçûn (1970).                                                                                                 | (62)    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| الاطلاع على تحليل نظريفه المسح وتقيياته راجع،                                                                                        |         |
| Hoffmann (1909) Eldem (1970), table after p. 122                                                                                     |         |
| Adana VS 1319/1903, p. 189, GB A&P and Ger BuHl, 1902-12, RCL 31                                                                     | (63)    |
| Octobre 1910, pp. 502-5.                                                                                                             |         |
| See Faroqhi, Part II above.                                                                                                          | (64)    |
| GB FO 195/253, 1844.                                                                                                                 | (65)    |
| GB FO 78/289, 8 November 1836.                                                                                                       | (66)    |
| GB FO 78/289, Brant, 22 May 1836; BBA I MV 21959, 1279 1863.                                                                         | (67)    |
| US CR, Reel T 681, Jewett at Sivas, 1 March 1888, GB A&P As 2886, Devey                                                              | (68)    |
| at Erzerum, 7 July 1886.                                                                                                             |         |
| Ger BuHl, 20 August 1907, p. 691.                                                                                                    | (69)    |
| لقد كانت هناك تقلبات حادة هي الإبتاح مع مرور الوقت. إلا أن دلك لا يبعدنا عن النقطة                                                   |         |
| لأساسية وهي أن الاستيراد قد أفاد بعص الجماعات بينما أساء إلى حماعات أحرى.                                                            |         |
| GB FO 195/459, Holmes at Diyarbekir, 14 April 1857.                                                                                  | (70)    |
| US CR. Reel T 681, Jewett at Sivas, 6 June 1893 and 26 May 1893; GB A&P                                                              | (71)    |
| (1870-71), pp. 795-97.                                                                                                               |         |
| Shields (1986), pp. 72-73.                                                                                                           | (72)    |
| المرجع تقسم من . 74.                                                                                                                 | (73)    |
| Ger BuHI, 1907, Heft 9, p. 740.                                                                                                      | (74)    |
| Compare Hammer (1818), p. 69 and Genç (1975), p. 273                                                                                 | (75)    |
| الذي أطهر أن المؤجل كان 58,000 قرش في أربعيبات وحسيبات القرد الثاس عشر،                                                              |         |
| + 60,000 أنا ماء 1808 مناطق 76,000 أعوام 1811 و1833.                                                                                 | . h     |
| DBA 1311 10730, 1223/1810; Cev Ikt 1642, 1231/1816                                                                                   | (76)    |
| BBA HH 16756, 1225/1810, HH 16756, 1225/1810 For example, BBA Cev lkt 996, 1242/1816.                                                | (77)    |
| BBA Cev ikt 1487, 1255/1839; 1 MV 505, 1257/1841.                                                                                    | (70)    |
| Various FO reports of Sandmon at Bursa.                                                                                              | (80)    |
| إلا أن (1862) Texier يؤكد أن بورصة كانت تصدر سبوية 100,000 تطعة، وهو الرقم                                                           |         |
| 11                                                                                                                                   |         |
| MV 99 1256/1940 155 1 AV 99 1256/1940 155 1 AVAILABLE AVE                                                                            | (81)    |
| Condition fendits but Chale diname                                                                                                   | (2(2))  |
|                                                                                                                                      | to a l  |
| The following is based on GB FO reports by Sandison at Bursa, 1840-45 GB FO 195 113, Sandison at Bursa, 15 February 1840, 550 404 PM | (83)    |
|                                                                                                                                      | J. Days |



| Hüdavendigår VS 1324/1906, 278, Dalsar (1960), pp. 410-13, Delbeuf (1906),                                                      | (85)  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| pp 166-69, US CR, Reel T 194, GB A&P 1862, 58, Farley (1862).                                                                   |       |
| GB FO 195/299, Sandison at Bursa, 24 May 1851 FO 195/393, Sandison at                                                           | (86)  |
| Bursa, 13 August 1855 and author's interview with Rână Akdis at Bursa, June                                                     |       |
|                                                                                                                                 |       |
| 1986.                                                                                                                           | (87)  |
| Delbeuf (1906), p. 142.                                                                                                         | (88)  |
| Őkçün (1970), p. 22.                                                                                                            | (89)  |
| See Quataert (1983).                                                                                                            |       |
| Fr AE CC, Brousse, 1853-1901, 31 Mars 1897, Raw silk was 120 Fr. in 1850                                                        | (90)  |
| and 55 Fr. in 1900.                                                                                                             | 40.13 |
| Qualaert (1983) RCL 30 Novembre 1909; also see Hüdavendigar VS, 1324/                                                           | (91)  |
| 1906, p. 278.                                                                                                                   |       |
| MacGregor (1847), p. 107, quoting 1841 GB FO consular reports: Fr AE CC                                                         | (92)  |
| for 1895, Revue Technique d'Orient, December 1911; Quataert (1983), pp                                                          |       |
| 499-500 ولكن في الأومة الأحيرة، فإن هذا كان يمثل 5 بالمئة من مجمل الإنتاح.                                                      |       |
| .Quataert (1983), Rānā Akdis, sec n. 57 يطهر أن العائلة العادية في ترك المعاصرة                                                 | (93)  |
| كانت تربي سنوياً 30 كيلوغراماً من شرانق دودة اللغر.                                                                             |       |
| See Vatter (n d . c 1987) لماقشة ممتارة لهذه النقطة راجع (1987)                                                                 | (94)  |
| Aus, k und k, 1906, Trapezunt, Februar 1909 Trabzon VS, 1322/1904, p. 101                                                       | (95)  |
| GB A&P (1870), pp. 795-97.                                                                                                      | (96)  |
| US CR. Reel T 681, Jewett at Sivas, 30 June 1983.                                                                               | (97)  |
| Shields (1986), pp. 75-78.                                                                                                      | (98)  |
| Ger BuHl, 19 Juli 1904, Bd. VII, Heft 4, p. 300/                                                                                | (99)  |
| Eldem (1970), p. 145.                                                                                                           | (100) |
| GB A&P 1873, 67, 14 November 1872, p. 685.                                                                                      | (101) |
| Ger BuHI, 19 Juli 1904, Bd VII, Heft 4, pp. 273-74                                                                              | (102) |
| Dumont, (1981) p 220 ومن المرجع أن هذه هي يقس المجموعة التي يذكرها.                                                             |       |
| Hall (19)8), p. 155,                                                                                                            | (103) |
| الُّذِي يَقْتُرَحَ أَنَّهُ قَدْ تُمْ تَحَاوِر مُسْتُوبِاتُ الإنتاحِ هَذْهُ مِنْ قُبَلُ بَعَيْاتُ أَحْرِي. وَلَمْ نَكُنَّ هَذْهُ |       |
| الصناعة بالتاكيد جديدة، وإمما قامب على أساس التعالم المحلية لصباعة الأفمشة.                                                     | (104) |
| GB A&P 1900, 96, Aleppo for 1899; A&P 1898, 94, 6195, A&P 1903, 93,                                                             | (104) |
| 6884, also A&P 1907, 93, 7127, A&P 1911, 96, 7579, A&P 1914, 95, 7883                                                           |       |
| Hall (1918), p. 157.                                                                                                            | (105) |
| اعتمد هذا القسم بشكل رئيسي على Quataert (1986b) .                                                                               | (106) |
| راجع منازه (1892) Stoeckel (1892) . Stoeckel                                                                                    | (107) |
| Cunningham (1983), p. 45.                                                                                                       | 4     |

.Quataert (1986a) عند (اهم) راحع الحدول رقم 1 عند (اهم) Quataert (1986a) .Quataert (1986a) عند (اهم)

| Turkey (1968), pp. 276-77.                                                               | (1)0)               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Isiksaçan (1964), p. 12.                                                                 | (11)                |
| RCL Juhet 1900 «Lettre d'Ouchak», 5 Juillet 1900                                         | (112)               |
| Atalay (c. 1952), p. 48.                                                                 | (113)               |
| Aus HHStA, PA, XI, Türket, Karton 272, 4 Januar 1896.                                    | (.14)               |
| ست الحكومة في وسط منطقة صناعة النسيج غربي الأباصول، في بالبكشير، مصعة                    | (1.5) أم            |
| ساعة البدلات العسكرية خلال خمسيات القرد النامع عشر. إن معظم التعاصيل عن                  |                     |
| ما المصنع غير معروفة ولكن مقابل غزل الحيوط وإرسالها إلى المصنع، نعلم بأن                 |                     |
| بلة حرمين في سبحق قرة تسي كانت تحصل على رواتب وإعفاءات صريبية، وكُانت                    |                     |
| نسبلة تشتري الصوف من الأحرين في الصطقة وتقوم بعرله حيوطاً، وتتنقي نسبة ثابتة             |                     |
| قامل وحدة الورن. ومشكل عام، كانت هماك علاقه اقتصادية ودية ومعقدة بين السكان              |                     |
| سر وسكان المدن. وعبد منافشة إنتاج المنسوحات، فإن معظم المصادر تشير إلى                   |                     |
| كان البندات على أنهم الموردون لبعض المواد، مثل مواد الصباعة أو الحيوط، ما                |                     |
| ترك نطباعاً بأن هؤلاء الأفراد كانوا يعيشون في ملذات مستقرة أو قرى. وعند الفحص            |                     |
| لدفيق، ينصح أن المعض هم من البدو الدين أدى تبادلهم للصائع دوراً حبوباً في الحباة         |                     |
| لاقتصادية لمحماعات المستقرة. لقد تم تحاهل أهمية البدو ومحل محتاح إلى تعديل اكثر          |                     |
| عهما للصاعة في القرن التاسع عشر وعليا أبصأ إعادة الاعتبار لدور البدو الاقتصادي           |                     |
| في الأماصول وسوريا، وكذلك في المناطق الأحرى، الذي تعير في مجرى القرل، متأثرا             |                     |
| تعدد من المتعيرات. ومن بينها، بالتأكيد، موضوع توطين العشائر من قبل المحكومة الذي         |                     |
| بدأ في عشريبات القول الناسع عشر. إلا أما لا معلم كنف أثرت، في ذلك الوقت،                 |                     |
| سياسه مرص الاستقرار على دور القبائل في صناعة السجاد، إد كان معص الفرويس الدبن            |                     |
| كانوا ينتجون سجاداً تبعد بأني أداخ الفان الناسع عشر من البدو.                            |                     |
| BBA Cev lkt 499, 1264 1848, I MV 4003, 1265/1849.                                        | (116)               |
| Ger BuHl, 9, 1906, 'Die anatolische Teppichindustrie', Pittard (1931).                   | (110)               |
| Stoeckel (1892), p iv                                                                    | (118)               |
| BBA BEO 693 22, < 1-40, 80-81 and 132                                                    | (Hg)                |
| Ger BuHI, 9, 1906, 'Die anatolische Teppichindustrie'                                    | (11 <sup>20</sup> ) |
| Annual Reports of the Oriental Carpes Manufacturers, Ltd., 1909-18                       | (150)               |
| يشير أحد المصادر إلى استخدام الصباغ الأنبليني،                                           | (121)               |
| يحتوي هذا القسم على الكثير من النفاصيل الآيه يعدم معلومات عير متوفره في المصادر          | ()-                 |
| Salaheddin Ben (1867) m 120 es i com                                                     | (122)               |
| Salaheddin Bey (1867), p. 129, Herlt (1918), 58; Ger BuHI, 1902, 10 April 1902 and 1904. |                     |
| Ger BuH1, 1904, pp. 306-8; Junge (1916), p. 446,                                         | (123)               |
|                                                                                          |                     |

| والدي يؤكد أن إحدى مقامات صماعة الأحذية التركية قد استمرت في التواحد حتى القرر                |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| المشرين.                                                                                      |       |
| GB A&P AS 3170, Symrna for 1902-3, p. 11.                                                     | (124) |
| Fitzner (1902) was translated in edited form and published as GB, Naval Staff                 | (125) |
| Intelligence Department, A Handbook of Asia Minor, July 1919. Also see GB                     |       |
| A&P AS 5247, Smyrna for 1912-13.                                                              |       |
| Ger BuHI, 1902, Smyrna.                                                                       | (126) |
| Fr RCC 1900, Reel 33, pp 9-10 GB A&P 1892, 84, 16 April 1892.                                 | (127) |
| UPA FO vol. 7, 31 December 1878 Trabzon report; GB A&P AS 1888,                               | (128) |
| Trabzon for 1887 and AS 1890, Trabzon for 1889.                                               |       |
| GB A&P 1908, 117; Fr RCC 1901, Reel 34 and RCC 1911, Reel 40.                                 | (129) |
| Ger BuHI, 1904, p. 302.                                                                       | (130) |
| GB A&P 195/2584, 1887 at Erzerum.                                                             | (131) |
| GB A&P AS 1886. Kharput for 1885, 11 September 1886; FO 195,1887.                             | (132) |
| Kharput province for 1886.                                                                    |       |
| GB A&P AS 1889, Erzerum for 1887-88, A&P AS 1891, Erzerum for 1889-90                         | (133) |
| and various FO 1891-1911.                                                                     |       |
| GB FO 78/289, 8 November 1836; FO 195/799, 31 March 1864; FO 195/799,                         | (134) |
| July 1864.                                                                                    | (450) |
| GB A&P 1905 and 1906, p. 129, UPA FO Vol. 16, 1908 report and compare                         | (135) |
| with Diyarbekir VS, 1302/1884-85 and 1321/1903, pp. 195-96.                                   |       |
| وقد ملعث صادرات ديار بكر من الأقمشة المحريرية والقطنية إلى المناطق العثمانية 14,000           |       |
| عبية المترابني عام 1892 و13,000 جنبه عام 1893.                                                | (116) |
| GB A&P 1873, 67, 14 November 1872, GB A&P AS 1887 Van and Hekkiari                            | ,,,,  |
| for 1885-86, A&P AS 1891, Erzerum for 1889-90, reporting on Van and Biths راجع الهامش 2 أعلان | (137) |
|                                                                                               | (138) |
| Bowring (1840), p. 20 BBA I MM 2276, 1292/1875, GR A&P AS 1889,                               |       |
| Aleppo for 1888 and other FO and A&P reports from Aleppo.                                     |       |
| إعادة الازدهار الصناعي السريع.                                                                |       |
| GB A&P As 1890, Aleppo for 1889; A&P 1905; Halep VS, 1317/1899, pp.                           |       |
| 191 92 and Aus k und k Aleppo, 1901. Also, Issawi (1988), pp. 372-81 BBA                      |       |
| Cev ikt 2024, MacGregor (1847), various GB A&P and FO 195                                     |       |
|                                                                                               |       |

| والدي يؤكد أن إحدى نقامات صاعة الأحدية التركية قد استمرت في التواجد حتى القرن<br>المعشرين.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| GB A&P AS 3170, Symma for 1902-3, p. 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (124) |
| GB A&P AS 3170, Symma for 1902-3, p. 11.  GB A&P AS 3170, Symma for 1902-3, p. 11.  Fitzner (1902) was translated in edited form and published as GB, Naval Staff  Fitzner (1902) was translated in edited form and published as GB, Naval Staff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (125) |
| Fitzner (1902) was translated in conted form and passage (1902) was translated in conted form and passage (1902) was translated in conted form and passage (1902) was translated in conted form and passage (1902) was translated in conted form and passage (1902) was translated in conted form and passage (1902) was translated in conted form and passage (1902) was translated in conted form and passage (1902) was translated in conted form and passage (1902) was translated in conted form and passage (1902) was translated in conted form and passage (1902) was translated in conted form and passage (1902) was translated in conted form and passage (1902) was translated in conted form and passage (1902) was translated in conted form and passage (1902) was translated in conted form and passage (1902) was translated in conted form and passage (1902) was translated in conted form and passage (1902) was translated in content (1902) was translated in content (1902) was translated in content (1902) was translated in content (1902) was translated in content (1902) was translated in content (1902) was translated in content (1902) was translated in content (1902) was translated in content (1902) was translated in content (1902) was translated in content (1902) was translated in content (1902) was translated in content (1902) was translated in content (1902) was translated in content (1902) was translated in content (1902) was translated in content (1902) was translated in content (1902) was translated in content (1902) was translated in content (1902) was translated in content (1902) was translated in content (1902) was translated in content (1902) was translated in content (1902) was translated in content (1902) was translated in content (1902) was translated in content (1902) was translated in content (1902) was translated in content (1902) was translated in content (1902) was translated in content (1902) was translated in content (1902) was translated in content (1902) was translated in content (1902) was translated in content ( |       |
| Intelligence Department, A 11414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| A&P AS 5247. Smyrna for 1912-13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (126) |
| Ger BuHl, 1902, Smyrna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (127) |
| Ger BuH1, 1902, Sittyrias<br>Fr RCC 1900, Reel 33, pp. 9-10. GB A&P 1892, 84, 16 April 1892                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (128) |
| UPA FO vol 7, 31 December 1878 Trabzon report; GB A&P AS 1888,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| Trabzon for 1887 and AS 1890, Trabzon for 1889.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (129) |
| GB A&P 1908, 117; Fr RCC 1901, Reel 34 and RCC 1911, Reel 40.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (130) |
| Ger BuH1, 1904, p 302.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (131) |
| GB A&P 195 2584, 1887 at Erzerum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (132) |
| GB A&P 195 2584, 1887 at E12cton.  GB A&P AS 1886, Kharput for 1885, 11 September 1886; FO 195/1887,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (133) |
| GB A&P AS 1889, Erzerum for 1887-88, A&P AS 1891, Erzerum for 1889-90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (134) |
| GB FO 78/289, 8 November 1836, FO 195/799, 31 March 1864; FO 195/799,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| 11 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (135) |
| GB A&P 1905 and 1906, p. 129; UPA FO Vol. 16, 1908 report and compare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| with Diyarbekir VS, 1302,1884-85 and 1321/1903, pp. 195-96.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| وقد بلعث صادرات ديار بكر من الأقمشة الحريرية والقطية إلى المناطق العثمانية 14,000 جنيه استرليني عام 1892 و13,000 جنيه عام 1893.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 1807                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (136) |
| GB A&P 1873, 67, 14 November 1872, GB A&P AS 1887 Van and Hekkiari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| for 1885-86, A&P AS 1891, Erzerum for 1889-90, reporting on Van and Biths.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (137) |
| Bowring (1840), p. 20 BBA I MM 2276, 1292/1875, GB A&P AS 1889,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (138) |
| Bowning (1840), p. 20 BBA I MM 2276, 1252/1655                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| Aleppo for 1888 and other FO and A&P reports from Aleppo. وربعا يكون إلعاء رسم الأربعة بالمئة على الصادرات عن طريق البحر قد ساهم جرنياً في إعادة الأزدهار الصناع ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| إعادة الأزدهار الصناعي السريع.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| GB A&P As 1890, Aleppo for 1889; A&P 1905; Halep VS, 1317/1899, pp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| 191-92 and Aus k und k Aleppo, 1901. Also, Issawi (1988), pp. 372-81, BBA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| Cev lkt 2024, MacGregor (1847), various GB A&P and FO 195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| w v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |

# فائمة المصادر والمراجع

#### Archives

Turkey: Başbakanlık Arşivi, Prime Ministry Archives, İstanbul Bab-ı Ali Evrak Odası
Cevdet Tasnifi, Belediye
Cevdet Tasnifi, Dahiliye
Cevdet Tasnifi, İktisat
Cevdet Tasnifi, Maliye
Cevdet Tasnifi, Nafia
Hatt-ı Hümayun Tasnifi
Kamil Kepeci Tasnifi
İradeler Tasnifi
Yıldız Tasnifi
Ankara eyaletine dair mesaili mühimme
Hüdavendığar eyaletine dair mesaili mühimme

Austria: Haus-Hof und Staatsarchiv, Vienna

France: Archives du Ministère des affaires étrangères, Paris Correspondance consulaire et commerciale, 1873-1901 Constantinople, 106-7, 115-17 Trebizonde, 9-13 Smyrne, 55-57 Brousse, no nr. Erzeroum, 4

Germany, (formerly) Democratic Republic: Zentrales Staatsarchiv, Potsdam Auswärtiges Amt

Great Britain: Foreign Office, The Public Records Office, London FO 195 and 424

United States: National Archives, Washington, D.C. Brusa, 1837-40

Constantinople, 1820-70 Salonica, 1832-40 Smyrna, 1802-75.

# Published consular reports

Austria: Benchte der k. u. k Österr.- Ung Konsularamter uber das Jahr. . . . Herausgegeben im auftrage des K.K. Handelsministeriums vom K.K. Österr. Handelsmuseum, Vienna, 1900-1912. Politisches Archiv, Turkei XII, K 195, 196, 352.

France: Bulletin consulaire français. Recueil des rapports commerciaux adressés au Ministère des affaires êtrangeres par les agents diplomatiques et consulaires de France à l'étranger. Paris, 1877-1914.

Germany: Deutsches Reich. Handel und Industrie. Berichte über Handel und Industrie. Berlin, 1900-15.

Great Britain: Parliamentary Papers, Accounts and Papers. London, 1876-1913.

United States: Department of State. Commercial Relations of the United States. Washington, 1856-79.

Daily Consular Reports. Washington, 1901-2.

Department of Commerce and Labor, Bureau of Manufactures, Monthly Consular and Trade Reports. Washington, 1907-14.

# Contemporary newspapers and journals (selected)

Aydın, 1297-1301 Board of Trade Journal, 1906-14 Bursa, 1210-11 Levant Trade Review, 1911-15 Itidal, Adana, 1327 Bursa Sergisi, 1325 La Revue commerciale du Levant, bullesin mensuel de la chambre de commerce française de Constantinople, 1896-1912 Revue de Constantinople, 1875-76 Revue Technique d'Orient, 1910-14 Sivas, 1902-8

Secondary sources

Adams, Walter Booth (1924). "Public health" in Mears, ed., pp. 155-176.

Adanit, Fikret (1984-85). "The Macedonian Question: the socio-economic reality and problems of its historiographic interpretations," IJTS, Winter, III (t),

Akarlı, Engin Deniz (1986). "Gedik: implements, mastership, shop usufruct, and monopoly among Istanbul artisans, 1750-1850," Wissenschaftskolleg

Jahrbuch, 225-31.

Aktan, Reşat (1950). "Agricultural policy of Turkey," Ph.D. dissertation, Uni-

versity of California, Berkeley.

Aricanli, Tosun (1976). "The role of the state in social and economic transformation of the Ottoman Empire, 1807-1918," Ph.D. dissertation, Harvard University.

(n.d.). "Agrarian relations in Turkey: state, peasant property and the question

of landlordism," unpublished paper.

Arif, Muhammad (1971). al-Sa'ada al namiye a-abadiyya fi'l-sıkka al-hadidiyya al Hijaziyya, manuscript trans, and ed. by Jacob Landau as The Hejaz railway and the Muslim pilgrimage. A case of Ottoman political propaganda, Detroit.

Atalay, B. (c. 1952). Turk Haliciliği ve Cihan Hali Tipleri Panoraması.

Bacqué-Grammont, Jean-Louis and Paul Dumont (1983a), eds. Économies et sonetës dans l'Empire ottoman (fin du XVIII-début du XX siecle), Paris.

(1983b), eds. Contribution a l'histoire économique et sociale de l'Empire oltoman, Paris-Louvain.

Baer, Gabriel (1970) "The administrative, economic and social functions of Turk-15h guilds," IJMES, 1, 18-50.

(1981) "Fellah rebellion in Egypt and the Fertile Crescent," in Gabriel Baen ed. Fellah and townsman in the Middle East. Studies in social history.

London, pp. 253-323.

(1983) "Landlord, peasant and the government in the Arab provinces of the Ottoman Empire in the 19th and early 20th centuries," in Bacqué-Grammont and Dumont, eds. (1983a), pp. 261-74.

Bağış, Alı İhsan (1983). Osmanlı Ticaretinde Gayri Müslimler, Kapıtulasyonlar-Berath Tuccarlar, Avrupa ve Hayriye Tuccarlari (1750-1839), Ankara.

Bairoch, Paul (1975). The economic development of the Third World since 1900, trans, by Cynthia Postan, Berkeley,

(1976). "Europe's gross national product: 1800-1975." JEEH, Fall, 173-340. (1983). "A comparison of the levels of GDP per capita in developed and developing countries, 1700-1980," JEH, March, 27-41.

Batatu, Hanna (1978). The old social classes and the revolutionary movements of Iraq, Princeton.

Bayatlı, Osman (1957), Bergama'da Yakın Tarih Olayları, XVIII -XIX, Yüzyıl,

Behar, Cem (1986) "Some data on polygyny in Istanbul, 1885-1926," unpublished paper, Istanbul.

(1987). "Evidence on fertility decline in Istanbul, (1885-1940)," unpublished paper, Isranbul.

Beinin, Joel and Zachary Lockman (1988). Workers on the Nile. Nationalism, Communism, Islam and the Egyptian working class, 1882-1954, Princeton.

Berend, Ivan T. and Gyorgy Ranki (1974). Economic development in East-Central Europe in the 19th & 20th centuries, New York.

Biraben, Jean-Noel (1975). Les hommes et la peste en France et dans les pays européens et méditerranéens, 1, Mouson and Paris.

Bowring, John (1840). Report on the commercial statistics of Syria, London (reprint, New York, 1973).

Braude, Benjamin and Bernard Lewis (1981), eds. Christians and Jews in the Ottoman Empire, 1, New York.

Braudel, Fernand (1966). The Mediterranean and the Mediterranean world in the age of Philip II, New York.

Buheiry, Marwan (1984). "The peasant revolt of 1858 in Mount Lebanon," in Khalidi, ed., pp. 291-301.

Burke, Edmund III (1986a). "Changing patterns of peasant protest in the Middle East, 1750–1950," paper presented to the 1986 annual meeting of the Middle East Studies Association.

(1986b). "Understanding Arab protest movements," Maghreb Review, XI (1), 27-32.

Cameron, Rondo (1961). France and the economic development of Europe, 1800-1914, 2nd ed., Princeton.

Clark, E. (1974) "The Ottoman Industrial Revolution," IJMES, V. 65-76.

Corancez, L.A.A. (1816). Itineraire d'une partie peu connue de l'Asie Mineure, Paris.

Crafts, N.F.R (1984). "Economic growth in France and Britain, 1830-1910: a review of the evidence," JEH, March, 49-67.

Cuinet, Vital (1890-94). La Turquie d'Asse: géographie administrative, statistique, descriptive et raisonné de chaque province de l'Asse Mmeure, 4 vols., Paris.

Cunningham, A.B. (1983). "The journal of Christophe Aubin a report on the Levant trade in 1812," AO, VIII, 5-131.

Çadırcı, Musa (1980). "II. Mahmud Döneminde (1808-1839) Avrupa ve Hayriye Tüccarları" in Okyar and İnalcık, eds. (1980), pp. 237-41.

Dalsar, Fahri (1960). Bursa'da Ipekçilik, İstanbul.

Davison, Roderic (1968). Turkey: a short history, New Jersey (1981 edition). Delbeuf, Régis (1906). Une excursion à Brousse et à Nicée, Constantinople.

Dols, Michael (1979). "The second plague pandemic and its recurrence in the Middle East," JESHO, XXII (2) (May), 162-89.

Draganova, Slavka (1988). "Documents of the 1840s on the economic position of the villages in central north Bulgaria," Bulgarian Historical Review, XVI (2), 87-104.

du Velay, A. (1903). Essat sur l'histoire financière de la Turquie depuis le règne du Sultan Mahmond II jusqu'à nos jours, Paris.

Duben, Alan (1985) "Turkish families and households in historical perspective,"

Journal of Family History, Spring.

(1986) "Muslim households in late Ottoman Istanbul," unpublished paper.
(1987). "Locating the household in late Ottoman Istanbul," unpublished paper.
Dumont, Paul (1981). "Jewish communities in Turkey during the last decades

of the XIXth century in the light of the archives of the Aliance Israelite Universelle," in Braude and Lewis, eds., I, pp. 209-42.

Eldem, Vedat (1970). Osmanlı İmparatorluğunun İktisadı Şarıları Hakkında Bır

Tetkik, İstanbul.

Elefteriades, Eleuthère (1944). Les chemins de fer en Syrie et au Liban, Beirus. Engelhardt, Ed (1882 and 1884). La Turquie et le Tanzimat, 2 vols., Paris.

Farley, J.L. (1862). The resources of Turkey, London.

Faroqhi, Suraiya (1987). "Agriculture and rural life in the Ottoman Empire ca. 1500-1878," New Perspectives on Turkey, Fall, 3-34

Fawaz, Leda (1983). Merchants and migrants in nineteenth-century Beirul,

Cambridge.

Feis, Herbert (1930). Europe, the world's banker, New Haven.

Fitzner, Rudolf (1902). Anatolien. Wirtschaftsgeographie, Berlin. Fogel, Robert W. (1964). Railroads and American economic growth, Baltimore.

Frangakis, Elena (1986). "Western merchant and financial capital in eighteenthcentury Izmir," paper presented to the 1986 meeting of the American Historical Association.

Genç, Mehmet (1975). "Osmanlı Maliyesinde Malikane Sistemi" in Unal Nalbantoğlu and Osman Okyar, eds., Turkiye Ikiisat Tarihi Seminen, Me-

tinler, Tartişmalar, Ankara, pp. 231-91.

(1987). "Entreprises d'état et attitude politique dans l'industrie ottomane au XVIIIe siècle," in Jacques Thobie and Jean-Louis Bacqué-Grammont, eds., L'accession de la Turquie à la civilisation industrielle. Facteurs internes et externes, Istanbul.

Gerber, Haim (1987). The social origins of the modern Middle East, Boulder,

Gilbar, Gad G. (1986). "The growing economic involvement of Palestine with the West, 1865-1914," in David Kushner, ed., Palestine in the late Ottoman period, jerusalem, pp. 188-210.

Goffman, Daniel (1986). "A European commercial network in seventeenthcentury western Anatolia," paper presented to the 1986 meeting of the

American Historical Association.

Gould, Andrew G. (1973). "Pashas and brigands: Ottoman provincial reform and its impact on the nomadic tribes of southern Anatolia 1840-85," Ph.D. dissertation, University of California, Los Angeles.

Göyünç, Nejat (1983). "The procurement of labor and materials in the Ottoman Empire (16th and 18th centuries)," in Bacqué-Grammont and Dumont, eds.

(1983a), pp. 327-33.

Güran, Tevfik (1980). "Tanzimat Doneminde Tarım Politikası (1839-76)." ID Okyar and Inalcik, eds., pp. 271-77. (1984-85). "The state role in the grain supply of Istanbul: the grain administra-

tion, 1793-1839," IJTS, Winter, 27-41.

Great Britain (1920). Anatolia, London. Parliamentary Papers, Accounts and Papers (1870 and 1871), "Report on the Condition of Industrial Classes [in Turkey]," vols 66 and 68.

Greenberg, Dolores (1982). "Reassessing the power patterns of the Industrial Revolution: an Anglo-American comparison," AHR, LXXXVII (4), 1237-61. Hall, W.H. (1918). Reconstruction in Turkey, New York.

Hammer, Joseph V. (1818). Umblick auf einer Reise von Constantinopel nach Brussa und dem Olympos, und von da zuruck uber Nicaa und Nicomedien,

Hecker, M. (1914). "Die eisenbahnen der asiatischen Türkei," Archiv für Eisenbahnwesen, pp. 744-800, 1057-87, 1283-321, 1539-84.

Herlt, G. (1918). "Die industrialisierung der Türkei," Das Wirtschaftsleben der Turkei, 11, 41-80.

Himes, Norman E. (1936). Medical history of contraception, New York.

Hoell, Margaret S. (1973). "The Ticaret Odast: origins, functions, and activities of the Chamber of Commerce of Istanbul, 1885-99," Ph.D. dissertation, The Ohio State University.

Hoffmann, Friedrich (1909). "Die industrie in der Turkei," Weltwirtschaftliches

Archiv, XIV (7) Januar, 1-23.

Hürteroth, Wolf-Dieter (1974). "The influence of social structure on land division and settlement in inner Anatolia," in P. Benedict, E. Tümertekin and F. Mansur, eds., Turkey. Geographic and social perspectives, Leiden, pp. 21-38.

Hurewitz, J.C. (1975), ed. The Middle East and North Africa in world politics A documentary record, and ed., I, New Haven.

İnalcık, Halil (1943). Tanzımat ve Bulgar Meselesi, Arıkara.

(1971). "Imtiyazat," El", III, Leiden, pp. 1179-89.

(1973). "Application of the Tanzimat and its social effects," AO, V, 97-128.

(1979-80). "Osmanlı pamuklu pazarı, Hındistan ve İngiltere: pazar rekabetinde emek maliyetinin rolü," TITA, 1-65.

(1982). "Rice cultivation and the celtükci-reaya system in the Ottoman Empire," Turcica, XIV, 140-41.

(1983). "The emergence of big farms, ciftliks: state, landlords and tenants," in Bacqué-Grammont and Dumont, eds. (1983b), pp. 105-26.

İşıksaçan, Güngör (1964). Batı Anadolunun Başlıca Halı Merkezlerinde İmâl Edilen Haliların Desen ve Kaliteleri Üzerinde Araştırmalar, İzmir.

Issawi, Charles (1966). The economic history of the Middle East, 1800-1914, Chicago.

(1969). "Economic change and urbanization in the Middle East," in Ira Lapidus, ed., Middle Eastern cities, Berkeley, pp. 102-21.

(1970). "The Tabriz-Trabzon trade, 1830-1900: rise and decline of a route," IJMES, I, 18-27.

(1977). "British trade and the rise of Beirut, 1830-60," IJMES, VIII, 91-101.

(1980). The economic history of Turkey 1800-1914, Chicago.

(1981). "The transformation of the economic position of the millets in the nincteenth century," in Braude and Lewis, eds., pp. 261-85.

(1982). An economic history of the Middle East and North Africa, New York.

(1988) The Fertile Crescent 1800-1914. A documentary economic history, New York.

Istanbul Ticaret Bahriye Mudürlüğü (1918). İstanbul Limanı. İstanbul. 10 Balkan-Orient-Junge, Reinhard (1916). "Türkische textilwaren,"

Sonderausgabe der Zeitschrift, die Textile Woche, 1916-17 Jwaideh, Albertine (1965). "The sanniya lands of Sultan Abdul Hamid II in Iraq," Hall, W H. (1918). Reconstruction in Turkey, New York,

Hammer, Joseph V. (1818). Umblick auf einer Reise von Constantinopel nach Brussa und dem Olympos, und von da zurnek uber Nicaa und Nicomedien, Pest.

Hecker, M. (1914). "Die eisenbahnen der asiatischen Türkei," Archeo fur Eisenbahnwesen, pp. 744-800, 1057-87, 1283-321, 1539-84.

Herlt, G. (1918). "Die industrialisierung der Türkei," Das Wirtschaftsleben der Turket, 11, 41-80.

Himes, Norman E. (1936). Medical history of contraception, New York.

Hoell, Margaret S. (1973). "The Ticaret Odan: origins, functions, and activities of the Chamber of Commerce of Istanbul, 1885-99." Ph.D. dissertation, The Ohio State University.

Hoffmann, Friedrich (1909). "Die industrie in der Türkei," Weltwirtschaftliches

Archiv, XIV (7) Januar, 1-23.

Hüneroth, Wolf-Dieter (1974). "The influence of social structure on land division and settlement in inner Anatolia," in P. Benedict, E. Tümertekin and F. Mansut, eds., Turkey. Geographic and social perspectives, Leiden, pp. 21-18.

Hurewitz, J.C. (1975), ed. The Middle East and North Africa in world politics. A documentary record, and ed., I, New Haven.

Inaltik, Halil (1943). Tanzimat ve Bulgar Meselesi, Ankara.

(1971). "Imtiyazat," El2, 111, Leiden, pp. 1179-89.

(1973). "Application of the Tanzimat and its social effects," AO, V, 97-128. (1979-80). "Osmanlı pamuklu pazarı, Hindistan ve İngiltere: pazar rekabetinde

emek maliyetinin rolu," TITA, 1-65.

(1982). "Rice cultivation and the celtükci-reaya system in the Ottoman Empire," Turcica, XIV, 140-41.

(1983). "The emergence of big farms, ciftliks: state, landlords and tenants," in

Bacqué-Grammont and Dumont, eds. (1983b), pp. 105-26.

Işıksaçan, Güngör (1964). Batı Anadolunun Başlıça Halı Merkezlerinde İmûl Edilen Halıların Desen ve Kaliteleri Üzerinde Araştırmalar, İzmir.

Issawi, Charles (1966). The economic history of the Middle East, 1800-1914, Chicago,

(1969). "Economic change and urbanization in the Middle East," in Ira Lapidus, ed., Middle Eastern cities, Berkeley, pp. 101-21.

(1970) "The Tabriz-Trabzon trade, 1830-1900: rise and decline of a route," IJMES, 1, 18-27.

(1977). "British trade and the rise of Beirut, 1830-60," IJMES, VIII, 91-101.

(1980). The economic history of Turkey 1800-1914. Chicago.

(1981). "The transformation of the economic position of the millets in the nineteenth century," in Braude and Lewis, eds., pp. 261-85.

(1982). An economic history of the Middle East and North Africa, New York. (1988). The Fertile Crescent 1800-1914 A documentary economic history, New York.

İstanbul Ticaret Bahriye Müdürlüğü (1928). İstanbul Limanı, İstanbul.

texulwaren," in Balkan-Onent-Junge, Reinhard (1916). "Türkische Sonderausgabe der Zeitschrift, die Textile Woche, 1916-17. Jwaideh, Albertine (1965). "The sanniya lands of Sultan Abdul Hamid II in Iraq."

in George Makdisi, ed., Arabic and Islamic studies in honor of Hamilton A.R. Gibb, Leiden.

(1984). "Aspects of land tenure and social change in Lower Iraq during the

late Ottoman times," in Khalidi, ed., pp. 333-56.

Karpat, Kemal H. (1983). "Population movements in the Ottoman state in the nineteenth century: an outline" in Bacqué-Grammont and Dumont, eds. (1983a), pp. 385-428.

(19852). Ottoman population 1830-1914. Demographic and social character-

istics, Madison, Wisconsin.

(1985b). "The Ottoman emigration to America, 1860-1914," IJMES, XVII (1),

(1987). "The immigration of Ottoman Jews into the Ottoman Empire 1860-

1914," unpublished paper.

Kasaba, Reşat (1985). "Peripheralization of the Ottoman Empire," Ph.D. dissertation, State University of New York at Binghamton.

(1988a). "Migrant labor in Western Anatolia, 1750-1850," unpublished paper. (1988b), "Was there a compradore bourgeoisie in mid nineteenth-century Western Anatolia?" R, Spring, 215-28.

Khalidi, Tarif, (1984), ed. Land tenure and social transformation in the Middle

East, Beirut.

Kolars, John and Henry Malin (1970). "Population and accessibility: an analysis of Turkish railroads," The Geographical Review, LX (2), 229-46.

Kurdakul, Necdet (1981). Osmanlı Devletinde Ticaret Antlaşmaları ve Kapıtulas-

yonler, Istanbul.

Kurmuş, Orhan (1974). Emperyalızmın Türkiye'ye Gırişi, İstanbul.

(1983). "The 1838 treaty of commerce re-examined," in Bacque-Grammont and Dumont, eds. (1983a), pp. 411-17.

Lampe, John R. and Marvin R. Jackson (1982). Balkan economic history, 1550-1950. From imperial borderlands to developing nations, Bloomington. Indiana.

Lewis, Bernard (1961). The emergence of modern Turkey, London, and later

Lewis, Norman (1987). Nomads and settlers in Syria and Jordan, 1800-1980. Cambridge

Licht, Walter (1983). Working for the railroad- the organization of work in the nineteenth century, Princeton.

Longrigg, Stephen (1925). Four centuries of modern Iraq, Oxford.

MacGregor, J. (1847). Commercial statistics, 4 vols., London.

Maddison, Angus (1964). Economic growth in the West, New York. Mandel, Neville J. (1975). "Ottoman practice as regards Jewish settlement in Palestine, 1881-1908," MES, 11 (1), 33-46.

(1976). The Arabs and Zionism before World War I, Berkeley.

Maoz, Moshe (1980) "Intercommunal relations in Ottoman Syria during the Tan-21mat era; social and economic factors," in Okyar and Inalcik, eds., pp. 101-10. McCarthy, Justin (1979), "Age, family and migration in the Black Sea provinces

of the Ottoman Empire," IJMES, X, 309-23.

(1983). Muslims and minorities. The population of Anatolia and the end of the Empire, New York.

McGowan, Bruce (1981). Economic life in Ottoman Europe. Taxation, trade and the struggle for land, 1600-1800, Cambridge.

McNeill, William (1976). Plagues and peoples. New York. Mears, Ehot Grinnell (1924). Modern Turkey, New York.

Meriwether, Margaret L. (1987). "Urban notables and rural resources in Aleppo, 1730-1830," IJTS, Summer, 55-73.

Mitchell, Brian (1978). European bistorical statistics, abridged ed., London.

Mitchell, Brian and Phyllis Deane (1962). Abstract of British historical statistics, Cambridge.

Mordsmann, A.D. (1925). Anatolien. Skizzen und Reisebriefe aus Kleinasien, ed. Franz Babinger, Hanover.

Musallam, B.F. (1983). Sex and society in Islam. Birth control before the nineteenth century, Cambridge.

Naff, Alixa (1972). "A social history of Zahle, the principal market town in nineteenth-century Lebanon," Ph.D. dissertation, University of California, Los Angeles.

Nickoley, E.F. (1924). "Agriculture," in Mears, ed., pp. 280-301.

Nun, Osman (1330-38/1911-19). Mecelle-1 umur-u belediyye, 5 vols., İstanbul.

Ochsenwald William (1980). The Hijaz railroad, Charlottesville, Va.

(1984). Religion, society and the state in Arabia: The Hijaz under Ottoman control, Columbus, Ohio.

Okyar, Osman and Halil Inalcik (1980), eds. Social and economic history of Turkey, 1071-1920, Ankara.

Orga, Irlan (1950). Portrait of a Turkish family, London.

Owen, Roger (1981). The Middle East in the world economy, London.

(1984). "The study of Middle Eastern industrial history" notes on the interrelationship between factories and small-scale manufacturing with special references to Lebanese silk and Egyptian sugar 1900-30," IJMES, 475-87.

Okçun, A. Gündüz (1970), ed. Osmanlı Sanayıı: 1913, 1913 Yılları Sanayı İstatistikleri, Ankara.

Oncu, Ayşe (1987). "Turkish migrants return from Europe: a review of research," TSAB, September, 55-64.

Pamuk, Sevket (1987). The Ottoman Empire and European capitalism, 1820-1913. Trade, investment and production, Cambridge

Panzac, Daniel (1985). La peste dans l'empire Ottoman 1700-1850, Louvain. Pech, E. (1911). Manuel des sociétés anonymes fonctionnant en Turquie, 5th ed., Istanbul.

Pittard, Eugène (1931). Le visage nouveau de la Turquie, Paris.

Popoff, Kiril G (1920). La Bulgarie economique, 1879-1911, Sofia. Puryear, Vernon J. (1935). International economics and diplomacy in the Near East, Stanford.

Quataert, Donald (1973). "Ottoman reform and agriculture in Anatolia, 1876-1908," Ph D. dissertation, University of California, Los Angeles.

(1977). "Limited revolution: the impact of the Anatolian Railway on Turkish transportation and the provisioning of Istanbul, 1890-1908," Business History Review, Summer, 139-60.

(1979). "The economic climate of the 'Young Turk Revolution' in 1908," JMH.

September, D1147-D1161.

(1981). "Agricultural trends and government policy in Ottoman Anatolia, 1800-1914," AAS, XV (1), 69-84.

(1983). Social disintegration and popular resistance in the Ottoman Empire,

1881-1908, New York.

(1986a). "Machine breaking and the changing carpet industry of western Anatolia, 1860-1908," Journal of Social History, Spring, 473-89. (1986b). "Ortoman households, Ottoman manufacturing and international

markets, 1800-1914," unpublished paper. Rafeq, Abdul Karem (1983). "The impact of Europe on a traditional economy. the case of Damascus, 1840-1870," in Bacqué-Grammont and Dumont, eds. (1983a), pp. 419-28.

(1984). "Land tenure problems and their social impact in Syria around the

middle of the nineteenth century," in Khalidi, ed., pp. 371-96.

Reilly, James (1987). "Sharia court registers and land tenure around nineteenthcentury Damascus," Middle East Studies Association Bulletin, December, 155-68.

Al-Sa'di, Essa Ali (1989). "Migration and social change in a Jordanian village: a socio-cultural perspective," Ph.D. dissertation, State University of New

York, Binghamton.

Sahillioğlu, Halil (1968). "XVIII. Yüzyıl Ortalarında Sanayi Bölgelerimiz ve Ticari ımkanları," BTTD, 11, 61-66.

Salaheddin Bey (1867). La Turquie à l'exposition universelle de 1867, Paris.

Sarç, Celal Ömer (1940). "Tanzimat ve Sanayiimiz," in Tanzimat, Istanbul, pp. 423-40. Translated as "Ottoman industrial policy" in Issawi (1966), pp. 48-19. Sauvaget, J. (1941). Alep, Paris.

Sayar, Ahmet Guner (1986). Osmanlı İktisat Duşüncesinin Çağdaşlaşması,

Istanbul.

Schatkowski-Schilcher, Linda (1985). Families in politics: Damascene factions and estates of the 18th and 19th centuries, Stuttgart.

Sencer, Oya (1969). Turkiye'de İşçi Sinifi, İstanbul.

al-Shaafi, Muhammad S. (1985). The foreign trade of Jiddah under Ottoman rule, 1840-1916, Riyadh.

Shaw, Stanford J. (1975). "The nineteenth-century Ottoman tax reforms and revenue system," IJMES, VI, October, 421-59.

Shaw, Stanford J. and Exel Kural Shaw (1977). History of the Ottoman Empire and modern Turkey, 11, Cambridge.

Shields, Sarah (1986) "An economic history of nineteenth-century Mosuli" Ph.D. dissertation, University of Chicago,

Shorter, Frederic C. (1985). 'The population of Turkey after the War of Independence," IJMES, November, 417-41.

Sluglett, Peter and Marion Farouk-Sluglett (1984). "The application of the 1818 land code in Greater Syria: some preliminary observations," in Khalidi, ed-

Sousa, Nadim (1933). The capitulatory regime of Turkey, its history, origin and

Spooner, Brian (1977). "Desert and sown: a new look at an old relationship." in Thomas Naff and Roger Owen, eds., Studies in eighteenth century Islamic Stavrianos, L.S. (1958). The Balkans since 1453. New York.

Stern, Bernhard (1909). Die moderne Turkei, Berlin

Stich, Heinrich (1929). Die weltwirtschaftlich Entwicklung der anatolischen Produktion seit Anfangs des 19. Jahrhunderts, Kiel.

Stoeckel, J.M. (1892). "Modern Turkey carpets. A monograph," in C. Purdon Clarke, ed., Oriental Carpets, Vienna.

Stoianovich, Troian (1960). "The conquering Balkan Orthodox merchant," JEH, 234-313.

Suleiman Sirri Bey (1924). "Irrigation," in Mears, ed., pp. 265-79.

Şerif, Ahmet (1325/1907). Anadolu'da Tanın, İstanbul.

Tabak, Faruk (1988). "Local merchants in the peripheral areas of the empire, the Fertile Crescent during the long nineteenth century," R, Spring, 179-214.

Texier, Charles (1861). Asse Mineure. Description géographie, historique et archéologique, Paris.

Thieck, Jean-Pierre (1985). "Decentralisation ottomane et affirmation urbaine à Alep à la fin XVIIIème siècle," in Zakaria et al., eds., Mouvements communautaires et espaces urbains au Machreq, Beirut, pp. 117-68.

Thobie, Jacques (1977). Intérêts et impérialisme dans l'empire ottoman (1895-

Todorov, Nikolai (1983). The Balkan City, 1400-1900, Seattle, Wash.

Toprak, Zafer (1982). Turkiye'de 'Milli İktisat' (1908-18), Ankara.

Touma, Toufic (1958). Un village de montagne au Liban (Hadeth el-Jobbe), Paris.

Trebileock, Clive (1981). The industrialization of the continental powers, 1780-1914, New York.

Trietsch, Davis (1910). Levante-Handbuch, Berlin.

Tucker, Judith (1987). "Marriage and family in Nablus, 1720-1856. Towards a history of Arab marriage," unpublished paper.

Turkey (13272/1909). Maliye Nezareti. Ihsatyat-1 Maliye, 1323, Istanbul.

(1317b/1909). Orman ve Maden ve Ziraat Nezareti, İstatistik Şubesi. 1325 Senesi Asya ve Afrika-yı Osmanı Ziraat İstatistiği, İstanbul.

(1911). Direction Genérale du Commerce. Ministère du Commerce et de l'Agticulture, Listes indiquant les noms, genre de commerce et adresse des commerçants de Constantinople, Constantinople.

Ticaret ve Ziraat Nezareti (1333/1914). 1328, 1331 Seneleri Sanayı İstatistiği, İstanbul, rendered into modern Turkish by Gunduz Ökçün (1970).

(1938). Turk Ziraat Tarihine Bir Bakis, İstanbul.

(1968). Uşak İl Yıllığı 1967, İstanbul.

Ubicini, M.A. (1856). Letters from Turkey, 2 vols., London.

Uluçay, M Ç. (1955). Saruhan'da Eşkiyalık ve Halk Hareketleri, İstanbul.

Urquhart, David (1833). Turkey and its resources; its municipal organization and free trade; the state and prospects of English commerce in the East, London. Vatter, Sherry (c. 1987). "The European capitalist impact upon the textile indus-

try of Ottoman Damascus, 1820-80," unpublished paper.

Verney, N. and G. Dambmann (1900). Les puissances étrangères dans le Levant, en Syrie et en Palestine, Paris and Lyon

# القسم الخامس

النقود في الامبراطورية العثمانية 1326 ـ 1914

شوكت باموك، جامعة بوغازيتشي

يقوم هذا الفصل بمسح للتطور الذي طرأ على النظام التقدي العثماني من أو ثل النقود حتى الحرب العالمية الأولى. وبما أن البيئة الاقتصادية العالمية والنظام الشدي العثماني قد تغيرا بشكل أساسي خلال هذه القرون الستة، فإنه سيكون من لصروري أن نحدد فترات زمية متمايرة ونتناول المشكلات الأساسية لكل ميها على نحو منفصل. ولكل فترة زمنية سوف أركر على كل من موارد المقود والطلب على النقود. وفيما يتعلق بالبند الأول، سوف أبحث في أبواع المقود والعملة المستحدمة في الأجزاء المختلفة من الامسراطورية؛ وسياسات الحكومة ولحمارسات الإدارية؛ والعملات الأوروبية وغيرها من العملات الأحنبية التي شكنت جرءاً ثابتاً من المشهد العثماني، أما فيما يتعلق بالبد الثاني، أي الطلب على النقود، فإن التركيز سيكون على التغيرات الهيكلية والمؤسساتية الطويلة المدى في الاقتصاد العثماني من أحل تحديد المصادر المتطورة وأبواع الطلب على ستخدام النقود.

وتكشف الحداول عن محتوى المعادن الثمينة لوحدات الحسب العثمانية، أي الأقجة الفضية والقرش، والسلطاني الذهبي واللبرة وكذلك معدلات صرفها مقابل العملات الرئيسية الأخرى، وثمة جدول ورسم بياتي ختامي عند نهاية الفصل، كم سأقدم حداول أكثر تفصيلاً في النص لكل فترة رمية على حدة، ومن الفصل، كم سأقدم الجداول مساعدة القراء في المقارنات بين الفترات الزمنية للأسعار، والأجور وغيرها من الجوانب المالية الأخرى، ومن المأمول أيضاً أن

تكون هذه الجداول مفيدة في البناء المستقلي لتاريخ الأسعار والأجور في الأراضي العثمانية.

### وقد تم تحديد خمس فترأت زمنية:

- ا \_ 1326 \_ 1477: من سك أول أقجة فضية حتى سك أول عملة ذهبية عثمانية
   معروفة؛ للعملة المستقرة نسباً، والقائمة على العضة، للدولة الباشئة.
- 2. 1477 ـ 1585: نظام الثنائية المعدنية القائم على الفضة والدهب حلال فترة القوة الاقتصادية والمالية والسياسية بالسبة إلى الامبراطورية؛ والمشاكل التي ارتطت بوصول كميات كبرة من الفضة من الأميركتين إلى العالم القديم.
- 3 1585 1690 تفسخ النظام النقدي بسبب الصعوبات العالبة والاقتصادية والسياسية التي امترجت بالتأثيرات المعاكسة لتحركات المعادل الثمينة بيل الفارات؛ وغزو الأسواق العثمانية بالنقود الأحنبية ونسخها المعدلة ذات القيمة المتخفضة.
- 4 1690 ـ 1844: محاولات تأسيس مقياس فضي جديد للقرش العثماني؛ الاستقرار السبي للقرش حتى ستينيات القرن الثامن عشر، وقد تلته أزمات مالية قاسية وانحفاض سريع في قيمة العملة.
- 5. 1844 ـ 1914 · نظام ثنائية معدنية حديد قائم على القرش القصي واللبرة الدهبية؛ توسع سريع في التجارة مع أوروبا، واستدانة كثيعة من الأسواق المالية الأوروبية والتحلي عن تخفيض قيمة العملة كوسيلة للحصول على الموارد المالية؛ وتبي قاعدة الذهب الأحادية في سبعينيات القرل الناسع عشر.

وبالنظر إلى البنى الاقتصادية والمؤسسانية المتعيرة، فمن الواصح أنه يصعب القيام بتعميم شامل فيما يتعلق بالملامع الأساسية للنظام النقدي العثماني خلال هذه القرون الستة. ومع دلك، يمكننا أن محاول الخروج باستنتاجات قلبلة هنا.

أولاً، من الأمور ذات الدلالة أنه بعد القرن الحامس عشر الميلادي لم تستطع الحكومة المركزية أن تقرض نظاماً بقدياً واحداً على الامبراطورية كلها إد كان بتم نداول أبواع محتلفة من البقود المعدبة العثمانية في أقاليم مختلفة تمتد من مقرم والمعقان حتى العراق وبلاد الشام ومصر وشمال غرب إفريقيا. ورسما يكون أكثر دلالة ومغزى أن العملات الأجنبية كان يتم تداولها بشكل دائم وعلى نطاق واسع في أجزاء محتلفة من الامراطورية، وكانت أحياناً تبزُ في أهميتها نطيرتها المحلية. ومن المؤكد أن التجربة العثمانية لم تكن فريدة في هذا المجال؛ إذ إن بلاد أحرى كثيرة واجهت مشكلات مماثلة خلال هذه القرون. ومع ذلك، فإن عبد مقياس مالي عام موجّد يدفع إلى التساؤل عن بعض القضايا الأكر المتعلقة بوحدة الامبراطورية الاقتصادية والسيامية.

ثانياً، كان استقرار العظام النقدي العثماني في كل فترة منصلاً اتصالاً وثيقاً بفرة وعافية مالية الدولة وحسن أدائها الاقتصادي، ومطبعة التغير الاقتصادي والمؤسساتي والقوة السياسية للامبراطورية، ومن ثم فإنه رسما لا يكون مفاجئاً، أن أوائل القرن السادس نحشر والحزء الأوسط منه، يشكل واحدة من أكثر المترات استقراراً من الناحية النقدية، ومن ناحية أخرى، شهد القرن السابع عشر تخفيضاً سريعاً لقيمة العملة واختفاء النقود العثمانية ولا سيما في الولايات.

ثالثاً، غالباً ما كان للتطورات العالمية الاقتصادية والمائية العكامات هامة على النظام النقدي العثماني. وعلى نحو ما أكد فرناند بروديل، شكل تدفق النقود واسبائك، الذي غالباً ما كان مصحوباً بتدفق البصائع في الانجاه المعاكس، واحدة من أقوى الروابط بين مختلف أقاليم الاقتصاد العائمي مما ربط الأميركتين بأوروبا وآسيا حلال هذه الفرون. ومع ذلك، فإن الشرق الأوسط غالباً ما كال مجرد مطفة عبور لهذه التدفقات بين الفارات. وبتيجة لدلك، كان البطام النفدي للامبراطورية في العالب حساساً للتحركات الكرى للذهب وبشكل خاص للفضة كما وتأثر بها سلاً.

رابعاً، من الممكن الآن إبراز الاتجاهات الطويلة المدى في محتوى المعادن الشينة للعملة العثمانية وسعر صرفها، فهي المناطق الأساسية من الامبراطورية من البلقال إلى الأناصول وبلاد الشام بقيت الأقجة وخليفتها القرش الوحدات المالية الأساسية، وبعا أن الربط بينهما كان على أساس أن 120 أفجة تساوي قرشاً واحداً بعد ثمانينيات القرن التاسع عشر، همن الممكن احتساب المعدل الكلي لتحقيض قيمة العملة العثمانية على مدى القرون الستة التي مدرسها هنا، وكما هو موضح في

الحدول ١٥٠٧ والشكل رقم ١٧ في نهاية الفصل، لقد تراجع المحتوى الفضي للاقجة من أوائل النقود سنة 1326 حتى سنة 1914، من حوالى 1.03 غرام إلى 0.0083 من الغرام، وهو ما يتناسب مع متوسط تخفيص قيمة العملة على المدى الطويل وقدره 0.8 في المئة سنوياً، وبالمفارنة مع مستويات القرن العشرين، قد يبدو دلك معدلاً منخفصاً. أما بالمقارنة مع معدلات انخفاص قيمة العملة الملاحظة في أحراء مختلفة من أوروبا في العترة نفسها، فقد كان دلك معدلاً سريع الحطى نسبياً لانخفاض قيمة العملة لم تكن موحدة على مدى الزمن. إد إن محتوى المعادن الثمينة للعملة كان ثابتاً نسبياً حتى سنة 1560 وبعد سنة الزمن. إد إن محتوى المعادن الثمينة للعملة كان ثابتاً نسبياً حتى سنة 1560 وبعد سنة ما بين فترة 1760 إلى 1844 شهدت أعلى معدلات انخفاض قيمة العملة العملة ألى عامت العملة التي جاءت ما بين فترة 1760 إلى 1844 شهدت أعلى معدلات انخفاض قيمة العملة ألى.

وقد أطهر سعر صرف العملة العثمانية اتجاهات مماثلة مقابل الدوكا البندقية التي تعير محتواها الذهبي بنسبة واحد في المئة فقط حلال هذه القرون السنة. فعي أعقاب انحفاض محتوى الأقحة من العضة، وهبوط القيمة النسبية للهضة في مواجهة الدهب، هبط سعر صرف الأقحة مقابل الدوكا من حوالي 1:30 (30 أقجة عدوكا واحدة) عبي الفرن الرابع عشر إلى 1.6000 (50 قرشاً = دوكا واحدة) في منصف القرن الناسع عشر، كما هو موضع أيضاً في الجدول ١٥:٧ والشكل رقم ١٤٠٧.

خاصاً، في مسح طوبل المدى من هذا النوع، كان من المحتم أن يحتل المحقاص قيمة العملة مركز الصدارة. ويتم تقديم الصغوط المالية هنا باعتبارها عامل حسم مهم في تراجع محتوى المعادن الثمينة للعملة. ويحسما يعبر كارلو تشيولا عن دلك بوضوح، كانت الصغوط المالية بشكل فقط واحداً من عدد من الأساب التي تقف وراء تخفيص قيمة العملة. وإضافة إلى دلك، فإن التحفيص بحد داته عالباً ما يشكل واحدة من الاستجابات العديدة المحتملة لمشكلة اقتصادية أو مالية أو بقدية معينة (٥) وهناك حاجة إلى مزيد من البحث لتقحص أكثر دقة لهذه الأسباب الاحرى ولأبعاد الخماص قيمة العملة في السياق العثماني

وأحيراً يسغي التأكيد على أن تدوين تاريخ النقد في الأراضي العثمانية لا يرال في المراحل الأولية من تطوره. ولا ترال معرفتنا محدودة في بعص المسائل الاساسية، مثل الكيفية التي عمل بها العظام النقدي في أجزاء محتلفة من المبراطورية، والتقلبات القصيرة العدى في محتوى النقد من المعادن الثمينة. وهكدا، فإن ما يلي من بحث يحتاح إلى أن نقرأه ونحن نضع هذه القيود في ذهنا.

## 1326 \_ 1477: القاعدة الفضية لنقد دولة ناشئة

من المعروف جيداً أن منطقة شرقي المتوسط والشرق الأوسط قد تعرصتا لغص حد في الفضة خلال القرون الحادي عشر، والثاني عشر والثالث عشر. فقد كنت المقود المسكوكة في هذه الفترة مصبوعة من الذهب والمعادن الأساسية. وفي الوقت نفسه، كانت لدى أوروبا وفرة نسبية من الفضة، وكانت النفود هناك تعتمد عبى الفضة في الغالب الأعم. ويعدو أن هذا المعط قد بدأ يتغير عند نهاية القرن الذي عشر، ففي الوقت نفسه الذي صار فيه الذهب متاحاً بشكل أكبر في أروبا، عاودت الفضة الظهور في الشرق الأوسط بوفرة، وسرعان ما حلت محل الذهب باعتبارها القاعدة التي تقوم عليها عملات كثيرة. لقد انتشرت النفود الفضية في الأناضول السلجوقي والمغولي خلال القرن الثالث عشر، وكانت العملة البرنطية المعروفة جيداً الهيمربرون، إحدى آخر العملات الذهبية التي قاومت لكن أهميته نضاءلت ال.

ريسود الاعتقاد عادة بأن أول نقد فضي عثماني ثم سكه سنة 1326 ميلادية (727 هيجرية) خلال عهد أورخان (2). وكانت تسمى الأقجة التي تعني البيضاء وتشير إليه المصادر الغربية أيضاً باسم أسبر asper. ونقيت الأقجة الوحدة العثمانية المالية الأساسية وعملة الحساب حتى حل محلها القرش العثماني عند نهاية القرن السابع عشر. ونشير الأدلة المستقاة من النقود المتوفرة إلى أن أول أفجة كانت تزن نقرباً 1.15 غراماً. وحتى أواخر القرن السابع عشر، عيرت الإدارات العثمانية المتعاقبة وربها لكنها استمرت في إصدار تعليمانها إلى دور سك العملة باستخدام العمة الخاصة فقط. وعلى الصعيد العملي، طبعاً، ولأسباب تكنولوجية ونظراً العصة الحكومية على دور سك العملة قد اختلفت احتلافاً بيناً في رمنها وفي مداه بشكل كبير، لم يكن وزن النقد ولا درجة نقاء العضة تحت السيطرة الكاملة. وبالإصافة إلى ذلك، فحلال فترات النقص الشديد في الفضة، كانت حتى

دور سك العملة باستانبول مجرة على سك عملات دون المستوى القياسي(6).

كنت الوحدة الأساسية لنطام الأقجة هي قطعة النقود الصغيرة التي تعادل أقجة واحدة. ونادراً ما كان يسك لها فئات أخرى (7). وبالإضافة إلى ذلك، كانت تسلك عملة نحاسية للتعاملات اليومية تسمى مانجير أو بول Pul في كل اقتصاد محلي. وبينما كانت القوة الشرائية للأقجة تتحدد أساساً بمحتواها من الفضة، كان يتم تنادل العملات النحاسية على أساس قيمتها الاسمية المحددة. وفي هذه الفترة البكرة، كان هماك ثماني عملات نحاسية كبيرة وأربع وعشرون عملة نحاسية صغيرة مقبولة في التعاملات الصغيرة ماعتبارها مساوية في قيمتها الأقحة واحدة. ولم تكن الدولة تقبل العملات المحاسية في المدفوعات (8).

وقد سُكَّت أقدم عملة عثمانية في بورصة وأدرنة وهي أماكن أخرى غير محددة حول حوص محر مرمرة. وكان يتم تداولها مع نقود البيلق الأناضولية الأخرى وعملة الامبراطورية البيزنطية. وعددما بدأت الدولة العثمانية توسيع أراصيها، تم تأسيس دور سك عملة جديدة في المدن ذات الأهمية التجارية والإدارية والقرية من مناجم الفضة (9). وفي منتصف القرن الخامس عشر أصحت الأفجة الوحدة النقدية الأسامية لجنوبي البلقان، وغربي ووسط الأناصول.

وكما هي الحال في معظم مجتمعات ما قبل الثورة الصناعية، كان الاقتصاد العثماني يعاني بشكل دوري من نقص في المعادن الثمينة. وغالباً ما كانت الحكومة تعفي واردات الذهب والقصة من الرسوم الجمركية وتحظر تصديرهما. كدلث كانت القوامين العثمانية تفرص جلب كل السبائك المنتجة محلباً أل المستوردة مباشرة إلى دور السك لكي يتم سكها نقوداً. وفي ظل هذه الطروف، كانت ماجم الفضة العنية في صربيا والبوسنة، التي طلت لفترة طويلة مصدراً مهماً للعصة للامبراطورية السريطية والمجر وإيطاليا، توفر حافزاً إصافياً للعثمامين لكي يحضعوا هذه المساطق لسيطرتهم في أواخر القرن الرابع عشر وأثناء القرن الحامس عشر (10).

وكانت الحكومة المركرية تسع عبر المزاد العلي حق تشغيل دور سك النقود وتحصل عائداتها إلى الأفراد من الحاصة. ثم حاولت، من خلال ممثل للقاصي المحلي، أن تحتفظ بسيطرة محكمة على المحتوى القصى للنقد بصغة حاصة (١١١).

وني طل نظام دور السك المعتوح، كان يمكن بالمعارسة لحاملي السائك والعملات القديمة أن يحلبوها إلى دار سك النقود ويأخذوا عملات حديدة سكوكة مساوية لها مقابل دفع مبلغ معين. وبالإضافة إلى ذلك فمع كل سلطان حديد أو حينما يكون مطلوباً إصدار نقد جديد، كان يطلب من أولنك الدين بملكود أقحات قديمة أن يسلموها إلى دور سك القود بقيمة أدنى في الغالب من الغيمة السائلة في السوق (12). وكان يتم الدفع حيداك الأصحابها بالنقود الحديدة. ولا حاجة بنا إلى القول إنه كلما زاد الهارق بين السعر الرسمي وسعر السوق، واد عروب حاملي النقود عن تلية طلبات الدولة بتسليم نقودهم.

وربعا يكون مفيداً في هذه العرحلة أن نراجع باختصار مصادر الطلب على النقود في الاقتصاد والمجتمع العثماني. ونبدأ بالريف، حيث كان يعيش 90 في العثة من إجمالي السكان. ومن المعروف تماماً أنه استجابة لندرة المعادن الثعبة والنقد، فإن المؤسسات التي طورتها معظم محتمعات العصور الوسطى بمعطمها لحمع فائض الإنتاج الزراعي حاولت تقليل الطلب على النقود، ولم يكن بطام النيمار استثناء في هذا الخصوص. فأولاً، باعتماده على جيش إقليمي، قلل من الحرجة إلى بقل مصادر نقدية كبيرة إلى العاصمة. ثانياً، إن جمع الجرء الأكبر من الضرائب الريفية مشكل عيني، ومن خلال العشور، قد قلل الحاجة إلى النقود السكان الريف.

ومن الصعب أن تحدد القدر الذي كان يُدفع عبناً من الضرائب الريفية في ظل نظام التيمار خلال القرن المحامس عشر، ومن المؤكد أن هذه السمة تطهر اختلافات مهمة من إقليم إلى آخر كما أنها تعتمد أيضاً على المحاصيل المزروعة (دن). وعلى أساس الأدلة المجموعة من القوانين الإقليمية (قانون بابه) من قبل خليل إينالجيك، يبدو أن رسم الجفت والالترامات الضريبية الثابتة الأخرى على البيوت الريفية كانت تعادل حوالي خمس ما عليهم من أعباء ضريبية ألى على البيوت الريفية كانت تعادل حوالي خمس ما عليهم من أعباء ضريبية ألى الممكن بن ومن المحتمل أن بعض هذه الضرائب الثابتة كانت تدفع أيضاً عبناً إلى السباهية، تبعاً للمنطقة، والقرب من الأسواق وأنواع المحاصيل التي يورعها السباهية، تبعاً للمنطقة، والقرب من الأسواق وأنواع المحتوطنات الربعية توحها المنتجون الريفيون. وكان السباهيون هم أكثر أعصاء المستوطنات الربعية توحها المنتجون الريفيون. وكان السباهيون هم أكثر أعصاء المستوطنات الربعية توحها



سحو السوق.

ومن ماحية أحرى، فإن القوائم التفصيلية في القوائين الإقليمية المتعلقة بنسب أسعار تحويل الأعمال وغيرها من الالتزامات المفروضة على العلاحين إلى نقود، والعكس، تظهر بأن المفود لم تكن بعيدة عن متناول السكان الريفيين. وعلاوة على دلث، تخصصت القرى القريبة من المدن في إنتاج المحاصيل النقدية، وكانت مندمجة في الحياة الاقتصادية المدينية بطرق عديدة.

وكانت النقود مستخدمة على نطاق واسع في الاقتصاد المديني في القرن الحامس عشر. وقد ولد الشاط الحرفي المنطم حول الطوائف الحرفية، وإقراض المقود والتجارة العالمية طلباً كبيراً على النقود والأشكال الأحرى للمال. وهاك قدر حيد من الأدلة على أن الائتمان كان يستخدم على نطاق واسع داحل الاقتصاد المديني وإلى حد ما من قبل سكان الريف. وعلاوة على دلك، غالباً ما كان يتم تسهيل النجارة العالمية باستخدام نوع معين من الكميالات تسمى سعتحة، وهي توفق ما بين الشريعة الإسلامية ومستلزمات التجارة (دا). وبالإضافة إلى دلك استحدمت الدولة نظام المفاطعة والالترام لجمع معض عائداتها نقداً لكي تدفع الروانب وتعطي بعص النعقات. لقد جمع كبار رجال الإدارة ممن كانوا منخرطين بعدد من الأشطة الاقتصادية والاستثمارات ثروات كبيرة وكانوا يحتفظون مجزء من بوقهم على شكل نقود.

وكانت الأقجة مستقرة بشكل معقول أثباء القربين الرابع عشر والمحامس عشر، وبقي محتواها من العصة ثابتاً بشكل أساسي حتى أربعينيات القرن الحامس عشر، إلا أنه، خلال عهد محمد الثابي، استحدم تخعيض قيمة العملة باعتباره سياسة منتظمة للدولة لتمويل الحملات العسكرية المكلفة وتوسيع دور الحكومة العركزية، وفيما بين سنة 1444 وسنة 1481، ثم تخفيض محتوى الأقبحة من العصة على التوالي بحيث وصل إحمالي تحقيص قيمتها إلى حوالي 30 في المئة (الطر الجدول ١٠٧ و ٧٠٤، والشكل ١٠٧). ويؤكد المراقبون المعاصرون، من العثمابين والأوروبيس على السواء، على أن التخفيضات التي قام مها محمد الثابي كانت مرتبطة منشرة بالصغوط المالية. فعم كل تحقيص كانت الدولة تحصل على عائد إضافي، بشكل مؤقت على الأقل (١٥٠). وعلى الرعم من دلك، فلا تزال الحاجة قائمة إلى مزيد من المحث لدراسة الأسباب الآخرى المحتملة لهذه السياسة، مثل قائمة إلى مزيد من المحث لدراسة الأسباب الآخرى المحتملة لهذه السياسة، مثل

نقص المعادن الثمينة الذي واجهته معظم اقتصاديات تلك الفترة والطلب المتزايد على النقود في اقتصاد متنام (17).

لن تكون دراسة النظام النقدي العثماني في الفترة الباكرة كاملة مرحيث النفة والنحاس فقط. إذ إن الدليل المتوافر من سحلات المحاكم الشرعية يحعل من لواصح تماماً أن الإمدادات التي كانت محدودة بدرحة ما للأقحة الصغيرة المحجم والمانجير المتداول محلياً لم تكن قادرة على الوفاء بالمطالب النقدية للانتصاد المتنامي، وفي عمليات التداول التجارية الأكبر كان يتم استخدام الاثنمان والعملة الدهبية للادحار على نطاق واسع (31). وعلى الرغم من عدم وجود دليل مباشر حتى الآن فيما يتعلق بسك النقود وتداول العملات الذهبية العثمانية في هذه المعترة الباكرة، فقد كان يتم تداول العملات الدهبية للدول الأحرى بحرية وتقبلتها لحكومة العثمانية كمدفوعات، وكان الأهم من بينها الدوكا البندقي المسمى الربحية، وقد صقعت العملات الذهبية الأخرى المتداولة على غرار الدوكا الشائع المناول: وهي عملات المدن الإيطائية الأخرى، والدينار فالأشرقية المصري والعملة الذهبية الهنغارية (أونعاري كما كانت تعرف في أوروبا وتسمى محلياً والعملة الذهبية الهنغارية (أونعاري كما كانت تعرف في أوروبا وتسمى محلياً النوعة مقابل هذه العملات انظر الجدولين ١٤٠ و ١٤٠٠).

## 1477 ــ 1585: الثنائية المعدنية والمشكلات النقدية لامبراطورية نامية داخل الاقتصاد العالمي في القرن السادس عشر

ابنداة من عشرينيات القرن الحامس، تكرّرت الإشارة في المصادر الأوروبية الى القود الذهبية العثمانية المتداولة في أسواق إيطاليا وجوب شرقي أورونا، على الرغم من عدم اكتشاف العملات الفعلية ولا الوثائق العثمانية التي تشير إلى مثل علم القطع الذهبية. ومن المعروف أيضاً أن العثمانيين غالباً ما كانوا يسكون العملات الدهبية السدقية، والجنوبة والمصرية في أثناء منتصف القرن الحامس عشر، ولا سيما في أثناء الحرب مع البدقية (1463 - 1479)(19). وفي كل لأحوال، فإنه بعد عقد معاهدة السلام مع البدقية، بدأ العثماسون سنة 2882 من المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية ا

صغيرين في القرن السادس عشر، فإن وزن السلطاني ونقاءه طلا بدون تغيير أساساً حتى أواخر القرن السابع عشر (20). وفي معظم الأحيان كانت قيمة السلطاني مساوية لقيمة الدوكا حتى أوائل القرن السابع عشر (انظر الحدولين 2.٧ و 3.٧).

الجدول ۱:۷ سعر صرف الأقجة العثمانية، 1326 ـ 1477

| (احتساب) نبية القصة | سعر الصرف<br>مقابل دوكا<br>البندقية | الأقجة (بفرامات<br>الفضة) | عدد الأقجات<br>من كل 160<br>درهم | المستة |
|---------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------|
|                     | -                                   | 1.15                      | 266                              | 1326   |
| 90                  | 30                                  | 1 18                      | 260                              | 1388   |
| 10 2                | 35                                  | 1.15                      | 266                              | 1410   |
| 10 6                | 36-35                               | 1.18                      | 260                              | 1431   |
| 10 1                | 40-39                               | 1.01                      | 305                              | 1444   |
| 10,0                | 41-40                               | 0.98                      | 315                              | 1451   |
| 10.0                | 43-42                               | 0 93                      | 330                              | 1460   |
| 9.8                 | 44                                  | 0.88                      | 350                              | 1470   |
| 9.4                 | 45                                  | 0.83                      | 370                              | 1475   |

## ملاحظات:

- (1) كانت الحكومة المركزية منذ تاريخها المسكر وحتى أواخر القرل السابع عشر، تصدر أوامرها إلى دور السك، والتي تحدد عدد الأفجات التي يحب صربها من كل 100 درهم من العضة الحالصة، وبحسب سحيللي أوغلو، قإن قياس الورل المستحدم في معايير الأقحة حتى النصف الثاني من القرل السابع عشر، كان درهم تبرير الذي يرل 3.072 عرامً، سجيللي أوعلو (1958، 1965)، 1983).
- (2) إن دلائل المصادر الحكومية وأرشيغات دور الضرب المتعلقة بالورد الفانوني الماقحة بالارة لهذه العترة الأولى، والمعلومات المعروضة هما مستقاة بشكل رئيسي من ورد الشود الموجودة في مجموعات السميّات، كما أن العامود الأول مستشح من أوران العضة في العامود الثاني.
- (3) وحتى عدماً تتوفر معلومات تتعلق بالمعايير القابوبية للأقجة، فليس من الواضح إلى أي حد اتبعت دور السك هذه المعايير. لقد احتلف كل من وران النقد ودرجة ثقائه إلى حد كير، ودلك بسب طبعة التقتبات المسوفرة غير الدفيقة، وإصافه إلى دمك، فإن صبط

- الحكومة لعمليات دور السك قد تغيرت مع مرور الرمن وبعد المساعة.
- (4) وبحسب معظم قوائم «الدميّات»، فإن احتساب العامود الأخير يعترض أن المعيار الصحيح (صاغ) للأقجة يحتوي على 90 بالمئة من الفضة بشكل عام.
  - (5) لقد كان ورن دوكا البندقية 3.559 غرامات مع درجة نقاء من 0.996 حلال هذه الفترة.
  - (6) وعلى ضوء نوعية المعلومات المتوفرة، فإن نسب الدهب/العضة المحتسبة هنا لا يبغي اعتدارها أكثر من افتراضات. وتؤدي هذه السب هدفأ إضافياً هو تأمين مواجعة عبر مناشرة للأرقام الأخرى. لقد بفيت بسبة الذهب إلى الفصة قريمة من 10 أضعاف في أوروبا حلال الصف الثاني من القرن الحامس عشر. بروديل وسبونر (1967)، ص 459.
    - المصادر. سحيللي أوعلو (1958)، ص ص 1 ـ 58، (1965ه)، ص ص 1 ـ 17 و(1983)؛ سلطان (1977)؛ عالب (1889 ـ 90)؛ أدهم (1915 ـ 16)؛ رفيق (1921 ـ 23)؛ بلاسيو ـ ستيهرر (1988).

وابتداة من منتصف القرن الرابع عشر، أصبحت العملات الذهبية الوسيلة الأولى لعقد الصفقات التجارية العالمية في حوض المتوسط (21). وبالإصافة إلى دلك، فإن استقرار العملات الذهبة بالتزامن مع الهبوط المطرد في قيمة العملات النفية، حعلها الوحدة الحسابية المعتمدة. وكانت الدوكا البندقية قد سيطرت طويلاً على أسواق شرقي المتوسط، ولا شك في أن قرار سك عملات عثمانية ذهبية على عرار الدوكا قد صار سهلاً بسبب تزايد وفرة الذهب وتنامي الحاجات المائية للاقتصاد العثماني، وكانت لهده الحركة أيضاً أنعاد سياسية: ففي الواقع كانت الإمراطورية العثمانية الناشئة تبدي إشارات على تحدي التعوق التحاري والبحري للبندقية في شرقي المتوسط، لكن في الوقت نفسه، لم يتدخل العثمابون في تداول الدوكا أو غيرها من العملات الأحسية في معتلكاتهم،

الجدول 2:۷ الأقجة الفضية والسلطاني الذهبي، 1477 ــ 1584

| احساب نسبة<br>الذهب/ القضة | سعر الصرف<br>أقجة/ سلطاني | السلطاني<br>(بغرامات<br>الذهب) | الأقجة<br>(بغرامات<br>الفضة) | الأقجة من<br>كل 100<br>درهم | السنة |
|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------|
| 9.5                        | 45.5                      | 3 572                          | 0.83                         | 370                         | 1477  |
| 9.2                        | 47                        | 3 572                          | 0.77                         | 400                         | 1481  |
| 9.6                        | 52                        | 3.572                          | 0.73                         | 420                         | 1491  |
| 10.2                       | 55                        | 3.572                          | 0.73                         | 420                         | 1512  |
| 110                        | 59                        | 3 544                          | 0.73                         | 420                         | 1526  |
| 11.2                       | 60                        | 3 544                          | 0.73                         | 420                         | 1550  |
| 10.4                       | 60                        | 3 517                          | 0.68                         | 450                         | 1566  |
| 11.8                       | 70-65                     | 3.517                          | 0.68                         | 450                         | 1582  |

#### ملاحظات:

- (1) راجع الملاحظات 1: 3، و4 في الجدول 1:V.
- (2) نم تحفيض ورن السلطاني مرئين، الأولى عام 1526 بالترامن مع الخفاص مماثل في ورك الدوكا، وكذلك في عام 1564. وبقيت بنبة نقائه دون تعيير 0.996. وهي نفس بنسة نقاه الدوكا.
- (3) كما بقبت النسة الرسمة لتبادل كل من السلطاني والدوكا 60 أقحة حتى عام 1585 إلا أن سبب أسعار صرفهما في السوق قد بدأت بالارتفاع خلال سبعيبيات القرل السادس عشر مع ترايد بسبة سعر الدهب إلى العصة، مع بعص الاحتلافات الساطقية وكما هو موقع من الاحتلافات السائدة بين الشرق والعرب في بسبب الدهب/ نقصة، فإن أسعار المقود الدهبية كانت أعلى في اللقال بينما كانت القصة أكثر قيمة في الأحراء الشرقية من الامبراطورية.
  - (4) وعلى صوء بوعية المعلومات المتوفرة، فإن بنيب الذهب/العصة المحبة ها لا يسعي اعتبارها أكثر من اعتراضات. ونؤدي هذه البنيب هدفأ إصاباً هو تأمين مراجعة عبر مباشرة للأرقام الأخرى، لقد المحمص معدل بنية الدهب/العصة في أوروبا من 11 عام 1470 إلى 10.6 عام 1520 شم ارتفع إلى 11.7 عام 1580 سروديل وسيوس (1967)، ص-459.

المصادر سحبالي أوعلو (1958)، ص ص ا ـ 58، (1965a)، ص ص 1 ـ 17 و(1983)؛ سلطان (1977)؛ عالب (1889 ـ 90)؛ أدهم (1915 ـ 16)؛ رمق (1921 ـ 23) وتم سك كمية محدودة من الذهب في البلقان تحت السيطرة العثمانية خلال القرن الخامس عشر والقرن السادس عشر غير أن ضم مصر هو الذي مكل العثمانيين من الوصول إلى موارد الذهب الوفيرة في مصر والسودان. إذ إن عائدات الفرائب من مصر كانت تدفع بالعملات الذهبية، وأكثرها في النسخة المصرية من السلطاني الذي كان يسمى «الشريفي»، وقد حل محل «الأشرفي» الذي كان سائداً في الفترة المملوكية (22) ونتيحة لذلك، كانت الأراضي العثمانية غنية سيا بالدهب حتى الربع الثالث من القرن السادس عشر.

وهكذا، فإن من الممكن أن نحدد ملامع النظام النقدي العثماني بعد سنة 1477 نأنه عامة نظام ثنائي المعدن. إذ إن دور سك العملة كانت تنقى مفتوحة لسث كل من الذهب والفضة وتخضع لمدفوعات رسم سك العملة التي تؤدى للدولة. وكانت الدولة تعلن أسعار الصرف الرسمية التي يمكن قبول النقود من كلا المعدنين على أساسها كمدفوعات. وكانت أسعار العملات الأجنية تحدد كذلك طريقة مماثلة. وعلى قاعدة يومية، كان الاقتصاد يعمل بأسلوب مشانه. وكانت الأقبعة والسلطاني وكذلك العملات الأجنبية تنادل على أساس أسعار صرفها في السوق (دن). وبقي المحتوى الفضي للاقحة ثابتاً نسبياً بين ثمانينيات انقرن الحامس عشر وثمانينيات القرن السادس عشر (انظر الجدول ٧ 2)(عم).

وعدما أصبحت الامبراطورية العثمانية الناشئة امبراطورية متكاملة الأركان، صار النظام المقدي العثماني السيط نسبباً القائم على أساس الأقجة، والسلطاني أكثر تعقيداً. فقد كان للأراضي المفتوحة حديثاً، وكل منها حاصعة تقوى اقتصادية محتلفة، نظم نقلية راسحة تماماً حاصة مها. وفي معظم الحالات لم تحاول العكومة العثمانية تغييرها لأنها كانت ترغب في تحتب الاضطراب الاقتصادي والاصطراب الشعبي المحتمل. وعلى الرعم من أن العملة التي كات تسلك في مقده الأراضي بدأت تحمل اسم السلطان، فإن السلطات العثمانية في استانبول لم تستطع أن تسيطر تماماً على النظم المقدمة المتطورة، والتي يفي كل مها منماراً على نظم استانبول المائم على أساس مطام الأقحة/ السلطاني، وبالإصافة إلى ذلك، عني معظم أحراء الامبراطورية، كانت العملات الأجنبة محلاً للتداول على بطاق واسع ودون أي شكل من أشكال التدخل الحكومي،

الجدول 3:۷ أسمار صرف العملات الأخرى بالأقجة، 1477 ــ 1584

| ريكسدال<br>الهولندي<br>(فضة) | ثمانية ريالات<br>الأسبانية<br>(فضة) | أنغوروسيا<br>الهنغارية<br>(ذهب) | الأشرفي<br>المصري<br>(ذهب) | دوكا البندقية<br>(ذهب) | السنة |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------|-------|
|                              |                                     | 43-42                           | 42.5                       | 45 5                   | 1479  |
|                              | -                                   |                                 | *                          | 47                     | 1481  |
|                              | -                                   |                                 | 50                         | 52                     | 1491  |
|                              | -                                   | 52                              | 52                         | 54                     | 1500  |
| 35                           | 40                                  | 53                              | 55-50                      | 55                     | 1512  |
|                              |                                     |                                 |                            | 59                     | 1526  |
|                              |                                     |                                 |                            | 60                     | 1550  |
|                              |                                     | 57                              |                            | 60                     | 1566  |
|                              |                                     | -                               | -                          | 60 (رسمي)              | 1582  |
| •                            | 42-40                               | (رسمي) 57                       | -                          | 70-65 (سعر<br>السوق)   |       |

### ملاحظات:

- (1) تم تحقیص ورن الدوكا من 3.559 إلى 3.494 عام 1526. وبقیت نسة بقائه دول تعییر في مسئوی 0.996. وقد استمر اعتماد هذا المعیار الجدید حتی بهایة انفران الثامی عشر، وقد كانت بستة صرف كل من الدوكا والسلطانی متماثلة حلال هذه الفترة.
- (2) وكان مقدراً للشريفي المصري، الذي حل محل الأشرعي المملوكي بعد العتمالي، أد يكون له نفس قيمة السلطاني وعالماً ما كان شريعي القاهرة أحف ورباً، وتم تبادله بسعر أقل من السلطاني والدوكا.
- (3) ولمريد من المعلومات حول قطعة الثماني ريال الأمسائية والربكسدال (الدسار الأسدي)
   الهولئدي، راجع المجتول 6:٧.

المصادر اعتماداً على سحيللي أرعلو (1958)، ص ص ص 140 ـ 64 و(1983).

وطلت البلقان، ومعها غربي ووسط الأناضول تشكل الأقاليم الأساسية التي ساد فيها نظام الأقجة/السلطاني (25). أما في الأفلاق والبعدان والمجر البعيدة عن المركر، من تاحية أخرى، فقد كانت النقود النمساوية، والبولندية، والمجرية والألمانية تستحدم على تحو أوضع كثيراً من التقود العثمانية (26). وفي القرم، كانت

القود نسك باسم الخانات المحليين، على الرغم من أن استانبول مارست بعص النعوذ في شؤون النقد، ولا سيما عندما أذت أسعار الواردات الزراعية من القرم دوراً مهماً في الحياة الاقتصادية باستانبول(27).

وعندما قام العثمانيون بفتح مصر، حافظوا على العملات الفضية الصغيرة لتغليدية التي كانت تسمى المدين، أو النصف، أو نصف فضة التي يعود تاريخها إلى أوائل القرن الخامس عشر. وبمرور الوقت بدأت هذه الوحدة النقدية تأحذ اسم اللبارة وبقيت العملة الفضية الأساسية في مصر حتى نهاية القرن الثامن عشر. وبحسب ما تؤكده معدلات سعر صرف المارة المصرية ومحتواها المضي، الموضحة في الجدول 4:۷، فإن استاببول مارست تأثيراً كبيراً في السياسة المقدية في مصر. ومنذ منتصف القرن السامع عشر حتى نهاية القرن الثامن عشر طل محتوى العضة في البارة مرتبطاً بالأقجة بشكل صريح (32). وحلال الفرن السادس عشر كان المدين متداولاً أيضاً في شبه الجزيرة العربية وفي اليمن. كذلك كانت عشر كان المدين متداولاً أيضاً في شبه الجزيرة العربية وفي اليمن. كذلك كانت منطفة أحرى تسك في اليمن من عشرينيات القرن السادس عشر إلى منصف القرن السامع عشر، ولكن لا يبدو أنها كانت ذات قيمة اقتصادية (29). وفي عشر، كان يتم تداول الأقجة إلى جانب المدين.

أما المناطق المجاورة لإيران، من شرقي الأناصول حتى العراق، فكانت لها حساسية خاصة بالنسبة إلى الحكومة العثمانية. فهي هذا الإقليم كانت دور سك العملة العثمانية تنتج عملة أسماها علماء المسكوكات «الدرهم» وأسمتها الوثائق العثمانية والسكان المحليين بالشاهي، وكان وزئها ومحتواها من المصة مماثلاً الشاهي في فارس (١٥٠). وربما تكون العوامل السياسية قد أسهمت في إقامة منطقة للشاهي في فارس أعلن وربما تكون العوامل السياسية قد أسهمت في المعادن منطقة الشاهي في أن التجارة مع الشرق أظهرت عجراً كبيراً خلال القرن السادس عشر وأن تلفق المعادن النمينة إلى الحارج حدث معظمه في هذا الإقليم، لذا يمكن أن بعشر سك الشاهي على أنه الحارج حدث معظمه في هذا الإقليم، لذا يمكن أن بعشر سك الشاهي على أنه جره من المحاولات العثمانية غير الناحجة للسيطرة على تدفق المعادن النفيسة إلى الشرق (١١١)، واستمر سك الشاهي أو الدرهم في بغداد حتى ثلاثبيات القرن الثامن الشرق (١١٠)، واستمر سك الشاهي أو الدرهم في بغداد حتى ثلاثبيات القرن الثامن

وأخيراً، في شمال غربي إفريقيا كانت الروابط السياسية والاقتصادية مع استانبول ضعيفة إلى حد ما. وعلى الرغم من أن العملات المحلية، مثل البصري الفضي المربع الشكل، كانت تحمل اسم الحاكم العثماني، فإن استانبول مارست نفوذاً قليلاً على تطور النظام البقدي في الجرائر، وتونس وحول طرابلس الغرب. وكان يتم تداول العملات الأوروبية على نطاق واسع في هذا الإقليم (32).

الجدول 4:۷ بارة أو مدين في مصر، 1524 ـ 1798

| على نسبتها         | سعر الصرف<br>مقابل دوكا<br>البندقية | المحتوى الفضي<br>بارة/ أقجة | المحتوى الفضي<br>(بالغرامات) | السنة |
|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------|
| مقابل الدوكا       |                                     |                             | 1.05                         | 1524  |
|                    | ?                                   | 1.4                         |                              |       |
| 1.5                | 41                                  | 1.1                         | 0.73                         | 1564  |
| <sup>(1)</sup> 1.5 | -                                   | ?                           | ?                            | 1582  |
| 1.5                | 43                                  | ?                           | ?                            | 1584  |
| 1.4                | 85                                  | ?                           | ?                            | 1588  |
| (*)3.0             |                                     | ?                           | ?                            | 1618  |
| 1120               |                                     | 7                           | 7                            | 1641  |
| 2.8                | 90                                  | ?                           | ?                            | 1670  |
| 29                 | 105                                 | 2.4                         | 0.54                         | 1685  |
| 2.9                | 105                                 | 3.1                         | 0.52                         | 1688  |
| 2.3                | 130                                 | 3.1                         | 0.44                         | 1705  |
| 3.1                | 120                                 | 27                          | 0.35                         | 1720  |
| 2.8                | 160                                 | 2.8                         | 0.34                         | [740  |
| 2.8                | 168                                 | 20                          | 0 18                         | 1760  |
| 2.9                | 235                                 | 2.7                         | 0.14                         | 1789  |
| 2.7                | 3.50                                | 15                          | 0.079                        | 1798  |

### ملاحطات:

(a) راجع أدناه رقم 5.

- إن المحتوى العضي للبارة هو بحسب معيارها القائوني لقد كانت البقود المتداولة تحتوي على فضة أقل. في القرن الثامن عشر عالباً ما احتوت البارة على 20 إلى 30 بالمئة فضة أقل من المعايير القانونية.
- (2) يعطي العامود الثاني نسبة المحتوى الفضي للبارة بالسبة إلى الأفجة، والمعلومات المتعنقة بالمحتوى الفضي للأقجة مأخودة من الجداول 2V و5.0 و7.0
- (3) إن المعلومات المعروفة عن المحنوى الفضى للنارة بين سوات 1525 و1685 قلبلة جداً. وبحسب السجلات الرسعية العثمانية، سحبللي أوعلو (1983)، تشير الجداول إلى المقايس المدين قد وصعت عام 1524 وكانت 1.224 غراماً وبنسبة 84 بالمئة من المضية الخالصة. وبحسب المصادر بقسها، فإن مقايس المدين عام 1564 أصبحت كالتالي 1054 غراماً بنسبة 70 بالمئة من المصة الخالصة. ولا بعرف ما إذا كان دلك عائداً إلى تحقيض بقيمة 30 بالمئة في مصر عام 1566 كما عبر عن دلك بروديل (1972)، 1، مودين مودين أن ما إذا كان تخميص عام 1585 ـ 86 في استاسول قد كان له تأثيره في المدين.
- (4) لقد تم احتساب العامود الرابع بقسمة سعر صرف الأقجة مقابل الدوكا على سعر صرف البرة مقابل الدوكا مأحودة من البرة مقابل الدوكا مأحودة من الجداول 3:۷ و 5:۷ و 7:۷

Raymond (1973-74), I. ch.l., also Sahilinglu (1983), Appendix Tubles and (1958), pp. : المصادر -84-88, Hansen (1981), p.513; Shaw (1962)

وقع الاقتصاد العثماني، في القرب السادس عشر، تحت تأثير قوى أخرى الداة، مما كانت له عواقب بعيدة المدى على كامل حوص النجر المتوسط وما ورائه. فقد كان القرن السادس عشر فترة ريادات كبيرة في السكان والنشاط الاقتصادي في شرقي المتوسط وفي غربيه على السواء. أما في البلقان والأناصول فقد تعزرت الروابط الاقتصادية بين الريف والمدينة مع ازدهار التجارة المحلية والشجارة البعيدة المدى. وأوصحت ثربا فاروقي، مثلاً، أنه لم تترايد تجارة المسافات الطويلة فحسب وإنما زادت أيضاً أشطة المعارض المحلية الدورية خلال القرن السادس عشر في البلقان والأناصول على السواء. ونشير هذه الاتجاهات إلى المدن في الطلب على النقود واستحدامها من جانب كل من سكان الريف وسكان المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن الم

وبدأت كميات كبيرة من الذهب وبشكل خاص من المصة تصل من الأميركتين إلى العالم القديم بعد عشريبات القرن السادس عشر. وكان يتم سك القصة الواردة من مناجم بوتوسي في عملات كبيرة وحدت طربقها تدريجاً إلى آسيا

عدما فضلت أوروما أن تستخدمها في مدفوعاتها مقابل التوامل والأقمشة وغيرها من بضائع الشرق. هذه النقود التي أطلق عليها بصغة عامة القرش (من grosschen) بدأت نصل إلى الملقان منذ حمسينيات القرن السادس عشر (٢٩٠). وبعبارة أخرى، فإنه أثناء منصف القرن السادس عشر لم يكن الطلب على النقود منامياً فحسب، مل كان يمكن تلبيته من حلال الإمدادات المترابدة من القضة. وتقدّم الزبادات الواضحة في أعداد دور سك العملة الناشطة في الأراضي العثمانية حلال هذه الفترة دليلاً قوباً على تنامي دور النقد في الاقتصاد العثماني (٢٥٥).

غير أن الشرق الأوسط كان من عدة نواح منطقة عبور فقط لهذا الندفق للسبانك الدهبية والقصية بين القارات. رحبت الحكومة العثمانية بوصول كعيات كبيرة من القصة من الغرب عندما كانت التجارة مع الغرب لصالحها. لكبها في الوقت نفسه لم تستطع أن تحول دون تدفق القضة نفسها بحو إيران والهند بسبب العجز التجاري تجاء هذه المناطق (36). وقد اعتمدت طريقة الدفع على العروق القائمة بين الشرق والغرب في قيمة الذهب والعضة أو في قيمة الذهب بالنبة إلى القضة. مع وصول كميات كبيرة من القضة من الأميركتين، انخفض سعرها بالسبة إلى الدهب في أوروبا. وبينما بقي سعر القضة النسبي عالياً في آسيا، استمر دفع فروق العجز التجاري الأوروبي تحاه الشرق بالقصة.

هاك حدل واسع في الأدبيات المالية نشأ حول عواقب وصول الفضة فمد هاملتون، رأى فريق مأن التضخم على مستوى العالم في العرب السادس عشر كان في معظمه، أو كله، ظاهرة بقدية سببها التوافر المتزايد للمعادن النفيسة. بينما أوضح آخرون أن أسعار النصائع الرراعية قد ارتفعت بمعدل أسرع من ارتفاع أسعار المصنوعات وأكدوا على أهمية الأسباب الحقيقية مثل النمو السكابي والصغوط السكاسة على الأرض في تفسيرهم للتصخم في الأسعار.

شعلت هذه المشكلة المؤرجين المتخصصين في الامبراطورية العثمانية، ولا سبما منذ أن كشف فرناند بروديل عن الرابطة القوية بين الشطرين الشرقي والعربي للبحر المتوسط، وفي دراسة مهمة حاول عمر برقان أن يدرس المدى والأسناب وراء الريادة في أسعار المواد الغذائية في استانبول أثناء المون السادس عشر وأوائل الفرن السابع عشر (37)، وتؤكد استناجاته بأن أسعار المواد الغذائية في استاببول

الأقجة رادت ثلاث مرات ما بين 1490 و1580. وبما أن محتوى الفضة في الأقجة كان مستقراً في معظم الأحيان، فإن أسعار المواد الغذائية المعبر عنها بغرامات اللهمة سحلت زيادة مماثلة خلال هذه الفترة. كذلك تشير الأدلة المتوفرة إلى أن أسعار المواد الغذائية قد زادت بشكل أسرع حتى بعد عام 1585 وأن هذه الزيادات مرنطة بالتخفيص الكبير في قيمة العملة العثمانية بعد دلك التاريخ (انظر الجدوليس 25% و شأن المحتوى الفضي للأقجة).

ولم يحلّ العمل الذي قام به برقان، الجدل المتعلق بأساب النضحم العثماني حتى ثمانينيات القرن السادس عشر. ويمكن أن تكون هذه الريادة راجعة إلى عوامل حقيقية مثل الضغط السكاني، أو انتقال ثورة الأسعار من أورونا عن طريق الطلب المتزايد على البضائع العثمانية أو كلبهما معاً. إلا أنه وقبل تثبيت هذا التعمير، لا بد من معرفة الكثير عن تاريخ الأسعار وكدلك عن الاتجاهات في السكان، والزراعة والصناعة.

وأيًا كانت أساب تضخم الأسعار العثمانية حتى ثمانينات القرن السادس عشر، فهناك دليل قوي على أن مالية الدولة العثمانية تأثرت عكسياً بتحركات الأسعر هذه، والسبب الأهم هو أن كثيراً من موارد الدولة تم تثبتها بالأفحة على حين تدهورت قدرتها الشرائية مع التضخم (١٤٥). وعلاوة على ذلك، فإن تسطير لتوسع في الأراضي مع الموارد التي كانت تدزها والحاحة إلى الحناط على جيوش دائمة أكبر، كانت تتسبب في ريادة الصعوبات المالية حلال سعيسات وثمانينيات القرن السادس عشر، وعلى هذه الحلمية، وضعت الحرب الطودة المكلفة مع إيران في ظل الحكم الصغوي عالية الدولة تحت صعط قاس المكلفة مع إيران في ظل الحكم الصغوي عالية الدولة تحت صعط قاس المكلفة في إيران قبي غلبة الدولة تحت مشابهة الله الممكن أن يكون تخفيض قيمة العملة في إيران قد لعب دوراً مهماً في تحديد الممكن أن يكون تخفيض قيمة العملة في إيران قد لعب دوراً مهماً في تحديد التوقيت ومدى التخفيض على الجانب العثماني (١٩٠٠).

ولم يتم التأكد حتى الآن من التاريخ الدفيق لتخفيص قيمة العملة العثمانية (١١١). فقد تم إجراؤه في وقت ما بعد سنة 1584، وربما في سنة 1585 أو 1586. وكان هذا التحفيص هو الأكبر في تاريخه ومن بين أكبر عمليات تحفيص



العملة في التاريخ العثماني. فبيما كان يتم سك 450 أقجة بشكل قانوني من مئة درهم تبريري حتى سنة 1584، فقد بدأ سك 800 أقجة من كعية الفضة نفسها بعد سنة 1586. وبعبارة أخرى، تم تحفيص نسبة الفضة في الأقجة بحوالى 44 في المئة. وكان سعر الصرف الرسمي للأقجة مقابل الدوكا والسلطاني قد انخصص بالتالي من 60 إلى 120 (انظر الجدولين 2:۷ و 32 والشكل 1.۷). ولم يشكّل هذا التحفيض في قيمة العملة نقطة تحول مهمة في التاريح النقدي العثماني فحسب بل أيضاً في التاريخ الاقتصادي والمالي. فهو علامة على بدء عصر جديد من عدم الاستقرار بالنسبة إلى العملة العثمانية. وبما أن عملية التخميض هذه لم تتع بأية زيادات في كثير من الضرائب ذات القيمة الثابتة، فإنها قد أدت دوراً مهماً في تفسخ نظام النيمار، مع عواقب اقتصادية ومالية بعيدة المدى (24). وتبقى أسئلة كثيرة مهمة تنشد الحل بالبطر إلى تحفيض قيمة العملة سنة 85 ـ 1886 وتاريخ كثيرة مهمة تنشد الحل بالبطر إلى تحفيض قيمة العملة سنة 85 ـ 1886 وتاريخ الأسعاد في تلك الفترة.

# 1586 ـ 1690: تفكك النظام المالي العثماني

يطرح التاريخ المالي للقرن السامع عشر تناقصات حادة مع القرن السابق. إذ القرن السادس عشر كان يتسم باستقرار مالي نسبي، وتوسع اقنصادي وتزايد اعتماد الاقتصاد على النقود، وبالمثل وفرة متزايدة في الذهب والفصة. وقد أحذت كل هذه الاتحاهات منحى عكسياً بعد ثمانينيات القرن السادس عشر. ويغيت الأزمات المالية مشكلة مائلة خلال القرن السابع عشر. أما المشكلات الداحلية، مثل حركات تمرد الجلالية، فعالباً ما كانت مصحوبة بحروب حارجية. وتبعت الحملات العسكرية صد النمسا وإيران حرب طويلة مكلفة مع البدقية على كربت والحصار الثاني لقبينا، الذي أدى إلى سلسلة من الهرائم العسكرية في أوروبا. وبالإضافة إلى ذلك، يبدو أن الريادات الطويلة المدى في السكان والمشاط والاقتصادي قد توقفت عند نهاية القرن السادس عشر. ومع امتراج الاقتصاد الربعي والاقتصاد المديني على السواء بالانتهاضات الاجتماعية والسياسية، تجمد كلاهما إن لم يتدهورا حلال القرن السامع عشر. وقد يتوقع المرء أنه، على الرغم من المديني، وتجارة المسافات الطويلة والاتتمان، بشكل سلي بهذه الاتحاهات. ولا

بد من أن هذا الجمود أو بالأحرى المسار التراجعي في النشاط الاقتصادي بعد المانبات القرن السادس عشر، قد خفض الطلب على استخدام النقود.

لكن في الوقت نفسه، مع تدهور نظام التيمار والأهمية المترايدة للالتزام حلال القرن السابع عشر، بدأت حباية جزء كير من الضرائب الريفية نقداً، على لرعم من أن مدى هذا التحول قد أظهر احتلافات مهمة بين الأقاليم (٤٩٥). كماأن الضرائب التي تجمى عيناً كان لا مد من تحويلها إلى نقود وإرسالها إلى مراكر لأقابيم وعصمة الدولة. وبتيجة لذلك، فإن توسع نظام الالترام أدى إلى زيادة الطب على النقود في كل من الاقتصاد الريفي والاقتصاد المديني.

وبسبب المشكلات التي أحدثها تدفق الفضة فيما بين القارات والصعوبات الماية القاسية التي واجهتها الدولة، فإن الفترة ما بين ثمانييات الفرن السادس عشر حنى أرمعينيات القرن السابع عشر كانت فترة اضطراب استثنائي للأقجة. إد إن محنواها الفضي قد تأرجح بشكل حاد وفي معظم الأحيان. وبالإضافة إلى دلك، ولأن الحكومة لم تنجح دائماً في جمع العملات السابقة أو تعديل الأسعار الرسعية لصرف العملة في كل مرة تقوم فيها بتحفيص قيمتها، فإن السنخ المنتقصة للأفحة لقديمة كان يتم تداولها جنباً إلى جب مع العملات الجديدة، مما كان يؤدي إلى مريد من الفوضي. ولا غرابة أن ازدهر تربيف العملة العصية في هذه البئة. ففي كل مرة كانت تصل فيها هذه المشكلات حد الأزمة بما له من العكاسات سلبية على الاقتصاد، كانت الحكومة تحاول وضع مقباس جديد للاقجة. هذه العمليات، التي كانت تسمى تصحيح الأقجة (أي تصحيح النقد) تعت في سنوات 1600، 1618، 1624 و640) . وبينما أدت سلسلة تحميصات القيمة إلى تحويل الأفجة إلى عملة صغيرة جداً، فإنه ابتداء من سنة 1624 بدأت البارة، وهي عملة مصرية أصلاً، تُسكُ في استاسول أيضاً وفي عيرها من أقاليم الأقجة. وكانت بارة استانبول تحتوي على ثلاثة أضعاف ما تحتويه الأفجة من الفضة (45). (عارن محتوى النصة وأسعار الصرف في الجداول 5.٧ و 6:٧ مع تلك الواردة في الجدوليس ٧ 2 و 3:٧ وانظر أيضاً شكل ١:٧).

ومن أهم التطورات النقدية في القرن السابع عشر يبحثل في تراجع نشاط سك النقود وإغلاق عدد من دور السك. وبظهر الدليل المستحد من علم

المسكوكات أنه بحلول الربع الثالث من القرد لم يتبقُّ سوى حفنة فقط من دور السك معتوحة في الاميراطورية. بالمقابل، كانت هناك أكثر من أربعين دار سك يقود عاملة حلال منتصف القرن السادس عشر (١٤٥). ولم تتم دراسة أسباب هذا الاتحاه بدرحة كافية. عير أن تدهوراً في حجم تدفق الفصة من الأميركتين لا يمكن الأن اعتباره سسأ محتملاً لأن أعمال ميشيل مورينو المعاصرة قد أوضحت أنه وعلى العكس من الآراء السابقة، فإن حجم المعادن الثمينة القادمة من الأميركتين إلى أوروبا خلال القرن السابع عشر قد زادت فعلياً (47). وفي الوقت نفسه، هماك قدر جيد من الأدلة على أن الحكومة العثمانية قد واجهت صعوبة متزايدة في إيحاد أماكن لموارد الفضة أثناء هذه الفترة. إن الأرمة المالية للدولة، وإغلاق العديد من مناجم الفضة بعد وصول العضة الأمبركية الرخيصة، لا يد من أنهما أسهما معاً في حدوث النقص. ولم يعد فتح الكثير من المناجم إبان القون السابع عشر. وعلاوة على ذلك، فإن دور العجز في التحارة الخارحية، إذا كان هماك دور، وما نتح عمه من تدفق المعادن الثمينة إلى خارج الامبراطورية بحتاج إلى أخده بعين الاعتمار، على الرغم من أن التقدير الفعلي لموازيس التجارة الخارجية ربما يكون عملاً مستحيلاً. وأخيراً، فإن عدم الاستقرار الشديد للاقجة في وقت سابق من القرن السامع عشر وما مجم عنه من فقدان الثقة في العملة ربما يكون قد أسهم في تدهور نشاط سك العملة ثم الاحتفاء المعلي للأقجة في أجزاء كثيرة من الامبراطورية.

وعدما لم نستطع الحكومة العثمانية أو لم تقم بتلية مطالب اقتصادها النقدية، زاد الاعتماد على العملات الأوروبية مشكل مطرد لتلبية هذه الحاحة. وعلى الرعم من أن العملات الأجنبية كانت متداولة دوماً في الأراصي العثمانية مد الفرن الرابع عشر، فإنها لعبت دوراً يختلف احتلافاً نوعياً حلال القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشر، ومع اختفاء العملة العثمانية استمرت عمليات التبادل الرسمية ناعثمادها على الأقبحة، لكن الأقبعة تحولت إلى مجرد وحدة حسابية، فقد كانت وحدة حفية تحسب بها الممالغ النقدية وتقاس عليها قيمة العملات المعلية العملات الأجنبية هي الأشكال الرئيسية للنقود المعلمة، وتقدم سجلات المحاكم المحلية، والتقارير التجارية الأوروبية وملاحطات الرحالة دئيلاً قاطعاً في هذا الصدد.

الجدول 5:٧ الأقجة الفضية والسلطاني/شريفي الذهبي، 1584 ــ 1690

| البئة | الأقجات من<br>كل 100 | الأقجة<br>(بالغرامات) | السلطاني<br>(بالغرامات) | سعر صرف<br>الأقجة/<br>سلطاني | احساب نسبة |
|-------|----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|------------|
|       | درهم                 |                       |                         | سلطاني                       |            |
| 1584  | 450                  | 0 68                  | 3.517                   | 60                           | 10.4       |
| 1586  | 800                  | 0.38                  | 3 517                   | 120                          | 118        |
| 1596  | 1400                 | -                     |                         | 220                          |            |
| 1600  | 950                  | 0 32                  | 3 517                   | 120                          | 100        |
| [6]2  | 950                  | 0.32                  |                         | 120                          | -          |
| 1618  | 1000                 | 0 31                  | 3 517                   | 150                          | 118        |
| 1621  | 1000                 | 0.31                  | -                       | 150                          |            |
| 1623  | ?                    |                       |                         | 210                          | -          |
| 1624  | 1900                 | 0.17                  | 3 517                   | 310                          | -          |
| 1625  | 1000                 | 0.31                  | 3 517                   | 130                          | 10 3       |
| 1632  | 1400                 | 0 22                  | 3 517                   | 220                          | 12 3       |
| 1636  | ?                    |                       |                         | 240                          |            |
| 1640  | ?                    |                       |                         | 250                          |            |
| 1641  | 1000                 | 0.31                  | 3 490                   | 160                          | 127        |
| 1659  | 1250                 | 0.26                  | 3.490                   | 180                          | 11.9       |
| 1669  | 1400                 | 0.23                  | 3 490                   | 225                          | 13 3       |
| 1672  | 1400                 | 0.23                  | 3 490                   | 270                          | 16.0       |
| 1681  | 1400                 | 0.21                  | 3 490                   | 270                          | 160        |

## ملاحظات:

زاحع الملاحظات رقم 1: و3 و4 في الجدول ١:٧،

(2) لقد كانت هذه فترة عبر مستفرة بشكل حاص بالسبب للأنحة، وبه التخفيضات المسكررة، وحيث إن النفود العديمة لم تسحب بالكامل، فإنه قد تم تداول بقود داب محبوق عصي محتلف في وقت واحد، وقد بعادمت هذه المشاكل مع وجود بقود مروزة، ومن باحية ثابه، فإن ممقومات الأرشيف حول المحتوى العصي للأعجة تكاد تكون ممدومة، ولهذه الأسباب، فإن الأرقام في العامودين ا و2 ينبعي قبولها فقط

كتقديرات.

- إن أسعار الصرف المعروضة في العامود 4 تنضمن كلاً من النسب الرسمية التي كانت نعتمد في أنحاء مختلفة من الامبراطورية ونسب السوق في استانبول. لقد كانت هاك عالما احتلافات داخل الامبراطورية نسبب التبادل السائدة في الأسواق. وكانت النقود الحديدة والتغييرات في نسب التبادل عالباً ما نصل إلى الأقاليم متأخرة زمياً. فمثلاً، بغيت نسبة تبادل الأقحة مقابل السلطاني 60 أقحة حتى عام 1593 على الرغم من تخفيضات عام 1585 هى استابول. أرعشش (1978 ـ 79).
- (4) كان عام 1624 عام ضعف بشكل استئنائي بالنسبة للأفحة. فلقد الخفصت بسبة تبادلها مقابل السلطائي في الأسواق، بحسب سحلات المحاكم الشرعية في استانبول، من 270 إلى 400 أتحة. وعلى قاعدة هذه المعلومات، يبدو أن المحتوى الفضي للأقجة قد هبط من 0.19 غرام إلى 0.13 غرام حلال هذا العام، وقد تُوح هذا الهبوط السريع بتصحيح الساسي للنقد في بهابة العام، والأرقام المتعلقة بالوزن وسعر الصرف المعروضة هما لعام 1624 هي معدلات وسعلية لهذه السنة.
- (5) وعلى صوء نوعية المعلومات العنوفرة، فإن نسب الذهب/العضة المحتسبة هنا لا يسعي اعتبارها أكثر من افتراضات. وتؤدي هذه النسب هدفاً إصافياً هو تأمين مراجعة عير مناشرة للأرقام الأحرى ولأن سب التبادل الرسمية المعروصة في العامود 4، لم تكن غالباً تتوافق مع تعبيرات المحتوى الفصي للاقجة، فإن التعبيرات القصيرة ـ المدى في سب الدهب/الفصة المعروضة في العامود 5 تبقى عير دات أهمية. لقد ارتفعت نسة الدهب إلى المصة في أوروما من 11.7 إلى 15.0 حلال هذه العثرة، بروديل وسنونر (1967)، صر 459)، صر 459.

المصادر. سحيللي أوعلو (1965a)، ص ص 38 ـ 53، (1965h، 1983).

الجدول ٧:٠ سعر صرف النقود الأوروبية بالأفجة، 1584 ـ 1731

| الإيزولت  | الريكسدال  | الثمانية ريالات<br>الأسبائية<br>(ريال قرش) | الدوكا البندقي | السنة |
|-----------|------------|--------------------------------------------|----------------|-------|
| البولندية | الهولندي   | الأسبائية                                  |                |       |
| (زولوطة)  | (أسدي قرش) | (ريال قرش)                                 |                |       |
| -         | -          | -                                          | 60             | 1584  |
| -         | 70         | 80                                         | 120            | 1588  |
| 48        | 68         | 78                                         | 125            | 0001  |
| -         | -          | 100                                        | 150            | 1618  |
| -         | -          | 240                                        | 310            | 1624  |
| 50        | 70         | 80                                         | 120            | 1625  |
| 70        | 100        | 110                                        | 220            | 1632  |
| -         | 70         | 80                                         | 168            | 1641  |
| -         | 80         | 90                                         | 175            | 1650  |
| 48        | 78         | 88                                         | 190            | 1659  |
| 66        | 100        | 110                                        | 250            | 1668  |
| -         | 120        | 130                                        | 300            | 1683  |
| 107 _ 88  | 160 _ 120  | -                                          | 400 _ 300      | 1691  |
| 88        | -          | 160 _ 120                                  | 400 _ 300      | 1698  |
| -         | -          | -                                          | 360            | 1708  |
| 88        | 144        | 181                                        | 375            | 1725  |
| 88        | 144        | 181                                        | 385            | (73)  |

### ملاحظات:

(1) وأجع الملاحظات 2، 4 و4 في الجدول 5:7.

(2) سب النادل المعروصة هذا تنصمل كلاً من النب الرسمية المعتمدة في أنحاه مختلفة من الامبراطورية ونسب السوق في استانبول، وكانت نسب الأسواق تعهر احتلانات ساطفية داخل الامبراطورية.

(3) إن المحترى الذهبي للدركا معروض في الملاحظة 1 للجدول 3:٧، وفي أربعيتات

- القرن السامع عشر، كان هناك فرق 5 بالمئه ما بين سعر صوف الدوكا والسلطاني لصالح الأول وقد اربقع هذا الفرق إلى 10 بالمئة في مشيئيات القرل السابع عشر، وليس من الواضح ما إذا كنان هذا عائداً إلى الحقاص تسبة المحشوي الدهى للسلطاني (قارن العامود الأول مع العامود 4 في الجدول 57).
- (4) كانت قطعة الثمانية ريالات الأسانية بقداً مستقراً وكانت تحتوي على ما يقرب 25 والمخفض عراماً من الفصة الصافية. ويندو أن المحتوى الفصي للقود الأخرى قد تذيذب والمخفض مع مرور الوقت كما بؤكد بسب التبادل المعروضة هنا. فقد الحقص مع مرور الوقت كب تؤكد بسب التبادل المعروضة هنا. فقد الحقض المحتوى الفصي للريكندان المعروضة هنا. فقد الحقض المحتوى الفصي للريكندان الهولندي على الأقل ما بين 74 و77 بالسئة. وفي أواخر القرن كانت الإيروليت تحتوى على 60 بالنة من القصة.
  - (5) وسنداة من عام 1691، قامت الدولة، ومن أحل الحصول على عائدات إضافية، باعتماد بنب محتلفة للقود المتداولة والنقود المستحدمة كمدفوعات للحكومة ويبدو ان البسب التي كانت نقبل بها النقود من قبل الحكومة كانت تعكس سعر السوق وشكل أكثر دقة.

المصلر: مائزان (1962)؛ سحيللي أرعلو (1965ء 1965ء، و1983)؛ ملين (1931)؛ مايكال (1967).

كان الدينار الأسدي الهولندي (Dutch Thaler)، أحد العملات الفضية البارزة في التداول من البلقان إلى مصر، وكان يسمى «أسدي قرض» أو «أصلاملي قرض! لأنه كان يحمل نقشاً لأسدين (49). بينما كان نقد الثمانية ريالات الإسباني قرض! وهو عبارة عن قطعة (Reales de a ocho) أكثر أهمية، وكان يسمى «ريال قرض!» وهو عبارة عن قطعة نقد صحمة تحتوي على ما يقرب من 25.6 غراماً من العضة البقية. وكانت قطعة الريال قرض هي الواقع هي أكثر العملات استحداماً في الاقتصاد العالمي حلال القربين السادس عشر والسابع عشر، وكانت هناك عملات أحرى مثل الرولوطة القربين السادس عشر والسابع عشر، وكانت مناك عملات أحرى مثل الرولوطة المامولية والتي فلدها فيما بعد التجار الهولنديون والإبكليز وحلوها إلى أسواق الشرق. كما أن الدوكا الدهبي الندقي مع العملة الذهبية المجرية في المقان أسواق الشرق، كما أن الدوكا الدهبة ولم تحاول الحكومة العثمانية أن تحد من طلا يمثلان أهم البقود الدهبة أنها كانت تطلب في حالات كثيرة أن تكون تداول هذه العملات الإحنبية، وكانت أيضاً بشر بشكل منظم أسعار صرف المدوعات إليها بالعملات الأجنبية، وكانت أيضاً بشر بشكل منظم أسعار صرف هذه العملات المقولة من خرابة الدولة (ابطر الجدول).

وعند منتصف القرن، ومع ترايد حدة النقص في العملات، بدأت المسح

المزورة أو المنتقصة القيمة من العملات الأوروبية تصل في سفن محملة، بالمعنى الحرفي للكلمة، لكي تغرق الأسواق في الشرق. وكان الهولنديون والإنكليز وابنادقة والفرنسيون جميعاً متورطين في التجارة المربحة. وعالباً ما كان العراقيون الأوروبيون مذهولين لسهولة قبول هذه العملات المنخفصة القيمة. ومن المؤكد أن الأسواق المحلية كانت تدرك قيمتها الحقيقية المنخفضة. لكن نظراً لأن الحكومة العثمانية لم تكن قادرة على تأمين عملة ثابنة، في أي حال، فإن هذه العملات العثمة الأوروبيين استفادوا من غياب العملة المحلية. وفي مقابل الخدمة التي يؤدونها بتوفير الأموال اللازمة لعمليات التبادل اليومي، فإنهم تمتعوا بأرباح كبيرة. ولا حاجة بنا إلى القول إن هذه العملات المنخفضة القيمة نسبت في فوضى كبيرة وعدم استقرار واضح في الأسواق المحلية.

ولم تنشر العملات الأجنية فقط في إقليم واحد انتشار الأقجة بل في حميع أرجاء الامراطورية من البلقان إلى العراق، ومن مصر إلى توبس. ولا غرابة في أن دور الانتمان والاعتماد على أشكال أخرى من النقود قد راد كثيراً في بسبته للتعويض عن حالات نقص العملات (15). إد شاع استخدام أوراق التبادل المالي وآليات المحاسبة المتعددة الجوانب بشكل مطرد في تعاملات تحارة المسافات الطويلة مع أوروبا (52).

وكان يتم سك العملة المحاسبة واستحدامها بكميات محدودة حلال القرن السابع عشر (53) لكن عبد نهاية الفرن، كانت هناك فترة قصيرة تم فيها، وتحت صعط الحرب، سك كميات كبيرة من المانجير mangir في استانبول للحصول على عندات مالية. وتم إعطاء كل مامجير قيمة أقحة واحدة وبدأت الحكومة تقبل هذه العملات كمدفوعات. ثم توقعب هذه التحرية بعد ثلاث سوات بسب عمليات الترفير والتضخير الذي

## 1690 - 1844: القرش العثماني الجديد وتخفيض قيمته

وصع تدهور الأقجة الإدارة العثمانية أمام تحديات خطيرة. فمع تناقص سلطتها على العملة، تقلصت سيطرتها على الاقتصاد إلى حد كبير وبالإصاعة إلى

ذلك، فمن دون عملتها الحاصة لم تكن الحكومة تستطيع استخدام تخفيض العملة كوسيلة للحصول على عائدات مالية في أوقات الشدة. وربما يكون الأهم من هذا كله، هو أن تفكك النظام النقدي والاعتماد المتزايد على العملات الأحنبية كانت له مضامين سياسية خطيرة.

وما إن بدأت منطلبات سلسلة الحروب بالتصاؤل عند نهاية القرن السابع عشر، حتى جددت الحكومة مساعيها لإنشاء نظام جديد حول وحدة نقدية جديدة، أطلق عليها اسم القرش العثماني وكان القرش الواحد يساوي 40 بارة أو 120 أقجة. وتم سك أول مجموعة من العملات الفضية الكبيرة اعتماداً على هذا النظام في سنة 1690 (55) كذلك تم التخلي عن المبدأ القديم بسك العملات من العضة الخالصة بعد سنة 1690، إذا لم يكن قبل ذلك. ويبدو أن القرش الأول وأجزاؤه كانت تسك من حليط معدني يحتوي ما بين 45 في المئة إلى 60 في المئة تقريباً من الفضة (60). (انظر الجدول 7:۷).

ومن المهم أيصاً أن سك العملات الفضية قد أصبح مركرياً بصورة متزايدة خلال هذه الفترة. واستمراراً لاتحاه كان قد بدأ في القرن السابع عشر، بقيت أعداد دور سك العملة محدودة. وبعد منتصف القرن الثامن عشر، كان القرش وفئاته يُسك في استابول وحدها تقريباً. بينما كانت دور سك النقود في الولايات تسك كمية محدودة من العملة النحاسية. ولم تكن العملات على طراز القرش تسك في أي مكان بالبلقان أو بلاد الشام، على حين كانت دار سك النقود في بغداد تستخدم من آن إلى آحر فقط، وفي الوقت نفسه، استمرت دور سك النقود في أي القاهرة وطرابلس وتونس والجزائر تعمل بشكل منتظم وتسك العملات الفضية والنحاسية والذهبية للاستخدام المحلى (57).

الجدول 7:۷ سعر صرف القرش الفضي، 1690 ــ 1844

| احتساب نسر      | سعر الصرف<br>مقابل دوكا  |                 | النقاوة النسبية | الوزن<br>(بالغرامات) | السنة |
|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-------|
| الذهب/<br>الفضة | البندقية                 | الغضي<br>الصاني |                 |                      |       |
|                 |                          | (بالغرامات)     |                 |                      |       |
| 13 6            | قــرشــــان و 60<br>أفجة | 18 9            | 0,68-0,60       | 29.5                 | 1690  |
| 13.0            | قــرشــــاں و 60<br>أفجة | 181             | 0.68-0,60       | 28.2                 | 1696  |
| 13.7            | 3 قروش                   | 15.9            | 0,68-0,56       | 25.6                 | 1708  |
| 13.2            | 3 قسررش و 20<br>أفحة     | 14.5            | 0,58-0,52       | 26.4                 | 1720  |
| -               | 3 قسروش و 25<br>أفجة     | ٠               |                 | •                    | 1731  |
| 14,4            | 3 فــروش و 80<br>أفحة    | 13 7            | 0,58 - 0,52     | 24.1                 | 1740  |
|                 | 3 فىروش و 108<br>أقيعة   |                 |                 | -                    | 1752  |
| -               | 3 قىروش و 105<br>أقحة    | L               |                 | -                    | 1758  |
| 12.2            | 4 قروش                   |                 | 0,58-0,52       | 19.2                 | 1766  |
| 11.6            | 4 فــروش و 15<br>أنمعة   |                 | 0,56-0,46       | 19.2                 | 1772  |
|                 | 4 قسروش و 70<br>افجة     | i               | ?               | 18.5                 | 1780  |
| 111             | ئ قــروش و 60<br>تحة     | 1               | 0,46            | 15.2                 | 1788  |
| 97              | : قسروش و 90<br>قامة     | 5 59            | 0,46            | 12.6                 | 1790  |

| 15 09 | 1                | 1.0  | 0.83 | 1.2  | 1844 إلى |
|-------|------------------|------|------|------|----------|
| 14.6  | 52 ـ 50<br>قرشاً | 1.0  | 0.83 | 1.2  | 1844     |
| 11.1  | 45 قرث           | 0.86 | 0.44 | 2.0  | 1834     |
| 11-1  | 32 ـ 30<br>قرشاً | 1.25 | 0.83 | 1.5  | 1829     |
| 11.4  | 18 - 16<br>فرشأ  | 2.4  | 0.60 | 40   | 1R24     |
| 13.9  | 10 - 11<br>فرشآ  | 4,6  | 0.46 | 10.0 | 1810     |
| 13.5  | 8 قروش           | 5.9  | 0.46 | 12.6 | 1800     |
| 118   | 7 قروش           | 5 9  | 0 46 | 12.6 | 1794     |

#### ملاحظات:

- (1) اعتماداً على السب التالية: 1 قرش عثماني = 40 بارة = 120 ألحة.
- على صوره بوعة المعلومات المتوفرة، فإن تقديرات المحتوى العصي للقرش يبعي قبوله
   كتقديرات، وخاصة حتى تمانيتيات القرن الثامن عشر.
- (3) الأواخر القرن السامع عشر وأوائل القرن الناسع عشر، وحيث لم يتم سك قروش حديدة، وإن المحتوى العصبي للقرش قد احتسب اعتماداً على النقود الكبيرة الأحرى المتداولة مثل قطعة الثلاثين بارة (رولوطة)، وقطعة العرشين
- (4) راجع الملاحظة 1 من الحدول 3 لا حول المحتوى الدهبي للدوكا نسب التداول المعروضة ها هي إما السب الرسعية المعتمدة في أبحاء كثيرة من الامراطورية أو أسعار السوق في استاببول. وكانت أسعار السوق نظهر احتلافات إقليمية بالأسعار داخل الامبراطورية.
- (5) على صوء بوعة الوقائع المتوفرة، فإن نسب الدهب/ الفضة المحتسة ها يبيعي فبولها كقديرات، ولأن نسب التادل الرسمية المعروصة في العامود 4، لم تكن عالاً تتوافق مع نعبرات المحوى الفضي للفرش، فإن التعبيرات القضيرة المذى في سبب الدهب/ المصة المعروصة في العامود 5 تنقى غير دات أهميه، إن عمليات تصحيح السكة في عام 1844 قد وصعت هذه السبه رسمياً على 15.09، ونفيت سبة الدهب إلى العصه في أوروبا قريبة من 15 خلال الصعب الأول من القرن التامن عشر، بروديل وسبوبر (1967)، ص 459.
  - 4 V عثر النقود العصبة المصرية في القرس السابع عشر والثامى عشر راجع الجدول Sahilkoğiu (1965a), pp 68-122 and (1983), Sultan (1977), Krause and Mishler (1984), المصادر Artuk and Artuk (1974); Sehaendinger (1973), pp 63-74, Reaujour (1800), pp. 366-72, Svoronos (1956), pp 82-3, 114-118 Genç (1975), and archival notes provided by Mehmet Genç

أما بالنسبة إلى العملات الذهبية، فإن السلطاي أو الشريفي لم يتغير إلا قليلاً على مدى أكثر من قرنين من الزمان، وظل قريباً من معيار الدوكا. لكن توقف سكّه في أواخر القرن السابع عشر. وحلت محله عدة عملات ذهبية جديدة تسعى طعرالي، وجديد استانبول، وزنجرلي، وفندقي ورري محبوب، وقد اعداً إصدارها بيم بن سنة 1697 وسنة 1728. وكل هذه العملات تقريباً بدأت قريبة من مستوى الدوكا، وأرسلت الأوامر إلى مصر أيضاً لسك عملات بالأسماء والمعايير نفسها. وقد حاء محتوى الدهب في العملات المصرية وشكل مستمر أقل منه في نطائرها باستنبول في أي حال (55). وفي السنوات اللاحقة تقلب محتوى القود المضروبة في كل من استانبول والقاهرة من الذهب وتراحع، ويحلول متصف القرن لم يبق في التداول سوى الفنديق والزري محبوب الأصغر وأجراؤهما وفتانهما الأكبر من في التداول سوى الفنديق والزري محبوب الأصغر وأجراؤهما وفتانهما الأكبر من عائرهما العصرية. واستمر سك هذه النقود حتى أوائل القرد الناسع عشر، وكانت عائرهما العصرية. واستمر سك هذه النقود حتى أوائل القرد الناسع عشر، وكانت قبدة قديق استابول أقل قليلاً من الدوكا ومتعادلة تقريباً مع العملة الدهبة الهنغارية قبديق أستابول ألل قليلاً من الدوكا ومتعادلة تقريباً مع العملة الدهبة الهنغارية قديق أموال القسم الأكبر من القرن (انظر الجدول 87).

البجدول 8:۷ سعر صرف النقود والمملات الأخرى معبراً عنها بالقرش العثماني، 1720 - 1844

| جنيه استرليني        | الهنغارية        | زري مجوب         | الفنديق                | الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|----------------------|------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------------|
|                      | (زهب)            | استانبول (ذهب)   | (ذهب)                  |                                         |
| _                    | 3 قروش           | ~                | -                      | 1720                                    |
| ا 5 ـ 7 قروش         |                  | 2 قرش و 90 أنحة  | 3 قسروش و 40<br>افعیة  | 1730                                    |
| *-                   | ( فروش ر 80 أقحة | 2 مروش و 90 أقحه | ا: قسروش و 105<br>اقجة | 1758                                    |
| 8 قروش               | 1 0 27           | 3 فروش           | 4 فروش                 | 1768                                    |
| 9 ـ 10 قروش          | 3 قروش و 50 أفحه | 3 فروش           | 4 قروش                 | 1774                                    |
| () 7 41              | ا∗ قروش          |                  | 4 فروش                 | 1780                                    |
| اا قرشاً<br>15 قرشاً | - J              |                  | 5 قروش                 | 1788                                    |
| 12 - 12 قرشاً        | 7 6,60           |                  | 7 قروش                 | 1798                                    |
| 7 -1 -1              | ß أروش [         | ۶ قروش و 60 أفحة | ۶ قروش<br>ا            | 1805                                    |

| 19 قسرش و<br>90 أقجة | 9 قروش و 75 أفحة | 6 فروش و 60 أقجة | 9 فروش           | 1810 |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------|
| 19 قرشاً             |                  | -                | -                | 1816 |
| 25 قرشاً             | 13 قرشاً         | الا قروش         | ا ا فرش          | 1820 |
| 40 فرشأ              | 15 قرشاً         | -                | ا ا قرش          | 1822 |
| 53.5 قرشاً           | -                | -                | -                | 1825 |
| 57 ـ 62 قرشاً        | -                | -                | -                | 1828 |
| 77.5-75 فرشأ         | -                | -+-              | -                | 1830 |
| 87 ـ 94 فرشأ         | -                |                  | -                | 1832 |
| 98 ـ 100 فرشأ        | 45 قرشاً         | -                | 33 قرش و 60 أنحة | 1834 |
| 108 ء 111 قرشاً      | -                | -                | -                | 1844 |

### ملاحظات:

- إن أسعار الصرف المعروضة هما تتصمن كالاً من السب الرسمية ونسب السوق. كما إن أسعار السوق تتعلق بمعظمها باستاسول. أما أسعار النقود الدهبية فهي بمعظمها أسعار رسمية. وأسعار الجنيه الاسترليني هي كلها أسعار السوق.
- (2) ورن الصديق قريب من 3.5 غرامات والرري محبوب يرى أكثر من 2.6 عراماً، وقد الحفض المحتوى الدهبي لهذه الثقود مع مرور الوقت بحسبما تؤكد بسب التبادل المعروصة هنا.
- (3) المعدق، والرري محبوب والنفود الدهبية المصرية الأخرى كانت تحتوي على دهب أقل، وكان يتم تبادلها بأسعار أدبى من مثيلاتها في استانبول، فمثلاً، سنة 1731 كان السعر الرسمي في استانبول للطعرالي الاستانبولي 3 قروش وللربجرلي الاستانبولي 3 قروش و04 أقجة. وفي نفس العام كان السعر الرسمي في استانبول للطعرالي المصري قرشين و75 أقجة وللربحرلي المصري قرشين و90 أقجة، مما يشير إلى أن قيمة النقود المصرية كانت أقل بما بين 15 و20 بالمئة.
  - (4) كان وزن النقد الهنغاري اللحبي 3.47 غراماً.
- (5) إن سعر الصرف الأول للجيه الاستراسي المعروض أعلاء يعود لعام 1740 وخلال معطم القرن الثامن عشر، كان الجيه الربطاني مرتبطاً بشكل رئيسي بالذهب (1930) Reed.

الـمـصــادر: , Belin (1931), Baykal (1967), Pere (1968), Michoff (1971); Artuk and Artuk (1974), الـمـصــادر: , Issawi (1980)

وبينما برز القرش باعتباره العملة الرئيسة في المناطق القريبة من استانبول، ماصلت الحكومة العثمانية لتعميم استخدام القرش في الولايات، وحاءت الستائح منبئة. فمن ناحية، هناك دليل على أن حجم نشاط سك المقود قد تزايد بشكل كبر حلال القرن الثامن عشر. ويرجع هذا الاتجاه في جزء مه إلى تشغيل مناجم لفصة الجديدة في الأناضول، في جموش خانه، وكيبان وإرجاني على حين نقصت أهمية مناجم البلقان. وقد وصل إجمالي الإنتاج من مناجم الأناضول ما بين 30 - 40 طنا حلال ثلاثينيات القرن الثامن عشر، مما وفر دعما معتبراً لخرانة لدولة. غير أنه يبدو أن الندرة التي كانت تحدث بين فترة وأخرى في العملات قد استمرت في الولايات. وعلاوة على ذلك، كثيراً ما تأرجح محتوى الفضة في العملات العملات الجديدة، ما سبب قدراً كبيراً من الفوصي وقصي على الثقة في العملات العملات الأوروبية. وزاد تأثيرها شكل العثمانية. ونتيجة لذلك، استمرت شعبية العملات الأوروبية. وزاد تأثيرها شكل الغثماني العملة الرئيسة حتى النصف الثاني من القرن الثامن عشر (60).

وبقيت البارة العملة الفضية الأساسية ووحدة الحساب في مصر. وعلى الرعم من الروابط السياسية الصعيفة، فإن محتواها العصي كان خاضعاً لسيطرة استأسول. وقد كان معدل تخفيض قيمتها قريباً من معدل تخفيض قيمة قرش استأسول خلال القرن الثامن عشر (انظر الجدول 47). أما العملات الأوروبية مثل الريال الإسباني، والديبار الأسدي الهوليدي، والدوكا البيدقي والديبار الأسدي الألماني فقد استمرت في لعب دور مهم في مصر ((۱۵)). وفي بلاد الشام، من ناحية أحرى، يبدو أن القرش وأجزاءه التي كانت تسك في استاسول شكلت العملة الرئيسة. وبالإضافة إلى ذلك، كانت بارة مصر (المصرية) والعملات الأوروبية تستخدم على نطاق واسع، وعلى غرار ذلك، كانت عملات استانبول الأوروبية تستخدم على نطاق واسع، وعلى غرار ذلك، كانت عملات استانبول الأوروبية تستخدم على نطاق واسع، وعلى غرار ذلك، كانت عملات استانبول المالية، اختلافات إقليمية كبيرة داخل سوريا الكبرى (۱۵)،

وفي تونس والجزائر بقيت العملات العضية المسكوكة محلياً مستقلة في معهم الأحيان عن المعايير المعتمدة باستاسول على الرغم من أنها ظلت تحمل اسم السلطان العثماني حتى القرن التاسع عشر. إلا أنه تم في العملات الدهية،

اتباع معايير استابول بشكل أوثق. أما العملات الأوروبية مثل الثمانية وبالات الإسبانية والدوكا السدقي وغيرهما فكان يتم تداولها على نطاق واسع في كل من تونس والحزائر (62). ومع ازدياد وطأة ندرة العملة في أحزاء مختلفة من الامبراطورية، كانت حمولات السنخ المنخفضة القيمة من العملات الأوروبية تصل بالسمن لتغرق الأسواق العجلية. وساعدت ندرة النقود على أن تؤدي أوراق النبادل المالي دوراً مهماً، لا سيما في التجارة مع أوروبا،

وطل القرش مستقراً نسبياً حتى أواخر القرن الثامن عشر، وتشير الدلائل في المحدولين 70 و 8:٧ إلى أن محتواه الفضي قد تراجع بنحو 40 في المئة فيما بين سنة 1700 وأواخر ستينيات القرن الثامن عشر، وكما يرى محمد غنتش، كانت همك فترات طويلة من السلام في أوائل القرن (63). وبالإضافة إلى ذلك، وفرت العوائد من مناجم الفضة دعماً معتبراً لمالية الدولة، والواقع أن ما قد يحتاج إلى تفسير في هذه الفترة ليس الاستقرار النسبي للعملة، لكن ما إذا كان محتواها العضي قد تراجع على الإطلاق، وربما يكون الطلب المتزايد على المال سبباً مهما لتخفيص قيمة القرش حتى ستيبات القرن الثامن عشر، أما التوسع في التجارة ما بين الأقاليم الساحلية في البلقان وأوروبا، وزيادة تحول الزراعة محو الإنتاج التحاري وحبية نصف الضرائب الراعية أو أكثر على شكل نقد من الأقاليم ذات الصبعة التجارية فقد أسهم في الاستخدام المتزايد للنقود.

غير أن الامراطورية العثمانية، ابتداءً من ستيبات القرن الثامن عشر، دحدت في سلسلة من الحروب المرهقة أدت إلى زيادة وتيرة تحفيص قيمة القرش. ومند أواخر ستببات القرن الثامن عشر، حتى سنة 1808، خسر القرش حوالي 50 في المئة من محتواه من الفضة. وتراجعت قيمته بسرعة أكبر حلال حكم محمود الثني (1808 ـ 1839). وأثناء هذه العقود الثلاثة، هبط المحتوى الفصي للقرش من 5.9 غرامات إلى أقل من غرام واحد بإجمائي تحقيص قدره 85 في المئة. ومن الواصح أن حكم محمود الثاني قد شهد أكبر عملية تحقيص لقيمة العملة في التاريخ العثماني (انظر الشكل ١٤١٧). ثم تم إصدار مجموعات متتابعة من العملات العصية، وكل منها بمحتوى فضي مختلف وأقل من محتوى الفضة في القرش، مع مضاعماتها وأجرائها خلال هذه العقود الثلاثة. كذلك تعيرت العملات المدهبة مضاعماتها وأجرائها خلال هذه العقود الثلاثة. كذلك تعيرت العملات المدهبة

وعداً في طرارها وفي محتواها من الذهب على السواء. أما العملات الدهبية الجديدة المسمة رومي، وعدلي وخيرية وغيرها، والتي كان لكل منها معيار مختلف من الدهب فقد بدأ سكها في هذه الفترة (٢٥٠). ولا غرابة في أن الدلائل المتوفرة تشير أبطاً إلى أن هذه الفترة كانت أكثر فترات التاريح العثماني تضخما (٢٥٠). لقد كانت لأرمة المالية للدولة السبب الرئيسي وراء هذه التطورات الدرامية. وفيما بين أواخر سببت القرن النامن عشر وأربعيبات القرن الناسع عشر، دخلت الامبراطورية العثمانية في حروب كثيرة ضد السمسا، وروسيا، وفرنسا، واليونان ومصر وغيرها. ربالإضافة إلى ذلك، فقد تسببت كل من المشكلات السياسية الداخلية والحملات المسكرية في الضغط أيضاً على مالية الدولة (٢٥٥).

## 1841 - 1914: من نظام الثنائية المعدنية الجديد إلى قاعدة الذهب «العرجاء»

من منطور التاريخ المالي الاقتصادي المعثماني، يشكل القرن التاسع عشر فترة معتلفة تماماً عن العهد السابق. فمن ناحية، اتسم هذا القرن بالمساعي الكبرى للإصلاح على النمط الأوروبي الغربي، في الإدارة، وفي الشؤون الاقتصادية ولمالية والنقدية. وكان كذلك أيضاً فترة من الاندماج في الأسواق العالمية ولتوسع السريع في التجارة الخارجية، ولا سيما مع أوروبا ويقدر أن التجارة محرجة للمنطق التي تشكل قلب الامبراطورية قد رادت أكثر من عشر مرات فيما بن أربعيبات القرن التاسع عشر والحرب العالمية الأولى (٢٥٠). وقد سهل هده لعملية بناء المواني، والسكك الجديدية وإنشاء مؤسسات مصرفية حديثة برأس مال أورابي، وبتيجة لذلك، استمر توجه المنتجات الرراعية بحو التحارة بسرعة مترايدة في مندوبيا، وغربي الأباصول وعلى امتداد سواحل بلاد الشام، وتم جدب سكان الرباب إلى السوق لا بصفيهم منتجين للمحصولات النقلية فحسب، بل أيضاً الرباب الى السوق لا بصفيهم منتجين للمحصولات النقلية في الامراطورية، كمشرس ليمسوحات القطية المستوردة وقد زادت هذه النظورات بشكل كير من الطلب على المال واستخدامه في هذه المناطق الاكثر تجارية في الامراطورية،

ومد أوائل الفرن الناسع عشر، اعلى الاستقرار المالي شرطاً مهماً للإصلاح والنظور التجاري سواء من جانب الحكومة العثمانية أو المصالح الأوروبية، وبعد عقود من التحقيص المتكرر لقمة العملة وعدم الاستعرار ثم القيام بعملية أخرى التصحيح السكة، سنة 1844 أدت إلى قبام بظام ثنائية معدية جديد مبني على

أساس القرش العضي واللبرة الدهبية، وكانت اللبرة الدهبية الواحدة تساوي مئة قرش فضي (68). وصارت اللبرة الدهبية، والقرش الفضي وقطعة العشرين قرشاً الفضية، والتي غالباً ما كانت تسمى المجبدية، هي العملات الرئيسية. وبعد هذا التاريخ، تم التحلي عن نخعبص العملة كوسيلة للحصول على العوائد المالية. والتزمت كل العملات الدهبية والفصية المسكوكة في استانبول بهذه المقاييس حتى سنة 1922. وبالإضافة إلى دلك، استمر سك العملات النحاسية ذات القيمة الصعيرة الأغراض وبالإضافة إلى دلك، استمر سك العملات النحاسية ذات القيمة الصعيرة الأغراض التعاملات اليومية. وتم طرح نقود الميكل للغرض لفسه سنة 1910.

ولم يؤد استقرار العملة إلى نهاية الصعوبات العالية في أي حال. فقد لجأت الحكومة العثمانية طوال القرن إلى العديد من الطرق للتعامل مع مشكلاتها العالية. وكان لهذه الحهود دلالات مهمة بالسبة إلى النظام النقدي. وثمة طريقة للحصول على موارد مالية بدأ استخدامها سنة 1840 وهي طباعة وتداول عملة ورقية بعائدة محددة في منطقة استانبول أطلق عليها اسم "قانمي معتبري نقدية"، أو "الفائمة" على سيل الاختصار. ولأن حجمها ظل محدوداً حتى سنة 1852، فإن أداء القائمة كان جيداً بشكل معقول على الرغم من مشكلات النزوير. غير أنه في أثناء حرب القرم، تمت طباعة كميات كبيرة من "القائمة" وهبط سعر صرفها في السوق المعر عنه بالليرة الذهبية إلى أقل من نصف القيمة الاسمية. فبدأ استبدال الليرة الذهبة الواحدة بما يراوح ما بين 200 و220 قرشاً من "القائمة". وشبجة لدلك بجم عن الواحدة بما يراوح ما بين 200 و200 قرشاً من "القائمة". وشبجة لدلك بجم عن احبراً أوائل ستبيات القرن الناسع عشر بمساعدة قروض قصيرة الأجل تم الحصول أحبراً أوائل ستبيات القرن الناسع عشر بمساعدة قروض قصيرة الأجل تم الحصول عليها من البنك العثمائي الإمبراطوري"

وثمة طريقة أخرى استخدمتها الحكومة العثمانية للتعامل مع عجر الموازمة تمثلت في الاقتراض من أسواق المال الأوروبية، وهي الطريقة التي بدأت أثناء حرب القرم، وفي العقدين التاليبن تم اقتراض مبالغ كبرة من لندن، وباريس، وفيين وأماكن أخرى في ظل شروط مجحعة للعاية. وعدما أدت الأزمة المالية سنة 1873 إلى توقيف الدين الخارجي في الأسواق المالية الأوروبية، أحبرت الحكومة العثمانية على إعلان تأجيل دفع الديون. وتم ناسيس إدارة الدين العثماني العام سنة 1881 لصمال السيطرة الأوروبية على المالية العثمانية.

الجدول 9:۷ نسب تبادل العملات الأخرى معبراً عنها بالليرة العثمانية الذهبية، 1850 \_ 1914

| 1914   | 1850   |                             |
|--------|--------|-----------------------------|
| 1,10   | 1.10   | الجنيه الاسترليني البريطاني |
| 0.044  | 0.0433 | عربك لفريسي                 |
| 0.046  | 0.11   | الفلورين السمساوي/كرونر     |
| 0 0542 | -      | المارك الألماني             |
| 0 116  | 0.175  | الروبل الروسي               |
| 1 146  | 1.0    | البيرة المصرية              |
| 0.229  | 0.229  | الدولار الأميركي            |

#### ملاحظة:

من عام 1844 وعام 1878، كان ورن الليرة الدهبية 7.216 عراماً مع درجة نقاه 24/24 أي 91.67 ما المنت، وكانت تحتوي على 6 6 غرامات من الدهب الحالص. وقد كان سعر الليرة الدهبة أيضاً مساوياً لمنة فرش فضي يحتوي كل منها على غرام واحد من العضة الحالصة. نبئة سعر الدهب الى الفضة المتضمة كانت لدلك تساوي 15.09. بعد عام 1878 انقطع الارتباط مع العضة وأصبح الدهب المقياس الوجد للعملة العثمانية،

Tate's modern Cambisit, a manual of foreign exchanges and bullion, 9th ed., London, المصادر. 1858. and «The statistical abstract for the principal states and foreign countries» in A & P. 1914.

«Eldem (1970), pp. 225-26

بعد تأسيس البنك الامبراطوري العثماني مرأس مال فرنسي ومريطاني سنة 1863، سع احتكار إصدار العملة الورقية لهذا البك. وقد استحدم البك العثماني مدا الاحتكار بشكل متحفظ إلى حد ما، ولم يصدر سوى كمية محدودة من العملات الورقية حتى الحرب العالمية الأولى، هذه الأوراق المالية، التي كان لها نعطية دهبية، ثم تداولها بشكل أساسي في المناطق الفريبة من استابول.

وكانت هاك مناسبتان أخريان عندما لجأت الحكومة إلى العملات الورقية، دون تعطية ذهبية، كإجراء مالي. فقد فاقحت حرب 1877 ـ 1878 مع روسيا لمشكلات الماليه التي صارت حادة بالفعل بسبب أزمة 1873 ـ 1876. وفي طل هذه الظروف، تم إصدار القوائم مرة أخرى للمساعدة في تعويل الحرب. إلا أنه

وبسب الحجم الكبر لهذه الأوراق انخفضت قيمتها إلى ربع القيمة الاسمية في غضول سنتين، هذا على الرغم من أن الحكومة قد وافقت على قبول بعض المدووعات بالعملة الورقية. وعلى نحو مشابه، جرى في أثناء الحرب العالمية الأولى، تداول العملة الورقية التي لا غطاء لها بشكل منتظم وكانت أحد أهم المصادر للدخل المالي، وتحلول سنة 1917 كانت الليرة الذهبية الواحدة تساوي ست ليرات ورقية. ومرة أخرى، فقد نجم عن استخدام القائمة ارتفاع كبير في الأسعار المعبر عنها بالعملة الورقية.

في سبعينيات القرن التاسع عشر انخفض سعر المضة بالنسبة إلى الذهب بحدة في أسواق العالم ما أدى إلى تبسى المعيار الذهبي في كثير من البلاد. وأجبرت الحكومة العثمانية أيصاً على الابتعاد عن نظام الثنائية المعدنية. وفي سنة 1878 كانت الرابطة بين الذهب والفضة قد انقصمت وثم اعتماد الدهب باعتباره مقياس للعملة العثمانية. كما أوقفت الحكومة أيضاً سك العملات الفضية ذات القيمة الكبيرة، وأبرزها قطعة العشرين قرشاً المجيدية. ومع دلك، استمرت في قبول كميات غير محدودة من العملة الفضية كمدفوعات حتى سنة 1916. وإد لقيت العملة العثمانية دعماً أولياً من الذهب ودعماً جرئياً من الفضة، فقد صار نطام العملة العثماني مثالاً آخر للمقياس ١١ لأعرج؛ ﴿طوبال مقياس، ومع انخفاض سعر الفضة عالمياً، نجم عن هذه السياسة تدفقات كبيرة من الفضة إلى الداخل وكذلك من النقود النضية المرورة. وفي الولايات هبطت قيمة القرش الفضي، وغالباً ما كان يُستبدل بمئة وعشرين قرشاً مل وأكثر من ذلك مقامل الليرة الذهبية. وكانت نسبة قيمة الذهب إلى الفصة تزيد عادة كلما رادت مساعة البعد عن استابول (٢١٠). وعند النقدم بتقديرات أدريان بيلليوتي خطوة إلى الأمام، قدر ڤيدات إلدم أن إجمالي الكتنة المالية في الامبراطورية العثمانية كان تقريباً 50 مليون ليرة سنة 1914، بِمَا فِي ذَلِكَ النَّقِدِ العَثْمَانِي، والعملاتِ الورقية وبعض العملاتِ الأجبية. وكانت النقود الذهبة المتداولة تقدر تقريباً بثلثي هذه الكمية(٢2).

كدلك راد التوسع في المتحاره مع أوروبا من نداول وقبول العملات الأوروبة الرئيسي، ولا سيما الجنيه الاسترليني والفرنك الفرنسي في أنحاء كثيرة من الامسراطورية. وبالإضافة إلى ذلك، كانت العملات والمقود المحتلفة شائعة

الاستحدام في أقاليم مختلفة. فعلى سبيل المثال، كان يتم تداول العملة الروسية في منطقة طرابزون بسب الهجرة الموسمية، والعملات النمساوية والروبل الروسي في البلقان، والكران الإيراني والروبية الهندية في العراق ودينار ماري تريزا الأسدي في البمن (73) (حول سعر صرف العملات الأخرى انظر الجدول 9:۷).

وبقيت العملة المصرية مرتبطة بالليرة العثمانية حتى الاحتلال البريطاني لمصر سنة 1882، واستمرت العملة المصرية تحمل اسم السلطان حتى الحرب العالمية الأولى. وفي الأماكن الأخرى شمالي إفريقيا، استمرت النقود المسكوكة الفضية والدهبية تحمل اسم السلطان العثماني على الرغم من طبيعة الروابط السياسية الاسمية؛ ففي الجزائر، استمرت حتى الاحتلال الفرنسي سنة 1830 في الجرائر العاصمة، وحتى سنة 1830 في قسنطينة؛ وفي طرابلس استمرت حتى سنة 1840 وحتى سنة 1840 .

البحدول 10:3 البحدول 1914 ـ 1326 ـ 1914 المعملة المشمانية وأسمار صرفها، 1326 ـ 1914

|         | _              |                          |                           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|----------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.3    | 123            | 150                      | 18.0                      | 24.0                              | 41.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 45.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.58                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 114.9                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 136 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 180 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | سمر الصرف<br>(المهرس، 1500)<br>(100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 134     | 17.4           | 20 2                     | 240                       | 31.5                              | 42.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 52 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 93.2                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 105 4                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 138 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 157.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 157.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | المحتوى المضي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| تو و شو | فروش و 80 أيحة | قروش                     | فرش و 60 أفيجة            | ,                                 | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | سعر الصرف متنابل<br>دوكا البيدقية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4 10,6  | 3 13,7         | 3 15,9                   | 2 18,9                    | 1                                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | المحتوى العضي<br>الصافي للقرش<br>(بالغرامات)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         |                |                          | ,                         | 223                               | 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 65                                                                                                                                                                                                                                                                         | 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 40.39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | سعر الصرف مقابل دوكا البندقية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         |                | ,                        | ,                         | 0,23                              | 0.31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 81.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.68                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 077                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ورن الاقبية<br>(بالغرامات)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ]760    | Olec I         | 1708                     | 1087                      | 1669                              | 1625                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1588                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1582                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1512                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1481                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1326                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ē                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | 10.6           | 17.4 قورش و 80 أصحة 13.7 | 17.4 تقروش و 80 أوحت 17.4 | 240 أفيجة 2 قرش و 60 أفيجة 2 18,9 | 315 - 225 0.23 0.23 240 240 مَحِدَة 60 مِرْسُ و 60 أَفَحِدَة 0.23 18.9 - 202 18.9 - 17.4 مَحِدُة قَرُوشُ و 80 أَفِحِدَة 17.4 مَحِدُة قَرُوشُ و 80 أَفِحِدَة 17.4 مَحِدُة قَرُوشُ و 80 أَفِحِدَة 17.4 مَحِدُة قَرُوشُ و 18.9 مَحَدِدُ اللّهِ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه | 42.5     -     -     130     0.31       31 5     -     -     225     0.23       24 0     âxâ 60 و ش و 60 قيم 3     18,9     -     -       20 2     5 â c c ش و 60 و ش و 60 قيم 3     15,9     -     -       3 174     5 â c c ش و 60 و ش و 60 قيم 3     13,7     -     -       3 174     10,6     -     -     - | 521     -     120     038       42.5     -     130     0.31       31 5     -     130     0.31       24 0     أفيرش و 60 أفيدة     225     0.23       30 20 2     18,9     -     -       3 174     أمرش و 80 أديرش و 30 أديرة     13,7     -       3 13,7     -     -     - | 932     -     65     0.68       521     -     120     0 18       42.5     -     130     0.31       31 S     -     225     0.23       240     مُوشِّ وَمْنِ وَمُنْ وَ وَمُنْ وَ وَمُنْ وَ وَمُنْ وَمُنْ وَ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُعُمْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَ | 1000     -     59     0.73       932     -     65     0.68     932       521     -     120     0.38       42.5     -     130     0.31       31 5     -     225     0.23       240     31 50     50 18.9     -     -       31 74     31 50     15.9     -     -       31 174     31 50     13.7     -     -       31 174     31 50     13.7     -     - | 1000        55       0.73         1000        59       0.73         932        59       0.73         521        120       0.68         42.5        130       0.31         31 S        130       0.31         240       18.9        225       0.23         174       13.9            134       10.6 | 1054        47       077         1000         55       0.73         1000         59       0.73         932         65       0.68         932         120       0.88         221         120       0.88         42.5         130       0.31         31 S         225       0.23         240         225       0.23         31 S             202             174             134             134 | 138.4       .       .       40.39       101         1054       .       .       47.39       101         1000       .       .       47       0.77         1000       .       .       55       0.73         93.2       .       .       59       0.73         93.2       .       .       65       0.68         52.1       .       .       120       0.31         42.5       .       .       130       0.31         240       2.5 (0.0 c) (0.0 c) (0.0 c) (0.0 c)       .       .       225       0.23         174       2.5 (0.0 c) (0.0 c) (0.0 c) (0.0 c) (0.0 c) (0.0 c)       .       .       .       .         113.4       1.5 (0.0 c) (0.0 c) (0.0 c) (0.0 c) (0.0 c) (0.0 c)       .       .       .       .         113.4       1.5 (0.0 c) (0.0 c) (0.0 c) (0.0 c) (0.0 c) (0.0 c)       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       . | 157.5       .       30       115       115         138.4       .       .       40.39       101       101         105.4       .       .       40.39       101       101       101         100.0       .       .       .       55       0.73       0.73       0.73       0.73       0.73       0.73       0.73       0.68       0.68       0.68       0.68       0.68       0.68       0.68       0.68       0.68       0.68       0.68       0.68       0.68       0.68       0.68       0.68       0.68       0.68       0.68       0.68       0.68       0.68       0.68       0.68       0.68       0.68       0.68       0.68       0.68       0.68       0.68       0.68       0.68       0.68       0.68       0.68       0.68       0.68       0.68       0.68       0.68       0.68       0.68       0.68       0.68       0.68       0.68       0.68       0.68       0.68       0.68       0.68       0.68       0.68       0.68       0.68       0.68       0.68       0.68       0.68       0.68       0.68       0.68       0.68       0.68       0.68       0.68       0.68       0.68       0.68 </td <td>157.5       .       .       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       1115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       1</td> | 157.5       .       .       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       1115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       115       1 |

الممسوحه صونيا بـ CamScanner

| ارد الآرات الآرات الآرات الآرات الآرات الآرات الآرات الآرات الآرات الآرات الآرات الآرات الآرات الآرات الآرات ا<br>amSca | المن المن المن المن المن المن المن المن | ت:<br>1 قرش = 120 أقبية.<br>من الممترمي أن الأقبحة كالت نسك من 90 بالمئة من العصبة الصافية حتى مهاية |      | ع عشر (العامود 1). ال                      | الترن السايع عشر (العامود 1). العامود 3، من ناحية ثانية، يتعلق بمحتوى الفضة الص | ملق بمحثوى الفضة ا |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                         | -                                       |                                                                                                      |      |                                            |                                                                                 |                    |
| 1914<br>er -                                                                                                            | •                                       | •                                                                                                    | 1.0  | •                                          | 1,3                                                                             |                    |
| 1844                                                                                                                    | ,                                       |                                                                                                      |      | A                                          |                                                                                 |                    |
| 100                                                                                                                     |                                         |                                                                                                      |      | ادة الله الله الله الله الله الله الله الل | 1,3                                                                             | 0.9                |
| PLSI                                                                                                                    | ·                                       | ,                                                                                                    | 0.86 | ا 45 قرشا                                  | 2                                                                               | 1.0                |
| G 0181                                                                                                                  |                                         | ,<br> <br>                                                                                           | 46   | 101 - 11 مرت                               |                                                                                 |                    |

من المفترص أن الأقبية كابت تــك من 90 بالميئة من الفصة لصافية حتى بهاية الفرن السابع عشر (العامود 1). العامود 3، من باحية ثانية، يتعلق معجنوى العصة الصافي 0.9 Ξ لعامودن 2 و قد يعرصان سفر صرف دوكا البيدقية عالأقحة والقرش. العامود 6 مستوحى من الحساب المعكوس للعامودين 2 و ق للعربد من النافيل والمعنادر وكذلك نوعية ومحدودية المعلومات العتوفرة، راجع الجداول الأحرى في هدا الصفيل. 30 ـ 32 قرشا 11 و 10 45 0.86 <del>.</del> للموشى. لعامود 3 تم تكيينه بحسب دلك ا ترش = 120 أنحة. 634 4 1810 ž 1914 الإحظان

9

Ξ

(3)

الممسُّوحه ضوئيا بـ CamScanner

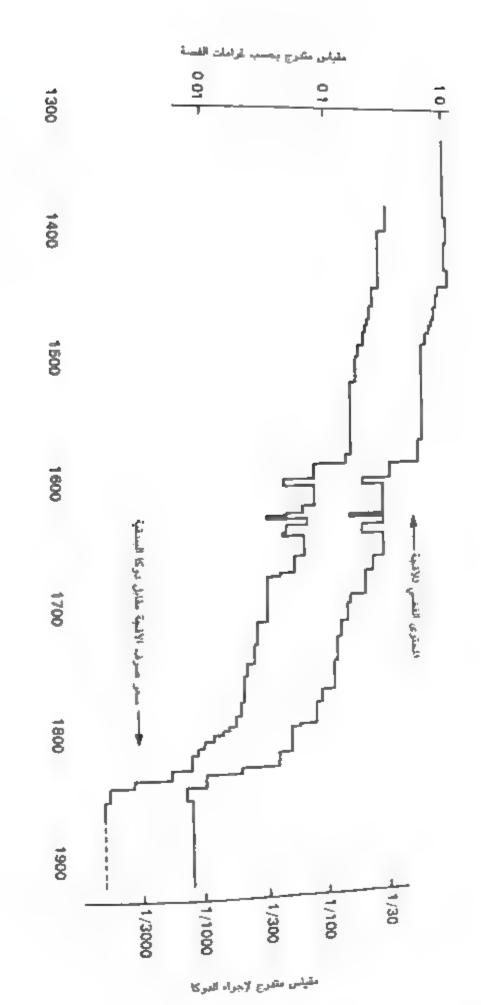

(التجة) 120

سعن حسرف الأقجة العثمانية، 1326 ـ 1914 (القرش الواحد

الشكل ٧:١

المستقرة احتماداً على جداول هذا النصل

الممسوحه صونيا بـ CamScanner

#### الهوامش

حول نسب تخفيص العملات الأوروبية المحتلفة من القرن الحامس عشر إلى القرن (1)الثامن عشر واجع،

Braudel and Spooner (1967), Fig. 4, p. 458.

يبدو أن الأسعار قد ارتفعت بدرجة أكبر، إلى حدٍ ما، من بسب التحقيص عمثلاً، تشير (2) حسامات الأولية إلى أن أسعار المواد العدائية في استانبول قد اربقعت من حوالي 300 إلى 500 صعف بين مسوات 1490 و1914. ويشاسب هذا الاردياد الإحمالي مع معدل بسبة تصحم طويله المدي تتراوح بين 1 و1.3 بالمئة في السنة ومجدداً، إنها بسبة متدبية بعقابيسا، إلا أنها ليست عديمة الأهمية بمقابيس هذه القرون وسدو أن أعلى سب التصحم قد حدثت حلال القرن السادس عشراء وبحاصة بحوابها القرن وفي المترة الممتدة بين 1760 و1844.

(3)Cipolla (1963).

Watson (1967) and Spufford (1988), Part 11f.

(4)لقد كان تدافع منائك المعادن الثمينة من عربي أورونا وشرفي المتوسط مرتبطأ بالمواريس لتحارية بين المنطقتين. والأهم في هذا الصدد هو الميران التحاري بين المدقية ومصر. وللاطلاع على تعديرات الموارين التحارية، وحاصة العاتص، شرقي المتوسط حلال أواخر العصور الوسطى راجع، (1971) Ashtor

هباك بعص الاحتلاف بخصوص هذا التاريخ. فجديثاً، أكد المتحصص في اللقد إبراهيم (5) أرطوق أن أول أمحه قد سكت في الواقع من قبل عشمان الأول (حوالي 1290 ـ 1324). . Artuk (1980)

يندر أن معيار أو صافي (صاع) النقود العثمانية قد طل حتى مهاية القرن السابع بحثوي (6) على 85 إلى 90 بالبمنة من العصبة التخالصة . ومع ذلك فمن الصروري الحصول على المريد من الدلائل المعلقة بالمحتوى المعدني للنقود الوائجة لحل عده المسألة والمسائل الأخرى المشابهة مي النميَّات العثمانية.

من بين الاستشاءات المعروفة قطعة الحمس أقحات التي ضربها أورحان وقطعة العشر (7) أقحات التي صربها محمد الثامي وبايريد الثامي عني أواحر القرن السادس عشر وأوائل الفرن السامع عشراء كانت قطمة العشر أفجات تسمى عثماني وكانت تسك بشكل أكثر بظامية

Schnendlinger (1973), pp. 87-105.

Sahikoğlu (1962-63).

(8)

أصبحت رجرفة النقود البحاسية شكلاً من أشكال العن في القربين الحامين عشر والسادس عشر - وكان الـ (nakish mangirlar) يسك مشكل رئيسي في الأناصون ولك يوزع أيضاً في البلغان: Olcer (1975)

كانت أهم دور السك في القرن الخامس عشر قاسمة في يورضة، أدربه، أماسناه سبرير،

نوفار (نوقابردا) واستانبول.

| Inalcik (1903, 1976), also Codiffic (1969), Ch. 8, Spulford (1988), section VI                                                                                                                                                | (10)  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Sahillioğlu (1962-63); İnalçık (1965) and (1978).                                                                                                                                                                             | (11)  |
| كان يطلق على هذه العملية تجديدي سكة (تجديد النقد).                                                                                                                                                                            | (12)  |
| بسما كان العشر عن القمع والشعير بحبى دائماً عيناً، إلا أنه كان يحصّل نقداً عن العديد<br>من المحاصيل النقدية.                                                                                                                  | (13)  |
| اعتمد المؤلف في حساباته على إحصائيات رسوم الرعايا التي عرضها إيبالحك (1959).                                                                                                                                                  | (14)  |
| وعلى المعلومات عن أسعار البصائع الزراعية حلال القربين الحامس عشر والسادس                                                                                                                                                      | ((4)  |
| عشر.<br>Sahilhoğlu (1975); also İnakik (1981).                                                                                                                                                                                | (15)  |
|                                                                                                                                                                                                                               | (16)  |
| وفي حادثة موثقة تدعى (Buçuktepe Vakası) حادثة التل، تمرد الانكشارية الدين دفعت رواتمهم بالنفود المحمصة، بعد أول تحقيص عام 1444، ونجحوا في رفع معاشاتهم اليومية من ثلاث أقجات إلى ثلاث أقجات وبصع " سحيللي أوغلو (1958)، ص ص40 | (10)  |
| . 41. وقد عارضت مجموعات أخرى من أصحاب الدحل المحدود أيصاً سياسة                                                                                                                                                               |       |
| التحقيص المستمرة والنرعوا من السلطان التألي، بايزيد الثاني وعداً بنقد أكثر استقراراً.                                                                                                                                         |       |
| Sahillioğlu (1958) and (1965a), also see İnalçık (1951) and Kafadar (1986), Ch                                                                                                                                                | (17)  |
| 2.                                                                                                                                                                                                                            |       |
| تحدر الإشارة أيصاً إلى أن منتصف القرق الحامس عشر قد شهد فترة نقص حاد في                                                                                                                                                       |       |
| العضة في أنحاه عديدة من أوروبة.                                                                                                                                                                                               |       |
| Spufford (1988), Chs. 13-16.                                                                                                                                                                                                  |       |
| For example, inalcik (1981), Sahillioğlu (1975).                                                                                                                                                                              | (18)  |
| Babinger (1956); Sahillioğlu (1962-63); Beldiceanu and Beldiceanu-Steinherr                                                                                                                                                   | (19)  |
| (1988)                                                                                                                                                                                                                        |       |
| Sahillioğlu (1958), pp. 105-22, (1965a), pp. 18-37 and (1983)                                                                                                                                                                 | (20)  |
| Spufford (1988), pp. 814ff.                                                                                                                                                                                                   | (21)  |
| إن المحتوى الذهبي للشريفي المصري كان غالباً أدبى وقد تم تبادله بسعر أقل قلبلاً مقابل الدوكا والسلطامي العثمامي للاطلاع على سعر صرف الشابع المصابي العثمامي للاطلاع على سعر صرف الشابع المصابي عرادانا                         | (22)  |
| المراق المقامان فقير راجم الجدول 2:7.                                                                                                                                                                                         | (22)  |
| من أجل مناقشة محكمة للثنائية المعدنية راجع،                                                                                                                                                                                   | (23)  |
| Reed (1930)                                                                                                                                                                                                                   | (24)  |
| وبالعكس، يرى أكداع أن المحتوى المصي للأفحة قد تقلب مراراً خلال هذه المبرة                                                                                                                                                     | 1,24) |
| سب بقص المعادن الثمنة وعدم قدرة الدولة على التحكم في دور الصرب.                                                                                                                                                               |       |
| Akdaž (1974).                                                                                                                                                                                                                 | (25)  |
| كانت دور الضرب العثمانية في البلغان موجودة بشكل رئيسي في صرسا ومقدونيا، على                                                                                                                                                   | (2)   |
| الرعم من أن الأهجة كانت نسك أيضاً في مباطق بعيدة عرباً مثل سحلوقاً في البوسة<br>وعلى ضوء الوقائع السعية، يبدو أن العثمانيين بادراً ما ضربوا الأفجة شمالي تهر                                                                  |       |
| وعلى طبوء الوقائم البحية، بيله أن العثيان إن أما فيريدا الأفحة شمال ثعر                                                                                                                                                       |       |

| الذاموت. (أنا مدين تخبيت ماكيري في هذه النقطة الأحيرة). راجع أيصاً،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ~ * 4 4100\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| Beldiceanu (1959), Maxim (1975), Gedai (1988), Sahillioğlu (1983).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (26) |
| Canada (1988) on 92-93.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (27) |
| حول البارة المصرية راجع Raymond (1973) والمصادر الأحرى المدكورة في الجدول 4:V)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (28) |
| Poop et al. (1988).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (29) |
| وابتداء من عشريسات القرن السادس عشر أصبح ورن هذا البقد أكثر من أربع عرامات،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (30) |
| وتم تبادله مقامل 7 أو 7.5 أقجة وفي ثمانيات القرن السادس عشر، الحمص المحتوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| العصي للشاهي ما بين مصعب عرام إلى عرامين بعد التخفيصات في إيران واستانبون.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| Sahilhoğlu (1958), pp. 89-91 and (1983), Maxim (1975), Steensgaard (1973),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| pp. 419-21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| من الناحية الجعرافية، كانت هناك فجوات قائمة بين هذه الوحدات المالية الثلاث،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (31) |
| الأُقيعة المدين أو البارة والشاهي. فعثلاً، كانت دور الصرب في حميد (ديار لكر)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| وحلب تبيك هذه النقود الثلاث بينما كان عدد من دور الضرب الأحرى يسك فقط اثبين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| منهاي خلال النصف الثاني من القرن السادس عشر،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| Schaendlinger (1973), pp. 99-105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| Sadok (1987), pp. 77-83; Vulensi (1985), Ch. 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (32) |
| Faroqh: (1979).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (33) |
| حول مريد من التماصيل لمناقشة هذه النقودة واجع النص أخلاء.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (34) |
| ان از در در الدر الفاعلة فروته خلال عهد منسان الراب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (35) |
| كانت النفرد الفضية تسك على الإقل في يه مدينة في المجروب Erureten (1985) and Schaendlinger (1973)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| Spooner (1972), Ch. 2, Braudel and Spooner (1967) and Braudel (1972), 1,<br>Barkan (1975).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (36) |
| halvil these sees.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (37) |
| Inalcik (1951, 1978).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (38) |
| حول محث كيف أن ترايد وقرة الفضة والزيادة في الأسعار قد الراعي التخميص النقدي - Sundiaussen حول محث كيف أن ترايد وقرة الفضة والزيادة في الأسعار حداث راجع + Cizuken (1976 - 200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (20) |
| حول بحث كيف أن ترايد وقرة الغضة والزيادة في الاستار الد الراجع Sundlaussen حول بحث كيف أن ترايد وقرة الغضة والزيادة في الاستارات المائية الأو حر العرب العشماني راجع (1986) رواية مفضلة عن الاستطرابات المائية الأو حر العرب (1981) ويقدم كفادار (1986) رواية مفضلة عن الاستارات المائية (1983) . 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| 22 12 2007 12 45 4.1. (1001)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| 1017767 bile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| السادس عشر وكذلك تأثيرها في الفكر العثماني.  السادس عشر وكذلك تأثيرها في الفكر العثماني.  ما وإلى التاريخ المقبق للتحقيضات في إيران محاح إلى تعبس مروديل (1972)، من 419 فيميل من وإلى التحقيضين أن التحقيضين قد حدثا تقرب في دفعه إلى الحلف في الرمن، وإيالجك (1951) مؤكد أن التحقيضين قد حدثا تقرب في دفعه إلى الحلف في الرمن، وإيالجك (1951) مؤكد أن التحقيضين قد خدثا تقرب في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (39) |
| وقد ال الحلف في الرمن، وإيالجك (1951) دوقد ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| دفعه إلى الحلف في الرمن، ويعلم المحكومة المثمانية حماسة بشكل خاص تحاء الوقت نفسه .  وي مواجهة النقص في السباتك، كات الحكومة المثمانية حماسة بشكل خاص تعام وي مواجهة النقص في السباتك، كات ويحاصة عبر حدودها مع إيران، وإذا لم تتوامي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| الوقت نفسه .  وي مواجهة النقص في السباتك، كات الحكومة العثمانية هساسه به .  وي مواجهة النقص في السباتك، كات الحكومة عبر حدودها مع إيران، وإذا لم نتواس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (40) |
| المناه المراه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه ال |      |



تخميصات العملة في الدولة العثمانية مع تحفيضات إبران، فإن تدفق العصة نحو إبران مبتصاعد، مما سيجلب للعثمانيين مصاعب مالية إصافية في زمن الحرب. وحديثاً، ركز كعادار (1991) أيصاً على أهمية تدفق السائك في فهم التحفيص القدي العثماني.

(4) وتتعبير بنيط، فإن التحقيص «debasement» بعني إنفاض محبوق المعدن الثمين في الرحدة البقدية أما التحقاص سعر العملة (devaluation) فيعني تدني قيمة العملة مقان العملات الأحرى في نظام نسبة ثابتة. ومن الواضيح أن النظامين مترابطين، فحقص فيمة العملة يحتم غالباً تدنى سعرها كما هو الحال سنة 1575 - 86.

Inalçık (1980).

(42)

ويرى إبالحث أيصاً أن الرعبة في ربط السبة الرسعية لقيمة الدهب: المصة في مواجهة التدفقات الكبيرة للفضة محو الشرق لعبت دوراً في قرار التحقيض إينالحك (1978)، ص ص 90 \_ 96. وفي دراسة حديثة، يتمحص كمادار (1991) أثر الاصطرابات المالية ومحمصات عام 1585 في الوعي العثماني لمسألة التحميص.

(43) ترى ثريا عاروقي مثلاً، أنه يبدو أن كل الصرائب في منطقة قوبية في وسط الأماضول ما عدا العشر على القمح والشعير كانت تحيى بقداً في أوائل الفرن السامع عشر. فاروقي (1984)، انفصل 8. ويبدو أن هذا النمط يمثل تعيراً ملموساً عن العترة السابقة التي ساد فيها نظام التيمار.

(44) كانت بعض تعابر مثل تشوروك Çuruk، حردة hurda، وريوف Züyuf كلها تستعمل للإشارة إلى الأقحة المنتقصة. ومن بين الصمات الأخرى التي استحدمت للأقجة المثناولة كانت Kalb (مزور)، صاع (صافی) عتق وجديد.

Sahillioğlu (1958), (1965a); Gerber (1982); Mantran (1962), pp. 233-71. 
(narh desterlen) وبعد كل تصحيح للسكة، كانت تصدر لوائح تحديد أسعار جديدة كير من النصائع وبالأفجة المحددة من قبل الدولة لعدد كبير من النصائع وبالأفجة المحددة؛

#### Kūtūkoğlu (1983).

(45) Kolerkiliç (1958). p. 57, Schaendlinger (1973), pp 110ff وللاطلاع على المحترى العضي للبارة المصروبة في القاهرة وعلاقتها بالأثجة، راجع الجدول 4:۷ أعلاه.

(46) فمثلاً خلال أرمعين سبة من عهد محمد الرابع (1648 ـ 87)، كانت هناك سنة أماكن فقط معروفة لسك الأقحة والبارة. استاسول، بلغراد، حميد (ديار بكر)، حلب، دمشق والفاهرة.

Schaendlinger (1973), pp. 112-13.

Morineau (1985).

(47)

(48) ولمناقشة تعبير الوحدة الحسانية»، راجع برودبل وسيوبر (1967)، ص ص378 ـ 83 وسافورد (1988)، الملحق 11.

 (49) كانت معظم النقود الأوروبية القصمة تدعى فرش، والتي كانت التقليد السحلي لكلمة عروش groschen، وهي تصعير لكلمة عروس gross أو gross عروسو، وهو تعسر للنقود العضية كان يستخدم في العديد من الدول الأوروبية منذ الفرن الثالث عشر. وكان بطلق على اأسدي قرش تعبير أبو كلب في المقاطعات العربية، ومن الواضح أن هذا مردّه أن الأسود اعتبرت كلاباً بالخطأ.

Mantran (1962), pp. 233-71; Sahillioğlu (1965a), pp. 38-53 and (1965b), (50) Masson (1896), pp. 492-94; Spooner (1972), Ch. 1; for the monetary system in Egypt see Raymond (1973-74), I, Ch. 1; for Tunisia see Boubaker (1987), pp. 77-83 and Valensi (1985), Ch. 7.

Jennings (1973),

(51) لقد رُئق انتشار است:

لقد رُئق انتشار استخدام الفروص والمواند بين كل من سكان المدينة والريف في قيسرية الغرق السابع عشر.

(52) عي السنوات الأحيرة أكد فرابك برلين وبقوة أن استخدام النقود في مناطق الهيد الريمية قد توسع بثبات خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر. وقد ألقت تحليلاته الكثير من الأصواء على الدور الاجتماعي والاقتصادي الواسع للمال في الهند في مرحلة ما قبل الاستعمار، وفي الوقت الراهن، ليس من الواضع ما إدا كانت قد حدثت تطورات ممائدة في الشرق الأوسط العثماني في نفس الفترة، راجع مثلاً، (1987) Perlin .

(53) وللاطلاع على لائحة محتصرة لدور الضرب التي كانت تسك بقوداً نحاسبة في القرق السامع عشر راجع، (Schaendlinger (1973)، ص ص 106 . 15. في الأدبيات، ثم دكر تحميص الأقبعة وتدني الحاجة إلى نقود أصعر كأساب رئيسة لهذا التوحه. إلا أنه وعلى ضوء احتفاء الأقبعة وبقص العصة، لا مد من أخد التمسيرات الأخرى بعين الاعتبار، ومن المهم الإشارة إلى أن البقود المحاسبة كانت تستحدم شكل واسع في أوروبا حلال السنوات الأخيرة من القرن السابع عشر، بعد انحطاط العضة،

Spooner (1972), Ch. 1

Sahilioğlu (1982) (54)

Sahillioğlu (1965a), p. 91. (55)

وقد حملت هذه النقود تاريح 1089ه (1687 - 88)، أي عام وصول سليمان الثاني إلى العرش. وأكبر هذه النقود كان يزن 6 دراهم أي حوالي 19.2 غراماً، ولاحقاً في هام 1703 كان أكر هذه النقود يرن حوالي 8 دراهم أي 25 - 26 عراماً، وكدنك ثم سك أحراء له. وليس من الواضح ما إذا كان أول نقد كنير لعام 1690 أريد له أن بكون قرشاً أو مجرد 30 بارة وأطلق عليه اسم رولوطة أو زولوطة حديدة للتمبير بنه وبن النقد البولندي الرائح، ويحسب قوائم النميات فإن قطعة المئة دراهم التي سكت عام 1690 كانت أول قرش عثماني وقد تم تعديل ورد القرش العثماني ليرتمع إلى 8 دراهم عام كانت أول قرش عثماني وقد تم تعديل ورد القرش العثماني ليرتمع إلى 8 دراهم عام 1703. ومن ناحية ثانية، برى سحيللي أوعلو أن النقود الكبرة الأولى كان براد لها أن تكون رولوطة وأن أول قرش عثماني قد سك عام 1703: سحيللي أوعلو (1965ه)، تمن ص 24 - 122. أن حساناتا في الحدول 7 ك بما يتعلق بالمحتوى القصي للموش نقد حادث متطانعة مع وجهة النظر الأحيره، ويسمي الإشاره إلى أن القرش العثماني الأول كان يدعى «أسدي قرش» لأن مقايسه كانت قرية من القرش الأمدي الهولندي، وقد تم كان يدعى «أسدي قرش» لأن مقايسه كانت قرية من القرش الأمدي الهولندي، وقد تم

| different and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second a second and a second and a second and a second a second and -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| التحلي في النهاية عن هذا التعبير للقرش العثماني، الذي أدى إلى كثير من الصباع في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| الأدبيات المالية: صحيللي أوغلو (1983).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| بحتاج إلى دلائل إصافية لنجدد بوصوح المحتوى الغصي للقرش في أواحر القرن السبيع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (56) |
| عشر وفي القرن الثامن عشر.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| Schaendlinger (1973), pp. 112ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (57) |
| ونتيحة لدلك، فإن أسعار صرف النقود الدهبية المصروبة في القاهرة كانت دائماً بدكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (58) |
| منفصلة. حول المقود الذهبية في القرن الثامن عشر راجع،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| Salnihoğlu (1965a), pp. 94-122; Pere (1968); Artuk and Artuk (1974), Krause                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| and Mishler (1984); for the Egyptian gold coins, Raymond (1973-74), I, Ch. I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| Walz (1983); and Krause and Mishler (1984).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| حول الأوصاع النقدية عي البلقان حلال القرن الثامن عشر راجع مثلاً،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (59) |
| Svoronos (1956), pp. 82-83, 114-18 and Beaujour (1800), pp. 366-72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| وقد بدأ سك الأمواع الجديدة من القرش في القرم المستقل في ثمانيشات القرن الثامن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| عشو.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| Agat (1982)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| لم يسك الغرش في مصر حتى الربع الثالث من القرن الثامن عشر. Raymond (1973 ـ 1973 ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (60) |
| 74)، القصل الأول، هو أهم مصدر حول النظام المالي في مصر في القرق الثامن عشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| حول النقود المتداولة في فلسطين القرن النامن عشر راجع مثلاً، (Cohen (1973).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (61) |
| والمراجعة النظام المالي في توسى القرن النامن عشر راجع،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (62) |
| Valensi (1985), Ch. 7 Also Boubaker (1987), pp. 77-83, Ismail Galib (1889-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| 90); Ölçer (1970), and Schaendlinger (1973), pp. 112ff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| Genç (1984).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (63) |
| حول النفرد العثمانية في عهد محمود الثاني واجع،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (64) |
| Ölçer (1970); Krause and Mishler (1984), Sultan (1977), Pere (1968), Artuk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| and Artuk (1974)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ***  |
| لم يتم حتى الآن وضع تسلسل تاريخي للأسعار في هذه الفترة. ولمراحمة تعير الأسعار<br>انظره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (65) |
| Issawi (1980), pp. 321-37.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| يقدم Cezur (1986) دراسة شاملة للمصاعب المالية والإصلاحات في هذه الفتره المصطربة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (66) |
| Issawi (1980), Ch. 3; Pamuk (1987), Ch. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (67) |
| كان القرش القصى برن 1.2027 عراماً مع درجه مقاوة نساوي 83 بالمثة، وكان يحبوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (68) |
| على عرام واحد من العضة الصافيه. وكان ورن الليوة الدهية 7216 غراماً مع درحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| بقاوه 24/24 قيراطأ أو 91.76 بالمئة، وكانت تحتوي على 6.6 عرامات من الدهب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |

وكتيجة لدلك، فإن تصحيح السكه عام 1844 قد ثب بسبة الدهب إلى المصة د15.09

Ferid (1914); Eldem (1970), pp. 225-29; Ölçer (1966).

|                                                                                               | (69  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Davison (1980). ورسقى معالجة Blaisdell (1929) هي المعالجة التقليدية لهذا الموضوع. ولتقدير حجم |      |
| وريقي معادية التقليلية المعالجة التقليلية لهذا الموضوع. ولتقلير حجم                           | (70) |
| الودائع المتدفقة الباتح عن عمليات الاقتراض الحارجي راحع،                                      |      |
| Pamuk (1987), Chapter 4 and Appendix III.                                                     |      |
| Bilhotti (1909), Ferid (1914), Kuyucak (1947); Tekeli and İlkin (1981), Ch. 2.                | (7)  |
| Billiotti (1909) and Eldem (1970), pp. 228-29.                                                | (72) |
| وفي محطوطة لاحقة غير منشورة، يشير إلدم إلى أن التقديرات التي تطهر في طبعة عام                 |      |
| 1970 تبلع في حجم المقود النحاسية ومقود البكل بنسبة 10 بالمئة. وقد تم تعديل                    |      |
| الأرقام المعطاة هذا لمعالجة هذا الخطأ. راجع،                                                  |      |
| V. Eldem, «Cihan Harbi, Mütareke ve Milli Mücadele Yiarinda Osmanlı                           |      |
| Ekonomisi», unpublished and undated manuscript, p. 148.                                       |      |
| Cohen (1976); Gerber and Gross (1980); Elem (1970), pp. 226-27.                               | (73) |
| Schaendlinger (1973), pp. 129-55. Ôlcer (1970)                                                | (74) |

## فائمة المصادر والمراجع

Ağat, Nurettin (1982). "Kırım Hanlarının Paralarının Nıtelikleri ve İşik Tuttukları Bazı Tarihi Gerçekler," reprints of three earlier articles, The Turkish Numismatic Society Bulten, No. 7, 6-43.

Akdağ, Mustafa (1974). Turkiye'nin İktisadi ve İçtimai Tarihi, 1: 1243-1453; II:

1453-1559, Istanbul.

Artuk, İbrahim (1980). "Osmanlı Beyliğinin Kurucusu Osman Gazi'ye Ait Sikke," in Osman Okyar and Halil İnalcik, eds., Social and economic history of Turkey (1071–1920), Ankara, pp. 27-33-

Artuk, İbrahim and Cevriye Artuk (1974). İstanbul Arkeoloji Muzeleri, Te'şhir-

dekt Islamt Sikkeler Kataloğu, II, İstanbul.

Ashtor, Eliyahu (1971). Les metaux precieux et la balance des payements du Proche-Orient a la Basse Epoque, Paris.

Babinger, F. (1956). "Goldpragungen im 15. Jahrhundert unter Murad II und

Mehmed II", SF, XV, 550-53.

Barkan, Ömer Lütfi (1975). "The price revolution of the sixteenth century: a turning point in the economic history of the Near East," IJMES, VI, 3-28.

Baykal, Bekir Sıtkı (1967)."Osmanlı İmparatorluğunda XVII. ve XVIII. Yüzyıllar

Boyunca Para Duzeni ile Ilgili Belgeler," Bl. No. 7-8, 49-77-

Beaujour, Felix (1800). A view of the commerce of Greece . . . from 1787 to 1797, trans. from the French, London.

Beldiceanu, N. (1959)."La crise monetaire Ottomane au XVIe siècle et son influ-

ence sur les principautes Roumaines," SF, XVI, 70-86

Beldiceanu, N. and Irene Beldiceanu-Steinherr (1988)."Les informations les plus anciennes sur les florins octomans," in The Turkish Numismatic Society, pp. 49-58.

Belin, M. (1931). Turkiye Ikusadi Tarihi Hakkında Tetkikler, trans. from French

by M. Ziya, Istanbul.

Billiotti, Adrien (1909). La Banque Imperiale Ottomane, Paris.

Blassdell, Donald C. (1929). European financial control in the Ottoman Empire, New York.

Boubaker, Sadok (1987). La régence de Tunis au XVIIe siècle: ses relations com-

merciales avec les ports de l'Europe méditerranéen, Marseille et Livourne, Zaghouan.

Braudel, Fernand (1972). The Mediterranean and the Mediterranean world in

the age of Philip 11, 2 vols., London.

Braudel, Fernand and Frank Spooner (1967). "Prices in Europe from 1450 to 1750", in E E. Rich and C.H. Wilson, eds., The Cambridge economic history of Europe, IV, pp. 374-486.

Cezar, Yavuz (1986). Osmanlı Maliyesinde Bunalım ve Değişim Dönemi (XVIII.

yy.dan Tanzimat'a Malı Tarıh), İstanbul.

Cipolla, Carlo M.(1963). "Currency depreciation in medieval Europe," EcHR, XV, 413-22.

Cohen, Amnon (1973). Palestine in the eighteenth century, Jerusalem.

Cohen, David (1976). "La circulation monetaire entre les principautes Roumaines et les terres Bulgares (1840-78)," Bulgarian Historical Review, IV (2), 55-71.

Cizakça, Murat (1976-77). "Osmanlı Ekonomisinde Akçe Tağşişinin Sebebleri Uzerinde Kisa Bir Inceleme," Boğazici University Journal, Administrative

Sciences and Economics, IV-V, 21-27.

Davison, Rodenc (1980). "The first Ottoman experiment with paper money," in Osman Okyar and Halil Inalcik, eds., Social and economic history of Turkey (1071-1920), Ankara, pp. 243-51.

Edhem, Halil (1915-16/1334H). Meskukat-i Osmaniyye, İstanbul.

Eldem, Vedat (1970). Osmanlı İmparatorluğunun İktisadı Şartları Hakkında Bir Tetkik, İstanbul.

Ergenç, Özer (1978-79). "XVI. Yüzyılın Sonlarında Osmanlı Parası Üzenne Yapılan İşlemlere İlişkin Bazı Bilgiler," 86-97.

Erureten, Metin (1985). "Osmanlı Akçeleri Darp Yerleri", The Turkish Numismatic Society Bulten, No. 17, 12-21.

Faroqhi, Suraiya (1979). "Sixteenth century periodic markets in various Anatolian sancaks", JESHO, XXII, 32-80.

(1984). Towns and townsmen of Ottoman Anatolia, trade, crafts and food production in an urban setting, 1520-1650, Cambridge.

Ferid, Hasan (1914/1330H). Nakid ve Itibar-ı Milli, 1. Meskukat, İstanbul. Galib, İsmail (1889-90/1307H). Takvım-ı Meskukat-ı Osmanıyye, İstanbul.

Gedai, Istvan (1988) "Turkish coins in Hungary in the 16th and 17th centuries," in The Turkish Numismatic Society, pp. 102-19.

Genç, Mehmet (1975). "Osmanlı Maliyesınde Malıkane Sistemi," in O. Okyar and H U. Naibantoglu, eds., Turkiye Iktisat Tarihi Semmeri, Metmler/ Tartijmalar, Ankara, pp. 231-96.

(1984). "XVIII. Yozyılda Osmanlı Ekonomisi ve Savaş," Yapıt, Ankara, 4, 52-61. (1989), "Osmanlı İktisadı Dünya Goruşunun İlkeleti," İstanbul Üntversiten Edebryat Fakulten Sosyolon Dergin, 3. Dizi, 1.

Gerber, Haim (1981). "The monetary system of the Ottoman Empire," JESHO,

Gerber, Haim and Nachum T. Gross (1980). "Inflation or deflation in nineteenthcentury Syria and Palestine," JEH, XL, 351-57.

Godinho, Vitorino M. (1969). L'économie de l'empire portugais aux XVe et XVIe siècles, Paris.

Hamilton, Earl J. (1934). American treasure and the price revolution in Spain,

1501-1650, Cambridge, Mass.

Hansen, Bent (1981). "An economic model for Ottoman Egypt: the economics of collective tax responsibility," in A.L. Udovitch, ed., The Islamic Middle East, 700-1900: studies in economic and social history, Princeton, N.J., pp. 473-520.

İnalcık, Halil (1951). "Osmanlı İmparatorluğunun Kuruluş ve İnkişafı Devrinde Türkiye'nin İktisadi Vazıyeti Üzenne Bır Tetkık Münasebetiyle," B, XV,

(1959). "Osmanlılar'da Raiyyet Rüsumu," B, XXIII, 575-608.

(1965), "Dar al-Darb," El2, II, 117-19.

(1970). "The Ottoman economic mind and aspects of the Ottoman economy," in Michael Cook, ed., Studies in the economic history of the Middle East, London, pp. 207-18.

(1978). "The impact of the Annales School on Ottoman studies and new find-

ings," R, 1(3/4), pp. 69-96.

(1980). "Military and fiscal transformation in the Ottoman Empire, 1600-1700," AO, VI, 281-337.

(1981). "Osmanlı İdare, Sosyal ve Ekonomık Tarihiyle İlgili Belgeler: Bursa

Kadı Sicillerınden Seçmeler," Bl, X (14), 1–91.

Issawi, Charles (1980). The economic history of Turkey, 1800-1914, Chicago.

Jennings, Ronald C. (1973)."Loan and credit in early 17th century Ottoman

judicial records," JESHO, XVI (2-3), 168-216.

Kafadar, Cemal (1986). "When coins turned into drops of dew and bankers became robbers of shadows: the boundaries of Ottoman economic imagination at the end of the sixteenth century," Ph.D. dissertation, McGill University.

(1991). "Les troubles monétaires de la fin du XVIe siècle et la prise de con-

science Ottomane du déclin," Annales, ESC, II, 381-400.

Kolerkiliç, Ekrem (1958). Osmanlı İmparatorluğunda Para, Ankara

Krause, Chester, L. and Clifford Mishler with Colin R. Bruce II (1984). Standard catalog of world coins, toth ed., Iola, Wis.

Kütükoğlu, Mübahat S. (1983). Osmanlılarda Narh Muessesesi ve 1640 Tarıhlı

Narh Desteri, Istanbul.

Kuyucak, Hazım Atıf (1947). Para ve Banka, Cilt I, İstanbul.

Mantran, Robert (1962). Istanbul dans la seconde mostie du XVIIe siècle, Paris. Masson, Paul(1896). Histoire du commerce français dans le Levant au XVIIe

siècle, Paris.

Maxim, Mihai (1975). "Considerations sur la circulation monetaire dans les pays roumains et l'Empire Ottoman dans le seconde moitié du XVIe siècle", RESEE, XIII, 407-15.

(1983). "O lupta monetara in sec. al XVI-lea: padisahi contra aspru," Cercetari

Numismatice (Bucharest), V, 129-52.

Michoff, Nicolas V. (1971). Contribution à l'histoire du commerce de la Turquie et de la Bulgarie, VI, Sofia.

Morineau, Michel (1985). Incroyables gazettes et sabuleux metaux: les retours des trésors americains d'après les gazettes hollandaises (XVIe-XVIIIe siècles), New York and Paris.

Ölçer, Cuneyt (1966). Son Altı Osmanlı Padişahı Zamanında İstanbul'da Darp

Edilen Gumuş Paralar, İstanbul.

(1970). Sultan II. Mahmud Zamanında Darp Edilen Osmanlı Madeni Paraları. Istanbul.

(1975). The ornamental copper coinage of the Ottoman Empire, Istanbul.

Pamuk, Şevket (1987). The Ottoman Empire and European capitalism, 1820-1913: trade, investment and production, Cambridge.

Pere, Nutt (1968). Osmanlılarda Madent Paralar, İstanbul.

Perlin, Frank (1987). "Money-use in late pre-colonial India and the international trade in currency media," in John F. Richards, ed., The imperial monetary system of Mughal India, Delhi. pp. 232-74.

Poop, V., R. Pum and H. Wilski (1988). "Ottoman coins of the Yemen," in The

Turkish Numismatic Society (1988), pp. 251-62.

Raymond, André (1973-74). Artisans et commerçants au Caire au XVIIIe siècle, 2 vols., Damascus.

Reed, Harold (1930). "Bimetallism and monometallism," in Encyclopedia of social

sciences, 1st ed., II, pp. 546-49.

Refik, Ahmet (1921-23). "Osmanlı İmparatorluğunda Meskukat," Turk Tanh Encument Mecmuasi, XIV (1340 H/1921-22), 358-79; XV (1341 H/1922-23), 1-39, 107-27, 227-54.

Richards, J. F (1983), ed Precious metals in the later medieval and early modern

worlds, Durham, N.C.

Sahıllıoğlu, Halıl (1958). "Kuruluştan XVII. Asrın Sonlarına Kadar Osmanlı Para Tarihi Üzerine Bir Deneme", doctoral dissertation available in Library of the Faculty of Economics, University of Istanbul.

(1962-63). "Bir Mültezim Zimem Defterine Göre XV. Yuzyıl Sonunda

Osmanlı Darphane Mukataaları," IFM, XXIII (1-2), 145-218.

(1965a). "Bir Asirlik Osmanlı Para Tarihi, 1640-1740," Ph.D. dissertation, University of Istanbul,

(1965b), "XVII. Asrın ilk Yarısında İstanbul'da Tedavüldeki Sıkkelerin Raici,"

(1975). "Bursa Kadı Sicillerinde İç ve Dış Ödemeler Aracı Olarak "Kıtabü'l-Kadı" ve "Suftece'ler," in O. Okyar and H.Ü. Nalbantoğlu, eds., Turkiye Iktısat Tarihi Semineri, Metinler/Tartışmalar, pp. 103-44. (1982), "Bakır Para Üzenne bir Enflasyon Denemesi (H 1099-1103/1687-91)",

The Turkish Numismatic Society Bulten, 10, 7-40.

(1983). "The role of international monetary and metal movements in Ottoman monetary history," in Richards, ed., pp. 269-304. Schaendlinger, Anton C. (1973). Osmanische Numismatik, Braunschweig-

Shaw, Stanford J. (1962) The financial and administrative organization and development of Ostoman Egyps, 1517-1798, Princeton, N.J. Spooner, Frank C (1972). The international economy and monetary movements

Spufford, Peter (1988). Money and its use in medieval Europe, Cambridge.

- Steensgard (1973). Carracks, caravans and companies, the structural crists in the European-Asian trade in the early seventeenth century, Copenhagen,
- Sultan Jem, (1977). Coins of the Ottoman Empire and the Turkish Republic, a detailed catalogue of the Jem Sultan collection, 2 vols., Thousand Oaks, Calif.
- Sundhaussen, Holm (1983)."Die 'Preisrevolution' im osmanischen Reich wahrend der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts," SF, XLII, 169-81.
- Svoronos, N. G. (1956). Le commerce de Salonique au XVIIIe siècle, Paris.
- Tekeli, İlhan and Sehm İlkin (1981). Turkiye Cumburiyeti Merkez Bankası, Ankara.
- Toprak, Zafer (1988). "İktisat Tarihi," in Sina Akşin, ed., Turkiye Tarıhı, III: Osmanlı Devleti, 1600-1908, İstanbul, pp. 191-146.
- The Turkish Numismatic Society (1988). A Festschrift presented to Ibrahim Artuk on the occasion of the 20th anniversary of the Turkish Numismatic Society, Istanbul.
- Valensi, Lucette (1985). Tunisian peasants in the eighteenth and nineteenth centuries, London and New York.
- Walz, Terence (1983). "Gold and silver exchanges between Egypt and Sudan, 16th-18th centuries," in Richards ed., pp. 305-28.
- Watson, Andrew M. (1967). "Back to gold and silver", EcHR, XX, 1-34.

# أهم أحداث التاريخ العثماني 1923 <u>– 1923</u>

| تأسيس إمارات العراة في منتشا، وآيدين، وصاروحان، وقر                               | 1300 _ 1261       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| تسي، وعثمانلي في غرب الأناضول.                                                    |                   |
| عثمان الأول.                                                                      | حوالي 1290 ـ 1324 |
| أورخان.                                                                           | 1362 - 1324       |
| الفتح العثماني لبورصة.                                                            | [326              |
| الفتح العثماني لنيفية (إزنيق).                                                    | 1331              |
| سقوط الامبراطورية المعولية في إيران.                                              | 1335              |
| الاحتلال العثماني لأنقرة وغالبيولي.                                               | 1354              |
| الفتح العثماني لأدرنة.                                                            | 1361              |
| مراد الأول،                                                                       | 1389 _ 1362       |
| التوسع العثماني في جنوب بلعاريا.وتراقيا.                                          | 1365 = 1363       |
| الانتصار العثماني في خرمانون؛ بيزنطة، حكام البلقان يعترفون<br>بالسيادة العثمانية. | 1373 = 1371       |
| الفتح العثماني لصوفياء                                                            | 1385              |
| الانتصار العثماني في كوسوڤو - بولجي على تحالف الدول اللقائية.                     | 1389              |
| بايزيد الأول الصاعقة.                                                             | 1402 = 1389       |
| معركة ئيقوبوليس-                                                                  | 1396              |
| معركة أنقرقه انهيار امبراطورية بايزيد الأول                                       | 1402              |

| الحرب الأهلية بين أبناء بايزيد الأول على السلطنة. | 1413 _ 1403 |
|---------------------------------------------------|-------------|
| محمد الأول.                                       | 1421 1413   |
| مراد الثاني.                                      | 1444 _ 1421 |
|                                                   | 1451 _ 1446 |
| الحرب العثمانية _ البندقية على سالونيكا.          | 1430 _ 1423 |
| العثمانيون بضمّون أرمير ويعرون غرب الأناصول.      | 1425        |
| العثمانيون يضمون صربيا.                           | 1439        |
| جون هونيادي يغزو البلقان.                         | 1443        |
| إحياء الملكية الصربية، معركة قارنا.               | 1444        |
| محمد الثاني، الفاتح.                              | 1446 _ 1444 |
| <u> </u>                                          | 1481 _ 1451 |
| معركة كوسوڤو _ بولجي الثانية.                     | 1448        |
| فتح القسطنطينية؛ سقوط بيرا.                       | 1453        |
| فتح صربيا والمورة.                                | 1459        |
| فتح أمبراطورية طرابزون.                           | [46]        |
| الحرب مع البندقية.                                | 1479 _ 1463 |
| فتح قرمان.                                        | 1468        |
| معركة باشكنت.                                     | 1473        |
| فتح المستعمرات الجنوية في القرم.                  | 1475        |
| بايزيد الثاني.                                    | 1512 - 1481 |
| الحرب مع المعاليك في مصر.                         | 1491 _ 1485 |
| الحرب مع البندقية؛ فتح لينانثو وكورون ومودون.     | 1503 _ 1499 |
| سليم الأول.                                       | 1520 _ 1512 |
| سليم يهزم الشاه إسماعيل في تشالديران.             | 1514        |
| فتح ديار يكر؛ صم شرق الأناضول، هويمة المماليك في  | 1516        |
| دایق .                                            | 1517        |
| معركة الريدانية، فتح مصر، خضوع شريف مكة.          | 1566 _ 1520 |
| صليمان الأولء القانوني                            | 1400 - 15-0 |

| 1521        | فتح بلغراد.                                          |
|-------------|------------------------------------------------------|
| 1522        | فتح رودس.                                            |
| 1526        | معركة موهاكس؛ المجر تصبح تابعة.                      |
| 1529        | حصار قبينا.                                          |
| 1534        | فتح تبريز وبغداد.                                    |
| 1540 _ 1537 | الحرب مع البندقية.                                   |
|             | 9                                                    |
| 1538        | حصار ديو في الهند.                                   |
| 1541        | ضم المجر.                                            |
| 1555 _ 1553 | حصار مالطاء                                          |
| 1574 _ 1556 | مىلىم الثاني.                                        |
| 1569        | الامتيازات الفريسية؛ أول حملة عثمانية صد روسيا، حصار |
|             | اصطرخان.                                             |
| 1570        | أولوغ علي يستولي على توسى؛ حملة قبرص؛ سقوط بيقوسيا.  |
| 1571        | معركة ليبانتو.                                       |
| 1573        | السلام مع البندقية والامبراطور.                      |
| 1595 _ 1574 | مراد الثالث.                                         |
| 1590 _ 1578 | الحرب مع إيران، ضم أنربيجان.                         |
| 1580        | الامتيارات الإمكليزية.                               |
| 1589        | تمرد الانكشارية في استانبول.                         |
| 1592 _ 1591 | المزيد من ثورات الامكشارية.                          |
| 1606 = 1593 | التعرب مع الهابسيودغ.                                |
| 1603 _ 1593 | محمد الثالث.                                         |
| 1596        | تمرد الجلالية في الأناضول.                           |
| 1639 _ 1603 | الحروب الإيرانية.                                    |
| 1617 _ 1603 | أحمد الأول.                                          |
| 1606        | معاهدة سلام زبتقا _ طوروك مع الهابسبورغ.             |
| 1609        | إخماد تمرد الجلالية في الأناضول.                     |
| 1612        | مد الامتيازات إلى الهولنديين.                        |

| 1635 - 1613 | تمره الأمير فخر الدين المعنيء                           |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| 1618        | السلام مع إيران، الانسحاب العثماني من أذربيجان.         |
| 1622 1618   | عثمان الثاني.                                           |
| 1621        | غزو بولندا.                                             |
| 1622        | اغتيال عثمان الثاني.                                    |
| 1618 - 1617 | مصطفى الأول.                                            |
| 1623 _ 1622 |                                                         |
| 1640 1623   | مراد الرابع ،                                           |
| 1628 _ 1624 | تمرد في أسيا الصغرى، قوصى في استاسول.                   |
| 1632        | مراد يقرص سيطرته الكاملة على الحكومة.                   |
| 1635        | حصار يريفان.                                            |
| 1637 _ 1624 | القوزاق يهاجمون ساحل البحر الأسود.                      |
| 1639 1624   | الحرب مع إيران، سقوط بغداد.                             |
| 1637        | صفوط آزوف (آزاق) بأيدي الفوزاق.                         |
| 1638        | العثمانيون يستعيدون بغداد.                              |
| 1648 _ 1640 | إبراهيم الأول.                                          |
| 1640        | استعادة آزوڤ.                                           |
| 1669 _ 1645 | الحرب مع البدقية؛ فتع حزيرة كريث، حصار كنا،             |
| 1656 _ 1648 | البنادقة يغلقون الدردنيل.                               |
| 1648        | عزل السلطان واغتياله.                                   |
| 1687 _ 1648 | محمد الرابع.                                            |
| 1651 _ 1648 | أم السلطان الطفل (كوسم) تتولى مقاليد الحكم.             |
| 1651 _ 1649 | السبطرة الامكشارية في استاسول وسبطرة باشوات الجلالية ه  |
|             | الأفاليم الآسيوية.                                      |
| 1655 _ 1651 | قوصى في استانبول، استمرار الحصار السدقي للدردنيل.       |
| 1656        | تعيين كوبروللو محمد صدراً أعظم بسلطات دكتاتورية.        |
| 1659 . 1656 | إعادة سيطرة الحكومة المركرية على الانكشارية في الأقاليم |
| 1657        | رفع الحصار البندقي.                                     |
|             |                                                         |

| 797                                                               |             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| إعادة تأسيس السيطرة العثمانية على تراسلڤانيا وولاشيا<br>(الأفلاق) | 1659 - 1658 |
| كوبروللو فاصل أحمد يتولى منصب الصدر الأعطم.                       | 1676 - 1661 |
| الحرب مع الهابسبورغ.                                              | 1663        |
| معركة سانت جونتارد، معاهدة سلام ڤاسڤار.                           | 1664        |
| سقوط كندياء السلام مع البندقية.                                   | 1669        |
| الحرب مع بولندا، ضم كامبيك مع بودوليا، معاهدة رورافيو.            | 1676 - 1672 |
| الصدارة العظمى لقره مصطفى.                                        | 1683 1676   |
| التنافس مع روسيا على أوكرانيا.                                    | 1681 _ 1677 |
| الهجوم الفرنسي على كايوس.                                         | 1681        |
| حصار ثينا.                                                        | 1683        |
| الحلف المقدس صد العثماميين بين الامبراطور والملك النولدي          | 1684        |
| والبندقية.                                                        |             |
| سقوط بودا، روسيا تنصم إلى التحالف، السادقة في المورة              | 1686        |
| معركة موهاكس الثانية، تمرد الجيش، حنع محمد الرابع.                | 1687        |
| سليمان الثاني.                                                    | 1691 _ 1687 |
| سقوط بلغراده                                                      | 1688        |
| التمساويون في كوسوڤو، الروس يهاجمون القرم.                        | 1689        |
| وزارة كوبروللو فاضل مصطفيء الإصلاعات بتعرب                        | 1691 - 1689 |
| استعادة بلغراد من النمساويين،                                     | 1690        |
| أحيمك الثاني -                                                    | 1695 _ 1691 |
| معركة سلانكامن، موت فاضل مصطفى،                                   | 1691        |
| مصطمى الثاني -                                                    | 1703 _ 1695 |
| سقوط آزوف.                                                        | 1695        |
| الهجوم العثماني المصادفي المحر                                    | 1696        |
| هزيمة العثمانين في رساء                                           | 1697        |
| كوبروللو حسين صدراً أعظم-                                         | 1702 _ 1698 |
| معاهدة كارلوڤيتر،                                                 | 1699        |
| السلام مع روسيا-                                                  | 1708        |



| تمرد الجيش؛ خلع مصطفى الثاني.                                                                                                           | 1703        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| أحمد النالث.                                                                                                                            | 1730 _ 1703 |
| شارل الثامي عشر، ملك السويد يلجأ إلى الأراضي العثماني                                                                                   | 1709        |
| معركة مروث، الامتصار العثماني على مطرس الأول امر<br>روسيا. عصبان مسلح في القاهرة، إعادة تنظيم الممال<br>السيطرة الشهابية على جبل لبنان. | 1711        |
| معاهدة السلام مع روسيا، استعادة آزوف، شارل الثاني المعود إلى السويد، إدخال قاعدة فاناريوت Phanamote الإمارات.                           | 1713        |
| الحرب مع البندقية، استعادة المورة.                                                                                                      | 1718 - 1714 |
| الحرب مع النمسا.                                                                                                                        | 1716        |
| سقوط بقداد.                                                                                                                             | 1717        |
| الداماد إبراهيم باشا وصدارته العظمى.                                                                                                    | 1730 - 1718 |
| معاهدة ساروثيتز للسلام مع النمسا والسدقية؛ استعادة المور<br>تسليم أجزاء كبيرة من صربيا وولاشيا إلى النمسا.                              | 1718        |
| الحرب مع إيران، الاحتلال العثماني لأدربيجان وهمدان.                                                                                     | 1727 . 1723 |
| عصيان باترونا حليل؛ خلع أحمد الثالث، نهاية فترة التوليب.                                                                                | 1730        |
| هجوم إيران المصاده حسارة أدربيجان وغرب إيران                                                                                            | 1736 _ 1730 |
| محمود الأول.                                                                                                                            | 1754 _ 1730 |
| الحرب مع روسيا والنمسا.                                                                                                                 | 1739 _ 1736 |
| معاهدة السلام مع النمسا وروسيا؛ استعادة بلغراد.                                                                                         | 1739        |
| توسيع مطاق الامتيارات الفرنسية؛ التحالف العثماني ـ السويد؛<br>ضد روسيا.                                                                 | 1740        |
| الحرب مع إيران تحت حكم نادر شاه.                                                                                                        | 1746 - 1743 |
| عثمان الثالث.                                                                                                                           | 1757 _ 1754 |
| مصطفى الثالث.                                                                                                                           | 1774 _ 1757 |
| الحرب مع الامبراطورية الروسية.                                                                                                          | 1774 _ 1768 |
| الأسطول الروسي في بحر إيجه، هزيمة العثمانيين في الدانوب.                                                                                | 1770        |
|                                                                                                                                         |             |

| الغزو الروسي ثلقرم.                                     | 1771        |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| تمرد علي بك في مصر.                                     | 1773        |
| عبد الحميد الأول.                                       | 1789 _ 1774 |
| معاهدة قوجك قبمارحي، استقلال القرم والشواطيء الشمالية   | 1774        |
| للبحر الأسود عن الامبراطورية العثمانية.                 |             |
| روسيا تضم خانات القرم.                                  | 1783        |
| الحرب مع روسيا.                                         | 1787        |
| السويد تعلن الحرب على الامبراطورية الروسية.             | 1788        |
| سليم الثائث.                                            | 1807 _ 1789 |
| معاهدة ياسيء                                            | 1792        |
| ئابليون يغزو مصر.                                       | 1798        |
| ئورة الصرب.<br>ثورة الصرب.                              | 1804        |
| محمد على حاكماً على مصر بصر<br>محمد على حاكماً          | 1848 _ 1805 |
| الثورة تسحق برنامج سلبم الإصلاحي.                       | 1807        |
| مصطفى الرابع.                                           | 1808 - 1807 |
| محمود الثانيء                                           | 1839 _ 1808 |
| وثقة التحالف.                                           | 1808        |
| ملبحة محمد علي ضد بقايا المعاليك في مصر.                | 1811        |
| معاهدة بوخارست،                                         | 1812        |
| القضاء على الانكشارية،                                  | 1826        |
| معركة قونية .                                           | 1832        |
| معاهدة هونكار _ اسكليزي مع روسياً.                      | 1833        |
| الانفاق الأنجلو - تركيه                                 | 1638        |
| معركة تصيين٠                                            | 1839        |
| عيد المجيد الأواء .<br>مِداية التنظيمات بمرسوم سلطاني . | 1861 _ 1839 |
| بدایه التنظیمات بسرسرا                                  | 1839        |
| عرب بحرب<br>المرسوم السلطاني (الامراطوري)               | 1856 _ 1853 |
|                                                         | 1856        |



| معاهدة باريس،                                               | 1856        |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| عبد العزيز،                                                 | 1867 _ 1861 |
| الإملاس الفعلي للعثمانيين.                                  | 1875        |
| الدستور العثماني الأول.                                     | 1876        |
| عبد الحميد الثاني.                                          | 1909 _ 1876 |
| معاهدة برلين.                                               | 1878        |
| تشكيل إدارة الدين العام.                                    | 1881        |
| بلغاريا تحتل ولاية الرومللي الشرقية.                        | 1885        |
| تمرد مسلح في كريت، الحرب مع اليونان.                        | 1897 _ 1896 |
| ثورة تركيا الفتاة وإعادة دستور 1876.                        | 1908        |
| محمد الخامس.                                                | 1918 _ 1909 |
| الحرب مع إيطاليا .                                          | 1911        |
| حرب البلقان.                                                | 1912        |
| بداية الحرب العالمية الأولى.                                | 1914        |
| محمد السادس.                                                | 1922 _ 1918 |
| إقامة الانتداب المرتسي على سوريا ولبنان والابتداب البريطاني | 1920        |
| على العراق وفلسطين.                                         | 1000        |
| إعلان جمهورية تركيا.                                        | 1923        |

### مصطلحات عثمانية

تعود هذه المصطلحات بشكل رئيسي لفترة 1300 ـ 1600، وهي لا تتضمن التعابير الواضحة المعنى في النص أو التي يمكن إيحادها في قاموس لغوي.

إجارتين: نظام استئجار "مزدوج" حيث يُدفع لمستأجر أي وقف عقاري، أولاً، مبلغ ضخم من المال مباشرة لإخلاء الملك ثم يُدفع ثانية إيجار شهري؛ ويتمتع المستأحر في ظل هذا الطام بحقوق حيارة واسعة على هذه الملكية.

أحد نامه: تعهد مكتوب من قبل السلطان يمنح امتياراً، وحصانة أو سلطة لجماعة معينة، أو حاكم أو أي شخص معين،

أراضي الخراج: الأراضي الزراعية المملوكة من الدولة، في أوائل الفترة الإسلامية، والتي تركت في حيازة المزارعين غير المسلمين في مقابل ضريبة أعلى من العشر،

إرسالات أو إرسالية: (1) البضائع التموينية المخصصة لاستهلاك الوحدات العسكرية، أو الشحنات التابعة للدولة؛ (2) العائدات النقدية التي ترسل إلى الخزابة المركزية من فائض ميزانيات المقاطعات،

استمالة: حرفياً لحعل أحدهم مبالاً للقنول، وهي تعبير عثماني لكسب السكان في الأراضي المفتوحة أو أراضي الأعداء لجانبهم.

أسبنجه (بالأساس جوبانيكا): ضريبة على الرأس كانت تدفع إلى الزعماء الإقطاعيين في صربيا قبل المرحلة العثمانية؛ وقد استمرت في العهد العثماني كضريبة عرفية؛ وكانت بشكل عام متضمتة في عاندات التيمار،

أشكونجي: (1) امشارك في حملة عسكرية!! (2) مالكو التيمار الذين يننغي عليهم المشاركة في الحملات العسكرية، أو أشكون،

أفلاق (الاسم العثماني للعلاش): قام العثمانيون في القرن الخامس عشر بشطيم العلاش، وكابوا بمعظمهم من البدو الرعوبين، للخدمة العسكرية والأعمال العامة الأخرى.

أقجة: نقد فضى عثماني.

إمام: (1) الدي يقيم الصلاة؛ (2) الحليفة، حليفة الرسول؛ (3) رئيس الدولة الإسلامية.

أمين: (1) رحل موثوق، مدير؛ (2) وكيل للسلطان يعين للقيام بعمل عام مع مسؤوليات مالية، (3) مدير مكتب في القصر أو الحكومة مسؤول عن تأمين المؤن الخ. أو للإشراف على عمل عام.

إيكنلك: راجع مزرعة.

أوجاق: (1) مأوى؛ (2) وحدة الأسر في التبطيمات العسكرية مثل البايا أو الفويشوق؛ (3) فيالق أو مجموع أقسام التنطيم العسكري مثل فيالق الإنكشارية (يني جري أوجاقي).

أورطاقت المحاصصة: في مقابل حبارة الرعايا للأرض في نظام الطوبو، يقوم المحاصص بزراعة الأرض التي يملكها شخص آخر والذي يقدم من الباحبة القابونية وسائل الإنتاج وأحيانا أبصاً المأوى، ويتقاسم الإبتاج بالتساوي مع المالك؛ أما الأورطاقجي قول فهو عبد يعمل عبد مالكه على نفس الأسس.

بادستان (من الفارسية بازاريستان): مرادفة لقيصرية، أو باريليكا الرومانية، وهي مبنى حجري قوي ومغطى في وسط السوق، حيث نخزن وتباع النضائع المستوردة مثل المنسوحات الثمينة، والمجوهرات والأسلحة؛ محارن تعود للتجار الرئيسيين، وتحفظ أموال الوقف كدلك في البادستان.

بارجه أو بارتشه (بالبندقية القديمة: (بارجه): سمن كبيرة حمولتها 600 × 8 طن، ومجهزة بالمدافع.

بارويكوي: كلمة يونانية تعني فلاحاً تابعاً، قن؛ باريكوز في النصوص التركية، في الإيطالية باريشي.

باشتينا (سلوفاكي): مزرعة عائلة فلاحمة في البلقان وتماثل جفتنك الرعايد

العثماني. وقد احتفط العثمانيون بالتعبير السلافي للمجموعات التي حافظت على وضعها وخدماتها العائدة لفترة ما قبل المرحلة العثمانية.

باك (بالفارسية بادج): رسوم سوق أو ترانزيت تدفع عن البضائع التي تباع عن كل مستوعب.

براءة: صك سلطاني يحمل ختمه الرسمي، الطغر؛ ويدعى أيضاً منشوراً.

بروينار (كلمة يونانية): أحد أعضاء النخبة العسكرية في مقاطعة معينة في الإمبراطورية البيزنطية، ويتمتع بحيازة أوقاف في مقابل خدماته العسكرية أو الإدارية، كما في نظام التيمار العثماني.

بكلربكلك: مرادفة لكلمة إيالة أو ولاية؛ وكل هذه التعابير ترمز إلى المقاطعة العثمانية، وهي أكبر وحدة إدارية يحكمها البكلربيكي.

بكلربيكي أو بيلربيه: مرادفة لكلمة ميرميران [أمير الأمراء]: وهي تعبر عن الحاكم العام للبكلربكلك،

بوغاسي أو بوهاسي: منسوحات قطنية جيدة كانت تصنع بكميات كبيرة في حميدلي وتصدر إلى البلقان، والقرم، وهنعاريا ودول أوروبة أحرى.

بوليتشه (بالإيطالية بوليصة): رسالة اعتماد مالي.

بوز ـ أولوس: اتحاد القبائل النركمانية في شرقي الأناضول.

بيت المال: (1) الخرامة العامة؛ (2) متروكات دون وارث، فتعود بذلك للحرنة العامة.

بيشكش (كلمة فارسية): هدية تقدم إلى شخص أعلى رتبة كرمر للاعتراف بسلطته وطلب حمايته.

بيك أوبيه: (1) الحاكم في الإمارات التركية في وسط آسيا في أوائل الفترة العثمانية؛ (2) القائد؛ (3) لقب للحاكم أمير السنحق، أو قائد الرعامت.

تحرير (1) تسحيل؛ (2) النظام العثماني للإحصاء الدوري للسكان، وللأراضي ولمصادر الدحل الأحرى. سحلات الإحصاء كانت تدعى دفتري خاقابي ولمصادر الدحل وتتكون من نوعين من الإحصاءات: ممصل، يسجل مصادر الدحل والتعصيل، وإحمال يسجل فقط توزيع هذه المصادر بين العسكريس،

تصرّف: (1) حرية النصرّف؛ (2) امتلاك حقوق الملكية الفعلية لأرص مملوكة من

الممسوحة صوئيا بـ CamScanner

تفويض: (1) إعطاء سلطة ونفوذ مطلق (2) حقوق الملكية الكاملة التي تعطى للفلاح الذي يعيش على أرض مملوكة من قبل الدولة.

تمغة: راجع باك.

تمليك: منح السلطان لأرض مملوكة من قبل الدولة إلى أحد أعضاء المخبة كملكية عقارية حرة مع حصانة ضريبية كاملة واستقلالية.

تنظيمات: (١) إصلاحات، (2) إصلاحات التغريب الجدرية العثمانية التي أدحلت في فترة 1839 ـ 76.

تيمار: (1) أي نوع من أنواع الاهتمام؛ (2) وقف يتم الحصول عليه من حلال وثيقة سلطانية، ويتكون كقاعدة من التنازل عن يعض ضرائب الدولة لصاحب التيمار في مقابل تقديم خدمات عسكرية نظامية، وكان هذا المبلع وكما هو معروف أقل من 20.000 أقحة؛ راحع أيضاً سباهي، خاص وزعامت.

جبلو: مستخدم مسلح بالكامل عند مالك التيمار، أو الزعامت أو الحاص.

جزية: ضريبة فردية إسلامية تفرص على البالغين الذكور من غير المسلمين، وتراوحت قيمتها بالأساس بين 12، و24 و48 درهما فضياً بحسب الإمكانيات؛ وعكست هذه التصنيفات الثلاث فئات الرجال الفقراء العاملين، وأصحاب الدخل المتوسط وميسوري الحال المدكورين في السجلات الصريبية؛ إلا أن العثمانيين كانوا يقومون بتحصيل هذه الضريبة عن كل أسرة بشكل موحد، وكانت قيمنها قطعة ذهبة واحدة أو ما يوازيها بالأقحة الفضية.

جهلق: (1) أرض يعمل عليها زوح من الثيران، أو مررعة تشكل وحدة عمل لروح من الثيران وعائلة فلاحية ضمن نطام الجفت ـ حامه؛ (2) مزرعة كبيرة تتكون من مجموعة من جمالق الرعايا تحت سيادة مالك متغيب مقيم في منطقة بعيدة عن أطيابه (3) أي مررعة حاصعة لما يشبه عمليات الاستثمار الرواعي.

جلالي: مجموعات من المرتزقة معظمهم من السكبان والصاروقه، وقد تحولوا إلى عصابات لصوص عندما أصبحوا بدون عمل؛ وقاموا بغرو الأناصول حلال فترة 1596 ـ 1610.

جهاد: الحرب الإسلامية المقدسة.

- حاصل: (1) منتج، مجموع العائدات أو الدحل؛ (2) في سجلات التحرير «لحاصل» هو مجموع مبالغ العائدات المقدرة لقرية معينة أو وحدات أخرى.
- حوالة: تخصيص مبلغ من المال من مصدر دخل بعيد بأمر مكتوب، وكان يستخدم من قبل كل من الدولة والمؤسسات المالية الحاصة.
- خاص أو خاصة: (1) تعود ملكيتها لأحد أعضاء النخبة الحاكمة أو السلطان؛ (2) تلك الأوقاف التي تحص البخبة الحاكمة أو السلطان؛ (3) مزرعة أو كرم يوضع تحت الإدارة المباشرة لمالك التيمار.
  - خانه: (1) منرل؛ (2) أسرة؛ (3) عائلة تسكن تحت سقف واحد كوحدة ضربية.
- خراج: (1) جزية؛ (2) صريبة على كل من الأرض والفلاح يدفعها غير العسلم الحائز على أرض رراعية تملكها الدولة؛ (3) ضريبة بشكل عام؛ (4) صريبة تدفعها دولة غير مسلمة للدولة الإسلامية.
- خطبة: خطبة الجمعة التي يلقيها في المسجد الحطيب أو قائد الجماعة الإسلامية، وكانت الخطبة تلقى كدلك في الأعياد الدينية؛ وفرصت الأعراف ذكر اسم الخليفة أو السلطان في هذه الحطبة؛ وكان السلاطين العثمانيون يعينون مشايخ من الطرق الصوفية كخطاء للمساحد الرئيسية، وأصبح ذكر اسم السلطان ومزا للاعتراف بشرعية سلطته.
- خواصي همايوني: مصادر دحل في بطام التيمار محصصة للسلطان، في الواقع لخزانة الدولة المركرية؛ وكان الحواص بجمع ماشرة من قبل وكيل السلطان أو عبر أحد الملتزمين،
- الدفشرمة (الدبوشرمة). ضريبة الغلمان على سكان الريف المسيحيس لإعدادهم للحدمة في البلاد أو الإدارة أو لتجميدهم في القوات العسكرية التابعة للسلطان؛ راجع أيضاً قول،
- دولاب: (1) عحلة تدور؛ (2) دولاب مائي؛ (3) درامة من القصايا والمسائل، مصرف.
- ديوان: (1) ديوان همايون (إمبراطوري) ديوان الحهاز المركري للحكومة العثمانية ويلعب دور الحكومة والمحكمة العليا في استانبول. (2) الحكومة؛ (3)

الممسوحه صونياً بـ CamScanner

رعايا: كل تلك المجموعات، من المسلمين أو غير المسلمين، خارج المخبة العسكرية، التي تقوم مالأعمال الاقتصادية وتدفع لذلك معطم الصرائب.

رعية: الطبقة التي تدفع الضرائب في الدولة العثمانية، راجع رعايا.

رقاب: راجع رقبة.

رقبة: (1) ملكية تامة ثابتة، (2) ملكية الدولة للأرض؛ راجع أيصاً ميري.

زعامت: (1) قبادة عسكرية؛ (2) وقف ممنوح بصك سلطاني لقائد العرسان الساهيين في منطقة معينة، على أن يتراوح دخله كما هو متعارف عليه من 20.000 إلى 100.000 أفجة؛ وله تعير مرادف هو صوما باشيلك.

سباهي (سياشي): (1) جدي فارسي؛ (2) أحد أعضاء طبقة النبلاء؛ (3) أحد أعضاء كتيبة الفرسان التابعة للباب العالي؛ (4) الطبقة الأدبى لجيش التيمار في المقاطعات.

سباهي - أوغلنري: الكنيبة الأولى مين كنائب المرسان الستة المدفوعة الأحر والتابعة للباب العالى.

سرباستيه. (1) حرية، حصانة كاملة؛ (2) حصانة شاملة ضد تدحل الدولة في أراضي الأوقاف وأراضي التمليك.

سرغون: (1) تعبير عن الطريقة العثمانية لترحيل السكان من صطفة معية وإسكانهم في مناطق جديدة؛ (2) الشحص الذي يخصع لهذه العملية.

سكبان: (1) حرفياً الذي يهتم بكلاب الصيد؛ (2) في حيش الإنكشارية: الوحدة التي كانت تهتم بكلاب صيد السلطان، والتي ضمت إلى فيالق الإنكشارية في عهد محمد الثاني؛ (3) تنظيم حاص من المرتزقة، المسلحة بالبادق الحربية، والمنظمة لمجموعات من 500 أو 100 تحب قيادة ضابط الكشاري؛ وتدكر في المصادر عادة إلى حانب مجموعة مماثله تدعى صاروقة.

سمسار: أحد الوسطاء بين البائع والشاري في السوق.

سنجق: جرء من المقاطعة؛ وحدة إدارية من السنحق بكي؛ وكل كالربكيلك مقسم إلى عدة سناجق.

شيعة. مع وصول الصفويين، الدين يعتنقون المذهب الشيعي، إلى الحكم في

إيران عام 1501، اتخذ الصراع التقليدي بين الدولة العثمانية وإيران طامعاً دينياً إيديولوجياً كصراع بين السنة والشبعة. وقد استفحل هذا العداء بشكل حاص عندما وقف التركمان القزل ماش في آسيا الصغرى إلى جانب الصفويين خلال القرن السادس عشر.

صالغون: راجع عوارض (أفاريز).

صوباشي: (1) القائد، بالأصل تتكون من كلمتين صو (حندي)، وماش (قائد)؛ (2) وهي تعني في إدارة الأقاليم العثمانية؛ القائد في جيش التيمار وهو أعلى رتبة من السباهي وأدنى رتبة من السمجق ـ بكي؛ (3) وكيل معين من قبل الحاكم للاهتمام بحبابة عائداته إضافة إلى مسؤوليات أخرى؛ راجع فويفودا وزعامت.

ضريبة - الجفت: ضريبة في ظل نظام الجفت . حامه، تحدد محسب قدرة عمل الفلاح إضافة إلى مساحة الأرض التي بحوزته.

طابو: (1) تبعية الفلاح لسيده الإقطاعي؛ (2) إيجار دائم لأرض مملوكة من قبل الدولة لرب أسرة فلاحية في مقامل تعهده برراعتها بشكل مستمر وأداء كل ما يتوجب عليه من التزامات ضربية أو خدمات، (3) سند الملكبة الدي يثبت حقوق الطابو.

طابولو: مزرعة مملوكة من قبل الدولة مؤجرة لرب عائلة فلاحبة وفق الشروط الخاصة بنظام الطابوء

طهطجي: هو اسم شامل لقبائل اليوروك التركمان المنتشرين في سلسلة حمال طوروس والذين يقومون بقطع الأحشاب والاتجار بها؛ ويعرفون في شرق أسيا الصغرى باسم أغانشري وهي تعني الحطاسنا.

عشماني (1) بعود للسلطان العشمائي؛ (2) الثقد الفضي العثماني، الأفجة، كما كانت تسمى في الأراضي العربية.

عرفي: (1) معتاد؛ (2) قائم على أمر سلطاني؛ (3) الضرائب المجمأة للدولة والقائمة أساساً على رسوم عائدة لما قبل العنرة العثمانية يؤكدها السلطان، كما في التعبير رسومي - عرفية أو تكاليفي - عرفية

غَزَب: (1) رجل شاب غير متروح؛ (2) حمدى مشاة احتياطي بحند في الحبش غرَب: (1) رجل شاب غير متروح؛ الإمبراطوري، وتلفع بكاليفه من قبل السكان المحليين بعسب نظام

الممسوحه ضونياً بـ CamScanner



العوارض؛ (3) رجل محارب في البحرية.

عسكري: (1) لعطاً، المحص بشمي إلى الطبقة العسكرية (2) فعلاً، كل تلك المحموعات التي تشمي إلى البخية العسكرية أو الدينية مع إعتاءات ضريبية كملة؛ أي شخص عبر مسلم عندما يمنح هذه الوضعية سراءة سلطانية بصبح أيضاً اعسكري،

عمارة: مطابح تقدم وجنات مجانبة تابعة لمجمعات وقفية.

عوارض: (بالتركية أفارير) صرائب أو خدمات إضافية تفرضها الدولة في الحالات الطارئة، وفي معظم الأحيان لدعم البحرية؛ بعص عائلات الرعايا مسحلة كوحدات (خانه) ضريبية عارضة.

علوفه: الراتب الشهري النقدي المدفوع، كقاعدة، لأفراد الجيش.

غازي: مجاهد في سبيل الإسلام.

غزوة: القتال من أجل الإسلام، الحهاد المقدس صد المشركين.

غلام: راجع قول.

فايتور. ممثل الكاميتو البرتعالي المقيم في هرموز، وفي البصرة في القرن السادس عشر.

فتوى لأبي شرعي رسمي صادر عن مركر سلطة في الشرع الإسلامي (شيخ الإسلامي السيخ الإسلام أو غيره من المغتين).

فراغ. الانتقال القانوني للملكية أو امتلاك حقوق فيها.

فونيوك أو فوينوغ (جندي محارب): مبليشيا من السكان الفلاحين للدول السلافية في البلقان في فترة ما قبل العثمانيين، وقد حافظ العثمانيون عليها.

فويفودا أو فويفود (قرال): (1) كلمة سلافية للأمير، وتستخدم بالأحص لحكام ولاشيا (الأفلاق) ومولدافيا (البغدان)؛ (2) وكيل عسكري معين من قبل الحاكم للاهتمام بجاية عائداته في القضاء النابع له؛ ويستحدم أحياناً كلمة صوباشي بدلاً من هذا التعير.

فيء الملكية الثابتة للأراضي من قبل المسلمين كحماعة، أو من قبل الدولة الإسلامية.

قبان. آلة كبيرة للوزن تستخدم من قبل العامة؛ (2) محطة للعوامل (ساراي) أو

سوق توضع فيه هذه الآلة لوزن البضائع وجباية الوسوم.

فره . أولوس: اتحاد قبلي كردي في شرقى الأماضول.

تزلياش: حرفياً «الرأس الأحمرا» وهي تعبير يختص بالحنود التركمان الدين كانوا يعتمرون قبعات حمراء في الإمارات الأناصولية؛ (2) عصو طائنة في وسط وشرقي الأباضول، معظم أعضائها من أصل تركماني، تتمع معتمدات هرطوقية، عالباً ما تكون متمردة على السياسة السنية المركرية للدولة العثمانية.

قضاء (قاضيلك): (1) المجال القضائي المحصص الأحد القصاة؛ (2) وحدة إدرية تتوافق ونطاق سلطة القاضي في مقاطعة معينة.

قول: (1) عبد؛ (2) أحد رعايا الدولة الدافعين للصرائب؛ (3) قول (الجمع) حدام السلطان الدين يعملون في الحيش أو الإدارة أو في حدمة الـلاط.

قولوك: (1) وضعية العبد؛ (2) خدمة العمل، أو تعويضاتها المالجة، أنبي يدبي عبد الرعايا للدولة؛ (3) خدمات خاصة ورسوم على الدلاح المقيم في أرضي المملوكة من قبل الدولة يقدمها للدولة أو لمالك النبسر

كتخودا: (1) ممثل محلة من المحلات أمام الحكومة، وكين حاكم عوماية، (2) رئيس أر أحد أعضاء الهيئة الحاكمة في الحيش، أو أي محموعة حرفية و احتماعية، يشخب من قبل المجموعة ويثبت من قبل التاصي أو سلطا

كبشلك: أراض رعوية شتوية.

كيرباس: ملبوسات قطبية حشنة كانت تصبع في مدطق مجتنده من أسب الصعرى وتصدر نكميات كسرة إلى النقان وبلدن لنجر الأسود

كبلتش: (١) سبف؛ (2) وحدة نيمار مسجلة، على أن لا نقسم أو أن نوع أحرة. الفند: الفراضية الدين بلتجفود مع سفيهم بالبحوية العثمانية عندف يكود عباك

حراجة لخدماتهم

مارتولوس: محموعه من المينيشية لتي نعود التشرة ما قبل المتدنية، وقد حافظ لواء (ليفا بالتركية): راجع سمحن عليها العلماسون ليحدمة عنى الحنهات؛ للقدم تعروات وحبح التعبومات

الممسوحه ضونيا بـˈcamŚcanner

سوق توصع فيه هذه الآلة لوزن البضائع وجباية الرسوم.

قرء - أولوس: اتحاد قبلي كردي في شرقي الأناضول.

قزلباش: حرفياً «الرأس الأحمر»، وهي تعير يختص بالجنود التركمان الذين كانوا يعتمرون قبعات حمراء في الإمارات الأناصولية؛ (2) عصو طائعة في وسط وشرقي الأناضول، معظم أعصائها من أصل تركماني، تنبع معتقدات هرطوقية، غالباً ما تكون متمردة على السياسة السنية المركزية للدولة العثمانية.

قضاء (قاضيلك): (1) المجال القضائي المخصص لأحد القضاة؛ (2) وحدة إدارية تتوافق ونطاق سلطة القاضي في مقاطعة معينة.

قول: (1) عبد، (2) أحد رعايا الدولة الدافعين للضرائب؛ (3) قولز (بالجمع) حدام السلطان الدين يعملون في الحيش أو الإدارة أو في خدمة البلاط.

قولوك: (1) وصعية العبد؛ (2) خدمة العمل، أو تعويضاتها المالية، التي يديس بها الرعايا للدولة؛ (3) حدمات حاصة ورسوم على التملاح المفيم في الأراضي المملوكة من قبل الدولة يقدمها للدولة أو لمالك التيمار.

كتخودا: (1) ممثل محلة من المحلات أمام الحكومة؛ وكيل حاكم الولاية؛ (2) رئيس أو أحد أعضاء الهيئة الحاكمة في الجيش، أو أي محموعة حرفية أو اجتماعية، ينتخب من قبل المجموعة ويثبت من قبل القاصي أو السلطان.

كيشلك: أراض رعوية شتوية.

كبرباس: ملبوسات قطبية خشنة كانت تصبع في مناطق محتلمة من أسبا الصغرى وتصدر بكميات كبيرة إلى البلقان وبلدان البحر الأسود.

كيلتش: (1) سيف؛ (2) وحدة تيمار مسحلة، على أن لا تقسم أو أن تورع أحزاة. لفند: القراصة الدين يلتحقون مع سفيهم بالبحرية العثمانية عندما يكون هناك حاجة لحدماتهم.

لواء (لبفا بالتركية): راجع سنجق.

مارتولوس مجموعة من الميليشيا التي تعود للفترة ما قبل العثمانية، وقد حافظ على مجموعة من الميليشيا التي تعود للفترة ما قبل العثمانيون للخدمة على الحبهات. للعيام بغروات وحمع المعلومات عن الدول المجاورة،

مالكانه: تنتمي إلى سيد إقطاعي،

محتسب: مفتش يساعد قاضي مدينة معينة لمراقبة سلوك المسلمين في حياتهم العامة (الآداب العامة) وتعاملاتهم والتأكد من أنها تتوافق مع تعليمات الشرع الإسلامي، وكان نشاطه محصوراً بشكل خاص في منطقة السوق، يراقب الأوزان والمقايس، والأسعار ونوعية البضائع.

مزرعة: (1) حقل مرروع؛ (2) مزرعة كبيرة دون أن يكون بها مقيمون دائمون؛ يمكن أن تكون بالأصل قرية مهجورة أو أرضاً مستصلحة من قبل قرية مجاورة.

مُتسلّم: (1) شخص معفى من بعض الصرائب؛ (2) مجموعة مسلحة من الرعايا (مبلبشبا) تتمتع بإعفاءات ضريبية مختلفة في مقابل تأدية بعض الخدمات العسكرية.

مَشَاع: (1) ملكية حماعية؛ (2) أراض تابعة للجماعة.

مشلح: عباءة فضماصة من صوف الجمل كانت تصبع في الجزيرة العربية

مضاربة: تتوافق مع الكلمة العربية كومندا، والمضاربة هي عقد شراكة بين شحص يؤمن رأس المال وتاجر في قافلة معينة، كاما يتقاسمان الأموال بالتساوي،

معاف: معفى من الضريبة.

مقاطعة: (1) عقد إيجار، التزام؛ (2) الإيجار بحد ذاته؛ (3) مصدر دخل مقدر ومبحل بسجلات الدائرة المالية كوحدة مستقلة.

مقاطعلو: الأراضي المملوكة من قبل الدولة المؤخرة بحسب بطام المقاطعة.

مقطوع: مبلع مقطوع يتم التوافق عليه لدفع الإيجار أو الضرائب.

مكوس: (1) الواجبات العرفية أو الضريبية؛ (2) كل أبواع الرسوم والضرائب السيطة خارج تلك التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية.

ملة حماعة، تنظيم ديني مستمل معترف به رسمياً من قبل الدولة الإسلامية؛ وقد حصلت الملل في الدولة العثمانية على قوابيتها الخاصة في الفترة الإصلاحية في ستيبيات القرن الناسع عشر، ما زاد في وضعيتها الاستفلالية وأعطى لتنظيماتها قوانين مدنية رسمية.

مُلك: الملكية الخاصة في مفامل ملكية الدولة؛ راجع ميري.

موات: تعبير قانوني للأرض الميتة؟؟ الأرض الميتة هي إما أرض تم التحلي عنها وتركت دون زراعة لمدة طويلة أو أراضٍ قاحلة مثل الصحاري، والعامات ومناطق الحدود.

ميري: تنتمي إلى الحاكم أو إلى الدولة.

نرُخ: لائحة الأسعار القصوى للمواد الغذائية الضرورية، وكانت تحدد في فترات معينة من قبل القاضي المحلي.

نُزول: (1) الطعام الذي يقدم للضيف؛ (2) ضريبة، معظمها عينية، نفرض على الوحدات المالية الأسرية لتموين الجيش أو المحرية، راحع أيضاً عوارض.

نبشانجي: أحد أعضاء المجلس الإمبراطوري، وبالتحديد أمين سر الديوان السلطاني الذي يتحقق من كل الوثائق ويضع الختم السلطاني، الطغراء (نيشان) عليها؛ وهو مسؤول أيضاً وبشكل حاص عن إدارة أراصي المبري ونظام التيمار.

نظام الجفت - خانه: لقد قامت الدولة، في ظل هذا السطام، مننطيم المعجنمع الريفي واقتصاده عن طريق تمييز الأراضي المتحة للحبوب وتوزيعها بحسب نظام الطابو للعائلات الهلاحية (خانه). وكانت كل عائلة تمتلك روجاً من الثيران تعطى نظرياً مزرعة (جفلقاً) كافية لتأمين معبئة العائلة ودفع التراماتها الصريبية. وهذا ما شكل الوحدة المالية الأساسية التي سعت الدولة للجماط عليها. وكانت العائلات التي تمثلك أقل من نصف حفت أو جعلق، والعلاحين غير المتزوجين، مصنفيس مشكل منعصل كمناك أو محزد، ويخضعون لنسب عندينة من ضريبة الجفت،

هايدوك أو هايدود: (۱) بالأساس جندي مشاة هنغاري غير نظامي؛ (2) لص، قاطع طريق،

وقف (جمع أوقاف): مرادفة لكلمة خبس، أي مؤسسة وقفية، أو أي شيء موقوف، ويشكل عام عقار أو أرض، إلا أنه قد يكون أحباناً أيضاً ملعاً نقدياً، والذي الينما تتم المحافظة على قيمته فإن مالكه يتبارل عن حق الانتفاع والتصرف به شرط استخدام العائد الأهداف خبرية محددة الموسوعة الإسلامية المختصرة، ص624).

وكيل؛ (1) عميل؛ (2) مفرّض. الممسوحة ضونيا بـ CamScanner ولاء: (1) سلطة قانونية؛ (2) الحقوق القانونية للسيد على ميراث عبده الحر.

ياصقية: رسم للإنكشارية الموكلين بتنفيذ القانون.

يايا: (1) مشاة؛ (2) ميليشيا فلاحية منظمة في أوجاق.

بورت: مطقة محفوطة لمجموعة بدوية رعوية كأراض رعوية صيفية أو شتوية.

يوروك: اسم إداري للمدو الرعاة التركمانيين عند قدومهم إلى الأراصي التي تقع نحت السيادة العثمانية، وحاصة في غربي الأناضول وشرقي الملقان.

## فهرس الأعلام والأماكن والمصطلحات

# 1 \_ قهرس الأعلام

الأكراد 343، 352، 376، 558، 551، 558 658 .657 .655 .651 .649 .559 آل الخازن 657 آل العظم 646 آل مايسبررغ 35، 44، 47، 61، 62، 143، 200، .342 .309 .223 .222 .213 .212 .407 .391 .365 .357 .345 .344 553 .551 .466 .465 .464 .451 آل كوبروللو 41، 51، 54، 58، 59، 55، 65، 332 (218 أل السمدون 641 آل سرسق 638ء 646 آل مديتشي 128 إلدم، فيدات 776 الإمبراطورية الإسبابة 173 الإمبراطورية البيزنطية 744 الإمبراطورية الروسية 47 الإمسراطورية المثمانية 47، 52، 69، 64، 65، 1101 .96 .85 :84 .75 .69 .68 .67 130 1126 1125 1120 1118 1113 162 143 139 137 132 131

الآباء اليسوعيون (الجيزويت) 349 أوظة وحسن باشا 57 أباظة، محمد باشا 57 إيراهيم الأول 53، 307 إبراهيم باشا 621، 637 ابن خلدون 221، 222 ابن المقفع 28 أبر حنيفة 60 أبو الحاج، رفعت 16، 17 أبو السعود أفندي (شيخ الإسلام) 148 أحمد باشا الجزار 377 أحمد الأول 62، 108، 104، 237، 336 أحمد الثالث 72، 233، 308، 309، 337، 359 أرات، محمد 17 الأرمادا (الإسبانية) 173 اريم، ناشي 16 إسلام أوغلو، حوري 16 658 . 638 £ 1/91 أكارلي، انجين 16 أكباشي، عيسي 17 إكبار 299



163ء 164ء 169ء 173ء 174ء 181ء | تشارلز الثاني 71 تشييولا، كارلو 742 تورال، أوكتار 17

ئىرنتىن 440

الجاحظ 28

جان بولاد أوغلو على باشا 56، 77 جزار، يافوز 17

جلال الدين الرومي 86، 211، 263 الجلالية 75، 88، 105، 118، 210، 257،

291 , 286 , 265 , 258

جلىي، أقليا 83، 144، 220، 221، 231،

.274 .272 .271 .264 .263 .261

300 (298

جنبلاط 638

جينعره رونالد 16

حافظ باشا 53 حسن الجزائري 339 الحسينة 181

خسرو باشا 52، 57 حليل حامد 435، 439 خورم سلطان (روكسلانا) 236، 237

دارلينغ، ليندا 16، 17 درويش محمد باشا 220، 221، 222 دوبان، ألان 17 دى توت 435

ومستم باشا 144)، 221

الساسانيون 246، 308 سالزمان، آربل 16

188 LIS7 LIS5 LIS4 LIS3 LIS2 (223 (222 (214 (203 (208 (189 .282 .281 .251 .240 .227 .226 c334 c331 c308 c305 c297 c290 (413 (412 (411 (380 (342 (341 .505 .504 .503 .496 .448 .415 \$37 \$36 \$513 \$509 \$508 \$507

\$590 \$587 \$560 \$553 \$551 \$544

.649 .644 .642 .628 .606 .605

776 .773 .772 .756 .751 .749 .702

الأمويون 308

الأمير بشير الثاني (الشهابي) 657 أورخان 743

> أرشاقي زاده 234، 236، 286 أولتشار، جونايت 17

(ينالجك، خليل 15، 17، 27، 33، 34، 745 .43 .41 .39

> باترونا، خليل 309، 337، 342 باموك، شوكت 16، 17، 33، 39 بيهاره جم 17 بايزيد الثاني 227 بایلی، کریس 16 برقان، عسر لطفي 756، 757 برکتای، خلیا 16

بروديل، فرناند 17، 27، 43، 75، 84، €167 €150 €131 €130 €129 €104

756 .741 .191

يطرس الأكبر 70، 336 بوجور 429، 441 البوز أولوس 89 بیرس، دلیزلی 16

تركمان 57، 343، 376، 400

310، 309 على بيك الكبير 379، 380 عنرة (فسلة) 343، 347

غتش، محمد 15، 16، 17، 120، 772

> قابتاي 299، 301 القرامانلية 381 قرة و 227 قره عثمان أوعلو 346، 375 قصبه، رشاد 17 قلندر أوعلو 56، 60، 81، 82 القوراق 67، 88، 69، 537 القوزان أوغلو (قائل) 568 قريوجو، مراد باشا 56، 60

كاترين الأولى 331، 346، 357، 367، 369، 369 كاترين النابة 436 كفادار، جمال 16 كفادار، جمال 16، 38، 37، 38، 37، 38، 38 كوبروللو زاده، أحمد باشا 64، 66، 68 كوبروللو، محمد 53، 57، 69، 63 كوجوك، محمد 267

شاخت، جرزيف 28 الشاء صافي 61 الشاء عباس 52 142، 162 الشراكسية 213، 530، 538، 633، 631 شقر (قبيلة) 343، 347، 402 شيانوف، أ.ف. 47

> طیاق، عاروق 17 طوبراق، ظافر 17 طورحاں 58 طوعاں، إیزاسیك 16

العباسيون 28، 556 أحمد 554 فيروللو زاده، أحمد 554 فيروللو زاده، أحمد 554 فيروللو زاده، أحمد 554 فيروللو، محمد 558 فيروللو، محمد 558 فيروللو، محمد 567 عبد الغادر الجيلاني 65، 61 64، 65، 232 كورتيتر، ماركس 16 عشمان الشائي 35، 57، 64، 65، 232

مراد الشالث 52، 621، 620، 599، 566 مراد الشالث 52، 77، 232، 248، 300، 306، 303، 302

مراد الرابع 52، 53، 53، 57، 61، 91، 168، 168 202، 236، 263، 306، 307، 306، 309

مصطفى الثاني 59، 70، 71، 232، 233، 302، 309، 310، 336

مصطفى الرابع 54 المعني، الأمير فخر الدين 56 المغول 303

> مورينو، ميشيل 760 ميخائيل الشجاع 390

نابليون بونامرت 341، 364، 379، 381، 381، 379، 381، 381، 459 584، 499، 459 ناسيبو أوغلو، غورلو 16 نعيمة (المؤرخ) 220، 221 نوري، عثمان 670

> هايد، ولهلم 43 هنري الرابع 64

يوروك 205، 705

کوسم، سلطان 52 کوفمان، دانیال 16

لالا، محمد باشا 62 لانجر، ويليام 42 لوري، هيث 16 لويس باستور 696 لويس الرابع عشر 63، 69، 70، 72، 174، لويس الرابع عشر 63، 69، 70، 72، 174 ليك، وليم 398، 399، 414 412 لين، فردريك 167

ماركس، كارل 46 مازاران 65 ماڭ غوان، بروس 16، 17، 33، 36، 37، 36، 447 مائران، روبرت 447 متز، آدامز 28 محمد المائح 76، 86، 135، 237، 299، محمد الثالث 306، 305، 300، 300، 300

.436 .380 .369 .538 .495 .452 .549 .531 .499 .498 .495 .452 .713 .657 .656 .641 .637 .584

محمد فائي 309 محمود الأول 337 محمدد الشائد - 332 عمد .

محمود الثاني 339، 366، 375، 436، 436، 496،

## 2 - فهرس الأماكن

(زنيق 88، 92، 683 أزوف 336، 346 إسانيا 101، 173، 187، 413، 413، 555، 555 أستأنوس أ67 استانبول 35، 41، 45، 52، 54، 55، 57، .84 .83 .80 .67 .64 .63 .58 109 108 196 192 191 185 140 (139 (138 (137 (131 (125 LIS6 LIS1 LIS0 LI49 LI48 LI45 £182 £180 £169 £164 £160 £159 £211 £202 £201 £189 £188 £183 .237 .236 .233 .231 .219 .218 .264 .261 .260 .258 .255 .247 1272 (271 1270 (269 1267 1265 .285 .281 .276 .275 .274 .273 .308 .305 .301 .300 .298 .286 £342 £338 £333 £332 £310 £309 4361 4358 4349 4348 4347 4344 1372 1371 1370 1368 1364 1362 .380 .378 .376 .375 .374 .373 .420 .419 .416 .414 .401 .381 440 438 435 432 429 421 .462 .456 .455 .454 .451 .441 .501 .500 .499 .494 .493 .463 .522 .520 .518 .517 .510 .502 1529 1528 1527 1526 1525 1523 £546 £545 £539 £538 £537 £532 £554 £553 £551 £550 £549 £547 1582 1581 1566 1560 1556 1555 £600 £599 £598 £595 £589 £583 .614 .613 .610 .609 .602 .601

أباطه 500 أنشيه 142 352 .70 🖆 أحبولو 150 ادر مبت 149 أدرنيه 138، 139، 261، 302، 302، 351، 407، .560 .555 .521 .499 .456 .454 744 .686 .636 .610 .607 .580 إدلب 159 أذربيجان 45، 60، 96-إرجاني 418 ، 593 ، 771 الأرجنتين 505 \$35 الأردن 631، 627، 631 إرذنجان 86، 139، 713 أرضيروم (6) 115 (138) 139 (150) .286 .233 .232 .205 .181 .160 .672 .656 .623 .610 .573 .569 713 4698 4682 أريزونا 533 [زمیت 686 ، 687 ، 682 ، 564 ، 558 ، 556 إرمير 83، 85، 106، 134، 135، 151، 151، 160، 160 .234 .187 .183 .182 .165 .164 .348 .341 .290 .264 .255 .243 460 451 4417 403 401 4352 1519 1517 1492 1463 1462 1461 \$549 \$548 \$547 \$235 \$529 \$528 .564 .559 .557 .555 .551 .550 .584 .581 .573 .569 .562 .565 .641 .613 .611 .595 .590 .588 1687 .685 .684 .677 .672 .667 711 .709 .708 .704 .702 .688

```
686 535 462 413 412 409
المانيا 397، 454، 451، 429، 397، 505، 505،
$600 $592 $584 $571 $507 $506
               711 . 704 . 701
                        أماسر 1 113
أماسيا 82، 139، 262، 263، 374، 455، 455،
     712 .678 .642 .565 .456
     أميلاكيا 413، 466، 467، 668، 668
             أمستردام 183، 417، 454
أميركا (الولايات المتحدة الأميركية) 45،
$506 $505 $504 $503 $502 $458
,563 ,552 ,535 ,534 ,533 ,507
.689 .616 .615 .606 .592 .587
                    710 1702
الأناضبول 29، 30، 37، 53، 55، 56،
 179 178 177 160 159 158 157
 .91 .89 .88 .83 .82 .81 .80
 1105 (104 (96 (95 (94 (92
 131 126 115 113 108 106
 .211 .210 .206 .189 .180 .179
 .258 .257 .256 .255 .229 .225
 .265 .264 .263 .262 .260 .259
 .285 .284 .283 .282 .280 .267
 4343 4341 4291 4288 4287 4286
 400 c375 c373 c364 c363 c352
 459 456 442 431 418 417
 4518 4515 4514 450 461 460
 $28 $527 $524 $523 $521 $519
 $38 $537 $536 $535 $530 $529
 $557 $556 $555 $554 $545 $539
 $566 $565 $564 $563 $560 $559
  $84 .573 .572 .570 .569 .568
  €601 €600 €598 €595 €588 €587
  4614 4611 4610 4607 4605 4602
  616, 617, 618, 618, 620, 622
```

```
1653 1649 1646 1643 1641 1636
675 674 673 672 670 667
  1682 1681 1679 1678 1677 1676
 1693 1692 1688 1686 1685 1684
 c751 c744 c711 c710 c708 c701
  .766 .765 .759 .756 .754 .753
   776 .775 .774 .772 .771 .769
  الإسكندرون 140، 141، 451، 459، 669،
                             572
            الإسكندرية (3، 85، 35)، 451
                    السكى شهر 563 ، 565
  أسبا 128 ، 129 ، 129 ، 346 ، 346 ، 457
   756 .755 .741 .587 .529 .505
          آسيا الرسطى 28، 29، 43، 536
  أَسْفَ ودره 88، 149، 156، 257، 351،
  463 456 419 413 407 368
                             678
                          أصطرخان 162
                       أصفيان 163، 181
  أضبته 105، 138، 530، 538، 573، 568، 573،
  .686 .685 .619 .611 .607 .589
   .712 .701 .692 .691 .689 .688
                              717
                         أعراها 398، 999
                             إعانيا 138
   أمريقيا 37، 134، 260، 310، 345، 348،
   .453 .449 .404 .394 .380 .376
   .741 .587 .534 .505 .499 .458
                         777 \754
   الأنبلاق (ولاشيبا) 84، 139، 350، 390،
   .545 .513 .499 .491 .415 .391
               752 .636 .632 .629
                          أق حصار 704
                             آق شهر 138
                        أقى كرمان 44، 45
```

.646 .644 .642 .633 .630 .629 .370 .349 .347 .345 .343 .342 659 655 651 650 649 648 427 412 407 400 393 388 686 685 683 681 680 672 491 465 457 455 454 447 .703 .702 .699 .691 .689 .687 \$504 \$503 \$502 \$499 \$497 \$492 \$714 \$712 \$711 \$710 \$709 \$705 \$17 .514 .510 .507 .506 .505 .752 .744 .743 .741 .717 .715 \$555 \$544 \$537 \$533 \$524 \$521 771 .755 .753 \$600 \$599 \$598 \$589 \$584 \$560 أنطاكية 407 ، 718 .683 .669 .646 .639 .616 .615 أنطالنا 144 .700 .693 .692 .691 .689 .688 انے اور 32 ، 83 ، 88 ، 104 ، 105 ، 125 ، 125 ، \$740 \$710 \$709 \$704 \$702 \$701 .757 .756 .747 .743 .742 .741 .229 .180 .165 .145 .140 .139 776 ,772 ,765 ,760 1264 1262 1261 1258 1256 1255 أوزنكان فا 396، 415، 454، 455، 467 4374 4360 4352 4284 4280 4279 أوستراليا 505 ، 534 456 418 417 411 410 407 آرشاق 523، 623، 656، 683، 683، 688، 688، \$564 \$558 \$556 \$539 \$524 \$522 £708 £707 £706 £705 £704 £702 4654 4642 4581 4574 4573 4565 710 .709 682 .674 .672 .671 .669 أركـرانـيا 35، 67، 68، 69، 212، 388، إنكلترة (بريطانيا العطمي) 44، 173، 174، 453 ,397 ,390 .452 .433 .428 .381 .187 .183 أياصلوق 83 1506 1505 1504 1503 1459 1453 أوهريد 397 \$45 \$544 \$535 \$510 \$508 \$507 إيسران 28، 29، 34، 60، 61، 63، 72، 72، .590 .584 .580 .571 .563 .552 139 138 135 196 185 183 .690 .686 .615 .600 .592 .591 . 180 . 165 . 163 . 162 . 160 . 157 70 L .559 .528 .467 .303 .213 .202 أنكرنا 413 .753 .713 .598 .579 .573 .569 أوترخت 427 757 .756 أيدين 107، 149، 243، 281، 522، 555 أورغب 682 .610 .608 .607 .573 .565 .564 أورقة 55، 82، 140، 140، 718، 718 أوروبــا 28، 30، 31، 37، 41، 43، 44، .71 .67 .65 .62 .48 .47 .45 [يطانيا 56، 139، 143، 173، 175، 251، 251، 103 4101 485 483 482 479 .535 .534 .533 .413 .397 .346 162 1125 1119 1106 1105 1104 747 .744 .584 .555 .552 .189 .188 .184 .183 .181 .167 أيرب 156ء 681 .237 .229 .228 .225 .223 .191 أبرنيا 346، 398 .298 .270 .268 .266 .256 .251 341 334 331 305 304 303



براسوف 45، 139، 412، 461، 461 يراغ 64 البرتغال 170، 535 يرلين 556 بروسيا 334، 428 ىروقانس 170 بريرينا 456 بريشتيا 397 الريقتيا [35 ٠ بساروفيتز 332 ، 337 النصرة 61، 136، 142، 157، 189، 220، \$47 £545 £519 £515 £377 £349 619 4616 4607 4573 4571 يخيداد 28، 29، 30، 31، 52، 60، 61، 4306 4221 4220 4140 4136 4108 .378 .377 .352 .349 .348 .309 \$528 \$520 \$519 \$422 \$407 \$402 \$569 \$567 \$564 \$559 \$556 \$529 .630 .610 .601 .572 .571 .570 753 .714 .682 .639 البغدان (مولدانيا) 84، 139، 337، 351، 1513 (499 (491 (466 (391 (390 752 .636 .632 .629 .545 بالاد الشام 37، 56، 77، 83، 89، 106، £243 £242 £240 £167 £131 £109 \$342 \$341 \$266 \$261 \$260 \$259 .378 .364 .363 .347 .345 .343 .430 .409 .403 .402 .397 .379 459 456 455 45L 442 431 .515 .514 .501 .499 .461 .460 \$562 \$56 \$555 \$539 \$530 \$522 \$88 \$584 \$570 \$569 \$568 \$563 .611 .610 .607 .605 .598 .589

4641 4639 4638 4637 4630 4621

باتراس 352 باريس 556 ، 549 ، 701 ، 702 ، 774 بازل 695 573 Su بالكثير 681 683 بالدرما 687، 707، 709 بانياس 140ء [14] بندوس 346، 399 ىلىس 522، 524، 715، 715 البحر الأبيض المتوسط 27، 43، 44، 45، إساربيا 397، 499، 537 .104 .103 .96 .85 .84 .63 .141 .140 .138 .137 .135 .106 159 (157 (150 (149 (143 )142 .256 .229 .187 .186 .184 .174 397، 421، 453، 503، 544، 545، 451، 397 .669 .616 .615 .606 .574 .546 756 1755 البحر الأحمر 135، 141، 168، 169، 447 421 189 187 184 179 546 .545 .457 بحر إيجه 83، 89، 95، 96، 106، 106، 107 1351 (281 (180 (150 (149 (113 \$569 \$532 \$528 \$462 \$438 \$411 615 . 574 البحر الأدريانيكي 176، 466، 466 البحر الأسود 45، 67، 70، 92، 94، 113، 182 c172 c150 c149 c148 c137 461 453 438 338 336 280 \$569 £546 £545 £539 £524 £467 .686 .672 .655 .649 .580 .573 701 بحر قروين 45، 163 ينجر مرمرة 109، 113، 148، 149، 150، 744 .441 البحرين 179

البرازيل 503

بولدان 565، 711 بىعارى 530 بوتى 573 بوخارست 346، 350، 351، 372، 414، 520 467 415 بودا 44، 138، 140، 140، 667 سردوليا 59، 67، 68، 69 بورصة 44، 45، 55، 57، 82، 96، 97، 97، 96، 97، 139 (135 (125 (107 (104 (102 180 . 164 . 160 . 151 . 150 . 144 .270 .268 .255 .233 .189 .182 .286 .281 .280 .279 .272 .271 .455 .439 .418 .417 .407 .352 \$565 \$557 \$539 \$532 \$522 \$456 .676 .671 .670 .655 .617 .614 .688 .687 .685 .683 .682 .681 696 695 694 693 692 689 744 . 709 . 698 . 697 بوزوق 373 ، 374 البوسفور 68، 151، 712 البراث 344 ر345 62 341 ر543 344 345 ، 1395 (394 (366 (365 (351 )349 .466 .456 .432 .416 .414 .399 .686 .657 .654 .653 .551 .499 744 برلاق 137ء 138 سرلندا 35، 44، 63، 64، 65، 67، 68 309 . 181 . 140 . 69 برهبيا 191 بيرا 348 ، 419 يرجيك 140 يرغاما 654 ، 656 بسروت 54، 166، 169، 528، 545، 547، .595 .570 .565 .557 .549 .548 667 .657 .617 .613 .601 .600

.713 .702 .656 .649 .648 .646 773 .771 .753 .741 83 LyL النطيق (بحر) 45 ملخاريا 37، 80، 113، 115، 144، 255، .396 .367 .364 .349 .289 .266 .441 .440 .413 .412 .411 .397 .518 .513 .510 .499 .456 .455 .618 .592 .589 .566 .553 .523 .644 .643 .636 .635 .633 .619 659 658 654 653 651 649 686 بالغراد 37، 70، 138، 139، 337، 344 .392 .367 .365 .364 .350 .349 555 465 416 413 412 393 498 dale البلغان 70، 71، 80، 84، 85، 91، 102، 173 (172 (167 (149 (145 (125 .237 .225 .182 .180 .176 .175 .349 .291 .288 .287 .258 .256 .392 .388 .371 .369 .368 .350 .515 .440 .415 .414 .407 ,399 \$529 \$528 \$523 \$520 \$518 \$517 1556 1555 1553 1538 1537 1536 16101607 1592 1586 1584 1562 .635 .629 .619 .618 .615 .611 .674 .658 .653 .615 .650 .646 .747 .744 .741 .712 .687 .681 .765 .764 .756 .755 .752 .751 777 4772 4771 ىلرقديف (قيليبة) 104 ، 175 ، 175 ، 190 بيرات 351 397 (351 السندقية 27، 44، 45، 63، 70، 101. 175 (174 (167 (139 (134 (102 .439 .181 .185 .184 .181 .176

749 .747 .464 .463 .454

جبالي 685 الجبيل الأسود 345، 368، 369، 398، 559 499 جـنة 31، 141، 142، 179، 189، 546، 546 548 . 547 الجزائر 30، 31، 43، 258، 353، 381، .766 .754 .499 .458 .404 .382 777 ,772 ,771 جزر الأنتيل 167، 449، 457 جنري 44، 454، 463 حاجي بكتاش 374 الحجاز 31، 129، 157، 168، 169، 179، £301 £300 £299 £298 £218 £211 £559 £558 £557 £554 £529 £379 610 .568 .565 .564 .561 الحدث 627 حـلـب 31، 35، 83، 108، 131، 138، 1158 1157 1148 1146 1141 1140 1165 1163 1162 1161 1160 1159 .258 .220 .190 .189 .188 .187 .347 .305 .285 .284 .283 .266 377 .376 .375 .359 .352 .348 .455 .423 .422 .408 .407 .402 .539 .528 .522 .519 .492 .459 1569 1568 1567 1565 1564 1557 .598 .593 .581 .572 .571 .570 .638 .630 .613 .602 .601 .600 4692 4685 4680 673 4672 4650 718 .717 .714 .712 .698 الحلة 61ء 519 حـــاة 632 ،630 ،567 ،565 ،564 ،83

حمص 630

ىك 397 يلجيك 150 تاكير داع 150 تبريز 45، 60، 140، 569، 570، 571، 573 نساليا 92، 106، 145، 363، 363، 407 667 4646 465 413 412 تراقيا (ثراث) 80، 95، 113، 131، 144، .535 .415 .368 .347 .150 .149 619 .607 .573 ترانسلفانيا 45، 62، 64، 65، 66، 70، جورجيا 573 17، 84، 139، 140، 181، 344<sub>0</sub> جورجيو 139 466 412 تىركىيا 17، 27، 43، 400، 494، 495، c551 c535 c534 c500 c497 c496 .623 .619 .594 .571 .570 .560 651 ترنويو 407، 456 تريستا 414، 464، 466 ئريسكائي 394 نشيلي 505 ئىلىسى 573 تلمسان 353 توسكانا 56، 463 تىرقىات 53، 82، 139، 160، 162، 407، 456 455 454 418 417 410 565 تىونىس 35، 143، 170، 190، 348، 353، .499 .458 .451 .382 .38E .378 772 .771 .766 .765 .754 .506 تير 180 ئاسوسى 438 جاوه 142

ديمرجي 703، 704، 708، 709، 709 ديو 45 راغوزا 176، 464 الرايخ 66 الراين (نهر) 66 الرقة 630ء 631 رودوس (جزيرة) 150، 532 رودوستو 438 رودوب 396 روس (روستجوق) 139، 351، 396، 465 رودوسجق 150 روسييا 69، 70، 79، 160، 162، 163 4342 4338 4336 4331 4280 4181 1464 (453 1415 (413 1346 1344 £555 £538 £537 £531 £529 £499 £715 £598 £592 £584 £566 £563 775 .773 روسا 70 رومانيا 350، 372، 373، 388، 440 .537 .519 .518 .510 .500 .456 645 ,589 ,566 ,553 ,538 الرومللي 52، 57، 58، 62، 78، 78، 80، 80، 78، 80، 110 4108 4107 4106 494 481 c150 c149 c148 c140 c139 c126 .211 .206 .205 .182 .180 .179 .338 .289 .275 .266 .257 .234 1368 1366 1364 1363 1352 1341 1522 c521 c455 c411 c375 c373 633 :611 :584 :569 :537 :536 رياق 564

الراب (بهر) 66

زحلة 617

حميد (ديار بكر) 106، 107، 138، 140، \$521 \$407 \$248 \$244 \$180 \$150 596 593 572 571 569 565 693 691 687 685 676 608 714 . 713 . 698 حبوران 343، 557، 571، 595، 615، 657 656 4650 4638 4617 خان الخليلي 179 الخليل 141 ، 352 خيوس 89، 164، 182، 373، 417، 439، 456 الدائمارك 505 الدائوب (نهر) 45، 137، 139، 345، 367، 465 454 415 392 388 374 644 .610 .545 .538 .537 .466 دجلة (نير) 136، 343، 556، 556 دراما 622 الدردنيل 58، 59، 63 در سيان 667 دلباتا 392، 395 دمشق (الشام) 28- 31، 44، 56، 83، 129، .220 .179 .141 .140 .138 .136 .343 .301 .300 .299 .266 .258 .422 .402 .377 .376 .375 .352 £539 £524 \$19 £459 £442 £423 .572 .571 .570 .565 .564 .557 .638 .726 .206 .601 .600 .595 717 .699 .693 .685 .676 .650 دئيزلي 107 ۽ 180 دربروفنيك 179، 172، 173، 174، 175، 346 , 183 , 176 دوبروجا 537، 538

> در بكر (انظر حميد) الممسوحة ضونيا بـ CamScanner

607 .567 سیفری حصار 705 سيلفين 412 ، 681 سلية 1 368 ، 466 سينوب 438 السودان 751 السسويس 141، 169، 189، 520، 546، 631 (616 (573 سيلز كابسي 412 سيريم 137 ، 345 سيواس 82، 374، 524، 564، 568، 656، 656 713 .712 .708 .699 .691 .682 شبين قره حصار 80، 88 الشرق الأوسط 31، 43، 128، 292، 310، 1692 1668 1667 1637 1628 1400 756 : 743 : 741 : 702 شكوروفا 537، 632، 648، 688 شهير 554 شيراز 559 شيرفان 60 شيرين 61 شيكاغو 17 صربيا 289، 337، 341، 345، 350، 358، .394 .393 .392 .367 .365 .364 .513 .510 .499 .491 .466 .395 .590 .589 .553 .523 .519 .518 650 6633 6629 6620 619 6592 744 . 686 صفد 352 صوفيا 138، 175، 266، 288، 351، 396، 556 .555 .438 .415 صيدا 31، 56، 56، 167، 352، 459، 459، 459

المبين 29، 79، 190، 503

زيتقا \_ طوروك 62 ، 63 سارمين 59 ساسون 655 السام (نهر) 345، 392، 619 سالرنيكا 101، 102، 103، 139، 139، 150، .348 .290 .212 .183 .164 .151 416 413 412 407 403 371 .463 .462 .451 .441 .439 .438 .522 .520 .515 .499 .492 .465 \$550 £549 £545 £529 £528 £523 .567 .564 .560 .556 .555 .551 615 607 600 589 586 569 (685 .675 .673 .667 .646 .619 688 687 686 سامسون 55، 82، 539، 546، 547، 548، 698 .685 .655 .589 .588 سان دومینکان507 اسليت 176 سرايينغبو 139، 361، 365، 366، 366، 367، 416 413 412 4395 سغيسترف 466 سكربجي 397، 555، 556 سلانكامن 59 سلوفاكيا 45 السليمانية 110 ، 305 سماكرف 115، 396، 410، 438 سـوريـا 29، 31، 19، 158، 159، 159، 165، .518 .422 .377 .375 .255 .190 \$602 £557 £528 £522 £519 .638 .630 .616 .615 .611 .607 771 سومطرة 45، 142 139 سربر 352، 367، 368، 397، 398، 410، 465،

عزه 141 ، 352 غلطة 156ء 212 غـورديــي 683، 704، 704، 706، 708، 709 غورون 712 فارا 441 **بار دار 397** ئارنا 68، 80، 351، 351، 454 قان 60، 522، 522، 614، 682، 60، 715 البنيات 136، 140، 546، 630، 631، 647 L638 و اکان 397 فرنجا 44، 65، 65، 66، 69، 72، 105، .217 .214 .213 .174 .171 .160 .429 .428 .397 .391 .381 .334 .452 .451 .447 .439 .433 .431 1506 1505 1504 1458 1457 1453 \$590 \$584 \$545 \$523 \$508 \$507 1704 4696 4681 4600 4592 **459**1 773 .711 فليطين 83، 88، 119، 141، 290، 352 .629 .611 .588 .539 .537 .403 656 :641 :638 :637 :631 فلورتسا 77 فتزويلا 507 فردينا (أرديسا) 352ء 686 الفرلما 45 فولوس 441، 545 فيرويا 686 مالادلما 702 فيدين 351، 365، 367، 396، 396، 558، 627، 658 .657 .653 .652

ا فيريا 407

طبرية 343 طرابسزون 80، 467، 521، 522، 524، .551 .548 .547 .546 .529 .528 .589 .588 .573 .571 .570 .569 .713 .712 .698 .687 .686 .683 777 طرابيلس (النشام) 31، 56، 141، 165، 557 456 352 342 258 166 طرابلس (الغرب) 431، 348، 353، إ381 777 .766 .754 .458 طرطوس 547، 686 طهران 573 طوروس (جبال) 138 طوسيا 82 المال 627 عدن 45 السعيراق (3، 37، 61، 136، 220، 304، 304، .401 .378 .377 .352 .347 .338 459 455 430 422 403 402 .530 .528 .518 .515 .514 .501 4611 4607 4605 4600 4556 4555 .640 .639 .632 .629 .628 .627 .741 .713 .648 .647 .646 .641 777 .765 .753 عربكير 565، 689، 690، 691، 701، 713 عرفات 301 العريش 141 عكا 311 ،372 ،375 ،352 ،31 لك عيتاب 692 ، 701 ، 702 عيتاب عين دارا 343

غائما 60

غاليبرلي (عاليبولو) 51، 139

708 4703

كارلومينز 59، 71

رلة 703، 704، 705، 704، 703، 80، 705، 704، 703، 60، 210، 210، 180، 145، 83، 82، 57، 210، 180، 145، 261، 255، 229، 211، 256، 418، 290، 288، 284، 279، 712، 708، 691، 689، 656، 500

كاستوريا 412 كبادوكيا 527 كربلاء 204 كربيت 58، 58، 381 658، 381 658، 657، 651، 166، 658 كمالا 338، 454 كنديا 65، 63، 46، 66 كرتامية 418، 64، 66، 66 كرريثه 708 كرسوڤو 345، 636 كيباخ 632

اللاذنية 352، 451، 569، 572 لاريسيا (يني شهر) 107، 287، 346، 352، 171 لانغدرك 102، 449

الاهاي 187

680 ، 681 ، 659 ، 658 أموف 44 ، 45 ، 140 ، 181 ، 181 ، 440 أموف 441 ، 450 ، 180 ، 702 ، 700 ، 702 ، 701 ، 702

ئېتىر (سار) 420 ىيئا 17، 66، 67، 70، 72، 140، 236، 413، 454 774، 467، 569، 466، 463، 454

> قابس 141 قارص 521 قارلوڤو 674 قارانلوق 397 قاسم باشا 441

131 129 84 36 35 31 138 137 178 169 168 167 138 137 261 260 258 209 184 179

.274 .273 .272 .271 .270 .265 .299 .282 .279 .278 .276 .275 .353 .348 .342 .305 .301 .300 .422 .421 .403 .380 .379 .378

771 ، 769 ، 766 ، 428 قبرص 106 ، 135 ، 174 ، 135 ، 456 ، 499 القدس (بيت المقدس) 211 ، 290 ، 352

627 ،622 ،565 ،557 ،519 فرطبه 28

التقارم 65، 68، 80، 338، 346، 441،

1536 1507 1506 1504 1500 1442

.587 .585 .570 .555 .538 .537 774 .752 .741 .689 .589

القرمان 210، 211، 212، 263 قرد مودسيل 686، 707

قسطمونو (قسطموني) 150، 527 قسنطينة 353، 777

تصبة 554، 559، 564، 565، 573 فوجوك فينارجي 435، 442، 580

القرقار 281، 499، 536

نرىيە 82، 88، 88، 88، 210، 210، 211، 210، 138، 88، 87، 82، 539، 456، 418، 264، 263، 259

.619 .617 .574 .573 .565 .556

.616 .588 .584 .579 .558 .509 \$753 \$751 \$741 \$710 \$702 \$617 777 ,773 ,771 ,765 ,764 معرة التعمان 159 المغرب 36، 37، 141، 167، 404، 458، 507 مقدرتيا 37، 85، 92، 342، 347، 363، 412 411 397 396 368 367 c582 c535 c465 c451 c414 c413 .686 .651 .646 .636 .619 .607 687 سكة 31، 108، 138، 140، 141، 169، c301 c300 c299 c298 c189 c179 557 4532 4529 4422 المكسك 305 الملايار 179 ملقه 157 ، 184 مِتِي 179 التمبورة 70، 96، 182، 286، 346، 351 417 .399 .373 .363 موسكو (موسكوڤي) 35، 45، 67، 68، 455 .346 .163 الموصل 60، 61، 258، 377، 372، 378، 378 .610 .596 .572 .571 .519 .402 699 (692 (691 مودانيا 556 ، 557 ، 564 457 (449 (209 )5 \*\* مولداقيا (انظر البغدان) مومياسا 45 موناستير 397، 564، 566، 564 ميرزينفون 262، 263، 689، 690، 712,701 ميناسوتا 544 ميرىبخ 34

ليات (ليانتو) 45 لسا 499، 530 ليبزغ 413 ،466 ،413 فيبزغ لسبريا 507 لِغْرِرْتُو 170، 463، 452، 458، 462، 463 لون 449، 695 ماردين 593، 712، 713 مارىتىيا 397 مالطا 63 ، 462 ، 452 ، 63 مالطيا 96، 262، 689 ماليزيا 26 مانشستر 600، 667، 667، 700 مانيسا 107، 189، 243، 687 مايوركا 170 ، 463 المحيط الأطلسي 45 -167 -184 المحيط الهندي (3) (41) 184 -184 .344 .343 .281 .84 .71 .70 752 1744 1552 1523 1466 الحاديثة المشؤرة 140 ، 141 ، 169 ، 213 564 (558 (529 (299 (298 مرسيليا 160، 161، 163، 167، 167، 170 457 (453 (186 (185 مرسين 546، 548، 588، 590 المزيرات 140) 595 مرعش (70) 718 مسقط 142 مسمسر 30، 31، 37، 63، 84، 85، 131، .178 .169 .143 .141 .138 .137 .280 .266 .260 .211 .210 .209 c349 c345 c341 c338 c299 c281 1379 1378 1369 1364 1363 1353 .442 .436 .435 .421 .403 .380

526 ، 525 ، 352 نابلس 352 ، 506 ، 499 ، 457 ، 455 ، 447

ولاشيا (انظر الأفلاق)

نابرلى 56 نجدة 210 ، 682 النجف 304 النمسا 69، 136، 213، 337، 346، 365، 366، \$592 \$591 \$584 \$555 \$552 \$413 773 ,701 ,600 نيش 138، 364، 558 نيقربولپس 351، 465 النيل (نهر) 137، 138، 149، 442 هاسكونو 397 هـربـوت 523، 524، 525، 535، 596، 713 4698 4691 4687 الهرسك 499، 551، 653، 654، 657 اهر من 142 هىغاريا 45، 336، 413، 466 البه شد 44، 45، 104، 126، 128، 142، 189 c180 c179 c167 c163 c162 ,505 ,503 ,458 ,303 ,220 ,209 756 .598 .579 .529

هو دافندیغار 522

## 3 - فهرس المصطلحات

أحدثامه 187 جزاير عربلاري 136 أسدي قرش 764 الـجـزيـة 62، 200، 428، 429، 431 الإنكشارية 48، 52، 53، 54، 57، 58، 656 440 435 433 .109 .107 .103 .101 .92 .76 جفالق (مفردها جغلق أو جغتلك) 92, (225 (219 ) 156 ) 149 | 110 395 394 389 368 365 94 .278 .276 .267 .265 .255 .635 .403 .398 .397 .396 .333 .331 .310 .301 .280 658 .646 .643 .636 الجفت \_ خانه 47 ،630 ،643 365 364 360 358 339 381 378 376 367 366 411 401 395 394 393 دريندجي 369 دفتر دار 206 (422 (421 (419 (416 (413 الدفشرمة 222، 225، 248 496 494 438 435 423 ديزدار 416 620 .580 .500 أوجاق 265، 266 الأرقاف 48، 259، 282، 360، 362، زري محبوب 769 377 (عامت 52) نامت 420 نامت 52 زنجرلي 769 436 (431 (430 (423 الزولوطة 764 ىكلىك 239 سورسات 202، 203، 438 تـــار 52، 76، 77، 79، 117، 144، استجة 746 منجق 134ء 714 .225 .222 .207 .205 .200 سنجق بيك 218، 239، 240 .284 .244 .243 .240 .230 السياهيون (السباهية) 52، 53، 265، 429 :373 :359 .367 .366 .365 .364 .358 £358 .337 643 642 635 620 570 615 401 395 394 393 758 .745 .653 .652 745 .652 .643 .622 .621 .620 جاياك 270، 271، 275، 276، 276، 677

شاكرد (متدرب) 207

679 .678

صويلكو لاري 156 ضرية العشر 388، 631، 636، 745

شط قبطاني 136، 137

صوباشي 60، 156



## شريا فاروقي

أستاذة بجامعة لودفيغ مالسيميليائز في ميونيغ، ألماتيا.

#### أبرز مؤلفاتها

- The Ottoman Empire and the World Around it, 1540 to 1774, Tauris, 2004
- (الإمبراطورية العثمانية والعائم المحيط بها، من عام 1840 الى عام 1774 (للدن، 2004) وصدرت ترجعته المربية عن دار المدار الإسلامي، بيروت، 2007).
- Approaching Ottoman History: an Introduction to the Sources, Cambridge, 1999
  - (دراسة التاريخ الشائي: عرض المصادر، كمبريدج، 1889 كما تُرجم إلى اللغة التركية).
- Men of Modest Substance, House Owners and House Property in seventeenth Century Ankara and Kayseri, Cambridge, 1987.
  - (رجال الثروات المتواضعة، مالكو البيوت والطكيات المثارية في أنثره وقيسارية في القرن السابع عشر، كمبريدج، 1967).
- Towns and Townsmen of Ottoman Anatolia, Trade, Crafts and Food production in an Urban setting 1520-1650, Cambridge, 1993
- (المدن وساكلوها في الأناضول الشمائي- التجارة والعرف وإنتاج المواد الغذائية في مجال مديني 1820 - 1650 (كمبريدج، 1984، وتُرجم إلى اللغة التركية).
- الله Subjects of the Sultane, London, 2000 (رمایا السلاطین، صدر بالإنکلیزیة والترکیة والبونانیة)
- Pilgrims and Sultans, 1995
   (مواکب الحج السلطاني، صدر بالإنكليزية والتركية)

#### كلب محزرة

- شاركت في تحرير عدد من الكتب، متهأه
- البيزف والمرهين في الشرق الأوسط، دور الفرد في البحر الأبيض المتوسط الإسلامي، بالاشتراك مع دائدي داغيلهام (لندن، 2004).
  - الأزياء الشائرة، من الأسجة الى الهوية، بالاشتراك مع وكريستوفر تومين (استأنبول، 2004).
- الطاولة المتهرة ألبيت المزممر، الغذاء والمأوى في الثقافة المادية العثمانية، بالاشتراك مع وكاريستوطر نومين (استأنبول، 2003).
  - الكذابة التاريخية العثمانية: تركيا وجنوب شرقي أودوا،
     بالاشتراك مع فكرتي أوانير مجلة الدراسات الربانية
     (تثدن، 1901).
- ولها جدد كبير من الدراسات والمقالات المتخصصة حول فضايا تتصل بالمجالات الحضارية والاقتصادية والاجتماعية للدولة المضائية.

## بروس ماك غوان

دبلوماسي وباحث أديركي، متخصص في الاقتصاد المالمي. وساحب دراسات عدة حول الحياة الاقتصادية في الامبراطورية العثمانية، عمل متحثاً تتافيأً في سفارة بلاده في تركيا خلال طرة الثمانيةات من القرن العشرين.

#### أبرز مؤلفاته:

- O The Middle Danube cul-de sac, in The Ottoman Empire and the World Economy, ed. by Huri Islamoğlu-İnan (Cambridge, 1987). (وسط الدائوب: العاريق المستود).
- Sirem Sancaği Mufessal Tahrir Diteri (Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1983).
- Economic Life in Ottoman Europe, Taxation, Trade and the Struggle for Land, 1600-1600 (Cambridge, 1981).
  - (الحياة الاقتصادية في أوروبا الشائية: الضرائب، التجارة والكفاح من أجل الأرض: 1600 - 1000). ﴿
- Danube (1568-1579), Archivum Ottomanicum, 1969.
  - (السلح القائلية والشرائب في وسعاء الدانوب خلال الفترة 1588 - 1579).





## شوكت باموك

 □ من مواليد المام 1950 في إستنبول، أستاذ الإقتصاد والتاريخ الإقتصادي ويممل في مؤسسة أتاتورك للتاريخ التركي الحديث، جامعة بوغازيتشي في إستنبول، تركيا.

 كتب مصفةً في الناريخ الإفتحادي للمولة العثمانية، الشرق الأوسط وتركيا.

رئيس الجمعية الأوروبية الإقتصادية التاريخية. 2005-2003.

 حائز على عدة جوائز وعشو بعدد من الجمعيات التاريخية والإفتسادية.

### القهادات

🛘 دكتوراء في الافتصاد، جامعة كاليقورنيا (باركلي)، 1978

٥ ماجستير في الاقتصاد، جامعة كاليفورنيا (باركلي)، 1974

🔿 بكالوريوس في الاقتصاد، جامعة يال، 1972

## أخبرات التصليميث

درَّس ملذ المام 1978 في الجامعات والمعاهد الثالية:

جامعة انقره، قسم الاقتصاد (1978 - 1983)

المنة بتنفائيا، قسم الاقتصاد (1980 - 1981)

تامة فيلانونا، قسم الالتمباد (1963 - 1993)

جامعة برنستون، شبع دراسات الشرق الأعقى،
 (1993-84/1990-91)

## أبرز مؤلفات

A History of the Middle East Economics in the 20<sup>th</sup> century (Tauris, Harvard, Cembridge 1998)

(تاريخ اقتصاديات الشرق الأوسط في القرن المشرين بالاشتراك مع دوجر أوين 1990، تُرجع إلى التركية).

O The Ottoman Empire and European Capitalism. (Cambridge, 1967)

(الدولة الشمانية والرأسمالية الأوروبية 1913-1913: الشعارة الاستثمار والإنتاج، 1967، تُرجِم إلى التركية).

 A Monetary History of the Ottoman Empire, (Cambridge, 2000)

(التاريخ المالي للدولة العثمانية، صدر باللغة التركية العلم 1900. وبالإنكليزية، دار كمبريدج 2000، وبالمربية من دار المدار الإسلامي، ببروت 2005).

The Mediterranean Response to Globalization before 1850 (Routledge, 2000)

(الاستجابة المتوسطية لتأثيرات الدولمة قبل 1850، بالاشتراك. مع جيفري وليامسون، 2000).

### دونالد كواترت

 أستاذ التاريخ في جامعتي بتفهاميتون ونيويورك مقذ البيام 1987، متخصص في التاريخ النشائي وتاريخ الشرق الأوسط.
 في الفترة المتأخرة.

و يعمل درجة الدكتوراء من جامعة UCLA اثمام 1973.
 والمأجستير من جامعة هارقرد المام 1988.

#### أبرز مؤلفات

The Ottoman Empire 1700-1922, (Cambridge 2000 & 2005)

(الإمبراطورية المثمانية: 1700 - 1922، ترجم إلى الليونانية، البرطانية: الكورية والمربية)

Ottoman Manufacturing in the Age of the industrial Revolution (Cambridge, 1993).
السناعات الشائية في عصر الثورة الصناعية، تُرجم إلى

Workers, peasants and Economic change in the Onomen Empire, 1730-1914 (Istambul, 1993)

(العمال والفلاحون والتحولات الاقتصادية في الإمبراطورية الخمانية: 1730 - 1914)

 Social disintegration and popular resistance in the Ottoman Empire, 1881-1908. Reactions to European Economic penetration (New York, 1983)

(النسخ المجتمع والمقاومة الشعبية في الأمبواطورية العشدتية خلال الفترد 1801-1908، تُرجم إلى التركية 1987)

بالإضاط إلى عشرات المقالات والدراسات والبحوث المشلقة بالذريخ المضائي

